# النالية المالية المالي

للحافظ عماد الدِّين أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القُرَشيِّ الدِّمَشْقِیِّ ۷۰۸ - ۷۷۷ هـ

تحقیق الد*ک*تور عالمبنی برعار کمچی الهرکی

بالتعاون مع مركز لبجوث والدراسات العربة والإسلامية بدارهج يلار

الجزءالسابعث ر

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والأعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨ م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة

٣٢٥١٧٥٦ – فاكس ٣٢٥١٧٥٦

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل
أرض اللواء – ٩٣٥٢٩٦٣
ص . ب ٦٣ إمبابة



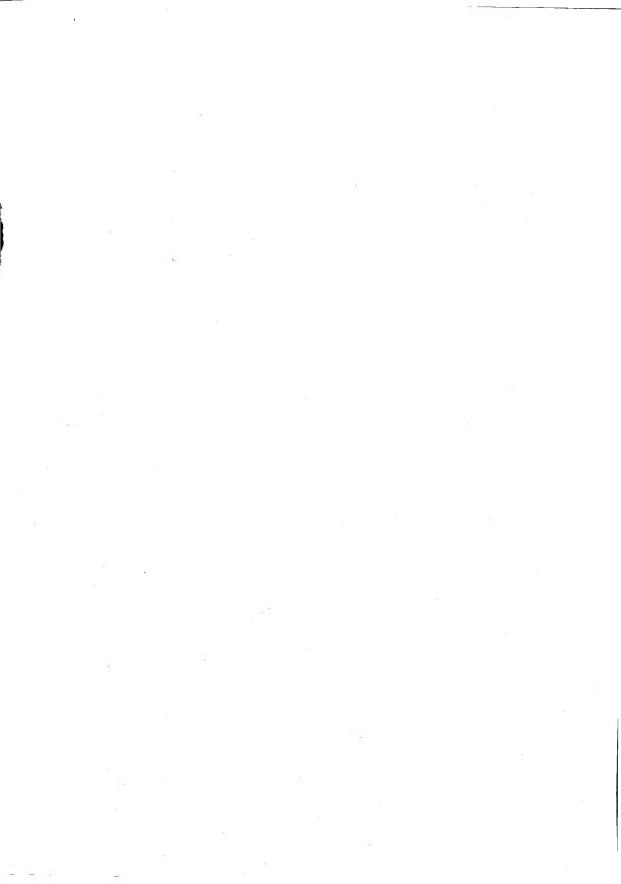

# بليم الحج المياء

#### ثم دخَلَتَ سنةُ ستٍّ وستِّمائةٍ

فى المُحُوَّمِ وصَل نَجْمُ الدينِ خَليلٌ شيخُ الحنَفيةِ مِن دمشقَ إلى بغدادَ فى المُحُوَّمِ وصَل نَجْمُ الدينِ خليلٌ شيخُ الحنفيةِ مِن العادلِ ، ومعه هدايا كثيرةٌ ، وتَناظَر هو وشيخُ النِّظاميةِ مَجْدُ الدينِ يَحْبَى بنُ الربيعِ فى مسألةِ وجوبِ الزكاةِ فى مالِ اليتيمِ والمجنونِ ، وأخذ الحنفيُ يَحْبَى بنُ الربيعِ فى مسألةٍ وجوبِ الزكاةِ فى مالِ اليتيمِ والمجنونِ ، وأخذ الحنفيُ يَسْتَدِلُ على عدمِ وجوبِها ، فاعْتَرَض عليه الشافعيُ ، فأجاد كلِّ منهما فى الذى يَسْتَدِلُ على عدمِ وجوبِها ، فاعْتَرَض عليه السببِ الرسالةِ ، وكانت المناظرةُ بحضرةِ أوْرَدَه ، ثم نُحلِع على الحنفي وأصحابِه بسببِ الرسالةِ ، وكانت المناظرةُ بحضرةِ نائبِ الوزيرِ ابنِ أمسينا .

وفى يوم السبتِ خامسِ مجمادَى الآخِرةِ وصَل الجَمَالُ يونُسُ بنُ بَدْرانَ المِصْرِيُّ رئيسُ الشافعيةِ بدمشقَ إلى بغدادَ فى الرَّسْليّةِ عن الملِكِ العادلِ ، فتلَقَّاه المِصْرِيُّ رئيسُ الشافعيةِ بدمشقَ إلى بغدادَ فى الرَّسْليّةِ عن الملِكِ العادلِ ، فتلَقَّاه الحِيثُ مع حاجبِ الحُجَّابِ ، ودخل معه ابنُ أخى صاحبِ إِرْبِلَ مُظَفَّرِ الدينِ كُوكُبُرى ، والرسالةُ تَتَضَمَّنُ الاعْتِذارَ عن صاحبِ إِرْبِلَ ، والسؤالَ فى الرِّضَا عنه ، فأُجِيب إلى ذلك .

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۱/ ۲۸۶، والجامع المختصر لابن الساعى ۹/ ۲۸۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۰۱) ص ۲۳.

<sup>(</sup>۲) في م: «شكر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «كوكرى». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٣٤.

وفيها مَلك العادلُ الخابورَ ونَصِيبِينَ، وحاصَر مدينةَ سِنْجارَ (١) مدةً، فلم يَتَمَكَّنْ منها، ثم صالحَ صاحبَها، ورجَع عنها.

#### وممن تُوفِّى فيها من المشاهيرِ والأعيانِ :

القاضى الأسعدُ بنُ مَمَّاتِى : أبو المُكارِمِ أسعدُ بنُ الخَطِيرِ أبى سعيدِ مُهَذَّبِ ابنِ مِينَا (٢) بنِ زكريا بنِ أبى قُدامةَ بنِ أبى مَليحٍ مَمَّاتِى المصرى، الكاتبُ الشاعرُ ، أَسْلَم فى الدولةِ الصَّلاحِيَّةِ ، وتولَّى نظَرَ الدَّواوِينِ بمصرَ مدةً .

قال ابنُ خَلِّكَانَ (٣) : له فَضائلُ عَديدةً ، ومُصَنَّفَاتُ كثيرةً ، ونظَم سِيرةَ صلاحِ الدينِ وكتابَ «كَلِيلةَ ودِمْنةَ » ، وله دِيوانُ شعرٍ ، ولما تولَّى الوزيرُ ابنُ شُكْرٍ هرَب منه إلى حلبَ ، فمات بها في هذه السنةِ وله ثنتان وستون سنةً ، فمِن شعرِه في تُقيلِ رآه (١) بدمشق :

حكى نهْرَيْن ما فى الأر ضِ مَن يَحْكِيهما أَبدَا حكى فهرَيْن ما فى الأر ضِ مَن يَحْكِيهما أَبدَا حكى فى خَلْقِه ثَوْرَى وفى أخلاقِه بَرَدَى (٥)

أبو يعقوبَ يوسفُ بنُ إسماعيلَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ السلامِ اللَّمْعَانِيُّ ، أحدُ الأعيانِ مِن الحَنَفيةِ ببغدادَ ، سمِع الحديثَ ، ودرَّس بجامعِ

<sup>(</sup>١) سنجارِ: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة. معجم البلدان ٣/١٥٨.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل، ص: «سينا». وانظر ترجمته فى: معجم الأدباء ٢/١٠٠، وإنباه الرواة ١/٢٣١، والتكملة لوفيات النقلة للمنذرى ٣/ ٢٨٩، ووفيات الأعيان ١/٢١، وسير أعلام النبلاء ٢١/٥٨٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦٠١) ص ٢٠١، ونهاية الأرب ٢٩/٥٠.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «زاره».

<sup>(</sup>٥) ثوري وبردي : نهران بدمشق. معجم البلدان ١/ ٥٥٦، ٩٣٨.

<sup>(</sup>٦) التكملة لوفيات النقلة ٣/ ٢٨٨، والجامع المختصر ٩/ ٢٩٥، والجواهر المضية ٣/ ٢٢٠، وتاريخ =

السلطانِ ، وكان مُعْتَزِليًّا في الأصولِ ، بارعًا في الفروعِ ، اشْتَغل على أبيه وعمِّه ، وأَثْقَن الحِلافَ وعلمَ المُناظَرةِ ، وقارَب التسعين ، رحمه اللَّهُ .

أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ (')، المعروفُ بابنِ الخُراسانيِّ، المُحَدِّثُ الناسخُ، كتَب كثيرًا مِن الحديثِ، وجمَع خُطَبًا له ولغيرِه، وخطَّه جيدٌ مشهورٌ، رحمه اللَّهُ تعالى.

أبو المَوَاهِبِ مَعْتُوقُ بنُ مَنيعِ بنِ مَواهِبَ ، الخطيبُ البَعْداديُ (٢) ، قرَأ النحوَ واللغةَ على ابنِ الحَشَّابِ [٩/٥٣٥٤] ، وجمَع خُطَبًا كان يَخْطُبُ منها ، وكان شيخًا فاضلًا أديبًا ، له دِيوانُ شعر ، فمنه قولُه :

ولا تَرْجُو الصَّداقة مِن عدوِّ يُعادِى نفسَه سرًا وجَهْرا فلو أَجْدَتْ مَوَدَّتُه انْتِفاعًا لكان النَّفْعُ منه إليه أخرى (٢)

ابنُ خَرُوفِ شارِحُ «كتابِ سِيبَوَيْهِ »: على بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ ، أبو الحسنِ ابنُ خَرُوفِ الأَنْدَلُسىُ النَّحُوىُ (،) مشرَح «سِيبَوَيْهِ »، وقدَّمه إلى صاحبِ المغربِ ابنُ خَرُوفِ الأَنْدَلُسىُ النَّحُوىُ (،) شرَح «سِيبَوَيْهِ »، وكان ينْتَقِلُ في البلادِ ، ولا فأعطاه ألفَ دينارِ ، وشرَح «مجمَلَ الزَّجَاجيِّ »، وكان ينْتَقِلُ في البلادِ ، ولا

<sup>=</sup> الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦١٠) ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) التكملة لوفيات النقلة ٣/٣٦، والجامع المختصر ٩/٢٩٦، والوافي بالوفيات ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) التكملة لوفيات النقلة ٣/ ٢٩٧، والجامع المختصر ٩/ ٢٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٦٠١) ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) في م: «أجرا».

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٢٥/٥٥، وإنباه الرواة ١٨٦/٤، والجامع المختصر ٣٠٦/٩ وفيه: «ابن خروفة الأندلسي»، ووفيات الأعيان ٣٣٥/٣ وفيه: «على بن محمد بن على»، وسير أعلام النبلاء ٢٢/٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢١٠) ص ٣٣٩، وجاءت وفاته في وفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء في سنة عشر وستمائة، وفي تاريخ الإسلام جاء في وفيات سنة تسع وستمائة.

يَسْكُنُ إِلا في الخاناتِ، ولم يَتَزَوَّجْ قطُّ ولا تَسَرَّى (١)، وقد تغَيَّر عقلُه في آخرِ عمرِه، فكان يَمْشِي في الأشواقِ مَكْشوفَ الرأسِ. وكانت وفاتُه في هذه السنةِ عن خمسٍ وثمانين سنةً.

أبو على يخيى بن الربيع بن سليمان بن حرَّازِ الواسطى ثم البغدادى (٢) ، الشَّتَعَلَ بالنَّظامية على ابن (٦) فَصْلان ، وأعاد عنده (٤) ، وسافَر إلى محمد بن يحيى ، فأخذ عنه طريقته في الخِلافِ ، ثم عاد إلى بغداد ، ثم صار مُدَرِّسًا بالنَّظامية ، وناظرًا في أوقافِها ، وقد سمِع الحديث ، وكانت لديه علوم كثيرة ، ومعرفة حسنة بالمذهب ، وله تَفْسيرٌ في أربع مُجَلَّداتٍ كان يُدَرِّسُ منه ، واحْتَصر «تاريخ الخطيبِ» و «الذَّيْل » عليه لابنِ السَّمْعانيّ ، وقارب الثمانين . رحمه اللَّهُ تعالى .

ابنُ الأثيرِ صاحبُ «جامعِ الأُصولِ » و « النّهايةِ » : المُبارَكُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الكَريمِ بنِ عبدِ الواحدِ ، مَجْدُ الدينِ أبو السّعاداتِ الشّيبانيُ الجُزَرِيُ الشّافعيُ المعروفُ بابنِ الأَثِيرِ ( ) ، وهو أخو الوزيرِ الأفضلِ ضِياءِ الدينِ نصرِ اللّهِ ، وأخو الحافظِ عِزِّ الدينِ أبى الحسنِ عليٌ صاحبِ « الكاملِ في نصرِ اللّهِ ، وأخو الحافظِ عِزِّ الدينِ أبى الحسنِ عليٌ صاحبِ « الكاملِ في

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: «ولذلك علة تغلب على طباع الأراذل».

<sup>(</sup>۲) التكملة لوفيات النقلة ٣/ ٣٠٦، والذيل على الروضتين ص ٦٩، والجامع المختصر ٢٩٧/٩، وسير أعلام النبلاء ٢٩٧/١) ص ٢٣٥، وطبقات أعلام النبلاء ٢١١/ ٤٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦١٠) ص ٢٣٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أعاد عنده : المعيد : من ألقاب أرباب الوظائف من العلماء ، وهو ثانى رتبة المدرَّس ، وأصل موضوعه أنه إذا ألقى المدرس الدرس ثم انصرف ، أعاد للطلبة ما ألقاه المدرس إليهم ؛ ليفهموه ويحسنوه . انظر صبح الأعشى ٤٦٣/ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٢١/ ٧١، وإنباه الرواة ٣/ ٢٥٧، والتكملة لوفيات النقلة ٣/ ٣٠٨، والذيل على الروضتين ص ٦٨، والجامع المختصر ٩/ ٢٩، ووفيات الأعيان ٤/ ١٤١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ الروضتين ص ٦٨، والجامع المختصر ٩/ ٢٩٩، ووفيات ٢٠١ - ٦٠١) ص ٢٢٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢٦٦/٨.

التاريخ». وُلدِ أبو السَّعاداتِ المباركُ في أحدِ الرَّبِيعَيْن سنةَ أربعِ وأربعين وخمسِمائة، وسمِع الحديث الكثير، وقرَأ القرآن الكريم، وأَثْقَن علومَه وحرَز علومًا جَمَّةً، وكان مُقامُه بالمؤصِلِ، وقد جمَع في سائرِ العلومِ كُتُبًا مُفيدةً، منها «جامعُ الأُصولِ» السِّتة؛ «المُوطَّأُ» و «الصَّحِيحان» و «سننُ أبي داود» و «النَّسائع» و «التَّرمذي»، ولم يَذْكُرِ ابنَ ماجه فيها، وله كتابُ «النِّهايةِ في غريبِ الحديثِ»، وله «شرحُ مسندِ الشافعيّ» و «التَّفسيرُ» في أربعِ مُجَلَّداتٍ، وغيرُ ذلك في فُنونِ شَتَى.

وكان ، رحمه اللَّهُ ، مُعَظَّمًا عندَ مُلوكِ المَوْصِلِ ، فلما آل الملكُ إلى نورِ الدينِ أَرْسَل الله مَمْلُوكَه لُؤْلُوًا يَعرِضُ عليه أَرْسَل الله مَمْلُوكَه لُؤْلُوًا يَعرِضُ عليه أَن يَسْتَوْزِرَه فأتى ، فركِب السلطانُ إليه بنفسِه فامْتَنع أيضًا ، وقال له : قد كَبِرَت أن يَسْتَوْزِرَه فأتى ، فركِب السلطانُ إليه بنفسِه فامْتَنع أيضًا ، وقال له : قد كَبِرَت سِنِّى ، واشْتَهَرْتُ بنَشْرِ العلمِ ، ولا يَصْلُحُ هذا الأمرُ إلا بشيءٍ مِن العَسْفِ والظلم ، ولا يَلِيقُ بي ذلك . فأعْفاه .

قال أبو السَّعاداتِ (١): كنتُ أَقْرأُ علمَ العربيةِ على سعيدِ بنِ الدَّهَّانِ ، وكان يَأْمُرُنى بصَنْعةِ الشعرِ ، فكنتُ لا أَقْدِرُ عليه ، فلما تُوُفِّى الشيخُ رأيتُه في بعضِ الليالي ، فأمَرنى بذلك ، فقلتُ : ضَعْ لى مثالًا أَعْمَلُ عليه . فقال :

\* جُبِ الفلا مُدْمِنًا إِنْ فاتَكَ الظُّفَرُ \*

فقلتُ أنا:

\* وخُدَّ خَدَّ الثَّرَى والليلُ مُعْتَكِرُ \*

<sup>(</sup>١) الجامع المختصر ٩/ ٣٠٠.

#### فالعِزُّ في صَهَواتِ الحيلِ مَرْكَبُهُ والمجدُ يُنْتِجُه الإِسْراءُ والسَّهَرُ

فقال: أحْسَنْتَ. ثم اسْتَيْقَطْتُ، فأَثْمَمْتُ عليها نحوًا مِن عشرين بيتًا. كانت وفاتُه في سَلْخِ ذي الحِجَّةِ من هذه السنةِ عن ثنتين وستين سنةً ، [٣٣٦/٩] رحمه اللَّهُ. وقد ترْجَمه أخوه في «الكاملِ (١) » فقال: كان عالمًا في عِدَّةِ علومٍ ؟ منها الفقه وعلمُ الأُصولِ والنحوُ والحديثُ واللغةُ ، وله تصانيفُ مَشْهورةً في التَّفْسيرِ والحديثِ والفقهِ والحسابِ وغريبِ الحديثِ ، وله رَسائلُ مُدَوَّنةٌ ، وكان كاتبًا مُفْلِقًا يُضْرَبُ به المثلُ ، ذا دِينٍ مَتينِ ولُزومٍ طريقِ مُسْتقيمٍ ، رحِمه اللَّهُ ورضى عنه ، فلقد كان مِن مَحاسِنِ الزمانِ .

قال ابنُ الأثير (٢): وفيها تُؤفّي:

الْجِدُ الْمُطَرِّزِيُّ النخويُّ الحُوارِزْمِيُّ ، كان إمامًا في النحوِ ، له فيه تَصانيفُ حَسَنةً .

قال أبو شامة '' وفيها تُؤفِّى الملكُ المُغِيثُ فَتْحُ الدينِ عمرُ بنُ الملكِ العَادِلِ ، ودُفِن بتُرْبةِ أحيه المُعَظَّم بسَفْح قاسِيُونَ .

والملكُ المُؤيَّدُ مسعودُ بنُ صلاحِ الدينِ (٥) بمدينةِ رأسِ العينِ ، فحمِل إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «الذيل». وانظر الكامل ٢٨٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل ١٢/ ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٢١٢/١٩، وإنباه الرواة ٣/ ٣٣٩، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء
 ٢٢/ ٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ - ٦١٠) ص ٣٩١، والجواهر المضية ٣/ ٢٨٥. وفي هذه المصادر أنه توفى سنة عشر وستمائة.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) الكامل ١٧١/١٢، والذيل على الروضتين ص ٦٧، ونهاية الأرب ٢٩/٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١- ٦٠١) ص ٢٣٠.

حلب، فدُفِن بها.

وفيها تُوُفِّى الفخرُ الرازئُ المتكلِّمُ، صاحبُ التفسير والتصانيفِ : محمدُ ابنُ عمرَ بن الحسين بن عليِّ القُرَشيُّ التَّيْميُّ البَّكْرِيُّ الإمامُ ، أبو عبدِ اللَّهِ وأبو المعالى المعروفُ بالفخر الرازيِّ (١) ، ويقالُ له : ابنُ خَطيبِ الرَّيِّ . الفقيهُ الشافعيُّ أحدُ المشاهير بالتَّصانيفِ الكبارِ والصُّغارِ نحوِ مِن مائتَيْ مُصَنَّفٍ ؛ فمن ذلك « التَّفْسيرُ » الحافلُ و « المَطالِبُ العاليةُ » و « المَباحثُ المَشْرِقِيَّةُ ( ) » و « الأرْبَعين » ، ( و « شرمُ الإشاراتِ » ، وغيرُها في علم الكلامِ ومذاهبِ الأوائلِ وأقوالِ الناسِ ، وله في ' أصولِ الفقهِ « المَحْصولُ » وغيرُه ، وصنَّف ترْجمةَ الشافعيِّ في مُجَلَّدٍ مُفِيدٍ، وفيه غَرائِبُ (، ويُنْسَبُ إليه أشياءُ عَجيبةٌ، وقد استقصيتُ ترْجَمَتَه في « طَبَقاتِ الشافعيةِ » ، وقد كان مُعَظَّمًا عندَ مُلوكِ الحُوارَزْميةِ وغيرِهم ، وبُنِيَت له مَدارِسُ كثيرةٌ في بُلدانٍ شَتَّى ، وملَك مِن الذهبِ العَيْنِ ثمانين أَلفَ دينارٍ ، وغيرَ ذلك مِن الأَمْتِعةِ والمَراكِبِ والأثاثِ والملابسِ، وكان له خمسون تَمْلُوكًا مِن التُّرْكِ، وقد كان يعقِدُ مجلسَ الوعظِ فيَحْضُرُ عندَه المُلُوكُ والوُزراءُ والعلماءُ والأمراءُ والفُقهاءُ والعامَّةُ والغَوْغَاءُ، وكانت له عِباداتٌ وأوْرادٌ، وقد وقَع بينه وبينَ الكُرَّاميةِ في أوقاتٍ شتَّى، فكان يُبْغِضُهم ويُبْغِضُونه ويبالغُ في ذمِّهِم ويُبالِغون في الحَطِّ عليه ، وقد ذكرنا طرَفًا مِن ذلك فيما تقَدُّم ، وكان مع غَزارةِ

<sup>(</sup>۱) الجامع المختصر ۹/ ۳۰٦، والذيل على الروضتين ص ٦٨، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٤٨، ونهاية الأرب ٢٢ الجامع المختصر المناطق ال

<sup>(</sup>٢) في م: «الشرقية»، وفي ص: «الشريفة». وانظر كشف الظنون ٢/ ١٥٧٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « لا يوافق عليها ».

عليه وتَبَحُّرِه فى فنِّ الكلامِ يقولُ: مَن لزِم مذهَبَ العَجائزِ كان هو الفائزَ. وقد ذكَرْتُ وصيَّتَه عندَ موتِه، وأنه رجع فيها إلى طريقةِ السَّلَفِ وتسليمِ ما ورَد على الوجهِ المرادِ اللائقِ بجلالِ اللَّهِ تعالى.

وقال الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامَةً في «الذيْلِ» () في ترجمتِه: كان يَعِظُ ويَنالُ مِن الكَرَّاميةِ ، ويَنالُون منه سبًّا وتَكْفيرًا ، وقيل: إنهم وضَعوا عليه مَن سَقاه الشَّمَّ فمات فَفرِحوا بموتِه ، وكانوا يَرْمُونه بالكبائرِ . قال: وكانت وفاتُه في ذي الشَّمَّ فمات فَفرِحوا بموتِه ، وإنما () الشَّناعاتُ عليه قائمةٌ بأشياءَ منها ؛ أنه كان يقولُ: قال محمدٌ التازيُ () - يعنى العربيَّ ، يُرِيدُ النبيَّ عَيِلِيَّهِ () - وقال محمدٌ الرازيُّ . يعنى نفسَه ، ومنها أنه كان يُقرِّرُ الشَّبْهةَ مِن جهةِ الخُصومِ بعباراتِ كثيرةِ ، ويُجِيبُ عن ذلك [٢٩-٣٣٤] بأدنى إشارةٍ . قال: وبلَغنى أنه خلَّف مِن الذهبِ العينِ ثمانينَ ألفَ دينارِ غيرَ ما كان يَمْلِكُه مِن الدُّوابُ والثيابِ والعَقارِ والاَلاتِ ، وخلَّف ولدَيْن ، أخذ كلُّ واحدٍ منهما أربعين ألفَ دينارٍ . وكان ابنُه الأكبرُ قد تجنَّد في حياتِه وخدَم السلطانَ محمدَ بنَ تِكِش .

وقال ابنُ الأثيرِ في «الكاملِ» ( ) : وفيها تُوفِّي فخرُ الدين أبو الفضلِ محمدُ ابنُ عمرَ بنِ خَطيبِ الرَّيِّ ، الفقيةُ الشافعيُّ صاحبُ التَّصانيفِ المَشْهورةِ في (١)

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) في م: «ولا فيما كان يتعاطاه، وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعًا زائدًا وليس ذلك من صفة العلماء ولهذا وأمثاله كثرت».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الياري»، وفي م: «البادي».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «نسبة إلى البادية».

<sup>(</sup>٥) الكامل ١٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «و». والمثبت من الكامل.

الفقهِ والأصولَيْن (١) وغيره ، وكان إمامَ الدنيا في عصرِه . وبلَغَني أن مولدَه سنةَ ثلاثٍ وأربعين وخمسِمائةٍ .

ومِن شعره قولُه :

إليك إلهَ الحُلْق وَجْهي ووجْهتي وأنت الذي أَدْعُوكَ في السرِّ والجَهْر وأنت غِياثي عندَ كلِّ مُلِمَّةٍ وأنت مَعاذِي في حَياتي وفي قَبْري

وروَى ذلك ابنُ الساعى (٢) عن ياقوتِ الحَمَويُّ ، عن ابنِ لفخرِ الدينِ عنه ، وبه قال: أنشدنا:

> تَتِمُّةُ أبوابِ السَّعادةِ للخَلْق مُدَبِّرِ كُلِّ المُمْكِناتِ بأَسْرِها أُجِلُّ جَلالَ اللَّهِ عن شِبْهِ خلقِه إلة عظيمُ الفضل والعدلِ والعُلَا

بذِكْر جَلالِ الواحدِ الأحدِ الحقِّ ومُبْدِعِها بالعدلِ والقَصْدِ والصَّدْقِ وأنْصُرُ هذا الدينَ في الغرب والشرقِ هو المُرْشِدُ المُغُوى هو المُشعِدُ المُشْقِى

ومما كان يُنْشِدُه (أفي بعض مصنَّفاتِه (؛):

وأكثرُ سَعْى العالَمين ضلالُ ۖ وحاصلُ دُنْيانا أذِّي ووَبالُ سوى أنْ جمَعْنا فيه قِيلَ وقالوا

نهاية إقدام العقولِ عِقالُ وأزوائحنا في وَحْشةٍ مِن جُسومِنا ولم نَسْتَفِدْ مِن بحثِنا طولَ عمرنا ثم يقولُ (٥): لقد اخْتَبَرْتُ الطُّرُقَ الكلاميةَ والمناهِجَ الفلسفيةَ فلم أَجِدْها

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «الأصول».

<sup>(</sup>٢) الجامع المختصر ٩/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٠١.

تَرْوِى غَليلًا ولا تَشْفِى عَليلًا ، ورأَيْتُ أقربَ الطرقِ طريقةَ القرآنِ ، أَقْرَأُ فَى الإِثباتِ ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾ [المطر: ١٠] وفى النَّفْي : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى ۚ أَ ﴾ [الشورى: ١١] ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مرم: ٢٠] .

### ثم دخَلَت سنةُ سبعِ وستّمائةٍ

ذكر الشيخُ شهابُ الدينِ في «الذيلِ» (أ) في هذه السنةِ تماّلات مُلوكُ الجزيرة؛ صاحبُ الموصلِ وصاحبُ سِنْجارَ وصاحبُ إِرْبِلَ و (معهم ابنُ أخيه الظاهرُ صاحبُ حلَبَ وملكُ الرومِ أيضًا ، على مُخالفةِ العادلِ ومُنابَذيّه ومُقاتليّه واصطلامِ الملكِ مِن يده ، وأن تكونَ الحُطْبةُ في بلادِهم بذلك للملكِ كيخُسرو (المن قليج أَرْسَلان صاحبِ الرومِ ، وأرْسَلوا إلى الكُرْجِ ليَقْدَموا لحصارِ خِلاطَ وأخذِها من يدِ الملكِ الأوْحَدِ نجمِ الدينِ أيوبَ بنِ العادلِ ، ووعَدهم النصرَ والمُعاونة عليه – قلتُ : وهذا بَعْيٌ وعُدُوانٌ يَنْهي اللهُ عنه – فأقْبَلَت الكُرْجُ بملكِهم إيواني أن في يومِ الاثنين تاسعَ عشرَ ربيعِ الآخِرِ اشْتَدَّ حِصارُهم عصيبٌ . فقدر اللهُ تعالى أن في يومِ الاثنين تاسعَ عشرَ ربيعِ الآخِرِ اشْتَدَّ حِصارُهم لللهِ ، وأقْبَل ملكُهم إيواني وهو راكبٌ على جَوادِه وهو سَكْرانُ ، فسقط به خوادُه في بعضِ الحُفُرِ التي قد أُعِدَّت مَكِيدةً حولَ البلدِ ، فبادَر إليه رجالُ البلدِ ، فأخذوه أسيرًا حقيرًا ، فأسقط في أيدى الكُرْجِ ، فلما أُوقِف بينَ يدى الأوحدِ فأخذوه أسيرًا حقيرًا ، فأسقط في أيدى الكُرْجِ ، فلما أُوقِف بينَ يدى الأوحدِ فأَلْقَه ومنَّ عليه ، وأكرمه وأحْسَن إليه ، وفاداه على مائتي (ألفِ دينارِ وألفَى فأَلْقَه ومنَّ عليه ، وأكرمه وأحْسَن إليه ، وفاداه على مائتي (ألفِ دينارِ وألفَى وألفَى عليه الله والله على مائتِي (ألفِ دينارِ وألفَى

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «كنجر». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) في الذيل على الروضتين: «إيواي».

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، م، وفي ص: «مائة»، وفي الذيل على الروضتين، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ - ٦٠١) ص ٣١: «ثمانين».

أسيرٍ مِن المسلمين، وتشليمٍ إحدى وعشرين [٢٧٩٥] قَلْعةً مُتاخِمةً لبلادِ الأوحدِ، وأن يُكونَ عَوْنًا له على الأوحدِ، وأن يُزَوِّجَ ابنته مِن أخيه الملكِ الأشرفِ موسى، وأن يَكونَ عَوْنًا له على مَن يُحارِبُه. فأجابه إلى ذلك كلّه، فأخِذَت الأيْمانُ منه بذلك، وبعَث الأوحدُ إلى أبيه يَسْتَأْذِنُه في ذلك كلّه، والعادلُ نازلٌ بظاهرِ حَرَّانَ في أشدٌ حَيرةِ مما قد دهمه مِن الأمرِ الفَظيعِ، فبينَما هو كذلك إذ أتاه هذا الأمرُ الهائلُ والتدبيرُ من عزيزٍ حكيمٍ، (الم يكنُ في بالِه ولا في حسابِه )، فكاد يَذْهَلُ فرحًا وسرورًا، وأجاز جميعَ ما فعله ولدُه، وطارَت الأخبارُ بما وقع بينَ الملوكِ، فخضَعوا وذلُوا عندَ ذلك، وأرْسَل كلِّ منهم يَعْتَذِرُ مما نُسِب إليه، ويُحِيلُ على غيرِه، فقبِل منهم اعْتذاراتِهم، وصالحَهم صلحًا أَكيدًا، واسْتَقْبَل الملكُ عقدًا جديدًا. ووفَّى ملكُ الكُوْحِ للأوحدِ بجميعِ ما شرَطه عليه، وتزوَّج الأشرفُ ابنتَه. ومِن غريبِ ما ذكره الشيخُ أبو شامَةً في هذه الكائنةِ أن قِسُيسَ الملكِ كان حَرَّاءً () يُظُولُ في النجومِ، فقال للملكِ قبلَ ذلك بيومٍ: اعْلَمْ أنك تَدْخُلُ غدًا إلى قَلْعةِ خِلاطَ ولكن بريً غيرِ زيِّك أذانَ العصرِ. فوافَق دخولُه إليها أسيرًا وقتَ أذانِ العصرِ.

## ذكرُ وفاةِ صاحبِ الموصلِ نُورِ الدّينِ "

أَرْسَل الملكُ نُورُ الدينِ شاه بنُ عِزِّ الدينِ مسعودِ بنِ قُطْبِ الدِّينِ مَودودِ بنِ

<sup>(1 - 1)</sup> في م: « لا من حولهم ولا من قوتهم ولا كان في بالهم».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢١/ ٢٩١، ومرآة الزمان ٥٤٦/٨ (القسم الثاني)، وبغية الطلب ٣/ ٣٨١، والذيل على الروضتين ص ٧٠، ووفيات الأعيان ١/ ١٩٨، ٥/ ٢٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦/ ١٠) ص ٢٤١.

زَنْكِى صاحبُ المَوْصِلِ يَخْطُبُ ابنة السلطانِ الملكِ العادلِ ، وأَرْسَل وكيلَه لقَبولِ العَقدِ على ثلاثين ألفَ دينارِ . فاتَّفَق موتُ نورِ الدينِ ووكيلُه في أثناءِ الطريقِ ، فعُقِد العَقدُ بعدَ وفاتِه ، رحِمه اللَّهُ ، وقد أثنى عليه ابنُ الأثيرِ في «كاملِه» كثيرًا وشكر منه ومِن عدلِه وشَهامتِه ، وهو أعلمُ به ، وذكر أن مدة مُلْكِه سبعَ عشرة سنةً وأحدَ عشَرَ شهرًا . وأمَّا أبو المُظَفَّرِ السِّبُطُ فإنه قال : كان جبارًا ظالمًا بَخيلًا سنةً وأحدَ عشرَ شهرًا . وقام في الملكِ مِن بعدِه ولدُه القاهرُ عِزُّ الدينِ مسعودٌ ، وجعَل لابنِه عمادِ الدينِ زَنْكِي – وكان الأصغرَ – بعضَ البلادِ ، وجعَل مسعودٌ ، وجعَل لابنِه عمادِ الدينِ لُؤْلؤُ الذي صار المُلكُ إليه فيما بعدُ كما سيأتي .

قال أبو شامَة (۱) وفي سابع شوال شُرع في عِمارةِ المُصَلَّى ؛ بُني له أربعُ جُدُرٍ مُشْرِفةٍ ، وجُعِل له أبوابٌ صَوْنًا لمكانِه مِن الميتاتِ ونزولِ القَوافِلِ ، وجُعِل في قِبْلتِه مِحْرابٌ مِن حِجارةٍ ومِنبرٌ مِن حجارةٍ ، وعُقِدَت فوقَ ذلك قُبَّةٌ ، ثم في سنةِ ثلاثَ عشرةَ عُمِل في قبلتِه رِواقان ، وعُمِل له مِنْبرٌ مِن خشبٍ ، ورُتِّب له خَطيبٌ راتِبٌ وإمامٌ راتِبٌ ، ومات العادلُ ولم يَتِمَّ الرِّواقُ الثاني منه ، وذلك كلَّه على يدِ الوزيرِ صفِيِّ الدينِ بنِ شُكْرٍ . قال : وفي (٢ حادي عشرَ ٢ شوالٍ من هذه السنةِ جُدِّدَت أبوابُ الجامعِ الأُمويِّ مِن ناحيةِ بابِ البريدِ بالنَّحاسِ الأصفرِ ، ورُكِّبَت في أماكنها .

وفى شوالٍ أيضًا شُرِع فى إصلاحِ الفَوَّارةِ والشاذِرُوانِ والبِرْكةِ وعُمِل عندَها مسجدٌ، ومجعِل له إمامٌ راتبٌ، وأولُ مَن توَلَّاه رجلٌ يقالُ له: النفيسُ المِصْريُّ.

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، م: «ثاني». وانظر المصدر السابق.

وكان يقالُ له : بُوقُ الجامعِ . لطِيبِ صوتِه إذا قرَأ على الشيخِ أبى منصورِ الضَّريرِ المُصَدَّرِ ، فيَجْتَمِعُ عليه الناسُ الكثيرُ .

وفى ذى الحِجَّةِ من هذه السنةِ توجَّهَت مَراكِبُ مِن عَكَّا [٣٣٧/٩] فى البحرِ إلى ثَغْرِ دِمْياطَ وفيها (١) ملِكُ قُبْرُصَ المُسَمَّى البالَ (٢) ، لعنه اللَّهُ ، فدخَل الثَّغْرَ ليلًا ، وأغار على بعضِ البلادِ ، فقتَل وسبَى وغنِم ، وكرَّ راجعًا ، فركِب مَراكبَه ، فلم يُدْرِكُه الطَّلَبُ . وقد تقدَّمَت له سابقةٌ بمثلِها قبلَ هذه ، وهذا شيءٌ لم يَتَّفِقْ لغيره .

وفى هذه السنةِ عائت الفِرغُ بنواحى القدسِ الشريف، فبرَز إليهم الملكُ المُعَظَّمُ فى عساكرِه، وجلس الشيخُ شمسُ الدِّينِ أبو المُظَفَّرِ بنُ قِرُغْلَى الحَنَفَى، وهو سِبْطُ الشيخِ أبى الفرجِ بنِ الجوزىِّ ابنُ ابنتِه رابعة، وهو صاحبُ «مِرْآةِ الزمانِ» وكان فاضلًا فى فنونِ كثيرة، حسنَ الشَّكْلِ، طيبَ الصوتِ، وكان يَتَكلَّمُ فى الوَعْظِ جيدًا، وتُحَيُّه العامَّةُ على صِيتِ جَدِّه، وقد رحل مِن بغداد، يَتَكلَّمُ فى الوَعْظِ جيدًا، وتُحيُّه العامَّةُ على صِيتِ بَدِّه، وقد رحل مِن بغداد، فنزل دمشقَ وأكْرَمه مُلوكُها، وولى التَّدَاريسَ الكبارَ بها، وكان يَجْلِسُ كلَّ يومِ سبتِ عندَ بابِ مَشْهَدِ على زَيْنِ العابدِين إلى الساريةِ التى يَجْلِسُ عندَها الوُعَاظُ فى زمانِنا هذا، فكان يَكْثُو الجمعُ عندَه حتى يَكُونوا مِن بابِ الناطِفانيِّين إلى بابِ المُشْهَدِ وإلى بابِ الساعاتِ غيرَ الوقوفِ، فَحُزِرَ جمعُه فى بعضِ الأيامِ بثلاثين ألفًا مِن الرجالِ والنساءِ، وكان الناسُ يَيتُون ليلةَ السبتِ بالجامعِ فى الصيفِ – ويتركون البَساتينَ والفرح – فى خَتَماتٍ وأذْكارِ لتحْصِيلِ الأماكنِ بميعادِه، فإذا فرغ مِن البَساتينَ والفرح – فى خَتَماتٍ وأذْكارِ لتحْصِيلِ الأماكنِ بميعادِه، فإذا فرغ مِن

<sup>(</sup>١) أي في المراكب.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «البان»، وفى م: «إليان». وانظر الذيل على الروضتين ص ٧٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦٠١) ص ٣٣.

وَعْظِه خرَجوا إلى بساتينِهم، وليس لهم كلامٌ إلا فيما قال يومَهم ذلك(١). ويَحْضُرُ عندَه الأكابرُ ، حتى الشيخُ تامجُ الدينِ أبو اليُمْنِ الكِنْديُّ كان يَجْلِسُ في القُبَّةِ التي عندَ بابِ المشهدِ هو ووالي البلدِ المُعْتَمِدُ ووالي البَرِّ ابنُ ثميرك (٢٠) وغيرُهم . فلما جلَس يومَ السبتِ خامسَ ربيع الأولِ بالجامع - كما ذكَّرْنا -حثَّ الناسَ على الجِهادِ، وأمَر بإحضار ما كان قد تحَصَّل عندَه مِن شُعورِ التائِبين، وقد عمِل منه شِكالاتِ (٣) يَحْمِلُها الرجالُ، فلمَّا رآها الناسُ ضجُّوا ضَجَّةً واحدةً ، وتباكوا بُكاءً كثيرًا ، وقطَعوا مِن شُعورِهم نحوَها ، فلمَّا انْقَضى المجلِسُ ، نزَل عن المِنبْرِ ، فتلَقَّاه الوالى مُبارِزُ الدِّينِ المُعْتَمِدُ إبراهيمُ ، وكان مِن خِيارِ الناسِ، فمشى بينَ يديه إلى بابِ الناطفانِيِّين يَعْضُدُه حتى ركِب فرسَه، والناسُ بين يديه ومِن خلفِه ، فخرَج مِن بابِ الفرج وبابِ المُصَلَّى ، ثم ركِب مِن الغدِ في الناس إلى الكُشوةِ (1) ، ومعه خَلائقُ كثيرون بنيةِ الجهادِ ببلادِ القدسِ ، وكان مِن جملةِ مَن معه ثلاثُمائةٍ مِن أهل زَمَلُكَا (٥) بالعُدَدِ التامَّةِ. قال: فجِئنا عقبةَ أَفِيق، والطيرُ لا يَتَجاسَرُ أن يَطِيرَ مِن خوفِ الفِرنْج ، فلما وصَلْنا نابُلُسَ تلَقَّانا المُعَظَّمُ . قال: ولم أَكُنِ اجْتَمَعْتُ به قبلَ ذلك، فلمَّا رأَى الشِّكالاتِ مِن شُعورِ التائِبِين جعَل يُقَبِّلُها، ويُمَرِّغُها على وجهِه ويَبْكِي. وعمِل أبو المُظَفَّرِ مِيعادًا بنابُلُسَ، وحثُّ على الجهادِ ، وكان يومًا مشهودًا ، ثم ساروا صُحبةَ المُعَظُّم إلى ناحيةِ بلادِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «أجمع يقولون: قال الشيخ، وسمعنا من الشيخ. فيحثهم ذلك على العمل الصالح والكف عن المساوئ».

<sup>(</sup>۲) في م: «تميرك»، وفي ص: «يمبرك».

<sup>(</sup>٣) الشكال: العقال. اللسان (ش ك ل).

<sup>(</sup>٤) الكسوة : قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . انظر معجم البلدان ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) زملكا: قرية بغوطة دمشق. معجم البلدان ٢/ ٩٤٥.

الفِرنْج ، فقتَلوا خلقًا ، وخرَّبوا أماكنَ كثيرةً ، وغنِموا وعادوا سالمين ، وشرَع المُعَظَّمُ في تَحْصينِ جبلِ الطُّورِ وبنَاءِ قَلْعةٍ فيه ؛ ليَكونَ ألْبًا على الفِرنْج ، فغرِم أموالًا كثيرةً في ذلك ، فبعثت الفِرنْجُ إلى العادلِ يَطْلُبونَ منه الأمانَ والمُصالحة ، فهادَنهم وبطَلَت تلك العِمارة ، وضاع [٣٣٨/٩] ما كان المُعَظَّمُ غَرِم عليها .

#### وممن توفَّى فيها مِن الأعيانِ :

الشيخُ أبو عمرَ باني المدرسةِ بسَفْحِ قاسيونَ للقُرّاءِ ، رحِمه اللَّهُ (١٠).

محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قُدامةً ، الشيخُ الصالحُ أبو عمرَ المقدِسيُ ، بانى المدرسةِ التى يُقْرَأُ فيها القرآنُ بسفحِ قاسيونَ ، وهو أخو مُوفَّقِ الدينِ عبدِ اللَّهِ ابنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قُدامةً ، وكان الشيخُ أبو عمرَ أَسَنَّ منه ؛ لأنه وُلِد سنةَ ابنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قُدامةً ، وكان الشيخُ أبو عمرَ أَسَنَّ منه ؛ لأنه وُلِد سنة ثمانِ وعشرين وخمسِمائةٍ بقريةِ الساويا ، وقيل : بجمًّاعِيلَ (٢) . وهو ربَّى الشيخَ مُوفَّقَ الدينِ ، وأحْسَن إليه وزوَّجه ، وكان يَقومُ بَصالحِه ، (وهو الذى قدِم بهم من تلك البلادِ ) فنزلوا بمسجدِ أبى صالحٍ ثم انْتقلوا منه إلى السَّفْحِ ، وليس به مِن العِمارةِ سوى دَيْرِ الحَوْرانيِّ ، قال : فقيل لنا : الصالحيُّون . نسبةً إلى مسجدِ أبى صالحٍ ، لا أنّا صالحون ، وسُمِّيَت هذه البُقْعةُ مِن ذلك الحينِ بالصالحيَّةِ نسبةً إلينا . فقرأ الشيخُ أبو عمرَ القرآنَ على روايةِ أبى عمرو ، وحفِظ « مُخْتَصَرَ الحَرَقِيِّ » في فقرأ الشيخُ أبو عمرَ القرآنَ على روايةِ أبى عمرو ، وحفِظ « مُخْتَصَرَ الحَرَقِيِّ » في الفقهِ ، وهو الذي شرحه أخوه ، فكتَب شرحه بيدِه ، وكتَب « تَفْسيرَ البَغَويِّ » ،

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۲۸/۵ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ۳/۳۲۳، والذيل على الروضتين ص ۷۱، وسير أعلام النبلاء ۲۲/۵، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۱۰) ص ۲۲۳، والوافى بالوفيات ۲/۲۱، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/۲۵.

<sup>(</sup>٢) جماعيل: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. معجم البلدان ١١٣/٢.

<sup>(</sup>T - T) في م: « فلما قدم من الأرض المقدسة » .

و « الحِلْيةَ » لأبي نُعَيم، و « الإبانةَ » لابنِ بَطَّةَ ، وكتَب مَصاحِفَ كثيرةً للناسِ ولأهلِه لا بأَجْرةٍ ، وكان كثيرَ العبادةِ والتَّهَجُّدِ ، يَصومُ الدهرَ ، ''حسنَ الشكل، نحيلَ الجسم، عليه أنوارُ العبادةِ ' ، لا يَزالُ مُتَبَسِّمًا، وكان يَقْرَأُ كلَّ يوم سُبْعًا بينَ الظهرِ والعصرِ، ويُصَلِّى الضُّحَى ثمانيَ رَكَعاتِ يَقْرَأَ فيهن ألفَ مرةِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ ، وكان يَزورُ مَغارةَ الدم(٢) في كلِّ يوم اثنينِ وخميسٍ ، ويَجْمَعُ في طريقِه الشِّيحَ ، فيُعْطِيه الأراملَ والمَساكِينَ ، ومهما تهَيَّأُ له مِن فُتوح وغيرِه يُؤْثِرُ به أهلَه والمَساكينَ ، وكان مُتَقَلِّلًا في المُلْبَسِ ، وربما مضَت عليه مدةٌ لا يَلْبَسُ فيها سَراوِيلَ ولا قميصًا، ويَقْطَعُ مِن عِمامتِه قِطَعًا يَتَصَدَّقُ بها، أو في تَكْميل كَفَنِ من يعوزُ كَفْنُه، وكان هو وأخوه وابنُ خالِهم الحافظُ عبدُ الغنيِّ وأخوه الشيخُ العِمادُ لا يَنْقَطِعون عن غَزاةٍ يَخْرُجُ فيها الملكُ صلاحُ الدينِ إلى بلادِ الفِرنْج ، وقد حضَروا معه فتحَ القدسِ الشريفِ وغيرِها ، وجاء الملكُ العادلُ أبو بكر يومًا إلى خيمتِهم لزيارةِ الشيخ أبي عمر ، وهو قائمٌ يُصَلِّي ، فما قطَع صلاتَه ولا أوْجَزها ، بل اسْتَمَر فيها ، وهو الذي شرَع في بناءِ الجامع أولًا بمالِ رجلِ من الناسِ فنفِد ما كان بيدِه ، وقد ارْتَفع البناءُ قامَةً ، فبعَث صاحبُ إِرْبِلَ الملكُ المُظَفَّرُ كُوكُبُرى <sup>(٣)</sup> مالًا فكمَل، وولِي خَطابتَه الشيخُ أبو عمرَ، فكان يَخْطُبُ به وعليه لِباسُه الضَّعيفُ ، وعليه أنوارُ الخَشْيةِ والتُّقْوى (٢٠) ، وإنما كان المنبرُ الذي فيه ثلاثَ مَراقٍ ، والرابعةُ للجُلوس كما كان الميْبرُ النبويُّ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) مغارة الدم مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها. انظر ما تقدم في ١١٩/١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص. وفي الأصل، م: «كوكري». وانظر ما تقدم في صفحة ٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «والخوف من اللَّه عز وجل، والمسك كيف خبأته ظهر عليك وبان».

وقد حكَى أبو الْمُظَفَّر أنه حضَر يومًا عندَه الجمُعةَ ، وكان الشيخُ عبدُ اللَّهِ اليُونِينيُ (١) حاضِرًا هناك، فلما انْتَهَى الشيخُ أبو عمرَ إلى الدعاءِ للسلطانِ قال: اللهم أَصْلِحْ عبدَك الملكَ العادلَ سيفَ الدين أبا بكر بنَ أيوبَ . فنهَض الشيخُ عبدُ اللَّهِ وترَك الجمُّعةَ ، فلما فرَغْنا ذَهَبْتُ إليه فقلتُ له : ماذا نقَمْتَ ؟ فقال : يقولُ لهذا الظالم: العادلَ؟! فبينَما نحن في الحديثِ إذ أَقْبَل الشيخُ ٢٣٨/٩] أبو عمرَ ومعه رَغيفٌ وخِيارتان ، فكسَر ذلك وقال : الصلاةُ . ثم قال : قال النبيُّ عَيِّلَةٍ : « بُعِثْتُ في زمن الملكِ العادلِ كِسْرَى »(٢) . فتبَسَّم الشيخُ عبدُ اللَّهِ ، ومدَّ يدَه فأكل ، فلمَّا قام الشيخُ أبو عمرَ قال لي : يا سيدنا ، ما ذا إلا رجلٌ صالحٌ . قال الشيخُ شهابُ الدين أبو شامةً (٢) : كان الشيخُ عبدُ اللَّهِ مِن الصالحين الكبارِ ، وقد رأيْتُه ، وكانت وفاتُه بعدَ أبي عمرَ بعشرِ سنينَ ، فلم يُسامِح الشيخَ أبا عمرَ في تَساهُلِه مع وَرَعِه ، ولعله كان مُسافِرًا لا جمعةَ عليه ، وعُذْرُ الشيخ أبي عمرَ أن هذا قد جرى مَجْرَى الأعلام ؛ العادلِ ، الكامل ، الأشرفِ ، ونحوه ، كما يقالُ : سالمٌ ، وغانمٌ ، ومسعودٌ ، ومحمودٌ . وقد يَكُونُ المسمَّى بذلك على الضدِّ من هذه الأسماءِ (١) ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل، ص، والذيل على الروضتين: «اليونانى»، وفى م: «البوتانى». واليونينى نسبة إلى قرية من قرى بعلبك يقال لها: يُونِين. وستأتى ترجمته فى صفحة ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) ذكره البيهقى فى الشعب (٥١٩٥) مبطلا له بلفظ: «ولدت فى زمن الملك العادل» يعنى أنوشروان. وذكره العجلونى فى كشف الخفا بلفظ: «بعثت فى زمن الملك العادل». والحديث باطل لا أصل له (سلسلة الأحاديث الضعيفة ٩٩٧). وسيأتى كلام المصنف عليه قريبا.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) بعده فى م: « فلا يكون سالما ولا غانما ولا مسعودا ولا محمودا ، وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماء الملوك وألقابهم والتجار وغيرهم كما يقال : شمس الدين وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو ذلك قد يكون معكوسا على الضد والانقلاب ومثله الشافعي والحنبلي وغيرهم ، وقد تكون أعماله ضد ما كان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ونحو ذلك » .

وكذلك إطلاقُ العادلِ ونحوِه قد دخَل إطلاقُه على المشركِ (١) ، فهذا أولى .

قلتُ : هذا الحديثُ الذي احْتَجَّ به الشيخُ أبو عمرَ لا أصلَ له ، وليس هو في شيءٍ مِن الكتبِ المَشْهورةِ ، وعجبًا له ولأبي المُظَفَّرِ ، ثم لأبي شامةَ في قَبولِ هذا وأخْذِه عنه مُسَلَّمًا! واللَّهُ أعلمُ .

ثم شرَع أبو المُظَفَّرِ فى ذكرِ مناقبِ أبى عمرَ وكراماتِه ، وما رآه هو وغيرُه مِن أحوالِه الصالحةِ ، قال : وكان على مذهبِ السَّلَفِ الصالحِ ، حسَنَ العقيدةِ ، مُتمسِّكًا بالكتابِ والسنةِ والآثارِ المَويةِ ، مُيرُّها كما جاءَت مِن غيرِ طَعْنِ على أَمُم الله الدينِ وعلماءِ المسلمين ، ويَنْهَى عن صُحْبةِ المُبْتَدِعِين ، ويَأْمُرُ بصُحْبةِ المُبتَدِعِين ، ويَأْمُر بصُحْبةِ المُبتَدِعِين ، ويَأْمُرُ بصُحْبةِ المُبتَدِعِين ، ويَأْمُرُ بصُحْبةِ المُبتَدِعِين ، ويَا أَنْسَدني لنفسِه في ذلك " .

أُوصِيكمُ بالقولِ في القرآنِ ليس بَحْدلوقِ ولا بفانِ آياتُه مُشوقةُ المعانى مَحْفوظةٌ في الصَّدرِ والجنانِ والقولُ في الصَّفاتِ يا إخواني إمْرارُها مِن غيرِ ما كُفْرانِ

بقولِ أهلِ الحقِّ والإِثْقانِ لكنْ كلامُ الملكِ الدَّيَّانِ مَثْلُوَّةً للَّهِ باللسانِ مَثْلُوَّةً للَّهِ باللسانِ مَكتوبةً في الصَّحْفِ بالبنانِ كالذاتِ والعلمُ مع البَيانِ مِن غيرِ تَشْبيهِ ولا عُطْلانِ (1)

قال: وأنْشَدني لنفسِه:

ألم يَكُ مَلْهاةً عن اللَّهْوِ أنني

بدالي شَيْبُ الرأسِ والضَّعْفُ والألمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «المشترك». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «الذين هم على سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين».

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: «عدوان».

#### أَلَمَّ بِيَ الْخَطْبُ الذي لو بَكَيْتُه حياتيَ حتى يَذْهَبَ الدمعُ لم أُلُمْ

قال: ومرض أيامًا، فلم يَثُوكُ شيئًا مما كان يَعْمَلُه مِن الأَوْرادِ، حتى كانت وفاتُه وقتَ السَّحَرِ في ليلةِ الثلاثاءِ التاسعِ والعشرين مِن ربيعِ الأولِ، فغسّل بالدَّيْرِ، وحُمِل إلى مَثْبَرتِه في خَلْقِ كثيرٍ لا يَعْلَمُهم إلا اللَّهُ عز وجل، ولم يَغقَ أحدٌ مِن الدولةِ والأمراءِ والعلماءِ والقُضاةِ وغيرِهم إلا حضر جِنازتَه، وكان يومًا مشهودًا، وكان الحرُّ شَديدًا، فأظلَّت الناسَ سَحابةٌ مِن الحرِّ كان يُسْمَعُ منها كَدُويِّ النحلِ، وكاد الناسُ يَثْتَهِبُون أَكْفانَه، وقد رثاه الشعراءُ بَمَراثِ حَسَنةِ، ورُبُّ يَعْنَى النحلِ، وكاد الناسُ يَثْتَهِبُون أَكْفانَه، وقد رثاه الشعراءُ بَمَراثِ عمرُ، وكاد الناسُ يَثْتَهِبُون أَوْلادِ فين الأولادِ ثلاثةَ ذكورٍ (() ؛ عمرُ، وبه كان يُكنَّى، والشَّرَفُ عبدُ اللَّهِ، (وقد ولي الخَطابة بعدَ أبيه، وهو والدُ العِزِّ، والمَّرفُ عبدُ اللَّه، (قود ولي الخَطابة لأخيه شمسِ الدينِ عبدِ ورا أحمدُ، ولما تُوفِّي الشَّرفُ عبدُ اللَّه، (الله أنه عمرَ، وكان مِن أولادِ أبيه الذُّكورِ، وكان له مِن الإناثِ بناتُ الرحمنِ بنِ أبي عمرَ، وكان مِن أولادِ أبيه الذُّكورِ، وكان له مِن الإناثِ بناتُ كما قال اللَّهُ تعالى: ﴿ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَدَ قَلِيْنَ تَهْبَكِ مَعْدِو مَعارةِ الجوعِ في الزُّقاقِ المُؤْرانيِّ . رحِمه اللَّهُ وإيانا.

ابنُ طَبَرْزَدَ شيخُ الحَديثِ: عمرُ بنُ محمدِ بنِ مُعَمَّرِ بنِ يحيى المعروفُ بأبى حفصِ بنِ طَبَرْزَدَ البغداديُّ الدارَقَرُّيُّ ، وُلِد سنةَ عشر (٥٠) وخمسِمائةِ ،

 <sup>(</sup>١) كذا في النسخ. والصحيح أنهم أربعة كما سيأتي وكما في مرآة الزمان والذيل على الروضتين.
 ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، م. والمثبت من الذيل على الروضتين ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢١/ ٢٩٥، ومرآة الزمان ٨/٨٣٥ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٣/ ٣٣٤، والذيل على الروضتين ص ٧٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠٠) ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) في م: «خمس عشرة».

وسمِع الكثيرَ وأَسْمَع ، وكان خَليعًا ظَريفًا ماجنًا ، وكان يُؤدِّبُ الصِّبْيانَ بدارِ القَرِّ<sup>(۱)</sup> ، قدِم مع حنبلِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُكَبِّرِ اللهِ المُكبِّرِ اللهِ المُكبِّرِ اللهِ المُكبِّرِ اللهِ المُكبِّرِ اللهِ ال

السلطانُ الملكُ العادلُ أَرْسَلان شاه نورُ الدينِ 'أبو الحارثِ أرسلان شاه ابنُ عزّ الدينِ مسعودِ بنِ قطبِ الدينِ مَودودِ بنِ زَنْكِى '' صاحبُ الموصلِ ، وهو ابنُ أخى نورِ الدينِ الشَّهيدِ ، وقد ذكرنا مِن سِيرتِه فى الحوادثِ ما فيه كفايةٌ ، وكان شافعيَّ المذهبِ ، ولم يَكُنْ بينَهم شافعيِّ سواه ، وبنَى للشافعيةِ مدرسةً عظيمةً بالموصلِ ، وبها تُرْبتُه ، قال ابنُ خلكانَ ('' : وكانت وفاتُه ليلةَ الأحدِ التاسعَ والعشرين من رجبِ مِن هذه السنةِ .

ابنُ سُكَيْنةَ : عبدُ الوهابِ بنُ على (١) ضِياءُ الدِّينِ أبو محمدِ المعروفُ بابنِ سُكَيْنةَ الصُّوفيِّ ، كان يُعَدُّ مِن الأَبْدالِ ، سمِع الكثيرَ ، وأسْمعَ ببلادِ شَتَّى ، وكان مولِدُه في سنةِ تسعَ عشْرةَ وخمسِمائةٍ ، وكان صاحبًا للشيخِ أبي الفرجِ بنِ

<sup>(</sup>١) دار القز: محلة كبيرة ببغداد في طرف الصحراء. معجم البلدان ٢/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) المكبّر: من يبلّغ تكبير الإمام إلى الناس إذا كثروا. انظر الأنساب ٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «في تاسع شهر رجب».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ص: «بن». وانظر ترجمته في: الكامل ٢١/ ٥٩٥، والذيل على الروضتين ص ٧٠, وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٠٠، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٥٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات - 7.1) ص ٢٥٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٢٤. وجاءت كنيته في المصادر عدا الذيل على الروضتين - أبو أحمد».

الجَوْزِيِّ مُلازِمًا لِجَلِّسِه ، وكان يومُ جِنازتِه مشهودًا ؛ لكثرةِ ما كان فيه مِن الخاصَّةِ والعامَّةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

مُظَفَّرُ بنُ شاشيرَ الواعظُ الصُّوفَى البغدادي ، وُلِد سنةَ ثلاثِ وعشرين وخمسِمائة ، وسمِع الحديث ، وكان يَعِظُ في الأَغْزِيةِ والمساجدِ والقُرَى ، وكان ظريفًا مَطْبوعًا ، قام إليه إنسانٌ وهو يَعِظُ فقال له فيما بينه وبينه : أنا مَريضٌ جائعٌ . فقال : احْمَدْ ربَّك فقد عُوفِيتَ . واجْتاز على قَصَّابٍ يَبيعُ لحمًا ضعيفًا ، وهو يقولُ : أين مَن حلف لا يُغْبَنُ أَنَّ ؟ فقال له : حتى تُحْنِقه ؟! قال : وعَمِلْتُ مرة مَجْلسًا بِبَعْقُوبًا أَنَ ، فجعَل هذا يَقولُ : عندى للشيخِ نِصْفِيَّة . وهذا يَقولُ مثلَه ، حتى عدوا نحوًا مِن خمسين نِصْفِية . فقلتُ في نفسي : اسْتَغْنَيْتُ الليلة ، فأرْجِعُ إلى البلدِ تاجرًا . فلما أَصْبَحْتُ إذا صُبْرة مِن شَعيرِ في المسجدِ ، فقيل : هذه النصافي . وإذا هي مِكْيلة يُسَمُّونها النصافي . وعمِلْتُ مرة مجلسًا بباجِسْرا أَن ، فجمَعوا لي شيئًا لا أَدْرِي ما هو ، فلما أَصْبَحْنا إذا شيءٌ مِن صُوفِ الجَواميسِ فجمَعوا لي شيئًا لا أَدْرِي عليها : كم في صوفِ الشيخِ وقرونِه ؟ فقلتُ : لا وقُرونِها ، فقام رجلٌ يُنادِي عليها : كم في صوفِ الشيخِ وقرونِه ؟ فقلتُ : لا حاجة لي بهذا ، وأنتم في حِلً منه . ذكره أبو شامة أَن .

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل: «شاسير»، وفى م: «ساسير». وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان ٥٣/٨٥ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٣/ ٣٣٧، والذيل على الروضتين ص ٧٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ – ٦١٠) ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) يغبن: يغلب في البيع. انظر الوسيط (غ ب ن).

<sup>(</sup>٣) بعقوبًا: قرية كبيرة كالمدينة ، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان ، وهي كثيرة الأنهار والبساتين. معجم البلدان ١/ ٦٧١.

<sup>(</sup>٤) في م: «بباصرا». وباجسرا: بُلَيْدة في شرقي بغداد بينها وبين حلوان، على عشرة فراسخ من بغداد. معجم البلدان ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ٧٧.

#### ثم دخَلَت سنةُ ثمانِ وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت (۱) والعادلُ مُقِيمٌ على الطُّورِ لعِمارةِ حصنِه، وجاءت الأُخْبارُ مِن بلادِ المغربِ بأن ابنَ (۲) عبدِ المُؤْمِنِ قد كسَر الفِرنْجَ بطُلَيْطُلَةَ كَسْرةً عظيمةً، وربما فتَح البلدَ عَنْوَةً، وقتَل منهم خلقًا عظيمًا.

وفيها كانت زَلْزِلَةٌ عظيمةٌ شديدةٌ هدَمَت بمصرَ والقاهرةِ دُورًا [ ٣٣٩/٩ ظ] كثيرةً ، وكذلك بمدينةِ الكَرَكِ والشَّوْبَكِ هدَمَت مِن قَلْعتِها أَبْراجًا ، ومات خلقٌ كثيرٌ مِن الصِّبْيانِ والنِّسُوانِ تحتَ الهَدْمِ . ورُئِى دُخَانٌ نازلٌ مِن السماءِ إلى الأرض "فيما بينَ المغربِ والعشاءِ عندَ قبرِ عاتكةَ غربيَّ دِمشقَ".

وفيها أَظْهَرَت الباطنيةُ الإسلامَ، وأقامَت الحدودَ على مَن يتَعاطَى الحَرامَ، وبنَوُا الجوامعَ والمساجدَ، وكتبوا إلى إخوانِهم بالشامِ بمصيابَ (أ) وأمثالِها بذلك، وكتب زعيمُهم جَلالُ الدينِ إلى الخليفةِ يُعْلِمُه بذلك، وقَدِمت أُمَّةٌ منهم إلى بغدادَ لأجلِ الحجِّ فأُكْرِموا وعُظِّموا بسببِ ذلك، ولكن لما كانوا بعَرَفاتِ ظفِر (٥)

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۹٦/۱۲ - ۲۹۹، ومرآة الزمان ٥٥٥/ - ٥٥٥ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ٧٧ - ٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ - ٦١٠) ص ٣٤ - ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في النسخ . وفي الذيل : « فيما بين الغرب والقبلة بنواحي أرض عاتكة ظاهر دمشق وقت العصر » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص . وفي الأصل : « بمصيات » ، وفي م : « بمضات » . ومصياب : حصن حصين مشهور للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس ، وبعضهم يقول : مصياف . معجم البلدان ٤/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ظهر». قال الأخفش: تقول العرب: ظفر عليه. بمعنى ظفر به. اللسان (ظ ف ر).

واحدٌ منهم على قريبٍ لأميرِ مكة قتادة الحسينيّ ، فقتَله ظانًا أنه قتادة ، فثارَت فِتْنةٌ بينَ سُودانِ مكة ورَكْبِ العراقِ ، ونُهِب الرَّكْبُ ، وقُتِل منهم خَلْقٌ كثيرٌ .

وفيها اشْتَرَى الملكُ الأَشْرَفُ جَوْسَقَ الريسِ مِن النَّيْرَبِ (١) مِن ابنِ عمَّه الظافرِ (٢) خَضِرِ بنِ صلاحِ الدينِ، وبناه بناءً حسَنًا، وهو المُسَمَّى في زمانِنا بالدهشة (٢).

#### وممن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

الشيخ عِمادُ الدينِ محمدُ بنُ يُونُسَ الفَقيهُ الشافعيُّ المُوْصِليُّ ، صاحبُ التَّصانيفِ والفُنونِ الكثيرةِ ، كان رئيسَ الشافعيةِ بالموصلِ ، وبُعِث رسولًا إلى بغدادَ بعدَ موتِ نُورِ الدينِ أَرْسَلان ، وكان عندَه وَسُوَسةٌ كثيرةٌ في الطَّهارةِ ، وكان يُعامِلُ في الأَمْوالِ بمسألةِ العِينةِ (٥) – ولو عكس الأمرَ لكان خيرًا له – فلقِيه يومًا قَضِيبُ البانِ (١) المُولَّةُ ، فقال له : يا شيخُ ، بلَغني عنك أنك تَغْسِلُ العُضْوَ مِن يومًا قَضِيبُ البانِ (١) المُولَّةُ ، فقال له : يا شيخُ ، بلَغني عنك أنك تَغْسِلُ العُضْوَ مِن

<sup>(</sup>١) الجوسق: القصر الصغير. والحصن. والنيرب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين. معجم البلدان ٤/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الطاهر»، وفي م: «الظاهر». وانظر الوافي بالوفيات ١٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) في ص: «بالرسة».

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢١/ ٢٩٨، ومرآة الزمان ٨/٥٥ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٣/ ٣٦٨، والذيل على الروضتين ٨٠، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦٠٠) ص ٣١٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، م: «كما قيل: تصفون البعوض من شرابكم وتستربطون الجمال بأحمالها». والعينة: هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. النهاية ٣/٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله الحسين بن أبى القاسم بن الحسين ، من أهل الموصل ، كان من المعمرين ، له كرامات تحكى عنه مشهورة يتداولها الناس تنافى العقل والشرع ، توفى سنة نيف وسبعين . انظر تاريخ إربل ١/ ٣٧١.

أعْضائِك بأباريق من الماءِ، فلم لاتَسْتَنْظِفُ اللَّقْمةَ التي تَأْكُلُها (اليَسْتَنْظِفَ قَلْبُك وباطِنُك ) ؟! ففهِم الشيخُ ما أشار إليه وترَك المعاملة، وكانت وفاتُه بالموصلِ في رجب عن ثلاثٍ وسبعين سنةً.

ابنُ حَمْدُونَ تَامَحُ الدينِ أبو سعدِ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ حَمْدُونَ ، ولدُ الله ولدُ ما حبِ « التَّذْكِرةِ الحَمْدُونيةِ » ، كان فاضلًا بازعًا ، اعْتَنَى بجمعِ الكتبِ المُنْسُوبةِ وغيرِها ، وولَّاه الخليفةُ المارَسْتانَ العَضُدَى ، وكانت وفاتُه بالمَدائنِ ، ومحمِل إلى مقابرِ قريشٍ .

وفيها تُوفِّى صاحبُ الرومِ خُسْرُوشاه بنُ قِلِيج ('' أَرسَلان ، وقام بالملكِ بعدَه ولدُه كَيْكاوش ، فلما تُؤفِّى في سنةِ خمسَ عشْرةَ ملَك أخوه كَيْقُبَاذُ .

صارمُ الدينِ بُزْغُشُ العادليُّ ، نائبُ القلعةِ بدمشقَ ، مات في صفرٍ ، ودُفِن بتُرْبتهِ غربيَّ الجامعِ المُظَفَّريِّ ، وهو الذي نفَى الحافظَ عبدَ الغنيِّ المقدسيَّ إلى مصرَ ، وبينَ يديه كان عَقْدُ المجلسِ ، (وكان في جملةِ مَن قام عليه ابنُ الرَّكِيِّ موالحَطيبُ الدَّوْلعيُّ ، وقد تُوفُّوا أربعتُهم وغيرُهم ممَّن قام عليه ، واجْتَمَعوا عندَ ربِّهم الحكم العدلِ سبحانَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲) معجم الأدباء ۹/ ۱۸۶، والكامل ۱۲/ ۲۹۹، والتكملة لوفيات النقلة ۳/ ۳۵۷، والذيل على الروضتين ۷۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۱۰) ص ۲۹۱، والوافي بالوفيات ۲۲/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) في م: «قلج»، وفي ص: «مليح». وانظر مصدرى ترجمته؛ الذيل على الروضتين ص ٨٠. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ – ٦١٠) ص ٢٩٢.

<sup>(°)</sup> الذيل على الروضتين ص ٨٠، ونهاية الأرب ٢٩/ ٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ – ٦١٠) ص ٢٩٠، والمقفى الكبير ٤١١/٢ وفيه وفى نهاية الأرب: «برغش». وانظر تبصير المنتبه ٤/ ٤٤٨، وتاج العروس (برغش).

الأميرُ فَحْرُ الدينِ سركسُ ()، ويقالُ له: جِهَارْكَسُ. أحدُ أمراءِ الدولةِ الصَّلاحيةِ ، وإليه تُنْسَبُ قِبابُ سركسَ بالسَّفْحِ تُجَاهَ تُرْبةِ خاتون ، وبها قبرُه . قال ابنُ خَلِّكانَ () : وهو الذي بنَى القَيْسارِيَّةَ الكبرى بالقاهرةِ المنْسوبةَ إليه ، وبنَى في أعلاها مسجدًا مُعَلَّقًا ورَبْعًا ، وقد ذكر جَماعةٌ من التُّجَّارِ أنهم لم يرَوْا لها نظيرًا في البُلْدانِ في حسنِها وعِظَمِها وإحكامِ بنائِها . قال : وجِهارْكُسُ بمعنى أربعةِ أنفس.

[ ٣٤٠/٩] قلتُ : وقد كان نائبًا للعادلِ على بانياسَ و تبنينَ وهُونِينَ " ، فلما تُؤفِّى ترَكِ ولدًا صغيرًا ، فأقَرَّه العادلُ على ما كان يَليه أبوه ، وجعَل له مُدَبِّرًا وهو الأميرُ صارمُ الدينِ خطلبا ( أَ التَّبْنِينيُ ، ثم اسْتَقَلَّ بها بعدَ موتِ الصبيِّ إلى سنةِ خمسَ عشْرة .

الشيخُ الكبيرُ المُعَمَّرُ الرُّحْلَةُ أبو القاسمِ أبو بكرٍ أبو الفتحِ منصورُ بنُ عبدِ النَّغِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ الفضلِ الفُرَاوِيُّ (٥) النَّيْسابوريُّ ، سمِع أباه وجدَّ أبيه وغيرَهما ، وعنه ابنُ الصَّلاحِ وغيرُه ، وكانت وفاتُه بنَيْسابورَ في شَعْبانِ هذه

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۸/۸ه ٥ (القسم الثانی) وفیه: «شرکس»، والتکملة لوفیات النقلة ۳/ ۳۸۹، والذیل علی الروضتین ص ۷۹، ووفیات ۱۱۱ – ۳۸۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۰۱) ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>۳ – ۳) فی م: «تینین وهوبین». وتبنین: بلدة فی جبال بنی عامر، المطلة علی بلد بانیاس بین دمشق وصور. وهونین: بلد فی جبال عاملة، مطل علی نواحی مصر. معجم البلدان ۱/ ۸۲۶، ۱/۹۹۳. (٤) فی م: «قطلبا»، وفی ص: «خطبا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «الفزارى». والفراوى نسبة إلى فراوة: بليدة من أعمال نَسَا. معجم البلدان ٣/ ٨٦٦، وانظر ترجمته في: ذيل تاريخ بغداد ١٥/٣٥، ومرآة الزمان ٧٥٨/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ٨٠، والتكملة لوفيات النقلة ٣/ ٣٧١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١ - ٦٠١) ص ٣١٢.

السنةِ عن خمسٍ وثمانين سنةً .

قاسمُ الدينِ التُّرْكُمانيُّ العُقَيْبيُّ (۱) ، والدُ والى البلدِ (۲) ، كانت وَفاتُه في شوالِ من هذه السنةِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أى دمشق . كما في الذيل .

#### ثم دخَلت سنة تسع وستّمائةٍ

فيها (۱) اجْتَمَع العادلُ وأولادُه؛ الكاملُ والمُعَظَّمُ والفائزُ بدِمْياطَ مِن بلادِ مصرَ في مُقاتَلةِ الفِرغِ ، فاغْتَنَم غَيْبتَهم سامةُ (۱) الجَبَليُّ أحدُ أكابرِ الأمراءِ ، وكانت بيدِه قلْعةُ عجلونَ وكوكبِ ، فساق مُسْرِعًا إلى الشامِ ليَسْتَلِمَ البلدين ، فأرْسَل العادلُ في إثرِه ولدَه المُعَظَّمَ صاحبَ الشامِ فسبقه إلى القدسِ الشريفِ ، وحمَل إليه ، فرسَم عليه في كنيسةِ صِهْيونَ ، وكان شيخًا كبيرًا قد أصابه النَّقْرِسُ ، فشرَع يَرُدُّه إلى الطاعةِ بالمُلاطَفةِ ، فلم يَنْفَعْ فيه ، فاسْتَوْلَى على حواصلِه وأملاكِه وأموالِه ، وأرْسَله فاعتقله بقلعةِ الكَرَكِ ، وكان قِيمةُ ما أخذ منه قريبًا مِن ألفِ ألفِ دينارٍ ، مِن ذلك دارُه وحَمَّامُه داخلَ بابِ السَّلامةِ ، ودارُه هي التي جعَلها البادَرائيُ مَنْ دلك دارُه وحَمَّامُه داخلَ بابِ السَّلامةِ ، ودارُه هي التي جعَلها البادَرائيُ مَدْرسةً للشافعيةِ ، وخرَّب حصنَ كَوْكبِ ، ونُقِلَت حواصلُه إلى حصنِ الطَّورِ الذي النَّذِي المُعَادِّ العادلُ وولدُه المُعَظَّمُ .

وفيها عُزِل الوزيرُ صفى الدينِ بنُ شُكْرٍ، واحْتِيط على أموالِه ونُفِي إلى الشرقِ، وهو الذي كان قد كتَب إلى الديارِ المِصْريةِ بنَفْيِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ إلى المغربِ، فتُوُفِّي الحافظُ قبلَ أن يَصِلَ كتابُه، وكتَب اللَّهُ عز وجل بنفيه إلى الشرقِ.

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲ ۱/ ۳۰۰، ومرآة الزمان ۸/ ۵۰ - ۹۳ ه (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۸۰ – ۱۸ ، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰) ص ۳۷ – ۳۹.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ وتاريخ الإسلام. وفي الكامل ومرآة الزمان والذيل: «أسامة».

وفيها اسْتَوْلَى صاحبُ قُبُرُسَ ، لعنه اللّه ، على مدينةِ أَنْطاكِية ، فحصَل بسبيه شرِّ عظيمٌ ، وتمكن مِن الغاراتِ على بلادِ المسلمين ، لاسيما على التَّراكمين الذين حولَ بلدةِ أَنْطاكِية ؛ قتل منهم خلقًا كثيرًا ، وغنِم مِن أغْنامِهم شيئًا كثيرًا ، فقدَّر اللّه عز وجل ، أن أمْكنهم منه في بعضِ الأوديةِ ، فقتَلوه وطافوا برأسِه في تلك البلادِ كلّها ، ثم أرْسَلوه إلى الملكِ العادلِ بالديارِ المصريةِ ، فطيفِ به هنالك ، وهو الذي كان قد أغار على بلادِ مصرَ مِن ثَغْرِ دِمْياطَ مرتين ، فقتَل وسبَى .

وفى ربيع الأولِ منها تُوفِّى الملكُ الأوْحدُ نَجْمُ الدينِ أيوبُ بنُ العادلِ (١) صاحبُ خِلاطَ ، يقالُ : إنه قد سفَك الدماءَ ، وأساء السِّيرةَ إلى أهلِها ، فقصَف اللَّهُ عمرَه ، وولِيَها بعدَه أخوه الملكُ الأشْرَفُ موسى بنُ العادلِ ، وكان محمودَ السِّيرةِ ، جيِّدَ السَّريرةِ ، فأحسَن إليهم ، فأحَبُّوه كثيرًا .

وفيها تُوُفِّى فَقيهُ الحرمِ الشريفِ بمكة ، محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبى (الصَّيْفِ اليَمَنيُ )، رحِمه اللَّهُ.

وأبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ أبى بكرِ القَفْصيُّ الْمُقْرِئُ الحُدُّثُ، كَتَب كثيرًا، وسمِع الكثيرَ، ودُفِن بمقابرِ الصَّوفيةِ، [٢٠/٩عـ رحِمه اللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۸/۰۸ه (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۸۱، ونهایة الأرب ۲۹/۲۳، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/۱۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰) ص ۳۲۷، والوافی بالوفیات ۲۰۱. ۳۲/۱۳.

<sup>(7-7)</sup> في ص: «الضيف الضبي». وانظر ترجمته في: الكامل <math>71/...» والتكملة لوفيات النقلة 27/...» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 7.1...) ص 37/...» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/...

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٥٦١/٨ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ١٦/٤، والذيل على الروضتين ص ٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ – ٦١٠) ص ٣٢٤.

أبو الفتحِ محمدُ بنُ سعدِ بنِ محمدِ الدِّيباجيُّ (١) ، مِن أهلِ مَرْوَ ، له كتابُ «المُحُصَّلِ » في شَرْحِ «المُفَصَّلِ » للزَّمَحْشَرِيِّ في النحوِ ، وكان ثقةً عالمًا ، سمِع الحديثَ ، تُؤفِّي في هذه السنةِ عن ثنتين وتسعين سنةً .

الشيخ الصالح الزاهدُ العابدُ <sup>(۱</sup>أبو الثناءِ <sup>(۱</sup> محمودُ بنُ عثمانَ بنِ مَكَارِمَ النَّعَالُ الحَنْبلَى ، له عِباداتُ ومُجاهَداتُ وسِياحاتُ ، وبنَى رِباطًا ببابِ الأَزَجِ <sup>(۱)</sup> يَأْوِى إليه أهلُ العلمِ مِن المَقَادسةِ وغيرِهم ، وكان يُؤْثِرُهم ويُحْسِنُ إليهم ، وقد سمِع الحديثَ ، وقرأ القرآنَ ، وكان يَأْمُرُ بالمعروفِ ويَنْهَى عن المُنْكرِ . وكانت وفاتُه في هذه السنةِ وقد جاوز الثمانين .

<sup>(</sup>۱) إنباه الرواة ۳/ ۱۳۹، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٧، والذيل على الروضتين ص ٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦٠١) ص ٣٤٥، والوافي بالوفيات ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى النسخ: «أبو البقاء». والمثبت من مصادر ترجمته؛ مرآة الزمان ٥٦٢/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٤/٥، والذيل على الروضتين ص ٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦٠٠) ص ٣٤٨، وذيل طبقات الحنابلة ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٣) باب الأزج: محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد. معجم البلدان ١/ ٢٣٢.

#### ثم دخَلت سنة عشر وستمائةٍ

فيها (١) أمر العادلُ أيامَ الجُمَعِ بوَضْعِ سلاسِلَ على أَفْواهِ الطُّرُقِ إلى الجامعِ لئلا تَصِلَ الخُيولُ إلى قريبِ الجامعِ صيانةً للمسلمين عن التَّأذِّى بهم، والتضييقِ عليهم.

وفيها وُلِد الملكُ العزيزُ <sup>(٢</sup>بنُ الظاهِرِ عازى صاحبِ حلَبَ ، وهو والدُ الملكِ الناصرِ صاحبِ دمشقَ واقفِ الناصريَّتيْن (٢) الذي أسَره هلاوونُ ملكُ التَّتارِ .

وفيها قُدِم بالفيلِ مِن الديارِ المصريةِ ، فحُمِل هديةً إلى صاحبِ ('' الكُرْجِ ، فتعَجَّب أهلُ دِمشقَ منه ، ومِن بديع خِلقَتِه .

وفيها قدِم الملكُ الظافرُ خَضِرُ بنُ السلطانِ صلاحِ الدينِ مِن حلَبَ لقصدِ الحجِّ، فتلَقَّاه الناسُ، وأكْرَمه ابنُ عمِّه المُعَظَّمُ صاحبُ دِمشقَ، فلما لم يَئقَ بينه وبينَ مكةَ إلا مَراحِلُ يَسيرةٌ تلَقَّته حاشيةُ الكاملِ صاحبِ مصرَ، وصدُّوه عن الدُّحولِ إلى مكةَ، وقالوا: إنما جئتَ لأخذِ اليمنِ. فقال لهم: قيِّدوني وذَرُوني

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۱/ ۳۰۱، ۳۰۲، ومرآة الزمان ۸/۲۰ – ۹٦٩ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ۸۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۱۰) ص ٤٠ – ٤٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، م: «للظاهر».

<sup>(</sup>٣) بعده فى م: «داخل دمشق إحداهما داخل باب الفراديس والأخرى بالسفح ذات الحائط الهائل والعمارة المتينة التى قيل: إنه لا يوجد مثلها إلا قليلا وهو». والناصريتان هما المدرسة الناصرية البرانية والناصرية الجوانية. انظر الدارس ١١٥/١ -- ١١٧٠.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ص، والذيل على الروضتين. والمثبت موافق لما في تاريخ الإسلام.

أَقْضِى المَنَاسِكَ. فقالوا: ليس معنا مَرْسُومٌ وإنما أُمِرْنا بردِّك وصَدِّك. فهمَّ طائفةٌ مِن الناسِ بقتالِهم، فخاف مِن وُقوعِ فتنةِ، فتحلَّل مِن حجِّه، ورجَع إلى الشامِ، وتأسَّف الناسُ على ما فُعِل به، وتَباكَوْا مِن أُجلِه لمَّا ودَّعهم، تقَبَّل اللَّهُ منه.

وفيها وصَل كتابٌ مِن بعضِ فُقهاءِ الحَنَفيةِ بحُراسانَ إلى الشيخِ تاجِ الدينِ الكِنْدَى يُخْبرُ فيه أن السلطانَ خُوارَزْم شاه محمدَ بنَ تِكِش تنكَّر في ثلاثةِ نفرٍ ، ودخل بلادَ التَّتَرِ ليَكْشِفَ أَخْبارَهم بنفسِه ، فأنْكَروهم فقبَضوا عليهم ، فضرَبوا منهم اثنين حتى ماتا ، ولم يُقِرَّا بما جاءُوا إليه ، واسْتَوْتَقوا مِن الملكِ وصاحبِه أَسْرًا ، فلما كان في بعضِ الليالي هرَبا ، وربجع السلطانُ إلى مُعَسْكَرِه ، (فعاد إلى عُلْكتِه .

قلتُ: وهذه المكاتبةُ غيرُ ما تقدَّم مِن أُ أُسْرِه في المعركةِ مع ابنِ مسعودِ الأمير، واللَّهُ أعلمُ.

(أوفيها ظهَرت بلاطةٌ وهم يَحْفِرون في خندقِ حلبَ، فؤجِد تحتَها مِن الذهبِ خمسةٌ وسبعون رَطْلًا، ومِن الفضةِ خمسةٌ وعشرون بالرَّطْلِ الحَلَبيِّ ...
وفيها تُوفِّي :

مدرسُ مَشْهدِ أَبَى حَنيفةَ وشيخُ الحنفيةِ ببغدادَ ، الشيخُ أَبُو الفَصْلِ أحمدُ بنُ مسعودِ بنِ عليِّ التُركُستانيُّ (٢) ، وكان إليه المَظالمُ ، ودُفِن بالمَشْهدِ المذكورِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢١/ ٣٠٢، والذيل على الروضتين ص ٨٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٦٠١) ص ٣٥٧، والحواهر المضية ١٠٢) ص ٣٥٧، والوافى بالوفيات ١٧٨/، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٢٢، والجواهر المضية ١/ ٣٣١.

والشيخ (أبو محمد) إسماعيلُ بنُ على بنِ الحسينِ فخرُ الدينِ الحنبلي، ويُعْرَفُ بابنِ الماشطةِ ، ويقالُ له : الفخرُ . غلامُ ابنِ المَنِّيِ . له تَعْليقةٌ في الحِلافِ ، وكانت له حَلْقةٌ بجامعِ الحليفةِ ، وكان يَلِي النظرَ في قَرايا الحليفةِ ، ثم عزَله ، فلزِم بيتَه فقيرًا لا شيءَ له إلى [٣٤١/٩] أن مات ، رحِمه الله ، وكان ولدُه محمدٌ مُدَبِّرًا شيطانًا مَريدًا ، كثيرَ الهِجاءِ والسِّعايةِ بالناسِ إلى أولياءِ الأمرِ بالباطلِ ، فقُطِع لسانُه ، وحبِس إلى أن مات .

والوزيرُ مُعِزُّ الدينِ أبو المَعالى سعيدُ بنُ على بنِ أحمدَ بنِ حَدِيدةً '، مِن سُلالةِ الصَّحابيِّ قُطْبةَ بنِ عامرِ بنِ حَدِيدةَ الأنْصارِيِّ ، ولي الوزارةَ للناصرِ في سنةِ أربع وثمانين ، ثم عزَله عن سِفارةِ ابنِ مَهْديٌّ ، فهرَب إلى مَرَاغة (٣) ، ثم عاد بعدَ ابنِ مَهْديٌّ ، فاقام ببغدادَ مُعَظَّمًا مُحْتَرَمًا ، وكان كثيرَ الصَّدَقاتِ والإحسانِ إلى الناسِ ، رحِمه اللَّهُ .

وسَنْجَرُ بنُ عبدِ اللّهِ الناصريُّ الحَلَيفِيُّ ، كانت له أموالٌ كثيرةٌ وأمْلاكُ وإقْطاعاتٌ مُتَّسِعةٌ ، وكان مع ذلك بخيلًا ذَليلًا ساقطَ النفسِ ، اتَّفَق أنه خرَج أميرَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: «أبو الفضل بن». وانظر ترجمته في: الذيل على الروضتين ص ۸۶، ۵۰، ومرآة الزمان ۸۰/۵۰ (القسم الثاني)، وسير أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۸، والتكملة لوفيات النقلة ۶/ ۵۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۱۰) ص ۳۲۰، والوافي بالوفيات ۹/ ۱۵۷، وذيل طبقات الحناملة ۲/ ۲۲.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲/۲/۳۰، والذيل على الروضتين ص ۸۰، والتكملة لوفيات النقلة ٤/٤، ٦٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۱۰) ص ۳٦٧، والوافي بالوفيات ۱۸۰/۰۰.

<sup>(</sup>٣) في ص: «مغارة». ومراغة: بلد بأذربيجان. تاج العروس (م رغ).

 <sup>(</sup>٤) في م، ص: « الخليفتي ». وانظر ترجمته في الذيل على الروضتين ص ٨٥، ومرآة الزمان ٨٨/٥٥
 ( القسم الثاني ) ، والوافي بالوفيات ٥١/٤٧٤.

الحاجِّ في سنةِ تسعِ وثمانين وخمسِمائةٍ ، فاعْتَرَضه بعضُ الأعْرابِ في نفر يَسيرٍ ، وكان مع سَنْجَرَ خمسُمائةِ فارسٍ ، فدخله الذُّلُ مِن الأعْرابيِّ ، فطلَب منه الأعْرابيُّ خمسين ألفَ دينارٍ ، فجباها سَنْجَرُ مِن الحَجيجِ ، ودفَعها إليه ، فلما عاد إلى بغدادَ أخذ الخليفةُ منه خمسين ألفَ دينارٍ ، ودفَعها إلى أصحابِها وعزَله ، وولَّى طاشْتِكِين مكانه .

وقاضى السَّلَّامِيَّةِ ظَهِيرُ الدينِ أبو إسْحاقَ إبراهيمُ بنُ نصرِ بنِ عَسْكَرِ (۱) ، الفقيهُ الشافعيُ الأديبُ ، ذكره العِمادُ في «الخريدةِ» وابنُ خَلِّكانَ في «الوَفياتِ» ، وأثنَى عليه ، وأنْشَد مِن شعرِه في شيخ زاويةٍ وأصحابِه ، فقال :

فحقُّ النَّصِيحةِ أَن تُسْتَمَعْ بِأَن الغِنا سُنَّةُ تُتَّبَعْ ويَرْقُصَ في الجَمْعِ حتى يَقَعْ لَمَا دار مِن طَرَبِ واسْتَمَعْ وما أَسْكَر القومَ إلا القِصَعْ يُنَقِّزُها (٢) ويُها والشَّبَعْ (٣) يُنَقِّزُها (٢) ريُّها والشِّبَعْ (٣)

ألا قُلْ لمكِّى قولَ النَّصوحِ متى سمِع الناسُ فى دينهم وأن يَأْكُلَ المرءُ أكلَ البَعيرِ ولو كان طاوِى الحَشا جائعًا وقالوا سكِرْنا بحُبِّ الإلهِ كذاك الحَميرُ إذا أخْصَبَت

وتاجُ الأُمَناءِ أبو الفضلِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ

ذا ترنم حاديهم بالبدع ن ويس لو تليت ما انصدع »

« تراهم يهزوا لحاهم إذا فيصرخ هذا وهذا يئن

 <sup>(</sup>١) تاريخ إربل ١/٣٩٥، وخريدة القصر ٣٤٦/٢ (قسم شعراء الشام)، ووفيات الأعيان ١/٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٦١٠) ص ٣٥٩، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢/ ٦١.
 (٢) فى الأصل، م: «يهيجها». والنّقَز: الوثب والقفز فى مكان واحد. انظر اللسان (ن ق ز).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م:

عَساكرَ<sup>(۱)</sup>، مِن بيتِ الحديثِ والرِّوايةِ ، وهو أكبرُ مِن أَخَوَيه زَيْنِ الأُمَناءِ والفخرِ عبدِ الرحمنِ ، سمِع عمَّيه الحافظَ أبا القاسمِ والصائنَ ، وكان صديقًا للشيخِ تاجِ الدينِ الكِنْديِّ ، وكانت وفاتُه يومَ الأحدِ ثانى رجبٍ ، ودُفِن قِبْلِيَّ مِحْرابِ مسجدِ القدم .

وتائج العُلا النَّسَّابةُ الحَلَبيُّ الحَسَنيُّ (٢) ، اجْتَمَع بآمِدَ بالشيخِ أبى الخطابِ ابنِ دِحْيةَ ، وكان يُنْسَبُ إلى دِحْيةَ الكَلْبيِّ ، فقال له تامج العُلَا : إن دِحْيةَ لم يُعْقِبْ . فرماه ابنُ دِحْيةَ بالكذبِ في مَسائلِه المَوصلِيةِ .

قال ابنُ الأثيرِ في « الكاملِ » ( : وفي المُحَرَّمِ منها تُوُفِّي المُهَذَّبُ الطَّبيبُ المَشْهورُ وهو على بنُ أحمدَ بنِ هَبَلِ ( ) المَوصليُ ، سمِع الحديثَ ، وكان أعلمَ أهلِ زمانِه بالطبِّ ، وله فيه تَصْنيفٌ حسنٌ ، وكان كثيرَ الصَّدقةِ ، حسَنَ الأخلاقِ .

( ابن خروف شارم «سيبَوْيهِ » و « مُجمَلِ الزَّجاجيّ » ، هو أبو الحسنِ على ابنُ محمدِ بنِ عليّ الحَضْرَميُ الأندلسيُ الإشبيليُّ ، أحدُ المشاهيرِ في هذه الصناعةِ ، وكتبُه تدلُّ على تَقدُّمِه وعلمِه وفضلِه ، وكان شيخَه فيها ابنُ طاهرٍ ، المعروفُ بالخِدَبِّ الأندلسيِّ .

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ٨٦، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٧٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠١ – ٦١٠) ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) في الأصل، م: «الحسيني». وانظر ترجمته في الذيل على الروضتين ص ٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١) ص ٣٦٣، والوافي بالوفيات ٢٠١/٣٧٣، ولسان الميزان ١/ ٤٤٩. (٣) الكامل ٢//٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) فى النسخ: «مقبل». والمثبت من الكامل. وانظر ترجمته فى؛ إنباه الرواة ٢/ ٢٣١، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٥١، وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ٤٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٦٠١) ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥ – ٥) سقط من: الأصل، م. وتقدمت ترجمته في صفحة ٧ في وفيات سنة ست وستمائة.

الجُزُولِيُّ صاحبُ المُقَدِّمةِ المُسَمَّاةِ بـ « القانونِ » : هو أبو موسى عيسى بنُ عبدِ العزيزِ الجُزُولِيُّ أَ - بطنٌ مِن البَرْبَرِ - ثم اليَزْدَكْتَنِيُّ أَ النحويُّ المغربيُ أَ مُصَنِّفُ المُقَدِّمةِ المشهورةِ البَديعةِ ، وقد شرَحها هو وتَلامِذتُه ، وكلُّهم يَعْتَرِفون بَقْصيرِهم عن [ ٩/ ١٣٤١ ط] فهمِ مُرادِه في أماكنَ كثيرةٍ منها ، قدِم ديارَ مصرَ ، وأخذ عن ابنِ بَرِّى ، ثم عاد إلى بلادِه ، وولِي خطابةَ مَرَّاكُشَ ، وكانت وفاتُه في هذه السنةِ ، وقيل : قبلَها . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) إنباه الرواة ۲/ ۳۷۸، ووفيات الأعيان ٤٨٨/٣ – ٤٩١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 7٠١ – ٦٠٠) ص ٢٦٣. وذكر فيه في وفيات سنتي سبع وستمائة، وعشر وستمائة ص ٢٦٣، ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «البردكننى»، وفى م: «البردكينى»، وفى ص: «اليزدكنيى». وفى سير أعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام: «اليزذكنتى»، والمثبت من وفيات الأعيان؛ فقد ضبطه ابن خلكان بالحروف فقال: بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاى وفتح الدال المهملة وسكون الكاف وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها نون، هذه النسبة إلى فخذ من جزولة.

<sup>(</sup>٣) في م: «المصرى».

### ثم دخَلت سنة إحدى عشرة وستمائةٍ

فيها (۱) أَرْسَل الملكُ خُوارَزْم شاه أميرًا مِن أَخِصَّاءِ أَمرائِه عندَه ، وكان قبلَ ذلك سيروانًا ، فصار أميرًا خاصًّا ، فبعثه في جيشٍ ، ففتَح له كَرْمانَ ومَكْرانَ ، وإلى حدود بلاد السِّنْد ، وخُطِب لخُوارَزْم شاه بتلك النواحي ، وكان خُوارَزْم شاه لا يُصَيِّفُ إلا بتواحي سَمَرْقَنْدَ خوفًا مِن التَّتارِ أصحابِ كَشْلي خان أن يَتَوَثَّبوا على أطرافِ بلادِه التي تُتاخِمُهم .

قال أبو شامة (۲) : وفيها شُرِع في تَبْليطِ داخلِ الجامع (۳) ، وبدَءوا بناحيةِ السَّبْعِ الكبيرِ (۴) ، وكانت أرضُ الجامعِ قبلَ ذلك مُحفَرًا ومُجوَرًا (۰) . فاسْتَراح الناسُ بَبُليطِه .

وفيها وُسِّع الخندقُ مما يلى القَيْمازِيَّةَ، فأُخْرِبَت دورٌ كثيرةٌ هناك، وحَمَّامُ قايمازَ وفُرْنٌ كان وَقْفًا على دارِ الحديثِ النُّوريةِ وغيرُ ذلكَ.

وفيها بنَى المُعَظَّمُ الفُنْدُقَ المُنْسوبَ إليه بناحيةِ قبرِ عاتكةَ ظاهرَ بابِ الجابيةِ .

 <sup>(</sup>۱) الكامل ۳۰۳/۱۲ - ۳۰۰، ومرآة الزمان ۹۹/۸ - ۷۱ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ۸۲ - ۸۲) ص ٥ - ۷.
 الروضتين ۸۲ - ۸۸، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ - ۲۲۰) ص ٥ - ۷.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م: «الأموى».

<sup>(</sup>٤) السُّبع : مكان في المسجد الأموى ، مجعِل لدراسة القرآن الكريم . مختصر تاريخ دمشق ٢٧٢/١ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) الجور: جمع الجُورة، وهي الحفرة وما انخفض من الأرض. محيط المحيط (ج و ر).

وفيها أَخَذ المُعَظَّمُ قَلْعةَ صَرْخَدَ مِن ابنِ قَرَاجا ، وعوَّضه عنها ، وسلَّمها إلى مَلْوكِه عزِّ الدينِ أَيْبَك المُعَظَّميِّ ، فثبَتَت في يدِه إلى أن انْتَزَعها منه نَجْمُ الدينِ أيوبُ سنةَ أربع وأربعين .

وفيها حجَّ الملكُ المُعَظَّمُ بنُ العادلِ ، ركِب مِن الكَرَكِ على الهُجُنِ في حادى عشرَ ذى القَعْدةِ ، ومعه ابنُ مُوسَكُ ومملوكُه أيبكُ عِزُّ الدينِ أُستاذُ دارِه وخَلْقٌ ، فساروا على طريقِ تَبوكَ والعَلاءِ ، وبنى المعظَّمُ (۱) البِوكة المنسوبة إليه ، ومصانعَ أَخَرَ . فلما قدِم المدينة النبوية تلقَّاه صاحبُها سالمٌ ، وسلَّم إليه مَفاتيحها ، وخدَمه خدمة تامة ، وأما صاحبُ مكة قتادة (۱) ، فلم يَرْفَعْ به رأسًا ، ولهذا لما قضى نشكَه ، وكان قارنًا ، وأنفق في المجاوِرين ما حمّله إليهم مِن الصَّدَقاتِ ، وكرَّ راجعًا اسْتَصْحَب معه سالمًا صاحبَ المدينةِ ، وشكا إلى أبيه عند رأسِ الماءِ ما لقيه مِن صاحبِ مكة ، فأرْسَل العادلُ مع سالم جيشًا يَطْرُدون صاحبَ مكة عنها ، فلما انْتَهُوا إليها هرَب منهم في الأوْديةِ والجبالِ والبَراريِّ ، وقد أثَّر المُعَظَّمُ في هذه فلما انْتَهُوا إليها هرَب منهم في الأوْديةِ والجبالِ والبَراريِّ ، وقد أثَّر المُعَظَّمُ في هذه السنةِ بطريق الحجاز آثارًا حسَنةً ، أثابه اللَّهُ تعالى وتقبَّل منه آمين .

وفيها تَعامَل أهلُ دمشقَ بالقَراطيسِ (٣) السُّودِ العادِليَّةِ ، ثم بطَلَت بعدَ ذلك وَفَيهت .

وفيها مات صاحبُ اليمنِ ابنُ سيفِ الإسلامِ ، فتولَّاها سليمانُ بنُ شاهِنْشاه ابنِ تَقيِّ الدينِ عمرَ بنِ شاهِنْشاه بنِ أيوبَ باتفاقِ الأمراءِ عليه ، فأرْسَل العادلُ إلى

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص: «قاسم بن عزيز».

<sup>(</sup>٣) القراطيس: نوع من الفلوس النحاسية أو الدراهم الملفوفة على شكل إصبع. معجم دوزى.

ابنه الكاملِ أن يُرْسِلَ ولدَه أقسيسَ بنَ الكَاملِ إليها ، فأرْسَله فتمَلَّكها وظلَم بها وفتك ، وقتل مِن الأشرافِ نحوًا مِن ثمانِمائةِ ، وأما مَّن عداهم فكثيرٌ ، وكان مِن أفْجَرِ الملوكِ وأكثرِهم فشقًا وأقلِّهم حَياءً ، وقد ذُكِرَ عنه ما تَقْشَعِرُ منه الأَبْدانُ ، وتُنْكِرُه القلوبُ ، نَسْأَلُ اللَّه العافيةَ .

#### وممن تُوفِّى فيها من الأعيانِ وغيرِهم:

إبراهيمُ بنُ عليٌ بنِ محمدِ بنِ بَكْروسٍ، الفقيهُ الحَنْبليُ (')، أَفْتَى وناظَر وعَدَّلَ عندَ الحُكَّامِ، ثم انْسَلَخ مِن هذا كلّه، وصار شُرْطيًّا ببابِ النوبيِّ (')، يَضْرِبُ الناسَ ويُؤْذِيهم غايةَ الأَذَى، ثم بعدَ ذلك كلّه [۳٤٢/٩] ضُرِب إلى أن مات، وأُلْقى فى دِجْلةَ، وفرح الناسُ بموتِه، وقد كان أبوه رجلًا صالحًا.

الرُّكُنُ عبدُ السلامِ بنُ عبدِ الوَهَّابِ بنِ الشيخِ عبدِ القادرِ (") ، كان أبوه صالحًا ، وكان هو مُتَّهَمًا بالفَلسفةِ ومُخاطَبةِ النَّجومِ ، ووُجِد عندَه كتبٌ فى ذلك ، وقد ولى عدةَ وِلاياتٍ ، ويقالُ لمثلِه :

#### نِعْمَ الجُدُودُ ولكن بئس ما نسَلوا

رأَى أبوه عليه يومًا ثوبًا بُخاريًّا فقال : سمِغنا بالبُخارِيِّ ومسلمٍ ، فأمّا بُخارِيٌّ وكافرٌ فهذا شيخٍ أبى الفرجِ بنِ

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۰/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ۱۰۱۶، والذيل على الروضتين ص ۸۷، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰) ص ۲۳. (۲) في الأصل، م: «النوى». وباب النوبي ببغداد.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/ ٣٠٥، ومرآة الزمان ٧١/٥ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ١٠٩، والذيل على الروضتين ص ٨٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ -- ٢٢) ص ٧٢، والوافى بالوفيات ١٨ / ٢٩، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٧١.

الجَوْزِيِّ، وكان الآخَرُ مُدبرًا فاسقًا، وكانا يَجْتَمِعان على الشَّرابِ والمُوْدانِ، وَجَنَمِعان اللَّهُ.

أبو محمد عبدُ العزيزِ بنُ محمودِ بنِ المُبارَكِ البَزَّازُ ، المعروفُ بابنِ الأُخضَرِ ، البغداديُ المُحدِّثُ المُكْثِرُ الحافظُ المُصَنِّفُ الحُرِّرُ ، له كتبٌ مُفيدةٌ مُثْقَنةٌ ، وكان مِن الصالحين ، وكان يومُ جِنازتِه يومًا مشهودًا .

(الحافظُ أبو الحسنِ على بنُ الأَنْجَبِ (أَبَى المُكَارِمِ) المُفَضَّلِ اللَّحْمَى المُقَدِّسَى، ثم الإسْكَنْدَرانَى المالكَى، سمِع السِّلَفَى وعبدَ الرَّحيمِ المُنْذِرَى، وكان مُدَرِّسًا للمالكَيةِ بالإسْكندرية، ونائبَ الحُكْم بها، ومِن شعرِه قولُه:

أيا نفسُ بالمَّثُورِ عن خيرِ مُرْسَلٍ وأصحابِه والتابعين تَمُسَّكِى عساكِ إذا بالَغْتِ في نشرِ دينِه بما طاب مِن نَشْرِ (<sup>1)</sup> له أن تَمَسَّكى وخافى غدًا يومَ الحسابِ جَهَنَّمَا إذا لفَحَت (<sup>0)</sup> نيرانُها أن تَمَسَّكى تُوُفِّى بالقاهرةِ في هذه السنةِ. قاله ابنُ خَلِّكانَ (۲(۱)).

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۱/ ۳۰۰، وذيل تاريخ بغداد ۲۰۷/۱۰، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ١٣٥، والذيل على الروضتين ص ۸۸، والمختصر في أخبار البشر ٣/ ٢١، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣١، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٧٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ – ٣) فمى الأصل: «بن». وانظر ترجمته فى التكملة لوفيات النقلة ٤/ ١١٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) في م: «عرف».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وسير أعلام النبلاء: «نفحت». وانظر وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٢.

### ثم دخَلت سنةُ ثنتَىْ عشرةَ وستّمائةٍ

فيها (() شُرِع في بناءِ المدرسةِ العادليةِ الكبيرةِ بدمشقَ ، وفيها عُزِل القاضي الزكِيُّ بنُ محيى الدينِ بنِ الزَّكِيِّ ، وفُوِّض الحكمُ إلى القاضي جمالِ الدينِ بنِ الحَرَسْتانيِّ ، وهو ابنُ (الثنين وتسعين) سنةً ، فحكم بالعدلِ ، وقضَى بالحقِّ ، ويقالُ : إنه كان يَحْكُمُ بالمدرسةِ الجُاهِديةِ التي عندَ القَوَّاسِين .

وفيها أَبْطَل العادلُ ضَمانَ الخمرِ والقِيانِ ، جزاه اللَّهُ خيرًا ، فزالَ عن الناسِ شرِّ كثيرٌ .

وفيها حاصر الأميرُ قتادة صاحبُ مكة المدينة النبويَّة ومَن بها، وقطع نخيلاً كثيرًا، فقاتَله أهلُها، فكرَّ خاستًا حسيرًا، وكان صاحبُ المدينة بالشامِ في خدمةِ العادلِ، فطلَب منه النجدة على أميرِ مكة قتادة ، فأرْسَل معه جيشًا، فأسْرَع في الأوْبَةِ، فمات في أثناءِ الطريقِ، فاجْتَمَع شملُ الجيشِ على ابنِ أخيه جَمَّازِ، فقصَد مكة ، فالنقاه أميرُها بالصَّفْراءِ، فاقْتَتلوا قِتالًا عظيمًا، فَهُزِمَ المكيُّون، وغيم منهم الأميرُ جَمَّازٌ شيئًا كثيرًا، وهرَب قتادة إلى اليَنْبُعِ، فساروا إليه، فحصروه بها، وضيَّقوا عليه فيها.

وفيها أغارَت الفِرنْجُ على بلادِ الإسماعيليةِ ، فقتَلوا ونهَبوا وسبَوا .

<sup>(</sup>۱) الكامل ۳۰۶/۱۲ – ۳۱۲، ومرآة الزمان ۷۲/۸ – ۷۷ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ۸۹ – ۲۱، ص ۸ – ۱۱. الروضتين ۸۹ – ۹۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰) ص ۸ – ۱۱. (۲ – ۲) في الأصل، م: «ثمانين أو تسعين».

وفيها أَخَذ ملكُ الرومِ كَيْكَاوس مدينةَ أَنْطاكِيَةَ مِن أيدى الفِرِنْجِ ، ثم أَخَذها منه ابنُ لاوُن ملكُ الأرْمَن ، ثم أخذها منه إبْرَنْسُ (١) طَرابُلُسَ .

أُوفيها ملَك السلطانُ نُحوارَزْم شاه محمدُ بنُ تِكِش مدينةَ غَزْنةَ بغيرِ قِتالِ '' قِتالِ ''

وفيها كانت وَفاةُ الملكِ المعظمِ أبى الحسنِ على بنِ الحليفةِ الناصرِ لدينِ اللهِ، "الذى كانَ قد جعلَه [٣٤٢/٩ ظ] ولى عهدِه من بعدِه، وعزَل عن ذلك أخاه الأكبرَ"، ولما تُوفِّي حزِن الحليفةُ عليه مُونًا عظيمًا، وكذلك الحاصَّةُ والعامَّةُ لكثرةِ صَدَقاتِه وإحسانِه إليهم، ولم يَبْقَ بيتُ ببغدادَ إلا حزِنوا عليه، وكان يومُ جِنازتِه يومًا مشهودًا، وناح أهلُ البلدِ عليه ليلا ونهارًا، ودُفِن عندَ جَدَّتِه بالقربِ مِن قبرِ مَعْروفِ الكَوْحِيِّ، وكانت وفاتُه يومَ الجمعةِ العشرين مِن ذى القَعْدةِ، وصُلِّى عليه بعدَ الصلاةِ (أ). وفي هذا اليومِ قُدِمَ برأسِ مَنْكَلِى – الذى كان قد عصى على الحليفةِ وعلى أُستاذِه – إلى بغدادَ فطيف به فيها، ولم تنمَّ فرحتُه ذلك عصى على الحليفةِ وعلى أُستاذِه – إلى بغدادَ فطيف به فيها، ولم تنمَّ فرحتُه ذلك اليومَ لتنغيصِها بموتِ ولدِه وليِّ العهدِ، والدنيا لا تَسُرُّ بقَدْرِ ما تَضُرُّ، وترَك ولدَيْن وهما؛ المُؤيَّدُ أبو عبدِ اللَّهِ الحسنُ، والمُوفَّقُ أبو الفضل يحيى.

وممن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

الحافظُ عبدُ القادرِ الرُّهَاوِيُّ : عبدُ القادرِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «إبريس»، وفي الذيل على الروضتين: «أبوس». ولعله البرنس، وهو الأمير.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «صلاة العصر».

<sup>(</sup>٥) تاريخ إربل ١/ ١٣١، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص ١٧١، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ١٦٠،=

أبو محمد، الحافظُ الكبيرُ المُحكِّثُ المُخرِّ بُه المُفيدُ المُحرِّرُ المُثقِنُ البارعُ المُصنِّفُ المُفيدُ، كان مَوْلَى لبعضِ المَواصِلةِ، وقيل: لبعضِ الحرَّانِيِّين. اشْتَغل بدارِ الحديثِ بالمَوْصِلِ، ثم انْتَقَل إلى حَرَّانَ، وقد رحل إلى بُلدانِ شَتَّى، وسمِع الكثيرَ مِن المشايخِ شرقًا وغربًا، وأقام بحَرَّانَ إلى أن تُوفِّى بها في هذه السنةِ، وكان مولدُه في سنةِ ستِّ وثلاثين وخمسِمائةٍ، وكان دَيِّنًا صالحًا خيِّرًا، رحِمه اللَّهُ تعالى بمنه وكرمِه.

الوَجِيهُ الأَعْمَى، أبو بكر المُبارَكُ بنُ سعيدِ بنِ الدَّهَانِ النَّحُوىُ الواسطىُ المُلَقَّبُ بالوَجيهِ (١) ، وُلِد بواسِطِ ، وقدِم بغدادَ ، فاشْتَغل بعلمِ العَرَبيةِ والنحوِ ، فأَتْقَن ذلك ، وحفِظ شيئًا كثيرًا مِن أشعارِ العربِ ، وسمِع الحديثَ ، وكان حَنْبليًا فانْتَقَل إلى مذهبِ أبى حنيفة ، ثم صار شافعيًّا ، وولى تَدْريسَ النحوِ بالنّظامية ، وفيه يقولُ الشاعرُ (١) :

وإن كان لا تُجْدِى لديه (٢) الرَّسائلُ وذلك لَمَّ أَعْدَرَتْك المَآكِلُ وذلك لَمَّ أَعْدَرَتْك المَآكِلُ ولكنما تَهْوَى الذى هو حاصلُ

ألَّا مُبْلِغًا عنى الوَجية رِسالةً تَمَذْهَبْتَ للنُّعمانِ بعدَ ابنِ حَنْبلِ وما اخترتَ رأى الشافعيِّ تديُّنًا

<sup>=</sup> والذيل على الروضتين ص ٩٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٧١، وتذكرة الحفاظ ١٣٨٧/٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٧/ ٥٨، والكامل ٢ / / ٣١، وإنباه الرواة ٣/ ٢٥٤، ومرآة الزمان ٧٣/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ١٧٨، والذيل على الروضتين ص ٩٠، ووفيات الأعيان ٤/ ١٥٢، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو البركات محمد بن أبي الفرج التكريتي . وتقدمت الأبيات في ٧٢٦/١٦ في ترجمته ضمن وفيات سنة تسع وتسعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (إليه).

وعما قليلٍ أنت لا شكَّ صائرٌ إلى مالكِ (ا فافْطِنْ لِمَا أنا) قائلُ (ا فافْطِنْ لِمَا أنا) قائلُ (ا في سنةِ تسع وتسعين وخمسِمائةً).

وكان يَحْفَظُ شيئًا كثيرًا مِن الحِكاياتِ والأَمْثالِ والمُلَحِ، ويَعْرِفُ العربيةَ والتُّرْكيةَ والعَجَميةَ والرُّوميةَ والحَبَشيةَ والزِّغْيةَ، وكان له يدُّ طُولَى في نَظْمِ الشعرِ، فمِن ذلك قولُه (٢):

ولو وقَعَت '' في لَجُّةِ البحرِ قَطْرةٌ مِن المُزْنِ يومًا ثم شاء لمازَها '' ولو ملَك الدنيا فأضْحَى مُلُوكُها عبيدًا له في الشرقِ والغربِ ما زها

وقولُه في التَّجْنِيسِ أيضًا (١):

أَطَلْتَ مَلامى فى اجْتِنابى لِغَشْرِ طَعَامٍ لِئَامٍ جُودُهُمْ غيرُ مُرْتَجَى تَرَى بابَهِمْ لا باركَ اللَّهُ فيهمُ على طالبِ المعروفِ إِنْ جاء مُرْتَجَاً (٢) حَمَوْا مالَهم والدِّينُ والعِرْضُ منهمُ مُباحٌ فما يَخْشَوْن مِنْ (^هجو مَنْ هُجَا لهم شرَعوا فى البُخْلِ سبعين مَنْهَجَا لهم شرَعوا فى البُخْلِ سبعين مَنْهَجَا

وله مَدائحُ حسَنةٌ وأشعارٌ رائقةٌ، ويبتكرُ معانى فائقةً، وربما عارَض شعرَ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «فانظر لما أنت»، وفي م: «فانظر إلى ما أنت».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في معجم الأدباء ١٧/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) في م: «وقفت».

<sup>(</sup>٥) مازها: مَيَّرَها. انظر المحيط (م ي ز).

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ١٧/١٧.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت سقط من: م. ومرتجَّ: مغلق. اللسان (ر ت ج).

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م: «عاب أو».

البُحْتُرِيِّ بما يُقارِبُه ويُدانِيه .

قالوا(۱): وكان لا يَغْضَبُ قطُّ. تراهَن جماعةً مع واحدٍ أنه كان له [ ١٣٤٣ و كذا وكذا إن أغضبه ، فجاء إليه فسأله عن مسألة في العربية فأجابه فيها ، فقال له السائلُ: أخْطَأْتَ أَيُّها الشيخُ. فأعاد عليه الجوابَ بعبارةٍ أخرى ، (نقالَ له: اخطأتَ أيضًا. وأعاد ثالثةً بعبارةٍ أخرى ) ، فقال له: كذَبْتَ ، ولعلَّك قد نسِيتَ النحوَ. فقال له الوَجيهُ: أيُّها الرجلُ ، فلعلك لم تَفْهَمْ ما أقولُ لك. فقال: بلى ، ولكنك تُخطِئُ. فقال له: فقلْ ما عندك لنستقيده منك. فأغلظ له السائلُ في القولِ ، فتبسَّم ضاحِكًا ، وقال له الوجيهُ: إن كنتَ راهَنْتَ فقد غُلِبْتَ ، إنما مَثلُك في هذا كمثلِ البقّةِ – يعني الناموسة – سقطت على ظهرِ الفيلِ ، فلما أرادت أن تطيرَ قالت له: المنششيكُ ، فإني أريدُ أن أُطِيرَ . فقال لها الفيلُ : ما أحسَسْتُ بكِ حينَ وقعْتِ عليَّ ، فما أَحْتاجُ أن أَسْتَمْسِكَ إذا طِرْتِ . كانت وفاتُه رحِمه اللَّهُ عالى في شعبانَ ، ودُفِن بالوَرْديةِ (٢) .

'أبو الفتوحِ محمدُ بنُ علىٌ بنِ المباركِ '')، التاجرُ المعروفُ بابنِ الجَلاجِليِّ، كانَ يسكنُ بدارِ الخلافةِ ببغدادَ ، قرأ القرآنَ على الرواياتِ ، وسمِع الحديثَ الكثيرَ ، ورحل إلى البلدانِ المتباينةِ ، بلَغ ثلاثًا وستين سنةً ، وكانت وفاتُه بالقدْسِ الشَّريفِ في رمضانَ . رحمه اللَّهُ ''.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٧/ ٦٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الوردية: مقبرة ببغداد. معجم البلدان ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٥) التكملة لوفيات النقلة ٤/ ١٨٢، والذيل على الروضتين ص ٩٩ – وذكره فى وفيات السنة الآتية –، والعبر ٥/ ٤٣، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٢٢، والمقفى الكبير للمقريزى ٦/ ٣٢٨. وستأتى له ترجمة فى السنة الآتية.

أبو محمد عبدُ العزيزِ بنُ المَعالى (١) بنِ غَنِيمةَ بنِ الحسنِ ، المعروفُ بابنِ مَنِينا ، وُلِد سنةَ خمسَ عشْرةَ وخمسِمائة ، وسمِع الكثيرَ وأشمعَه ، وكانت وفاتُه في ذي الحِجَّةِ عن سبع وتسعينَ سنةً (٢) .

الشيخُ الفقيهُ كمالُ الدينِ مَوْدُودُ بنُ الشاغورِيِّ الشافعيُّ ، كان يُقْرِئُ بالجامعِ الأُمُويِّ الفقه ، ويشرَحُ «التَّنبية» للطلبةِ ، ويتَأنَّى في تفهيمِهم حتى يَفْهَموا احْتِسابًا ، تُجاة المَقْصورةِ . ودُفِن بمقابرِ بابِ الصغيرِ شَماليَّ قبورِ الشُّهداءِ ، وعلى قبرِه شعرٌ ذكره أبو شامةً . واللَّهُ تعالى أعلمُ .

(۱) فى م: «أبى المعالى»، وانظر ترجمته فى: المختصر المحتاج إليه ١٥/ ٢٥٧، والتكملة لوفيات النقلة ٢٠٢/٤، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات

٦١١ – ٦٢٠) ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) لم تذكر المصادر سِنَّه وقت وفاته، وفيها أنه ولد سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٢٩.

# ثم دخَلَت سنةُ ثلاثَ عشْرةَ وستّمائةٍ ْ ''

قال أبو شامة (٢): فيها أُحْضِرَت الأوْتادُ الحَشَبُ الأربعةُ لأجلِ قُبَّةِ نَسْرِ الجامع، طولُ كلِّ واحدِ اثنان وثلاثون ذراعًا بالنَّجَّارِ.

وفيها شُرِع في تَحريرِ خَنْدقِ بابِ السِّرِّ المُقابلِ لدارِ الطُّعْمِ العَتيقةِ إلى جانبِ باناسَ (٣) – قلتُ : وهي إصْطَبْلُ السلطانِ اليومَ – وقد نقل السلطانُ المُعَظَّمُ بنفسِه الترابَ ، ومَمَالِيكُه تَحْمِلُ بينَ يديه على القَرَبوسِ (١) القِفافَ مِن الترابِ ، فيُفْرِغونها في المَيْدانِ الأخضرِ ، وكذلك أخوه الصالحُ إسماعيلُ ومَمَالِيكُه ، يَعْمَلُ هذا يومًا وهذا يومًا .

وفيها وقعت فتنة بينَ أهلِ الشاغورِ وأهلِ العُقَيْبةِ، اقْتَتَلُوا بالرَّحْبةِ والصَّيارِفِ، فركِب الجيشُ مُلْبَسًا، وجاء السلطانُ المُعَظَّمُ بنفسِه، فحبَس رءوسَهم.

وفيها رُتِّب بالمُصَلَّى خَطيبٌ مُسْتقلٌ ، وأولُ مَن باشَرها الصَّدْرُ مُعِيدُ الفَلَكِيَّةِ ، ثم خطَب بعدَه بَهاءُ الدينِ بنُ أبى اليُسْرِ ، ثم بنو حَسَّانَ ، وإلى الآنَ .

<sup>(</sup>۱) الكامل ۳۱۳/۱۲ – ۳۱۵، ومرآة الزمان ۸/ ۷۲۵، ۷۰٥ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۹۲، ۹۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۳۱۱ – ۲۲۰) ص ۱۲ – ۱٤.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بانياس». وباناس: نهر بدمشق. معجم البلدان ١/ ٤٨٢.

 <sup>(</sup>٤) القربوس: حِنْو السَّرْج ، وحنو السرج: كل عود معوج من عيدانه . اللسان (قربس) ، (ح ن و) .

وفيها تُوُفِّي صاحبُ حلَب الملكُ الظاهرُ غازى بنُ السلطانِ صلاحِ الدينِ يوسفَ بنِ أيوبَ (۱) ، وكان مِن خِيارِ الملوكِ وأسَدِّهم سِيرةً ، ولكن كان فيه عَسْفٌ ، ويُعاقِبُ على الذنبِ سريعًا شديدًا ، وكان يُكْرِمُ العلماءَ والشعراءَ والفقراء ، أقام في الملكِ ثلاثين سنةً ، وحضَر كثيرًا مِن الغزواتِ مع أبيه ، وكان ذكيًا ، له رأى جيدٌ ، وعِبارةٌ سادَّةٌ ، وفِطْنةٌ حسنةٌ ، وعُمِّر أربعًا وأربعين سنةً ، ولما حضرتُه الوفاةُ جعَل الملكَ مِن بعدِه لولدِه الملكِ العزيزِ غِياثِ الدينِ محمدِ وهو ابنُ ثلاثِ سنينَ ، وقد كان له أولادٌ كبارٌ ، ولكنه عَهِد إلى هذا من بينهم لأنه [٩/ ٢٤٣٤] كان مِن بنتِ عمِّه العادلِ ، وأخوالُه الأشرفُ والمُعَظَّمُ والكاملُ وجدُّه العادلُ لا يُنازِعونه ، وهكذا وقع سواءً ؛ بايع له جدُّه العادلُ وخالُه الأشرفُ صاحبُ حَرّانَ والرُّها وخِلاطَ ، وهمَّ المُعَظَّمُ بنَقْضِ ذلك فلم يَتَّفِقْ له ذلك ، وقام بتَدْبيرِ مملكتِه الطَّواشِي شِهابُ الدينِ طُغْريل الروميُّ الأبيضُ ، وكان دَيِّنَا عاقلًا بعَدْبيرِ مملكتِه الطَّواشِي شِهابُ الدينِ طُغْريل الروميُّ الأبيضُ ، وكان دَيِّنَا عاقلًا عادلًا .

# وممن تُوُفَّى فيها مِن الأعيانِ والمشاهيرِ :

الشيخ تامج الدينِ أبو اليُمْنِ زيدُ بنُ الحسنِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ بنِ سعيدِ النَّابِ عَصْمةً (٢) ، الشيخ الإمامُ العلّامةُ ، وَحيدُ عصرِه ونسيمُ وَحْدِه ، تامُ الدينِ

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۱/۳۱۳، ومرآة الزمان ۷۹/۸ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٤/٢٢، والذيل على الروضتين ص ۹۶، ووفيات الأعيان ٣/ ١٧٨، ونهاية الأرب ٢٩/ ٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۶) ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>۲) معجم الأدباء ۱۱/۱۷۱، وإنباه الرواة ۲/ ۱۰، ومرآة الزمان ۷۰/۸ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۹۰، ووفيات الأعيان ۲/ ۳۳، وسير أعلام النبلاء ۲۲/ ۳۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱ - ۲۱، ص ۱۶۱، والوافى بالوفيات ۱۵/ ۵۰، والجواهر المضية ۲/ ۲۱۲، وطبقات القراء ۲۹۳/۱.

أبو اليُمْنِ الكِنْدِيُّ ، وُلِد ببغدادَ ونشَأ بها ، واشْتَغل وحصَّل ، ثم قدِم دمشقَ فأقام بها ، وفاق أهلَ زمانِه شرقًا وغربًا في النَّحْوِ والعربيةِ وغيرِ ذلك مِن فنُونِ العلم ، وعلوِّ الإسنادِ وحُسْن الطُّريقةِ والسِّيرةِ وصحةِ العَقيدةِ والسَّرِيرةِ ، وانْتَفَع به علماءُ عصره ، وأَثْنَوْا عليه ، وخضَعوا له . وكان حَنْبليًّا ، ثم صار حَنفيًّا . وكان مولدُه في اليوم الخامسِ والعشرين مِن شعبانَ سنةَ عشرين وخمسِمائةٍ، فقرَأ القرآنَ بالرِّواياتِ وله عشرُ سنينَ، وسمِع الكثيرَ مِن الحديثِ العالى على الشيوخ الثِّقاتِ ، وعُنِي بذلك ، وتعَلُّم العربيةَ واللغةَ ، واشْتَهَر بذلك ، ثم صار إلى الشام في سنةِ ثلاثٍ وستين وخمسِمائةٍ ، وسكِّن مصرَ ، والجُتَمَع بالقاضي الفاضلِ ، ثم انْتَقَل إلى دمشقَ، فسكِّن بدرْبِ العجَم منها، وحظِي عندَ الملوكِ والوُزراءِ والأمراءِ ، وترَدُّد إليه العلماءُ والكبراءُ والملوكُ وأبناؤُهم ، كان الأفضلُ بنُ صلاح الدينِ - وهو صاحبُ دمشقَ - يَتَرَدُّدُ إلى منزلِه وأخوه المُحَسِّنُ ، وكذلك المُعَظُّمُ في أيامِه على مُلْكِ دمشقَ ، يَنْزِلُ إليه إلى دَرْبِ العجم يَقْرَأَ عليه في «المُفَصَّلِ» للزَّمَحْشَرِيِّ ، وكان المُعَظَّمُ يُعْطِى لَمَن حَفِظ «المُفَصَّلَ» ثلاثين دينارًا جائزةً ، وكان يَحْضُرُ مجلسَه بدربِ العجَم جميعُ المُصَدَّرِين بالجامع، كالشيخ عَلَم الدينِ السَّخاويِّ ، ويحيى بنِ مُعْطى ، والوَجيهِ البَوْنِيِّ ، والفَحْرِ التُّرْكيِّ وغيرِهم ، وكان القاضي الفاضلُ في أيامِه يُثْنِي عليه كثيرًا .

قال السَّخاويُ : كان عندَه مِن العلومِ ما لا يُوجَدُ عندَ غيرِه ، ومِن العَجَبِ أن سِيبَوَيْهِ ، وقد شَرَحتُ عليه «كتابَه» ، كان اسمَه عمرُو ، واسمُ الشيخِ أبى اليُمْنِ زيدٌ ، فقلتُ في ذلك :

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٩٥، ٩٦.

لم يَكُنْ في عهدِ عمرٍو مثلُهُ وكذا الكِنْدَى في آخِرِ عصرِ في هما زيد وعمرو إنما بني النحوُ على زيدٍ وعمرو قال أبو شامة (۱) وهذا كما قال فيه ابنُ الدَّهَّانِ المَّذْكُورُ في سنةِ ثنتين وخمسِمائةِ:

يا زيدُ زادك ربى مِن مَواهبِهِ نِعَمّا يُقَصِّرُ عن إدراكِها الأَمَلُ النَّحُ أنت أَحَقُ العالمين به أليس باسمِك فيهِ يُضْرَبُ المَثَلُ

وللسَّخاويِّ فيه قصيدةً حَسَنةً، وكذلك أثنَى عليه غيرُ واحدٍ، منهم أبو المُظَفَّرِ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ فقال (٢): قرَأْتُ عليه، وكان حسَنَ العقيدةِ، ظريفَ الحُلَّقِ طَريفًا، لا يَسْأَمُ الإنسانُ مِن مجُالَستِه، وله النَّوادِرُ العَجيبةُ، والحَطُّ المَليحُ، والشَّعرُ الرائقُ، وله دِيـوانٌ كبيرٌ، وكانت وفاتُه يومَ الاثنين سادسَ شوالٍ من والشَّعرُ الرائقُ، وله دِيـوانٌ كبيرٌ، وكانت وفاتُه يومَ الاثنين سادسَ شوالٍ من [٩/٤٤٥] هذه السنةِ، وله ثلاثٌ وتسعون سنةً وشهرٌ وستةَ عشرَ يومًا، وصُلِّى عليه بجامع دِمشقَ، ثم حُمِل إلى الصالحيةِ، فدُفِن بها.

وكان قد وقف كتبًا نَفيسةً - وهى سبعُمائة وأحدٌ وستون مُجَلَّدًا - على مُعْتَقِه نَجيبِ الدينِ ياقوتٍ ، ثم على ولدِه مِن بعدِه ، ثم على العلماءِ فى الحديثِ والفقهِ واللغةِ وغيرِ ذلك ، وجُعِلَتْ فى خِزانةٍ كبيرةٍ بَمَقْصورةِ ابنِ سِنانِ الحَنَفيةِ الجُورةِ لَشْهدِ على زَيْنِ العابدِين ، ثم إن هذه الكتبَ تفَرَّقَت ، وأبيعَ كثيرٌ منها ، ولم يَثقَ بالخِزانةِ المُشارِ إليها إلّا القليلُ وهى بمقصورةِ الحنَفيةِ (٣) ، وكانت قديمًا ولم يَثقَ بالخِزانةِ المُشارِ إليها إلّا القليلُ وهى بمقصورةِ الحنَفيةِ (٣) ، وكانت قديمًا يقالُ لها : مقصورةُ ابنِ سِنانِ . وقد ترك الشيخُ تاجُ الدينِ رحِمه اللَّهُ نِعمةً وافرةً ،

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٩٥ ، ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٨/ ٥٧٦، ٧٧٥ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الحلبية». والمثبت موافق لما تقدم من السياق.

وأموالًا بجزيلة ، ومَمَالِيكَ مُتَعَدِّدةً مِن التركِ ، وقد كان رَقيقَ الحاشيةِ ، حسَنَ الأخلاقِ ، يُعامِلُ الطلَبةَ مُعاملةً حسَنةً ، فلما كبِر ترَك القيامَ لهم ، وأنشأ اعتذارًا (١) :

ترَكْتُ قيامى للصَّديقِ يَزُورُنى ولا ذنبَ لى إلا الإطالةُ في عمرى فإن بلَغوا مِن عشرِ تسعين نصفَها تَبَيَّنَ في ترْكِ القِيامِ لهم عُذْرى

وقد أسلَفْنا شيئًا من قِيلِه في قتلِ عُمارةَ اليَمَنيِّ في الدولةِ الصَّلاحِيةِ ، في سنةِ تسبع وستين وخمسِمائة ، وهو في غايةِ القوةِ والفصاحةِ والجناسِ ، وقد أَوْرَدَ ابنُ الساعى في ترجمتِه من «تاريخِه» أشعارًا حسنةً ، فمن ذلك قولُه يَمْدَحُ الملكَ المُظَفَّرَ شاهِنْشاه :

وصالُ الغوانی كان أرْوَی وأرْوَجا ليالی كان العمرُ أخسنَ شافع بدا الشَّيْبُ فانْجابَت طَماعِيَةُ الصِّبا بُلَهْنِيَةٌ (٣) ولَّت كأن لم أَكُنْ بها ولا اخْتَلْتُ فی بُرْدِ الشبابِ مُجَرِّرًا أُغازلُ (٤) غَيْداءَ المعاطفِ طَفْلةً

وعصرُ التَّدانى كان أَبْهَى وأَبْهَجا تولَّى وكان اللهوُ أَوْضَحَ مَنْهَجَا وقُبِّح لى ما كان يَسْتَحْسِنُ الحِجَا<sup>(۲)</sup> بها أَجْتَلِى وجهَ النَّعيمِ مُسَرَّجَا ذُيولى إعجابًا به وتَبَرُّجَا وأَغْيَدَ معسولَ المراشفِ أَدْعَجا<sup>(°)</sup>

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الطماعية: الطمع. والحجا: العقل. اللسان (ط م ع)، (ح ج و).

<sup>(</sup>٣) البلهنية: سعة العيش. لسان العرب (بلهن).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «أعارك».

<sup>(</sup>٥) غيداء المعاطف: المرأة المتثنية من اللين. والمعاطف: الأعطاف أى الجنبان. والطفلة: الناعمة. والدعج: شدة سواد العين وبياضها مع اتساعها. انظر اللسان (غ ى د) (ع ط ف) (ط ف ل)، والوسيط (دعج).

تَقَضَّتْ لیالیها بطِیبِ کأنه فإنْ أُمْسِ مکروبَ الفؤادِ حزینهٔ وحیدًا علی أنی بفضلی مُتیَّمٌ فیا رُبَّ ذی وُدِّ سَرَرْتُ وسَرَّنی فیا رُبَّ نادِ قد شَهِدتُ وماجدِ ویا رُبَّ نادِ قد شَهِدتُ وماجدِ صَدَعْتُ بفَضْلِی نَقْصَهُ فترَکْتُهُ صَدَعْتُ بفَضْلِی نَقْصَهُ فترَکْتُهُ کأنَّ یَانی (۱) فی مسامِع حسدی حسامُ تقی الدینِ فی کلِّ مارقِ

أُعاقِرُ مِن دَنِّ الصَّبابةِ منهجا مَرُوعًا بأعداءِ الفضائلِ مُزعَجا وأَبهجْتُه بالصالحاتِ وأَبْهَجا شَدَهْتُ (۲) وَحَصْم رُعْتُهُ الْقَلَجْلَجا وفي قلبِه شَجْق وفي حَلْقِه شَجى وقد ضَمَّ أبكارَ المعانى وأَدْرَجَا يَقُدُّ إلى الأرضِ الكَمِيَّ المَدَجَّجَا

لتقصيره منهن يَخْتَطِفُ الدُّجَي

وقال كَيْدَحُ أَخَاهُ عَزَّ الدِّينِ فَوْخُشَاهُ بنَ شَاهِنْشَاهُ بنِ أَيُوبَ (\*):

ومُجيرُ صَبِّ عندَ ما منه دُهِی ومُجیرُ صَبِّ عندَ ما منه دُهِی وسِنانُه فی القلبِ غیرُ مُنَهْنَهِ (۲) مُذْ حَلَّ بی مرضُ الهوَی لم أَنْقَهِ بلِحاظِه رَخْص البَنانِ بَرَهْرَهِ (۹)

هل أنتَ راحمُ عَبْرةِ وتَدَلُهِ (٢) هيهاتَ يَرْحَمُ قاتلٌ مقتولَه مَن بَلٌ من داءِ الغرامِ فإنني إنى بُلِيتُ بحبٌ أَغْيَدَ ساحرٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دون»، وفي م: «در». والدن: وعاء ضخم للخمر ونحوه. الوسيط (د ن ن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «شهدت». وشَدَه: أدهش وحَيِّر. انظر اللسان (ش د هـ).

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: « دعوته ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: « ثنائي ».

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في بغية الطلب ٩/ ١٨١، والوافي بالوفيات ١٥/ ٥٥، ضمن قصيدة أبياتها تسعة وأربعون
 بيتا، أوردها بكمالها صاحب بغية الطلب، واقتصر المصنف على إيراد أبيات الغزل من القصيدة.

<sup>(</sup>٦) في م: « مدله » ، وفي المصدرين السابقين : « توله » . والتدله: ذهاب العقل من الهوى . اللسان ( دل هـ ) .

<sup>(</sup>٧) النَّهْنَهة: الكفّ. والمُتَهْنَةُ: المكفوف. اللسان (نهنه).

<sup>(</sup>٨) بلُّ : برأ وصَحُّ . الوسيط (ب ل ل).

<sup>(</sup>٩) البَرَهْرَهُ : الأبيض الناعم . القاموس المحيط (ب ر هـ) .

أَبْغِى شفاءَ تَدَلَّهِى مِن دَلِّهِ كم آهة لى فى هواه وأنَّة [٩/٤٢٤ع] ومَآرِبِ فى وَصْلِه لو أنها يا مُفْرَدًا بالحسنِ إنك مُنْتَهِ قد لام فيك معاشرٌ أفأُنْتَهِى (١) أَبْكِى لديه فإن أَحَسَّ بلَوْعةِ أنا مِن محاسنِه وحالى عندَهُ ضِدّانِ قد مجمعا بلفظ واحد أو لستُ ربَّ فضائلٍ لو حاز أدْ

ومتی یَرِقُ مُدلَّلً لَدلَّهِ لو کان یَنْفَعُنی علیه تَأُوهِی الله کانت عند مَبْسِمِه الشَّهِی الله کما أنا فی الصَّبابةِ منتهِی باللومِ عن حبِّ الحیاةِ وأنت هِی وتَشَهُقٍ أَوْمَا بطَرفِ مُقَهْقِهِ حیرانُ بینَ تَفَکُر وتَفکُهِ حیرانُ بینَ تَفکُر وتَفکُهِ لی فی هواهٔ بمعنیین موجّهِ ناها وما أَزْهَی بها غیری رُهِی

والذى أنْشَده الشيخُ تامجُ الدينِ فى قتلِ عُمارةَ اليَمَنىِّ، حينَ كان مالأُ الكَفَرةَ والمُلْحِدِين على قتلِ الملكِ صلاحِ الدينِ وعَوْدِ دولةِ الفاطمِيِّين، فظهَر على أمرِه، فصُلِب مع مَن صُلِب فى سنةِ تسع وستين وخمسِمائة (٢):

خِيانةً وحالَف فيها بِيعةً وصَلِيبَا أَحمد وأَصْبَح في حُبِّ الصَّليبِ صَليبَا مَتُهُ مَنه عُودًا في النَّفاقِ صَليبَا لأَجلِه وَيُشقَى صديدًا في لَظَّى وصَلِيباً (1)

عُمارةُ في الإسلامِ أَبْدَى خِيانةً وأَمْسَى شَرِيكَ الشَّركِ في بُغْضِ أحمدِ وكان خبيثَ المُلْتقَى إن عَجَمْتَه (٢) سيلْقَى غدًا ما كان يَسْعَى لأجلِه

وله أيضًا:

<sup>(</sup>١) في م: «كي أنتهي».

<sup>(</sup>٢) تقدمت الأبيات في ١٦/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) عجمته : امتحنته واختبرته . الوسيط (ع ج م) .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت سقط من: م.

صحِبْنا الدهرَ أيامًا حِسانًا وكانت بعدَ ما ولَّت كأنِّى أناخ بى المُشِيبُ فلا براحٌ نَزِيلٌ لا يَزالُ على التَّنائي وكنتُ أعُدُّ لى عامًا فعامًا

نَعومُ بهن فى اللَّذاتِ عَوْمَا لدى نُقْصانِها مُحلمًا ونَوْمَا واللهُ واللهُ

العِزُّ محمدُ بنُ الحافظِ عبدِ الغنى المقدسى (١) ، وُلِد سنةَ ستِّ وستين وخمسِمائةٍ ، وأشمَعه والدُه الكثيرَ ، ورحَل بنفسِه إلى بغدادَ ، وقرأ بها «مسندَ أحمدَ » ، وكانت له حَلْقةٌ بجامعِ دمشقَ ، وكان مِن أصحابِ المَلِكِ المُعَظَّمِ ، وكان صالحًا دَيِّنًا وَرِعًا حافظًا ، رحِمه اللَّهُ ورحِم أباه .

أبو الفتوحِ محمدُ بنُ علىٌ بنِ المُبارَكِ الجَلَاجِليُّ البغداديُّ ، سمِع الكثيرَ ، وكان عاقلًا دَيُنًا وكان يَتَرَدُّهُ في الرَّسْليةِ بينَ الخليفةِ والملكِ الأَشْرَفِ بنِ العادلِ ، وكان عاقلًا دَيُنًا ثقةً صَدوقًا .

الشريفُ أبو جعفرٍ يَحْيَى بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ على على على السلامِين المسلومِ الحَسنىُ (٢) ، نَقيبُ الطالبِيِّين بالبصرةِ بعدَ أبيه ، كان شيخًا أدِيتًا فاضلًا عالمًا بفُنونِ كثيرةٍ ، لا سيما بالأنسابِ وأيام العربِ وأشعارِها ،

 <sup>(</sup>۱) التكملة لوفيات النقلة ٤/ ٢٥٢، والذيل على الروضتين ص ٩٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٤٢،
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٦٥، والوافى بالوفيات ٣/ ٢٦٦، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في وفيات السنة الماضية.

<sup>(</sup>٣) فى م: «الحسينى». وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان ٨١/٨٥ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٢٤١، والذيل على الروضتين ص ١٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٧٦.

يَحْفَظُ كثيرًا منها، وكان مِن جلساءِ الخليفةِ الناصرِ، ومِن لَطيفِ شعرِه قولُه:

ليَهْنِكَ سمعٌ لا يُلائِمُه العَذْلُ كَانَّ على الحُبُّ أَمْسَى فَريضةً وإنى لأَهْوَى الهَجْرَ ما كان أصلُهُ وأمّا إذا كان الصُّدودُ مَلالةً

وقلبٌ قريحٌ لا يَمَلُ ولا يَسْلُو فليس لقلبى غيرُه أبدًا شُغْلُ دَلالًا ولولا الهَجْرُ ما عذُب الوَصْلُ فأَيْسَرُ ما همَّ الحبيبُ به القَتْلُ

أبو على مَزْيَدُ بنُ على بنِ مَزْيَدِ المَعْروفُ بابنِ الخَشْكَرِى (۱) ، الشاعرُ المشهورُ ، مِن أهلِ النَّعْمانيةِ ، جمَع لنفسِه ديوانًا ، أوْرَد له ابنُ الساعى قطعةً مِن شعرِه ، فمِن ذلك قولُه :

سألتُكِ يومَ النَّوَى نَظْرةً وأَعْجَبُ كيف تَقُولِين لا أَمَا النونُ يا هذه حاجبٌ

فلم تَسْمَحى خَفَرًا لا سَلَمْ ووجْهُك قد خُطً<sup>(٢)</sup> فيه نعَمْ أَمَا العينُ عينٌ أَمَا الميمُ فَمْ

أبو الفضلِ رشوانُ بنُ منصورِ بنِ رشوانَ الكرديُّ ، المعروفُ بالنقفِ ، [٥/٥٥] وُلِد بإرْبِلَ ، وخدَم مع الملكِ العادلِ ، ومِن شعرِه قولُه :

وخيلًا تَسْبِقُ الهُوجَ الرِّياحَا إِذَا مَا الأُسْدُ حَاوَلَتِ الكِفَاحَا

سَلى عنى الصَّوارمَ والرِّماحا وأُسْدًا جيشُها سُمْرُ العَوالي (١)

<sup>(</sup>۱) التكملة لوفيات النقلة ٤/ ١٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٢٠) ص ٩١، ١٢٧ . وانظر ١٢٠ والمشتبه ص ٥٨٣، وتبصير المنتبه ٤/ ١٢٧٢. وفي المصدرين الأخيرين: «اليشكرى». وانظر في ذلك مقدمة تكميل إكمال الإكمال لابن الصابوني ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خطر»، وفي ص: «خلط».

<sup>(</sup>٣) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

<sup>(</sup>٤) العوالي : جمع العالية ،وهي النصف الذي يلي السُّنان من قناة الرمح. الوسيط (ع ل و).

فإنى ثابت عقْلًا ولُبَّا إذا وأُورِدُ مُهْ جَتى لَجُجَ المَنايا إذا وكم ليلٍ سَهِرْتُ وبِتُ فيهِ أُراءِ وكم في فَدْفَدِ فَرَسِي ونِضْوِي<sup>(۱)</sup> بق لِعَينِكِ في العجاجةِ ما أُلاقي وأَثْهِ

إذا ما صائعٌ في الحربِ صاحاً إذا ما حائعة ولم أُخفِ الجراحا أُراعِي النَّعْمَ أَرْتَقِبُ الصَّباحا بقائلةِ الهَجيرِ غدا وراحا وأثبتُ في الكريهةِ لا بَراحا

محمدُ بنُ يحيى بنِ هِبَةِ اللَّهِ ، أبو نصرِ النحّاسُ الواسطىُ (٢) ، كتَب إلى السِّبْطِ (٣) مِن شعره :

وقائلة لمّا عَمَرْتُ وصار لى ودُمْ وانْتَشِقْ رُوحَ الحياةِ فإنه فقلتُ لها عُذْرى لديكِ ممهّدٌ سَئِمْتُ تَكاليفَ الحياةِ ومَن يَعِشْ سَئِمْتُ تَكاليفَ الحياةِ ومَن يَعِشْ

ثمانون عامًا عِشْ كذا وابْقَ واسلَمِ لَأَطْيَبُ مِن بيتٍ بصَعْدةَ مُظلِمِ ببيتِ زهيرٍ فاعْلَمى وتعَلَّمِى ببيتِ زهيرٍ فاعْلَمى وتعَلَّمِى ثمانين حولًا لا مَحالةً يَسْأَمٍ

<sup>(</sup>١) الفدفد: الفلاة التي لا شيء بها. والنضو: الدابة التي هَزَلتها الأسفار وأذهبت لحمها. اللسان (ن ض و).

 <sup>(</sup>۲) الذيل على الروضتين ص ۹۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٧١ –
 وفيه: «النخاس» بالخاء المعجمة – والوافي بالوفيات ٥/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) أي سبط ابن الجوزي. كما في الذيل على الروضتين.

٤) شرح ديوان زهير ص ٢٩ .

## ثم دخَلَت سنةُ أربعَ عشْرةَ وستّمائةٍ (')

فى ثالثِ المحرمِ كمَل تَبْليطُ داخلِ الجامعِ الأُمَوىِّ ، وجاء المُعْتَمِدُ مُبارِزُ الدينِ إبراهيمُ المُتُولِِّى بدمشقَ ، فوضَع آخِرَ بَلاطةٍ منه بيدِه وكانت عندَ بابِ الزيادةِ (٢) ، فرحًا بذلك .

وفيها زادت دِجْلةُ بغدادَ زيادةً عظيمةً ، وارْتَفع الماءُ حتى ساوَى السورَ (٢) إلا مِقدارَ أُصْبُعين ، ثم طفَح الماءُ مِن فوقِه (٤) ، وأَيْقَن الناسُ بالهَلَكةِ ، واسْتَمَرَّ ذلك سبعَ ليالِ وثمانيةَ أيامٍ حسُومًا ، ثم مَنَّ اللَّهُ تعالى فتَناقَص الماءُ ، وذهَبَتِ الزيادةُ ، وقد بقِيَت بغدادُ تُلولًا ، وتهَدَّمَت أكثرُ البِناياتِ (٥) ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

وفيها درَّس بالنِّظاميةِ محمدُ بنُ يحيى بنِ فَضْلانَ ، ( وحضَر عندَه القُضاةُ والأُعيانُ ، .

<sup>(</sup>۱) الكامل ۳۱٦/۱۲ – ۳۳۳، ومرآة الزمان ۸۱/۸ – ۸۵۰ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۰۰ – ۲۰۰) ص ۱۰ – ۱۸. الروضتین ص ۱۰۰ – ۲۰۰) ص ۱۰ – ۱۸. (۲) فی الذیل علی الروضتین، وهو المصدر المنفرد بذكر ذلك؛ أنه وضع البلاطة بحضرة مقصورة الحصر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «القبور».

<sup>(</sup>٤) لم يُذكر ذلك في المصادر تصريحًا ، ولكن ذلك لازم استمراره سبع ليال وثمانية أيام .

<sup>(</sup>٥) جاءت عبارته في مرآة الزمان: « وبقيت بغداد من الجانبين تلولاً لا أثر لها ». وقد علق الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام عقبها قائلًا: « هذا من خسف أبي المظفر – يعني سبط ابن الجوزي مصنف المرآة - فهو مجازف » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من النسخ ليست في مرآة الزمان وذيل الروضتين ، وهما المصدران اللذان ذكرا ذلك .

وفيها سار الصَّدْرُ بنُ حَمُّويْهِ في الرَّسْلِيَّةِ إلى بغدادَ مِن العادلِ إلى الحليفةِ . وفيها قدِم ولدُه الفَحْرُ من الكاملِ إلى أخيه المُعَظَّمِ يَخْطُبُ منه ابنتَه على ابنِه أَقْسِيسَ صاحبِ اليمن ، فعُقِد العَقْدُ بدمشقَ على صَداقِ هائل .

وفيها قدِم السلطانُ علاءُ الدينِ خُوارَزْم شاه محمدُ بنُ تِكِش إلى هَمدَانَ ('') قاصدًا إلى بغدادَ في أربعِمائةِ ألفِ، وقيل: في ستّمائةِ ألفِ، فاسْتَعَدَّ له الحُليفةُ ، واسْتَخْدَم الجُيوشَ الكثيرةَ ، وأرْسَل إلى الحليفةِ يَطْلُبُ منه أن يَكُونَ بينَ يدَيْه على قاعدةِ مَن تَقَدَّمه مِن المُلُوكِ السَّلاجِقةِ ، وأن يُخْطَبَ له ببغدادَ على منابرِها ، فلم قاعدةِ مَن تَقَدَّمه مِن المُلُوكِ السَّلاجِقةِ ، وأن يُخْطَبَ له ببغدادَ على منابرِها ، فلم يُجِبْه الحليفةُ إلى ذلك ، وأرْسَل إليه الشيخَ شِهابَ الدينِ السُّهْرَوَرْدِيَّ ، فلما وصَل إليه شاهَد عندَه مِن العَظمةِ وكَثْرةِ المُلُوكِ بينَ يديه ، وهو جالسٌ في خَركاه مِن ذهب على سَريرِ ساذَج ('' وعليه قَبَاءٌ بُخارِيِّ ما يُساوِى خمسةَ دراهمَ ، وعلى رأسِه جِلْدةٌ ما تُساوِى درهما ('') ، فسلَّم فلم يَرُدَّ عليه مِن الكِبْرِ ، ولم يَأْذَنْ له في رأسِه جِلْدةٌ ما تُساوِى درهما ('') ، فسلَّم فلم يَرُدَّ عليه مِن الكِبْرِ ، ولم يَأْذَنْ له في الجلوسِ ، فقام إلى جانبِ السَّريرِ ، وأخَذ في خُطْبةِ هائلةٍ ، فذكر فيها فضلَ بني العباسِ وشرَفَهم ، وأورَد حديثًا في النَّهْي عن أذاهم ، والتُرْجُمانُ يُعِيدُ على الملك ، ولكني فقال الملك : أمَّا ما ذكَوْتَ [ ٩/٥٤٣٤] مِن فضلِ الحليفةِ فإنه ليس كذلك ، ولكني فقال الملك : أمَّا ما ذكوْتَ مِن يكونُ بهذه الصفاتِ ، وما ذكوْتَ مِن النَّهْي عن أذاهم ، فإني لم أُوذِ منهم أحدًا ، ولكنَّ الحليفة في سُجونِه منهم طائفةٌ كثيرةٌ أذاهم ، فإني لم أُوذِ منهم أحدًا ، ولكنَّ الحليفة في سُجونِه منهم طائفةٌ كثيرةً

(١) في النسخ : « همدان » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « سادح » ، وفى م ، ص: « ساج » . والمثبت من مرآة الزمان والذيل وتاريخ الإسلام . ولم تُذكر فى الكامل لاختصاره القصة . والساذج : الخالص غير المشوب وغير المنقوش . معرب ، فارسيته: ساده . انظر الوسيط (س ذ ج) .

<sup>(</sup>٣) فى المرآة والذيل وتاريخ الإسلام ؛ أن القباء يساوى خمسة دراهم والجلدة تساوى درهما . ولم يذكر فى الكامل ذلك .

يَتَنَاسَلُونَ فَى السُّجُونِ ، فَهُو الذَى آذَى بنى العباسِ . ثم ترَكه ، ولم يَرُدَّ عليه جوابًا بعدَ ذلك ، وانْصَرَف السُّهْرَوَرْدَى راجعًا ، وأرْسَل اللَّهُ تعالى على الملكِ وجُنْدِه ثَلْجًا عظيمًا ثلاثة أيام حتى طمَّ الخَرَاكى والخيام ، ووصَل إلى رءوسِ الأعلامِ ، وتقطَّعت أيدى رجالِ وأرجلُهم ، وعمَّهم مِن البلاءِ العظيمِ ما لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ ، فردَّهم اللَّهُ خائبين ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين .

وفيها انْقَضَت الهُدْنةُ التي كانت بينَ العادلِ والفِرِغِي ، واتَّفَق قدومُ العادلِ مِن الديارِ المصرية ، فاجتمع هو وولدُه المُعَظَّمُ ببيْسانَ ، فرَكبَت الفِرِغُ مِن عَكَا ومَقَدَّمُهم وصُحْبتُهم مُلوكُ السَّواحلِ كلَّهم ، وساقوا كلَّهم قاصِدِين مُغافَصة (۱) العادلِ ، فلما أحسَّ بهم فر منهم لكثرةِ مجيوشِهم وقلةِ مَن كان معه ، فقال له ابنُه المُعَظَّمُ : إلى أين يا أبتِ ؟ فشتمه أبوه بالعَجمية ، وقال له : أَقْطَعْتَ الشامَ مَمالِيكُك ، وترَكْت (من يَنْفَعُني مِن ) أبناءِ الناسِ . فتوجَّه العادلُ إلى دمشق ، وكتب إلى واليها المُعْتَمِدِ ليُحَصِّنها مِن الفِرِغِي ، ويَنْقُلَ إليها مِن الغَلَّاتِ مِن داريًّا اللهِ القلعةِ ، ويُوسِلَ الماءَ على أراضي داريًّا ، وقصرِ حَجَّاجٍ (١) والشَّاغورِ ، ففزع الناسُ مِن ذلك ، وابْتَهَلوا إلى اللَّهِ بالدُّعاءِ ، وكثر ضجيجُهم بالجامع ، وأقبَل السُلطانُ ، فنزَل بَوْجِ الصَّفَّرِ ، وأَرْسَل إلى مُلوكِ الشرقِ ليَقْدَموا لقِتالِ الفِرِغِ ، فكان أولَ مَن فنزَل بَوْجِ الصَّفَّرِ ، وأَرْسَل إلى مُلوكِ الشرقِ ليَقْدَموا لقِتالِ الفِرِغِ ، فكان أولَ مَن فنزَل بَوْجِ الصَّفَّرِ ، وأَرْسَل إلى مُلوكِ الشرقِ ليَقْدَموا لقِتالِ الفِرِغِ ، فكان أولَ مَن فنزَل بَوْج الصَّفَّرِ ، وأَرْسَل إلى مُلوكِ الشرقِ ليَقْدَموا لقِتالِ الفِرغِ ، فكان أولَ مَن فنزَل بَوْج الصَّفَّر ، وأرْسَل إلى مُلوكِ الشرقِ ليَقْدَموا لقِتالِ الفِرغِ ، فكان أولَ مَن فنزَل بَوْج الصَّفَر ، وأرْسَل إلى مُلوكِ الشرقِ عندَ المَارَسْتانِ ، ثم عاد إلى دارِه ، ولما قدِم وجاء فسلَّم على ستَّ الشام بدارِها عندَ المارَسْتانِ ، ثم عاد إلى دارِه ، ولما قدِم

<sup>(</sup>١) غافصه : أخذه على غرة فركبه بمساءة . اللسان (غ ف ص).

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ص .

<sup>(</sup>٣) داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة . معجم البلدان ٥٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) قصر حجاج : محلة كبيرة في ظاهر باب الجابية من مدينة دمشق ، منسوب إلى حجاج بن عبد الملك بن مروان . معجم البلدان ١١٠/٤ .

أَسَدُ الدينِ سُرِّى عن الناسِ وأمِنوا فلما أصْبَح توَجَّه إلى السلطانِ بَمْرِجِ الصَّفَّرِ، وأما الفِرِخُ فإنهم وردوا إلى يَيْسانَ، فنهبوا ما كان بها مِن الغَلَّاتِ والدَّوابِ، وقتلوا وأسروا شيئًا كثيرًا، وكذلك عاثوا في الأرضِ فَسادًا يَقْتُلون ويَنْهَبون ويَسْبُونَ ما بينَ يَيْسانَ إلى بانِياسَ، وخرَجوا إلى أراضى الجَوْلانِ إلى نَوى (١) وخسفِينَ (١) وغيرِ ذلك من الأراضى، وسار الملكُ المُعَظَّمُ، فنزَل على عقبةِ اللبنِ بينَ القدسِ ونابُلُسَ خوفًا على القدسِ الشريفِ، ثم حاصر الفِرِخُ حصنَ الطُّورِ بينَ القدسِ ونابُلُسَ عنه الذين به مِن الأبطالِ مُمَانَعةً هائلةً، ثم كرَّ الفِرِخُ راجِعِين إلى عَكَّا اللهُ المُعَظَّمُ إلى الطُّورِ ، فخلَع على الأمراء الذين به ، وطيَّب نُفوسَهم، ثم اتَّفَق هو وأبوه على هدمِه كما سيَأْتِي .

#### وممن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ :

الشيخ العِمادُ أخو الحافظِ عبدِ الغنيِّ ، أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ الواحدِ ابنِ عليٌّ بنِ سُرورِ ، الشيخُ عمادُ الدينِ المُقَدِسِيُّ ، كان أَصْغَرَ مِن أَخيه الحافظِ عبدِ الغنيُّ بسنتين ، وقدِم معهم إلى دمشقَ سنةَ إحدى وخمسين وخمسِمائةِ ، ورحل إلى بغدادَ مرتين ، وسمِع الحديثَ ، وكان عابدًا زاهدًا وَرعًا ،

<sup>(</sup>۱) نوى : بليدة من أعمال حوران ، وقيل : هي قصبتها . بينها وبين دمشق منزلان . انظر معجم البلدان ٨١٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) خسفين : قرية من أعمال حوران بعد نوى في طريق مصر ، بين نوى والأردن ، وبينها وبين دمشق خمسة عشر فرسخًا . معجم البلدان ٢٤٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « ومعهم الأسارى من المسلمين » .

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٨٦/٨ ( القسم الثانى ) ، والتكملة لوفيات النقلة ٣٠٠/٤ ، والذيل على الروضتين ص ١٠٤ ، وسير أعلام النبلاء ٢٧/٢٢ ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠ ) ص ١٨٢ ، والوافى بالوفيات ٤٩/٦ ، وعنده ﴿ إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور ﴾ ، والذيل على طبقات الحنابلة ٢٣٣٢.

كثيرَ الصلاةِ ، كثيرَ الصِّيامِ ؛ يَصومُ [ ٣٤٦/٩] يومًا ويُفْطِرُ يومًا ، وكان فَقيهًا مُفْتِيًا ، له كتابُ «الفُرُوقِ » ( ) ، وصنَّف أحْكامًا ولم يُتِمَّه ، وكان يَوُمُّ بِحْرابِ الحَنابِلةِ مع الشيخِ المُوفَّقِ ، وإنما كانوا يُصَلُّون بغيرِ مِحْرابِ ، ثم وُضِع الحِرْابُ في سنةِ سبعَ عشرةَ وستِّمائةِ ، وكان يَوُمُّ بالناسِ فيه لقضاءِ الفَوائتِ ، وهو أولُ مَن فعَل ذلك . صلَّى المغربَ ذاتَ ليلةِ وكان صائمًا ، ثم رجع إلى بيته بدمشق ، فأفطر ثم مات فجأةً ، فصلَّى عليه بالجامعِ الأموى الشيخ المُوفَّقُ عندَ مُصلَّهم ، فأفطر ثم مات فجأةً ، فصلَّى عليه بالجامعِ الأموى الشيخ المُوفَّقُ عندَ مُصلَّهم ، الجَوزي ( ) كثرةِ الخلقِ . قال سِبْطُ ابنِ الجَوزي ( ) كان الحلقُ مِن الكهفِ إلى مَغارةِ الدمِ إلى الميطور ( ) ، لو بُدِر السِّمْسِمُ ما وقع إلا على رءوسِ الناسِ ( ) ، فلما رجعتُ تلك الليلةَ فكَّرْتُ فيه ( وقلتُ : كان هذا رجلًا صالحًا ربَّما أنه نظر إلى ربِّه حينَ وُضِع في لحَدِه . ومرَّ بذِهني أبياتُ الثَّورِي التي أنشَدها بعدَ موتِه في المنام فقال :

نظَوْتُ إلى ربى كِفاحًا وقال لى هَنيمًا رِضاى عنك يا بنَ سعيدِ فقد كنتَ قَوَّامًا إذا أقبلَ الدَّجَى بعَبْرةِ مُشْتاقٍ وقَلْبِ عَميدِ فدونَك فاخْتَرْ أَىَّ قَصْرِ أَرَدْتَه وزُرْنى فإنى منك غيرُ بَعيدِ ثم قلتُ: أَرْجُو أَن يَكونَ العِمادُ رأَى ربَّه كما رآه سفيانُ الثَّوْرَىُّ. فنِمْتُ

<sup>(</sup>١) في النسخ : « الفروع » . والمثبت من مصادر ترجمته ، عدا المرآة والتكملة والوافي فلم تتعرض لذكر ذلك .

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٨٨/٨ ، ٨٩٥ ( القسم الثاني ) .

<sup>(</sup>٣) الميطور : من قرى دمشق . معجم البلدان ٢١٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) الذى في مرآة الزمان أنه « لو رمي عليهم الإنسان الإبرة لما ضاعت » . وانظر الذيل على الروضتين ص ١٠٥ ، والذيل على طبقات الحنابلة ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ( وفي جنازته وكثرة من شهدها ) .

فرأَيْتُ الشيخَ العِمادَ في النومِ وعليه حُلَّةٌ خَضْراءُ، وعِمامةٌ خَضْراءُ، وهو في مكانِ مُتَّسِع كأنه رَوْضةٌ، وهو يَرْقَى في دَرَجٍ مُتَّسِعةٍ (۱)، فقلتُ : يا عِمادَ الدينِ، كيف بِتَّ فإنى واللَّهِ مُفَكِّرٌ فيك ؟ فنظَر إليَّ وتبسَّم على عادَتِه (۱)، ثم قال : رأَيْتُ إلهي حينَ أُنْزِلْتُ مُفْرتي وفارَقْتُ أصحابي وأهلي وجِيرتي وقال بُخزِيتَ الخيرَ عنى فإنني رضِيتُ فها عَفْوى لديك ورَحْمتي وأبتَ زمانًا تَأمُلُ الفوزَ (۱) والرُّضا فوقيتَ نِيراني ولُقِيتَ جَنَّتي قال : فانَتَبَهْتُ وأنا مَذْعورٌ، وكتَبْتُ الأبياتَ .

القاضى جمالُ الدينِ بنُ الحَرَسْتانيِّ: عبدُ الصَّمَدِ بنُ محمدِ بنِ أبى الفَصْلِ ، أبو القاسمِ الأنصاريُّ بنُ الحَرَسْتانيِّ (أن) ، قاضى القُضاةِ بدمشقَ ، وُلِد سنةَ عشرين وخمسِمائةِ ، وكان أبوه مِن أهلِ حَرَسْتا (أن) ، فنزَل داخلَ بابِ تُومَا ، وأمَّ بمسجدِ الزَّيْنَبِيِّ ، ونشأ ولدُه هذا نَشْأةً حسَنةً ، سمِع الحديثَ الكثيرَ ، وشارَك الحافظَ ابنَ عَساكرَ في كثيرٍ مِن شُيوخِه ، وكان يَجْلِسُ لإسْماعِ الحديثِ بكفصورةِ الحَضِرِ ، وعندَها كان يُصَلِّى دائمًا ، لا تَفوتُه الجَماعةُ بالجامعِ ، وكان بَقْصورةِ الحَضِرِ ، وعندَها كان يُصَلِّى دائمًا ، لا تَفوتُه الجَماعةُ بالجامعِ ، وكان

<sup>(</sup>۱) في المرآة : « مرتفعة » . وانظر الذيل على الروضتين ص ١٠٥ ، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٠٥، وعندهما كما في المرآة . وفي تاريخ الإسلام ص ١٨٢ : « عرفات » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « التي كنت أعرفه فيها في الدنيا ».

<sup>(</sup>٣) في م : « العفو » .

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٨٩/٨ ( القسم الثانى ) وعنده « أبو القاسم الحرستانى » . والمعروف « ابن الحرستانى » كما أثبته الحافظ ابن كثير وكما فى المصادر الآتية : التكملة لوفيات النقلة ٣٠٣/٤ ، والذيل على الروضتين ص ٢٠١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٢٢ ، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٢١١ – ٦٢٠ ) ص ٢٠٣ ، والوافى بالوفيات ٨١/١٨ ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/١٩٦.

<sup>(</sup>٥) حرستا : قرية كبيرة عامرة في وسط بساتين دمشق ، على طريق حمص ، بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ . معجم البلدان ٢٤١/٢ .

منزلُه بالحُوَيْرَةِ (١) ، ودرَّس بالمُجاهِديةِ ، وعُمِّر دهْرًا طويلًا على هذا القَدَم الصالح ، وناب في الحكم عن ابنِ أبي عَصْرونَ ، ثم ترَك ذلك ولزِم بيتَه وصلاتَه بالجامع ، ثم عَزَل العادلُ القاضي ابنَ الزَّكِيِّ (الطاهرَ بنَ محيى الدينِ محمدِ بنِ عليٌّ القرشيُّ ، وألْزَم القاضِيَ جمالَ الدينِ بنَ الحَرسْتانيُّ هذا بولايةِ القضاءِ''، وله ثنتان وتسعون سنةً ، وأعْطاه تَدْريسَ العَزيزيةِ . وأخَذ التَّقَوِيَّةَ أيضًا مِن ابنِ الزَّكِيِّ ، وولَّاها فَخرَ الدينِ بنَ عَساكرَ . قال ابنُ عبدِ السَّلام : وما رأيْتُ أحدًا أفقهَ مِن ابنِ الحَرَسْتانيِّ ، كان يَحْفَظُ « الوسيطَ » للغَزَّاليِّ . وذكر غيرُ واحدٍ أنه كان مِن أعْدَلِ القُضاةِ وأَقْومِهم بالحقِّ، لا تَأْخُذُه في اللَّهِ لَوْمةُ لائم، وكان ابنُه عِمادُ الدينِ يَخْطُبُ بجامع دمشقَ ، وولِي مَشْيَخةَ الأَشْرَفيةِ يَنوبُ عنه ، وكان القاضي جمالُ الدينِ يَجْلِسُ للحكم بمدرستِه الجُاهِديةِ ، و ٣٤٦/٩ وكان السلطانُ قد أرسل إليه طَرَّاحَةً ومَسْنَدًا لأجل أنه شيخٌ كبيرٌ ، وكان ابنُه يَجْلِسُ بينَ يديه ، فإذا نهض أبوه جَلَس هو مكانَه، ثم إنه عزَل ابنَه عن نِيابتِه لشيءِ بلَغه عنه، واسْتَناب شمسَ الدين بنَ الشِّيرازيِّ ، وكان يَجْلِسُ تُجاهَه في شرقيِّ الإيوانِ ، واسْتَناب أيضًا معه شمسَ الدين بنَ سَنِيً الدولةِ، ﴿ وَبُنِيَت له دكةٌ في الزاويةِ القبليةِ بغَرْبِ المدرسةِ ''، واسْتَناب شرفَ الدينِ بنَ المَوْصِليِّ الحَنَفيُّ ، فكان يَجْلِسُ في مِحْرابِ

<sup>(</sup>١) فى م: « بالحورية » ، وفى الوافى : « الجويرة » . والمثبت موافق لما فى مرآة الزمان والذيل على الروضتين وسير أعلام النبلاء ، ولم تذكر هذه التفاصيل سائر المصادر . والحويرة : تصغير الحارة ؛ حارة بدمشق . انظر تاج العروس (ح ى ر ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « وألزم هذا بالقضاء » .

<sup>(</sup>٣) في م : « سنا » . وانظر سير أعلام النبلاء ٢٧/٢٣ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : م . وفى الأصل : « ويثبت له ذكر فى الرواية الغربية القبلية من المدرسة » ، وفى ص : « وبنيت له دكة فى الراوية » ثم بياض قدر كلمتين ثم « مدرسته » . والمثبت من الذيل على الروضتين والوافى بالوفيات . ولم تذكر هذه التفاصيل فى سائر المصادر .

المُدْرسةِ ، واسْتَمَرَّ حاكمًا سنتين وسبعة (۱) أشهرٍ ، ثم كانت وفاتُه يومَ السبتِ رابعَ ذى الحِجَّةِ من هذه السنةِ وله خمش وتسعون سنةً ، وصُلِّى عليه بجامعِ دمشقَ ، ثم دُفِن بسَفْح قاسِيونَ .

الأميرُ بدرُ الدينِ محمدُ بنُ أبى القاسمِ بنِ محمدِ الهَكَّارِيُّ ، بانى المدرسةِ التى بالقدسِ ، وكان مِن خِيارِ الأُمراءِ ، يَتَمَنَّى الشَّهادةَ دائمًا ، فقتلتْه الفِرِخُ بحصنِ الطُّورِ هذه السنةَ ، ونُقِل إلى القدسِ الشريفِ فدُفِن بتربتِه بماملا ، وتربتُه تُزارُ إلى الآن ، رحِمه اللَّهُ .

الشّجاعُ محمودٌ المعروفُ بالدّماغِ أَ كان مِن أصدقاءِ العادلِ يُضْحِكُه ، فحصَّل أموالًا جَزيلةً ، كانت دارُه داخلَ بابِ الفَرَجِ (٥) ، فجعَلَتْها زوجتُه عائشةُ مَدْرَسةً للشافعيةِ والحنفيةِ ، ووقَفَت عليها أوْقافًا دارَّةً . رحِمها اللَّهُ .

الشيخةُ الصالحةُ العابدةُ الزاهدةُ ، شيخةُ العالماتِ بدمشقَ ، وتُلقَّبُ بدُهنِ اللَّوْزِ (٢) .

<sup>(</sup>١) في م: «أربعة».

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۹۲/۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۰۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۱ – ۱۲۰) ص ۲۲۰، والوافی بالوفیات ۴، ۳۵۰، والنجوم الزاهرة ۲/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٠٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٢٢١، والسلوك ١٨٨/١ (القسم الأول)، وشذرات الذهب ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، م: «بابن الدماغ». وفى ص: «بابن الدباغ» وكذا جاء اسمه فى السلوك: «ابن الدباغ» والمثبت من سائر المصادر.

<sup>(</sup>٥) في م: «الفرنج».

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ١٠٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ١٩٥.

وفيها توفيت بنتُ بوريحانَ (۱) ، وهي آخرُ بناتِه وفاةً ، وجعَلَت أموالَها وَقْفًا على تُرْبَةِ أُختِها بنتِ صفيةً (۱) المشهورةِ (۱) .

(۱) في الأصل، م: «نورنجان»، وفي ص: «بورنجان». والمثبت من مصدر ترجمتها؛ الذيل على الروضتين ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العصيبة»، وفي م: «العصبة»، وفي ص: «العصبية». والمثبت من الذيل على الروضتين.

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهى الجزء الثالث من النسخة المصرية المشار لها بـ « ص».

### ثم دخَلَت سنة خمسَ عشرةَ وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت (١) والعادلُ نازلٌ بَمْرِجِ الصُّفَّرِ لمُناجَزةِ الفِرِغْجِ، وأَمَر ولدَه المُعَظَّمَ بتَخْريبِ حصنِ الطُّورِ، فخَرَّبه ونقَل ما فيه مِن آلاتِ الحربِ إلى البُلْدانِ خوفًا مِن الفِرغْج.

وفى ربيع الأولِ نزَلَت الفِرِنْجُ على دِمْياطَ ، وأخَذوا بُرْجَ السَّلْسِلةِ فى مُجمادَى الأُولى ، وكان حصنًا مَنيعًا ، وهو قُفْلُ بلادِ مصرَ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

وفيها الْتَقَى المُعَظَّمُ والفِرِغُ على القَيْمُونِ<sup>(٢)</sup>، فكسَرهم وقتَل منهم خلقًا، وأَسَر مِن الدَّاوِيَّةِ<sup>(٣)</sup> مائةً، فأَذْخَلَهم إلى القدسِ مُنَكَّسَةً أعْلامُهم.

وفيها جرَت خُطوبٌ كثيرةٌ ببلدِ المَوْصلِ بسببِ موتِ مُلوكِها أولادِ قَرَا أَرْسَلان واحدًا بعدَ واحدٍ ، وتغَلَّب غلامُ أبيهم بدرُ الدينِ لُؤُلُوٌ على الأمورِ ، (أُ ويُذكرُ أنَّه هو الذي كان يقتُلُهم في الباطنِ ليَستحوذَ هو على الأمورِ ) ، فاللَّهُ أعلمُ .

وفيها أَقْبَل ملكُ الرومِ <sup>(°</sup>كَيْكاوش بنُ كَيْخُسْرو<sup>°)</sup> يرِيدُ أَخْذَ مَمْلكةِ حلَبَ،

<sup>(</sup>۱) الكامل ۳۳۳/۱۲ – ۳۵۳، ومرآة الزمان ۹۲/۸ه – ۹۶ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ۱۰۸ – ۲۲،) ص ۱۹ – ۲۶. الروضتين ص ۱۰۸ – ۲۲،) ص ۱۹ – ۲۶.

<sup>(</sup>٢) القيمون: حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين. معجم البلدان ١١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية الأرب ٨٣/٢٩ . الحاشية .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «كيكاريس سنجر».

وساعَده على ذلك الأفضلُ بنُ صلاحِ الدينِ صاحبُ سُمَيْساطَ ، فصدَّه عن ذلك الملكُ الأشرفُ موسى بنُ العادلِ ، وقهَر ملكَ الرومِ ، وكسَر جيشَه ، وردَّه خائبًا .

وفيها تَمَلَّكُ الأَشْرِفُ مدينةَ سِنْجارَ مُضافًا إلى ما بيدِه مِن المَمالكِ هنالك. وفيها تُوُفِّي السلطانُ الملكُ العادلُ أبو بكر بنُ أيوبَ (١) ، فأَخَذَت الفِرِخُ ، لعَنهم اللَّهُ، ثغرَ دِمْياطَ، (' ثم رَكِبوا ً )، وقصَدوا بلادَ مصرَ مِن تُغْرِ دِمْياطَ، فحاصَروه مدةَ أربعةِ أشهرٍ ، والكاملُ محمدٌ مقابلُهم يُقاتِلُهم ويُمانِعُهم ويَصُدُّهم عما يُريدونه، فتمَلَّكوا على المسلمين بُرْجَ السِّلْسِلةِ، وهو كالقُفْلِ على ديارِ مصرَ ، وصِفَتُه في وسطِ جَزيرةٍ في النيلِ عندَ انتهائِه إلى البحرِ ، ومن هذا البرج إلى دِمْياطَ – وهو على شاطئ البحرِ وحافةِ النيل – سلسلةٌ ، ومنه إلى الجانبِ – الآخرِ وعليه الجسرُ - سلسلةٌ أخرى ؛ ليمْنَعَ دخولَ المَراكِبِ مِن البحرِ إلى النيل ، فلا يُمْكِنُ الدُّخولُ ، فلما ملَكَت الفِرِنْجُ هذا البُوْجَ شقَّ ذلك على المسلمين بديارِ مصرَ وغيرِها ، وحينَ وصَل الخبرُ إلى الملكِ العادلِ وهو بمَرْج الصُّفَّرِ ، تأوَّه لذلك تأوُّهَا شديدًا ، ودقُّ بيدِه على صدرِه أَسَفًا ومُحزُّنًا ، ومرِض مِن ساعتِه مرضَ الموتِ لأمرِ يُرِيدُه اللَّهُ عز وجل، فلما كان يومُ الجمعةِ سابعُ مُجمادَى الآخِرةِ تُؤفِّي رَحِمه اللَّهُ بقريةِ عالِقين (٦)، فجاء ولدُه المُعَطَّمُ إليه مُشرِعًا، فجمَع حَواصلَه، وأَرْسَله في

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۲/ ۳۵۰، ومرآة الزمان ۹٤/۸ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٢٢٦/٤، والنكملة لوفيات النقلة ٢٢/٣، والذيل على الروضتين ص ١١١، ووفيات الأعيان ٥/ ٧٤، ونهاية الأرب ٢٩/ ٨٢، وسير أعلام ٢٢/ ١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٦١ – ٦٢٠) ص ٢٦٨.

<sup>(7 - 7)</sup> في الأصل: «قد تقدم أنه لما أراد الفرنج مغافصته وهو جاءٍ من الديار المصرية عند بيسان فر منهم ونزل بمرج الصفر وأرسل إلى العساكر من الجزيرة وغيرهم لتقدم [70,20] عليه حتى يناجز بهم الفرنج وذلك عند انقضاء هذه الهدنة فركبت الفرنج من السواحل من عكا وانضاف إليهم من شاء الله من عساكرهم البحرية».

<sup>(</sup>٣) عالقين: قرية بظاهر دمشق. وفيات الأعيان ٥/ ٧٨.

مِحَفَّةٍ (١) ، ومعه خادمٌ بصفةٍ أن السلطانَ مَريضٌ ، وكلما جاء أحدٌ مِن الأمراءِ ليُسَلِّمَ على السلطانِ بلَّغهم عنه الطُّواشِي، يعني لضعفِ السلطانِ عن الردِّ عليهم، فلما انْتُهي به إلى القلْعةِ المنصورةِ دُفِن بها مدةً، ثم حُوِّل إلى تربيه بمدرسةِ العادليةِ الكبيرةِ ، وقد كان الملكُ سيفُ الدين أبو بكر بنُ أيوبَ بن شاذِي مِن خِيارِ المُلُوكِ وأَجْودِهم سِيرةً وأحسنِهم سريرةً ، دَيِّنًا عاقلًا صَبورًا وَقورًا ، أَبْطَل المُحَرَّماتِ والحمورَ والمَعازفَ مِن ممالكِه كلِّها ، وقد كانت مُمْتَدَّةً مِن أَقْصى بلادِ مصرَ واليمنِ والشام والجَزيرةِ إلى هَمَذانَ كلِّها ، أخَذها بعدَ أخيه صلاح الدين ، رحِمهما اللَّهُ وسوى حلَبَ ، فإنه أقرَّها بيدِ ابنِ أخيه الظاهرِ غازى ؛ لأنه زومج ابنتِه صَفِيةَ الستِّ خاتون . وكان رحمه اللَّهُ حَليمًا صَفوحًا ، صَبورًا على الأَذَى ، كثيرَ الجِهادِ بنفسِه ، وحضَر مع أخيه مواقفَه كلُّها أو أكثرَها ، وله في تلك الأيام اليدُ البيضاء، وكان رحِمه اللَّهُ ماسِكَ اليدِ، لكنه أَنْفَق في عام الغَلاءِ بمصرَ أموالًا عظيمةً جدًّا ، وتصَدَّق على أهل الحاجةِ مِن أبناءِ الناس وغيرهم شيئًا كثيرًا ، ثم في العام بعدَه في الفَناءِ كفَّن ثلاثَمائةِ (٢٠ ألفِ إنسانِ مِن الغُرَباءِ، وكان كثيرَ الصَّدقةِ في أيام مرضِه ، حتى كان يَخْلَعُ جَميعَ ما عليه ويَتَصَدَّقُ به وبمَرْ كوبِه (٣) ، وكان كثيرَ الأكلِ، مُمَتَّعًا بصحتِه وعافيتِه مع كثرةِ صيامِه، يَأْكُلُ في اليوم الواحدِ أَكَلاتٍ جيدةً ، ثم بعدَ هذا يَأْكُلُ وقتَ النوم رَطْلًا بالدمشقيِّ مِن الحَلُّوي السُّكّريةِ اليابسةِ ، وكان يَعْتَرِيه مرضٌ في أنفِه في زمانِ الوَرْدِ ، وكان لا يَقْدِرُ على الإقامةِ بدمشقَ حتى يَفْرُغَ زمنُ الوردِ، فكان يُضْرَبُ له الوطاقُ (١٠) بَرْجِ الصَّفَّرِ، ثم

<sup>(</sup>١) المحفة : الهودج لا قبة له . الوسيط (ح ف ف) .

<sup>(</sup>٢) في م: «مائة».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «وما تحته».

<sup>(</sup>٤) الوطاق: الخيمة الكبيرة التي تعد للعظماء. محيط المحيط (و ط ق).

يَدْخُلُ البلدَ بعدَ ذلك . وتُؤفِّي ، رحِمه اللَّهُ ، عن خمس وسبعين سنةً .

[٩٧٤/٩] وكان له مِن الأولادِ جَماعة ؟ محمد الكاملُ صاحبُ مصر، وعيسى المُعَظَّمُ صاحبُ دمشق، وموسى الأشْرَفُ صاحبُ الجَرَيرةِ وخِلاطَ وحَرَّانَ وغيرِ ذلك، والأوْحَدُ أيوبُ ومات قبلَه، والفائزُ إبراهيمُ ، والمُظَفَّرُ غازى صاحبُ الرُّهَا ، والعَزيزُ عثمانُ ، والأمْجَدُ حسنٌ ، وهما شقيقا المُعَظَّمِ ، والمغيثُ محمودٌ ، والحافظُ أرْسَلان صاحبُ جَعْبَرِ (١) ، والصالحُ إسماعيلُ ، والقاهرُ إسحاقُ ، ومُجِيرُ الدينِ يَعقوبُ ، وقُطْبُ الدينِ أحمدُ ، وخليلٌ ، وكان أصغرَهم ، وتقى الدينِ عباسٌ ، وكان آخِرَهم وفاةً ، بقِي إلى سنةِ ستين وستِّمائةِ ، وكان له بناتُ أشهرُهن السِّتُ صَفِيةُ خاتون زوجةُ الظاهرِ غازى صاحبِ حلَبَ وأمُّ الملكِ العزيزِ والدِ الناصرِ يوسُفَ الذي مملك دمشق ، وإليه تُنْسَبُ الناصِرِيَّتان بدمشق والجبل ، وهو الذي قتَله هُولاؤو كما سيَأْتي .

صفة أخد الفرغ دمياط مرابط الفرغ ، أضعف ذلك أعضاد إلى ابنه محمد الكامل ، وهو بتغر دمياط مرابط الفرغ ، أضعف ذلك أعضاد المسلمين وفشلوا ، ثم بلغ الكامل خبر آخر أن الأمير أحمد بن على بن المشطوب ، وكان أكبر أمير بمصر ، قد أراد أن يُبايع للفائز عوضًا عن الكامل ، فساق وحده بحريدة من دمياط قاصدًا إلى مصر لاشتدراك هذا الخطب الجسيم ، ولما فقده الجيش من بينهم انحل نظامهم ، واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكبر مما بلغهم ، فركبوا وراءه ، فدخكت الفرغ حينئذ بأمان إلى الديار المصرية ، واشتحوذوا على مُعَسْكر الكامل وأثقالِه وحواصل الجيش ، فوقع أمر عظيم جدًا ، وذلك بتقدير العزيز العليم ، ودخل وحواصل الجيش ، فوقع أمر عظيم جدًا ، وذلك بتقدير العزيز العليم ، ودخل

<sup>(</sup>١) جعبر: قلعة على الفرات. معجم البلدان ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲۱/۱۲۳ - ۳۲۳.

الكاملُ مصرَ، فلم يَقَعْ مما ظنّه شيءٌ، وهرَب منه ابنُ المَشطوبِ إلى الشامِ، ثم ركِب في الجيشِ إلى الفرغِ ، فإذا الأمرُ قد تزايدَ وقد تمكّنوا هنالك مِن البُلْدانِ ، وقتلوا خَلْقًا ، وغنِموا شيئًا كثيرًا ، وعاثَت هناك أعرابٌ على أموالِ الناسِ ببلادِ دمياط ، فكانوا أضَرَّ على المسلمين مِن الفِرغِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون ، فنزَل الكاملُ تُجاههم مُيانِعُهم عن دخولِهم إلى القاهرةِ ومصرِهم بعدَ أن كان يمانِعُهم عن دخولِهم إلى القاهرةِ ومصرِهم بعدَ أن كان يمانِعُهم عن دخولِ الثَّغْرِ ؛ وكتب إلى إخوتِه يَسْتَحِثُهم ويَسْتَنْجِدُ بهم ، ويقولُ : الوَحاءَ الوَحاءَ الوَحاءَ أن العَجَلَ العَجَلَ ، أَدْرِكوا المسلمين قبلَ أن تَملِكَ الفِرغُ جميعَ الديارِ المصريةِ . فأقْبَلَت العَساكُ الإسلاميةُ عندَ ذلك إليه مِن كلِّ مكانِ ، وكان أولَ مَن المصريةِ . فأقبَلَت العَساكُ الإسلاميةُ عندَ ذلك إليه مِن كلِّ مكانِ ، وكان أولَ مَن قيم عليه أخوه الأشْرَفُ موسى صاحبُ الجزيرةِ ، بيَّضِ اللَّهُ وجهَه ، ثم المُعَظَّمُ ، وكان مِن أمرِهم مع الفِرغُ ما سنَذْكُرُ بعدَ هذه السنةِ .

وفيها ولى حِسْبةَ بغدادَ الصاحبُ مُحْيى الدينِ يوسُفُ بنُ الشيخِ أبى الفرجِ ابنِ الجوزيِّ، وهو مع ذلك يَعْمَلُ مِيعادَ الوَعْظِ على قاعدةِ أبيه ، وشُكِرَتْ مُباشَرتُه للحِسْبةِ .

وفيها فُوِّض إلى المُعَظَّمِ النظرُ في التُوْبةِ البَدْريةِ تُجَاهَ الشَّبْلِيَّةِ عندَ الجِسْرِ الذي على تَوْرا (٢) ، ويقالُ له : جِسْرُ كُحَيْلٍ . وهي مَنْسوبةٌ إلى (٣ بدرِ الدينِ حسنِ بنِ الديةِ ، كان هو وإخوتُه مِن أكابرِ أمراءِ نُورِ الدينِ محمودِ بنِ زَنْكِي .

قلتُ '' وقد مُجعِلَت في حدودِ الأربعين [٣٤٨/٩] وستِّمائةِ جامعًا فيه خطبةُ يوم الجُمُعةِ ، وللَّهِ الحمدُ .

وفيها أَرْسَل السلطانُ عَلاءُ الدينِ محمدُ بنُ تِكِش إلى الملكِ العادلِ وهو مُخَيِّمٌ

<sup>(</sup>١) الوحاء: العجلة والإسراع . المحيط (و ح ى).

<sup>(</sup>٢) ثورا: اسم نهر عظیم بدمشق. معجم البلدان ١/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

بَمْرِجِ الصَّفَّرِ ، فردَّ إليه مع الرسولِ خطيبَ دمشقَ جمالَ الدين محمدَ بنَ عبدِ الملكِ الدَّوْلَعيَّ ، واسْتُنِيب عنه في الخَطابةِ الشيخُ المُوَقَّقُ عمرُ بنُ يوسفَ خطيبُ بيتِ الآبارِ ، فأقام ببيتٍ في العَزِيزيةِ (١) يُباشِرُ عنه ، حتى قدِم موتُ العادلِ ، رحِمه اللَّهُ .

وفيها تُوفِّى الملكُ القاهرُ صاحبُ المَوْصلِ ، فأُقِيم ابنُه الصغيرُ مكانَه ، ثم قُتِل ، وتشَتَّت شَمْلُ البيتِ الأتابَكيِّ ، وتغَلَّب على الأمورِ الأميرُ بدُر الدينِ لُوْلُوَّ غلامُ أبيهم نورِ الدينِ أرْسَلان .

وفيها كان عودُ الوزيرِ صَفِيِّ الدينِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عليِّ بنِ شُكْرٍ مِن آمِدَ إلى دمشق ألَّ بعدَ موتِ العادلِ ، فعمِل فيه الشيخُ عَلَمُ الدينِ السخاويُّ مَقامةً يُدُخه فيها ويبالغُ في شكرِه ، وقد ذكروا أنه كان مُتواضِعًا يُحِبُ ألفقهاء ، ويُسَلِّمُ على الناسِ إذا اجْتاز بهم وهو راكبٌ في أُبَّهةِ وِزارتِه ، ثم إنه نُكِب في هذه السنةِ ، وذلك أن الكاملَ هو الذي كان سببَ طَرْدِه وإبعادِه ، كتب إلى أخيه المُعَظَّمِ فيه ، فاحتاط على أموالِه وحواصلِه ، وعزل ابنه عن النَّظَرِ بالدَّواوينِ ، وقد كان يَنوبُ عن أبيه في مدةِ غَيْبتِه .

وفى رجبٍ من هذه السنةِ أعاد المُعَظَّمُ ضَمانَ القِيانِ والخُمورِ وغيرِ ذلك مِن الفَواحِشِ والمُنْكَراتِ التي كان أبوه قد أَبْطَلها، بحيث إنه لم يَكُنْ أحدٌ يَتَجاسَرُ أَن يَنْقُلَ خمرًا إلى دمشقَ إلا بالحيلةِ الحَفِيةِ (أَن يَنْقُلَ خمرًا إلى دمشقَ إلا بالحيلةِ الحَفِيةِ أَن واعتذر المعظَّمُ في صنعِه هذا المُنْكَرَ بقلةِ الأموالِ على الجُنْدِ، واحْتِياجِهم إلى النَّفَقاتِ في قتالِ الفِرنْجُ .

<sup>(</sup>١) العزيزية: مدرسة بناها العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين. انظر الدارس ١/ ٣٨٢، ٩٥٥.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م: «بلاد الشرق».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «الفقراء و».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « فجزى الله العادل خيرا ولا جزى المعظم خيرا على ما فعل».

('وما استشعر أنَّ ' هذا الصَّنيعَ يُدِيلُ عليهم الأعداءَ، ويُمَكِّنُ فيهم الداءَ ' . ومَّن تُوفِّي فيها مِن المشاهير والأعيانِ:

("السلطانُ الملكُ العادلُ أبو بكرِ بنُ أيوبَ ، كما تقدَّم".

القاضى شَرَفُ الدِّينِ أبو طالبٍ عبدُ اللَّهِ بنُ زَيْنِ القُضاةِ عبدِ الرحمنِ بنِ سُلْطانِ بنِ يَحْيَى ' بنِ على القرشى الدمشقى (٥) ، من بنى عم ابنِ الزكي ، وكان أولَ من درَّس بالشاميةِ البرّانيةِ وبالرّواحيةِ أيضًا ، وناب فى الحكمِ عن ابنِ عمّه محيى الدينِ بنِ الزكيّ . وتوفّى فى شعبانَ من هذه السنةِ ، ودفن عند مسجدِ القدم .

أبو سليمانَ داودُ بنُ أبى الغنائمِ أحمدَ بنِ يحيى المُلْهَميُّ الطَّريرُ البَّغداديُّ ، كان يُنْسَبُ إلى علمِ الأَوائلِ (٢) ، ولكنه كان يَتَسَتَّرُ بمذهبِ الطَّاهريةِ ؛ ولهذا قال فيه ابنُ الساعى : الداوُدِيُّ مذهبًا ، المَعَرِّيُّ أَدَبًا واعْتِقادًا ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور فإن».

<sup>(</sup>۲) بعده فى م: « ويثبط الجند عن القتال فيولون بسببه الأدبار وهذا مما يدمر ويخرب الديار ويديل الدول كما فى الأثر: « وإذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى. وهذا ظاهر لا يخفى على فطن ». (٣ – ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «اللخمي».

 <sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٩٤/٨ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ١٤ ٣٣٩، والذيل على الروضتين ص ١١٠،
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٢٠) ص ٢٤٢، والدارس في تاريخ المدارس ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٢١/ ٩٣، ومرآة الزمان ٥٩٣/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣١٠. والذيل على الروضتين ص ٢١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٢٣٧، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٤٨٤، والوافى بالوفيات ٣١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٧) ليس هو ذلك العلم الذى يتعرف منه أوائل الوقائع والحوادث بحسب المواطن والنسب ، والذى هو من فروع التواريخ والمحاضرات ولكن غالب الظن أنه علم الأوائل الماضين من اليونانيين وغيرهم من الأم أصحاب علوم الفلسفة والمنطق والنجوم والموسيقى والحيل والكيمياء وغير ذلك. انظر مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١/١٥.

ومِن شعرِه قولُه :

إلى الرحمنِ أَشْكُو ما أُلاقى غَداةَ غَدَوا على هُوجِ النّياقِ سألْتُكُمُ بَمَن زمَّ المَطايا (۱) أُمَرَّ بكم أُمَرُ مِن الفِراقِ وهل داءً (۲) أَشَدُ مِن التّنائى وهل عيشٌ أَلَدُ مِن التّلاقى قاضى قُضاةِ بَغدادَ عِمادُ الدينِ أبو القاسمِ عبدُ اللّهِ بنُ الحسينِ بنِ الدَّامَغانيِّ الحنفيُّ ، سمِع الحديثَ ، وتفَقَّه على مذهبِ أبى حَنيفةَ ، وولى القضاءَ ببغدادَ مرتين نحوًا من سَبْعَ عَشْرةَ سنةً ، وكان مَشكورَ السيرةِ ، عارفًا بالحِسابِ والفَرائضِ وقِسْمةِ التَّرِكاتِ .

[٩/٨٤٣٤] أبو اليُمْنِ نجاحُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحَبَشَى الشَّرَابِيُّ ' نَجْمُ الدينِ ' ، مولى الحَليفة الناصرِ ، وكان لا يُفارِقُ الحليفة ، وكان يُسَمَّى سَلْمانَ دارِ الحِلافة ، وقد وجَد عليه الحليفة وَجْدًا عظيمًا ، وكان يومُ جِنازتِه يومًا مشهودًا ، كان بينَ يدى النعْشِ مائةُ بقرةٍ وألفُ شاةٍ وأحْمالٌ مِن التمرِ والحبزِ والماوَرْدِ ، وقد صلَّى عليه الحليفة بنفسِه تحتَ التاج ، وتصدَّق عنه بعشَرةِ آلافِ دينارِ على المَشاهِدِ ،

<sup>(</sup>١) زم المطايا: خطم الإبل. انظر اللسان (زمم).

<sup>(</sup>٢) في م: «ذل».

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ بغداد (المختصر المحتاج إليه) ٢١٤/١، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣٤٠، والذيل على الروضتين ص ١١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٢٤١، والعبر ٥/٥٠، والوافى بالوفيات ٢١١/ ١٣٧، والجواهر المضية ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «السراى»، وفى م: «السودانى»، والمثبت من مصادر ترجمته؛ مرآة الزمان ٢٠٠/٨ (القسم الثانى)، والذيل على الروضتين ص ١١٣، والتكملة لوفيات النقلة ٤/٤٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٦٢٠) ص ٢٦٧.

والشرابي : نسبة إلى الشراب ، الذي يصنع الشراب ويحفظه . انظر الأنساب ٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٥) في الذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام: «الدولة».

ومثلِها على المُجَاوِرِين بالحرمَيْن، وأعْتَق مَماليكَه، وأوقف عنه خمسَمائةِ مجلدٍ.

أبو المُظَفَّرِ محمدُ بنُ عُلُوانَ بنِ مُهاجِرِ بنِ علىٌ بنِ مُهاجِرِ المَوْصليُ (') ، تفَقَّه بالنِّظامية ، وسمِع الحديثَ ، ثم عاد إلى الموصلِ ، فساد أهلَ وقتِه ، وتقَدَّم في الفَّوْى والتَّذْريسِ بمدرسةِ بدرِ الدينِ لُؤْلُو وغيرِها ، وكان صالحًا دَيِّنًا ، رحِمه اللَّهُ .

أبو الطيّبِ رِزْقُ اللَّهِ 'أَبنُ يحيى بنِ رزقِ اللَّهِ بنِ يحيى بنِ خَليفةَ بنِ سليمانَ (أ) بنِ رزقِ اللَّهِ أَ بنِ غانمِ بنِ غَنَّامِ الماحُوزِيُ (أ) ، المحكِدُثُ الجَوَّالُ الرَّحَّالُ الرَّحَّالُ الرَّحَّالُ الرَّحَّالُ الرَّحَّالُ الرَّحَّالُ الرَّحَالُ الشَّقَةُ الحافظُ الأديبُ الشاعرُ .

أبو العباسِ أحمدُ بنُ برنقشَ بنِ عبدِ اللّهِ العِماديُ ، كان مِن أمراءِ سِنْجارَ ، وكان أبوه مِن مَوالَى الملكِ عِمادِ الدينِ زَنْكِى صاحبِها ، وكان أحمدُ هذا أديبًا (1) شاعرًا ، ذا مالِ جَزيلٍ وأملاكِ كثيرةٍ ، وقد احتاط على أموالِه قُطْبُ الدينِ محمدُ بنُ عمادِ الدينِ زَنْكِى ، وأوْدَعه سجنًا ، فنُسِى فيه ، ومات كَمَدًا ، ومِن شعرِه : تقولُ وقد ودَّعْتُها ودموعُها على نحرِها (٧) مِن خشيةِ البَيْنِ تَلْتَقى مضى أكثرُ العمرِ الذي كان نافعًا رُوَيْدَك فاعْمَلْ صالحًا في الذي بَقِي

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۲/ ۳۰۶، وذيل تاريخ بغداد ۱۰/ ۹۰، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٢٠) ص ٢٦٠، والوافى بالوفيات ١/ ٩٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل. وانظر ترجمته في: تاريخ إربل ١/ ٢١٩، وتكملة إكمال الإكمال ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ إربل: «سلطان».

<sup>(</sup>٤) في م: «التأخدري».

<sup>(</sup>٥) في م: «برتكش».

<sup>(</sup>٦) في م: «دينا».

<sup>(</sup>٧) في م: «خدها».

# ثم دخَلَت سنةُ ستَّ عشرةَ وستّمائةٍ

فيها (۱) أَمَر الشيخُ مُحْيَى الدينِ بنُ الجوزِيِّ مُحْتَسِبُ بغدادَ بإزالةِ المُنْكَراتِ وكَسْرِ المَلَاهي، فَفُعِل ذلك في مستهَلِّ هذه السنةِ، وللَّهِ الحمدُ والمَيَّةُ.

ظهورُ جِنْكِرْخان وجنودِه وعبورُهم نهرَ جَيْحونَ ، وفيها عبَرَت التّارُ نهرَ جَيْحونَ مُحْبة ملكِهم جِنْكِرْخان مِن بلادِهم ، وكانوا يَسْكُنون جبالَ طمغاجَ مِن أرضِ الصينِ ، ولُغَتُهم مُخالِفة للغةِ سائرِ التّارِ ، وهم مِن أشجعِهم وأصبرِهم على القتالِ ، وسببُ دخولِهم أن جِنْكِرْخان بعَث تُجَّارًا له ، ومعهم أموال كثيرة إلى بلادِ خُوارِزم شاه يَتَبَضَّعون له ثيابًا للكُسْوةِ ، فكتب نائبها إلى السلطانِ خُوارِزم شاه يَذْكُرُ له ما معهم مِن كثرةِ الأموالِ ، فأرسَل إليه بقَتْلِهم وبأُخْذِ ما معهم ، ففعل ذلك ، فغضِب عند ذلك جِنْكِرْخان وأرسَل يَتَهَدَّدُ خُوارِزْم شاه ، فأشار (٢) مَن أشار على خُوارَزْم شاه بالمسيرِ إليهم ، فسار إليهم وهم في شُغْلِ بقتالِ كشلى خان ، فنهَب خُوارَزْم شاه أموالَهم ، وسبَى ذَرارِيَّهم وأطفالَهم ، فأقبلوا إليه مخوويين ، فاقتلوا معه أربعة أيامٍ قتالًا لم يُسْمَعْ بمثلِه ، أولئك يُقاتِلون عن مَحْرُويين ، فاقتلوا معه أربعة أيامٍ قتالًا لم يُسْمَعْ بمثلِه ، أولئك يُقاتِلون عن حَريهم ، والمسلمون عن أنفسِهم ، يَعْلَمون أنهم متى وَلُوا اسْتَأْصَلوهم ، فقتُتِل مِن

<sup>(</sup>۱) الكامل ۳۰٤/۱۲ – ۳۰۷، ومرآة الزمان ۲۰۱۸ – ۲۰۶ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۱۵ – ۱۲۹) ص ۲۰ – ۳۳. الروضتین ص ۱۱۵ – ۲۲۰) ص ۲۰ – ۳۳. (۲) فی م: «ولم یكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جیدا، فلما تهدده أشار».

الفريقَيْن خلقٌ كثيرٌ، حتى إن الخيولَ كانت تَزْلَقُ في الدماءِ، وكان جملةُ مَن قُتِل مِن المسلمين نحوًا مِن عشرين ألفًا، ومِن التَّتار أَضْعافُ ذلك، ثم تَحاجَز الفريقان ، وولَّى كلُّ منهم إلى بلادِه ، ولجأ خُوارَِزْم شاه [ ٣٤٩/٩]وأصحابُه إلى بُخارَى وسَمَرْقَنْدَ، فحصَّنها وبالَغ في كثرةِ مَن ترَك فيها مِن المقاتِلةِ، ورجَع خوارَزْم شاه ليُجَهِّزَ الجيوشَ الكثيرةَ ، فقصَدَت التَّتارُ بُخارَى وبها عشرون ألفَ مُقاتِلِ، فحاصَرها جِنْكِرْخان ثلاثةً أيام، فطلَب منه أهلُها الأمانَ فأمَّنَهم، ودخَلُها فأحْسَن السِّيرةَ فيهم مَكْرًا وخَديعةً ، وامْتَنَعَت عليه القَلْعةُ ، فحاصَرها واسْتَعْمل (١) أهلَ البلدِ في طَمِّ خَنْدقِها ، فكانت التَّتارُ يَأْتُون بالمَنابر والرَّبَعاتِ (٢) ، فيَطْرَحونها في الخنَّدقِ يَطُمُّونه بها ، ففتَحها قَسْرًا في عشَرةِ أيام ، فقتَل كلُّ مَن كان بها ، ثم عاد إلى البلدِ فاصْطَفَى أموالَ تُجَّارِها، وأباحَها لجندِه، فقتَلوا مِن أهلِها خلقًا لا يَعْلَمُهُم إِلَّا اللَّهُ عز وجل، وأَسَروا الذريةَ والنساءَ، وفعَلوا بهن (٢٣) الفَواحشَ بحَضْرةِ أَهلِيهِن، فمِن الناسِ مَن قاتَل دونَ حَريمِه حتى قُتِل، ومنهم مَن أَسِر فعُذَّب بأنواعِ العذابِ، وكثر البكاءُ والضجيجُ بالبلدِ (١٠)، ثم أَلْقَت التَّتَارُ النارَ في دُورِ بُخارَى ومدارسِها ومساجدِها، فاحْتَرَقَت حتى صارت بَلاقعَ خاويةً على عُروشِها، ثم كرُّوا راجعين عنها قاصِدِين سَمَرْقَنْدَ، فكان مِن أمرِهم فيها ما سيأتي ذكره في السنةِ الآتيةِ.

وفى مُسْتَهَلِّ هذه السنةِ خُرِّب سُورُ بيتِ المقدسِ – عمَّــــره اللَّهُ بذكرِه –

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أشغل».

<sup>(</sup>٢) الربعات: جمع الرُّبْعَة، وهي المصحف مجزأ ثلاثين جزءًا. الوسيط (ر ب ع).

<sup>(</sup>٣) في م: «معهن».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « من النساء والأطفال والرجال » .

(اَمَر بذلك السلطانُ المعظَّمُ خوفًا من استيلاءِ الفِرنجِ عليه ، بعدَ مَشورةِ مَن أشار بذلك ؛ فإن الفِرِنجَ إذا تمكنوا من ذلك جعلوه (وسيلةً إلى أخذِ الشامِ جميعِه ، فشرَع في تَحْريبِ السورِ في أولِ يومٍ من الحُرَّمِ ، فهرَب منه أهله خوفًا مِن الفِرنجُ فشرَع في تَحْريبِ السورِ في أولِ يومٍ من الحُرَّمِ ، فهرَب منه أهله خوفًا مِن الفِرنجُ أن يَهْجُموا عليهم ليلًا أو نهارًا ، وتركوا أموالَهم وأثقالَهم ، وتمَزَّقوا في البلادِ كلَّ مُرَّقِ ، حتى قيل : إنه أبيع القِنْطارُ من الزيتِ بعشرةِ دراهمَ ، ورَطلُ النُّحاسِ بنصفِ درهم ، وضجَّ الناسُ وابْتَهَلوا إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ عندَ الصخرةِ وفي الأَقْصَى (٢) . وقال بعضُهم يَهْجُو المُعَظَّمَ في ذلك :

فى رجب مُحلِّل المُحَرَّمْ (٢) وأُخْرِب القدسُ فى المُحرَّمْ

وفيها اسْتَحْوَذَت الفِرنُجُ ، لعَنهم اللَّهُ ، على مدينةِ دِمْياطَ ، ودخَلُوها بالأمانِ ، فغدَروا بأهلِها ، وقتلوا رجالَها ، وسبَوْا نساءَها وأطفالَها ، وفجروا بالنساءِ ، وبعَثوا بمنبرِ الجامعِ والرَّبَعاتِ ورءوسِ القتلى إلى الجزائرِ ، وجعَلوا الجامعَ كنيسةً ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٢] .

وفيها تَغَيَّظَ السلطانُ المُعَظَّمُ على القاضى زَكَىِّ الدينِ بنِ مُحْيِى الدينِ بنِ اللهِ النَّكِيِّ الدينِ بنِ النَّكِيِّ قاضى البلدِ ؛ وسببُه أن عمته سِتَّ الشامِ بنتَ أيوبَ كانت قد مرضَت فى دارِها التى جعَلَتْها بعدَها مدرسةً ، فأرْسَلت إلى القاضى لتُوصِىَ إليه ، فذهَب إليها

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى الأصل: « وذلك عن أمر السلطان المعظم عيسى بن العادل بعد مشورة من أشار عليه بذلك منهم أخوه العزيز عثمان بن العادل وأستاذ داره عز الدين أيبك أن يخرباه خوفا من استيلاء الفرنج عليه فى غيبته فيتمكنون فيه ويستقرون ويجعلون ذلك » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « وهي أيضًا فعلة شنعاء من المعظم مع ما أظهر من الفواحش في العام الماضي».

<sup>(</sup>٣) في م، ومرآة الزمان، والذيل على الروضتين: «الحميا». والحميا: بلوغ الخمر من شاربها. اللسان (ح م ی). والمحرم: كناية عن الخمر.

بشهود معه، فكتب الوصية كما قالت، فقال المُعَظَّمُ: يَذْهَبُ إلى عمتى بغيرِ إذنى، ويَسْمَعُ هو والشهودُ كلامَها ؟! واتَّفَق أن القاضى طلَب مِن جابِي العزيزيةِ حسابَها، وضرَبه بينَ يديه بالمقارِع، وكان المُعَظَّمُ يُبْغِضُ هذا القاضى ببُقْجةِ فيها قَبَاءُ أبيه [۴۹۹ه على العادلِ، فعندَ ذلك أرْسَل المُعَظَّمُ إلى القاضى ببُقْجةِ فيها قَبَاءُ وكلُوتة بالقباءُ أبيضُ والكلُّوتةُ صفراءُ. وقيل: بل كانا حمراوَين مُدرَّنَيْن (٢)، وحلف الرسولُ عن السلطانِ لَيَنْبَسَنَّهما ويَحْكُمُ بينَ الحُصومِ فيهما، وكان مِن وحلف الرسولُ عن السلطانِ لَيَنْبَسَنَّهما ويَحْكُمُ بينَ الحُصومِ فيهما، وكان مِن أَلُطْفِ اللَّهِ أن جاءته الرسالةُ بهذا وهو في دِهْليزِ دارِه التي ببابِ البَريدِ، وهو مُنتَصِبٌ للحكمِ، فلم يَقْدِرْ إلا أن لَيسَهما وحكم فيهما، ثم دخل دارَه، واسْتَقْبل مرضَ موتِه، فكانت وفاتُه في صفرٍ مِن السنةِ التي بعدَها، وكان الشرفُ بنُ عُنيْنِ الرُّرَعيُّ الشاعرُ قد أَظْهَر التَّعَبُد والنَّسُكَ، ويقالُ: إنه اعْتَكَف الشرفُ بنُ عُنيْنِ الرُّرَعيُّ الشاعرُ قد أَظْهَر التَّعَبُد والنَّسُكَ، ويقالُ: إنه اعْتَكَف بالجامعِ أيضًا. فأرسَل إليه المُعَظَّمُ بخمرٍ ونَوْدٍ ليَشْتَغِلَ بهما، فكتَب إليه ابنُ عُنيْنِ:

يا أيُّها الملكُ المُعَظَّمُ سُنَّةً أَحْدَثْتَها تَبْقَى على الآبادِ تَجْرِى الملوكُ على طريقِك بعدَها خَلْعُ القُضاةِ وتُحْفةُ الزُّهَّادِ وقد كان نُوَّابُ ابنِ الزَّكِيِّ أربعةً؛ شمسُ الدينِ بنُ الشِّيرازِيِّ إمامُ مشهدِ عليٌّ، كان يَحْكُمُ به في الشُّبَّاكِ، وربما برز إلى طرَفِ الرِّواقِ تُجاهَ البَلاطةِ السوداءِ، وشمسُ الدينِ بنُ سَنِيِّ الدولةِ، كان يَحْكُمُ في الشُّبَّاكِ الذي في

<sup>(</sup>۱) الكلوتة بتشديد اللام: لفظة فارسية معناها الطاقية الصغيرة من الصوف المضربة بالقطن، كانت غطاء الرأس فى الدولتين الأيوبية والمملوكية، وكانت شارة الأمراء يلبسونها بغير عمامة فوقها، ولها كلاليب تعقد تحت الذقن. انظر: النجوم الزاهرة ٣٣٠/٧ حاشية (١). والسلوك ٤٩٣/١ حاشية (١). (٢) فى الأصل: «مدرين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «الإلطاف به».

الكَلَّاسةِ (١) تُجاهَ تُرْبةِ الملكِ صلاحِ الدينِ عندَ بابِ (٢) الغزّاليّةِ ، وجمالُ (٣) الدينِ المصريُّ وكيلُ بيتِ المالِ ، كان يَحْكُمُ في الشَّبَّاكِ الكَماليِّ بمشهدِ عثمانَ ، وشرفُ الدينِ الموصليُّ الحنفيُّ كان يَحْكُمُ بالمدرسةِ الطَّرْخانِيَّةِ بجَيْرونَ . واللَّهُ تعالى أعلمُ .

## وممن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ:

سِتُ الشامِ ، واقفة المدرستين البَرَّانِيَّةِ والجَوَّانِيَّةِ ، الخاتون الجليلةُ سَتُ الشامِ بنتُ أيوبَ بنِ شاذِى أَختُ الملوكِ وعمة أولادِهم ، كان لها مِن الملوكِ الحَارِمِ حمسة وثلاثون ملكًا ، منهم شقيقُها المُعَظَّمُ تُورنشاه بنُ أيوبَ صاحبُ اليمنِ ، وهو مَدْفونٌ عندَها في تُوبَتِها في القبرِ القِبْليِّ مِن الثلاثةِ ، وفي الأوسطِ منها زوجُها وابنُ عمّها ناصرُ الدينِ محمدُ بنُ أسدِ الدينِ شِيرِكُوه بنِ شاذِي ماحبُ حِمصَ ، وكانت قد تَزَوَّجته بعدَ أبي ابنِها محسامِ الدينِ أمحمدِ بنِ محمدُ بنُ عمرَ في القبرِ الثالثِ ، عمرَ بنِ لاجِينَ ، وهي وابنُها محسامُ الدينِ أمحمدُ بنُ ألى عمرَ في القبرِ الثالثِ ، وهو الذي يَلي مكانَ الدرسِ ، ويقالُ للتُوبَةِ والمدرسةِ : الحُساميةُ . نسبةً إلى ابنِها هذا محسامِ الدينِ أمحمدِ بنِ أحمر بنِ لاجِينَ ، وكانت ستُّ الشامِ مِن أكثرِ هذا محسامِ الدينِ أمحمدِ بنِ ألي عمرَ بنِ لاجِينَ ، وكانت ستُّ الشامِ مِن أكثرِ هذا محسامِ الدينِ أمحمدِ بنِ أحمر بنِ لاجِينَ ، وكانت ستُّ الشامِ مِن أكثرِ هذا محسامِ الدينِ أمحمدِ بنِ أليها عمرَ بنِ لاجِينَ ، وكانت ستُّ الشامِ مِن أكثرِ هذا محسامِ الدينِ أمحمدِ بنِ أليها عمر بنِ لاجِينَ ، وكانت ستُّ الشامِ مِن أكثرِ هذا محسامِ الدينِ أمحمدِ بنِ عمرَ بنِ لاجِينَ ، وكانت ستُّ الشامِ مِن أكثرِ هذا أحسامِ الدينِ أممهمِ الدينِ أمدِ اللهُ أليهِ المِينَ المِينَ أَمْ مَنْ أَمْ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَّهُ أَلْهُ أَلْهُ

<sup>(</sup>١) الكلاسة: مدرسة جانب الجامع الأموى جهة الشمال بناها نور الدين الشهيد. الدارس ١/٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. والغزالية مدرسة تنسب للشيخ نصر المقدسي والشيخ أبي حامد الغزالي. انظر الدارس ١٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) في م: «كمال». وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٧/٢٢.

<sup>(</sup>٤) التكملة لوفيات النقلة ٤/ ٤٢١، ومرآة الزمان ٦٠٦/٨ (القسم الثانى) والذيل على الروضتين ص ١١٦ ونهاية الأرب ٢٩/ ٩٦، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٠٠) ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، م. وتقدمت ترجمته في ١٦/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «وكان من أكابر العلماء عند خاله صلاح الدين».

النساءِ صَدَقةً وإحسانًا إلى الفقراءِ والمُحَاويجِ ، وكانت تَعْمَلُ في كلِّ سنةٍ في دارِها بألوفٍ مِن الذهبِ أَشْرِبةً وأَدْوِيةً وعَقاقيرَ وغيرَ ذلك ، وتُفَرِّقُه على الناسِ . وكانت وفاتُها يومَ الجمعةِ آخِرَ النهارِ السادسَ عشَرَ مِن ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ في دارِها التي جعَلْتَها مدرسةً ، (وهي عندَ المارَسْتانِ ، وهي الشاميةُ الجُوَّانيةُ ، ونُقِلَت منها إلى تُرْبِتِها بالشاميةِ البَرَّانيةِ ، وكانت جِنازتُها عظيمةً حافلةً ، رحِمها اللَّهُ .

أبو البقاءِ صاحبُ «الإعرابِ» و «اللّبابِ»: عبدُ اللّهِ بنُ الحسينِ بنِ عبدِ اللّهِ ، الشيخُ أبو البقاءِ العُكْبَرِيُ الضّريرُ النحويُ الحنّبليُ (`` ماحبُ «إعرابِ القرآنِ العزيزِ» وكتابِ «اللّبابِ» في النحوِ ، وله حواشٍ على «المقاماتِ» و «مُفَصَّلِ الزَّمَحْشَريِّ » و «ديوانِ المُتَنبِّي» وغيرُ ذلك ، وله في الحسابِ وغيرِه ، وكان صالحاً دَيِّنا ، مات وقد قارَب الثمانين ، رجمه اللهُ ، وكان إمامًا في اللغةِ وكان صالحاً دَيِّنا ، مات وقد قارَب الثمانين ، رجمه اللهُ ، وكان إمامًا في اللغةِ أو الحسابِ والنحوِ " ، فقيهًا مُناظِرًا عارِفًا بالأصلين والفقهِ ، وحكى القاضى ابنُ عَلِّكانَ (') عنه أنه ذكر في شرحِ «المقاماتِ» [ ٩/ ٥٣٠] أن عَنْقاءَ مُغْرِبًا (°) كانت تَعْلَى الى جبلِ شاهقِ عندَ أصحابِ الرَّسِّ ، فربما اخْتَطَفَت بعضَ أولادِهم ، فشكوها تأتى إلى جبلِ شاهقِ عندَ أصحابِ الرَّسِّ ، فربما اخْتَطَفَت بعضَ أولادِهم ، فشكوها إلى نبيّهم حَنظلةَ بنِ صَفُوانَ ، فدعا عليها فهلكت . قال : وكان وجُهُها كوجهِ الإنسانِ ، وفيها شَبَةٌ مِن كلِّ طائرٍ . وذكر الزَّمَحْشَريُّ في كتابِ «ربيع الأبرارِ» (''الإنسانِ ، وفيها شَبَةٌ مِن كلِّ طائرٍ . وذكر الزَّمَحْشَريُّ في كتابِ «ربيع الأبرارِ» (''

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل. وانظر الدارس ١/ ٣٠١.

 <sup>(</sup>۲) إنباه الرواة ۲/ ۱۱٦، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣٧٨، والذيل على الروضتين ص ١١٩، ووفيات الأعيان ٣/ ١٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠)
 ص ٢٩٣، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٥) سميت مغربا، لإبعادها بما تذهب به. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق ٣/ ١٠٢.

أنها كانت فى زمنِ موسى لها أربعة أُجْنِحة مِن كلِّ جانبٍ، ووجة كوجهِ الإنسانِ، وفيها شَبَةٌ كثيرٌ مِن سائرِ الحيواناتِ، وأنها تأَخَرَت إلى زمنِ خالدِ بنِ سنانِ العَبْسيِّ الذى كان فى الفَتْرةِ، فدعا عليها فهلكت. وذكر ابنُ خَلكانَ (١) أن المُعِزَّ الفاطميَّ جِيء إليه بطائرٍ غريبِ الشكلِ جدًّا مِن الصَّعيدِ يقالُ له: عَنْقاءُ مُغْرِبٌ.

قلتُ: وكلُّ واحدٍ مِن خالدِ بنِ سِنانٍ وحَنْظلةَ بنِ صَفْوانَ كان فى زمنِ الفَّرْةِ، وكان صالحًا، ولم يَكُنْ نبيًا، لقولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: «أنا أوْلَى الناسِ بعيسى ابنِ مريمَ؛ لأنه ليس بينى وبينَه نبيٌّ ». وقد تقَدَّم ذلك (٢).

الحافظُ عِمادُ الدينِ أبو القاسمِ على بنُ الحافظِ بَهاءِ الدينِ أبى محمدِ القاسمِ بنِ الحافظِ الكبيرِ أبى القاسمِ على بنِ الحسنِ بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ عَساكرَ العاسمِ بنِ الحافظِ الكبيرِ أبى القاسمِ على بنِ الحسنِ بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ عَساكرَ الدمشقىُ (٣) ، سمِع الكثيرَ ، ورحَل فمات ببغدادَ في هذه السنةِ ، ومِن لَطيفِ شعرِه قولُه في الحِرْوَحةِ (١) :

ومِـرْوَحـةِ تُـرَوِّحُ كـلَّ هـمِّ ثلاثةَ أشهر لابدَّ منها حَـزِيـرانِّ وتُمُّـوزِّ وآبِّ وفى أَيْلُولَ يُغْنِى اللَّهُ عنها ابنُ الدَّواميِّ الشاعرُ<sup>(٥)</sup>، وقد أوْرَد ابنُ الساعى قطعةً صالحةً مِن شعرِه.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٢٤، ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢١/ ٣٥٧، وتاريخ إربل ١/ ٢٣٥، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣٨٤، والذيل على الروضتين ص ١٢٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٣٠٧، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٩١، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) البيتان في تاريخ إربل.

<sup>(</sup>٥) التكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٢٨٦، والوافي بالوفيات ٢١٠ – ٦٢٠)

وسعيدُ (الله الرَّزَازِ (۲) ، وكان أحدَ المُعَدِّلِين ببغدادَ ، وسمِع « البُخارِيَّ » مِن أبي الوَقْتِ .

وأبو سعيد محمدُ بنُ محمودِ بنِ "محمدِ بنِ محمدِ بنِ" عبدِ الرحمنِ ، المَوْوَزِيُّ الأصلِ الهَمَذَانِيُّ المَوْلِدِ البَعْدَادِيُّ المَنْشَأُ والوفاةِ ، كان حسَنَ الشكلِ ، كاملَ الأوصافِ ، له خطَّ حسنٌ ، ويَعْرِفُ فنونًا كثيرةً مِن العلومِ ، شافعيَّ المذهبِ ، ويَتَكَلَّمُ في مسائلِ الحِلافِ ، حسنَ الأخلاقِ ، ومِن شعرِه قولُه : أَرَى قِسَمَ الأَرزاقِ أَعْجبَ قِسمةِ لذى دَعَةٍ "مُثْرِ ومُكْدِ بِه الكَدُ" وأَرَى قِسَمَ الأَرزاقِ أَعْجبَ قِسمةِ لذى دَعَةٍ "مُثْرِ ومُكْدِ بِه الكَدُ" وأحمقُ مُعْدَمٌ وعقلُ بلا حظِّ وعقلُ له جَدُّ وأَحْمقُ ذو مالِ وأحمقُ مُعْدَمٌ وعقلُ بلا حظٍّ وعقلُ له جَدُّ يَعُمُّ الْغِنَى والفقرُ ذا الجهلِ والحِجَا وللَّهِ مِن قبلُ الأمورُ ومِن بعدُ

أبو زكريا يحيى بنُ القاسمِ بنِ المُفَرِّجِ ( ) بنِ دِرْعِ بنِ الحَضِرِ الشافعي ، الشيخُ تامجُ الدينِ التَّكْرِيتي ، قاضيها ، ثم درَّس بنِظاميةِ بغدادَ ، وكان مُثْقِنًا لعلومِ كثيرةٍ ؛ منها التفسيرُ والفقهُ والأدبُ والنحوُ واللغةُ ، وله المُصَنَّفاتُ في ذلك كله ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: «أبو سعيد». والمثبت من مصادر ترجمته؛ التكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣٦٩، وذيل تاريخ بغداد (المختصر المحتاج إليه) ١٥/ ١٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٦١ – ٣٢٠) ص ٢٩٢، والعبر ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) في م: «الوزان». وانظر مصادر ترجمته السابقة.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: م. وانظر ترجمته فى: التكملة لوفيات النقلة ٤/٥٠٥، والذيل على الروضتين ص ١٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٣٢٠، والوافى بالوفيات ١/٢١٢. وفيه وفى الذيل على الروضتين: محمد بن محمد ...».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «ومكدية لذي كد». ويقال : أكدى الرجل: ألح في المسألة .

<sup>(°)</sup> فى النسخ: «الفرج». والمثبت من مصادر ترجمته؛ معجم الأدباء ٢٩/٢ – وفيه: «وَزَع» – ومرآة الزمان ٨/ ٢٠٨، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٤١٠، والذيل على الروضتين ص ١٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٦٠٠) ص ٣٥٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٥٦، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٥٦، وطبقات المفسرين للداودى ٢/ ٣٧٣.

وجمَع لنفسِه تاريخًا حسنًا، ومِن شعرِه قولُه (١):

لابد للمرءِ مِن ضِيقٍ ومِن سَعَةِ واللَّهُ يَطْلُبُ منه شُكْرَ نعمتِهِ فَكُنْ مع اللَّهِ في الحالَيْن مُعْتَنِقًا فما على شدةٍ يَيْقَى الزمانُ (أفكن فمن ذلك قوله:

لو كان قاضي الهَوَى عليَّ ولِي

يا يوسفيَّ الجمالِ عبدُك (٢) لَمْ

ومِن سُرورٍ يُوافِيه ومِن حَزَنِ ما دام فيها ويَبْغِى الصبرَ في الحِنِ فرضَيْك هذين في سرِّ وفي عَلَنِ خَلْدًا ولاً نعمةٌ تَبْقَى على الزمنِ

ما جار في الحكمِ من على ولِي تَبْقَ له حِيلةً مِن الحيَلِ ففيك قُدَّ الفؤادُ مِن قُبُلِ

إِنْ كَانَ قُدُّ القَميصُ مِن دُبُرٍ فَفيكَ قُدُّ الفؤادُ مِن قُبُلِ صاحبُ «الجَواهِرِ» الشيخُ الإمامُ العلامةُ جَلالُ () الدينِ أبو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ نَجْمِ بنِ شاسِ بنِ نِزارِ بنِ عَشائرَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ شاسِ الجُدَاميُ السَّعْديُ ، الفقيهُ المالكيُ ، مُصَنِّفُ كتابِ «الجَواهِرِ الثَّمينةِ في مذهبِ عالمِ المدينةِ »، وهو مِن أكثرِ الكتبِ فَوائدَ في الفُروعِ ، رتَّبه على طريقةِ «الوَجيزِ » عالمِ المدينةِ »، وهو مِن أكثرِ الكتبِ فَوائدَ في الفُروعِ ، رتَّبه على طريقةِ «الوَجيزِ » للغَزَّاليِّ . قال ابنُ خَلِّكانَ () : وفيه ذَلالةٌ على غَزارةِ علمِه وفَضْلِه ، والطائفةُ المالكيةُ بصرَ عاكفةٌ عليه لحسنِه وكَثْرةِ فَوائدِه ، وكان مُدَرِّسًا بمصرَ ، وتوفِّي بدِمْياطَ .

<sup>(</sup>١) الأبيات في طبقات الشافعية.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م: « يكن ولا على » .

<sup>(</sup>٣) في م: «عندك».

 <sup>(</sup>٤) في م: «جمال». وانظر ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٤/ ٣٩٤، والذيل على الروضتين ص
 ١٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٦١، ونهاية الأرب ٢٩/ ١٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٩٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٢٠) ص ٢٩٦، وشجرة النور الزكية ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٣/ ٦١.

# [١/١٠] ثم دخَلت سنة سبعَ عشرةَ وستّمائةٍ

في هذه السنة (١) عمَّ البَلاءُ، وعظُم العَزاءُ بجِنْكِرْخان المُسَمَّى بتَمُوجين (٢)، لَعَنهُ اللَّهُ تَعَالَى، وبمن معه مِن التَّتَارِ، قَبَّحَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِين، واسْتَفْحَل أَمْرُهُم، وامتدَّ إفْسادُهم مِن أقصى بلادِ الصينِ إلى أن وصَلوا إلى بلادِ العراقِ وما حولَها حتى انْتَهَوْا إلى إِرْبِلَ وأعمالِها ، فملكوا في سنةٍ واحدةٍ ، وهي هذه السنةُ ، سائرَ المُمالكِ إلا العراقَ والجَزيرةَ والشامَ ومصرَ ، وقهَروا جميعَ الطُّوائفِ التي بتلك النَّواحي ؛ الخُوارَزْميةِ والقَفجاقِ والكُرْجِ واللَّانِ والخَزَرِ وغيرِهم، وقتَلوا في هذه السنةِ مِن المسلمين وغيرِهم في بُلْدانٍ مُتَعددةٍ كبارٍ وصغارٍ ما لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ ، وبالجملةِ فلم يَدْخُلُوا بلدًا إلا قتَلُوا جميعَ مَن فيه مِن المُقَاتِلةِ والرجالِ ، وكثيرًا مِن النساءِ والأطفالِ ، وأَثْلَفُوا ما فيه بالنَّهْبِ إن احْتاجُوا إليه ، وبالحَريقِ إن لم يَحْتَاجُوا إليه، حتى إنهم كانوا يَجْمَعُون الحَريرَ الكثيرَ الذي يَعْجِزُون عن حملِه ، فيُطْلِقون فيه النارَ فيُحْرَقُ وهم يَنْظُرون إليه ، ويُخَرِّبون المَنازِلَ ، وما عجَزوا عن تَخْريبِه أحرقوه، وأكثرُ ما يُحَرِّقون المساجدُ والجَوامعُ، لعَنهم اللَّهُ تعالى، وكانوا يَأْخُذُونَ الْأَسَارَى مِن المسلمين، فيُقاتِلُونَ بهم، ويُحاصِرُونَ بهم، وإنَّ لم يَنْصَحُوا في القِتال قَتَلُوهُم.

\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup> من هنا بداية الجزء العاشر من مخطوطة المكتبة الأحمدية والمشار إليها بـ (الأصل)، والجزء التاسع لم ينته وسينتهى فى صفحة ١١١ وقد اعتمدنا فى الفروق على الجزء العاشر.

<sup>(</sup>۱) الكامل ۳۰۸/۱۲ – ۲۰۰، ومرآة الزمان ۲۰۸/۸ – ۲۱۱ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۲۱ – ۱۲۸، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰) ص ۳۲ – ٥٢. (۲) في الأصل: «تمرجي».

وقد بسَط ابنُ الأثير في «كاملِه» (١) خبرَهم في هذه السنةِ بَسْطًا حسَنًا مُفَصَّلًا ، وقدَّم على ذلك كلامًا هائلًا في تعظيم هذا الخَطْبِ العَجيبِ ، قال : فنقولُ: هذا فصلٌ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الحادثةِ العُظْمَى والمُصيبةِ الكبرى التي عقِمَت الأيامُ والليالي عن مثلِها ، عمَّت الخَلائقَ ، وخصَّت المسلمين ، فلو قال قائلٌ : إن العالمَ منذ خلَق اللَّهُ آدمَ وإلى الآنَ ، لم يُبْتَلَوْا بمثلِها . لَكان صادقًا ؛ فإن التَّواريخَ لم تَتَضَمَّنْ مَا يُقَارِبُهَا ولا مَا يُدانِيهَا ، ومِن أعظم مَا يَذْكُرُونَ مِن الحوادثِ مَا فَعَل بُخْتُنَصَّرَ ببني إسرائيلَ مِن القتلِ وتَخْريبِ البيتِ المقدَّسِ، وما البيتُ المقدَّسُ بالنسبةِ إلى ما خرَّب هؤلاءِ الملاعينُ من البلادِ ، التي كلُّ مدينةٍ منها أضعافُ البيتِ المقدُّس؟! وما بنو إسرائيلَ بالنسبةِ إلى مَن قتَلوا؟ فإن أهلَ مدينةِ واحدةٍ مُّن قتَلُوا أكثرُ مِن بني إسرائيلَ ، ولعل الخلقَ لا يَرَوْن مثلَ هذه الحادثةِ إلى أن يَنْقَرضَ العالمُ وتَفْنَى الدنيا إلا يأجوجَ ومأجوجَ، وأما الدُّجَّالُ فإنه يُبْقِى على مَنْ اتَّبَعه ويُهْلِكُ مَن خالَفه، وهؤلاء لم يُثقُوا على أحدٍ، بل قتَلوا الرجالَ والنساءَ والأطفالَ ، وشقُّوا بُطونَ الحَوامل ، وقتَلوا الأجِنَّةَ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ العليِّ العظيم، لهذه الحادثةِ التي اسْتَطار شرَرُها وعمُّ ضرَرُها، وسارَت في البلادِ كالسَّحابِ اسْتَدْبَرَتْه الريحُ، فإن قومًا خرَجوا مِن أطرافِ الصينِ ، فقصَدوا بلادَ تُرْكِسْتانَ مثلَ كاشْغَرَ وبَلَاسَاغُونَ (٢) ، ثم منها إلى بلادٍ ما وراءَ النهرِ مثلَ سَمَرْقَنْدَ وبُخارَى وغيرِهما ، فيَمْلِكُونها [٢/١٠] ويَفْعَلُون بأهلِها ما نَذْكُرُه ، ثم تَعْبُرُ طائفةٌ منهم إلى خُراسانَ ، فيَفْرُغون منها مُلْكًا وتَخْريبًا وقَتلًا ونهْبًا، ثم يُجاوِزُونها إلى الرَّىِّ وهَمَذانَ وبلدِ الجبلِ وما فيه مِن البلادِ إلى

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۱/۸۵۳ - ۳۹۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بلاد ساعون » .

حَدِّ العراقِ، ثم يَقْصِدون بلادَ أَذْرَبِيجانَ وأَرَّانَ (١)، ويُخَرِّبونها ويَقْتُلون أكثرَ أَهْلِها، ولم يَنْجُ إلا الشَّريدُ النادرُ في أقلَّ مِن سنةٍ، هذا ما لم يُسْمَعْ بَمْثِلِه.

ثم سارُوا إلى دَرْبَنْد شَرُوانَ ، فملكوا مدنَه ، ' ولم يَسْلَمْ غيرُ قلعَتِه التي بها ملكُهم ، وعبَروا عندَها' إلى بلدِ اللَّانِ واللَّكْزِ '' ، ومَن في ذلك الصَّقْعِ مِن الأَمِ الحُتلفةِ '' ، فأوْسَعوهم قتلًا ونهْبًا وتَخْرِيبًا ، ثم قصدوا بلادَ قَفْجاقَ ، وهم مِن أكثرِ التركِ عددًا ، فقتلوا كلَّ مَن وقف لهم ، وهرَب الباقون إلى الغِياضِ ، وملكوا أكثرِ التركِ عددًا ، فقتلوا كلَّ مَن وقف لهم ، وهرَب الباقون إلى الغِياضِ ، وملكوا عليهم بلادَهم . وسارت طائفة أخرى إلى غَزْنة وأعمالِها وما يُجاوِرُها مِن بلادِ الهندِ وسِجِسْتانَ وكَرْمانَ ، ففعلوا فيها مثلَ أفعالِ هؤلاء وأشَدً .

هذا ما لم يَطْرُقِ الأسماعَ مثلُه ، فإن الإسْكَنْدرَ الذى اتَّفَق المُؤرِّخون على أنه ملَك الدنيا ، لم يَمْلِكُها فى سنةِ واحدةِ ، إنما ملكها فى نحوِ عشْرِ سنينَ ، ولم يَقْتُلْ أحدًا ، بل رضى مِن الناسِ بالطاعةِ ، وهؤلاء قد ملكوا أكثرَ المُعْمورِ مِن الأرضِ وأطْيَبَه وأحْسَنه عِمارةً وأكثرَه أهلًا ، وأعْدَلَهم أخلاقًا وسِيرةً فى "نحوِ سنةِ ، ولم يَتَّفِقْ لأحدِ مِن أهلِ البلادِ التي لم يَطْرُقوها بقاءٌ إلا وهو خائفٌ مُتَرَقِّبٌ وصولَهم ، وهم مع ذلك يَسْجُدون للشمسِ إذا طلَعَت ، ولا يُحرِّمون شيئًا ، ويَأْكُلون ما وجَدوه مِن الحيواناتِ والميتاتِ ، لعنهم اللَّهُ تعالى .

قال: وإنما اسْتَقام لهم هذا الأمرُ لعدمِ المانعِ؛ لأن السلطانَ خُوارَزْم شاه محمدًا كان قد قتَل الملوكَ مِن سائرِ المَمالكِ، واستقلَّ بالأمورِ، فلما انْهَزم منهم

<sup>(</sup>١) في م، والكامل: «أرانية». وانظر معجم البلدان ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «ثم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «البلغر». واللكز: بليدة خلف الدربند تتاخم خزران. معجم البلدان ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «الألسن والألوان».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

فى العامِ الماضى ، وضعُف عنهم ، وساقوا فراءَه فهرَب ، فلا يُدْرَى أين ذَهَب ، وهلَك فى بعضِ جَزائرِ البحرِ ، خلَت البلادُ ، ولم يَثْقَ لها مَن يَحْمِيها ، لِيَقْضِىَ اللَّهُ أُمرًا كان مفعولًا ، وإلى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمورُ .

ثم شرَع في تَفْصيل ما ذكره مُجْمَلًا ، فذكر أولًا ما قدَّمْنا ذكرَه في العام الماضي مِن بعثِ جِنْكِرْخان أُولئك التُّجَّارَ بمالِ له يأتونه بثمنِه كُسُوةً ولِباسًا، وأَخَذَ خُوارَزْم شاه تلك الأموالَ ، فحنِق عليه جِنْكِزْخان ، وأرْسَل يتهددُه ، فسار إليه خُوارَزْم شاه بنفسِه ومجنودِه ، فوجَد التَّتَارَ مَشْغولِين بقتالِ كَشْلِي خان ، فنهَب أَثْقَالَهِم ونساءَهم وأطفالَهم، فرجَعوا وقد انْتَصرُوا على عدوِّهم، وازْدادوا حَنَقًا وغيظًا ، فتواقَعوا هم وإياه مع ابنِ جِنْكِرْخان ثلاثةَ أيام ، فقُتِل مِن الفريقَيْن خلقٌ كثيرٌ ، ثم تَحاجَزوا ، ورجَع خُوارَزْم شاه إلى أطرافِ بلادِه ، فحصَّنها ثم كرَّ راجعًا إلى مقَرِّ ملكِه وهي مدينةُ خُوارَزْم، فأَقْبَل جِنْكِرْخان، فحصَر بُخارَى كما ذَكُونًا ، فَافْتَتَحَهَا صُلْحًا ، وغَدَر بأهلِها حين افْتَتَح قَلْعَتَهَا قَهْرًا ، وقَتَل الجميعَ ، وأخَذ الأموالَ ، وسبَى النِّساءَ والأطفالَ ، وخرَّب الدُّورَ والمحَالُّ ، وقد كان بها عشرون ألفَ مُقاتِل، فلم يُغْنِ عنهم شيئًا، ثم سار منها إلى سَمَوْقَنْدَ، فحاصَرها في أَوَّلِ محرَّم هذه السنةِ ، وبها خمسون ألفَ مُقاتِل مِن الجندِ فنكَلوا ، وبرَز إليهم سبعون ألفًا مِن العامَّةِ ، فقُتِل الجَميعُ في ساعةٍ واحدةٍ ، وأَلْقَى إليه الخمسون ألفًا السَّلَمَ، فسلَبهم سلاحَهم، وما يَمتَنِعون به، وقتَلَهم في ذلك اليوم، واسْتَباح البلدَ ، فقتَل الجميعَ ، وأخَذ الأموالَ ، وسبىَ الذُّرِّيَّةَ ، وحرَّقه وترَكه بَلاقعَ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون ، [٢/١٠٤] وأقام ، لعَنه اللَّهُ ، هنالك وأرْسَل السَّرايا إلى البُلْدانِ ، فأَرْسَل سَريةً إلى بلادِ نُحراسانَ، وتُسَمِّيها التَّتارُ المُغَرِّبةَ، وأَرْسَل أخرى وراءَ خُوارَزْم شاه، وكانوا عشرين ألفًا، قال: اطْلُبُوه فأَدْرِكُوه ولو تعَلُّق بالسماءِ.

فساقوا في طلبِه، فأَذْرَكُوه وبينَهم وبينَه نهرُ جَيْحُونَ، وهو آمِنٌ بسببِه، فلم يَجِدُوا سُفُنًا، فعمِلُوا لهم أَحْواضًا يَحْمِلُون عليها الأَسْلِحة ، ويُرْسِلُ أَحدُهم فرسَه ، ويَأْخُذُ بذنبِها ، فتَجُرُّه الفرسُ بالماءِ ، وهو يَجُرُّ الحوضَ الذي فيه سلامحه ، حتى صاروا كلُّهم في الجانبِ الآخَرِ، فلم يَشْعُرْ بهم نحُوارَزْم شاه إلا وقد خالَطوه ، فهرَب منهم إلى نَيْسابورَ ، ثم منها إلى غيرِها ، وهم في أثَرِه لا يُمْهِلُونه حتى يَجْمَعَ لهم، فصار كلما أتَى بلدًا ليَجْتَمِعَ فيه عَساكرُه يُدْرِكونه، فيَهْرُبُ منهم، حتى ركِب في بحرِ طَبَرِسْتانَ، وسار إلى قلعةٍ في جَزيرةٍ فيه، وكانت فيها وفاتُه ، وقيل : إنه لا يُعْرَفُ بعدَ رُكوبِه في البحِر ما كان مِن أمرِه ، بل ذهَب فلا يُدْرَى أين ذَهَب ولا كيفَ سلَك، ولا إلى أيِّ مَفَرٌّ هرَب. وملكَت التُّتَرُ حَواصلَه، فوبجدوا في خِزانتِه عشَرةَ آلافِ أَلفِ دينارِ، وأَلفَ حِمْل مِن الْأَطْلَسِ (١) ، وعشرين ألفَ فرسِ وبَغْلِ ، ومِن الغِلْمانِ والجَوَارِي والخيام شيئًا كثيرًا ، وكان له عشَرةُ آلافِ مَملوكِ ، كلُّ واحدِ مثلُ مَلِكِ ، فتَمَزَّق ذلك كلُّه في أُقُلُّ من سنةٍ ، وقد كان خُوارَزْم شاه فَقيهًا حَنَفيًّا فاضِلًا ، له مُشارَكاتٌ في فُنونِ مِن العلم، يَفْهَمُ جيدًا، وقد ملَك بلادًا مُتَّسِعةً ومَمالكَ مُتَعددةً إحدى وعشرين سنةً وشهورًا ، ولم يَكُنْ بعدَ مُلوكِ بني سَلْجُوقَ أكبرُ مُوْمةً ولا أعْظَمُ مُلْكًا منه ؛ لأنه إنما كانت هِمَّتُه في الملكِ لا في اللَّذَّاتِ والشُّهَواتِ ، ولهذا قهَر المُلُوكَ بتلك الأراضي ، وأحَلُّ بالخِطَا(٢) بأسًا شديدًا ، حتى لم يَثقَ ببلادٍ خُراسانَ وما وراءَ النهرِ وكذلك عراقِ العَجَم وغيرِها مِن المَمالكِ سلطانٌ سواه ، وجميعُ البلادِ تحتَ يَدِ نُوَّابِهِ . ثم ساروا إلى مازَنْدَرَانَ ، وقِلاعُها مِن أَمْنَع القِلاعِ ، بحيث إن المسلمين لم

<sup>(</sup>١) الأطلس: ثوب من حرير منسوحٍ، ليس بعربي. تاج العروس (ط ل س).

<sup>(</sup>٢) الحَيْطًا: جنس من الترك، بلادهم في متاخمة بلاد الصين. صبح الأعشى ٤٨٣/٤.

يَفْتَتِحوها إلا في سنةِ تسعين في أيام سليمانَ بن عبدِ الملكِ ، ففتَحها هؤلاء في أيْسَرِ مدةٍ ، ونهَبوا ما فيها ، وقتَلوا أهاليَها ، وسبَوْا وأحْرَقوا ، ثم ترَجَّلوا عنها نحوَ الرَّيِّ ، فوجَدوا في الطريقِ أمَّ نحوارَزْم شاه ، ومعها أموالٌ عظيمةٌ جدًّا ، فأخذوها وفيها من كلِّ غَريبِ ونَفيس مما لم يُشاهَدُ مثلُه مِن الجَواهِرِ وغيرِها ، ثم قصَدوا الرَّكَّ فدخلوها على حين غَفْلةٍ مِن أهلِها ، فقتَلوهم ونهبوهم وسبَوهم وأسروهم ، ثم ساروا إلى هَمَذَانَ ، فملكوها ثم إلى زَخْانَ (١) ، فقتَلوا وسبَوْا ، ثم قصَدوا قَرْوينَ فنهَبوها، وقتَلوا مِن أهلِها نحوًا مِن أربعين ألفًا ، ثم تيَمَّموا بلادَ أَذْرَبِيجانَ ، فصالحَهم ملكُها أَوزْبَكُ بنُ البَّهْلُوانِ على مالِ حمَله إليهم؛ لشُغْلِه بما هو فيه مِن السُّكْر وارْتِكابِ السَّيئاتِ والانْهِماكِ على الشُّهَواتِ ، فتركوه وساروا إلى مُوقانَ (٢) ، فقاتَلهم الكُرْمج في عشرةِ آلافِ مُقاتِل، فلم يَقِفوا بينَ أيديهم طَرْفةَ عينِ حتى انْهَزَمَت الكُرْمُج، ' وقتلت التتارُ منهم خلقًا كثيرًا، ثم قصَدوا تَفْلِيسَ وهي أكبرُ مدنِ الكُرْج وَاجتمعت عندَ ذلك الكُرْجُ " [ ٣/١٠ و ] فأَقْبَلُوا إليهم بحَدِّهم وحَديدِهم ، فكسَرَتهم التَّتَارُ مرةً ثانيةً أَقْبَحَ كُسرةٍ وأَشْنَعَها. وهاهنا قال ابنُ الأثير (٢): ولقد جرَى لهؤلاء التُّتَرِ ما لم يُشمَعْ بمثلِه مِن قَديم الزمانِ وحَديثِه ؛ طائفةٌ تَخْرُجُ مِن محدود الصين لا تَنْقَضِي عليهم سنةٌ حتى يَصِلَ بعضُهم إلى حدود بلاد أَرْمِينيةَ مِن هذه الناحيةِ ، ويُجاوزون العراقَ مِن ناحيةِ هَمَذانَ ، وتاللَّهِ لا أَشُكُّ أن مَن يَجِيءُ بعدَنا إذا بَعُد العَهْدُ ، ويرَى هذه الحادثةَ مَسْطورةً يُنْكِرُها ويَسْتَبْعِدُها ، والحقُّ بيدِه ، فمتى اسْتَبْعَد ذلك فلْيَنْظُرْ أننا سطَّرْنا (° نحن وكلَّ مَن جمَع التاريخَ في أزمانِنا هذه°)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فرغان » وانظر الكامل ١٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) موقان : ولاية بأذربيجان فيها قرى ومروج كثيرة . انظر معجم البلدان ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من الأصل.

فى وقتٍ كلَّ مَن فيه يَعْلَمُ هذه الحادثة ، قد اسْتَوَى فى معرفتِها العالِمُ والجاهلُ لشُهْرتِها ، يسَّر اللَّهُ للمسلمين والإسلامِ مَن يَحْفَظُهم ويَحُوطُهم ، فلقد دُفِعوا مِن العدوِّ إلى عظيمٍ ، ومِن الملوكِ المسلمين إلى مَن لا تَتَعَدَّى هِمَّتُه بطنَه وفرجَه ، وقد عُدِم سلطانُ المسلمين خُوارَزْم شاه .

قال (۱): وانقصَت هذه السنة وهم في بلاد الكُوج، فلما رأَوْا منهم مُمانَعة ومُقاتَلة يَطولُ عليهم بها المَطالُ عدَلوا إلى غيرِهم، وكذلك كانت عادتُهم، فساروا إلى تيريز، فصالحَهم أهلها بمالٍ. قال: ثم ساروا إلى مَرَاغة، فحصروها ونصَبوا عليها الجَانِيق، وتترَّسوا بالأُسارَى مِن المسلمين، وعلى البلدِ امراة و «لن يُقْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأة »(۱) - ففتحوا البلدَ بعدَ أيام، وقتلوا مِن أهلِه خلقًا لا يَعْلَمُ عِدَّتَهم إلا اللَّهُ عز وجل، وغيموا منه شيئًا كثيرًا، وسبَوْا وأسروا على عادتِهم، لعنهم اللَّهُ لَعْنة تدخُلُ معهم ناز جَهنَّم، وقد كان الناسُ يَخافون منهم خوفًا عظيمًا جدًّا حتى إنه دخل رجلٌ منهم إلى دَرْبٍ مِن هذه البلدةِ وبه مائةُ رجلِ لم يَسْتَطِعْ واحدٌ منهم أن يَتَقَدَّمَ إليه، وما زال يَقْتُلُهم واحدًا بعدَ واحدٍ حتى قتل الجميع، ولم يَرْفَعْ منهم أحدٌ يدَه إليه، ونهَب ذلك الدَّرْبَ وحدَه. ودخلت امرأةٌ منهم في زِيِّ رجلٍ إلى بيتٍ فقتلها، لعَنها اللَّهُ.

ثم قصَدوا مدينة إِرْبِلَ، فضاق المسلمون لذلك ذَرْعًا، وقال أهلُ تلك النَّواحى: هذا أمرُ عَصيبٌ. وكتَب الخليفةُ إلى أهلِ الموصلِ والملكِ الأشرفِ صاحبِ الجزيرةِ يقولُ: إنى قد جهَّرْت عَسْكرًا، فكُونوا معه لقتالِ هؤلاء التَّترِ.

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۲/ ۳۷۷.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۲/ ۳۳۱.وبمعناه فی ۲/ ۶۸۸.

فأرسل الأشرف يَعْتَذِرُ إلى الحليفةِ بأنه مُتَوَجِّة نحو أخيه الكاملِ إلى الديارِ المصريةِ بسببِ ما قد دَهَم المسلمين هناك مِن الفِرِخْ ، وأخْذِهم دِمْياطَ التى قد أَشْرَفوا بأَخْذِهَا على أُخْذِها على أُخْذِها الديارِ المصريةِ قاطبةً ، وكان أخوه المُعَظَّمُ قد قدِم عليه إلى حَرَّانَ يَسْتَنْجِدُه لأخيهما الكاملِ ليتَحاجزوا الفِرِخْ بدِمْياطَ ، وهو على أُهْبَةِ المسيرِ إلى الديارِ المصريةِ ، فكتب الحليفةُ إلى مُظفَّرِ الدينِ صاحبِ إرْبِلَ ليكونَ هو المُقدَّمَ على العساكرِ التى يَتَعْتُها الحليفةُ ، وهى عشرةُ آلافِ مُقاتِلِ ، فلم يَقْدَمْ عليه منهم عيرُ ثمانِمائةِ فارسٍ ، ثم تفرَقوا قبلَ أن يَجْتَمِعوا ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون ، ولكنْ عيرُ ثمانِمائةِ فارسٍ ، ثم اتَّفقوا على شِحْنتِهم ، فرجَعوا إليهم ، فحاصروهم [ ١٠٣٤ التَّرُ عني عندَهم شِحْنةً " ، ثم اتَّفقوا على شِحْنتِهم ، فرجَعوا إليهم ، فحاصروهم [ ١٣٠٤ التَّرُ عني فتحوها قَسْرًا ، وقتلوا أهلَها عن آخِرِهم ، ثم ساروا إلى أَذْرَبِيجانَ ، ففتحوا حتى فتحوها قَسْرًا ، وقتلوا أهلَها عن آخِرِهم ، ثم ساروا إلى أَذْرَبِيجانَ ، ففتحوا وحرَّقوها ، وكانوا يَهْجُرون بالنساءِ ، ثم يَقْتُلُون هِن وَيشُقُون بُطونَهن عن الأَجِنَّةِ . وحرَّقوها ، وكانوا يَهْجُرون بالنساءِ ، ثم يَقْتُلُونهن ويَشُقُون بُطونَهن عن الأَجِنَّةِ .

ثم عادوا إلى بلادِ الكُرْجِ "، وقد اسْتَعَدَّت لهم الكُرْجُ، فاقْتَتَلوا معهم، فكسَروهم أيضًا كَسْرةً فَظيعةً، ثم فتَحوا بُلْدانًا كثيرةً يَقْتُلون أهلَها، ويَسْبُون نساءَها، ويَأْسِرون مِن الرجالِ ما يُقاتِلون بهم الحُصونَ، يَجْعَلونهم بينَ أيديهم تُوسًا يَتَّقون بهم الرُمْيَ وغيرَه، ومَن سلِم منهم قتَلوه بعدَ انْقِضاءِ الحربِ، ثم ساروا إلى بلادِ اللَّانِ والقَفجاقِ، فاقْتَتَلوا معهم قتالًا عظيمًا، فكسَروهم وقصَدوا

<sup>(</sup>١) الشحنة: رئيس الشرطة. المعجم الذهبي ص ٣٦٩. وشحنة الكورة: من فيهم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان. اللسان (ش ح ن).

<sup>(</sup>٢) بيلقان : مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب، تعد في أرمينية الكبرى. معجم البلدان ١/٧٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٢/ ٣٨٣.

أكبرَ مَدائنِ القَفجاقِ ، وهي مدينةُ سُوداقَ<sup>(١)</sup> ، وفيها مِن الأمْتِعةِ والثِّيابِ والتَّجائر مِن البُرْطاسِيِّ والقُنْدُزِ والسِّنجابِ (٢) شيءٌ كثيرٌ جدًّا ، ولجَّأْت القَفجاقُ إلى بلادِ الرُّوس، وكانوا نصارَى، فاتَّفَقوا معهم على قتالِ التَّتْر، فالْتَقَوْا معهم، فكسَرَتهم التَّتَارُ كَسْرةً فَظيعةً منكرةً جدًّا، ثم ساروا نحوَ بُلْغارَ (٢) في مُحدودِ العشرين وستِّمائةٍ ، ففرَغوا مِن ذلك كلِّه ، ثم عادوا إلى نحو ملكِهم جِنْكِزْخان ، لعَنه اللَّهُ وإياهم. هذا ما فعَلَتْه هذه السَّرِيةُ المُغَرِّبةُ ، وكان جِنْكِزْخان قد أَرْسَل سريةً في هذه السنةِ إلى ''تِرْمذَ فأَخَذتُها''، وأخرى إلى فَرْغانةَ فملكوها، وجهَّز جيشًا آخرَ نحوَ خُراسانَ ، فحاصَروا بَلْخَ ، فصالحَهم أهلُها ، وكذلك صالحَوا مُدُنَّا كثيرةً أخرى، حتى انْتَهَوْا إلى الطالَقانِ، فأعْجَزَتْهم قلْعتُها، وكانت حصينةً، فحاصَروها ستةَ أشهرِ حتى عجَزوا، فكتَبوا إلى جِنْكِزْخان، فقدِم بنفسِه، فحاصَرها أربعةَ أشهرِ أخرى حتى فتَحها قَهْرًا، ثم قتلوا مَن فيها ومَن في البَلدِ بكمالِه من الخاصةِ والعامةِ، ثم قصَدوا مدينةَ مَرْوَ مع جِنْكِرْخانَ، وقد عَسْكُر بظاهرِها نحوُّ مِن مائتَىْ أُلفِ مُقاتِل مِن العَرَبِ وغيرِهم، فاقْتَتَلُوا معهم قتالًا عظيمًا حتى انْكُسَر المسلمون ، فإنَّا للَّهِ وإنا إليه راجعون ، ثم حصَروا البلدَ خمسةً أيام، واسْتَنْزَلُوا نائبَها خَديعةً، ثم غَدَروا به وبأهل البلدِ، فقتَلوهم وغنِموهم

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «قفجاق». وسوداق على بحر الخزر، وهو بحر قزوين. انظر الكامل ٣٨٦/١٢. (٢) البرطاسى والقندز والسنجاب: أنواع من الفراء، الأول ينسب إلى برطاس وهى اسم أمة لهم ولاية واسعة تعرف بهم، وهم متاخمون للخزر.

والقندز – والقندس – والسنجاب حيوانات يتخذ من جلدهما الفراء. انظر معجم البلدان ١/ ٥٦٧، وحياة الحيوان الكبرى ١/ ٥٧٥، ٢/ ٢٣١.

 <sup>(</sup>٣) فى م « بلقار » . وبلغار : مدينة الصقالبة ضاربة فى الشمال شديدة البرد . معجم البلدان ١/ ٧٢٢.
 (٤ - ٤) فى م : « كلانة » . وكلاهما صواب ؛ لأنه أرسل سرايا ؛ إحداها إلى بلاد فرغانة وأخرى إلى يرمذ ، والثالثة إلى كلانة . انظر الكامل ١٢/ ٣٨٩.

وسبَوهم، وعاقَبوهم بأنواع العذابِ(١)، حتى إنهم قتَلوا منهم في يوم واحدٍ سبعَمائةِ أَلفِ إنسانٍ ، ثم ساروا إلى نَيْسابورَ ، ففعَلوا فيها قريبًا مما فعَلوا بأهل مَرْوَ، ثم إلى طُوسَ، فقتَلوا وخرَّبوا مَشْهَدَ عليٌّ بنِ موسى والرشيدِ وترَكوه خَرابًا ، (' ثم ساروا إلى هَراةَ فقتلوا خلقًا واستنابوا عليها'' ، ثم ساروا إلى غَزْنةَ ، فقاتَلهم جَلالُ الدين بنُ نُحوارَزْم شاه فكسَرهم ، (٢ فعادوا إلى هَراةَ ، فإذا أهلُها قد نُقَضُوا، فقتَلوهم عن آخرهم''، ثم عادوا إلى ملكِهم جِنْكِزْخان، لعَنه اللَّهُ وإياهم، وأرْسَل جِنْكِرْخان طائفةً أخرى إلى مدينةِ نُحُوارَزْم، فحاصَروها حتى فتَحوا البلدَ قهرًا، فقتَلوا مَن فيها قتلًا ذَريعًا، ونهَبوها وسبَوْا أهلَها، وأرْسَلوا الجِيشرَ الذي كَيْنَعُ ماءَ جَيْحونَ عنها، فغرقَت دُورُها، وهلَك جميعُ أهلِها. ثم عادوا إلى ملكِهم جِنْكِزْخان وهو مُخَيِّمٌ على الطالَقانِ ، [٤/١٠] فجهَّز منهم طائفةً إلى غَزْنةَ ، فاقْتَتل معهم جَلالُ الدينِ بنُ خُوارَزْم شاه ، فكسَرهم جَلالُ الدين كَسْرةًعظيمةً ، واسْتَنْقَذ منهم خلقًا مِن أَسارَى المسلمين ، ثم كتَب إلى جِنْكِرْخان يَطْلُبُ منه أن يَبْرُزَ بنفسِه لقتالِه ، فقصَده جِنْكِرْخان فَتُواجَها ، وقد تَفَرَّقَ عَلَى جَلَالِ الدينِ بعضُ جيشِه ، ولم يَثْقَ بُدٌّ مِن القتالِ ، فاقْتَتَلُوا ثلاثةَ أيام لم يُعْهَدُ مثلُها قبلَها مِن قتالِهم، ثم ضعُفَ أصحابُ السلطانِ جَلالِ الدينِ بنِ خُوارِّزِم شاه، فذَهَبُوا فركِبُوا في بحرِ الهندِ، فسارَت التَّتَارُ إلى غَزْنةَ، فأخَذُوهَا بلا كُلْفةٍ ولا مُمانَعةٍ ، كلُّ هذا أو أكثرُه وقَع في هذه السنةِ .

وفي هذه السنةِ أيضًا ترَك الأَشْرَفُ موسى بنُ العادلِ لأُخيه شِهابِ الدينِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ المثلاث ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

غازى مُلْكَ خِلاطَ ومَيَّافارِقِينَ وبلادَ أَرْمِينِيَةَ (وحانى)، واعْتاض بالرُّهَا وسَرُوجَ، وذلك لاشْتِغالِه عن حِفْظِ تلك النَّواحِي بمُساعدةِ أخيه الكاملِ ونُصْرتِه على الفِرِخْ، لعَنهم اللَّهُ.

وفى المُحَرَمِ منها<sup>(۱)</sup> هبَّت رياخ ببغدادَ، وجاءت بُروقٌ، وسُمِعَت رُعودٌ شديدةٌ، وسُقَطَت صاعقةٌ بالجانبِ الغربيِّ على المُنارةِ المُجَاوِرةِ <sup>(ال</sup>غروِ معين<sup>ا)</sup> فتْلَمَتها، ثم أُصْلِحَت، وغارت الصاعقةُ في الأرض.

وفى هذه السنةِ نُصِب مِحْرابُ الحَنابلةِ بالرِّواقِ الثالثِ الغربيِّ مِن جامعِ دمشقَ بعدَ مُمانَعةٍ مِن بعضِ الناسِ لهم، ولكن ساعَدهم بعضُ الأُمراءِ في نَصْبِه لهم، وهو الأُميرُ رُكْنُ الدينِ المُعَظَّميُّ، وصلَّى فيه الشيخُ مُوَفَّقُ الدينِ بنُ قُدامةً.

قلتُ: ثم رُفِع فى حدودِ سنةِ ثلاثين وسبعِمائةٍ ، وعُوِّضوا عنه بالحُوْابِ الغربيِّ عندَ باب الزِّيارةِ ، كما عُوِّض الحَنفيةُ عن مِحْرابِهم الذى كان فى الجانبِ الغربيِّ مِن الجامعِ بالمُحرابِ المُجدَّدِ لهم شرقيَّ بابِ الزِّيارةِ ، حينَ مُحدِّد الحائطُ الذى هو فيه في الأيامِ التُنْكُزيةِ ، على يدى ناظرِ الجامعِ تقيِّ الدينِ بنِ مراجلَ ، أثابه اللَّهُ تعالى ، كما سيأتى بيانُه في موضعِه إن شاء اللَّهُ تعالى .

وفيها قتل صاحبُ سِنْجارَ أخاه ، فملكها مُسْتَقِلًا بها الملكُ الأَشْرَفُ بنُ العادل.

وفيها نافَق الأميرُ عمادُ الدينِ بنُ المَشْطوبِ على الملكِ الأَشْرَفِ، وكان قد

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م، وفى الأصل «رحاى». والمثبت من الكامل. وحانى: مدينة بديار بكر. انظر معجم البلدان ۲/ ۱۸۸٪.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر والخبر التالي لم نقف لهما على مصدر.

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في الأصل. وفي م: «لعون ومعين».

آواه ، وحفظه مِن أذى أخيه الكاملِ له حينَ أراد أن يُبايعَ للفائزِ ، ثم إنه سعَى فى الأرضِ فَسادًا في بلادِ الجزيرةِ ، فسجَنه الأشرفُ حتى مات كَمَدًا وذُلَّا وعُرْيًا (١٠) .

وفيها أَوْقَع الكاملُ بالفِرِنْجِ الذين على دِمْياطَ بأُسًا شديدًا ، فقتَل منهم عشَرةَ آلافٍ ، وأخَذ خُيولَهم وأموالَهم . وللَّهِ الحمدُ .

وفيها عزل المُعَظَّمُ المُعتمِد مبارز الدين إبراهيمَ عن ولاية دمشق، وولاها للعزيزِ خليل، ولما خرَج الحاجُ إلى مكة، شرَّفها اللَّهُ تعالى، كان أميرهم المُعتمِدُ، فحصل به خيرٌ كثيرٌ، وذلك أنه كفَّ عبيدَ مكة عن نهبِ الحاجِّ بعدَ قَتْلِهم أميرَ حاجِ العراقِيِّين آقباشَ الناصِريَّ، وكان مِن أكبرِ الأمراءِ عندَ الحليفةِ الناصرِ، وأخصِّهم عنده؛ وذلك لأنه قدِم معه بخِلَع للأميرِ حسنِ بن بن أبى عزيز قتادة بن إدريسَ بنِ مُطاعنِ بنِ عبدِ الكريمِ العَلويِّ الحَسنيُّ الزَّيْديِّ بولايتِه لإمْرةِ مكة بعدَ أبيه، وكانت وفاتُه في مجمادَى الأولى مِن هذه السنةِ، فنازَع في ذلك راجح، أبيه، وكانت وفاتُه في مجمادَى الأولى مِن هذه السنةِ، فنازَع في ذلك راجح، قتل آقباشَ عَلَطًا. وقد كان قتادة مِن أكابرِ الأشرافِ [١٠/٤٤] الحَسَيتِين ولايتِين، وكان عادلًا مُنْصِقًا مُنعَمًا، نِقْمةً على عبيدِ مكة والمُفسِدِين بها، ثم عكس هذا السَّيْرَ، فظلَم وجدَّد المُكوسَ، ونهَب الحاجُ غيرَ مرةٍ، فسلَّط اللَّهُ عليه ولدَه حسنًا، فقتَله وقتَل عمَّه وأخاه أيضًا، فلهذا لم مُيْهِلِ اللَّهُ حسنًا هذا، بل مسلَبه الملكَ، (و وكان قتادة شيخًا فيل عراد بل قُتِل كما ذكَرنا). وكان قتادة شيخًا سلَبه الملكَ، (وكان قتادة شيخًا هذا، بل مُنتِ الملكَ، (وكان قتادة شيخًا هذا، بل قَتِل كما ذكَرنا). وكان قتادة شيخًا هذا، بل مُنتِ الملكَ، (وكان قتادة شيخًا هذا، بل مُنتِ الملكَ، (وكان قتادة شيخًا هذا، بل

<sup>(</sup>١) في م: «عذابا».

<sup>(</sup>٢) في م: «حسين». وانظر الذيل على الروضتين ص ١٢٣.

 <sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل. وفي الذيل على الروضتين: «الحسيني».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

طويلًا مَهيبًا لا يَخافُ مِن أحدٍ مِن الخلفاءِ ولا المُلوكِ ، ويَرَى أنه أَحَقُّ بالأمرِ مِن كُلِّ أحدٍ ، وكان الخليفةُ يَوَدُّ لو حضَر عندَه ليُكْرمَه ، وكان يَأْتِى مِن ذلك ويَمْتَنِعُ منه أَشَدَّ الامْتِناعِ ، ولم يَفِدْ إلى أحدٍ قطَّ ، ولا ذلَّ لخليفةٍ ولا ملكِ ، وكتَب إليه الخليفةُ مرةً يَسْتَدْعِيه ، فكتَب إليه (۱):

ولِى كَفُّ ضِرِغَامٍ أُذِلُّ بِيَطْشِها وأَشْرِى بِها بِينَ الوَرَى وأَبِيعُ وكُلُّ مَلُوكِ الأَرضِ تَلْثُمُ ظهرَها وفى وسطِهَا للمُجْدِبِينُ رَبِيعُ الْجُعَلُها تحتَ الرَّحَى ثم أَبْتَغِى خَلاصًا لها إنى إذًا لَرَقيعُ وما أنا إلا المِسْكُ فى كلِّ بُقْعةِ يَضُوعُ وأمَّا عندَكمْ فيضِيعُ وقد بلَغ قتادةُ مِن السِّنِ سبعين سنة ، وقد ذكر ابنُ الأثيرِ وفاتَه فى سنةِ ثمانى

وقد بلغ قتادةً مِن السِّنِّ سبعين سنةً ، وقد ذكر ابنُ الأثيرِ وفاتَه في سنةِ ثمانِي عشْرةَ . فاللَّهُ أعلمُ .

#### وممن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ :

الملكُ الفائزُ غِياتُ الدينِ إبراهيمُ بنُ العادلِ (ئ) ، كان قد انْتَظَم له الأمرُ فى الملكِ بعدَ أبيه ، على الديارِ المصريةِ على يدى الأميرِ عمادِ الدينِ بنِ المَشْطوبِ ، لللكِ بعدَ أبيه ، على الديارِ المصريةِ على يدى الأميرِ عمادِ الدينِ بنِ المَشْطوبِ ، لولا أن الكاملَ تَدارَكُ ذلك سريعًا ، ثم أرْسَله أخوه فى هذه السنةِ إلى أحيهما الأشْرَفِ موسى يَسْتَحِثُهُ فى سرعةِ المسيرِ إليهم بسببِ الفِرِنْجِ ، فمات بينَ سِنْجارَ المُشْرَفِ موسى يَسْتَحِثُهُ فى سرعةِ المسيرِ إليهم بسببِ الفِرِنْجِ ، فمات بينَ سِنْجارَ

<sup>(</sup>۱) الأبيات فى مرآة الزمان ٦١٨/٨ (القسم الثانى)، والذيل على الروضتين ص ١٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) في م: تظل. وانظر الذيل على الروضتين ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «للمجتدين». وفي حاشية الأصل: «للممحلين».

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٢١٠/٨ (القسم الثانى) والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٤٠، والذيل على الروضتين ٢٢٢، ونهاية الأرب ٢٩/ ٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠) ص ٣٣٠، والوافى بالوفيات ٢/ ٢٥٠.

والمَوْصِلِ، وقيل: إنه سُمَّ. فَرُدَّ إلى سِنْجارَ، فَدُفِن بها، رحِمه اللَّهُ تعالى.

شيخُ الشيوخِ صَدْرُ الدينِ أبو الحسنِ محمدُ بنُ شيخِ الشيوخِ عمادِ الدينِ عمر (۱) بنِ حَمُّويْهِ الجُويْنِيُّ، مِن بيتِ رِياسةِ وإمْرةِ عندَ بني أيوبَ، وقد كان صدرُ الدينِ هذا فقيهًا فاضلًا ، درَّس بالشافعيِّ ، وبمشهدِ الحسينِ ، وولي مَشْيَخةَ سعيدِ الشُّعَداءِ والنظرَ فيها ، وكانت له مُومةٌ وافرةٌ عندَ الملوكِ ، أَرْسَله الكاملُ إلى الخليفةِ يَسْتَنْصِرُه على الفِرِغِيِّ ، فمات بالموصلِ بالإشهالِ ، ودُفِن بها عندَ قضيبِ البانِ (۲) عن ثلاثٍ وسبعين سنةً .

صاحبُ حَماةَ الملكُ المنصورُ محمدُ بنُ الملكِ المُظَفَّرِ تَقَى الدينِ عمرَ بنِ شاهِ نشاه بنِ أيوبَ ، وكان فاضلًا ، له تاريخٌ في عشْرِ مُجَلَّداتِ سمَّاه «المِضْمارَ» ، وكان شجاعًا فارسًا ، فقام بالملكِ بعدَه ولدُه الناصرُ قِليجُ أَرْسَلان ، ثم عزَله عنها الكاملُ ، وحبَسه حتى مات ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وولَّى أخاه المُظَفَّرَ المنصورِ .

صاحبُ آمِدَ، الملكُ الصالحُ ناصرُ الدينِ محمودُ بنُ محمدِ بنِ قرَا أَرْسَلان بن أُرْتُقَ (٢)، وكان شجاعًا مُحِبًّا للعلماءِ، وكان مُصاحِبًا للأشْرفِ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ، م « محمود » ، وفى الذيل على الروضتين ص ١٢٥ : « محمد » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ التكملة لوفيات النقلة ٥/ ١٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٧٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١ - ٦٠٠) ص ٣٧٦، والوافى بالوفيات ٤/ ٢٥٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٩٦ (٢) انظر ما تقدم فى صفحة ٢٨ حاشية ٣٥» .

 <sup>(</sup>٣) التكملة لوفيات النقلة ٥/ ٤١، والذيل على الروضتين ص ١٢٤، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٢٠) ص ٣٧٧، ونهاية الأرب ٢٩/ ١١٠، والوافى بالوفيات ٤/ ٢٥٠.

رع) في الأصل: «أيوب». وانظر ترجمته في: الكامل ٢١/ ٤١٢، ذكره ابن الأثير في حوادث =

موسى بنِ العادلِ يَجِىءُ إلى خدمتِه مِرارًا ، وملَك بعدَه ولدُه المَلِكُ المسعودُ ('' ، وكان بَخيلًا فاسقًا ، ('فأخَذ الكاملُ آمِدَ ' وحبَسه بمصرَ ثم أطْلَقه ، فأخَذ أموالَه ، وسار إلى التَّتَارِ ، ("فأخِذت منه" .

الشيخ عبدُ اللهِ اليُونِينيُ المُلَقَّبُ أسدَ الشامِ ، رحِمه اللهُ ورضِي عنه ، مِن قرية بَبَعْلَبَكَ يقالُ لها : يُونِينُ . وكانت له زاويةٌ يُقصَدُ فيها للزيارةِ ، وكان مِن الصالحين الكبارِ المشهورين بالعبادةِ والرياضةِ والأمرِ بالمعروفِ والنهْي عن المنكرِ ، له هِمَّةٌ عاليةٌ في الزهدِ والوَرَعِ ، بحيث إنه كان لا يَقْتني شيعًا ، ولا يَمْلِكُ [ ١٠/٥٠] مالاً ولا ثيابًا ، بل يَلْبَسُ عارِيَّةً ، ولا يَتجاوزُ قميصًا في الصيفِ ، وفَرُوةً فوقه في مالاً ولا ثيابًا ، بل يَلْبَسُ عارِيَّةً ، ولا يَتجاوزُ قميصًا في الصيفِ ، وكان لا يَنْقَطِعُ عن الشتاءِ ، وعلى رأسِه قُبُعًا مِن جلودِ المَعْزِ ، شَعْرُه إلى ظاهرٍ ، وكان لا يَنْقَطِعُ عن غزاةٍ مِن الغَزواتِ ، ويَرْمِي عن قوسٍ زنتُه ثمانون رَطْلاً ، وكان يُجاوِرُ في بعضِ غزاةٍ مِن الغَزواتِ ، ويَرْمِي عن قوسٍ زنتُه ثمانون رَطْلاً ، وكان يُجاوِرُ في بعضِ الأحيانِ بجبلِ لُبنانَ ، ويَأْتِي في الشتاءِ إلى عُيونِ الفاسريا ( في سَفْحِ الجبلِ المُطِلِّ على المُعلِقِ المُعارِيةِ هناك ، على قريةِ دُومة شرقى دِمشق ، فيَوْرِ السخونةِ الماءِ ، فيَقْصِدُه الناسُ للزيارةِ هناك ، ويَجِيءُ تارةً إلى دمشق ، فينْزِلُ بسَفْحِ قاسِيونَ عندَ المَقادِسةِ ( ) ، وكانت له أحوالٌ ويَجِيءُ تارةً إلى دمشق ، فينْزِلُ بسَفْحِ قاسِيونَ عندَ المَقادِسةِ ( ) ، وكانت له أحوالٌ ويَجِيءُ تارةً إلى دمشق ، فينْزِلُ بسَفْحِ قاسِيونَ عندَ المَقادِسةِ ( ) ، وكانت له أحوالٌ

<sup>=</sup> ووفيات سنة تسع عشرة وستمائة، والذيل على الروضتين ص ١٢٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٠١) ص ٣٨٢ وذكره ضمن وفيات سنة ثمان عشرة وستمائة ص ٤٣٠، ونهاية الأرب ٢٩/ ١١١.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ السعيد ﴾ .

۲ - ۲) في م: ( فأخذه مع الكامل ، .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل: ﴿ فَأَحَدَثُ فَتَنَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، ونهاية الأرب ٢٩/ ١١١: « اليونانى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان ٦١٢/٨ ( القسم الثانى ) ، والذيل على الروضتين ص ١٢٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٠١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١٢ – ٦٠٠) ص ٣٣٨، ونهارية الأرب ٢٩/ ١١١، والوافى بالوفيات ٢١/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) في م: «العاسريا»، وفي مرآة الزمان: «الفاسرب».

<sup>(</sup>٦) في م: (القادسية).

ومُكاشَفاتٌ صالحةٌ ، وكان يقالُ له : أسدُ الشامِ .

حكى الشيخُ أبو المُظَفَّرِ سِبْطُ ابنِ الجوزيِّ عن القاضى جمالِ الدينِ يَعْقوبَ الحاكمِ بكرَكِ البِقاعِ ، أنه شاهَد مرةً الشيخَ عبدَ اللَّهِ وهو يَتَوَضَّأُ مِن ثَوْرا (٢) عندَ الجسرِ الأبيضِ ، إذ مرَّ نَصْرانيَّ ومعه حِمْلُ بَعْلِ خَمْرًا ، فعثَرَت الدابَّةُ عندَ الجسرِ فسقط الحِمْلُ فرأَى الشيخَ وقد فرَغ مِن وُضوئِه ، ولا يَعْرِفُه ، واسْتَعان به على رفعِ الحِمْلِ ، فاستَدْعانى الشيخُ فقال : تعالَ يا فقيهُ فتُساعِدَنا على تَحْميلِ ذلك الحِمْلِ على الدابَّةِ . وذهب النصرانيُّ ، فتعَجَّبْتُ (٢) مِن ذلك ، وتبِعْتُ الحِمْلُ وأنا ذاهبِ على المدابَّةِ ، فانْتَهَى به إلى العُقَيْبَةِ (١) ، فاؤرده إلى الخَمَّارِ بها ، فإذا هو خَلِّ ، فقال النَّصْرانيُّ : أنا أَعْرِفُ مِن أين أُتِيتُ . ثم ربَط له الخَمَّارُ : ويْحَكُ ! هذا خَلِّ . فقال النَّصْرانيُّ : أنا أَعْرِفُ مِن أين أُتِيتُ . ثم ربَط الدابة في الخانِ ، ورجَع إلى الصالحيةِ ، فسأل عن الشيخِ ، فعرَفه فجاء إليه ، فأسْلَم على يديه .

وله أعوالٌ وكراماتٌ كثيرةٌ جدًّا، وكان لا يقومُ لأحدِ دخل إليه، ويقولُ: إنما يقومُ الناسُ لربِّ العالمين. وكان الأمْجَدُ إذا دخل عليه جلَس بينَ يديه، فيقولُ له: يا مُجَيْدُ ، فعَلْتَ كذا وكذا. ويَأْمُرُه بما يَأْمُرُه، ويَنْهاه عما يَنْهاه عنه، وهو يَمْتَثِلُ جميعَ ما يقولُه له؛ وما ذاك إلا لصدقِه في زهدِه ووَرَعِه وطريقِه، وكان يَقْبَلُ الفُتوح، ولا يَدَّخِرُ منه شيعًا لغدٍ، وإذا اشْتَدَّ جُوعُه أَخَذ مِن ورقِ

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٦١٣/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٢) ثورا: بالفتح والقصر، اسم لنهر عظيم بدمشق. معجم البلدان ١/٩٣٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فتعجب » .

<sup>(</sup>٤) في م: «العقبة».

<sup>(</sup>o) في م: «أمجد». وانظر الخبر في تاريخ الإسلام ص ٣٤٢.

اللَّوْزِ ، فَفَرَكُهُ وَاسْتَفُّهُ ، وَشُرِبُ فَوقَهُ الْمَاءَ الْبَارِدَ ، رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى وأَكْرَمُ مَثْوَاهُ .

وذكروا أنه كان يَحُجُّ في بعضِ السِّنينَ في الهَواءِ، وقد وقَع هذا لطائفة كثيرةٍ مِن الرُّهَّادِ وصالحي العُبّادِ، ولم يَبْلُغْنا هذا عن أحدٍ مِن أكابرِ العلماءِ، وأولُ مَن يُذكرُ عنه هذا حَبيبٌ العَجَميُّ، وكان مِن أصحابِ الحسنِ البصريِّ، ثم مَن بعدَه مِن الصالحين، رحمةُ اللَّهِ تعالى عليهم أجْمَعين.

فلما كان يومُ جمعةٍ مِن عشرِ ذى الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ صلَّى الشيخُ (۱) عبدُ اللَّهِ اليُونِينيُّ صلاةً (۱) الجمعةِ بجامعِ بَعْلَبَكَ ، وكان قد دخل الحَمَّامُ يومَئذِ قبلَ الصلاةِ وهو سَوِيِّ صحيحُ ، فلما انْصَرَف مِن الصلاةِ قال للشيخِ داودَ المُؤذِّنِ وكان يُغَمِّلُ المَوْتَى: انْظُرْ كيف تكونُ غدًا. ثم صعد الشيخُ إلى زاويتِه ، فبات يَذْكُرُ اللَّه تعالى تلك الليلة ، ويتَذَكَّرُ أصحابَه ومَن أحْسَن إليه ولو بأدْنَى شيءٍ ، ويَدْعُو لهم ، فلما دخل وقتُ الصبحِ صلَّى بأصحابِه ، ثم اسْتَنَد يَذْكُرُ اللَّه تعالى وفي يدِه مِسْبَحتُه ، فمات وهو كذلك [۱۰/ه ظ] جالسٌ لم يَسْقُطْ ، ولم تَسْقُطِ وفي يدِه مِسْبَحتُه ، فمات وهو كذلك [۱۰/ه ظ] جالسٌ لم يَسْقُطْ ، ولم تَسْقُطِ الشَّبُحةُ مِن يدِه ، فلما انْتَهَى الجبرُ إلى الملكِ الأَمْجَدِ صاحبِ بَعْلَبَكَ ، جاء إليه ، الشَّبُحةُ مِن يدِه ، فلما انْتَهَى الجبرُ إلى الملكِ الأَمْجَدِ صاحبِ بَعْلَبَكَ ، جاء إليه ، فعايَنه كذلك فقال : لو بنينا عليه بُنْيانًا وهو هكذا ؛ ليُشاهِدَ الناسُ منه آيةً . فقيل فعايَنه كذلك فقال : لو بنينا عليه بُنْيانًا وهو هكذا ؛ ليُشاهِدَ الناسُ منه آيةً . فقيل له : ليس هذا مِن السنةِ . فنُحِّى وغُسِّل وكُفِّن ، وصُلِّى عليه ، ودُفِن تحت اللَّوْزَةِ التي كان يَجْلِسُ تحتَها يَذْكُرُ اللَّه تعالى ، رحِمه اللَّهُ ونوَّر ضَريحه .

وكانت وفاتُه يومَ السبتِ ، وقد جاوَز ثمانين سنةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى وأكرَم مَثْواه ، وكان الشيخُ محمدٌ الفَقيهُ اليُونِينيُّ مِن جملةِ تَلاميذِه ، ومُثَّن يَلوذُ به ، وهو

<sup>(</sup>١) في م: «الصبح».

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ وصلاة ﴾ .

جَدُّ هؤلاء المشايخِ بمدينةِ بَعْلَبَكُّ .

نفسى فداءُ الذى فكُّرْتُ فيه وقد

يَيْدُو بليلِ على صُبْح على قمرٍ

أبو عبدِ اللَّهِ (۱) الحسينُ بنُ محمدِ بنِ أبى بكر (۱) المجلَّى (۱) المؤصِلَّى، ويُعْرَفُ بابنِ الجُهَنِيِّ، شابِّ فاضلٌ، ولِي كِتابةَ الإنشاءِ لبدرِ الدينِ لُؤْلُوَّ زعيمِ الموصلِ، ومِن شعرِه:

غَدَوْتُ أَغْرَقُ في بحرٍ مِن العَجَبِ على قَضيبٍ على وهم على كَثَبِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن» ولم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المحلى».

# ثم دخَلت سنة ثمان عشرة وستمائة

فيها (۱) اسْتَوْلَت التَّتَارُ على كثيرٍ مِن البُلْدانِ كَمَراغَة (۲) وهَمَذانَ وأَرْدَبِيلَ وتِبْرِيزَ وكَنْجَة (۳) وقتَلُوا أهاليَها، ونهَبوا ما فيها، واسْتَأْسَروا ذَراريَّها، واقْتَرَبوا مِن بغدادَ، واسْتَخْدَم الأَجْنادَ، وقنَت مِن بغدادَ، واسْتَخْدَم الأَجْنادَ، وقنَت الناسُ في الصَّلواتِ والأَوْرادِ.

وفيها قهَروا الكُرْجَ واللَّانَ، ثم قاتَلوا القَفْجاقَ ('')، فكسَروهم، وكذلك الرُّوسُ، ويَنْهَبون ما قدَروا عليه من أموالِ هؤلاء ويَسْبون ذراريَّهم ونساءَهم.

وفيها سار المُعَظَّمُ إلى أخيه الأشرفِ، فاسْتَعْطَفه على أخيه الكاملِ، وكان في نفسِه مَوْجِدةٌ عليه، فأزالها وسارا جميعًا نحوَ الديارِ المصريةِ لمُعاونةِ الكاملِ على الفِرِنْجِ الذين قد أَخَذوا تَعْرَ دِمْياطَ، واسْتَحْكَم أمرُهم هنالك مِن سنةِ أربعَ عشرةَ، وعُرض عليهم في بعضِ الأوقاتِ أن يُرَدَّ إليهم بيتُ المقدسِ وجميعُ ما كان صلاحُ الدينِ فتَحه مِن بلادِ الساحلِ، ويَتُوكوا دِمْياطَ، فامْتَنعوا مِن ذلك،

<sup>(</sup>۱) الكامل ٤٠١/١٢ – ٤٠٥، ومرآة الزمان ٦١٨/٨ – ٦٢٣ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٢٨ – ٦٢١) ص ٥٣ – ٥٧. (روضتين ص ١٢٨ – ٦٢٠) ص ٥٣ – ٥٧. (٢) في م: « بكلادة ». ومراغة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البدان ٤/ ٤٧٦.

 <sup>(</sup>٣) كنجة: مدينة عظيمة، وهى قصبة بلاد أرًان، وأهل الأدب يسمونها جنزة وكنجة من نواحى
 لُرستان بين خوزستان وأصبهان. انظر معجم البلدان ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «القبجاق».

ولم يَفْعَلوا، فقدَّر اللَّهُ تعالى أنهم ضاقَت عليهم الأقواتُ، فقدِم عليهم مَراكِبُ فيها مِيرةٌ لهم، فأخَذها الأُسطولُ البحريُّ، وأُرْسِلَت المياهُ على أراضى دِمْياطَ مِن كلِّ ناحيةٍ، فلم يُمْكِنْهم بعدَ ذلك أن يَتَصَرَّفوا في أنفسِهم، وحصرهم المسلمون مِن الجهةِ الأخرى حتى اضطرُّوهم إلى أضيقِ الأماكن، فعندَ ذلك أنابوا إلى المُصالحَةِ بلا مُعاوَضةٍ، فجاء مُقَدَّموهم إليه، وعندَه أخواه المُعَظَّمُ عيسى وموسى الأشرفُ، وكانا قائمَيْن بينَ يديه، وكان يومًا مشهودًا وأمْرًا محمودًا، فوقع الصُلْحُ على ما أراد الكاملُ محمد، بيّض اللَّهُ وجهه، وملوكُ الفِرِخُ والعَساكرُ الصَّلَةُ على ما أراد الكاملُ محمد، بيّض اللَّهُ وجهه، وملوكُ الفِرخُ والعَساكرُ كلُها واقفةٌ بحضرتِه، ومدَّ سِماطًا عظيمًا، فاجْتَمَع عليه المؤمنُ والكافرُ والبَرُّ والفاجرُ، وقام راجحٌ الحِلِّيُ الشاعرُ فأنشَد:

هَنيئًا فإنَّ السعدَ راح مُخَلَّدَا حَبانَا إِلهُ الخلقِ فتحًا بَدَا لنا تَهَلَّل وجهُ الدهرِ بعدَ قُطوبِه ولما طغَى البحرُ الخِضَمُّ بأهلِه الطَّاقام لهذا [ ٦٠/١ و ] الدينِ مَن سلَّ عَزْمَه فلم يَنْجُ إلا كلَّ شِلْوٍ مُجَدَّل فلم ونادَى لسانُ الكونِ في الأرضِ رافعًا ونادَى لسانُ الكونِ في الأرضِ رافعًا أُعُبَّادَ عيسى وحِزْبَه

وقد أنجز الرحمنُ بالنصرِ مَوْعِدَا مُبِينًا وإنْعامًا وعِزًّا مُوَبَّدَا وأَصْبَح وجهُ الشِّرْكِ بالظلمِ أَسْوَدَا غاةِ وأَضْحَى بالمراكبِ مُزْبِدَا صَقيلًا كما سُلَّ الحُسامُ مُجَرَّدَا ثوى منهمُ أو مَن تَراه مُقَيَّدَا عَقيرتَه في الخافِقَيْن ومُنْشِدَا وموسى جميعًا يَحْدُمون محمدا

قال أبو شامَةً (١): وبلَغَني أنه أشار عندَ ذلك إلى المُعَظَّم عيسى والأشْرَفِ

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٣٠.

موسى والكاملِ محمدٍ. قال: وهذا مِن أَحْسَنِ شيءِ اتَّفَق. وكان ذلك يومَ الأربعاءِ تاسعَ عشَرَ رجبٍ مِن هذه السنةِ ، وتراجَعَت الفِرِنْجُ إلى عَكَّا وغيرِها من البلدانِ ، ورجَع المُعَظَّمُ إلى الشامِ ، واصْطَلَح الأشْرَفُ والكاملُ على أخيهما المُعَظَّم.

وفيها ولَّى الملِكُ المُعَظَّمُ قَضاءَ دمشقَ لجمالِ الدينِ المِصْرِىِّ الذي كان وَكيلَ بيتِ المالِ بها، وكان فاضلًا بارعًا، يَجْلِسُ في كلِّ يومِ مجمُعةِ قبلَ الصلاةِ بالعادلِيَّةِ وبعدَ فراغِها لإِثْباتِ الحَاضِرِ، ويَحْضُرُ عندَه في المدرسةِ جميعُ الشهودِ مِن كلِّ المَراكزِ حتى يَتَيَسَّرَ على الناسِ إثْباتُ كتبِهم في الساعةِ الواحدةِ، جزاه اللهُ خيرًا.

## وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأغيانِ:

ياقوت الكاتب الموصلي (۱) ، رحِمه الله ، أمينُ الدينِ ، المَشْهورُ بطريقةِ ابنِ البَوَّابِ . قال ابنُ الأثِيرِ (۲) : لم يكنْ في زمانِه مَن يُقارِبُه في خطِّه ، وكانت لديه فَضائلُ جَمَّةٌ ، والناسُ مُتَّفِقون على الثَّناءِ عليه ، وكان نِعْمَ الرجلُ ، وقد قال فيه نَجيبُ الدينِ الواسطى قصيدةً يمدحُه بها :

جامعٌ شاردَ العلوم ولولا ه لَكانت أمَّ الفَضائلِ ثَكْلَى ذو يَراعِ تخافُ زُبْيَتَهُ الأُسْ لَهُ وتَعْنُو له الكَتائبُ ذُلَّا

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۲/ ٤٠٥، ومعجم الأدباء ۳۱۲/۱۹، ووفيات الأعيان 7/ ۱۱۹، ونهاية الأرب ۲۹/ ۱۱۹، وسير أعلام النبلاء ۲۲/ ۱٤۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰) ص ٤٣٤، ومرآة الجنان ۲۲/٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل ١٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) في م: «ريقته». وفي مصدر ترجمته: «سطوته».

وإذا افْتَرَّ تغره عن سوادِ أنت بدرٌ والكاتبُ ابنُ هلالِ إن يَكِنُ أُولًا فإنك بالتَّفْ

فى بياضِ فالبِيضُ والسُّمْرُ خَجْلى كَأْبِيهُ لا فخرَ فيمَن تولَّى كَأْبِيهُ لا فخرَ فيمَن تولَّى طالع

جلالُ الدينِ الحسنُ (٢) ، مِن أولادِ الحسنِ بنِ الصَّبَّاحِ مُقَدَّمِ الإِسْماعيليةِ ، وكان قد أَظْهَر في قومِه شعائرَ الإِسلامِ ، وحفْظَ الحُدودِ والمُحَرَّماتِ والقيامَ فيها بالزَّواجرِ الشرعيةِ .

الشيخ الصالح شِهابُ الدينِ محمدُ بنُ خَلَفِ بنِ راجحِ المَقْدسيُ "، الحنبليُ الزاهدُ العابدُ الناسكُ ، كان يَقْرَأُ على الناسِ يومَ الجمعةِ الحديث النبويَ ، وهو جالسٌ على أسفلِ مِنْبرِ الخَطابةِ بالجامعِ المُظَفَّريِّ ، وقد سمِع الكثيرَ ، ورحل وحفِظ « مَقاماتِ الحَريريِّ » في خمسين ليلةً ، وكانت له فُنونَ كثيرةً ، وكان ظَريفًا مَطْبوعًا ، رحِمه اللَّهُ .

والخطيبُ مُوَفَّقُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ عمرُ بنُ يوسفَ بنِ يحيى بنِ عمرَ بنِ كاملِ المَقْدِسيُ ، خطيبُ بيتِ الآبارِ ، وقد ناب بدمشقَ عن الخطيبِ جَمالِ الدين الدَّوْلعيِّ حينَ سار في الرسليةِ إلى نُحوارَزْم شاه ، حتى عاد .

الْحَدُّثُ البارِعُ تَقَى الدينِ أبو طاهرٍ إسماعيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحُسنِ

<sup>(</sup>١) صلى : تلا السابق . القاموس المحيط (ص ل ى) .

<sup>(</sup>۲) الكامل ۱۲/ ٤٠٥، والتكملة لوفيات النقلة ٤/ ٩٨، والمختصر في أخبار البشر ٣/ ١٣١، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٢٢٢/٨ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٥١، والذيل على الروضتين ص ١٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٤١٩، والوافي بالوفيات ٣/ ٤٠٥، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) التكملة لوفيات النقلة ٥/ ٧٦، والديل على الروضتين ص ١٣١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات (١٦٢ – ٦١٠) ص ٤١٥.

ابنِ الأنماطيّ (۱) ، قرأ الحديث ، ورحل وكتبه ، وكان حسنَ الخطّ مُتْقِنّا في علومِ الحديثِ ، حافظًا له ، وكان الشيخُ تقيَّ الدينِ بنُ الصَّلاحِ يُثْنِي عليه ويَمْدَحُه ، وكانت كتبه بالبيتِ الغَرْبيِّ مِن الكَلَّاسةِ الذي كان للملكِ المحكسّ بنِ صلاحِ الدينِ ، ثم أُخِذ مِن ابنِ الأَنماطيّ وسُلِّم إلى الشيخِ عبدِ الصَّمَدِ الدكائيّ ، واستَمَر الدينِ ، ثم أُخِذ مِن ابنِ الأَنماطيّ وسُلِّم إلى الشيخِ عبدِ الصَّمَدِ الدكائيّ ، واستَمَر بيدِ أصحابِه بعدَ ذلك ، وكانت وفاتُه بدمشق ، ودُفِن بمقابرِ الصَّوفيةِ ، وصَلَّى بيدِ أصحابِه بعدَ ذلك ، وكانت وفاتُه بدمشق ، ودُفِن بمقابرِ الصَّوفيةِ ، وصَلَّى عليه بالجامعِ الشيخُ مُوفَّقُ الدينِ ، وببابِ النصرِ الشيخُ فَحْرُ الدينِ بنُ عساكرَ ، وبالمَقْبَرةِ قاضى القُضاةِ جمالُ الدينِ المِصْرِيّ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

أبو الغَيْثِ شُعَيْبُ بنُ أبى طاهرِ بنِ كُلَيْبِ بنِ مُقْبِلِ (٢٠ الضَّريرُ [ ٢٠ / ٢ ط الفَقيهُ الشَافعيُّ ، أقام ببغدادَ إلى أن تُؤفِّى ، وكانت لديه فَضائلُ وله رَسائلُ ، ومِن شعره قولُه :

إذا كنتُمُ للناسِ أهلَ سِياسة فسُوسوا كِرامَ الناسِ بالجُودِ والبَدْلِ وسُوسُوا لِعَامَ الناسِ بالذَّلِ يَصْلُحوا عليه فإن الذلَّ أَصْلَحُ للنَّذْلِ أبو العِزِّ مُشرَّفُ أَنَّ بنُ على بنِ أبى جعفرِ بنِ كاملِ الخالِصى المُقرِئُ الفقيهُ الشافعي، تفقه بالنِّظاميةِ، وسمِع الحديثَ ورواه، وأنشَد عن الحسنِ بنِ عمرِو الحلَبيِّ:

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۲۲/۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۳۱، والتکملة لوفیات النقلة ٥/ ٥١، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/۳۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۱۱ – ۲۲۰) ص ٤٤٣. (۲) الوافی بالوفیات ۲۱، ۱۲۳، ونکت الهمیان ص ۱۲، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکی ۱۵،۸، ۱۵۱. (۳) فی النسختین: «شرف». والمثبت من مصادر ترجمته؛ المختصر المحتاج إلیه ۱۵،۸،۱۵، والتکملة لوفیات النقلة ٥/ ۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۱ – ۲۲۰) ص ۶۳۰، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکی ۱۸/۳۷۸.

تَمَثَّلْتُمُ لَى والديارُ بَعيدة فَخُيِّلَ لَى أَن الفُؤادَ لَكُم مَعْنَى وناجاكمُ قلْبى على البُعْدِ بينَنَا فأوحَشْتمُ لفظًا وآنَسْتُمُ مَعْنَى أبو سليمانَ داودُ بنُ إبراهيمَ الجِيليُّ أَ، أحدُ المُعِيدين بالمدرسةِ النِّظاميةِ ، ومما أنْشَده .

أيا جامعًا أمْسِكْ عَنانَك مقصرًا فإنَّ مَطايا الدَّهرِ تَكْبُو وتُقْصِرُ ستَقْرَعُ سِنَّا أو تَعَضُّ نَدامةً يَدَيكَ (٢) إذا خان الزمانُ وتُبصرُ ويَلْقاك رُشْدٌ بعدَ غَيِّك واعظٌ ولكنَّه يَلْقاك والأمرُ مُدْبِرُ

أبو المُظَفَّرِ عبدُ الوَدودِ بنُ محمودِ بنِ المبارَكِ بنِ على بنِ المباركِ بنِ المباركِ بنِ المباركِ بنِ المباركِ بنِ المباركِ بنِ المباركِ بنِ المحروفُ والدُه الحسنِ أَ، الواسطى الأصلِ البغدادى الدارِ والمؤلدِ ، كمالُ الدينِ المعروفُ والدُه بالحُيرِ ، تفَقَّه على أبيه ، وقرأ عليه عِلْمَ الكلامِ ، ودرّس بمدرستِه عندَ بابِ الأَزَجِ ، ووكَّله الخليفةُ الناصرُ ، واشْتَهَر بالدِّيانةِ والأمانةِ ، وباشَر مَناصِبَ كِبارًا ، وحجَّ مِرارًا عديدةً ، وكان مُتواضِعًا حسنَ الأخلاقِ ، وكان يقولُ :

وما ترَكَتْ ستَّ وستون حِجَّةً لنا مُحَجَّةً أن نَوْكَبَ اللهوَ مَوْكَبا وكان يُنْشِدُ:

العلم يَأْتِي كلَّ ذي خفضٍ ويَأْبَي كلَّ آبي كللَّ آبي كللَّ آبي كاللهِ يَنْزِلُ في الرَّوابِي

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «بن منذر الحنبلى»، وفى م: «بن مندار الجبلى». والمثبت من مصادر ترجمته؛ المختصر المحتاج إليه ١٥/ ١٨٢، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١١١ - ٦٠٠) ص ٤٠٠، والوافى بالوفيات ٢١/ ٤٦٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٤٤/٨. (٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) التكملة لوفيات النقلة ٥/ ٧٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ - ٦٢٠) ص ٤١١، والوافي بالوفيات ٩/ ٢٨٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣١٧/٨.

# ثم دخَلت سنةُ تسعَ عشْرةَ وستّمائةٍ

فيها (۱) ثقِل تابوتُ العادلِ مِن القلعةِ إلى تُرْبِتِه بالعادليةِ الكبيرةِ ، فصلًى عليه أولًا تحت النَّسْ ِ بالجامعِ الأُمُوى ، ثم جاءوا به إلى التُرْبةِ المَذْكورةِ ، فدُفِن بها ، ولم تَكُنِ المدرسةُ كمَلت بعدُ ، وقد تَكامَل بناؤُها في (السنةِ الآتيةِ) أيضًا ، وذكر الدرسَ بها القاضى جَمالُ الدينِ المصرى ، وحضر عندَه السلطانُ المُعَظَّمُ ، فجلَس في الصَّدْرِ ، وعن شمالِه القاضى ، وعن يمينه جمالُ الدينِ الحَصِيرى (١) شيخُ الحَنفيةِ ، وكان في المجلسِ الشيخُ تَقَى الدينِ بنُ الصَّلاحِ إمامُ السلطانِ ، والشيخُ سيفُ الدينِ الآمِدي الآمِدي الله عائم الدينِ بنُ الدولةِ ، ويَلِيه النَّجُمُ خَليلٌ قاضى العَسْكُرِ ، وتحتَ الحَصِيري شمسُ الدينِ بنُ الشّيرازي ، وتحتَ الحَصِيري شمسُ الدينِ النُ الشّيرازي ، وتحتَه مُحيى الدينِ بنُ الزَّكيّ ، وفيه خَلْقٌ مِن الأعيانِ والأكابرِ ، ابنُ الشّيرازيّ ، وتحتَه مُحيى الدينِ بنُ الزَّكيّ ، وفيه خَلْقٌ مِن الأعيانِ والأكابرِ ، وفيهم فخرُ الدين بنُ عَساكرَ .

وفيها أَرْسَل الملكُ المُعَظَّمُ الصدرَ البَّكْرِيُّ (٥) مُحْتَسِبَ دِمشقَ إلى جَلالِ الدينِ

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۰۲/۱۲ – ٤٠٦، ومرآة الزمان ۲/۳۲، ۲۲۶ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ۱۳۱ – ۱۳۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰) ص ۵۸ – ۲۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «هذه السنة». وانظر الدارس ۱/ ٣٦٠، ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، م: «صدر». والمثبت من الذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام. ولم يذكر ذلك فى المصدرين الآخرين.

<sup>(</sup>٤) هنا وفيما يأتى، في الأصل: «الحصرى».

<sup>(°)</sup> في م: «الكشهني».

ابنِ نُحوارَزْم شاه يَسْتَعِينُه على أخويه الكاملِ والأشرفِ اللذين قد تَمالاً عليه ، فأجابه إلى ذلك بالسمعِ والطاعةِ ، ولما عاد البكرى أضاف إليه مَشْيَخةَ الشَّيوخ .

وحج في هذه السنةِ الملكُ المَسْعودُ أَقْسيسُ بنُ الكاملِ صاحبُ اليمنِ ، فبدَت منه أفعالٌ ناقصة [ ٧/١٠] بالحرَمِ الشريفِ مِن سُكْرٍ ورَشْقِ حَمامِ المسجدِ بالبُنْدُقِ مِن أعلى قُبَّةِ زَمْزَمَ ، وكان إذا نام في دارِ الإمارةِ يُضْرَبُ الطائفون بالمَسْعَى مِن أعلى قُبَّةِ زَمْزَمَ ، وكان إذا نام في دارِ الإمارةِ يُضْرَبُ الطائفون بالمَسْعَى بأطرافِ السيوفِ لئلا يُشَوِّشوا عليه وهو نَوِمٌ سَكِرٌ ، قبَّحه اللَّهُ تعالى ، ولكن كان مع هذا كلّه مَهيبًا مُحْتَرَمًا ، والبلادُ به آمِنةً مُطْمَئنةً ، وقد كان يَرْفَعُ سَنْجَقَ (١) أبيه يومَ عرَفة على سَنْجَقِ الخليفةِ ، فجرى بسببِ ذلك فَتْنةٌ عظيمةٌ ، وما مُكَن مِن طُلوعِه وصُعودِه إلى الجبلِ إلا في آخِرِ النهارِ بعدَ جَهدٍ جَهيدٍ .

وفيها كان بالشام جَرادٌ كثيرٌ أكل الزرعَ والثمارَ والأشجارَ.

وفيها وقَعَت مُحروبٌ كثيرةٌ بينَ القَفجاقِ والكُرْجِ، وقتالٌ كثيرٌ بسببِ ضيقِ بلادِ القَفْجاقِ عليهم.

وفيها ولي قضاءَ القُضاةِ ببغدادَ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ فَضْلانَ ، ولبِس الحَلْعةَ في (أُدارِ نائبِ الوِزارةِ مُؤَيِّدِ الدينِ محمدِ بنِ محمدِ القُمِّيِّ بحضرةِ الأُعْيانِ والكُبَراءِ، وقُرِئ تَقْليدُه بحضرتِهم، وساقه ابنُ الساعي بحروفِه.

<sup>(</sup>١) السنجق: اللواء. الوسيط (سنجق).

<sup>(</sup>٢) في م: « فلان ».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: «باب دار».

<sup>(</sup>٤) في م: «القيمق». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٤٦، والوافي بالوفيات ١٤٧/١.

#### وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

عبدُ القادرِ بنُ داودَ، أبو محمدِ الواسطىُ (۱) ، الفَقيهُ الشافعىُ المُلَقَّبُ بالمُحبِّ ، النَظاميةِ دَهْرًا ، واشْتَغل بها ، وكان فاضلًا دَيِّنًا صالحًا ، ومما أنْشَده مِن الشعر قولُه :

الفَرْقَدانِ (۱) كلاهما شهدا له والبدرُ ليلةَ تِـمّهِ بسُهادِهِ دَنِفٌ (۱) إذا اعتبَق الظلامُ تَضَرَّمَتْ نارُ الجَوَى في صدرِه وفؤادِهِ فجَرَتْ مدامعُ جَفنِه في خدِّه مِثلَ المسيلِ يَسِيلُ مِن أطوادِهِ (۱) شوقًا إلى مُضْنِيهِ لم أَرَ هكذا مشتاقَ مُضْنِي جسمِه بيعادِهِ ليت الذي أضناه سِحْرُ جُفُونِه قبل المماتِ يكونُ من عُوّادِه

ليت الذى أضناه سِحْرُ جُفُونِه قبل المماتِ يكونُ من عُوَّادِه أبو طالبٍ يحيى بنُ على اليعقوبيُّ ، الفقيهُ الشافعيُّ ، أحدُ المُعِيدين (٢) ببغدادَ ، كان شيخًا مَليحَ الشَّيْبةِ ، جَميلَ الوجهِ ، كان يَلى بعضَ الأوْقافِ ، ومما أنْشَده لبعض الفُضلاءِ :

خَمْلُ تِهامة وجبالِ أُحْدِ وماءُ البحرِ يُنْقَلُ بالزَّبِيلِ (٧) ونقلُ الصخرِ فوقَ الظهرِ يومًا (١) لأهونُ من مجالسةِ الثقيلِ

<sup>(</sup>۱) التكملة لوفيات النقلة ٥/٩،١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٤٥٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/٢٧٩.

 <sup>(</sup>٢) الفَرْقَد: نجم قريب من القطب الشمالى ثابت الموقع تقريبًا، ولذا يهتدى به، وهو المسمى: النجم القطبى، وبقربه نجم آخر مماثل له وأصغر منه؛ وهما فرقدان. الوسيط (فرقد).

<sup>(</sup>٣) دنِف المريض: اشتد مرضه وأشفى على الموت. الوسيط (د ن ف).

<sup>(</sup>٤) في م: «أطواره». والأطواد: جمع طَوْد، وهو الجبل العظيم. انظر الوسيط (ط و د).

<sup>(</sup>٥) التكملة لوفيات النقلة ٥/ ١١٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المتعبدين».

<sup>(</sup>٧) الزبيل: القُفَّة. انظر اللسان (ز ب ل).

<sup>(</sup>٨) في م: «عريا».

ولبعضِهم أيضًا ، (اوهو مما أنْشَده المذكورُ ):

وإذا مضَى للمَرْءِ مِن أعوامِه خمسون (٢) وهُوَ إلى التُّقَى لا يَجْنَحُ عَكَفَتْ عليه الحُنْزِياتُ بقولِها حالَفْتنا فأقِمْ كذا لا تَبْرَحُ وإذا رأى الشيطانُ غُرَّةَ وجهِه حيًّا وقال فَدَيْتُ من لا يُفْلِحُ اتَّفَق أنه طُولِب بشيءٍ مِن المالِ، فلم يَقْدِرْ عليه، فاسْتَعْمل شيمًّا مِن الأَفْيُونِ المِصْرِيّ، فمات مِن يومِه، ودُفِن بالوَرْدِيةِ.

وفيها تُوُفِّي قُطْبُ الدينِ بنُ (٢) العادلِ بالفيومِ ، ونُقِل إلى القاهرةِ .

وفيها تُوفِّى إمامُ الحَنَابلةِ بمكةَ الشيخُ نصرُ بنُ أبى الفرجِ المعروفُ بابنِ الحُصْرِيُ ، جاوَر بمكةَ مدةً (أ) ، ثم ساقته المَنيَّةُ إلى اليمنِ ، فمات بها في هذه السنةِ ، وقد سمِع الحديثَ مِن جَماعةٍ مِن المَشايخِ .

وفيها فى ربيع الأولِ تُؤفِّى بدمشقَ الشِّهابُ عبدُ الكريمِ بنُ نَجْمِ "بنِ الحَاكَماتِ، وهو الحنبليِّ"، أخو البَهاءِ والناصحِ، وكان فقيهًا مُناظِرًا بَصيرًا بالحَاكَماتِ، وهو الذي أَخْرَج مسجدَ الوزيرِ مِن يدِ الشيخِ عَلَمِ الدينِ السَّخاويِّ.

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «حجة».

الطر ترجمت على . عراه الرفع ١٩٦٨ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٩ / ٢٤١، والتكملة لوفيات النقلة ٥ / ١٠١، والذيل على الروضتين ص ١٣٣، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٣، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٤٦٦، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٠، وغاية النهاية ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «لم يسافر».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «النيلي». وانظر ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٥/٤٠، والذيل على =

## ثم دخَلت سنةُ عشرين وستّمائةٍ

فيها (١) عاد الأشرفُ موسى بنُ العادلِ مِن عندِ أخيه الكاملِ صاحبِ مصرَ إلى الشامِ ، فتلَقّاه أخوه المُعَظَّمُ ، وقد فهِم [ ٧/١٠ ظ] أنهما تَمَالاً عليه ، فبات ليلة بدمشق ، وسار مِن آخِرِ الليلِ ، ولم يَشْعُرْ أخوه بذلك ، فسار إلى بلادِه ، فوجد أخاه الشّهابَ غازى الذى اسْتنابه على خِلاطَ ومَيّافارِقِينَ قد قوى رأشه ، وكاتبه المُعَظَّمُ وصاحبُ إِرْبِلَ ، وحسّنوا له مُخالفة الأشرفِ ، فكتب إليه الأشرف يَنْهاه عن ذلك ، فلم يَقْبَلْ ، فجمَع له العَساكرَ ليُقاتِلَه .

وفيها سار أَقْسِيسُ الملكُ المسعودُ صاحبُ اليمنِ بنُ الكاملِ مِن اليمنِ إلى مكة ، شرَّفها اللَّهُ تعالى ، فقاتله حسنُ بنُ قَتادةَ ببطنِ مكةَ بينَ الصَّفا والمَرُوةِ ، فهزَمه أَقْسِيسُ وشرَّده ، واسْتَقَلَّ بمُلكِ مكةَ مع اليمنِ ، وجرَت أمورٌ فَظيعةٌ ، وتشرَّد حسنُ بنُ قَتادةَ قاتلُ أبيه وعمِّه وأخيه في تلك الشِّعابِ والأوْديةِ .

ومَّن تُوفِّى فيها مِن الأعيانِ :

الشيخُ مُوَفَّقُ الدينِ بنُ قُدامةَ المقدسيُّ ، مصنِّفُ «المُغْنِي» في الفقهِ ،

<sup>=</sup> الروضتين ص ١٣٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٤٥٢، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٢، وشذرات الذهب ٥/ ٨٥.

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۳/۱۲ – ٤١٨، ومرآة الزمان ۸/٦٢ (القسم الثاني)، والِذيل على الروضتين ص ۱۳۳، ۱۳۴، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) المختصر المحتاج إليه ١٥/ ٢١٢، ومرآة الزمان ٦٢٧/٨ (القسم الثاني) والتكملة لوفيات النقلة =

عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ (۱) بنِ قدامةً ، الشيخُ موفقُ الدينِ أبو محمدِ المقدسيُّ ، إمامٌ عالمٌ بارعٌ ، لم يَكُنْ في عصرِه بل ولا قبلَ دهرِه بمدةٍ ، أفقهُ منه ، ولا بجمًّاعِيلَ في شعبانَ سنة إحدى وأربعين وخمسِمائةٍ ، وقدِم مع أهلِه إلى دمشقَ في سنةِ إحدى وخمسين ، وقرأ القرآن ، وسمِع الحديثَ الكثير ، ورحل مرتين إلى العراقِ ؛ إحداهما في سنةِ إحدى وستين مع ابنِ خالتِه (۱) الحافظِ عبدِ الغنيّ ، والأخرى سنة سبع وستين ، وحجَّ في سنةِ ثلاثٍ وسبعين ، وتفقّه ببغدادَ على مذهبِ الإمامِ أحمد ، وبرَع وأفتى وناظر ، وتبَحَّر في فُنونِ كثيرةٍ ، مع زُهْدِ وعِبادةٍ ، ووَرَعٍ وتَواضِع ، وحسنِ أخلاقٍ ، ولجودٍ وحياءٍ وحسنِ سَمْتِ ، ونور وبهاءٍ ، وكثرةِ تلاوةٍ وصلاةٍ وصيامٍ وقيامٍ ، وطريقةٍ حسنةٍ واتّباع للسَّلَفِ وبهاء ، وكانت له أخوالٌ ومُكاشَفاتٌ ، وقد قال الشافعيُّ ، رجمه اللَّهُ الصالحِ ، وكانت له أخوالٌ ومُكاشَفاتٌ ، وقد قال الشافعيُّ ، رجمه اللَّهُ تعالى : إن لم يَكُن العلماءُ العاملون (۱) أولياءَ اللَّهِ فلا أعْلَمُ للَّهِ وليًّا .

وكان يَوُّمُ الناسَ للصلاةِ في مِحْرابِ الحَنابلةِ هو والشيخُ العِمادُ ، فلما تُؤفِّي

<sup>=</sup> ٥/ ١٥٨، والذيل على الروضتين ص ١٣٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١/ ١٦٥) ص ٤٨٣، وفوات الوفيات ٢/ ١٥٨، والوافى بالوفيات ٢/ ٣٧، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣،

<sup>(</sup>١) بعده في فوات الوفيات: «بن أحمد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمته»، وفي م: «عمه». وفي سير أعلام النبلاء: «خاله». والمثبت من تاريخ الإسلام وفوات الوفيات والوافي بالوفيات وذيل طبقات الحنابلة، وهي المصادر التي ذكرت النسبة بينهما. وما في السير تحريف، وانظرأيضًا تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٥٩١ - ٦٠٠) ص ٤٤٣.

ص ١٠٠٠. (٣) أخرجه البيهقى فى مناقب الشافعى ١٥٥/٢ بسنده عن الشافعى، بلفظ «الفقهاء» بدلًا من «العلماء».

<sup>(</sup>٤) في م: «العاقلون».

العِمادُ اسْتَقَلَّ هو بالوَظيفةِ، فإن غاب صلَّى عنه أبو سليمانَ (۱) عبدُ الرحمنِ بنُ الحافظِ عبدِ الغنيّ، وكان يَتَنَقَّلُ بينَ العِشاءَيْن بالقربِ مِن مِحْرابِه، فإذا صلَّى العشاءَ انْصَرَف إلى منزلِه بدربِ الدَّوْلَعيّ بالرَّصيفِ، وأخذ معه مِن الفُقراءِ مَن تيسَّر؛ يَأْكُلون معه مِن طعامِه، وكان مَنْزلُه الأصْليّ بقاسيون، فينْصَرِفُ في بعضِ الليالي أن خطف رجلٌ بعضِ الليالي بعدَ العشاءِ إلى الجبلِ، فاتَّفَق (۱) في بعضِ الليالي أن خطف رجلٌ عِمامتَه، وكان فيها كاغِدٌ فيه رَمُلٌ (۱)، فقال له الشيخُ: خذ الكاغِدَ، وأَلْقِ عِمامتَه، وكان فيها كاغِدٌ فيه رَمُلٌ (۱)، فقال له الشيخُ: خذ الكاغِدَ، وأَلْقِ العِمامةَ. فظنَّ الرجلُ أن في الكاغدِ مالًا، فأخذه وألْقي العِمامةَ، (فأخذها الموفقُ ثم ذهب الله على ذكاءِ مُفْرِطِ واسْتِحْضارِ حسَنٍ في الساعةِ الراهنةِ ، حتى خلَّص عِمامتَه مِن يدِه بتَلَطُّف.

وله مُصَنَّفاتٌ عَديدةٌ مَشْهورةٌ، منها «المُغْنى» في شرح «مختصرِ «مختصرِ المُغْنَى» في شرحِ «مختصرِ المُقْنِعُ» الحَمْقِ مُجَلَّداتٍ و «المُقْنِعُ» الحَمْظِ، و «الرَّوْضةُ» في أصولِ الفقهِ، وغيرُ ذلك مِن التَّصانيفِ المُفيدةِ، للحفظِ، و «الرَّوْضةُ» في أصولِ الفقهِ، وغيرُ ذلك مِن التَّصانيفِ المُفيدةِ، وكانت وفاتُه في يومِ عيدِ الفِطْرِ في هذه السنةِ، وقد بلَغ الثمانين، وكان يومَ سبتِ، وحضَر جِنازتَه خَلْقٌ كثيرٌ، ودُفِن بتربتِه المشهورةِ، ورُبِيّت له مَناماتً

<sup>(</sup>١) بعده في م: «بن الحافظ».

<sup>(</sup>٢) انظر الذيل على الروضتين ص ١٤٠، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) عبارة مصدرى التخريج أوضح، ففيهما أنه كان يجعل فى عمامته ورقة مصرورة فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٦) في م: «الشافي».

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، م : «مجلدين». والمثبت من مصادر ترجمته، عدا مرآة الزمان والتكملة والذيل على الروضتين فلم تذكر ذلك.

صالحة ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وكان له أولادٌ ذُكورٌ وإناثٌ ، فماتوا فى حياتِه . ولم يُعْقِبْ منهم سوى ابنِه عيسى ولدَيْن ، ثم ماتا وانْقَطَع نَسْلُه ، قال أبو المُظَفَّرِ [ ١٠/٨و] السِّبطُ(١) : نقَلْتُ مِن خطِّ الشيخ مُوَفَّقِ الدينِ :

لا تَجُدلِسَنَّ ببابِ مَن يَأْبَى عليك دخول دروه داره وتقول حاجاتى إليه مُدارة وتقول حاجاتى إليه مُدارة والله وال

سوى القبر إنى إن فعَلْتُ لَأَحْمَقُ وَشَيكًا ويَنْعانى إلىَّ فيَصْدُقُ فهل ("أَسْتَطيعُ رَقْعَ") ما يَتَخَرَّقُ فهن ساكتٍ أو مُعْوِلٍ يَتَحَرَّقُ (")

أَبَعْدَ بِياضِ الشعرِ أَعمرُ مَسْكَنّا يُخْبِّرُني شَيْبي بأنيَ مَيِّتٌ يُخْرَّقُ عُمْرى كلَّ يومٍ وليلةٍ (أكأني بجسمي () فوقَ نَعْشي (^) مُمَدَّدَا

 <sup>(</sup>١) ذكره عنه أبو شامة في الذيل على الروضتين ص ١٤١، ١٤٢، ولم نجده في نسخة مرآة الزمان المطبوعة التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>۲) في م: «وصول».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أعوقها».

<sup>(</sup>٤) انظر مرآة الزمان ٦٣٠/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٤١٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «يستطع رفوًا»، وفي م: «مستطاع رقع»، وفي الذيل على الروضتين: «مستطيع رفو». والمثبت من مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل:

<sup>«</sup> كَأَنَى بقوم يتبعون جنازتي وأعينهم تذرى الدموع وتدفق »

<sup>(</sup>٧) في مرآة الزمان: « بنفسي » .

<sup>(</sup>٨) في الذيل: «نعش».

إذا سُئِلوا على أجابوا وعوَّلوا وأَدْمُهُمْ تَنْهَلُ هذا المُوَقَّقُ وَعُيِّتُ فَى صَدْعٍ مِن الأَرضِ ضَيِّقِ وأُودِعْتُ لَخَدًا فوقه الصَّخُوُ مُطْبَقُ وعَيِّتُ فَى صَدْعٍ مِن الأَرضِ ضَيِّقِ وأُودِعْتُ لَا فَرَق الصَّخُوُ مُطْبَقُ ويَحْفُو على التَّرْبَ أَوْثَقُ صاحبٍ ويُسْلِمُنى للقبرِ أَنْ مَن هو مُشْفِقُ وَيَحْفُو على التَّرْبَ أَوْثَقُ صاحبِ في اللهِ على اللهِ على أَنْزَلْتَه لَمُصَدِّقُ اللهِ وما شَوْنى أَنى إلى اللهِ صائرٌ ومن هو مِن أهلى أبَرُ وأَرْفَقُ وما ضرَّنى أنى إلى اللهِ صائرٌ ومن هو مِن أهلى أبَرُ وأَرْفَقُ فَحُرُ الدينِ بنُ عَساكر في عبد الرحمنِ الممشقى ، شيخُ الشافعية بها ، وأمُّه بنِ عَساكرَ ، فخرُ الدينِ أبو منصورِ الدمشقى ، شيخُ الشافعية بها ، وأمُّه

فَحْرُ الدينِ بنَ عَسَاكَرَ : عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ `` بنِ الحسنِ بنِ هِبَةِ اللّهِ بنِ عَسَاكَرَ ، فخرُ الدينِ أبو منصورِ الدمشقى ، شيخُ الشافعية بها ، وأمّه أشماءُ بنتُ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ طاهرِ القريشيةُ '' المعروفُ والدُها بأبى البَرَكاتِ بنِ الرانيّ ' ، وهو الذي جدَّد مسجدَ القَدَمِ في سنةِ سبعَ عشرة وخمسِمائة ، وبه قبرُه وقبرُها (') ، ودُفِن هناك طائفة كبيرة مِن العلماءِ - وهي أختُ آمِنة والدةِ القاضى مُحيى الدينِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ الزَّكِيِّ .

<sup>(</sup>١) في الذيل: «سألوا».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في مرآة الزمان: «في لحد به الترب».

<sup>(</sup>٣) في مرآة الزمان: «للترب».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۰) مرآة الزمان ٦٣٠/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ١٥٢، والذيل على الروضتين ص ١٣٦، ووفيات الأعيان ٣/ ١٣٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٨٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٦١ – ٦٢٠) ص ٥٠٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٧٧/٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في م: «القدسية».

 <sup>(</sup>A) فى الأصل: «المرار»، وفى م: «المران». والمثبت من الذيل على الروضتين، ولم تذكره سائر
 المصادر.

<sup>(</sup>٩) ليس فى الذيل على الروضتين – وهو المصدر الوحيد من المصادر الذى ذكَر اسم الأم والجد وبقية القصة – تصريح بأن هناك قبرها ، اللهم إلا إذا كان المصنف استفاد ذلك من قوله فى الذيل : لأن به – =

اشْتَغل الشيخُ فخرُ الدينِ مِن صِغَرِه بالعلمِ الشَّريفِ على شيخِه قُطْبِ الدينِ مسعودِ النَّيْسابوريِّ، وتَزَوَّج بابنتِه، ودرَّس مكانَه بالجاروخيةِ (۱)، وبها كان يَسْكُنُ في إحدى القاعتيْن اللتين أنْشَأهما، وبها تُوفِّى غربيَّ الإيوانِ، ثم تولَّى تَدْريسَ الصَّلاحيَّةِ الناصريَّةِ بالقدسِ الشريفِ، ثم ولَّه العادلُ تَدْريسَ التَّقويَّةِ (۱)، وكان عندَه أغيانُ الفُضلاءِ، ثم تفرَّغ (۱)، فلزم الجُاورةَ في الجامعِ في البيتِ الصغيرِ إلى جانبِ مِحْرابِ الصَّحابةِ، يَخْلُو فيه للعِبادةِ والمُطالَعةِ والفَتاوَى، وكان الفَتوى تفِدُ إليه مِن الأَقْطارِ، وكان كثيرَ الذكرِ، حسنَ السَّمْتِ، وكان يَجْلِسُ تحتَ قُبُّةِ النَّسْرِ في كلِّ يومِ اثنين وخميسِ مكانَ عمِّه لإسماعِ الحديثِ بعدَ العصرِ، فَيُقْرَأُ عليه « دَلائلُ النبوةِ » وغيرُه، وكان يَحْضُرُ مَشْيَخةً دارِ الحديثِ النُّوريةِ، ومَشْهَدَ ابنِ (۱) عُرْوةَ أولَ ما فتِح، وقد اسْتَدْعاه الملكُ العادلُ بعدَ ما عزل قاضيَه زكيَّ الدين (عمَّ ما مَنْ عَلَه وسَأَل منه أن يَليَ

<sup>=</sup> يعنى مسجد القدم - قبر جده لأمه ومن سلف من بيته. فأخذ المصنف رحمه اللَّه ذلك من قوله: « ومن سلف من بيته ».

<sup>(</sup>١) في م: «بالحاروجية». وكذا تأتى في الموضع القادم في م. والجاروخية: مدرسة للشافعية داخل بابي الفرج والفراديس، لصيقة المدرسة الإقبالية الحنفية شمالي الجامع الأموى والظاهرية الجوانية. قال ابن شداد: بانيها جاروخ التركماني يلقب بسيف الدين. انظر الدارس ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) التقوية: مدرسة للشافعية أيضًا ومن أجلٌ مدراس دمشق، داخل باب الفراديس شمالى الجامع شرقى الظاهرية والإقباليتين، بانيها في سنة أربع وسبعين وخمسمائة الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. المصدر السابق ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) عبارته فى الذيل على الروضتين - وهو الذى ذكر ذلك وحده -: « وكان إذا فرغ من التدريس يظل بجامع دمشق فى البيت الصغير بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة... ثم يرجع إلى مكانه والناس معتكفون عليه ». وهى لا تفيد التفرغ المطلق - كما فى عبارة الأصل وم هنا - لكن مجرد فراغ بعد انتهاء تدريسه فى المدرسة.

<sup>(</sup>٤) في الذيل: ٥ أبي ٥ . وانظر ما يأتي في ترجمة ابن عروة هذا .

<sup>(</sup>٥) هو زكى الدين الطاهر بن محيى الدين، كما فى الذيل على الروضتين، وهو المصدر الوحيد الذى ذكر ذلك.

القضاء بدمشق ، فقال : حتى أَسْتَخِيرَ اللَّه تعالى . ثم المْتَنع مِن ذلك ، فشق على السلطانِ المتناعُه ، وهمَّ أن يُؤذِيه ، فقيل له : احْمَدِ اللَّه الذي في بلادِك مثلُ هذا . ولما تُوفِّي العادلُ ، وأعاد ابنه المُعَظَّمُ الحُمورَ أَنْكَر عليه الشيخُ فخرُ الدينِ ، فبقى في نفسِه منه ، فانْتَزَع منه تَدْريسَ (الصَّلاحيَّةِ التي بالقدسِ وتدريسَ التَّقَويةِ ، ولم يَبْقَ معه سوى الجاروخيةِ ودارِ الحديثِ النُّوريةِ ، ومَشْهَدِ ابنِ عُرُوةً (٢) وكانت وفاتُه يومَ الأربعاءِ بعدَ العصرِ عاشرَ رجبٍ مِن هذه السنةِ ، وله خمش وستون سنةً ، وصُلِّى عليه بالجامعِ ، وكان يومًا مشهودًا ، وحُمِلت جِنازتُه إلى مَقابرِ الصَّوفيةِ ، فدُفِن بها ، في أولِها قريبًا مِن قبرِ شيخِه قُطْبِ الدينِ مسعودٍ .

ابنُ عُرُوةُ ( شرفُ الدينِ محمدُ بنُ عُروةَ [ ١٠/٨ط] المُوْصِلَيُ ، المُنْسوبُ إليه مَشْهَدُ ابنِ عُرُوةَ - ( ويقول الناسُ: مشهدُ عروةً - بالجامعِ الأُمَويِّ ؛ لأنه أولُ مَن فتَحه ، وكان مَشْحونًا بالحَواصلِ الجامعيةِ ، وبنَى فيه المِرْكة ، ووقف فيه على الحديثِ دَرْسًا ، ووقف خَزائنَ كتبِ فيه ، وكان مُقيمًا بالقُدْسِ الشريفِ ، ولكنه كان مِن خَواصٌ أصحابِ الملكِ المُعَظَّم ، فانْتَقَل إلى بالقُدْسِ الشريفِ ، ولكنه كان مِن خَواصٌ أصحابِ الملكِ المُعَظَّم ، فانْتَقَل إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) فى الذيل على الروضتين. وهو المصدر الوحيد الذى ذكر توليه التدريس بتلك المدارس، وبدار الحديث والمشهد – أنه لم يبق بيده إلا المدرسة الجاروخية. فلعلَّ قصده فى الذيل أنه لم يبق بيده من المدارس.

<sup>(</sup>٣) نقل صاحب الذيل على الروضتين عمن حضر وفاة الفخر أنه توفى بعد صلاته الظهر ثم ذكر وفاته مرة أخرى فقال : «وكانت وفاته آخر يوم الأربعاء». وقد نقل الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام القول الأول لصاحب الذيل على الروضتين. وباقى المصادر لم تذكر الوقت الذى مات فيه أثناء اليوم.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٦٣٢/٨ (القسم الثانى)، والذيل على الروضتين ص ١٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٣٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «سيف الدين».

دمشقَ حينَ خرِّب سُورُ بيتِ المقدسِ إلى أن تُوُفِّى بها، وقبرُه عندَ قِبابِ أَتابَكَ طغتِكِين قِبْلِيَّ المُصَلَّى، رحِمه اللَّهُ تعالى.

الشيخ أبو الحسنِ الرُّوزْبَهارىُ (١) ، دُفِن بالمكانِ المُنْسوبِ إليه بينَ السورين عندَ باب الفَراديس .

الشيخُ عبدُ الرحمنِ اليَمَنيُ (٢) كان مُقيمًا بالمَنارةِ الشرقيةِ ، كان صالحًا زاهدًا وَرَعًا ، ودُفِن بمقابرِ الصوفيةِ .

الرئيسُ عِزُّ الدينِ المُظَفَّرُ بنُ أَسْعَدَ بنِ حَمْزةَ التَّميمىُ بنُ القَلانسىِّ ، أحدُ رُؤساءِ دمشقَ () وكُبَرائِها ، وجدُّه أبو يَعْلَى حمزةُ ، له تاريخُ ذيَّل به على ابنِ عساكرَ () ، وقد سمِع عِزُّ الدينِ هذا الحديثَ مِن الحافظِ أبى القاسمِ ابنِ عساكرَ وغيره ، ولزم مُجالَسةَ الكِنْديِّ وانْتَفَع به .

الأميرُ الكبيرُ أحدُ حُجَّابِ الخَليفةِ ، محمدُ بنُ سليمانَ (٧) بنِ قتلمش بنِ

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ١٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٥١٨. والدراس ٢/ ١٥٠، ١٥١ ووقع عنده: «الروزنهاري».

ر كل في الأصل: «الذي». وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ٢٣١/٨ (القسم الثاني) وعنده «عبد الله» بدل «عبد الرحمن»، والذيل على الروضتين ص ١٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ - ٦٢) ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) في الذيل على الروضتين أنه أحد رؤساء الشام.

 <sup>(</sup>٥) في الذيل أنه صاحب ذيل التاريخ لملوك الشام إلى آخر زمنه.

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ تاج الدين الكندى، كما في الذيل.

<sup>(</sup>۷) معجم الأدباء ۲۰۰/۱۸ وعنده «قطرمش»، وكنيته «أبو نصر»، والذيل على الروضتين ص ۱۳۵، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰) ص ۵۰۸ وعنده «قترمش»، والوافى بالوفيات ۲/۰۲، وبغية الوعاة ۱/۱۰۱ وعنده مثل ما في تاريخ الإسلام.

تُرْكَانْشَاه ، أبو (١) منصور السَّمَرْقَنْدَى ، وكان مِن أولادِ الأُمراءِ ، وولِى حاجبَ الحُجَّابِ بالدِّيوانِ العَزيزِ الحَلَيفَتِيّ ، وكان يَكْتُبُ جيدًا جدًّا ، وله مَعْرِفةٌ حَسَنةٌ بعلوم كثيرةٍ ، منها الأدبُ وعلومُ الرِّياضةِ ، وعُمِّر دهرًا ، وله شعرٌ حسنٌ ، ومن شعرِه قولُه (١):

سئِمْتُ تَكاليفَ هذى الحياةِ وقد كنتُ كالطفلِ فى عقلِه (ئ) أنامُ إذا كنتُ فى مجلسٍ وقصَّر خطوى قيدُ (٥) المشيبِ وغُودِرْتُ كالفَرْخِ فى عُشِّه وما جَرَّ ذلك غيرُ البقاءِ وله أيضًا:

إلهى يا كثيرَ العَفْوِ غَفْرًا (٧) فقد سوَّدْتُ بالآثامِ وجهًا فبَيِّضْه بحسنِ العَفْوِ عنى

وكرً الصباح بها والمساءُ قليلَ الصَّوابِ كثيرَ الهُراءُ وأَسْهَرُ عندَ دُخولِ الغِناءُ وطال على ما عنانى عناءُ وحلَّ فتُ حُلْمى وراءَ وراءُ فكيف (ترى فعلَ سوءً البَقاءُ فكيف (ترى فعلَ سوءً البَقاءُ

لِمَا أَسْلَفْتُ فَى زَمْنِ الشَّبَابِ ذَلِيلًا خَاضِعًا لَكُ فَى الترابِ ذَلِيلًا خَاضِعًا لَكُ فَى الترابِ وَسَامِحْنَى وَخَفِّفْ مِن حسابي (^)

<sup>(</sup>١) في م: «بن».

<sup>(</sup>٢) انظر الذيل على الروضتين ص ١٣٥، والوافي بالوفيات ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «كذا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «غفلة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قبل».

<sup>(</sup>٦ – ٦) فى الأصل: «ترى بسوء فعل»، وفى م: «بدا سوء فعل»، وفى الوافى: «ترى سوء فعل». وللثبت من الذيل على الروضتين.

<sup>(</sup>٧) في م: «عفوا».

<sup>(</sup>٨) في م: «عذابي».

ولما تُوُفِّي ('صُلِّي عليه بالنِّظاميةِ''، ودُفِن بالشُّونِيزيَّةِ .

ورآه بعضُهم في المُنَامِ فقال: ما فعَل بك ربُّك؟ فقال:

تحاشَيْتُ (٢) اللَّقاءَ لَسُوءِ فِعْلَى وَحُوفًا فَى الْمَعَادِ مِن النَّدَامَةُ فَلَمَهُ فَلَمَا أَنْ قَدِمْتُ على إلهى وحاقَقَ فَى الحسابِ على قُلامَهُ وكان العدلَ أَن أَصْلَى جَحِيمًا تَعَطَّفَ بِالمُكَارِمِ والكَرامَةُ ونادانى لسانُ العفْوِ منه ألا يا عبدُ تَهْنِيك السَّلامَةُ

أبو على الحسنُ بنُ أبى المحَاسِنِ " زُهْرةَ بنِ الحسنِ المُسنِ الْهُرةَ العَلَوى الحَسنِ الْهُرةَ العَلَوى الحُسَيْنَى الحَلَبَى ، نَقيبُ الأشرافِ بها ، كان لديه فَضْلَّ وعلم بالأدبِ والعربيةِ وأخبارِ الناسِ والتَّواريخِ والسِّيرِ والحَديثِ ، حافظًا للقرآنِ المجَيدِ ، وله شعرٌ جيدٌ ، فمنه قولُه (٥) :

قد رأيْتُ المَعْشوقَ وهُو مِن الهَجْ بِ بحالِ تَنْبُو النَّواظِرُ عنهُ أَثَّر السده و أَدالتْ يلدُ الحوادثِ منهُ عاد مُسْتَبْدَلًا ومُسْتَبْدِلًا عِزَّا بلُلً كأنَّه لم يَصْلُهُ عاد مُسْتَبْدَلًا عِزَّا بلُلُوكِ بنِ الجُلَاجِليِّ ، مِن أبناءِ أبو عليِّ يحيى (أبنُ محمدِ بنِ عليِّ ) بنِ المُبارَكِ بنِ الجَلَاجِليِّ ) مِن أبناءِ

<sup>(</sup>١ - ١) زيادة من: الأصل، م. ليست في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تخافيت».

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٥/ ٣٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٤٧٧، والوافى بالوفيات ٦١/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، م: «على». والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) انظر بغية الطلب ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦ – ٦) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر ترجمته: المختصر المحتاج إليه ١٥/ ٣٩٤، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ١٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الخلاخلي».

التُجَّارِ، سمِع الحديثَ، وكان جميلَ الهيئةِ، يَسْكُنُ بدارِ الخِلافةِ، وكان عندَه [ ١٩/١٠ عِلمٌ ، وله شعرٌ حسَنٌ، فمنه قولُه :

وأين الشريكُ في المُرِّ أينا مِ وإن غِبْتَ كان أُذْنًا وعَيْنَا وعَيْنَا وَعَيْنَا وَ أَذْنًا وَعَيْنَا وَ أَدْنَا وَعَيْنَا وَ أَدْنَا وَعَيْنَا وَ أَدْنَا وَعَيْنَا لَهُ أَنْ فَازْداد زَيْنَا لَكُ وإن يَحْتَضِرُ " يَكُنْ ذاك شَيْنَا لَكُ وأن يصيبَ الخليلُ إِفْكًا ومَيْنا إِنَّ ومَيْنا إِنَّ وَمُيْنا إِنَّ وَمُيْنا إِنَّ وَمُيْنا إِنَّ وَمُيْنا لِهُ " كَنَقْدِك دَيْنَا لِهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (العقيق). وسر العقيان: السر من كل شيء: أكرمه وخالصه. والعقيان: ذهب متكاثف في مناجمه، خالص مما يَخْتَلِط به من الرمال والحجارة. الوسيط (س ر ر)، (ع ق ى).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « جلاوه بالجلاء».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «تغيب عنه يشرك وإن تحضر».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «فاصر منه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «صرما عليه».

### ثم دخَلَت سنةُ إحدى وعشرين وستّمائةٍ

فيها ('' وصَلَت سَرِيةٌ مِن جهةٍ جِنْكِزْخان غيرُ الأَوَّلَتَيْن إلى الرَّى ، وكانت قد عُمِّرَتْ قليلًا ، فقتلوا أهلَها أيضًا ، ثم ساروا إلى ساوة ('' ، ثم إلى قُمَّ وقاشان ''' ، ولم تكونا طُرِقتا إلَّا هذه المرة ، ففعلوا بها مثلَ ما تقَدَّم مِن القتلِ والسَّبي ، ثم ساروا إلى هَمَذان ، فقتلوا أيضًا وسبَوْا ، ثم ساروا خلف الخُوارَزْميةِ إلى ساروا إلى هَمَذان ، فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ، فهرَبوا منهم إلى تِبْرِيز ، أَذْرَبِيجان ، فكَبَسوهم ' وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ، فهرَبوا منهم إلى تِبْرِيز ، فلَيحقوهم وكتَبوا إلى ابنِ البَهْلَوانِ : إن كنتَ مُصالحًا لنا فابْعَثْ إلينا بالخُوارَزْمية ، وإلَّا فأنت مثلهم . فقتل منهم خلقًا ، وأرْسَل برُءُوسِهم إليهم ، مع تُحفِ وهَدايا ('كثيرةِ ، هذا كله وإنما كانت هذه السَّرِيةُ ثلاثة آلافِ ، والخُوارَزْميةُ وأصحابُ البَهْلَوانِ ' أضعاف أَضْعافِهم ، ولكنْ ألقى اللَّهُ تعالى عليهم الخِذْلانَ والفشَلَ ، فإنا اللهِ وإنه إليه راجِعون .

وفيها ملَك غِياثُ الدينِ بنُ (١) خُوارَزْم شاه بلادَ فارسَ مع ما في يدِه مِن

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۹/۱۲ – ۲۲۶، ومرآة الزمان ۸/ ۱۳۳، ۱۳۳ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۶۲ – ۱۶۶، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ – ۱۳۰) ص ٥ – ۷.

<sup>(</sup>٢) ساوه: مدينة بين الري وهمذان. معجم البلدان ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في م : «قاسان». ذكر ياقوت البلدين قاسان وقاشان، وأن قاشان مدينة قرب أصبهان، وأنها تُذكر مع قم. انظر معجم البلدان ١٣/٤، ١٥.

<sup>(</sup>٤) في م: «فكسروهم».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

مَمْلكةِ أَصْفَهانَ وهَمَذانَ.

وفيها استعاد الملكُ الأشرفُ مدينة خِلاطَ مِن أخيه شِهابِ الدينِ غازى، وكان قد جعَلها إليه مع جميع بلادِ أرمينيَة ومَيَّافارِقِينَ وحاني () وجبلِ مُحور () وجعله وليَّ عهده مِن بعده، فلمَّا عصى عليه وتشعَّب () دِماعُه بما () كتب إليه المُعظَّمُ مِن تَحْسينه له مُخالفتَه، فركِب إليه وحاصره بخِلاطَ، فسُلِّمَتْ إليه، المُعظَّمُ مِن تَحْسينه له مُخالفتَه، فركِب إليه وحاصره بخِلاطَ، فسُلِّمَتْ إليه، والمتنع أخوه في القلعة، فلما كان الليلُ نزل إلى أخيه مُعْتَذِرًا، فقيلِ مُذْرة ولم يُعاقِبْه، بل أقرَّه على مَيَّافارِقِينَ وحدَها، وكان صاحبُ إِرْبِلَ والمُعَظَّمُ مُتَّفِقَيْن مع الشَّهابِ غازى على الأشرفِ، فكتب الكاملُ إلى أخيه المُعَظَّمِ يَتَهَدَّدُه، لئن ساعَد على الأشرفِ (ليَأْخُذَنَّ بلادَه ")، وكان بدرُ الدينِ لُوُلُوَّ صاحبُ الموصلِ مع الأشرفِ، فركِب إليه صاحبُ إِرْبِلَ، فحاصَره بسببِ قلةِ مُخلِده؛ لأنه مع الأشرفِ، فركِب إليه صاحبُ إِرْبِلَ، فحاصَره بسببِ قلةِ مُخلِده؛ لأنه أرسَلَهم إلى الأشرفِ حينَ نازَل خِلاطَ، فلمَّا انْفَصَلَت الأمورُ على ما ذكونا ندِم صاحبُ إِرْبِلَ والمُعَظَّمُ بدمشقَ أيضًا.

وفيها أَرْسَل المُعَظَّمُ ولدَه الناصرَ داودَ إلى صاحبِ إِرْبِلَ تَقْوِيةٌ على مُخالفةِ الأَشْرِفِ، وأَرْسَل صُوفيًّا مِن السُّمَيْساطِيَّةِ (٢) يقالُ له: الملقُ. إلى جَلالِ الدينِ بنِ خُوارَزْم شاه – وكان قد أخَذ أَذْرَبِيجانَ في هذه السنةِ ، وقوِى جَأْشُه – يَتَّفِقُ معه

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ جاى ﴾ . والمثبت من الكامل. وانظر معجم البلدان ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «حور». والمثبت من الكامل، وانظر معجم البلدان ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) في م: (تشغب).

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (ليأخذنه وبلاده).

 <sup>(</sup>٦) الذى فى مرآة الزمان والذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام أن المعظم بعث ولده داود إلى صاحب إربل رهينة .

<sup>(</sup>V) في م: «الشميساطية».

على أخيه الأشرفِ، فوعَدَه النصرَ والرِّفادةَ.

وفيها قدِم الملكُ المسعودُ أَقْسِيسُ (١) صاحبُ اليمنِ على أبيه الكاملِ بالديارِ المصريةِ ، ومعه شيءٌ كثيرٌ مِن الهَدايا والتُّحفِ ، مِن ذلك مائتا خادمٍ وثلاثةُ أَفْيِلَةٍ هائلةٍ ، وأحمالُ عُودٍ ونَدِّ ومِسْكِ وعَنْبَرٍ ، وخرَج أبوه الكاملُ لتَلَقِّيه ، ومِن نِيَّةٍ أَقْسِيسَ أَن يَنْتَزِعَ الشامَ مِن يدِ عمِّه المُعَظَّم .

وفيها كمَل عِمارةُ دارِ الحديثِ الكامليةِ بمصرَ ، وولِي مشيختَها الحافظُ أبو الحَطَّابِ بنُ دِحيةَ الكَلْبيُّ ، وكان مِكْثارًا ، كثيرَ الفنونِ ، وعندَه فَوائدُ وعَجائبُ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

#### وممن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ على القادسيُّ الضّريرُ الحَنْبليُّ ، والدُ صاحبِ «الذيْلِ على تاريخِ ابنِ الجَوْزِيِّ » ، وكان القادسيُ هذا يُلازِمُ مُخسورَ مجلسِ الشيخِ أبي الفرجِ بنِ الجوزيِّ ويُزْهِرُه ؛ لما يَسْمَعُه مِن الغَرائبِ ، ويقولُ : واللَّهِ إن ذا مليخُ . [ ١٠ / ١٠ ط ] فاسْتَقْرَض منه الشيخُ مرةً عشرةَ دَنانيرَ ، فلم يُعْطِه ، وصار يَحْضُرُ ولا يَتَكَلَّمُ ، فقال الشيخُ مرةً : هذا القادسيُّ لا يُقْرِضُنا شيئًا ، ولا يقولُ : واللَّهِ إن ذا مَليخُ . رحِمهم اللَّهُ تعالى ، وقد طُلِب القادسيُّ مرَّةً إلى دارِ المُسْتَضِيءِ لِيُصَلِّي بالحُليفةِ التَّراويحَ ، فقيل له والحليفةُ يَسْمَعُ : ما مَذْهَبُك ؟ فقال : حَنْبليُّ ، ولا أُصَلِّي فقيلُ له : لا تُصَلِّ بدارِ الحِلافةِ وأنت حَنْبليُّ . فقال : أنا حَنْبليُّ ، ولا أُصَلِّى فقيلُ . فقيلُ بدارِ الخِلافةِ وأنت حَنْبليُّ . فقال : أنا حَنْبليُّ ، ولا أُصَلِّى

<sup>(</sup>١) في الذيل على الروضتين: «أطسيس». ولم يتعرض لذكره في الكامل.

رًا) هنا وفيما يأتى: فى الأصل: «الفارسى». وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص ١٤٣، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ١٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٥٤. (٣) فى م: «فقال».

بكم. فقال الخليفةُ: اتْرُكوه، لا يُصَلِّي بنا إلَّا هو. (فصلَّى بهم).

أبو الكَرَمِ المُظَفَّرُ بنُ المُبارَكِ بنِ أحمدَ 'أبنِ محمدِ' البَغْداديُ الحَنفيُ ، شيخُ مَشْهدِ أبى حَنيفةَ وغيرِه ، ولي الحيشبة بالجانبِ الغربيِّ مِن بغدادَ ، وكان فاضلًا دَيِّنًا "" شاعرًا ، ومِن شعرِه قولُه :

إغْتَنِمْ شريفَ المزايا لا يَفُتْك ثوابُها هَذَّبٌ كريمًا وقد هانت عليك صِعابُها هب يُمُرُ<sup>(٥)</sup> ويَفْنَى عَذْبُها وعَذابُها ليلة وما العمرُ إلَّا طَيُّها وذَهابُها عزيمة فنيلُ<sup>(٧)</sup> المعالى صَفْوُها ولُبابُها فإنه سيُسْفِرُ يومًا غيُّها وصَوابُها فإنه

فصُنْ بَجَميلِ الصبرِ نفسَكُ واغْتَنِمْ تَعِشْ (ئ) سالمًا والقولُ فيك مُهَدَّبُ وَتَنْدَرِجُ الأيامُ والكلُّ ذاهبُ وما الدهرُ إلا مَرُّ يومٍ وليلةٍ وما الحَزْمُ إلا مَرُّ يومٍ وليلةٍ وما الحَزْمُ إلا <sup>(۲</sup> في إخاءِ عزيمةٍ ودَعْ عنك إلمامَ (۱۸) الأماني فإنه

محمدُ بنُ أبي الفرجِ ( أبنِ مَعالى ١٠ بنِ بَرَكةَ ، الشيخُ فخرُ الدينِ أبو المَعالى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: الأصل. وانظر ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٥/ ١٨٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٧٩، والجواهر المضية ٣/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أديبا».

<sup>(</sup>٤) في م: «وعش».

<sup>(°)</sup> في م: «قليل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «ادخار».

<sup>(</sup>٧) في م: «وفيك».

<sup>(</sup>٨) في م: «أحلام».

<sup>(</sup>۹ – ۹) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر الترجمة: المختصر المحتاج إليه ١٥/١٥، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ١٩، وفيه: «ابن أبى المعالى»، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٤٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١١٤.

المؤصلى، قدم بغداد، واشْتَغل بالنِّظامية، وأعاد بها، وكانت له مَعْرفة بالقِراءات، وصنَّف كتابًا في مَخارجِ الحُروفِ، وأَسْنَد الحديث، وله شعرٌ لَطيفٌ.

أبو بكرِ بنُ حلبةَ المَوَازِينِيُّ البغداديُّ () ، كان فَرْدًا في علمِ الهَنْدسةِ وصناعةِ المَوَازِينِ ، يَخْتَرِعُ أَشياءَ غريبةً أَ عَجيبةً ، مِن ذلك أنه ثقب حَبَّةَ خَشْخاشٍ سبعةً ثُقوبٍ ، وجعَل في كلِّ ثَقْبٍ شَعرةً ، وكانت له مُحظُوةٌ عندَ الدولةِ .

أحمدُ بنُ جعفرِ "بنِ أحمدً" بنِ محمدٍ ، أبو العباسِ الدُّبَيْثَيُّ البَيِّعُ البَيِّعُ البَيِّعُ البَيِّعُ البَيِّعُ ، شيخٌ أديبٌ فاضلٌ ، له نَظْمٌ ونَثْرٌ ، عارفٌ بالأخبارِ والسِّيرِ ، وعندَه كتبٌ جيدةٌ كثيرةٌ ، وله شرحُ قصيدةٍ لأبي العَلاءِ المَعَرِّيِّ في ثلاثِ مُجَلَّداتٍ ، وقد أوْرَد له ابنُ الساعي شعرًا حسنًا فصيحًا حُلْوًا ، لذيذًا في السمعِ ، لَطيفًا في القلبِ .

<sup>(</sup>١) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(7-7)</sup> سقط من : الأصل . وانظر ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة ٥/ ١٧٩، والوافى بالوفيات ٦/ ٢٨، وفوات الوفيات ١/ ٢٢، وفيه وفي الوافى أنه توفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، وهي سنة ميلاده في التكملة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الزينبي»، وفي م: «الدبيبي». والمثبت من مصادر ترجمته.

#### ثم دخَلَت سنةُ ثنتين وعشرين وستّمائةٍ

فيها (۱) عائَت الخُوارَزْميةُ حينَ قدِموا مع جَلالِ الدينِ بنِ خُوارَزْم شاه مِن بلادِ غَرْنةَ مَقْهورِين مِن التَّتارِ إلى بلادِ خُوزِسْتانَ ونَواحى العراقِ ، فأَفْسَدوا فيه ، وحاصَروا مُدنَه ، ونَهَبوا قُراه .

وفيها اسْتَحْوَد جَلالُ الدينِ بنُ خُوارَزْم شاه على بلادِ أَذْرَبِيجانَ وكثيرِ مِن بلادِ الكُرْجِ، وكَسَرَ الكُرْجَ، وهم في سبعين ألفَ مُقاتِل، فقتل منهم عشرين ألفًا مِن المُقاتلةِ، واسْتَفْحل أمرُه جدًّا، وعظم شأنه، وفتَح تَفْلِيسَ، فقتل منها ثلاثين ألفًا. وزعم أبو شامة (٢) أنه قتل مِن الكُرْجِ سبعين ألفًا في المعركةِ، وقتَل مِن تَفْلِيسَ ثَمَامَ المائةِ ألفِ، وقد اشْتَغَل بهذه الغزوةِ عن قصدِ بَغدادَ، وذلك أنه لما حاصر دقوقًا (٣ سبَّه أهلُها ، ففتَحها قَهْرًا، وقتَل مِن أهلِها خلقًا كثيرًا، وخرَّب سورَها، وعزَم على قصدِ إلى المُعَظَّم بنِ العادلِ يَسْتَدْعِيه لقتالِ هلك، واسْتَوْلَت التَّتُرُ على البلادِ، وكتَب إلى المُعَظَّم بنِ العادلِ يَسْتَدْعِيه لقتالِ الخليفةِ، ويُحرِّضُه على ذلك، فامْتَنَع المُعَظَّم مِن ذلك، ولما علِم الحَليفةُ بقصدِ الخليفةِ، ويُحرِّضُه على ذلك، فامْتَنَع المُعَظَّم مِن ذلك، ولما علِم الحَليفةُ بقصدِ الخليفةِ، ويُحرِّضُه على ذلك، فامْتَنَع المُعَظَّم مِن ذلك، وحصَّن بغدادَ، واسْتَحْدَم عَبل الدينِ بنِ خُوارَزْم شاه بغدادَ انْزَعَج لذلك، وحصَّن بغدادَ، واسْتَحْدَم

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۲/۰۱۲ – ٤٤٩، ومرآة الزمان ۲۳٤/۸ – ۲۳۹ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۲۶ – ۲۳۰) ص ۸ – ۱۲. الروضتین ص ۱۶۶ – ۲۳۰) ص ۸ – ۱۲. (۲) الذیل علی الروضتین ص ۱٤٤. وفیه أنه قَتل فی فتح تفلیس سبعین ألفا. وهو خطأ، والصواب ثلاثون ألفًا. كما فی مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « سنة » .

الجُيُوشَ والأَجْنادَ ، وأَنْفَق في الناسِ ألفَ ألفِ دينارٍ ، وكان جَلالُ الدينِ قد بعَث جيشًا إلى الكُرْجِ ، فكَتَبوا () إليه أن أَدْرِكْنا قبلَ أن نَهْلِكَ عن آخرِنا ، وبغدادُ ما تَفوتُ . فسار إليهم وكان مِن أمرِه ما ذَكَرْناه .

وفيها كان غَلامٌ شديدٌ بالعراقِ والشامِ بسببِ (٢) قلةِ الأمطارِ وانْتِشارِ الجَرادِ ، ثم أَعْقَب ذلك فَناءٌ كثيرٌ بالعراقِ والشامِ أيضًا ، مات بسببِه خلقٌ كثيرٌ في البُلْدانِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

# وفاةُ الخليفةِ الناصِرِ لدينِ اللَّهِ وخلافةُ ابنِه الظاهرِ "

لما كان يومُ الأحدِ آخرُ يومٍ مِن شهرِ رمضانَ المُعَظَّمِ مِن هذه السنةِ تُوفِّى الحليفةُ الناصرُ لدينِ اللَّهِ أبو العباسِ أحمدُ بنُ المُستَضِىءِ بأمرِ اللَّهِ أبى محمدِ الحسنِ بنِ المُستَنْجِدِ باللَّهِ أبى المُظَفَّرِ يوسُفَ بنِ المُقْتَفِى لأمرِ اللَّهِ أبى عبدِ اللَّهِ محمدِ بنِ المُستَظْهِرِ باللَّهِ ("أبى العباسِ") أحمدَ بنِ المُقْتَدِى بأمرِ اللَّهِ أبى القاسمِ محمدِ بنِ المُستَظْهِرِ باللَّهِ ("أبى العباسِ") أحمدَ بنِ المُقْتَدِى بأمرِ اللَّهِ أبى القاسمِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَبَعَثُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لم نجد سبب الغلاء فيما بين أيدينا من مصادر.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤٣٨/١٢ - ٤٤٤، وانظر ترجمة الناصر في :المختصر المحتاج إليه ١٠٢/١، ومرآة الزمان ١٠٥/٨ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٤٠، والذيل على الروضتين ص ١٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٦٣٠) ص ٨٣، والوافي بالوفيات ٢١٠. ٣١٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر ترجمته، ومما سيأتي صفحة 177.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «أبي عبد الله».

عبدِ اللَّهِ بن الذخيرةِ (المحمدِ بن القائم بأمر اللَّهِ أبي جعفر عبدِ اللَّهِ بن القادرِ باللَّهِ أبي العباس أ أحمدَ بن إسحاقَ بن المُقْتَدِرِ باللَّهِ أبي الفضل جعفر بن المُعْتَضِدِ باللَّهِ أبي العباسِ أحمدَ بن المُوَفِّقِ أبي أحمدَ محمدِ بن المتوكِّل على اللَّهِ جعفر بن المعتصم باللَّهِ أبي إسحاقَ محمدِ بن هارونَ الرشيدِ بن المَهْديِّ محمدِ بن عبدِ اللَّهِ أبى جعفرِ المُنْصورِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ بن عبدِ اللَّهِ بنِ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ الهاشميُّ العباسيُّ ، أميرُ المؤمنين ، وُلِد ببغدادَ عاشرَ رَجبِ سنةَ ثلاثٍ وخمسين وخمسِمائةٍ ، وبُويِع له بالخِلافةِ بعدَ موتِ أبيه سنةَ خمس وسبعين ، وتُؤفِّي في هذه السنةِ وله مِن العمر تسعُّ وستون سنةً وشهران وعشرون يومًا ، وكانت مدةً خِلافتِه سبعًا وأربعين سنةً إلا شهرًا ، ولم يَقُمْ أحدٌ مِن الخلفاءِ العباسيين في الخِلافةِ هذه المدةَ الطويلةَ ، ولم تَطُلْ مدةُ أحدٍ مِن الخُلُفاءِ مُطْلَقًا أكثرَ مِن المُسْتَنْصِر العُبَيديِّ ، أقام بمصرَ حاكمًا بها ستين سنةً ، وقد الْتَظَم في نسبِه أربعةَ عشَرَ خليفةً ووليَّ عهدٍ على ما رأيْتَ ، وبقيةُ الخُلفاءِ العباسِيِّين كلِّهم مِن أعمامِه وبني عمِّه ، وكان مرضُه قد طال به ، ومُجمهورُه مِن عَسارِ البولِ ، مع أنه قد كان يُجْلَبُ له الماءُ مِن مَراحلَ عن بغدادَ لِيَكُونَ أَصْفَى ، وشُقَّ ذَكَرُه مراتٍ بسبب ذلك ، ولم يُغْن عنه هذا الحَذَرُ(٢) شيئًا، وكان الذي ولِي غَسْلَه مُحْيِي الدينِ يوسفُ بنُ الشيخ أبي الفرج بنِ الجوزيِّ ، وصُلِّي عليه ودُفِن في دارِ الخِلافةِ ، ثم نُقِل إلى التُّرَبِ مِن الرُّصافةِ في ثاني ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ، وكان يومًا مَشْهودًا .

قال ابنُ الساعي: أما سِيرتُه فقد تقَدَّمَت في الحَوادثِ. وأما ابنُ الأثيرِ في

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحدث»

«كاملِه» فإنه قال (): وبقى الناصرُ لدينِ اللَّهِ ثلاثَ سنين عاطلًا عن الحركةِ بالكُليةِ ، وقد ذهَبَت إحدى عينيه ، والأخرى يُبْصِرُ بها إبْصارًا ضَعيفًا ، وآخِرُ الأمْرِ أصابه دوسنطارية عشرين يومًا ومات ، ووزَر له عِدَّةُ وُزراءَ ، وقد تقدَّم ذكرُهم ، ولم يُطْلِقْ في أيامِ مرضِه ما كان أحْدَثه () مِن الرسومِ الجائرةِ ، وكان قبيحَ السِّيرةِ في رَعيتِه ظالمًا لهم ، فخُرِّب في أيامِه العراقُ ، وتفَرَّق أهلُه في البلادِ ، وأخذ أموالَهم وأمُلاكهم ، وكان يَفْعَلُ الشيءَ وضدَّه ؛ فمِن ذلك أنه عمِل دُورَ الإِفْطارِ في رمضانَ ودُورًا لضِيافةِ الحُجَّاجِ ، ثم أبْطل ذلك ، وكان قد أسقط المناسِب ، وسَراوِيلاتِ الفُتُوَّةِ .

قال ابنُ الأثيرِ (٢): وإن كان ما يَنْسِبُه العَجَمُ إليه صحيحًا مِن أنه هو الذي أَطْمَع التَّتَارَ في البلادِ وراسَلَهم، فهو الطامَّةُ الكبرى التي يَصْغُرُ عندَها كلَّ ذنبِ عظيم.

قلتُ: وقد ذُكِر عنه أشْياءُ غَريبةٌ ؛ مِن ذلك أنه كان يَقولُ للرسلِ الوافِدين عليه : فعَلْتُم في مكانِ كذا كذا وكذا ، وفي الموضعِ الفُلانيِّ كذا . حتى ظنَّ بعضُ الناس أو أكثرُهم أنه كان يُكاشَفُ ، أو أن جِنِّيًا يَأْتِيه بذلك (1) . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) الكامل ١٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخذه».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) رجع هذا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠ ) ص ٨٧، وسير أعلام النبلاء ١٩٦/٢٥، ١٩٧.

# خلافةُ الظاهرِ بن الناصِرِ (')

لما تُؤفِّي الخليفةُ الناصرُ لدينِ اللَّهِ كان قد عهد إلى ابنِه أبي نصرِ محمدِ هذا ، ولقَّبه بالظاهرِ ، وخُطِب له على المَنابرِ ، ثم عزَله عن ذلك بأخيه عليِّ ، فتُوُفِّي في حياةِ أبيه سنةَ ثنتَى عشْرةَ ، فاحْتاج إلى إعادةِ هذا إلى وِلايةِ العهدِ ، فخُطِب له ثانيًا ، فحينَ تُؤُفِّي أبوه بُويع له بالخِلافةِ ، وعمرُه يومَئذِ ثنتان وخمسون سنةً ، فلم يَل الحَلافةَ أحدٌ مِن بني العباس أسَنُّ منه ، وكان عاقلًا وَقورًا دَيِّنًا عادلًا مُحْسِنًا ، ردٌّ مَظالمَ كثيرةٌ ، وأَسْقَط مُكوسًا كان قد أَحْدَثها أبوه ، وسار في الناس سِيرةً حَسنةً ، حتى قيل : إنه لم يَكُنْ بعدَ عمرَ بن عبدِ العزيز أعْدَلُ منه لو طالَت مدتُه . لكنه لم يَحُلْ عليه الحَوْلُ ، بل كانت مدتُه تسعةَ أشهر ، أَسْقَط الخَراجَ الماضي عن الأراضي التي قد تعَطَّلَت، ووضَع عن أهلِ بلدةٍ واحدةٍ – وهي بعْقوبا – سبعين ألفَ دينارٍ كان أبوه قد زادَها عليهم في الخَراج ، وكانت صَنْجَةُ المُحْزَنِ تَزِيدُ على صَنْجَةِ البلدِ نصفَ دينارِ في كلِّ مائةٍ إذا قبَضوا، وإذا أُقْبَضوا دفَعوا بصَنْجةِ البلدِ، فكتَب إلى الدِّيوانِ: ﴿ وَنَيُّلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْثَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَشْتَوْفُونَ ۞ وَاِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِهِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونٌ لِيَوْم عَظِيم ﴿ يُوْم يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ١: ٦] فكتَب إليه بعضُ الكُتَّابِ يقولُ: يا أميرَ المؤمنين، إن تَفاؤتَ هذا عن العام الماضي خمسةٌ وثلاثون ألفًا . فأرْسَل يُنْكِرُ عليه ويقولُ : هذا يُتْرَكُ وإن كان تَفاوُتُه ثلاثَمائةِ ألفٍ

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۲/ ٤٤١، ومرآة الزمان ٦٣٦/٨ (القسم الثاني)، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٣٦/ - ٦٣٠) ص ١١.

وخمسين ألفًا . رحِمه اللَّهُ تعالى .

وأَمَر القاضيَ أَن كُلُّ مَن ثَبَت له حتٌّ بطريقِ شرعيٌّ يُوصَلُ إليه بلا مُراجَعةٍ ، وأقام في النَّظَرِ على الأموالِ الحشريةِ (١) رجلًا صالحًا ، واسْتَخْلَص على القَضاءِ الشيخَ العَلَّامةَ عِمادَ الدينِ أبا صالح نصرَ بنَ عبدِ الرَّزَّاقِ بنِ الشيخِ عبدِ القادرِ الجيِليِّ ، الحنبليُّ ، في يوم الأربعاءِ ثامنِ ذي الحِجَّةِ ، وكانَ مِن خِيارِ المسلمين ومِن خيارِ القُضاةِ العادِلين ، رحِمهم اللَّهُ أجمعين . ولما عُرِض عليه القَضاءُ لم يَقْبَلُه إلا بشرطِ أن يُوَرِّثَ ذَوِى الأرْحام، فقال: أعْطِ كلَّ ذى حَقٍّ حقَّه، واتَّقِ اللَّهَ ولا تَتَّقِ سِواه . وكان مِن عادةِ أبيه أن يَرْفَعَ إليه مُحرَّاسُ الدُّروبِ في كلِّ صَباح بما كان عندَهم في المُحَالِّ مِن الاجْتماعاتِ الصالحةِ والطالحةِ ، فلما ولِي الظاهرُ أمَر بتَبُطيل ذلك كلُّه وقال : أيُّ فائدةٍ في كشفِ أحُوالِ الناس وهَتْكِ أَسْتارِهم ؟! فقيل له : إِن تَرْكَ ذَلَكَ يُفْسِدُ الرَّعِيةَ . فقال : نحن [١١/١٠] نَدْعُو اللَّهَ لهم أَن يُصْلِحَهم . وأَطْلَق مَن كان في السجونِ مُعْتَقَلًا على الأموالِ الدِّيوانيةِ ، وردَّ عليهم ما كان اسْتُخْرِج منهم قبلَ ذلك مِن المَظالم ، وأَرْسَل إلى القاضي بعشَرةِ آلافِ دينارِ يُوَفِّي بها دُيونَ مَن في سجونِه مِن المَدِينين الذين لا يَجِدون وَفاءً . وفرَّق في العُلماءِ بقيةَ المائةِ أَلفٍ ( ) ، وقد لامَه بعضُ الناسِ في هذه التَّصَرُّفاتِ فقال : إنما فتَحْتُ الدُّكانَ بعدَ العصرِ ، فذَرُوني أَعْمَلْ صالحًا وأَفْعَلِ الخيرَ ، فكم مِقْدارُ ما بَقِيتُ أَعِيشُ ؟ ولم تَزَلْ هذه سِيرتَه حتى تُؤفِّي في العام الآتي كما سيَأْتي. ورَخُصَت الأَسْعارُ في أيامِه، وقد كانت قبلَ ذلك في غايةِ الشدَّةِ والغَلاءِ، حتى إنه فيما حكَى ابنُ

<sup>(</sup>١) في م: «الجردة». وانظر ما تقدم في ١٥/٢٨٧.

 <sup>(</sup>۲) ذلك أنه تصدق وأنفق في ليلة الفطر أو النحر - على خلاف ما في الكامل والسير - مائة ألف دينار
 على العلماء وأهل الدين . انظر الكامل ٤٤٤/١٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٦٥.

الأثيرِ (١) – أُكِلَت الكِلابُ والسَّنانِيرُ والمَيْتَاتُ ببلادِ الجَزيرةِ والموصلِ، فزال ذلك فى أيامِه، وللَّهِ الحمدُ، وكان هذا الخليفةُ الظاهرُ حسَنَ الشكلِ، مَليحَ الوجهِ، أَيْبضَ مُشْرَبًا مُحْمْرةً، مُلْوَ الشَّمائل، شَديدَ القُوَى.

## ومَّن تُؤفِّى فيها مِن الأعيانِ :

أبو الحسنِ على – الملقبُ بالملكِ الأفضلِ – نورُ الدين بنُ السلطانِ صَلاحِ الدينِ يوسُفَ بنِ أيوبَ (٢) ، كان ولى عهدِ أبيه ، وقد ملَك دمشقَ بعدَه مدة سنتين ، ثم أخذَها منه عمّه العادلُ ، ثم كاد أن يَمْلِكَ الديارَ المصريةَ بعدَ أخيه العزيزِ عثمانَ ، فأخذَها منه أيضًا عمّه العادلُ أبو بكر ، ثم اقْتَصرَ على صَرْخَدَ ، فأخذها منه عمّه العادلُ ، ثم آلَ به الحالُ أن ملَك سُمَيْساطَ ، وبها تُوفِّى في هذه فأخذها منه عمّه العادلُ ، ثم آلَ به الحالُ أن ملَك سُمَيْساطَ ، وبها تُوفِّى في هذه السنةِ ، وكان فاضلًا شاعرًا ، جيدَ الكِتابةِ ، ونُقِل إلى مدينةِ حلَبَ فدُفِن بظاهرِها ، رحمه اللَّهُ تعالى . وقد ذكر ابنُ خَلِّكانَ (٢) أنه كتب إلى الخليفةِ الناصرِ بظاهرِها ، رحمه اللَّهُ تعالى . وقد ذكر ابنُ خَلِّكانَ (١) أنه كتب إلى الخليفةِ الناصرِ للدينِ اللَّهِ يَشْكُو إليه عمَّه أبا بكرٍ وأخاه عثمانَ ، وكان الناصرُ شِيعيًّا مثلَه فقال :

مولای إن أبا بكر وصاحِبه وهو الذی كان قد ولاه والده فخالفاه وحلاً عقد بیعیه فانظُرْ إلى حظٌ هذا الإسم كيف لقي

عثمانَ قد غصبا بالسيفِ حقَّ على عليهما فاستقام الأمرُ حينَ وَلِي والأمرُ بينهما والنصُّ فيه جَلِي مِن الأواخِر ما لاقى مِن الأولِ

<sup>(</sup>١) الكامل ١٢/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲۱/۲۲، ومرآة الزمان ۲۳۷/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٠٨، والذيل على الروضتين ص ١٤٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٤١٩، ونهاية الأرب ٢٩/ ١٣٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٦٣٠) ص ١٢٣. (٣) وفيات الأعيان ٣/ ٤٢٠.

الأميرُ سيفُ الدينِ على بنُ الأميرِ عَلَمِ الدينِ بنِ سليمانَ بنِ جَنْدَرِ (')، وكان مِن أكابرِ الأمراءِ بحلَب، وله الصَّدَقاتُ الكثيرةُ، ووقَف بها مدرستَيْن؛ إحداهما على الشافعيةِ، والأخرى على الحنَفيةِ، وبنَى الخاناتِ والقَناطرَ وغيرَ ذلك مِن سُبُلِ الخَيْراتِ والغَزواتِ، رحِمه اللَّهُ.

الشيخ على الكُرْدى المُولَّةُ أَنَّ المُقيمُ بظاهرِ بابِ الجابيةِ. قال الشيخُ أبو شامةً أن وقد اخْتَلفوا فيه ؛ فبعضُ الدَّماشِقةِ يَرْعُمُ أنه كان صاحبَ كراماتٍ ، وأنْكَر ذلك آخرون وقالوا: ما رآه أحد يُصلِّى أولا يَصومُ ولا لبس مداسًا ، بل كان يَدوسُ النَّجاساتِ ، (ويَدْخُلُ المسجدَ على حالِه ). وقال آخرون : كان له تابعٌ مِن الجِنِّ يَتَحَدَّثُ على لسانِه .

وحكى السِّبْطُ<sup>(۱)</sup> عن امرأة قالت: جاء خبرٌ عن أمى باللَّاذِقِيَّةِ أنها ماتت، وقال لى بعضُهم: إنها لم تَمُتْ. قالت: فمَررتُ به وهو قاعدٌ عندَ المَقابرِ، فوقَفْتُ عندَه، فرفَع رأسَه وقال: ماتت ماتت، أيْشِ تَعْمَلين؟ فكان كما قال.

قال : وحكَى لى عبدُ اللَّهِ صاحبي قال : جعتُ (٧) يومًا وما كان معي شيءٌ ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «حيدر». وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان ٨/ ٦٣٧، (القسم الثانى)، والذيل على الروضتين ص ١٤٥. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١١٩.

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ٦٣٨/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٦٣٠) ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «ويبول على ثبابه» وانظر الذيل على الروضتين ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) مرآة الزمان ٦٣٨/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>V) في م: «صبحت». وانظر الذيل على الروضتين ص ١٤٦.

فَاجْتَرْتُ بِهِ ، فَدَفَعَ إِلِيَّ نَصْفَ دَرَهُمْ وَقَالَ : يَكْفِي هَذَا لَلْخَبْرِ وَالْعَنْبُريسِ (١).

قال: ودخَل يومًا على الخَطيبِ جَمالِ (٢) الدينِ الدَّوْلَعيِّ فقال له: يا شيخُ عليه اللهَ ، فكفَتْنى . فقال له على ، قد أكَلْتُ اليومَ كُسَيْراتِ يابسةً ، وشرِبْتُ عليها الماءَ ، فكفَتْنى . فقال له الشيخُ [١٠/١٠٤] على الكُرْديُّ : وما تَطْلُبُ نفسُك شيعًا آخرَ غيرَ هذا؟ قال : لا . فقال : يا مِسْكينُ ، مَن يَقْنَعْ بكِسْرةِ يابسةٍ يَحْبِسْ نفسَه في هذه المقصورةِ (٣) ، ولا يَقْضِي ما فرَضَه اللَّهُ عليه مِن الحجِّ !

الفَخْرُ ابنُ تَيْمِيَّةَ محمدُ بنُ أبى القاسمِ بنِ محمدٍ ، الشيخُ فخرُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ بنُ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانِيُ ، عالمُها (ومُفْتِيها وحَطيبُها وواعِظُها ، اشْتَغَل على مذهبِ اللَّهِ بنُ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانِيُ ، عالمُها (ومَفْتِيها ووعَظيها وواعِظُها ، اشْتَغَل على مذهبِ الإمامِ أحمدَ ، وبرَع فيه وبرَز وحصَّل ، وجمَع تَفْسيرًا حافلًا في مُجَلَّداتٍ كثيرة ، وله الحُطُبُ المَشهورةُ المُنسوبةُ إليه ، وهو عمُّ الشيخِ مَجْدِ الدينِ صاحبِ «المُنتَقَى » في الأحكامِ ، قال أبو المُظفَّرِ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ () : سمِعْتُه يومَ جمعة بعدَ الصلاةِ وهو يَعِظُ الناسَ يُنشِدُ :

أَحْبابَنا قد نذَرَتْ مُقْلتى ما تَلْتَقِى بالنومِ أو (٢) نَلْتَقِى رِفْقًا بقلبٍ مُغْرَمِ واعْطِفوا على سِقام الجسدِ المُحْرَقِ

<sup>(</sup>١) في م: «الفت بدبس»، وفي الذيل على الروضتين: «السعتربس». والمثبت موافق لما في مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كمال».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «ويحصر نفسه هذا الحصر».

 <sup>(</sup>٤) التكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٠٦، والذيل على الروضتين ص ١٤٦، ووفيات الأعيان ٢٨٦/٤،
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «إذ».

كم تَمْطُلونى بليالى اللِّقا قد ذهَب العمرُ ولم نَلْتَقِ وقد ذكَرْنا أنه قدِم بغدادَ حاجًا بعدَ وفاةِ شيخِه أبى الفرجِ بنِ الجوزيِّ، ووعَظ بها في مكانِ شيخِه (١).

الوزيرُ ابنُ شُكْرٍ ، صَفِى الدينِ أبو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ علیٌ بنِ عبدِ الخالقِ ابنِ شُكْرٍ (٢) ، وُلِد بالديارِ المصريةِ بدَمِيرة (٣) بينَ مصرَ والإشكَنْدَرِيةِ سنةَ أربعين وخمسِمائة ، ودُفِن بتربتِه عندَ مدرستِه بمصرَ ، وقد وزَر للملكِ العادلِ ، وعمِل أشياء (٤) في أيامِه ، منها تَبْلِيطُ جامعِ دمشقَ ، وأحاط سُورَ المُصَلَّى عليه ، وعمِل الفَوَّارةَ ومسجدَها وعِمارةَ جامعِ المؤَّةِ ، وقد نُكِب وعُزِل سنة خمسَ عشرةَ وستِّمائة ، وبقى مَعْزولًا إلى هذه السنة ، وكانت فيها وفاتُه ، وقد كان مَشْكُورَ السِّيرةِ ، ومنهم مَن يقولُ : كان ظالمًا . فاللَّهُ أعلمُ .

أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ المُظَفَّرِ بنِ إبراهيمَ بنِ على ، المَعْروفُ بابنِ البَرْنى ، الواعظُ البغدادى (٥٠) ، أَخَذَ الفَنَّ عن شيخِه أبى الفرجِ بنِ الجَوْزَى ، وسمِع الحديثَ الكثيرَ ، ومِن شعرِه قولُه في الزهدِ :

<sup>(</sup>١) في م: «وعظه».

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۲۷۷/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٣٤، والذيل على الروضتين ص ١٤٧، ونهاية الأرب ٢٩/ ١٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦٢ – ٦٣٠) ص ١٠٩، والوافي بالوفيات ٣٢٧/١٧.

<sup>(</sup>٣) دميرة : قرية كبيرة بمصر قرب دمياط ، وهما دميرتان إحداهما تقابل الأخرى على شاطىء النيل فى طريق من يريد دمياط . ومصر : الفسطاط . معجم البلدان ٢/ ٩٠٢/٣ ،٩٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنشاء».

<sup>(</sup>٥) تاريخ إربل ١/ ١٥٥، وتكملة الإكمال لابن نقطة ١/ ٣٧٦، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٠٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦/ ٦٢١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٧، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٩.

ما هذه الدنيا بدارِ مَسَرَّة فتخُوَّفی مَكْرًا لها وخِداعَا بينا الفَتَی فيها يُسَرُّ بنفسِه وبمالِه يَسْتَمْتِعُ اسْتِمْتاعَا حتی سقَته مِن المَنِيَّةِ شَرْبةً وحَمَته منه (۱) بعد ذاك رَضاعًا فغدا بما كسبت يداه رَهينةً لا يَسْتَطِيعُ لِلَا عَرَاه دِفاعَا لو كان يَنْطِقُ قال مِن تحتِ التَّرَى فليُحْسِنِ العملَ الفتی ما اسطاعًا التَهاءُ السِّنْحادِی، أَنه السَّعادات أَنْهَ أَنْ وَ اللهِ السَّعادات أَنْهَ أَنْ وَ اللهُ مِن اللهُ اللهُ

البَهاءُ السَّنجارِيُّ ، أبو السَّعاداتِ أَسْعَدُ بنُ يحيى ('' بنِ موسى ، الفَقيهُ الشَّافعيُّ السَّاعرُ ، قال ابنُ خَلِّكانَ ('' : كان فقيهًا ، وتكلَّم في الخِلافِ ، إلا أنه غلَب عليه الشعرُ ، فأجاد فيه ، واشْتَهَر به ، وخدَم به الملوكَ ، وأخَذ منهم الجَوائزَ ، وطاف البلادَ ، وله دِيوانٌ بالتُّرْبةِ الأَشْرَفيةِ بدمَشْقَ ، ومِن رَقيقِ شعرِه ورائقِه قولُه :

وهَواكَ مَا خَطَرِ السُّلُوُ بِبَالِه ولأَنتَ أَعْلَمُ فَى الغَرَامِ بِحَالِه ومتى وشَى واشِ إليك بأنَّه سالِ هَواكَ فَذَاكَ مِن عُذَّالِه أُوليس للكَلِفِ المُعَنَّى شاهدٌ مِن حَالِه يُغْنِيكُ عَن تَسْآلِه جَدَّدْتَ ثُوبَ سَقَامِه وهتَكْتَ سَتْ عَرامِه وصرَمْتَ حَبلَ وصالِه

وهي قصيدةٌ طويلةٌ امْتَدَح فيها قاضيَ القضاةِ كمالَ الدينِ الشُّهْرَزُوريُّ .

وله:

للُّهِ أَيُّامي على رامة وطِيبُ أوْقاتي على حاجِر

<sup>(</sup>١) في م: «فيه».

<sup>(</sup>۲) فى النسخ «محمد». والمثبت من مصادر ترجمته؛ خريدة القصر (قسم شعراء الشام) ۲/ ۲۰٪، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٠٪، وبغية الطلب ٤/ ٧١، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٪، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٠٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٦٣٠) ص ١٠١، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢١٤/١.

تَكَادُ لَلسُّرْعَةِ فَي مَرِّهَا أَوَّلُهَا يَعْثُرُ بِالآخِرِ وكانت وفاتُه في هذه السنةِ عن تسعين سنةً.

عثمانُ بنُ عيسى بنِ دِرْباسِ بنِ فَيْرِ () بنِ جَهْمِ بنِ عُبدُوسِ الهذبانيُّ المارَانيُّ ضِياءُ الدينِ ، أخو القاضى صَدْرِ الدينِ عبدِ الملكِ حاكمِ الديارِ [١٠/ ١٠] المصريةِ في الدولةِ الصَّلاحيةِ ، وضِياءُ الدينِ هذا هو شارحُ «المُهَذَّبِ» ، وصَل فيه إلى كتابِ الشَّهاداتِ في نحوِ مِن عشرين مُجَلَّدًا ، وشرَح «اللَّمَعَ» في أصولِ الفقهِ و «التَّنبية» للشِّيرازيِّ ، وكان بارعًا عالماً بالمذهبِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

أبو الحسنِ على بنُ الحسنِ الرازى ثم البغدادي الواعظُ (٢) ، عندَه فَضائلُ ، وله شعرٌ حسنٌ ، فمنه قولُه في الزَّهدِ :

لنجاة فالحازمُ المُستَعِدُّ خُلوتِ بُدُّ فَ المُستَعِدُّ فَي المُوتِ بُدُّ فَ رَدُّ فَ رَدُّ فَ رَدُّ عَلَى المَالِي تُردُّ عِلَى والمَالِي تَحِدُّ عِلَى والمَالِي تَجِدُّ عِلَى والمَالِي تَجِدُّ

اسْتَعِدِّى يا نفسُ للموتِ واسْعَىٰ قد تبَيَّنْتِ أنه ليس للحيِّ إنما أنت مُسْتَعِيرةُ ما سو أنتِ تَسْهين والحوادثُ لا تَسْ

<sup>(</sup>۱) في م: «قسر». وانظر ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٣/ ١٣٦، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٦٠١) ص ٩٧، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٣، ومرآة الجنان ٤/٣.

وجاءت وفاته في هذه المصادر سنة ثنتين وستمائة، ولعل المصنف أراد أن يترجم لابنه إبراهيم بن عثمان، فهو الذي توفى في هذه السنة، أي سنة ثنتين وعشرين وستمائة.

وانظر ترجمة ابنه فى: التكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٤٧، وتاريخ إربل ١/ ٢١٥، وسير أعلام النبلاء ٢٩٠/٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٩٨. (٢) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

لا تُرَجِّى البَقاءَ فى مَعْدِنِ المو تِ (ودارِ مُحتُوفُها لك) وِرْدُ أَيُّ مُلْكِ فَى الأَرضِ أَم أَيُّ حظٍ لامْرِيُّ حظٌ مِن الأَرضِ لَمُدُ كَيف يَهْوَى امرُوُّ لَذَاذَةَ أَيَّ امِ عليه الأَنفاسُ فيها تُعَدُّ كيف يَهْوَى امرُوُّ لَذَاذَةَ أَيَّ المِ عليه الأَنفاسُ فيها تُعَدُّ أَبُو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ (الزيتونيِّ البوازيجيُّ) ثم البغداديُّ، أبو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ (الزيتونيِّ البوازيجيُّ) ثم البغداديُّ، شيخٌ فاضلٌ ، له رِوايةٌ ، ومما أَنْشَدَه :

ضيَّقَ العذرَ في الضراعةِ أنَّا لو قنِعْنا بقَسْمِنا لَكَفانا ما لنا نَعْبُدُ العِبادَ إذا كا ن إلى اللَّهِ فَقْرُنا وغِنانا أبو الفضلِ عبدُ الرحيمِ بنُ "نصرِ اللَّهِ" بنِ عليٌ بنِ منصورِ بنِ الكَيَّالِ أبو الفضلِ عبدُ الرحيمِ بنُ "نصرِ اللَّهِ" بنِ عليٌ بنِ منصورِ بنِ الكَيَّالِ الواسطيُّ، مِن بيتِ الفِقْهِ والقَضاءِ، وكان أحدَ المُعَدِّلين ببغدادَ، ومِن شعرِه: فتَبًا لدنيا لا يَدُومُ نَعيمُها تَسُهُ يَسِيرًا ثم تُبْدى المساويًا

تَسُرُّ يَسيرًا ثم تُبْدِى المَساوِيَا وتُسْفِرُ عن شَوْهاءَ طَحْياءَ عامِيَا

ومِن ذلك قوله: إن كنتُ بعدَ الظاعنين (٥٠) تسامَحَتْ أو كنتُ مِن بعدِ الأَحِبَّةِ ناظرًا

تُريك جمالًا(١) في النِّقابِ وزُخْرُفًا

بالغمضِ (٢) أَجْفانى فما أَجْفانى حُسْنًا بإنسانى (٢) فما أنسانى

<sup>(</sup>١ – ١) في م: ﴿ وَلَا أَرْضًا بِهَا لَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى الأصل «الرموى التواريجى»، وفى م: «الرسوى البواريجى». والمثبت من مصادر ترجمته؛ التكملة لوفيات ۱۲۱ – ۲۳۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۳۰) ص ۱۱۲، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى الأصل: «نصر». ولم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) في م: «رُواءً». والرواء: المنظر الحسن.

<sup>(°)</sup> في م: «الطاعتين».

<sup>(</sup>٦) في م: « بالفحص » .

<sup>(</sup>٧) الإنسان هنا: إنسان العين، وهو المثِال الذي يُزي في السواد. اللسان (أ ن س).

الدهر مغفور له زَلَّاتُهُ إن حاد (١) أَوْطاني على أوطاني

أبو على الحسن بن على بن الحسن بن على بن الحسن بن على بن على بن عَمَّارِ بن فِهْرِ بن وقاح الياسِرى (٢٠) ، نسبة إلى عمَّارِ بن ياسر ، شيخٌ بغدادى فاضل ، له مُصَنَّفات في التفسيرِ والفَرائضِ ، وله مُحطَبٌ ورَسائلُ وأشْعارٌ حسَنةٌ ، وكان مَقْبولَ الشَّهادةِ عندَ الحُكَّامِ .

أبو بكر (٣) محمدُ بنُ يوسُفَ بنِ الطَّبَّاخِ الواسطَّى البغداديُّ الصوفيُّ ، باشَر بعضَ الوِلاياتِ ببغداد ، ومما أنْشَدَه:

ما وهَب اللَّهُ لامْرِئُ هِبَةً أَحْسَنَ مِن عقلِه ومِن أُدبِهُ هما(أ) جمالُ الفتى فإن فُقِدا فَقُدُه للحياةِ أَجْمَلُ به

ابنُ يونُسَ شارحُ « التَّنبيهِ » أبو الفضلِ أحمدُ بنُ الشيخِ العلامةِ كمالِ الدينِ أبى الفتحِ موسى بنِ يونسَ بنِ محمدِ بنِ منعة بنِ مالكِ بنِ محمدِ بنِ سعدِ الدينِ أبى الفتحِ موسى بنِ عابدِ بنِ كعبِ بنِ قيسِ بنِ إبراهيمَ الإربيليُّ الأصلِ ، ثم ابنِ سعيدِ بنِ عاصمِ بنِ عابدِ بنِ كعبِ بنِ قيسِ بنِ إبراهيمَ الإربيليُّ الأصلِ ، ثم الموصليُّ ، مِن بيتِ العلمِ بها والرِّياسةِ ، اشْتَغل على أبيه في فُنونِه وعُلومِه ، فبرَع الموصليُّ ، مِن بيتِ العلمِ بها والرِّياسةِ ، اشْتَغل على أبيه في فُنونِه وعُلومِه ، فبرَع وتقدَّم ودرَّس ، وشرَح كتابَ « التَّنبيهِ » ، واختصر « إحياءَ علومِ الدينِ » للغَزَّاليِّ

<sup>(</sup>١) في م: «عاد».

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ - ۱۳۰) ص ۱۰۱، والوافى بالوفيات ۱۲۸/۱۲،
 وطبقات الشافعية للسبكي ۷/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بن». وانظر ترجمته في تاريخ إربل ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) في م: «نعما».

<sup>(</sup>٥) التكملة لوفيات النقلة ٥/٢١٧، ووفيات الأعيان ١٠٨/١ – وجاء نسبه تاما، وفيه: «عائد» بدل «عابد» – وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٩٤، ومرآة الجنان ٢٥٠/٤، وطبقات الشافعية للسبكى ٨/٣٩، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢/ ٢٧٠.

مرتَيْن صغيرًا وكبيرًا، وكان يُدَرِّسُ منه.

قال ابنُ خَلِّكَانَ<sup>(۱)</sup>: وقد ولى بإرْبِلَ مدرسةَ الملكِ المُظَفَّرِ بعدَ موتِ والدى فى سنةِ عشرِ وستِّمائةٍ، وكنتُ أَحْضُرُ عندَه وأنا صغيرٌ، ولم أَرَ أحدًا يُدرِّسُ مثلَه، ثم صار إلى بلدِه سنةَ سبعَ عشرةَ، ومات فى يومِ الاثنين الرابعِ والعشرين من ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ عن سبعِ وأربعين سنةً، رحِمه اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١٠٨/١.

## ثم دخَلت سنةُ ثلاثٍ وعشرين وستّمائةٍ

فيها (۱) الْتَقَى الملكُ جَلالُ الدينِ بنُ خُوارَزْم شاه الخُوارَزْميْ مع الكُرْجِ، فكسَرهم كَسْرة عظيمة ، وصمَد إلى أكبرِ مُعاقلَتِهم تَفْلِيسَ ، ففتَحها عَنْوة ، وقتَل مَن فيها مِن الكَفَرَةِ ، وسبَى ذَراريَّهم ، (أولم يَتَعَرَّضْ لأحدِ مِن المسلمين الذين كانوا بها) ، واسْتَقَرَّ مُلْكُه عليها ، وقد كان الكُرْجُ أخذوها مِن المسلمين في سنة خمسَ عشرة وخمسِمائة ، وهي بأيديهم إلى الآن حتى اسْتَنْقَذها منهم جَلالُ الدينِ هذا ، فكان فتحًا عظيمًا ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّة .

وفيها سار إلى خِلاطَ ليَأْخُذَها مِن نائبِ الملكِ الأَشْرَفِ، فلم يتَمَكَّنْ مِن أَخْذِها، وقاتَله أَهْلُها [١٢/١٠ظ] قِتالًا عظيمًا، فرجَع عنهم بسببِ اشْتِغالِه بعِصيانِ نائبِه بمدينةِ كَرْمانَ وخلافِه له، فسار إليه (٢) وترَكهم.

وفيها اصْطَلَح الملكُ الأَشْرَفُ مع أخيه المُعَظَّمِ، وسار إليه إلى دمشق، وقد كان المُعَظَّمُ مُمالِكًا عليه مع جَلالِ الدينِ وصاحبِ إِرْبِلَ وصاحبِ مارِدِينَ وصاحبِ الرومِ، وكان مع الأشرفِ أخوه الكاملُ وصاحبُ الموصلِ بدرُ الدينِ أَوْلُوُّ، ثم اسْتَمال أخاه المُعَظَّمَ إلى ناحيتِه فقَوَّى جانبَه.

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۰/۱۲ = ۲۰۸، ومرآة الزمان ۲۲۹/۸ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۱۲، ۱۲۸، ۱۲۸، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۳۰) ص ۱۳ – ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الكامل ٢١/ ٥٠١: « ووصل إلى المسلمين الذين بها بعض الأذى من قتل ونهب وغيره » .

<sup>(</sup>٣) في م: « إليهم ».

وفيها كان قتالٌ كبيرٌ بينَ بِرِنْسِ<sup>(۱)</sup> أَنْطَاكِيَةَ وبينَ الأَرْمَنِ، وجرَت خُطوبٌ كثيرةٌ بينَهم.

وفيها أَوْقَع الملكُ جَلالُ الدينِ بالتُّرْكمانِ الإيوانيةِ بأُسًا شديدًا، وكانوا يَقْطَعون الطريقَ على المسلمين.

وفيها قدِم مُحْيى الدينِ يوسُفُ بنُ الشيخِ جَمالِ الدينِ بنِ الجَوْزِيِّ مِن بغدادَ فَى الرَّسْليةِ إلى الملكِ المُعَظَّمِ بدمشقَ ، ومعه الخِلَعُ والتَّشاريفُ لأولادِ العادلِ مِن الخليفةِ الظاهرِ بأمرِ اللَّهِ ، ومَضْمونُ الرسالةِ نَهْيُه عن مُوالاةِ جَلالِ الدينِ بنِ خُوارَزْم شاه ، فإنه خارجيِّ ، ''مِن عَرْمِه '' قِتالُ الخليفةِ وأَخْذُ بغدادَ منهم ، فأجابه إلى ذلك ، وركِب القاضى مُحْيى الدينِ بنُ الجَوْزِيِّ إلى الملكِ الكاملِ بالديارِ المصريةِ ، وكان ذلك أولَ قُدومِه إلى الشامِ ومصرَ ، وحصَل له جَوائزُ كثيرةٌ مِن الملوكِ ، منها كان بناءُ المدرسةِ الجَوْزِيةِ بالنَّشّايين بدمشقَ .

وفيها ولِي تَدْريسَ الشَّبْليةِ بالسَّفْحِ شمسُ الدينِ يوسفُ (٢) بنُ قِزُعْلِي سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ بمرسومِ الملكِ المُعَظَّمِ، وحضَر عندَه أولَ يومٍ القُضاةُ والأعْيانُ .

# وفاةُ الخليفةِ الظاهرِ بأمرِ اللَّهِ " وخِلافةُ ابنِه المُسْتَنْصِرِ

كانت وفاةُ الخليفةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، يومَ الجمعةِ ضُحَى الثالثَ عشَرَ مِن

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «افريس»، وفى م: «إبرنش». والمثبت من الكامل ٢١/ ٤٦٤، وتاريخ الإسلام ص ١٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «حين عزم على».

<sup>(</sup>٣) في م: «محمد».

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢١/ ٥٠٦، ومرآة الزمان ٦٤٢/٨ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٣٧٣، =

رجبٍ مِن هذه السنةِ ، أَعْنِي سنةَ ثلاثٍ وعشرين وستِّمائةٍ ، ولم يَعْلَم الناسُ بموتِه إلا بعدَ الصلاةِ ، فدعا له الخُطَباءُ يومَئذِ على المنابرِ على عادتِهم ، وكانت خلافتُه تسعةَ أشهر ( وأربعةَ عشَرَ يومًا ) ، وعمْرُه ثنتان وخمسون سنةً ، وكان مِن أَجْوَدِ بني العباس سِيرةً ، وأَحْسَنِهم سَريرةً ، وأكثرهم عَطاءً ، وأحسنِهم مَنْظُرًا ورُواءً ، ولو طالت مدتُه لصَلَحَت الأمةُ صَلاحًا كثيرًا على يديه ، ولكنْ أحَبَّ اللَّهُ تَقْرِيبَه وإزْلافَه لديه ، فالحْتار له ما عندَه وأجزَل له إحْسانَه ورِفْدَه ، وقد ذكرُنا ما اعْتَمَده في أُولِ وِلايتِه مِن إطلاقِ الأموالِ الدِّيوانيةِ ، وردِّ المَظالم ، وإسْقاطِ المُكوسِ، وتَخْفيفِ الخَراجِ عن الناسِ، وأداءِ الدُّيونِ عمَّن عجز عن قضائِها، والإحسانِ إلى العلماءِ والفقراءِ، وتَوْليةِ ذَوِي الدِّيانةِ، وقد كان كتَب كتابًا لؤلاةِ الرعيةِ ، فيه : بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم ، اعْلَموا أنه ليس إمْهالُنا إهمالًا ، ولا إغْضاؤُنا احْتِمالًا"، ولكن لِنَبْلُوَكم أَيُّكم أحسنُ عملًا، وقد غفَرْنا لكم ما سلَف مِن إخرابِ البلادِ ، وتَشْريدِ الرَّعايا ، وتَقْبيح السُّمْعَةِ ( ُ ، وإظهارِ الباطلِ الجَلَيِّ في صورةِ الحقِّ الخَفَيِّ حِيلةً ومَكيدةً، وتَسْميةِ الاسْتِثْصالِ والاجْتِياحِ اسْتيفاءً واسْتِدْراكًا، لأغْراضِ انْتَهَزْتُم فُرَصَها، مُخْتَلَسَةً مِن بَراثنِ ليثِ باسلِ، وأنْيابِ أُسدٍ مَهيبٍ، تَتَّفِقُونُ ۖ بَالْفَاظِ مَخْتَلْفَةٍ عَلَى مَعْنَى وَاحْدٍ، وَأَنْتُم أَمَنَاؤُه وَثِقَاتُه،

<sup>=</sup> والذيل على الروضتين ص ١٤٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٦٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١٦٥، والوافي بالوفيات ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الكامل «وأربعة وعشرين يومًا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رؤيا».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، م. وفي الكامل ١١/ ٥٥: «إغفالًا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الشيعة»، وفي م: «الشريعة». والمثبت من الكامل ١٢/٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تتقون»، وفي م: «تنفقون». والمثبت من الكامل.

فتُمِيلُون رأيَه إلى هَواكم، وتَمْزُجُون (١) باطلَكم بحقه، فيُطِيعُكم وأنتم له عاصُون، ويُوافِقُكم وأنتم له مُخالِفُون، والآن قد بدَّل اللَّهُ بخوفِكم أمْنًا، وبفقرِكم غِنَى، وبباطلِكم حقًّا، ورزَقكم سُلْطانًا يُقِيلُ العَثْرة، ولا يُؤاخِذُ وبفقرِكم غِنَى، وبباطلِكم ولا يَئتقِمُ إلا مَّن اسْتَمَرَّ، يَأْمُرُكم بالعدلِ وهو يُرِيدُه منكم، ويَنْهاكم عن الجَوْرِ وهو يَكْرَهُه لكم، يخافُ اللَّه تعالى فيُخَوِّفُكم مَكْرَه، ويَرْجُو اللَّه تعالى فيُخَوِّفُكم في طاعتِه، فإن سلَكْتُم مَسالِكَ نُحلَفاءِ اللَّهِ في أرضِه وأَمْنائِه على خلقِه، وإلا هلَكُتُم، والسلامُ.

وُوَجِد في دارِه رِقاعٌ مَخْتُومةٌ (الم تُفْتَحْ، فيها سِعاياتٌ إليه بسببِ أُناسٍ كثيرةٍ مِن الوُلاةِ وغيرِهم، لم يَفْتَحُها سَتْرًا للناسِ ودَرْءًا عن أغراضِهم، رحِمه اللَّهُ.

وقد خلَّف مِن الأولادِ عشَرةً ذكورًا وإناثًا، منهم ابنُه الأكبرُ الذي بُويع له بالحِلافةِ مِن بعدِه أبو جعفرِ المنصورُ، ولُقِّب بالمُسْتَنْصِرِ باللَّهِ، وغسَّله محمدٌ الحَيَّاطُ الواعِظُ، ودُفِن في دارِ الحِلافةِ، ثم نُقِل إلى التَّرَبِ مِن الرُّصافةِ، رحِمه اللَّهُ تعالى.

# خلافةُ المُسْتَنْصِرِ باللَّهِ العباسىّ أميرِ المؤمنين أبى جعفرٍ مَنْصورِ بن الظاهرِ محمدِ بن الناصِرِ أحمدَ

بُويِع بالحلافةِ يومَ مات أبوه يومَ جمعةِ ثالثَ عشَرَ رجبٍ مِن هذه السنةِ ، سنةَ ثلاثٍ وعشرين وستِّمائةٍ ، اسْتَدْعَوْا به مِن التاجِ ، فبايَعه الخاصَّةُ والعامَّةُ مِن

<sup>(</sup>١) في الكامل: «تمرجون». وهما بمعنّى.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

أَهْلِ الْحَلِّ والْعَقْدِ، وَكَانَ يُومًا مشهودًا، وَكَانَ عَمْرُهُ يُومَئَذِ خَمْسًا وَثَلَاثَيْنَ سَنَةً وخمسة أشهر وأحدَ عَشَرَ يُومًا، وكان مِن أحسنِ الناسِ شكلًا وأَبْهاهُم مَنْظَرًا، وهو كما قال القائل:

كأن الثّريًّا عُلِّقَت في جَبينِهِ وفي خدِّه الشّغرَى وفي وجهِه القمرْ وفي نسبِه الشريفِ خمسة عشرَ خليفةً ، منهم خمسة مِن آبائِه ، وَلُوا نَسَقًا ، وتلقَّى هو الخِلافة عنهم وِراثة كابرًا عن كابر ، وهذا شيءٌ لم يَتَّفِقْ لأحدِ مِن الخلفاءِ قبلَه ، وسار في الناسِ كسِيرةِ أبيه الظاهرِ في الجُودِ وحسنِ السّيرةِ والإحسانِ إلى الرَّعِيَّةِ ، وبنَى المدرسة الكبيرة المُنتنَّصِرية التي لم تُبنَ مدرسة في الدنيا مثلُها ، وسيَأتي بيانُ ذلك في مَوْضعِه ، إن شاء اللَّه تعالى ، واسْتَمَرَّ أَرْبابُ الوِلاياتِ الذين كانوا في عهدِ أبيه على ما كانوا عليه ، ولما كان يومُ الجمعةِ المُقبِلةِ خطِب للإمامِ المُسْتَنْصِرِ باللَّهِ على المنابرِ ، ونُثِر الذهبُ والفضةُ عندَ ذكرِ اسمِه ، وكان يومًا مشهودًا ، وأنشَد الشعراءُ المدائح والمَراثي ، وأُطْلِقَت لهم الخِلعُ والجَوائرُ .

وقدِم رسولٌ مِن صاحبِ المُؤصلِ يومَ غُرَّةِ شعبانَ مع الوزيرِ ضِياءِ الدينِ أبى الفتح نصرِ اللَّهِ بنِ الأَثيرِ، فيها التَّهْنِئةُ والتَّعْزِيةُ بعبارةٍ فَصيحةٍ بليغةٍ.

ثم إن المُسْتَنْصِرَ باللَّهِ كان يُواظِبُ على مُخضورِ الجمعةِ راكبًا ظاهرًا للناسِ، وإنما معه خادِمان و (أرَّكب دارِ)، وخرَج مرةً وهو راكب، فسمِع ضَجَّةً عظيمةً، فقال: ما هذا؟ فقيل له: التَّأْذِينُ. فترَجَّل عن فرسِه، وسَعى ماشيًا، ثم

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: «راكب دار». والركب دار واحد الركب دارية، وهم الذين يحملون غاشية السرج بين يدى الخليفة عند الركوب في المواكب. انظر صبح الأعشى ٧/٤، ١٢.

صار يُدْمِنُ المَشْيَ إلى الجمعةِ رَغْبةً في التَّواضُعِ والخُشوعِ، ويَجْلِسُ قريبًا مِن الإمامِ، ويَسْتَمِعُ الخُطْبةَ، ثم أُصْلِح له المُطْبِقُ، فكان يَمْشِي منه إلى الجمعةِ، وركِب في الثاني والعشرين مِن شعبانَ رُكوبًا ظاهرًا للناسِ عامَّةً، ولما كانت أولُ ليلةٍ مِن رمضانَ تصَدَّق بصَدَقاتِ كثيرةٍ مِن الدقيقِ والغَنَمِ والنَّفَقاتِ على العلماءِ والفُقراءِ والحَاوِيجِ، إعانةً لهم على الصِّيامِ، وتَقْويةً لهم على القيامِ.

وفى يومِ السابعِ والعشرين مِن رمضانَ نُقِل تابوتُ أبيه الظاهرِ مِن دارِ الحَيلافةِ الله التَّرَبِ مِن الرُّصافةِ ، وكان يومًا مشهودًا ، وبعَث الحَليفةُ المُسْتَنْصِرُ يومَ العيدِ صَدَقاتِ كثيرةً وإنْعامًا جَزيلًا إلى الفُقهاءِ والصَّوفيةِ وأئمةِ المَساجدِ ، [١٣/١٠] على يدى مُحْيى الدينِ بنِ الجَوْزيِّ .

وذكر ابنُ الأَثيرِ<sup>(۱)</sup> أنه كانت زَلْزلةٌ عظيمةٌ في هذه السنةِ ، هدَمت شيئًا كثيرًا مِن القُرَى والقِلاعِ ببلادِهم . وذكر أنه ذبَح رجلٌ شاةً ببلدِهم ، فوجَد لحمَها مُرَّا حتى رأسَها وأكارعَها (<sup>٢</sup>ومَعاليقَها وجميعَ أجزائِها<sup>٢)</sup> .

### وممن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ :

الخليفةُ الظاهرُ كما تقَدُّم.

الجَمالُ المصرىُ يونُسُ بنُ بَدْرانَ بنِ فَيْروزَ ، جَمالُ الدينِ المِصْرِىُ (") ، قاضى القُضاةِ بدِمشقَ في هذا الحينِ ، اشْتَغل وحصَّل وبرَع ، واخْتَصَر كتابَ « الأُمِّ »

<sup>(</sup>١) الكامل ١٢/٧٢٤، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٦٤٣/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/٢٦٠، والذيل على الروضتين ص ١٤٨، وسير أعلام النبلاء ٢٥٧/٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١٧٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/٣٦٦، وطبقات الشافعية للإسنوى ٤٤٧/٢.

للإمام الشافعيِّ ، وله كتابٌ مُطَوَّلٌ في الفَرائضِ ، وولِي تَدْريسَ الأمينيةِ بعدَ التَّقِيِّ الضَّريرِ الذي قتَل نفسَه، ولَّاه إياها الوزيرُ صفيُّ الدينِ بنُ شُكْرٍ، وكان مُعْتَنِيًّا بأمرِه، ثم ولي وكالةَ بيتِ المالِ بدمشقَ، ( وترَسَّل إلى الملوكِ والخلفاءِ عن صاحب دمشقَ، ثم ولَّاه المُعَظَّمُ قَضاءَ القُضاةِ بدمشقَ ' بعدَ عزلِه الزَّكِيُّ بنَ الزَّكِيِّ ، وولَّاه تَدْريسَ العادليةِ الكبيرةِ حينَ كمَل بناؤُها ، فكان أولَ مَن درَّس بها، وحضَر عندَه الأعْيانُ كما ذكَرْنا. وكان يَقُولُ أُولًا درسًا في التَّفْسيرِ حتى أَكْمَلِ التَّفسيرَ إلى آخرِه ، ثم توفِّي عقِبَ ذلك ، ويقالُ : درِّس الفقهَ بعدَ التفسيرِ . وكان يَعْتَمِدُ في أمرِ إثباتِ السِّجِلَّاتِ اعتمادًا حسنًا، وهو أنه كان يَجْلِسُ في كلِّ يوم جمعةٍ بُكْرةً ويومَ الثلاثاءِ، ويَسْتَحْضِرُ عندَه في إيوانِ العادليةِ جميعَ شُهودِ البلدِ، ومَن كان له كتابٌ يُثْبِتُه حضَر واسْتَدْعَى شُهودَه، فأدَّوْا على الحاكم، وثبَت ذلك سريعًا، وكان يَجْلِسُ كلُّ يوم جمعةٍ بعدَ العصرِ في الشُّبَّاكِ الكَماليِّ بمشهدِ عثمانَ ، فيَحْكُمُ حتى يُصَلِّي المغربَ ، وربما مكَث حتى يُصَلِّي العِشاءَ أيضًا ، وكان كثيرَ المُذاكرةِ للعلم ، كثيرَ الاشْتِغالِ ، حسَنَ الطريقةِ ، لم يُنْقَمْ عليه أنه أخَذ شيئًا لأحدٍ.

قال أبو شامة (۱): وإنما كان يُنقَمُ عليه أنه كان يُشِيرُ على بعضِ الوَرَثةِ بُصالحةِ بيتِ المالِ، وأنه اسْتناب ولدَه التاجَ منحمدًا، ولم يَكُنْ مَرْضِيَّ الطريقةِ، وأما هو فكان عَفيفًا في نفسِه نَزِهًا مَهيبًا. قال أبو شامة (۱): وكان يَدَّعِي أنه قُرَشيِّ شَيْبِيِّ، فتَكَلَّم الناسُ فيه بسببِ ذلك، وتوَلَّى القَضاءَ بعدَه شمسُ الدينِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٤٨.

أحمدُ بنُ الخَليليِّ الخُويِّيُّ .

قلتُ: وكانت وفاتُه في ربيعِ الأولِ مِن هذه السنةِ، ودُفِن في دارِه التي في رأسٍ دَرْبِ الرَّيْحانِ مِن ناحيةِ الجامعِ، ولتُرْبتِه شُبَّاكٌ شرقِيَّ المدرسةِ الصَّدْريةِ اليومَ، وقد قال فيه ابنُ عُنَيْنِ، وكان هَجاه (٢):

ما قصّر المِصْرِيُّ في فعلِهِ إذ جعَلِ التَّرْبةُ في دارِهِ (أراح للأحياءِ) مِن رَجْمِهِ وأَبْعَد (ه) الأموات مِن نارِهِ المُعْتَمِدُ والى دمشق، المُعْتَمِدُ والى دمشق المُبارِزُ إبراهيمُ (أ) المعروفُ بالمُعْتَمِدِ والى دمشق، وكان مِن خِيارِ الوُلاةِ وأعَفِّهم وأحسنِهم سِيرةً وأجُودِهم سَريرةً ، أصله مِن الموصلِ ، وقدِم الشام ، فخدَم فَرُخْشاه بنَ شاهِنْشاه بنِ أيوبَ ، ثم استنابه البَدْرُ مؤدودٌ أخو فَرُخْشاه ، وكان شِحْنة دمشق ، فحُمِدَت سِيرتُه في ذلك ، ثم صار هو شِحْنة دمشق أربعين سنة ، فجرَت في أيامِه عَجائبُ وغَرائبُ ، وكان كثيرَ هو شِحْنة دمشق أربعين سنة ، فجرَت في أيامِه عَجائبُ وغَرائبُ ، وكان كثيرَ السَّيْرِ على ذَوى الهَيئاتِ ، ولا سيما مَن كان مِن أبناءِ (١) الناسِ وأهلِ البيوتاتِ . واتَّقَق في أيامِه أن رجلًا حائِكًا كان له ابنٌ صغيرٌ ، في آذانِه حَلَقٌ ، فعدا عليه واتَّقَق في أيامِه أن رجلًا حائِكًا كان له ابنٌ صغيرٌ ، في آذانِه حَلَقٌ ، فعدا عليه رجلٌ مِن جَيرانِهم ، فقتَله غِيلةً ، وأخَذ ما عليه مِن الحُلِيِّ ، ودفَنه في بعضِ المَقابِر ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «النحوي»، وفي م: «الجويني». والمثبت من الذيل على الروضتين.

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنین ص ۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: «الحفرة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «أراح الأحياء»، وفي الديوان: « فخلّص الأحياء».

<sup>(</sup>٥) في الديوان : «خلص».

<sup>(</sup>٦) مرآة الزمان ٦٣٩/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ٥٠٠– وفيه : «المبارك» – وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١– ٦٣٠) ص ١٤٦، والوافي بالوفيات ١٥١/٦ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « بنات » .

فاشْتَكُوْا عليه فلم يُقِرَّ بشيءٍ، وتألَّت والدتُه مِن ذلك، وسأَلَت زوجَها أن يُطلِّقها، فطلَّقها، فذهَبَت إلى ذلك الرجلِ الذي قتلَ ولدَها، وسأَلته أن يَتزَوَّجها، وأظهرَت له أنها قد أحبَتْه فتزوَّجها، ومكَثَت عندَه حِينًا، ثم سأَلته في بعضِ الأوقاتِ [١٤/١٠] عن ولدِها الذي اشْتَكُوْا عليه بسبيه، فقال: نعم، أنا قتلتُه. فقالت: أَشْتَهِي أن تُرِيني قبرَه حتى أَنْظُرَ إليه. فذهَب بها إلى قبر خشخاشة (١)، ففتَحه فنظَرت إلى ولدِها، فاسْتَعْبَرَت وقد أَخذَت معها سِكِينًا أعَدَّتها لهذا اليوم، فضرَبَته حتى قتلته، ودفنته مع ولدِها في ذلك القبر، فجاء أهلُ المَقْبَرةِ ، فحمَلُوها إلى الوالى المُعْتَمِدِ هذا، فسأَلها فذكرَت له خبرَها، فاسْتَحْسَن ذلك منها، وأطْلقها وأحْسَن إليها (١).

وحكى هو للسِّبْطِ قال (٢): بينما أنا يومًا خارجٌ مِن بابِ الفرجِ ، فإذا برجلِ يَحْمِلُ طَبْلًا وهو سَكْرانُ ، فأمَرْتُ به فضُرِب الحَدَّ ، وأمَرْتُهم فكسَروا الطَّبْلَ ، وإذا ركوةٌ كبيرةٌ خمرًا فشقُّوها ، وكان العادلُ قد منَع أن يُعْصَرَ خمرٌ ويُحْمَلَ إلى دمشقَ شيءٌ منه بالكليةِ ، فكان الناسُ يَتَحَيَّلون بأنواعِ الحيلِ ولطائفِ المُكْرِ . قال السِّبْطُ : فسأَلتُه : مِن أين علِمْتَ أن في الطَّبْلِ شيئًا . فقال : رأيتُه يَمْشِي وتَرْجُفُ ساقاه ، فعرَفْتُ أنه يَحْمِلُ شيئًا ثقيلًا في الطَّبْلِ .

وله مِن هذا الجِنْسِ غَرائب، وقد عزَله المُعَظَّمُ، وكان في نفسِه منه، وسجَنه في القلْعةِ نحوًا مِن خمسِ سنينَ، ونادَى عليه في البلدِ، فلم يَجِئُ أحدٌ ذكر أنه

<sup>(</sup>١) في م: «خشنكاشة». والخَشخاشة: مكان يدفن فيه الجماعة من الناس.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ورجعت إلى زوجها الأول» والذى في المصادر أنه كان قد مات قبل أن تقتل زوجها الثاني.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٦٤٠/٨ القسم الثاني .

أَخَذَ منه حَبَّةَ خَرْدَلِ، ولما مات، رحِمه اللَّهُ، دُفِن في تربيّه المُجَاوِرةِ لمدرسةِ أبي عمرَ مِن شامِها (اقبليَّ السوقِ)، وله عندَ تُوبيّه مسجدٌ يُعْرَفُ به، رحِمه اللَّهُ.

واقفُ الشّبليةِ التى بطريقِ الصالحيةِ ، شِبْلُ الدولةِ كافورٌ الحُساميُ (٢) ، نسبة إلى حُسامِ الدينِ محمدِ بنِ لاچِينَ وَلَدِ ستّ الشامِ ، وهو الذى كان مُستَحِثًا على عِمارةِ الشاميةِ البَوّانيةِ لمَوْلاتِه ستّ الشامِ ، وهو الذى بنَى الشّبلية للحَنفيةِ والحائقاه على الصّوفيةِ إلى جانبِها ، وكانت منزلَه ، ووقف القناة والمَصْنعَ والسّاباطَ ، وفتَح للناسِ طَريقًا مِن عندِ المقبرةِ غربيَّ الشاميةِ البَرَّانيةِ إلى طريقِ عينِ الكِرْشِ ، ولم يَكُنِ الناسُ لهم طريقٌ إلى الجبلِ مِن هناك ، إنما كانوا يَسْلُكُون مِن الكِرْشِ ، ولم يَكُنِ الناسُ لهم طريقٌ إلى الجبلِ مِن هناك ، إنما كانوا يَسْلُكُون مِن عندِ مسجدِ الصَّفِيِّ بالعُقيبةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وكانت وفاتُه في رجبٍ ، ودُفِن في تربيّه التي كانت مدرسةً ، وقد سمِع الحديثَ على الكِنْديِّ وغيرِه .

واقفُ الرَّواحِيَّةِ بدمشقَ وحَلَبَ ، أبو القاسمِ هِبةُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الواحدِ المعروفُ بابنِ رَواحةً (٢) ، كان أحدَ التُّجَّارِ وذَوِى الثَّروةِ والمُعَدِّلين بدمشق ، وكان في غايةِ الطولِ والعرضِ ، ولا لحية له ، وقد ابْتَنَى المدرسة الرَّواحِيةَ داخلَ بابِ الفَرادِيسِ ووقفها على الشافعيةِ ، وفوَّض نظرَها وتَدْريسَها إلى الشيخِ تَقِيِّ الدينِ بنِ الصَّلاحِ الشَّهْرَزُوريِّ ، وله بحَلَبَ مدرسةٌ أخرى مثلُها ، وقد انْقَطع في آخرِ عمرِه في المدرسةِ التي بدمشق ، وكان يَسْكُنُ البيتَ الذي في

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «قبل الشرق».

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۱٤۲/۸ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٥٠، ونهاية الأرب ٢٩/١٣٧،
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) التكملة لوفيات النقلة ٥/٢٢٧، والذيل على الروضتين ص ١٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١٣٨، والدارس ١/ ٢٦٥. وجاءت وفاته فى التكملة وتاريخ الإسلام سنة ثنتين وعشرين وستمائة.

إيوانِها مِن الشرقِ ، ورغِب فيما بعدُ أن يُدْفَنَ فيه إذا مات ، فلم يُمَكَّنْ مِن ذلك ، بل دُفِن بمَقابرِ الصوفيةِ ، وبعدَ وفاتِه شهِد مُحْيى الدينِ بنُ عَرَبى الطائئ ، وتَقِيَّ الدينِ خَوْعَلَّ النَّحْوَىُ المصرىُ المُقَدسىُ ثم الدمشقىُ إمامُ مَشْهَدِ على ، شهدا على ابنِ رَواحة بأنه عزَل الشيخ تَقى الدينِ عن هذه المدرسةِ ، فجرَت خُطوبٌ طَويلةٌ ، ولم يَنْتَظِمْ ما رامُوه ، ومات خَوْعَلَ في هذه السنةِ أيضًا ، فبطَل ما سلكوه .

أبو محمد محمودُ بنُ مَوْدودِ بنِ محمودِ بنِ بَلْدِجِى الْحَنَفَى الموصلَّى (۱)، وله بها [۱٤/١٠] مدرسةٌ تُعْرَفُ به، وكان مِن أبناءِ التَّرْكِ، وصار مِن مَشايخِ العلماءِ الحنفيةِ، وله دِينٌ مَتينٌ، وشعرٌ حسنٌ جيدٌ، فمنه قولُه:

مَن ادَّعَى أَن له حالةً تُخْرِجُه عن مَنْهَجِ الشَّرْعِ فلا تَكُونَنَّ له صاحبًا فإنه خُرَّةً بلا نَفْعِ

كانت وفاتُه بالموصلِ في السادسِ والعشرين مِن مُجمادَى الآخِرةِ مِن هذه السنةِ ، وله نحوٌ مِن ثمانين سنةً رحِمه اللَّهُ تعالى .

ياقوت ويقالُ له: يعقوبُ بنُ عبدِ اللّهِ ، نجيبُ الدينِ الكِنْدىِ ، مولى الشيخِ تاجِ الدينِ الكِنْدىِ . وقد وقف عليه الشيخُ الكتبَ التي بالخزانةِ بالزاويةِ الشرقيةِ الشَّماليةِ مِن جامعِ دمشقَ ، وكانت سبعَمائةٍ وأحدًا وستين مُجَلَّدًا ، ثم على ولدِه مِن بعدِه ، ثم على العلماءِ ، فتمَحَّقَت هذه الكتبُ ، وبيع أكثرُها ، وقد كان ياقوتُ هذا لديه فَضيلةٌ وأدبُ وشعرُ جيدٌ ، وكانت وفاتُه ببغدادَ في مُسْتَهَلِّ رجبٍ ، ودُفِن بمقبرةِ الخَيْرُرانِ بالقربِ مِن مشهدِ أبي حنيفةً . رحِمه اللهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ٣/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ضر». والخرء: العَذِرة. اللسان (خ ر أ).

<sup>(</sup>٣) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

# ثم دخَلَت سنةُ أربعِ وعشرين وستّمائةٍ

فيها (١) كاتَب عامَّةُ أهلِ تَفْلِيسَ الكُرْجَ ، فجاءوا إليهم فدخَلُوها ، فقتَلوا العامَّةُ والخاصَّةَ ، ونهَبوا وسبَوْا وخرَّبوا وأحْرَقوا ، وخرَجوا على حَمِيَّةٍ (٢) ، وبلَغ ذلك جَلالَ الدينِ ، فسار سريعًا ليُدْرِكُهم ، فلم يُدْرِكُهم .

وفيها قتَلَت الإشماعيليةُ أميرًا كبيرًا مِن نُوَّابِ جَلالِ الدينِ بنِ خُوارَزْم شاه ، فسار إلى بلادِهم ، فقتَل منهم خلقًا كثيرًا ، وخرَّب مدينتَهم ، وسبَى ذَراريَّهم ، ونهَب أموالَهم ، وقد كانوا ، قبَّحهم اللَّهُ ، مِن أكبرِ العَوْنِ على المسلمين لَمَّا قدِم التَّتارُ إلى الناسِ ، وكانوا أضَرَّ على الناس منهم .

وفيها تَواقَع جَلالُ الدينِ وطائفةٌ كبيرةٌ مِن التَّتَارِ ، فهزَمهم وأَوْسَعَهم قتلًا وأَسْرًا ، وساق وراءَهم أيامًا ، فقتَلهم حتى وصَل إلى الرَّكِّ ، فبلَغه أن طائفةٌ قد جاءوا لقَصْدِه ، فأقام يَنْتَظِرُهم ، فكان مِن أمرِه وأمْرِهم ما سيَأْتي في سنةِ خمس وعشرين .

وفيها دَخَلَت عَساكُو الملكِ الأشرفِ إلى بلادِ أَذْرَبِيجانَ ، فملكوا منها مُدُنًا كثيرةً ، وغَنِموا أموالًا جَزيلةً ، وخرَجوا معهم بزوجةِ الملكِ جَلالِ الدينِ بنتِ طُغْرُل ، وكانت تُبْغِضُه وتُعادِيه ، فأنْزَلوها مدينةَ خِلاطَ ، وسيَأْتي ما كان مِن خبرهم في السنةِ الآتيةِ ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

 <sup>(</sup>۱) الكامل ۲۹/۱۲ - ٤٧٤، ومرآة الزمان ۲٤٣/۸ - ۲٥٢ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۰۱، ۲۵۳) ص ۲۰ - ۲٤.
 (۲) أى خرجوا منهزمين. انظر اللسان (ح م ۱).

وفيها قدِم رسولُ الأنْبِرُورِ ملكِ الفِرنْجِ بالبحرِ إلى المُعَظَّمِ يَطْلُبُ منه ما كان فتَحه عمّه الملكُ الناصرُ صلاحُ الدينِ مِن بلادِ السَّواحلِ، فأغْلَظ له المُعَظَّمُ في الجوابِ، وقال له: قل لصاحبِك ما عندى إلا السيفُ. واللَّهُ أعلمُ.

وفيها جهَّز الأَشْرَفُ أخاه شِهابَ الدينِ غازى إلى الحجِّ فى مَحْمِلِ (١) عظيمٍ يحْمِلُ ثَقَلَه (٢) عظيمٍ يحْمِلُ ثَقَلَه (٢) ستُّمائةِ جملٍ، ومعه خمسون هَجينًا، على كلِّ هَجينِ مَمْلوكُ، فسار مِن ناحيةِ العراقِ، وجاءَتْه هَدايا الخليفةِ إلى أثناءِ الطريقِ، وعاد على طَريقِه التى حجَّ منها.

وفيها ولي قَضاءَ القُضاةِ ببغدادَ نَجْمُ الدينِ أبو المَعالى عبدُ الرحمنِ بنُ مُقْبِلِ الواسطيُّ ، وخُلِع عليه كما هي عادةُ الحكام ، وكان يومًا مشهودًا .

وفيها كان غلاءٌ شديدٌ ببلادِ الجَزيرةِ ، وقلَّ اللحمُ ، حتى حكَى ابنُ الأثيرِ <sup>(٣)</sup> أنه لم يُذْبَحْ بمدينةِ الموصلِ في بعضِ الأيامِ سوى خروفِ واحدِ في زمنِ الربيعِ .

قال: وسقَط فيها عاشرَ آذارَ ثلجٌ كثيرٌ بالجزيرةِ والعراقِ مرتين، فأهْلَك الأَزْهارَ وغيرَها. قال: وهذا شيءٌ لم يُعْهَدْ مثلُه، والعَجَبُ كلَّ العَجَبِ مِن العراقِ مع كثرةِ حرِّه كيف [١٠/٥٠] وقَع فيه مثلُ هذا.

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ:

جِنْكِزْخان (١٠) ، السلطانُ الأعظمُ عندَ التَّتارِ ، والدُ ملوكِهم اليومَ ، الذي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تجمل » .

<sup>(</sup>٢) الثَقَل : متاع المسافر وحشمه .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) بعده فى الأصل : « ملك التتار وهو جد ملوكهم اليوم » ، وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء ٢٤٣/٢٢ ، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١٨٦، ومسالك الأبصار ٣٨/٣، والوافى بالوفيات ١١/ ٩٧، والنجوم الزاهرة ٢٦٨/٣، وصبح الأعشى ٤/ ٥٠٠، ودائرة المعارف الإسلامية ٢١/ ٣٧٩/١.

يَنْتَسِبون إليه ، يقولون : مَن عظُّم القان إنما يُرِيدُ هذا المَلِكَ . وهو الذي وضَع لهم « الياسَاقَ » (١) التي يَتَحاكَمون إليها ، ويَحْكُمون بها ، وأَكْثَرُها مُخالِفٌ لشَرائع اللَّهِ تعالى وكتبِه، وإنما هو شيءٌ اقْتَرَحه مِن عندِ نفسِه، وتبِعوه في ذلك، وقد كانت أمُّه تَزْعُمُ أنها حملَت به مِن شُعاع الشمسِ، فلهذا لا يُعْرَفُ له أَبُّ، والظاهرُ أنه مَجْهولُ النَّسَبِ، وقد رأيْتُ مُجَلَّدًا جمَعه الوزيرُ ببغدادَ عَلاءُ الدين الجُوَيْنيُّ في ترجمتِه (٢)، فذكَر فيه سِيرتَه، وما كان يَشْتَمِلُ عليه مِن العقلِ (٦ السِّياسيِّ والكرم والشَّجاعةِ والتَّدبيرِ الجيدِ للمُلْكِ والرَّعايا والحروبِ، فذكَّر أنه كان في اثتِداءِ أَمْرِه خَصِيصًا عندَ الملكِ أُرْبَك خان (١٠) ، وكان إذ ذاك شابًا حسنًا ، وكان اسمُه أولًا تمرجي (٥) ، ثم لمَا عظُم سمَّى نفسَه جِنْكِزْخان ، وكان هذا الملكُ قد قرَّبه وأدْناه ، فحسَده عُظماءُ الملكِ ، ووشَوْا به إليه حتى أخْرَجوه عليه وهمَّ بقَتْلِه ، ولم يَجِدْ له طَريقًا في ذنب يَتَسَلَّطُ به عليه ، فهو في ذلك إذ تغَضَّب الملكُ على مَمْلُوكَيْن صغيرَيْن فهرَبا منه، ولَجَأَ إلى جِنْكِرْخان، فأكْرَمَهما وأحْسَن إليهما، فأخْبَراه بما يُضْمِرُه الملكُ أُرْبَك خان مِن قتلِه والهمِّ به، فأخَذ حِذْرَه ''وتحيز بدولةِ'<sup>'</sup> واتَّبَعَه طَوائفُ مِن التَّتارِ، وصار كثيرٌ مِن أصحابِ أَزْبَك خان يَنْفِرون إليه، ويَفِدون عليه، فيُكْرِمُهم ويُعْطِيهم حتى قويَت شَوْكتُه، وكثُرَت

<sup>(</sup>١) في م: «السياسا». قال صاحب تاج العروس (ى س ق): يساق كسحاب، وربما قيل يسق، بحذف الألف، والأصل فيه: يساغ بالغين المعجمة، وربما خفف فحذف، وربما قلب قافا، وهي كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة.

<sup>(</sup>٢) انظر مسالك الأبصار ٤١/٣ ، وصبح الأعشى ٣٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفعل».

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا وفيما يأتي: «أرتك خان».

<sup>(</sup>٥) كذا فى الأصل، م. وفى السير وصبح الأعشى: «تمرجين». وفى الكامل ٣٦١/١٢، ومسالك الأبصار ٣/ ٤٣، ودائرة المعارف: «تموجين». ولم تذكره بقية المصادر.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «تحذر منه ومن دولته».

جنودُه ، ثم حارَب بعدَ ذلك أُزْبَك خان ، فظفِر به وقتله ، واسْتَحْوَذ على مَمْلكتِه ومُلْكِه ، وانْضاف إليه عُدَدُه وعَدَدُه ، وعظُم أمرُه ، وبعُد صِيتُه ، وخضَعَت له قبائلُ التَّرْكِ ببلادِ طمعاجَ كلِّها ، حتى صار يَرْكَبُ فى نحوِ ثمانِمائةِ ألفِ مُقاتِلٍ ، وأكبرُ القبائلِ قبيلتُه التى هو من أصلِها يقالُ لها : قيات (١) . ثم أَقْرَبُ القبائلِ إليه بعدَهم قبيلتان كبيرتا العددِ ، وهما (أويرات وقنقورات) .

وكان يَصْطادُ مِن السنةِ ثلاثة الشهرِ، والباقى للحربِ والحكمِ. قال الجُوَيْنيُ : وكان يَضْرِبُ الحَلْقةَ يَكُونُ ما بينَ طَرَفَيْها ثلاثةَ أشهرٍ، ثم تَتَضايَقُ فيَجْتَمِعُ فيها مِن أنواعِ الحَيواناتِ شيءٌ كثيرٌ لا يُحَدُّ كَثْرةً.

ثم نشِبَت الحربُ بينه وبينَ الملكِ جَلالِ الدينِ خُوارَزْم شاه صاحبِ بلادِ خُراسانَ والعراقِ وأَذْرَبِيجانَ وغيرِ ذلك من الأقاليمِ والممالكِ، فقهَره جِنْكِرْخان وكسره وغلَبه، واسْتَحْوَذ على سائرِ بلادِه هو بنفسِه وبأولادِه في أيْسَرِ مُدَّة كما ذكرنا ذلك في الحَوادثِ، وكان ابْتِداءُ مُلْكِ جِنْكِرْخان في سنةِ تسعِ وتسعين وخمسِمائة، وكان قِتالُه لخُوارَزْم شاه في حدودِ سنةِ ستَّ عشْرةَ وستِّمائة، ومات خُوارَزْم شاه في عشرةَ كما ذكرنا، فاسْتَحْوَذ حينئذِ على ومات خُوارَزْم شاه في سنةِ سبعَ عشرةَ كما ذكرنا، فاسْتَحْوَذ حينئذِ على الممالكِ بلا مُنازِع ولا مُمانِع، وكانت وَفاتُه في سنةِ أربعِ وعشرين وستِّمائة، وأما فجعلوه في تابوتٍ مِن حديدٍ وربَطوه بسَلاسلَ وعلَّقوه بينَ جبَلَيْن هنالك، وأما كتابُه «الياساق» فإنه يُكتَبُ في مُجَلَّديْن بخطٍ غليظٍ، ويُحمَلُ على بَعيرٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قياب»، وفي م: «قيان». والمثبت من مسالك الأبصار وصبح الأعشى. (7-7) في م: «أزان وقنقوران».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ستة». وانظر مسالك الأبصار ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في م: «الياسا».

معظم عندَهم، وقد ذكر بعضُهم عنه أنه كان يضعَدُ جبلًا، ثم يَنْزِلُ، ثم يَضْعَدُ، ثم يَضْعَدُ، ثم يَضْعَدُ، ثم يَنْزِلُ حتى يُغْيِىَ ويقَعَ مَغْشِيًّا عليه، ويَأْمُرُ مَن عندَه أن يَكْتُبَ ما يُلْقَى على لسانِه حينَئذِ، فإن كان هذا هكذا فالظاهرُ أن الشيطانَ كان [١٠/٥١هـ يَنْطِقُ على على لسانِه بما فيها.

وذكر الجُوَيْنَىُّ أَن بعضَ عُبَّادِهم كان يَصْعَدُ الجبالَ في البَرْدِ الشديدِ للعِبادةِ ، فسمِع قائلًا يقولُ له : إنا قد ملَّكْنا جِنْكِرْخان وذُريتَه وجهَ الأرضِ . قال الجُوَيْنَىُّ : فمَشايخُ المَغولِ يُصَدِّقون بهذا ، ويَأْخُذُونه مُسَلَّمًا .

ثم ذكر الجُويْنيُ شيئًا من (الياساق) (() من ذلك؛ أنه مَن زنَى قُتِل، مُحْصَنًا كان أو غيرَ مُحْصَنِ، وكذلك مَن لاط قُتِل، ومَن تعَمَّد الكذِبَ قُتِل، ومَن سحَرَ قُتِل، ومَن يَخْتَصِمان فأعان ومَن سحَرَ قُتِل، ومَن بال في الماءِ الواقفِ قُتِل، ومَن انْغَمَسَ فيه قُتِل، ومَن أطْعَم أحدَهما قُتِل، ومَن بال في الماءِ الواقفِ قُتِل، ومَن وجد هاربًا ولم يَرُدَّه قُتِل، ومَن أَطْعَم أُمِيرًا أو سقاه أو كساه بغيرِ إذنِ أهلِه قُتِل، ومَن وجد هاربًا ولم يَرُدَّه قُتِل، ومَن رَجَد هاربًا ولم يَرُدَّه قُتِل، ومَن شيئًا فلْيَأْكُلُ منه أولًا، ولو كان (المُطْعِمُ أميرًا لأسير)، ومَن أَكل ولم يُطْعِمْ مَن عندَه قُتِل، ومَن ذبَح حيوانًا ذُبِح مثلَه، بل يَشُقُّ جوفَه، ويَتَناوَلُ قلبَه بيدِه يَسْتَخْرِجُه مِن جوفِه أولًا.

وفى هذا كلّه مُخالَفةٌ لشَرائعِ اللّهِ المُنزَّلةِ على عبادِه الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ، فمَن ترَك الشرعَ المُحْكَمَ المُنزَّلَ على محمدِ بنِ عبدِ اللّهِ خاتم الأنبياءِ،

<sup>(</sup>١) انظر مسالك الأبصار ٣/٣٤، ٤٤، وصبح الأعشى ٣١٠/٤ - ٣١٢.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «المطعوم أميرا لا أسيرا».

وتَحَاكُم إلى غيرِه مِن الشَّرائعِ المُنْسوخةِ كَفَر ، فكيف بَمَن تَحَاكُم إلى « الياساقِ » ( وقدَّمها عليه ؟! ( مَن فعَل ) ذلك كفَر بإجماعِ المسلمين . قال اللَّه تعالى : ﴿ أَفَحُكُمُ الْمَاكِيةِ يَبَغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٠٠] . وقال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي النساء : ١٥] . ويُسَالِمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [النساء : ١٥] .

ومِن آدابِهِم الطاعةُ لسلطانِهِم غايةَ الاسْتِطاعةِ، وأن يَعْرِضوا عليه أَبْكارَهِم الحِسانَ لَيَخْتارَ لنفسِه، ومَن شاء مِن حاشيتِه ما شاء منهن، ومِن شأيهم أن يُخاطِبوا الملكَ باسمِه، ومَن مرَّ بقومٍ يَأْكُلون فله أن يَأْكُلَ معهم بغيرِ اسْتِغْذانِ، ولا يَتَخَطَّى مَوْقِدَ النارِ (أولا طَبَقَ الطعامِ، ولا يقِفُ على أُسْكُفَّةِ الحَرْكاه، ولا يَغْسِلون ثيابَهم حتى يَبْدُو وَسخُها(أ)، ولا يُكلِفون العُلماءَ مِن كلِّ ما ذُكِر شيئًا يَغْسِلون ثيابَهم حتى يَبْدُو وَسخُها(أ)، ولا يُكلِفون العُلماءَ مِن كلِّ ما ذُكِر شيئًا مِن الجِناياتِ، ولا يَتَعَرَّضون لمالِ ميتٍ أوقد ذكر عَلاءُ الدينِ الجُويْنيُ طَرَفًا كبيرًا مِن أخبارِ جِنْكِرْخان ومَكارمَ كان يَفْعَلُها لسَجِيّتِه وما أَدَّاه إليه عقلُه، وإن كان مُشْرِكًا باللَّهِ يَعْبُدُ معه غيرَه، وقد قتل مِن الحَلاثِقِ ما لا يَعْلَمُ عددَهم إلا كان مُشْرِكًا باللَّهِ يَعْبُدُ معه غيرَه، وقد قتل مِن الحَلاثِقِ ما لا يَعْلَمُ عددَهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البداءةُ مِن نحوارَزْم شاه، فإنه لما أَرْسَل جِنْكِرْخان تَجَارًا الذي حقيقهم نطائعُ كثيرةٌ مِن بلادِه، فائتَهُوا إلى إيرانَ، فقتلهم نائبُها مِن جهةِ معهم بَضائعُ كثيرةٌ مِن بلادِه، فائتَهُوا إلى إيرانَ، فقتلهم نائبُها مِن جهةِ خوارَزْم شاه، وأخذ جميعَ ما كان معهم،

<sup>(</sup>١) في م: «الياسا».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «من بعد».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) الأسكفة : عتبة الباب . والخركاه : الخيمة الكبيرة . الوسيط (سك ف) ، والمعجم الذهبي ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) أي لا يغسلون ثيابهم البتة .

<sup>(</sup>٦) في م: «زوجة».

فأرْسَل جِنْكُوْخان إلى نحوارَوْم شاه يَسْتَعْلِمُه هل وقع هذا الأمرُ عن رِضًا منه أو أنه لم يَعْلَمُ به فأنكره ، وقال له فيما أرْسَل إليه : مِن المَعْهودِ مِن الملوكِ أن التُّجَّارَ لا يُقْتَلُون ؛ لأنهم عِمارةُ الأقاليمِ ، وهم الذين يَحْمِلُون إلى الملوكِ التُّحفَ والأشياءَ النَّفِيسة ، ثم إن هؤلاء التُّجارَ كانوا على دينِك ، فقتَلهم نائبك ، فإن كان أمرًا (أنكوْتَه ، وإلا طلَبْنا بدمائِهم . فلما سمِع خُوارَزْم شاه ذلك مِن رسولِ جِنْكِوْخان لم يَكُنْ له جوابٌ سِوَى أنه أمر بضربِ عنقِه ، فأساء التَّدْبيرَ ، وقد كان خرِف وكبرَت سنّه ، وقد ورَد الحديث : « اتْرُكوا التُرْكَ ما تركوكم » (٢) . فلما بلغ ذلك جِنْكِوْخان تجهّز لقتالِه وأخيذ بلادِه ، فكان بقدرِ اللهِ تعالى ما كان مِن الأمورِ التي لم يُسْمَعْ بأغربَ منها ولا أَبْشَعَ .

فممًّا ذكره الجُويْنِيُّ عنه أنه قدَّم له بعضُ الفَلَّحِين بالصيدِ ثلاثَ بِطِّيخاتِ، [مارا ١٥] فلم يَتَّفِقُ أن عندَ جِنْكِرْخان أحدًا مِن الخَزَنْداريةِ أَعْطِيه هذين القُرْطَيْن اللذين في أُذُنيك . وكان فيهما جَوْهَرتان نَفيستان حاتون : أَعْطِيه هذين القُرْطَيْن اللذين في أُذُنيك . وكان فيهما جَوْهَرتان نَفيستان جدَّا، فشحَّت المرأةُ بهما وقالت : أنظرُ إلى غيرِه فإنَّ هذا لا يدرِي ما هما . فقال لها : ادفعيهما إليه فإنهما لا يبيتان هذه الليلةَ إلا عندَك ، وهذا الرجلُ لا يُمْكِنُنا أن ندَعَه يذهبُ عنا مُقَلْقلَ الخاطرِ ، وربما لا يحصُلُ له شيءٌ بعدَ هذا ، وإن هذين لا يُمْكِنُ أنَّ أحدًا إذا اشْتَراهما إلا جاء بهما إليك . فانْتَرَعَتْهما فدفَعَتْهما إلى الفَلَّرِ ، فطار عقلُه بهما ، وذهَب بهما ، فباعَهما لبعضِ التُّجَارِ بألفِ دينارٍ ، إلى الفَلَّرِ ، فطار عقلُه بهما ، وذهَب بهما ، فباعَهما لبعضِ التُّجَارِ بألفِ دينارٍ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «أمرت به طلبنا بدمائهم وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٣٠٢)، والنسائي (٣١٧٦). حسن (صحيح سنن أبي داود ٣٦١٥).

<sup>(</sup>٣) الخزانة دار: رئيس الصندوق. المعجم الذهبي ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «أنظره إلى غد فقال: إنه يبيت هذه الليلة».

ولم يَعْرِفْ قِيمتَهما ، فحمَلهما التاجرُ إلى الملكِ ، فردَّهما على زوجتِه ، ثم أُنْشَد الجُوَيْنيُ عندَ ذلك :

ومَن قال إن البحرَ والقَطْرَ أشبها نَدَاه (۱) فقد أثنَى على البحرِ والقَطْرِ قال : واجْتاز يومًا في سوقِ ، فرأَى عندَ بَقَّالٍ عُنَّابًا ، فأَعْجَبه لونُه ومالت نفسُه إليه ، فأمَر الحاجبَ أن يَشْتَرِى منه ببالسٍ ، فاشْتَرَى الحاجبُ منه بربع بالسٍ ، فلما وضَعه بينَ يديه أعْجَبه وقال : هذا كلَّه ببالسٍ ؟! فقال : وبقى منه بالسٍ ، فلما وضَعه بينَ يديه أعْجَبه وقال : هذا كلَّه ببالسٍ ؟! فقال : وبقى منه

هذا. وأشار إلى ما بقى معه مِن المالِ ، فغضِب وقال : متى يَجِدُ مَن يَشْتَرِى منه مثلى ؟ تُمِّموا له عشَرةَ بَوالسَ .

قالوا: وأَهْدَى له رجلٌ جامَ '' زُجاجٍ مِن مَعْمولِ حَلَبَ، فاسْتَحْسَنه عِنْكِرْخان، فوهَّن أُمرَه عندَه بعضُ خَواصِّه، وقال: خُونْدُ '')، هذا زُجاجٌ لا قيمة له. فقال: أليس قد حمَله مِن بلادٍ بَعيدةٍ حتى وصَل إلينا سالمًا؟ أعْطُوه مائتَىْ بالسِ.

وقيل له: إن في هذا المكانِ كَنْزًا عظيمًا ، فلو فتَحْتَه أَخَذْتَ منه مالًا كثيرًا . فقال : الذي في أَيْدِينا يَكْفِينا ، ودَعُوا هذا يَفْتَحُه الناسُ ويَأْكُلُونه ، فهم أَحَقُّ به منا . ولم يَتَعَرَّضْ له (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يداه».

<sup>(</sup>٢) الجام: إناء للشراب أو الطعام من فضة أو نحوها. الوسيط (ج و م).

<sup>(</sup>٣) الخوند: الأمير. المعجم الذهبي ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية م: وجد بهامش التركية مانصه: «هذا منقول عن ابنه قان الذي قام مقامه، ولعله هو الصحيح؛ لأن قان هذا المنسوب إلى الكرم الجبِلِّي العظيم والسخاء المفرط، ويحكى عنه حكايات عظيمة في هذا الشأن، وأما أبوه جنكزخان فإنه متوسط في الجود، بل وفي سائر سجاياه وأخلاقه وأفعاله إلا في أمر سفك الدماء قبحه اللَّه تعالى».

قال: واشتَهَر عن رجلٍ فى بلادِه أنه يَقُولُ: أنا أَعْرِفُ مَوْضِعَ كَنْزِ، ولا أَقُولُه إلا للقان. وألحَّ عليه الأُمراءُ أن يُعْلِمَهم، فلم يَفْعَلْ، فذكروا ذلك للقان، فأحضَره على خيلِ الأولاقِ – يعنى البريد – سريعًا، فلما حضرَ إلى بينِ يديه سأَله عن الكَنْزِ، فقال: إنما كنتُ أقولُ ذلك حِيلةً لِأرَى وجهَك. فلما رأَى تَغَيَّرُ كلامِه غضِب وقال له: قد حصَل لك ما طلبتَ فارجعْ إلى موضعِك. وأمر برده سالمًا، ولم يُعْطِه شيئًا. قال الجوينيُ: وهذا غريبٌ.

قال: وأهْدَى له إنسانٌ رُمَّانةً، فكسَرها وفرَّق حبَّها على الحاضِرين، ثم أمَر له بعددِ حَبِّها بَوالسَ، ثم أنْشَد عندَ ذلك:

فلذاك تَرْدَحِمُ الوُفودُ ببابِهُ مثلَ ارْدِحامِ الحَبِّ في الرُّمَّانِ قال: وقدِم عليه رجلٌ كافرٌ يقولُ: قُلْ لأَيْتُ في النومِ جِنْكِرْخان يقولُ: قُلْ لأبي يَقْتُلُ المسلمين. فقال له: هذا كذبٌ. وأمر بقتلِه (١).

قال: وأمر بقتلِ ثلاثةٍ قد قضَت « الياسَقُ » بقتلِهم ، فإذا امرأةٌ تَبْكِى وتَلْطِمُ. فقال: ما هذه ؟ أخضِروها. فقالت: هذا ابنى ، وهذا أخى ، وهذا زوجى. فقال: اختارِى واحدًا منهم حتى أُطْلِقَه لك. فقالت: الزومُج يَجِىءُ مثلُه ، والابنُ كذلك ، والأخُ لا عِوَضَ له. فاسْتَحْسَن ذلك منها ، وأَطْلَق الثلاثة لها.

قال: وكان يُحِبُّ المُصارِعِين وأهلَ الشَّطارةِ، وقد اجْتَمَع عندَه منهم جماعةً، فذُكِر له إنسانٌ بخُراسانَ، فأحْضَره، فصرَع جميعَ مَن عندَه، فأكْرَمه وأعْطاه، وأطْلَق له بنتًا مِن بناتِ المغولِ<sup>(٢)</sup> حَسْناءَ، فمكَثَت عندَه مدةً لا يَتَعَرَّضُ

<sup>(</sup>١) من المعروف أن جنكزخان لا يعرف له أب كما تقدم. وجاء في حاشية «م» أن هذا الخبر فيه تخليط، وأن الصحيح أن هذا حصل لابن جنكزخان.

<sup>(</sup>٢) في م: «الملوك».

لها، فاتَّفَق مَجيئُها (ازائرةً بيتَ القانِ)، فجعَل السلطانُ يُمازِحُها ويقولُ: كيف رأيْتِ المُسْتَعْرِبَ؟ فذكرَت أنه لم يَقْرَبُها، فتعَجَّب مِن ذلك وأحْضَره فسأَله عن ذلك فقال: يا خُونْدُ، أنا إنما حظِيتُ [١٦/١٠٤ عندَك بالشَّطارةِ، ومتى قرِبْتُها نقَصَت مَنْزِلتى عندَك .

قال: ولما الحُتُضِر أوْصَى أولادَه بالاتِّفاقِ وعدمِ الافْتِراقِ، وضرَب لهم فى ذلك الأمْثالَ، وأحْضَر بين يديه نُشَّابًا، ويأخذُ السهمَ فيُعْطيه الواحدَ منهم، فيكْسِرُه، ثم أحْضَر حُزْمةً أخرى ودفَعها مجمْوعةً إليهم، فلم يُطِيقوا كَسْرَها. فقال: هذا مَثَلُكم إذا اجْتَمَعْتُم واتَّفَقْتُم، وذلك مَثَلُكم إذا انْفَرَدْتُم واخْتَلَفْتُم.

قال: وقد كان له عِدَّةُ أولادٍ ذُكورٍ وإناثٍ منهم أربعةٌ هم عُظماءُ الأولادِ ؟ وأكبرُهم تولى ، و هم ؛ تولى أو وباتو وبركة وتركجار ، وكان كلَّ منهم له وظيفةٌ عندَه . ثم تكَلَّم الجُويْنيُ على ملكِ ذريتِه إلى زمانِ هُولاكو خان ، وهو يقولُ في اسمِه : باذْشاه (أ) زاده هولاكو . وذكر ما وقع في زمانِه مِن الأوابدِ والأمورِ المُزْعِجةِ ، كما بسَطْنا في الحوادثِ . واللَّهُ أعلمُ .

السلطانُ الملكُ المُعَظَّمُ ، عيسى بنُ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ (٥) ، ملكُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « إلى الأردوا ».

ر ) بعده في م: « فقال لا بأس عليك ، وأحضر ابن عم له وكان مثله فأراد أن يصارع الأول فقال السلطان أنتما قرابة ولا يليق هذا بينكما وأمر له بمال جزيل » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل: «هرتول»، وفي م: «هريول». والمثبت من مسالك الأبصار ٣/٤٧، ٤٨، وصبح الأعشى ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «ياذشاه». وانظر دائرة المعارف الإسلامية ٥/٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٦٤٤/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/٣١٧، والذيل على الروضتين ص ١٥٢، ووفيات الأعيان ٣/٤٩٤، ونهاية الأرب ١٤٣/٣٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٦٣٠) ص ٢٠٣، والجواهر المضية ٣/ ٦٨٢.

دمشقَ والشام ، كانت وفاتُه يومَ الجمعةِ سَلْخَ ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ ، وكان اسْتِقلالُه بملكِ دمشقَ لما تُؤفِّي أبوه سنةَ خمسَ عشْرةَ، وكان شُجاعًا عاقلًا فاضلًا ، اشْتَغل في الفقهِ على مذهبِ أبي حنيفةَ على الحَصِيرِيِّ مدرس النُّوريةِ ، وفي اللغةِ والنحوِ على الشيخ تاج الدينِ الكِنْديِّ، وكان مَحْفوظُه «مُفَصَّلَ الزَّمَخْشَرِيِّ » ، وكان يُجِيزُ مَن حَفِظه بثلاثين دينارًا ، وكان قد أمَر أن يُجْمَعَ له كتابٌ في اللغةِ يَشْمَلُ «صِحاحَ الجَوْهريِّ»، و «الجَمْهَرةَ» لابن دُرَيْدٍ و « التَّهْذيبَ » للأَزْهَرِيِّ وغيرَ ذلك ، وأمَر أن يُرتَّبَ له « مسندُ الإمام أحمدَ » ، وكان يُحِبُّ العلماءَ ويُكْرِمُهم، ويَجْتَهِدُ في مُتابَعَةِ الخيرِ، ويقولُ: أنا على عَقيدةِ الطُّحاويِّ . وأوْصَى عندَ وفاتِه أن لا يُكَفَّنَ إلا في البَياض ، وأن يُلْحَدَ له ، ويُدْفَنَ في الصحراءِ، ولا يُبْنَى عليه، وكان يقولُ: واقعةُ دِمْياطَ أَدَّخِرُها عندَ اللَّهِ تعالى، وأرْمُجُو أَن يَرْحَمَني بها . يعني أنه أَبْلَى فيها بَلاءً حَسَنًا - رحِمه اللَّهُ تعالى ، وقد مُجمِع له مِن الشجاعةِ ('والسماحةِ') والبَراعةِ والعلم ومَحَبةِ أهلِه، وكان يَجِيءُ في كلِّ يومِ جمعةٍ إلى تُرْبةِ والدِه ، فيَجْلِسُ قليلًا ، ثم إذا ذكَر المُؤُذِّنون يَنْطَلِقُ إلى تربةِ عمُّه صلاح الدينِ، فيُصَلِّى فيها الجمعةَ، وكان قليلَ التَّعاظُم؛ يَرْكُبُ في بعضِ الأحْيانِ وحدَه ، ثم يَلْحَقُه بعضُ غِلْمانِه سَوْقًا ، وقال فيه بعضُ أصحابِه ، وهو مُحِبُّ الدينِ بنُ أبي الشّعودِ البغداديُّ :

لئن غُودِرَتْ تلك المحاسنُ في الثَّرى بوالِ فما وَجْدى عليك ببالِ وَمُذْ غِبْتَ عنى ما ظفِرْتُ بصاحبٍ أخى ثِقةٍ إلا خطرتَ ببالى ومُذْ غِبْتَ عنى ما ظفِرْتُ بصاحبٍ أخى ثِقةٍ إلا خطرتَ ببالى وملك دمشقَ بعدَه ولدُه الناصرُ داودُ بنُ المُعَظَّم، وبايَعه الأُمراءُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٥٢.

أبو المَعالى(١) أسعدُ بنُ يَحْيَى بن موسى بن منصورِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ وهبِ الفَقيهُ الشافعيُّ السِّنجاريُّ ، شيخٌ أديبٌ فاضلٌ خَيِّرٌ ، له نَظْمٌ ونَثْرٌ ظَريفٌ ، وله نَوادِرُ حَسَنةٌ ، وجاوَز التسعين ، قد اسْتَوْزَره صاحبُ حَماةَ في وقتٍ ، وله شعرٌ رائقٌ أوْرَد منه ابنُ الساعى قطعةً جيدةً ، فمِن ذلك قولُه :

> وهَواك ما خطَر السُّلُوُّ ببالِهِ فمتى وشَى واش إليك بأنه أو ليس للكَلِفِ (٢) المُعَنَّى شاهدٌ جدَّدْتَ ثوبَ سَقامِه وهتَكْتَ سِتْ يا للعَجائبِ مِن أسير دأْبُه وله أيضًا:

وَلأنت أعلمُ في الغَرام بحالِهِ سالٍ هَواك فذاك مِن عُذَّالِه مِن حالِه يُغْنِيك عن تَسْآلِه رَ غَرامِه وصرَمْتَ حبلَ وصالِه يَفْدِي الطَّليقَ [ ١٠ / ١٠ و ] بنفسِه و بمالِه

> لامَ العَواذِلُ في هَواك فأكْثَروا جهِلوا مكانَك في القلوبِ فطوَّلوا<sup>(٣)</sup>

هَيْهاتَ مِيعادُ السُّلُوِّ المُحْشَرُ لو أنهم وجَدوا كوَجْدىَ أَقْصَروا صَبْرًا على عَذْبِ الهَوَى وعَذابِه وأخو الهَوَى أبدًا يُلامُ ويُعْذَرُ

أبو القاسم عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ حَمْدانَ الطِّيبيُّ (١)، المعروفُ بالصائنِ، أحدُ المُعِيدِين بالنِّظاميةِ، ودرَّس بالثِّقَتِيَّةِ (٥)، وكان عارفًا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، م. وتقدمت ترجمته في صفحة ١٤٢، وفيها وفي مصادر ترجمته: «أبو السعادات ».

<sup>(</sup>٢) في م: «للدنف».

<sup>(</sup>٣) في م: «وحاولوا».

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ١٨/ ٢٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ١٩٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٧٥/٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بالنعيبة » ، وفي م: « الثقفية » . والمدرسة الثقتية ببغداد نسبة إلى بانيها ثقة الدولة أبي الحسن على بن محمد الدويني. انظر الكامل ١١/ ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٠١.

بَالْمَذُّهَبِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ، صَنَّفَ شَرْحًا «للتَّنْبِيهِ»، ذَكَره ابنُ الساعي.

أبو النّجْمِ محمدُ بنُ القاسمِ بنِ 'هِبَةِ اللّهِ' التّكْرِيتَى، الفقيهُ الشافعي، تفقّه ببغدادَ على أبى القاسمِ بنِ فَضْلانَ ، ثم أعاد بالنّظاميةِ ، ودرَّس في غيرِها ، وكان يَشْتَغِلُ كلَّ يومٍ عشرين درسًا ، وليس له دَأْبٌ إلا الاشْتِغالُ وتِلاوةُ القرآنِ ليلًا ونَهارًا ، وكان بارعًا ، كثيرَ العلومِ ، قد أَتْقَن المُذْهَبَ والحِلافَ ، وكان يُفْتى ليلًا ونَهارًا ، وكان بارعًا ، كثيرَ العلومِ ، قد أَتْقَن المُذْهَبَ والحِلافَ ، وكان يُفْتى في مسألةِ الطلاقِ الثلاثِ بواحدةٍ ، فتغيّظ عليه قاضى القُضاةِ أبو القاسمِ عبدُ اللّهِ ابنُ الحسينِ الدَّامَغانيُ ، فلم يَسْمَعْ منه ، ثم أُخْرِج إلى تَكْرِيتَ ، فأقام بها ، ثم استُدْعِي إلى بغدادَ ، فعاد إلى الاشْتِغالِ ، وأعاده قاضى القُضاةِ نصرُ بنُ عبدِ الرزاقِ إلى إعادتِه بالنّظاميةِ ، وعاد إلى ما كان عليه مِن الاشْتِغالِ والفَتْوَى والوَجاهةِ إلى أن تُوفِّى في هذه السنةِ ، رحِمه اللّهُ تعالى . وهذا ذكره ابنُ الساعى .

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى الأصل: «عبد الله» وانظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٢١٠، والوافى بالوفيات ٤/ ٣٣٩.

## ثم دخَلَت سنةُ خمس وعشرين وستّمائةٍ

فيها (١) كانت حروبٌ كثيرةٌ بينَ جَلالِ الدينِ والتَّتَارِ ، كسَروه غيرَ مَرَّةٍ ، ثم بعدَ ذلك كلِّه كسَرهم كَسْرةً عَظيمةً ، وقتل منهم خلقًا وأُمَّمًا لا يُحْصَوْن كثرةً ، وكان هؤلاء التَّتَارُ قد انْفَردوا وعصَوْا على جِنْكِرْخان ، فكتَب ابنُ (١) جِنْكَرْخان إلى جَلالِ الدينِ يقولُ : إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أبْعَدْناهم ، ولكن ستَرَى منا ما لا قِبَلَ لك به .

وفيها قدِمَت طائفةٌ كبيرةٌ مِن الفِرغُجِ مِن ناحيةِ صِقِلِّيَّةَ ، فنزَلوا عَكَّا وصُورَ ، وحَمَلوا على مدينةِ صَيْدا ، فانْتَزَعوها مِن أيدى المسلمين ، وغزَوها وقويَت شَوْكتُهم ، وجاء الأنبِرُور ملكُ جزيرةِ قُبْرُسَ ، ثم سار ، فنزَل مدينةَ عَكَّا فخاف المسلمون (١) ، وباللَّهِ المستعانُ .

وركِب الملكُ الكاملُ محمدُ بنُ العادلِ صاحبُ مصرَ إلى بيتِ المقدسِ فدخَله، ثم سار إلى نابُلُسَ، فخاف الناصرُ داودُ بنُ المُعَظَّمِ مِن عمّه الكاملِ، فكتَب إلى عمّه الأشرفِ، فقدِم عليه جريدةً ، وكتَب إلى أخيه الكاملِ يَسْتَعْطِفُه، ويَكُفَّه عن ابنِ أخيه، فأجاب الكاملُ بأنى إنما جمْتُ لحفظِ بيتِ

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲۷۵/۱۲ – ٤٨١، والذيل على الروضتين ص ١٥٢ – ١٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٢٥ – ٣١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «عبروها».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «من شره».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جزيرة». والجريدة: خيل لا رجالة فيها. الوسيط (ج ر د).

المقدسِ وصَوْنِه عن الفِرنجُ الذين يُريدون أَخْذَه ، وحاشَى للَّهِ أَن أُحاصِرَ أَخَى أو ابنَ أَخَى ، وبعدَ أن جئتَ أنت إلى الشام ، فأنت تَحْفُظُها ، وأنا راجعٌ إلى الديارِ المصريةِ . فخشِي الأشرفُ وأهلُ الشامِ (أ) إن رجع الكاملُ أن تَمْتُدَّ أَطْماعُ الفِرنجُ إلى بيتِ المقدسِ ، فركِب الأشرفُ إلى أخيه الكاملِ ، فثبَّطه عن الرجوعِ ، وأقاما إلى بيتِ المقدسِ عن المغلل ، جزاهما اللَّهُ تعالى خيرًا ، يَحْفَظان جَنابَ بيتِ المقدسِ عن الفِرنجُ ، لعَنهم اللَّهُ تعالى . واجتمع إلى الملكِ (أ) جماعة مِن مُلوكِهم ، كأخيه الأشرفِ وأخيهما الشِّهابِ غازى بنِ العادلِ وأخيهم الصالحِ إسماعيلَ بنِ العادلِ ، وصاحبِ حِمْصَ أسدِ الدينِ شِيركُوه بنِ ناصرِ الدينِ محمدِ بنِ العادلِ ، وصاحبِ حِمْصَ أسدِ الدينِ شِيركُوه بنِ ناصرِ الدينِ محمدِ بنِ العادلِ ، وصاحبِ حِمْصَ أسدِ الدينِ شِيركُوه بنِ ناصرِ الدينِ محمدِ بنِ شيركوه ، وغيرِهم ، واتَّفَقوا كلَّهم على نَزْعِ الناصرِ داودَ عن مُلْكِ دمشقَ وتَسْليمِها [ ١٧/١٠ ط ] إلى الأشرفِ موسى ؛ (الأجلِ حفظِ الشامِ من الفِرنجُ ، وسيأتى تنفيذُ ذلك في السنةِ المُسْتَقْبلةِ ، إن شاء اللَّهُ تعالى "

وفيها عُزِل الصَّدْرُ البَّكْرِيُّ ( ُ عن حِسْبةِ دمشقَ ومَشْيَخةِ الشيوخِ ، ووُلِّي فيهما ( ) اثنان غيرُه .

قال الشيخُ شهابُ الدينِ أبو شامةً (١) : وفي أوائلِ رجبٍ تُوُفِّي الشيخُ الفَقيهُ الصالحُ أبو الحسنِ على بنُ المُوَّاكُشيِّ ، المُقيمُ بالمدرسةِ المالكيةِ ، ودُفِن بالمُقبَرةِ التي وقفها الرئيسُ (٧) خليلُ بنُ زُويزانَ قِبْليَّ مَقابِرِ الصُّوفيةِ ، وكان أولَ مَن دُفِن بها .

<sup>(</sup>١) في م: «دمشق».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «العادل».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «التكريتي». وانظر المصادر المتقدمة.

<sup>(</sup>٥) في م: «فيها».

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) في م: «الزين». وانظر المصدر السابق.

### ثم دخَلت سنةُ ستٍّ وعشرين وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت هذه السنةُ (١) وملوكُ بني أيوبَ مُفْتَرِقون مُخْتَلِفون، قد صاروا أَحْزَابًا وفِرقًا ، وقد اجْتَمع ملوكُهم إلى الكامل محمد صاحبِ مصرَ ، وهو مُقيمٌ بنَواحي القدسِ الشريفِ، فقوِيَت نفوسُ الفِرنْج، لعَنهم اللَّهُ، بكثرتِهم بمَن وفَد إليهم مِن البحرِ، وبموتِ المُعَظُّم واحْتِلافِ مَن بعدَه مِن الملوكِ، فطلَبوا مِن المسلمين أن يَرُدُّوا إليهم ما كان الناصرُ صَلاحُ الدين أخَذه منهم، فوقَعَت المُصالحَةُ بينَهم وبينَ الملوكِ على أن يَرُدُوا لهم بيتَ المقدسِ وحدَه، وتَبْقَى بأيديهم بقيةٌ ، فتسَلَّموا القدسَ الشريفَ ، وكان المُعَظُّمُ قد هدَم أَسْوارَه ، فعظُم ذلك على المسلمين جدًّا ، وحصَل بسبب ذلك وَهْنٌ شديدٌ وإرْجافٌ عظيمٌ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . ثم قدِم الكاملُ ، فحاصَر دمشقَ ، وضيَّق على أهلِها ، فقطَع الأنهارَ، ونُهبَت الحَواضِرُ ، وغلَت الأسعارُ، ولم يَزَلْ بالجنودِ حولَها حتى أُخْرَج منها ابنَ أخيه صلاحَ الدين الملكَ الناصرَ داودَ بنَ المُعَظَّم، على أن يُقِيمَ مَلِكًا بمدينةِ الكَرَكِ والشَّوْبَكِ ونابُلُسَ ("وقَرايَا من") الغَوْرِ والبَلْقاءِ ، ويكونَ الأميرُ عِزُّ الدين أَيْبَك أُستاذُ دارِ المُعَظُّم صاحبَ صَرْخَدَ، ثم تَقايَض الأشرفُ وأخوه الكاملُ ، فأخَذ الأشرفُ دمشقَ وأعْطَى أخاه حَرّانَ والرُّهَا ورأسَ العَيْن والرَّقَّةَ

 <sup>(</sup>١) الكامل ٤٨٢/١٢ - ٤٨٨، ومرآة الزمان ٢٥٣/٨ - ٢٥٩ (القسم الثاني)، والذيل على
 الروضتين ص ١٥٤ - ١٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٦٣٠) ص ٣٢ - ٣٥.
 (٢) في م: «الحواصل».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «برا ما بين».

وسَرُوجَ، ثم سار الكاملُ فحاصَر حَماةً، وكان صاحبُها الملكُ المنصورُ بنُ تَقِيِّ الدينِ عُمرَ قد تُؤفِّي، وعهِد بالأمرِ مِن بعدِه إلى أكبرِ ولدِه المُظَفَّرِ محمدٍ، وهو زوجُ بنتِ الكاملِ، فاسْتَحْوَذ على حَماةً أخوه صلاحُ الدينِ قِليج أَرْسَلان، فحاصَره الكاملُ حتى أَنْزَله مِن قلعتِها، وسلَّمها إلى أخيه المُظَفَّرِ محمدٍ، ثم سار فتسلَّم البلادَ التي قايض بها عن دمشقَ مِن أخيه الملكِ الأشرفِ كما ذكرونا، وكان الناسُ بدمشقَ قد اشْتَغلوا بعلمِ الأَوائلِ (۱) في أيامِ الملكِ الناصرِ داودَ، وكان يُعانى ذلك، وربما (۱) نسبه بعضُهم إلى نوعٍ مِن الانْحِلالِ. فاللَّهُ أعلمُ. فنادَى يُعانى ذلك، وربما (۱) نسبه بعضُهم إلى نوعٍ مِن الانْحِلالِ. فاللَّهُ أعلمُ. فنادَى الملكِ الأشرفُ بالبُلْدانِ أن لا يَشْتَغِلَ الناسُ بذلك، وأن يَشْتَغِلوا بعلمِ التَّفسيرِ والحديثِ والفقهِ، وكان سيفُ الدينِ الآمِديُّ مُدَرِّسًا بالعَزِيزيةِ، فعزَله عنها، وبقى مُلازِمًا منزلَه حتى مات في سنةِ إحدى وثلاثين كما سيَأْتي.

وفيها كان الناصرُ داودُ قد أضاف إلى قاضى القُضاةِ شمسِ الدينِ بنِ الحُويِّيِّ (٢) القاضى مُحْيَى الدينِ أَبا الفضائلِ (١) يَحْيَى بنَ محمدِ بنِ عليِّ بنِ النُّوِيِّيِّ (أَبا الفضائلِ الْكَلَّاسةِ ، ثم صار يَحْكُمُ بدارِه ، الزَّكِيِّ ، فحكَم أيامًا بالشُّبَاكِ ، شرقيَّ بابِ الكَلَّاسةِ ، ثم صار يَحْكُمُ بدارِه ، مُشارِكًا لابنِ الخُويِّيِّ .

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ :

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم صفحة ٧٦ حاشية (٨).

<sup>(</sup>٢) في م: «قديما».

<sup>(</sup>٣) في م: «الخولي». وانظر المشتبه ١٩٣١، وتبصير المنتبه ١/٣٧٦.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: م. وفى الأصل: «أبا المعالى». والمثبت من الذيل على الروضتين. وأبو المعالى كنية أبيه محيى الدين محمد بن على بن يحيى بن على. انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٦/١٥٧، ووفيات الأعيان ٤/٢٩٨.

أبو يوسُفَ يعقوبُ بنُ صابرِ الحَرَّانيُّ ثم البغداديُّ المُنْجَنِيقيُّ '' ، كان فاضلًا [١٨/١٠] في فنَّه، وشاعرًا مُطَبِّقًا، لطيفَ الشُّعر، حَسنَ المعاني، وقد أَوْرَد له ابنُ الساعي قطعةً صالحةً، ومِن أحْسنِ ما أَوْرَد له قَصيدةٌ فيها تَعْزيةٌ عظيمةً لجميع الناسِ، وهي قولُه:

وسِوى اللَّهِ كلُّ شيءٍ يَبِيدُ هل لمَن يَرْتَجِي (٢) البَقَاءَ خلودُ ش طويلًا للتراب يَعودُ والذي كان مِن ترابِ وإنْ عا صار فيه آباؤُهـم والجُدُودُ فمَصيرُ الأنام طُرًّا إلى ما تَهِمُ الخُلْدُ والثَّوَى والخُلودُ أين حَوّاءُ أين آدمُ إذ فا ذا لهذا مُعانِدٌ وحَسودُ أين هابيلُ أين قابيلُ إذ هـ غُلْكِ والعالمون طُرًّا فَقيدُ أين نوحٌ ومَن نَجًا مَعه بالـ تِ ولم يُغْنِ عمرُه المُدودُ أَسْلَمَتْه الأيامُ كالطفلِ للمو أم ترى أين صالحٌ وثَمودُ أين عادٌ بل أين جنة عادٍ لَّهِ فَهُو الْمُعَظَّمُ المَّصودُ هُ ومات الحسودُ (٢) والمحسودُ حسدوا يُوسُفًا أخاهم فكادو لِي قضَى مثلَ ما قضَى داودُ وسليمانُ في النُّبوَّةِ والمُّلـ ـقُ وهـذا لـه أُلِيـنَ الحَديـدُ فغدَوْا بعدَ ما أُطِيع لِذا الخلَّ ع وشقٌ الخِضَمٌ فهو صَعيدُ وابنُ عِمْرانَ بعدَ آياتِه التسـ

<sup>(</sup>١) التكملة لوفيات النقلة ٥/ ٣٦١، ووفيات الأعيان ٧/ ٣٥، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص ٢٦٢، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يُرَجِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: «الحاسد».

سلّه كادت تَقْضِى عليه اليهودُ دى إلى الحقّ أحمدُ المخْمودُ هُو صلّى عليهمُ المَعْبودُ بعدَ حينِ وللهواءِ رُكودُ بعدَ حينِ وللهواءِ رُكودُ سرَ خُمودٌ وللمياهِ جُمودُ ساسَ منها تَزَلْزُلٌ وهُمودُ وهَا رَطْب وماءٌ بَرودُ وهَا والدّ ووليدُ سقى مِن الخلقِ والدّ ووليدُ الرّشيدُ الرّشيد

وقضَى سيدُ النَّبِيِّين والها وبنوه وآلُه الطاهرون الرُّ وبنوه وآلُه الطاهرون الرُّ ونجومُ السماءِ مُنْتَشِراتُ ولنارِ الدنيا التي تُوقِدُ الصَّخووكذا للثَّرى غَداةَ يَوُمُ النَّهِ هذه الأُبَّهَاتُ (١) نارٌ وتُربُ سوف تَفْنَى كما فنينا فلا يَبُ سوف تَفْنَى كما فنينا فلا يَبُ لا الشَّقِيُّ الغَوِيُّ مِن نُوبِ الأَيَّد ومتى سَلَّتِ المنايا سيوفًا

والمسيحُ ابنُ مريم وهُو رُوحُ الـــــــ

الملكُ المسعودُ أَقْسِيسُ بنُ الكاملِ صاحبُ اليمنِ (٢) ، وقد ملَك مكة من سنةِ تسعَ عشْرة ، فأحسن بها المُعْدَلة ، ونفَى الزَّيْديَّة منها ، وأمِنَت الطُّوقاتُ والحُجَّاجُ ، ولكنه كان مُسْرِفًا على نفسِه ، فيه عَسْفٌ وظلمٌ أيضًا . وكانت وفاتُه بمكة ، ودُفِن (آببابِ المَعْلَى ).

محمدٌ السَّبْتَى النَّجَّارُ (١) ، كان يَعُدُّه بعضُهم مِن الأبدالِ ، قال أبو شامة :

<sup>(</sup>١) في م: «الأمهات».

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۲۰۸/۸ (القسم الثاني) والذيل على الروضتين ص ۱۵۸، ونهاية الأرب ۲۹/۱۵۷، وسير أعلام النبلاء ۲۲/ ۳۳۱) ص ۲۷۳.

وجاء اسمه فى الذيل على الروضتين «أطسيس». قال ابن خلكان ٧٥ /٧٨، ٧٩ فى ترجمة العادل: أطسيس، بفتح الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر السين المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم سين ثانية وهى كلمة تركية معناها بالعربية ماله اسم، والناس يقولون: أقسيس بالقاف، وصوابه بالطاء.

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في الأصل، م. وفي المصادر: «بالمعلى».

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٥٧.

وهو الذى بنَى المسجدَ غربيَّ دارِ الوِكالةِ (١) عن يَسارِ المارِّ في الشارعِ ، مِن مالِه ، ودُفِن بالجبل. وكانت جِنازتُه مَشْهودةً. رحِمه اللَّهُ تعالى.

العبَّاديُّ الشاعرُ: أبو الحسنِ علىُّ بنُ سالمِ بنِ يزبك بنِ محمدِ بنِ مُقَلَّدِ (٢) مَن الحَدِيثةِ ، قدِم بغدادَ مِرارًا ، والمُتَدَح المُسْتَنصِرَ وغيرَه ، وكان فاضلًا كثيرَ التَّغَزُّلِ.

أبو الفتوحِ نصرُ بنُ عليِّ البَغْداديُّ ، الفَقيهُ الشافعيُّ ، ويُلَقَّبُ بثَعْلبٍ ، اشْتَغَل في المذهبِ والخِلافِ ، ومِن شعرِه قولُه :

جِسْمَى مَعَى غَيرَ أَن الرُّوحَ عَندَكُمُ فَالْجُسُمُ فَى غُرْبَةٍ وَالرُّوحُ فَى وَطَنِ فَالْجَسْمُ فَى غُرْبَةٍ وَالرُّوحُ فَى وَطَنِ فَلْيَعْجَبِ النَّاسُ مَنِّى أَنَّ لَى بَدَنًا لَا رُوحَ فَيه وَلَى رُوحٌ بِلا بَدَنِ

أبو الفضلِ جِبْريلُ بنُ منصورِ بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ جِبْريلَ بنِ الحسنِ بنِ غالبِ ابنِ يَحْيى بنِ مُوسى بنِ يَحْيى بنِ الحسنِ بنِ غالبِ بنِ الحسنِ بنِ عمرو بنِ الحسنِ بنِ النَّعمانِ بنِ المنذر (٥) ، المعروفُ بابنِ زُطِينا البَعْدادي ، كان كاتبَ الدِّيوانِ بها ، أَسْلَم ، وكان نَصْرانيًا ، فحسن إسلامُه ، وكان مِن أَفْصَحِ الناسِ الدِّيوانِ بها ، أَسْلَم ، وكان نَصْرانيًا ، فحسن إسلامُه ، وكان مِن أَفْصَحِ الناسِ الدِّيوانِ بها ، أَسْلَم ، وكان نَصْرانيًا ، فحسن إسلامُه ، وكان مِن أَفْصَحِ الناسِ وخلصَت أَوقاتِك ساعةٌ صَفَتْ للله ، وخلصَت مِن الفِكْرةِ لغيرِه والرَّجاءِ لسواه ، وما دُمْتَ في خدمةِ السلطان ، فلا وخلصَت أَنْ بالزمان ، اكْفُفْ كَفَّك ، واصْرِفْ طَرْفَك ، وأكثِرْ صومَك ، وأقْلِلْ نومَك (٧) ،

<sup>(</sup>١) في م: «الزكاة». وفي الذيل: «الركوة». وانظر الدارس ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات ٢١/٢١، وليس فيه: «بن يزبك».

<sup>(</sup>٣) في م: «المستظهر». وهو خطأ، فإن المستظهر العباسي توفي سنة اثنتي عشرة وخمسمائة.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ١١/١١، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٣٦/٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «جلت».

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «يؤمنك».

واشْكُرْ ربَّك ، يُحْمَدْ أَمْرُك .

وقال: زادُ المسافرِ مُقَدَّمٌ على رَحيلِه، فأُعِدُّ الزادَ تَبْلُغ المُرادَ.

وقال: إلى متى تَتمادَى فى الغَفْلة؟ كأنك قد أمِنْتَ عَواقبَ المُهْلة، عمرُ اللهوِ مضَى، وعمرُ الشَّبيبةِ انْقَضَى، وما حصَلْتَ مِن ربِّك على ثقةِ بالرِّضا، وقد انْتَهَى بك الأمرُ إلى سنِّ التَّخاذُل، وزمنِ التَّكاسُل، وما حظِيتَ بطائل.

وقال: رُوحُك تَخْضَع، وعينُك لا تَدْمَع، وقلبُك لا يَخْشَع، ونَظْهِرُ الزهدَ في الدنيا وفي المالِ تَشْبَع، وتَظْهِرُ الزهدَ في الدنيا وفي المالِ تَطْمَع، وتَطْهِرُ الزهدَ في الدنيا وفي المالِ تَطْمَع، وتَطْبَع، وتَطْمَع، وتَطْمَع، وتَطْمَع، وتَطْمَع، وتَطْمَع، وتَطْمَع، وتَطْمَع، وتَعْرَك بخيرِك فضلَ ربّك وللماعونِ تَمْنَع، وتَعيبُ نفسك الأمّارة وهي عن اللهو لا تَرْجِع، وتُوقِظُ الغافِلِين بإنْذارِك وتتناوَمُ عن سهمِك وتَهْجَع، وتَخُصُّ غيرَك بخيرِك ونفسك الفقيرة لا تَنْفَع، وتَحُومُ على الحقِّ وأنت بالباطلِ مُولَع، وتتَعثَّرُ في ونفسك الفقيرة لا تَنْفَع، وتَحُومُ على الذنوبِ وفي الجُرِمين تَشْفَع، المَضايقِ وطريقُ النجاةِ مَهْيع أ، وتَتَهَجَّمُ على الذنوبِ وفي الجُرِمين تَشْفَع، وتَوْرك إلى دارِ السلامةِ وأنت بالعَطْبِ مُرَوَّع، وتَحْرِصُ على زيادةِ الاكتسابِ وحسابُك في كِفْلِ غيرِك يُوضع أ، وتُظْهِرُ القناعة بالقليلِ وبالكثيرِ لا تَشْبع، وتُعَمِّرُ الدارَ الفانية ودارُك الباقية خَرابٌ بَلْقَع، وتَسْتَوْطِنُ في منزلِ رَحيلِ كأنَّك وتُعمِّرُ الدارَ الفانية ودارُك الباقية خَرابٌ بَلْقع، وتَشْتَوْطِنُ في منزلِ رَحيلِ كأنَّك إلى ربِّك لا تَرْجِع، وتُظُنُّ أنك بلا رقيبٍ وأعمالُك إلى المُراقِبِ تُرفَع، وتُقْدِمُ على الذنوبِ لا تُقْلِع، وتَوَى أَلك بلا رقيبٍ وأعمالُك إلى المُراقِبِ تُرفَع، وتُقْدِمُ على الكبائرِ وعن الصغائرِ تتَوَرَّع، وتُؤمِّلُ الغُفْرانَ وأنت عن الذنوبِ لا تُقْلِع، وتَرى

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «تجشع».

<sup>(</sup>۲) في م: «طرق».

<sup>(</sup>٣) المهيع من الطرق: البينِّ. الوسيط (هـ ي ع).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

الأَهْوالَ مُحِيطةً بِك وأنت في مَيْدانِ اللَّهْوِ تَرْتَع، وتَسْتَقْبِحُ أَفعالَ الجُهَّالِ وبابَ الجهلِ تَقْرَع ، وقد آن لك أن تَأْنَفَ مِن التَّعَشُفِ (١) وعن الدَّنايا تَتَرَفَّع ، وقد سار المُخِفُّون وتخَلَّفْتَ فماذا تَتَوَقَّع؟

وقد أوْرَد له ابنُ الساعي شعرًا حسَنًا ؛ فمنه :

إن سَهرَت عينُك في طاعةٍ أُمْسُكُ قد فات بعِلَّاتِهِ وله:

فذاك خيرٌ لك مِن نوم فاسْتَدْرِكِ الفائتَ في اليوم

> إن ربًّا هَداك بعدَ ضَلال فتَعَبَّدُ له تَجَدْ منه عِتْقًا

سُبُلَ الرُّشْدِ (٢) مُسْتَحِقُ العِبادة واسْتَدِمْ فضلَه بطُولِ الزَّهَادَهُ

> إذا تعَفُّفتَ عن حرام فاقْنَعْ تَجِدْ في الحَرَام حِلَّا

عُوِّضْتَ بِالطَّيِّبِ الحَلالِ فيضلًا مِن الـلَّـهِ ذي الجَلالِ<sup>٣</sup>

<sup>(</sup>١) في م: (التعنيف).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

# ثم دخَلَت سنةُ سبع وعشرين وستّمائةٍ

فيها (١) كانت وَقْعَةٌ عظيمةٌ بينَ الأشرفِ موسى بنِ العادلِ وبينَ جَلالِ الدينِ ابنِ خُوارَزْم شاه الخُوارَزْميٌ ، وكان سببَها أن جَلالَ الدينِ كان قد أَخَذ مدينةَ خِلاطَ ابنِ خُوارَزْم شاه الخُوارَزْميٌ ، وكان سببَها أن جَلالَ الدينِ كان قد أَخَذ مدينةَ خِلاطَ في العامِ (٢) الماضى ، وخرَّبها وشرَّد أهلَها ، وحارَبه عَلاءُ الدينِ كيْقُباذُ ملكُ الرومِ ، وأرْسَل إلى الأشرفِ يَسْتَحِثُه على القدومِ عليه ولو جَريدةً وحدَه ، فقدِم الأشرفُ في طائفةٍ كثيرةٍ مِن عسكرِ دمشقَ ، وانْضاف إليه عسكرُ بلادِ الجزيرةِ ومَن الأشرفُ في طائفةٍ كثيرةٍ مِن عسكرِ دمشةَ آلافِ مُقاتِلِ صَلِيبَةً (١) ، معهم العُدَّةُ الكاملةُ ، والخُيولُ الهائلةُ ، فالْتَقَوْا مع جَلالِ الدينِ بأَذْرَبِيجانَ ، وهو في عشرين الكاملةُ ، والخُيولُ الهائلةُ ، فالْتَقَوْا مع جَلالِ الدينِ بأَذْرَبِيجانَ ، وهو في عشرين

<sup>(</sup>۱) الكامل ٤٨٩/١٢ – ٤٩٤، ومرآة الزمان ٦٥٩/٨ – ٦٦٣ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٥٨، ١٥٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٣٦ – ٤١.

<sup>(</sup>۲) سقط من: م. والذي ذكر أن جلال الدين أخذ خلاط في العام الماضي هو الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٦٣٠) ص ٣٥ ضمن حوادث سنة ست وعشرين وستمائة، وذكر هناك أن جلال الدين لم يزل يجد في حصار خلاط حتى افتتحها آخر العام، أما في أحداث هذه السنة السابعة والعشرين – فقد نقل الحافظ الذهبي فيها أقوال أبي شامة وسبط ابن الجوزي والموفق البغدادي، أما أصحاب المصادر الأخرى فقد ذكروا أنه افتتحها في هذا العام، حدَّد صاحبا مرآة الزمان والكامل أن ذلك كان في جمادي الأولى، ولم يسم في الذيل على الروضتين الشهر الذي وقع فيه ذلك، وأما ما اتفقت عليه جميع المصادر فهو أنه قد حاصر خلاط من العام الماضي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عماد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ليعتاد».

<sup>(</sup>٥) لم تذكر المصادر أن الأشرف استصحب معه من بقى من عسكر خلاط، إلا أن قصد المصنف أعمال خلاط، ففى الكامل أن الخوارزمى لما انهزم هو ومن معه «عادوا إلى أذربيجان فنزلوا عند مدينة خوى، ولم يكونوا قد استولوا على شيء من أعمال خلاط سوى خلاط».

<sup>(</sup>٦) الصليبة: الشديدة القوية: انظر الوسيط (ص ل ب).

أَلفَ مُقاتِلٍ ، فلم يَقُمْ لهم ساعةً [ ١٩/١ و] واحدةً ، ولا صبَر ، بل تَقَهْقَر وانْهَزم واتَّبَعوهم على الأَثَرِ ، ولم يَزالوا في أثرِهم إلى مدينةِ خُوئٌ ، وعاد الأشرفُ إلى مدينةِ خُوئٌ ، وعاد الأشرفُ إلى مدينةِ خِلاطَ ، فوجَدها خاويةً على عُروشِها ، فمهَّدها وأطَّدَها ، ثم تَصالَح هو وجَلالُ الدين ، وعاد إلى مُسْتَقَرِّ مُلْكِه بدمَشقَ ، حرَسها اللَّهُ تعالى وإياه .

وفيها تسلم الملك الأشرف قلعة بَعْلَبَكَ مِن الملكِ الأمْجدِ بَهْرام شاه بعد حصار طَويلٍ، ثم اسْتَخْلَف على دمشق أخاه الصالح إسماعيلَ، ثم سار إلى الشرق (٢) بسببِ أن جَلالَ الدينِ الخُوارَزْميَّ اسْتَحْوَذ على بلادِ خِلاطَ، وقتل مِن أهلِها خلقًا كثيرًا، ونهَب أموالًا كثيرةً، فالتَّقَى معه الأشرفُ رَأْسًا هائلًا، واقتَتلوا قتالًا عظيمًا، فهزَمه الأشرفُ هزيمة مُنْكَرةً، وهلك مِن الخُوارَزْميةِ خلقٌ كثيرٌ، ودُقَّت البَشائرُ في البلادِ فرَحًا بنُصْرةِ الأشرفِ على الخُوارَزْمية، فإنهم كانوا لا يَفْتَحون بلدًا إلا قتلوا مَن فيه ونهبوا أمواله، فكسرهم اللَّهُ تعالى، وقد كان الأشرفُ رأى النبيَّ عَيْلِيَةٍ في المنامِ قبلَ الوَقْعةِ، وهو يقولُ له: يا موسى، أنت مَنْصورٌ عليهم. ولما فرَغ مِن كَسْرِهم عاد إلى بلادِ خِلاطَ، فرمَّ شَعَتُها، وأصْلَح ما كان فسَد منها.

ولم يَحُجَّ أحدٌ مِن أهلِ الشامِ في هذه السنةِ ، ولا في التي قبلَها ، وكذا فيما قبلَها أيضًا ، فهذه ثلاثُ سنينَ لم يَسِرْ مِن الشام حاجِّ إلى الحجازِ .

وفيها أَخَذَت (٢) الفِرِنْجُ جَزيرةَ مَيُورْقَةَ ( ) وقتَلوا بها خلقًا ، وأَسَروا آخَرِين ، فقدِموا

<sup>(</sup>١) لم تذكر المصادر تتبُّع الأشرف موسى للخوارزمي وجيشه إلى خوى. وخوى: بلد مشهور من أعمال أذربيجان. انظر معجم البلدان ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) في م: «الأشرف».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٤) في م: «سورقة». وميورقة: جزيرة في شرقي الأندلس. معجم البلدان ٢٢٠/٤.

بهم إلى الساحلِ ، فاسْتَقْبَلهم المسلمون ، فأخْبَروا بما جرَى عليهم مِن الفِرنْجِ . وممَّن تُوُفِّى فيها مِن الأعيانِ :

زَيْنُ الأُمناءِ الشيخُ الصالحُ أبو البَرَكَاتِ (' الحسنُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ ابنِ هِبةِ اللَّهِ، زَيْنُ الأُمناءِ ، ابنُ عَساكرَ الدِّمشقىُ الشافعيُ ، سمِع الحديثَ على عمّيه الحافظِ أبى القاسمِ والصائنِ وغيرِ واحدٍ ، وعُمِّر وتفَرَّد بالرِّوايةِ (۲) ، وجاوز الثمانين بنحوٍ مِن ثلاثِ سنينَ ، وأُقْعِد في آخِرِ عمرِه ، فكان يُحْمَلُ في مِحَفَّةِ إلى الشمانين بنحوٍ مِن ثلاثِ سنينَ ، وأُقْعِد في آخِرِ عمرِه ، فكان يُحْمَلُ في مِحَفَّةٍ إلى المُعالِي دارِ الحديثِ النُّوريَّةِ لإشماعِ الحديثِ ، وانتَقَع الناسُ به مدةً طويلةً ، ولم تُوفِّن عندَ أخيه الشيخِ فخرِ الدينِ بنِ عساكرَ ولما تُوفِّي حضر الناسُ جِنازتَه ، ودُفِن عندَ أخيه الشيخِ فخرِ الدينِ بنِ عساكرَ بمقابرِ الصَّوفيةِ . رحِمهما اللَّهُ تعالى .

الشيخ بيرمُ المارِدِينيُّ ، كان صالحًا مُنْقَطِعًا مُحِبًّا للعُزْلةِ عن الناسِ ، وكان مُقيمًا بالزَّاويةِ الغَرِيدةِ مِن الجامعِ ، ( وهي التي يقالُ لها : الغَرَّاليةُ ، وتُعْرَفُ بزاويةِ اللَّوْلَعيُّ وبزاويةِ القُطبِ النَّيْسابوريُّ ، وبزاويةِ الشيخِ في نصرِ المقدسيِّ . قاله الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةً . وكان يومُ جِنازتِه يومًا مَشْهودًا ، ودُفِن بسفحِ قاسِيونَ ( ) . رحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱) بعده فى م: «بن». وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان ٦٦٣/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٣٨٣، والذيل على الروضتين ص ١٥٨، وسير أعلام النبلاء ٢٨٤/٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٢٨٠، والوافى بالوفيات ٢٥٣/١٢ وعنده «الحسن بن محمد ابن هبة اللَّه»، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٤١/٨.

<sup>(</sup>٢) إضافة من المصنف، فلم تذكر المصادر تفرُّده بالرواية.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من الأصل، م. ليست في مصدر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «أبي».

<sup>(</sup>٦) في الذيل على الروضتين أنه دُفن شرقي مقبرة ابن شيت على تل هناك .

# ثم دخَلَت سنة ثمانِ وعشرين وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت (١) والملك الأشرف موسى بن العادلِ ببلادِ الجَزيرةِ مَشْغولٌ بإصلاحِ ما كان جَلالُ الدينِ الخُوارَزْمِيُّ قد أَفْسَده مِن بلادِه (٢). وقد قدِمَت التَّتارُ في هذه السنةِ إلى الجَزيرةِ وديارِ بكرٍ ، فعاثوا بالفَسادِ يمينًا وشمالًا ، فقتَلوا ونهَبوا وسبَوْا ، على عادتِهم ، خذَلهم اللَّهُ تعالى .

وفيها رُتِّب إمامٌ بمشهدِ أبى بكرٍ مِن جامعِ دمشقَ ، وصُلِّيَت فيه الصَّلواتُ الخمسُ . وفيها رُتِّب إمامٌ بمشهدِ أبى بكرٍ مِن جامعِ دمشقَ ، وصُلِّيَت فيه الصَّلوبِ الشَّهْرَزُورِيُّ الشافعيُّ بالمدرسةِ السَّاميةِ الجَوَّانيةِ جِوارَ المارَسْتانِ في مجمادَى الأولى منها .

وفيها درَّس "الناصح بنُ الحَنْبليِّ") بالصاحبة (١) بسفح قاسِيونَ التي أنْشَأَتُها

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲ / ۹۵ - ۵۰، ومرآة الزمان ۲ / ۲۵ - ۱۹۰ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۹۹ - ۱۹۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱ - ۱۳۰) ص ۶۲ - ۶۰. (۲) لم یُذکر ذلك فی المصادر، ولکن لعل المصنف رحمه الله اعتبره امتدادا لما ذُکر فی السنة الماضیة - السابعة والعشرین - فإن ذِخر المصنف - فیما یأتی - قدوم التتار إلی الجزیرة ودیار بکر وإفسادهم فیهما قد یتعارض مع ذلك، ولا تعارض، فالجزیرة هی جزیرة أقور تشتمل علی دیار مضر، ودیار بکر بها مدن جلیلة وحصون وقلاع کثیرة. ومن أمهات مدنها حسران والرها والرقة ورأس عین ونصیبین وسنجار والخابور وماردین وآمد ومیافارقین والموصل وغیر ذلك. انظر معجم البلدان ۲/ ۷۲. وبذا یتبین أنها منطقة کبیرة، کان التتر یغیرون علی بعضها فقط، کما فصّله ابن الأثیر وغیره سنة ثمان وعشرین.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل: « بن الناصر » ، وفي م : « الناصر بن » . والمثبت من مرآة الزمان وتاريخ الإسلام . وانظر سير أعلام النبلاء ٩ / ١٤.

<sup>(</sup>٤) في م : « بالصالحية » . وفي تاريخ الإسلام : « الصاحبية » . والمثبت من الأصل صحيح أيضًا ، فقد ذكرت بـ «الصاحبة » و « الصاحبية » ؛ انظر الدارس ٢/ ٧٩، ٨٠، ٨٢.

الخاتونُ ربيعةُ بنتُ أيوبَ أختُ ستِّ الشَّام .

وفيها حبَس الملكُ الأشرفُ الشيخَ عليًّا الحَرِيريُّ [١٩/١٠ظ] بقلعةِ عَزَّتًا .

وفيها كان غَلاة شديدٌ بديارِ مصرَ وبلادِ الشامِ وحلَبَ والجَزيرةِ بسبَبِ قلةِ المياهِ السَّماويةِ والأرضيةِ، فكانت هذه السنةُ كما قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَكَنْتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلنَهِ وَبَنِّ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلنَهِ وَبَنِّ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلنَهِ وَبَنِّ إِلنَهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلنَهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَإِنَا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالِيْقِ وَالْمَالِيْقُ مُ وَلَوْلًا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللَّةُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّةُ ال

وذكر ابنُ الأثيرِ (۱) كلامًا طويلًا مَضْمونُه خروجُ طائفةٍ مِن التَّتَارِ مرةً أخرى مِن بلادِ ما وراءَ النهرِ، وكان سببَ قُدومِهم هذه السنة أن الإسماعيلية كتبوا إليهم يُخيرونهم بضعفِ أمرِ جَلالِ الدينِ بنِ خُوارَزْم شاه، وأنه عادى جميع الملوكِ حولَه حتى الخليفة، وأنه قد كسره الأشرفُ بنُ العادلِ مرتين، وكان جَلالُ الدينِ قد ظهرت منه أفعالُ ناقصةٌ تَدُلُّ على قلةٍ عقلِه، وذلك أنه تُوفًى له غُلامٌ الدينِ قد ظهرت منه أفعالُ ناقصةٌ تَدُلُّ على قلةٍ عقلِه، وذلك أنه تُوفًى له غُلامٌ خصِيّ يقالُ له: قلجُ (۲) . وكان يُحِبُه، فوجد عليه وَجْدًا عظيمًا بحيث إنه أمر الأمراء أن يَشُوا في جِنَازتِه، فمشوا فراسخ إلى تربتِه، وأمر أهلَ البلدِ أن يَخْرُجوا بحُونٍ وتَعْدادِ عليه، فتوانى بعضُهم في ذلك، فهمَّ بقتلِهم حتى تَشَفَّع فيهم بعضُ الأمراء، ثم لم يسمَحْ بدفنِ قلحٍ، فكان يُحْمَلُ معه في مِحَقَّة، وكلما أُحْضِر بينَ يديه طَعامٌ يقولُ: احْمِلُوا هذا إلى قلحٍ . فقال له بعضُهم: أيُها الملكُ، قد بينَ يديه طَعامٌ يقولُ: احْمِلُوا هذا إلى قلحٍ . فقال له بعضُهم: قَلِهُ وهو يُقبَلُ مات قلحٌ . فأمر بضربِ عنقِه فقُتِل، فكانوا بعدَ ذلك يقولون: قبِلَه (٢) وهو يُقبَلُ مات قلحٌ . فأمر بضربِ عنقِه فقُتِل، فكانوا بعدَ ذلك يقولون: قبِلَه (٢) وهو يُقبَلُ مات قلحٌ . فأمر بضربِ عنقِه فقُتِل، فكانوا بعدَ ذلك يقولون: قبِلَه أَيها الملكُ ، قد

<sup>(</sup>١) الكامل ١٢/٥٥٥ - ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) هنا وفيما يأتى في الأصل: «فلح».

<sup>(</sup>٣) أى قَبِل قلجٌ الطعامَ.

الأَرضَ ويقولُ: هو الآن أَصْلَحُ مما كان. يعنى أنه مَريضٌ وليس بميتٍ، فيَجِدُ اللَّهُ راحةً بذلك؛ مِن قلةِ عقلِه ودينِه، قبَّحه اللَّهُ تعالى.

فلما جاءت التَّتارُ اشْتَغل بهم، وأمَر بدفنِ قلج، وهربَ مِن بينِ أيديهم، وامْتَلاً قلبُه خوفًا منهم، وجعل كلما سار إلى قُطْرِ لحِقوه إليه، وخرَّبوا ما المجتازوا به مِن الأقاليم والبُلْدانِ، حتى انْتَهَوا إلى الجَزيرةِ، وجاوزوها إلى سِنْجارَ ومارِدِينَ وآمِدَ، يُفْسِدون ما قدروا عليه قتْلاً وأسْرًا ونهبًا، وتمَزَّق شملُ جَلالِ الدين، وتفرَّق عنه جيشُه، فصاروا شَذَرَ مَذَرَ، وبُدُلوا بالأمنِ خوفًا، وبالعِزِّ ذُلَّا، وبالاجتماعِ تَفْريقًا، فسبحانَ مَن بيدِه الملكُوثُ إو انْقَطَع خبرُ جَلالِ الدينِ فلا يُدْرَى أين سلك ولا أين ذهب، وتمكَّنت التَّتارُ مِن الناسِ في سائرِ البلادِ لا يَجدون مَن يَمْنَعُهم ولا مَن يَرْدَعُهم، وألْقَى اللَّهُ تعالى الوَهْنَ والضَّعْفَ في قلوبِ يَجدون مَن يَمْنَعُهم ولا مَن يَرْدَعُهم، وألْقَى اللَّهُ تعالى الوَهْنَ والضَّعْفَ في قلوبِ الناسِ منهم، كانوا كثيرًا ما يَقْتُلُون الناسَ، فيقولُ المسلمُ: لا باللَّهِ، لا باللَّهِ وهذه طامَّة فكانوا يَلْعَبون على الخيلِ، ويُعَنُّون ويُحاكُون الناسَ : لا باللَّهِ لا باللَّهِ . وهذه طامَّة فكانوا يَلْعَبون على الخيلِ، ويُغَنُّون ويُحاكُون الناسَ : لا باللَّهِ لا باللَّهِ . وهذه طامَّة فكانوا يَلْعَبون على النَّهِ وإنا إليه راجِعون .

وحجَّ الناسُ فى هذه السنةِ مِن الشامِ ، وكان فيمن خرَجَ الشيخُ تَقَىُّ الدينِ أَبُو عَمِو بنُ الصَّلاحِ ، ثم لم يَحُجَّ الناسُ بعدَ هذه السنةِ أيضًا لكثرةِ الحروبِ والخوفِ مِن التَّثرِ والفِرنْجِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

وفيها (٢) تَكامَل بناءُ المدرسةِ التي بسُوقِ العَجمِ مِن بغدادَ ، المُنسوبةِ إلى إقْبالِ الشَّرَابيِّ ، وحضَر الدرسَ بها ، وكان يومًا مشهودًا ، واعْتَمع فيها جميعُ المُدَرِّسينِ

<sup>(</sup>١) في م: «الملك لا إله إلا هو».

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر لم نجده في مصادر التخريج، وانظر الدارس ١/ ١٥٩، ١٦٠ فقد نقل مصنفه هذا الخبر من ابن كثير.

والمُقْتِين (' ببغداد ، وعمِل بصَحْنِها قِبابَ الحَلُواءِ ، فحُمِل منها إلى جميعِ المدارسِ والرُّبُطِ ، ورتَّب فيها خمسةً وعشرين فقيهًا لهم الجَوامكُ (') الدارَّةُ في كلِّ شهرٍ ، والطعامُ في كلِّ يوم والحلواتُ في أوقاتِ المَواسمِ ، والفَواكِهُ في زمانِها ، وخلَع على المُدَرِّسِ [ ٢٠/١٠ و ] والمُعِيدِين والفُقهاءِ يومئذِ ، وكان وقتًا حسَنًا ، تقَبَّل اللَّهُ تعالى منه .

وفيها سار الأشْرفُ أبو العباسِ أحمدُ بنُ القاضى الفاضلِ فى الرَّسْليةِ (٣) عن الكاملِ محمدِ صاحبِ مصرَ إلى الخليفةِ المُسْتَنْصِرِ باللَّهِ ببغدادَ ، فأُكْرِم وأُعِيد مُعَظَّمًا .

وفيها دَخَل الملكُ المُظَفَّرُ أبو سعيدٍ كوكُبُرى بنُ زَيْنِ الدينِ صاحبُ إِرْبِلَ إلى بغدادَ ، ولم يَكُنْ دَخَلَها قطُّ ، فتلَقَّاه المَوْكِبُ ، وشافَهه الخليفةُ بالسلامِ مرتين في وقتَيْن ، وكان ذلك شرفًا له ، غبَطه به سائرُ ملوكِ الآفاقِ ، وسأَلواأن يُهاجِرواليَحْصُلَ لهم مثلُ ذلك ، فلم يُمَكَّنوا لحفظِ الثَّغورِ ، ورجَع إلى مملكتِه مُعَظَّمًا مُكَرَّمًا .

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ:

ابنُ مُعْطِى النَّحْوِيُّ : يحيَى بنُ مُعطِى بنِ عبدِ النُّورِ النحْويُّ ، صاحبُ

<sup>(</sup>١) لعل صوابه «المعيدين» كما سيأتى.

<sup>(</sup>٢) الجوامك: المرتبات. انظر صبح الأعشى ٣/ ١٩٨، والمعجم الذهبي ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر لم نجده في مصادر التخريج، وقد ذكره صاحب الوافي بالوفيات في ترجمة ابن الفاضل هذا ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٢٠/٥٠، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٤٣٩، والذيل على الروضتين ص ١٦٠ ووفيات الأعيان ٢/ ١٩٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٢٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦٠ - ٦٢١ ووفيات الأعيان والجواهر المضية ٣/ ٩٦. وقد جاء في التكملة ووفيات الأعيان والجواهر ( يحيى بن عبد المعطى » . أما في كتابي الحافظ الذهبي السير والتاريخ فقد عنونه في الأول ( ابن معطى » ثم فصل اسمه فقال : ( بن عبد المعطى » . وعكس في كتابه الثاني . وهو مشهور بالاثنين . ينظر مقدمة كتابه ( الفصول الخمسون » .

«الألفية » وغيرها مِن المُصَنَّفاتِ النَّحْويةِ المفيدةِ ، ويُلَقَّبُ بزَيْنِ الدينِ ، أَخَذَ عن الكِنْديِّ () وغيرِه ، ثم سافَر إلى مصرَ ، فكانت وفاتُه بالقاهرةِ في مُسْتَهَلِّ ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ، وشهِد جِنازتَه الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةَ ، وكان قد رحل () إلى مصرَ في هذه السنةِ ، وحَكَى أن الملكَ الكاملَ شهِد جِنازتَه أيضًا ، وأنه دُفِن قريبًا مِن قبرِ المُزنيِّ بالقرافةِ () في طريقِ الشافعيِّ عن يَسْرةِ المارِّ. رحِمه اللَّهُ .

الدُّخُوارُ الطَّبيبُ 'واقفُ الدُّخُواريةِ '' مهذَّبُ الدينِ عبدُ الرحيمِ بنُ عليٌ ابنِ حامدٍ ، المعروفُ بالدَّخُوارِ ، شيخُ الأطِبَّاءِ بدمشقَ ، وقد وقف دارَه بدربِ العَميدِ بالقربِ مِن الصاغةِ العَتيقةِ على الأطِبَّاءِ بدمشقَ المحروسةِ مدرسة لهم ، وكانت وفاتُه في صفرٍ مِن هذه السنةِ ، ودُفِن بسفحِ قاسِيونَ ، وعلى قبرِه قُبَّةٌ على أعْمِدةٍ في أصلِ الجبلِ شرقىً الركنيةِ (°) ، وقد ابْتُلي بستةِ أمْراضٍ مُتَعاكِسةٍ ، منها أعْمِدةٍ في أصلِ الجبلِ شرقىً الركنيةِ (°) ،

 <sup>(</sup>۱) هو تاج الدين أبو اليمثن زيد بن الحسن بن زيد الكندى البغدادى المقرئ النحوى اللغوى الحنفى،
 توفى سنة ثلاث عشرة وستمائة. انظر ما تقدم فى صفحة ٥٢، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٤.

رًك) أى كان أبو شامة رحل إلى مصر، وهو الذى حكى شهود الكامل جنازة ابن معطى، كما سيذكر المصنف. انظر الذيل على الروضتين ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) القرافة: خِطَّة بالفسطاط من مصر كانت لبنى غصن بن سيف بن وائل من المعافر، وقرافة بطن من المعافر نولوها فسميت بهم، وهى مقبرة أهل مصر، وبها أبنية جليلة ومحالٌ واسعة وسوق قائمة ومشاهد للصالحين وترب الأكابر. انظر معجم البلدان ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: م. وانظر ترجمته في مرآة الزمان 777/7 (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص 900، وعيون الأنباء ص 900، وسير أعلام النبلاء 900 100 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 900 100 و 900 100 100 والوافي بالوفيات 900 100 ووفاته عنده سنة سبع وعشرين وستمائة. (٥) في 900 وهذه العبارة من قوله (وقف داره بدرب العميد) إلى هنا، لم نجدها في المصادر ولكن نقلها عن المصنف صاحب الدارس 900 100 وجاء عنده (درب العميد) بدل (درب العميد) العميد والثانية - درب العميد - المثبتة من الأصل، م توافق ما في سير أعلام النبلاء 900 100

ريحُ اللَّقْوةِ (۱) ، وكان مولدُه سنةَ خمسٍ وستين وخمسِمائةٍ ، وكان عمرُه ثلاثًا وستين سنةً .

قال ابنُ الأثيرِ (٢) : وفيها تُؤفِّي :

القاضى أبو غانم بنُ العَديمِ الشيخُ الصالحُ ، وكان مِن المُحْتَهِدين فى العبادةِ والرياضةِ ، والعامِلِين بعلمِهم ، ولو قال قائلٌ : إنه لم يَكُنْ فى زمانِه أعبدُ منه . لكان صادقًا ، فرضِى اللَّهُ تعالى عنه وأرْضَاه ، فإنه مِن جَماعةِ شُيوخِنا ، سمِعْنا عليه الحديثَ ، وانْتَفَعْنا برؤيتِه وكلامِه .

قال: وفيها أيضًا في الثاني عشَرَ مِن ربيعِ الأولِ تُؤفِّي صديقُنا أبو القاسمِ (عبدُ المجَيدِ) بنُ العَجَميِّ الحَلَبيُّ، وهو وأهلُ بيتِه مُقَدَّمو السُنَّةِ بحلَب، وكان رجلًا ذا مُروءة غزيرة، ومحلَّةِ حسنٍ، وحِلْم وافر ورياسة كثيرة، يُحِبُ إطعامَ الطعام، وأحبُّ الناسِ إليه مَن أكل طعامَه، (ويُقبِّلُ يَدَه)، وكان يَلْقَي أَضْيافَه بوجه مُنْبَسِطٍ، ولا يَقْعُدُ عن إيصالِ راحة وقضاءِ حاجة، فرجمه اللَّهُ تعالى رحمةً واسعةً.

قلتُ : وهذا آخرُ ما وُجِد مِن «الكاملِ في التاريخِ » للحافظِ عزِّ الدينِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ الأَثيرِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

أبو إِسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ الكَريمِ بنِ أبى السَّعاداتِ بنِ كرمٍ<sup>(°)</sup> المَوْصليُّ ،

<sup>(</sup>١) اللقوة : داء يَعْرِض للوجه يَعْرَجُ منه الشُّدق . انظر الوسيط (ل ق و).

<sup>(</sup>٢) الكامل ١٢/ ٥٠٥. وعنده: «ابن عنائم».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في الأصل «عبد الحميد».

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى الكامل: «ويقبل بره». وقد جاءت الكلمة الأولى فى الأصل مضبوطةً كما أثبتناها. فاللَّه تعالى أعلم.

<sup>(°)</sup> فى م: «كريم». وانظر ترجمته فى الطبقات السنية ١/ ٢٠٧. واسمه عنده «أبو إسحاق الموصلى إبراهيم بن عبد الكريم بن أبى الغارات». وترجمته مختصرة جدا. وذكره من شراح القدورى صاحبُ كشف الظنون ٢/ ١٣٣٢. واسمه عنده «أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلى ».

أحدُ الفُقهاءِ الحَنَفِين، شرَح قطعةً كبيرةً مِن «القُدُوريِّ»، وكتَب الإنشاءَ لصاحبِها بدرِ الدينِ لُؤْلُوً، ثم اسْتقال مِن ذلك، وكان فاضلاً شاعرًا، ومِن شعره:

دعُوه كما شاء الغرامُ يَكُونُ ولِينوا له في قولِكمْ ما اسْتَطَعْتُمُ وبُشُوا صَباباتي إليه وكرّروا وبُشُّوا صَباباتي اليه وكرّروا [٢٠/١٠] بنفسي الألي بانواعن العينِ خُفْيَةُ (١) وسَلُّوا (على العشاقِ يومَ ٢) تحمَّلوا

فلسْتُ وإن خان العُهودَ أَخُونُ عسى قلبُه القاسى علىّ يَلِينُ حَديثى عليه والحديثُ شُجونُ وحبُّهمُ في القلبِ ليس يَبينُ سيوفًا لها وُطْفُ (٣) الجفونِ جفونُ سيوفًا لها وُطْفُ (٣) الجفونِ جفونُ

المجدُ البَهْنَسَىُ ( ) وزيرُ الملكِ الأشْرفِ ، ثم عزلَه وصادَره ، ولما تُوُفِّى دُفِن بتربيّه التي أَنْشَأَها بسفحِ قاسِيونَ ، وجعَل كتبّه بها وَقْفًا ، وأَجْرَى عليها أَوْقَافًا جيدةً دارَّةً .

جَمَالُ الدولةِ خليلُ بنُ زُوَيْزانَ ()، رئيسُ قصرِ حَجَّاجٍ، كان كيِّسًا ذا مُروءةٍ، له صَدَقاتٌ كثيرةٌ، وله زيارةٌ في مَقابرِ الصُّوفيةِ مِن ناحيةِ القِبْلةِ، ودُفِن

<sup>(</sup>١) في م: «حصة».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «عن العشاق قوم».

<sup>(</sup>٣) الوُطْف : جمع أَوْطَف ، وهو الجَفَنُ الكثير الشعر .

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٦٧١/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٤٢٢، والذيل على الروضتين ص ١٦٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٣١٣، والوافى بالوفيات ١١/ ٢٦٥، والمقفى الكبير ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: «دويران». وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان ٦٧٣/٨ (القسم الثانى) وعنده «جمال الدولة بن زورتات»، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٦٣٠) ص ٣١٤ واسمه كالملا «جمال الدولة خليل بن إسماعيل بن على بن علوان بن زويزان»، والوافى بالوفيات ٣٩٤/١٣ وعنده مثل ما فى تاريخ الإسلام إلا أنه لقَّبه «كمال الدولة».

بتربتِه عندَ مسجدِ فلوس (١) ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الملكُ الأَمْجَدُ واقفُ المدرسةِ الأَمْجَديةِ بالشرفِ.

وفيها كانت وفاة الأمجد بَهْرام شاه بن فَرُخشاه بن شاهِنشاه بن أيوب (٢) صاحب بَعْلَبَكَ بعدَه (٢) لم يَزَلْ حتى قَدِم الأشرفُ موسى بن العادلِ إلى دمشقَ فَمَلَكها في سنةِ ستِّ وعشرين ، فانتزَع من يدِه بَعْلَبَكَ في سنةِ سبع وعشرين ، فاشَرَع من يدِه بَعْلَبَكَ في سنةِ سبع وعشرين ، وأسْكَنه عندَه بدمشق في دارِ أبيه (١) ، فلمًا كان في شهرِ شَوالٍ مِن هذه السنةِ عدا عليه مملوك مِن مَماليكِه تُركي ، فقتله ليلًا ، وكان قد اتّهمه بجياصة (٥) له وحبسه ، فتغلّب عليه في بعضِ الليالي فقتله ، وقُتِل المَمْلوك بعدَه ، ودُفِن الأمْجَدُ في تربيه التي إلى جانب تُربةِ أبيه في الشَّرفِ الشَّماليّ ، رحِمه اللَّه تعالى . وقد كان شاعرًا التي إلى جانب تُربةِ أبيه في الشَّرفِ الشَّماليّ ، رحِمه اللَّه تعالى . وقد كان شاعرًا فاضلًا ، له دِيوانُ شعرٍ ، وقد أوْرَد له ابنُ الساعي قطعةً جيدةً مِن شعرِه الرائقِ الفائقِ ، وترْجَمْتُه في « طَبَقاتِ الشافعيةِ » ، ولم يَذْكُره أبو شامةَ في « الذَّيْلِ » ، الفائقِ ، وترْجَمْتُه في « طَبَقاتِ الشافعيةِ » ، ولم يَذْكُره أبو شامةَ في « الذَّيْلِ » ، وهذا عَجيبٌ منه . ومما أوْرَد له ابنُ السَّاعي قولُه في شابٌ رآه يَقْطَعُ قُضْبانَ بانِ ، فأنْشأ على البَديهةِ يقولُ :

مَن لَى بأَهْيِفَ قال حينَ عَتَبْتُه فَي قَطْعِ كُلِّ قضيبِ بانٍ رائقِ

<sup>(</sup>١) في م: «قلوس». وانظر الدارس ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۲٦٦/۸ (القسم الثانی)، ونهایة الأرب ۲۹/۱۹۱، وسیر أعلام النبلاء ۳۲/ ۳۳۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱ / ۳۰۰) ص ۳۰۵، والوافی بالوفیات ۲۰ / ۳۰۴.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. والمقصود أنه صاحب بعلبك بعد أبيه فرخشاه.

<sup>(</sup>٤) المذكور فى المرآة وتاريخ الإسلام والوافى أنه قدم دمشق وأقام بها، وفى السير أنه تحول إلى دمشق ونزل بداره داخل باب النصر. ولم يتعرض لذكر ذلك فى نهاية الأرب. والعبارة التى ذكرها المصنف هنا تبين أن الأشرف موسى أسكنه عنده فى دار أبيه – أبى الأشرف موسى – بدمشق.

<sup>(°)</sup> في م: «في صاحبة». والحياصة: النُطَقَة، وكانت معظم المناطق من الفضة المطلية بالذهب، وربما مجيلت من الذهب. انظر صبح الأعشى ٤٠/٤.

تحكى شمائلَه الرَّشَاءُ (۱) إذا انثنى سرقَتْ غصونُ البانِ لينَ شَمَائِلى ومِن شعره قولُه:

يُـوَرِّقُنني حنين وادِّكارُ تناءَى الظَّاعنونَ ولى فؤادُّ حنينُ مثلما شاءَ التَّنائِي حنينُ مثلما شاءَ التَّنائِي وَلَيْلَى (٢) بَعْدَ بينِهِمُ طويلٌ وقد حكم السُّهادُ على جُفُونى سُهادِى بعدَ نأيِهِمُ كثيرُ فمنُ ذا يستعيرُ لنا عُيونًا فلا (ليلي له صبحُ منيرُ وكم من قائلِ والحيُّ غادِ وُقُوفُك في الدِّيارِ وأنتَ حيُّ وله (٢)

ريَّانَ بين جداولِ وحدائقِ فقطعتُها والقطعُ حدُّ السارقِ

وقد خَلَتِ المرابِعُ والدِّيارُ يسير مع الهَوَادِجِ حيثُ ساروا وشوقٌ كلَّما بَعُدَ المزارُ فأينَ مَضَتْ لياليَّ القِصارُ فأينَ مَضَتْ لياليَّ القِصارُ تساوَى الليلُ عندِى والنَّهارُ ونومى بعدما رحلوا غِرارُ (٢) تنامُ (وهل ترى عينًا تُعَارُ ولا وَجُدى (ليقال له عينًا تُعَارُ ولا وَجُدى (ليقال له عينًا تُعَارُ ولا وَجُدى (ليقال له عينًا لله عثارُ يقال له عثارُ عينًا المُعنه النَّقُعُ المثارُ وقد رحَل الخليطُ عليك عارُ

ما أغْفَلني فيه وما أنساني

كم يذهبُ هذا العُمْرُ في الخُسرانِ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «الرشاق» والرشاء: الرَّشَأَ، وهو ولد الظبية إذا قَوِى وتحرَّك ومشى مع أمه. وإنما مُدَّ هنا لمراعاة الوزن. انظر الوسيط (ر ش أ).

<sup>(</sup>٢) في م: «ليل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غزار». وغرار: قليل. انظر الوسيط (غ ر ر).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «من رأى».

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «عيني لها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «له سكن».

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «دوبيت». وانظر البيتين في مرآة الزمان ٦٦٨/٨ (القسم الثاني).

ضيَّعتُ زماني كلَّه في لعبِ يا عُمرُ فَهَل بعدَك عمرُ ثاني وقد رآه بعضُهم (۱) في المنَام فقال له: ما فعَل اللَّهُ بك؟ فقال:

كنتُ مِن ذنبى (٢) على وَبَحلِ زال عنبي ذلكَ الوَجَلُ الْوَجَلُ أَمنَتْ نَفْسِي بَوَائِقَها عِشْتُ لما (٢) مِتُ يا رَجُلُ رحِمه اللّهُ، وعفا عنه.

وقيل: محمود بن تكس الخوارزمي أوقيل: محمود بن علاء الدين خوارزم ساه محمد بن تكس الخوارزمي أوهم من شلالة طاهر بن الحسين، وتكس حدّهم هو الذى أزال دولة السّلجوقية . كانت التّتارُ قد قهروا أباه حتى شرّدوه فى البلاد ، فمات ببعض جزائر البحر ، ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى مرّقوا عساكره شَذَرَ مَذَرَ ، وتفَرّقوا عنه أيْدى سَبَا ، وانفرد هو وحده ، فلقيه فلاح مِن قوا قرية بأرض مَيّافارِقِين ، فأنكره لِما عليه مِن الجواهر والذهب ، وعلى فرسه ، فقال له : مَن أنت ؟ فقال : أنا ملك الحوارزمية . وكانوا قد قتلوا للفلاح أخًا ، فأنزله وأظهر إكرامه ، فلما نام قتله بفأس كانت عنده ، وأخذ ما عليه ، فبلغ الخبرُ إلى شهابِ الدينِ غازى بنِ العادلِ ، صاحبِ مَيّافارِقِين فاسْتَدْعَى بالفلاح ، فأخذ ما كان عليه مِن الجواهر والخُرى ، وأخذ ما عليه ، فبلغ الأشرف كان عليه مِن الجواهر والحُرى ، وأخذ الفرسَ أيضًا ، وكان الملك الأشرف يقولُ ( عليه مِن الجوهر والحُرى ، وأخذ الفرسَ أيضًا ، وكان الملك الأشرف يقولُ ( عليه مِن الجوهر والحُرى ، وأخذ الفرسَ أيضًا ، وكان الملك الأشرف يقولُ ( عليه مِن الجوهر والحُرى ، وأخذ الفرسَ أيضًا ، وكان الملك الأشرف يقولُ ( عليه مِن الجوم ومأجوم ومأجوم ومأجوم . عقولُ ( عليه مِن الجوم ومأبور ) كما أن السدّ بيننا وبينَ يَأْجوم ومأجوم .

<sup>(</sup>١) انظر مرآة الزمان ٦٦٨/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٢) في م: «ديني».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بما ».

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٦٦٨/٨ (القسم الثاني)، وسير أعلام النبلاء ٣٢٦/٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٣٢٠) ص ٣٠٧، ودول الإسلام ٢/ ١٣٤، وتاريخ ابن الوردى ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر مرآة الزمان ٨/ ٦٧١.

# ثم دخَلَت سنةُ تسع وعشرين وستّمائةٍ

فيها (۱) عُزِل القاضِيان بدمشق؛ شمسُ الدينِ بنُ الحُوَيِّيِّ وشمسُ الدينِ بنُ مَنِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنِيِّ الدولةِ ، (۲ وولِي قَضاءَ القُضاةِ ۲ عمادُ الدينِ بنُ الحَرَسْتانيِّ (۲) ، ثم عُزِل في سنةِ إحدى وثلاثين ، وأُعِيد شمسُ الدينِ بنُ سَنِيِّ الدولةِ ، كما سيَأْتي .

وفى سابعَ عشَرَ شُوَّالِها عزَل الخليفةُ المُسْتَنْصِرُ وزيرَه مُؤَيِّدَ الدينِ محمدَ بنَ محمدِ بنِ عبدِ الكريمِ القُمِّيَّ، وقبَض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخرِ الدينِ أحمدَ بنِ محمدِ القُمِّيِّ وأصحابِهم وحبِسوا، واسْتَوْزَر الخليفةُ مكانه أُستاذَ الدارِ شمسَ الدينِ أبا الأزْهَرِ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ الناقدِ، وخلَع عليه خِلْعةً سَنيَّةً، وفرح الناسُ بذلك.

وقد أَقْبَلَت طَائفةٌ مِن التَّتَارِ، فوصَلُوا إلى شَهْرَزُورَ، فندَب الحُليفةُ صاحبَ إِرْبِلَ مُظَفَّرَ الدينِ كُوكُبُرى بنَ زَيْنِ الدينِ، وأضاف إليه عساكرَ مِن عندِه، فساروا نحوَهم، فهرَبَت منهم التَّتَارُ، وللَّهِ الحمدُ، وأقاموا في مُقابَلتِهم مدة شهورٍ، ثم تمرَّض مُظَفَّرُ الدينِ، وعاد إلى بلدِه إِرْبِلَ، وتراجَعَت العساكرُ إلى بلادِها.

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۲۷۳/۸ – ۲۷۰ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱٦٠، ١٦١، ونهاية الأرب ۲۹/ ۱٦۹. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «الخرستاني». انظر معجم البلدان ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) في م: «التتار».

### وممَّن تُولِفًى فيها مِن الأعْيانِ:

ابنُ نُقْطَةَ الحافظُ: محمدُ بنُ عبدِ الغنيِّ بنِ أبي بكرِ البَعْداديُّ، أبو بكرِ البَنْ نُقْطةَ ، الحافظُ المحكِّثُ الفاضلُ (۱) ماحبُ الكتابِ النافعِ المُسمَّى به (التَّقْييدِ » في تراجم رُواةِ الكتبِ والمَشاهيرِ مِن المحكِّثين، وكان أبوه فقيها فقيرًا مُنْقَطِعًا في بعضِ مساجدِ بغدادَ ، يُؤْثِرُ أصحابَه بما يَحْصُلُ له ، ونشأ ولدُه هذا ، فغني بعلمِ الحديثِ وسماعِه والرِّحْلةِ فيه إلى الآفاقِ شرقًا وغربًا ، حتى برز فيه على فعني بعلمِ الحديثِ وسماعِه والرِّحْلةِ فيه إلى الآفاقِ شرقًا وغربًا ، حتى برز فيه على الأقرانِ ، وفاق أهلَ ذلك الزمانِ والأوانِ ، وُلِد سنةَ تسع (٢) وسبعين وخمسِمائةٍ ، وتُوفِي يومَ الجمعةِ الثاني والعشرين مِن صفرٍ مِن هذه السنةِ ، رحِمهم اللَّهُ تعالى .

الجَمَالُ عبدُ اللَّهِ بنُ الحافظِ عبدِ الغنيِّ المَقْدسيُّ ، كان فاضلًا كريًا خييًا ، سمِع الكثيرَ ، ثم خالَط الملوكَ وأبناءَ الدنيا ، فتغَيَّرَت أخوالُه ، ومات ببُسْتانِ ابنِ شُكْرٍ عندَ الصالحِ إسماعيلَ بنِ العادلِ ، وهو الذي كفَّنه ، ودُفِن بسفحِ قاسِيونَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

أبو على الحسنُ ( ، ) بن أبي بكر [ ، ٢١/١٠ عالم المُبارَكِ بنِ أبي عبدِ اللَّهِ محمدِ

<sup>(</sup>۱) التكملة لوفيات النقلة ۸/٦، ووفيات الأعيان ۴/ ۳۹۲، وسير أعلام النبلاء ۳٤٧/۲۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۷/۲۲، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/۲۲، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/۲۲٪.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: «سبع»، وفى تاريخ الإسلام، والوافى بالوفيات «نيف»، وفى سير أعلام النبلاء:
 «ولد بعد السبعين».

 <sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٦٧٤/٨ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٦/ ٣٤، والذيل على الروضتين ص ٦٤٠، وسير أعلام النبلاء ٢١٧/٢١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٣٤٥، والوافى بالوفيات ٢٩٣/١٧، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، م: «الحسين». والمثبت من مصادر ترجمته: التكملة لوفيات النقلة ٢/١، وسير أعلام النبلاء ٢/٢، وذكر وفاته فيه فى سنة تسع وستمائة، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات علام ١٢٠- ٦٣٠) ص ٣٤١، والوافى بالوفيات ٢١/٢١، والجواهر المضية ٢/٨٧.

ابنِ يحيى بنِ المُسَلَّمِ (١) الزَّبِيدى ثم البغدادى ، كان شيخًا صَالحًا فَقيهًا (٢) حَنفيًا فاضلًا ، ذا فُنونِ كثيرة ؛ مِن ذلك علمُ الفَرائضِ والعَروضِ ، وله فيه أُرْجُوزة حسنة ، انْتَخَب منها ابنُ الساعى مِن كلِّ بحرٍ بيتَيْن ، وسرّد ذلك في ( تاريخِه ) .

أبو الفتح مسعودُ بنُ إسماعيلَ (") بنِ على بنِ موسى السَّلَماسيُّ ، فَقيةُ أَديبٌ شاعرٌ ، له تَصانِيفُ ، وقد شرَح « المَقاماتِ » و « الجُمَلَ » فى النحوِ ، وله خُطَبٌ وأشعارٌ حسنةٌ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

أبو بكر محمدُ بنُ عبدِ الوَهَابِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِيُ فخرُ الدينِ بنُ الشِّيرَجِيِّ ( ) الدمشقيُ ، أحدُ المُعَدِّلِين بها ، وُلِد سنةَ تسع وأربعين وخمسِمائةِ ، وسمِع الحديثَ ، وكان يَلَى دِيوانَ الحاتون ستِّ الشامِ بنتِ أيوبَ ، وفوَّضَت إليه أمْرَ أوقافِها .

قال السِّبْطُ (°): وكان ثقةً أمينا كَيِّسًا مُتواضِعًا. قال: وقد وزَر ولدُه شَرَفُ الدينِ للناصرِ داودَ مدةً يَسيرةً ، وكانت وفاةُ فخرِ الدينِ للناصرِ داودَ مدةً يَسيرةً ، وكانت وفاةُ فخرِ الدينِ (١) في يومِ عيدِ الأُضْحَى ، ودُفِن بمَقابرِ بابِ الصغيرِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى وعفا عنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سلم».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « بن أبي على بن مسعود ». ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر ، ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «السيرجي». وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ٦٧٥/٨ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ٥/ ٤١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٦٣٠) ص ٢٩٤، والمقفى الكبير للمقريزي ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٦٧٥/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٦) ذُكر في التكملة لوفيات النقلة ، وتاريخ الإسلام ، والمقفى الكبير ، أن وفاته سنة سبع وعشرين وستمائة .

خُسَامُ (۱) بنُ غُزِّى بنِ يونُسَ ، عِمادُ الدينِ أبو المَنَاقِبِ المَحَلِّى (۲) المِصْرِيُّ المِصْرِيُّ المُصْرِقِ ، وله أشعارٌ ثم الدِّمشقى ، كان شيخًا صالحًا فاضلًا فقيهًا شافعيًّا حسَنَ المُحاضَرةِ ، وله أشعارٌ حسنةٌ .

قال أبو شامةً (٢): وله في « مُعْجَمِ القُوصيِّ » ترجمةٌ حسنةٌ ، وذكر أنه تُؤفِّي عاشرَ ربيعِ الآخِرِ (١) ، ودُفِن بمَقابرِ الصُّوفيةِ .

قال السِّبْطُ (°): وكان مُقيمًا بالمدرسةِ الأَمِينيةِ ، وكان لا يَأْكُلُ لأحدِ شيئًا ولا للسلطانِ ، بل إذا حضر طعامًا كان معه في كُمِّه شيءٌ يَأْكُلُه ، وكان لا يزالُ معه الله السلطانِ ، بل إذا حضر طعامًا كان معه في كُمِّه شيءٌ يَأْكُلُه ، وكان لا يزالُ معه الله الله العادلُ ليلةً طَيْلَسانًا ، الفُ (۱) في وسَطِه . وحَكَى عنه قال : خلّع عليَّ الملكُ العادلُ ليلةً طَيْلَسانًا ، فلما خرَجْتُ مشى بين يديَّ نَقَّاطٌ (۱) يَحْسَبُنيَ القاضي ، فلما وصَلْتُ إلى بابِ البريدِ عندَ دارِ سيفٍ خلَعْتُ الطَّيْلَسانَ ، وجعَلْتُه في كُمِّى ، وتباطأتُ في المشي ، البريدِ عندَ دارِ سيفٍ خلَعْتُ الطَّيْلَسانَ ، وجعَلْتُه في كُمِّى ، وتباطأتُ في المشي ، فالتَّقَت فلم يَرُ وراءَه أحدًا ، فقال لي : أين القاضي ؟ فأشَرْتُ إلى ناحيةِ النُّوريةِ هَرُولْتُ إلى المدرسةِ وقلتُ : ذهَب إلى دارِه . فلما أَسْرَع إلى ناحيةِ النُّوريةِ هَرُولْتُ إلى المدرسةِ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «العماد الحلى الشاعر حسام». وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان ٦٧٢/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات الأعيان ٦/٣٥، والذيل على الروضتين ص ١٦٠، ووفيات الأعيان ٦/٣٥٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٦٣٠) ص ٣٤٠، والوافى بالوفيات ٢١١/٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحلي».

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) ذكرت وفاته سنة ثمان وعشرين فى مرآة الزمان ٨/ ٦٧٢، ٦٧٣ (القسم الثانى)، وذكر فيها قولًا أنه توفى فى سنة تسع وعشرين وستمائة.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٦٧٢/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٦) في مرآة الزمان: «ألفا».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «تعاط». والمثبت من مرآة الزمان وفيه: « وإذا بنفاط قائم وبيده مشعل». والنفاط:
 بائع النفط. الوسيط (ن ف ط).

<sup>(</sup>٨) وهي المدرسة النورية التي بناها نور الدين محمود بن زنكي.

الأمينية ، واسْتَرَحْتُ منه .

قال ابنُ الساعي : كان مولدُه سنةَ ستين وخمسِمائةٍ ، وخلُّف أموالًا كثيرةً ، ورثتْها عَصَبتُه . قال : وكانت له مَعْرِفةٌ حسنةٌ بالأخبارِ والتَّواريخ وأيامِ الناسِ ، مع دينٍ وصَلاحِ ووَرَع، وأَوْرَد له مِن شعرِه قولَه (١):

قيل لي مَن (أهويتَ قد أعبَث الشَّعْ رُ بخدَّيه قلتُ ما ذاك عارُهُ (" جَمْرُ خَدَّيْه" أَحْرَقتْ عنبرَ الخالل فمن ذلك الدُّحَانِ عِذارُهُ وقولَه:

لكنَّه لابدُّ ما يُشرَعُ وأنتمُ في القلبِ لم (١) تَبْرَحُوا

شَوْقي إليكم دونَ أشواقِكم لأننى عن قَلْبِكمْ غائبٌ

أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عليِّ بن محمدِ بن الجارودِ المارانيُّ ( )، الفَقيهُ الشافعيُّ ، أحدُ الفُضلاءِ ، ولِي القَضاءَ بإِرْبِلَ ، وكان ظريفًا خَليعًا ، وكان مِن مَحاسنِ الأيام، وله أشْعارٌ رائقةٌ ومَعانِ فائقةٌ، فمِن شِعْرِه قولُه (٦):

(<sup>۷</sup>مَشيبٌ أَتَى وشبابٌ ، رحَلْ هُ فَحَلَّ العَناءُ به ، حيث حلَّ

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في تاريخ الإسلام، والوافي بالوفيات.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في تاريخ الإسلام والوافي بالوفيات: «تحبه».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، م: «حمرة الخد».

<sup>(</sup>٤) في م: «لن».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ - ٦٣٠) ص ٣٧٣، والوافي بالوفيات ٤/ ١٧٢، والمقفى الكبير ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات في المقفى الكبير ٦/ ٣٣٢.

<sup>(</sup> V - V ) في الأصل: «شبت أنا وشبابي».

<sup>(</sup>٨ – ٨) في الأصل: «أحد العناء به»، وفي م: «أحل العناية». والمثبت من المقفى الكبير.

('وعمر ('') تَقَضَّى بلا ('') طاعة وذَنبُكِ جَمِّ ألا فارْجِعى وذَنبُكِ جَمِّ ألا فارْجِعى ودِيني الإلهَ ولا تُقصِرى ('فما لكِ غيرُ التُّقَى مُستَعَدُّ

فويحكِ يا نفش ما<sup>(1)</sup> ذا الزَّلُلُ<sup>(1)</sup> وعُودى فقد حان وقتُ الأجَلْ ولا يَحْدَعَنَّكِ طولُ الأَمَلُ ولا صاحبٌ غيرُ حُسنِ العملُ<sup>(1)</sup>

أبو الشَّناءِ محمودُ بنُ زاكى (°) بنِ [٢٢/١٠] علىّ بنِ يحيى الطائيُّ الرَّقِّيُّ، نَزيلُ إِرْبِلَ، وولِى النَّظرَ بها للملكِ مُظَفَّرِ الدينِ، وكان شيخًا أديبًا فاضلًا، ومِن شعرِه قولُه:

وما الغُصنُ إلا ما يُثَنِّيه لِينُهُ وما النَّبْلُ إلا ما تَرِيشُ مُحفونُهُ وما السِّحْرُ إلا ما تُكِنُ عيونُهُ إذا ما رآه لا يَزِيدُ جنونُهُ وأَهْيفُ ما الخَطَّىُ إلا قَوامُهُ وما الدُّعْصُ الله عُصْرُهُ وما الدُّعْصُ الله عَمْرُهُ وما الخمر إلا ما يُرَوِّقُ ثَغْرُهُ وما الحسن إلا كُلَّه فمَنِ الذي

ابنُ مُعْطِى النَّحُوىُ يحيى، ترْجَمه أبو شامةَ في السنةِ الماضيةِ (٧) وهو أَضْبَطُ؛ لأنه شهِد جِنازتَه بمصرَ، وأما ابنُ الساعى فإنه ذكره في هذه السنةِ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمري).

<sup>(</sup>٣) في المقفى الكبير: ﴿ وَلا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المقفى الكبير: ( كم ).

 <sup>(</sup>٥) في م: « رالي » . ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر ، ولعله في تاريخ ابن الساعى .

<sup>(</sup>٦) الدِّعص: قطعة من الرمل مستديرة. الوسيط (دع ص).

 <sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته فى صفحة ١٨٦. ضمن وفيات السنة الماضية كما ذكر المصنف، ولم يذكر هناك أنه أورده تبعا لأبے, شامة.

وقال: إنه كان حَظِيًّا عندَ الكاملِ محمدِ صاحبِ مصرَ، وإنه كان قد نظَم أُرْجوزةً في القِراءاتِ السبعِ، ونظَم أَلْفاظَ « الجَمْهرةِ »، وكان قد عزَم على نَظْمِ « صِحاحِ الجَوْهريِّ ».

#### سنة ثلاثين وستمائة

فيها (١) بَاشَرْ خَطَابَةَ بِغدادَ وِنِقابَةَ العباسِيِّينِ العَدْلُ مَجدُ الدينِ أبو القاسمِ هبةُ اللهِ ابنُ (عبدِ اللَّهِ ابنُ (عبد اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفيها سار القاضى مُحْيى الدينِ يوسُفُ بنُ الشيخِ جَمالِ الدينِ أَبى الفرجِ بنِ الجوزِيِّ فَى الرَّسْليةِ مِن الخليفةِ إلى الكاملِ محمدِ صاحبِ مصرَ ، ومعه كتابٌ هائلٌ فيه تَقْليدُه المُلَّكَ ، وفيه أَوامرُ كثيرةٌ مَليحةٌ مِن إنشاءِ الوزيرِ ( نصيرِ الدينِ ) أحمدَ بنِ الناقدِ ، سرَده ابنُ الساعى أيضًا بكَمالِه (١) . وقد كان الكاملُ مُخيِّمًا بظاهرِ آمِدَ مِن أعمالِ الجَزيرةِ ، قد افْتَتَحها بعدَ حِصارِ طويلٍ ، وهو مسرورٌ بما نال مِن مُلْكِها .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۲۷۰/۸ – ۲۷۷ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ٦٦٥، ونهاية الأرب ۱۷۰/۲۹ – ۱۹۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٤٨ – ٥٢.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المعصوري».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(° - °)</sup> في م: «نصر الدين». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٣/١٠٨.

<sup>(</sup>٦) وذكره أيضا النويرى في نهاية الأرب ١٧٤/٢٩ - ١٨٩.

وفيها فُتِحَت دارُ الضِّيافةِ ببغدادَ للحَجيجِ حينَ قدِموا مِن حجِّهم، وأُجْريَت عليهم النَّفقاتُ والكِساوِي والصِّلاتُ. وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ.

وفيها سارَت العَساكرُ المُسْتَنْصِريةُ صُحْبةَ الأميرِ شرفِ (١) الدينِ (أبى الفضائلِ إقبالِ الخاصِّ (١) المُسْتَنْصِريِّ إلى مدينةِ إرْبِلَ وأعمالِها، وذلك لمَرَضِ مَلكِها مُظَفَّرِ الدينِ كُوكُبُرى بنِ زَيْنِ الدينِ، وأنه ليس له مِن بعدِه مِن يَمْلِكُ البلادَ، فحينَ وصَلها الجيشُ منعَه أهلُ البلدِ، فحاصَروه حتى افتتَحوه عَنْوةً في السابع عشرَ مِن شوالٍ في هذه السنةِ، وجاءَت البَشائرُ بذلك، فضُرِبَت الطَّبولُ ببغدادَ بسببِ ذلك، وفرح أهلُها، وكُتِب التَّقليدُ عليها لإقبالِ المُذكورِ، فرتَّب فيها المناصِبَ، وسار فيها سِيرةً جيدةً، وامْتَدَح الشَّعراءُ هذا الفتحَ مِن حيثُ هو، وكذلك مدَحوا فاتحَها إقبالًا، ومِن أحسنِ ما قال بعضُهم:

يا يومَ سابعَ عشْرَ شوالِ الذي رُزِق السعادةَ أولًا وأحيرًا هُنِّيتَ فيه وقد جَلَسْتَ وَزيرًا هُنِّيتَ فيه وقد جَلَسْتَ وَزيرًا

يعنى أن الوزيرَ نَصِيرَ الدينِ بنَ العَلْقَميِّ ، كان قد وزَر في مثلِ هذا اليومِ مِن العام الماضي .

وفى مُسْتَهَلِّ رمضانَ مِن هذه السنةِ شُرِع فى عِمارةِ دارِ الحديثِ الأَشْرَفيةِ بدمشقَ ، وكانت قبلَ ذلك دارًا للأميرِ قايمازَ ، وبها حمامٌ فهُدِمَت ، وبُنِيَتِ الدارُ عِوضَها .

<sup>(</sup>١) في م: «سيف». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٧٠.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « إقبال » .

وقد ذكر السِّبْطُ (۱) في هذه السنة أن في ليلة النصفِ مِن شعبانَ فَتِحَت دارُ الحديثِ الأَشْرَفيةُ الْجُاوِرةُ لقلعةِ دمشقَ ، وأَمْلَى بها الشيخُ تَقَيُّ الدينِ بنُ الصلاحِ الحديثَ ، ووقف عليها الأَشْرَفُ الأوقافَ ، و (۱) بها نَعْلُ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ . قال : وسمِع الأَشْرَفُ «صحيحَ البخاريِّ» في هذه السنةِ على الزَّبيديِّ . قلتُ : وكذا سمِعوا عليه بالدارِ وبالصالحيةِ .

قال (٢): وفيها فتَح الكاملُ آمِدَ وحصنَ كَيْفَا، ووجَد عندَ مَلِكِها خمسَمائةِ حُرَّةِ للفِراشِ، فعذَّبه الأشرفُ عذابًا أليمًا.

قال ('): وفيها قصد صاحبُ مارِدِينَ وجيـشُ بلادِ الرومِ الجَزيرةَ ، فقتَلوا [٢٢/١٠ وسبَوْا ، وفعَلوا ما لم يَفْعَلْه التَّتَارُ بالمسلمين .

### ومَّن تُؤفِّى فيها مِن المَشاهيرِ :

أبو القاسم على بنُ الشيخِ أبى الفرجِ بنِ الجوزِيُّ كان شيخًا ظريفًا لطيفًا ، سمِع الكثيرَ ، وعمِل صناعة الوَعْظِ مدةً ، ثم ترَك ذلك ، وكان يَحْفَظُ شيئًا كثيرًا مِن الأخبارِ والنَّوادرِ والأشعارِ ، وُلِد سنة إحدى وخمسين وخمسِمائة ، وكانت وفاتُه في هذه السنةِ ، وله تسعٌ وسبعون سنةً .

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٨/ ٦٧٦، ٧٧٧ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «جعل».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨/ ٦٧٥، ٦٧٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٧٧/٨ .

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ٨/ ٦٧٨، والتكملة لوفيات النقلة ٦/ ٧٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٥٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١) ص ٣٩٤ وفيه «أبو الحسن»، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٢٢.

وقد ذكر السِّبْطُ () وفاة الوزير صَفِيِّ الدينِ (عبدِ اللَّهِ بنِ عليٌ ) بنِ شُكْرٍ في هذه السنةِ ، وأثنى عليه وعلى مَحبتِه للعلمِ وأهلِه ، وأن له مُصَنَّفًا سماه «البَصائرَ» ، وأنه تغَضَّب عليه العادلُ ، ثم ترضَّاه الكاملُ ، وأعاده إلى وزارتِه وحُرْمتِه () ، ودُفِن بمدرستِه المشهورةِ بمصرَ . وذكر أن أصلَه مِن قريةٍ يقالُ لها : دَميرَةُ ، بمصرَ .

الملكُ ناصرُ الدينِ محمدُ ( ) بنُ عِزِّ الدينِ مسعودِ بنِ نُورِ الدينِ أَرْسَلان شاه بنِ قُطْبِ الدينِ مَوْدودِ بنِ عمادِ الدينِ ( ) زَنْكِى آقْسُنْقُر ، صاحبُ الموصلِ ، كان مولدُه في سنةِ ثلاثَ عشرةَ وستِّمائةِ ، وقد أقامه بدرُ الدينِ لؤلوَّ صورةً حتى تمكن أمرُه ، وقويَتْ شوكتُه ، ثُم حجر عليه ، فكان لا يَصِلُ إلى أحدِ مِن الجَوَارى ولا شيءٍ مِن السَّراري ، حتى لا يُعقِبَ ، وضيَّق عليه في الطعامِ والشرابِ ، فلمَّا تُوفِّى جدَّه لأمّه مُظفَّرُ الدينِ كُوكُبُرى صاحبُ إِرْبِلَ ، منعه عينيَذِ مِن الطعامِ والشرابِ ثلاثةَ عشرَ يومًا ، حتى مات كَمَدًا وجُوعًا وعَطَشًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وكان مِن أحسنِ الناسِ صُورةً ، وهو آخرُ ملوكِ المؤصل مِن البيتِ الأتابَكيِّ .

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٦٧٧/٨ (القسم الثاني). وقد تقدمت ترجمة صفى الدين في وفيات سنة ثنتين وعشرين وستمائة.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٩٨/٨ ٥ (القسم الثانى). حوادث سنة خمس عشرة وستمائة. ولكن لم يتعرض السبط لذكر دفنه؛ وقد ذكر المصنف فى ترجمته المتقدمة أنه دفن بتربته عند مدرسته بمصر، وكذا جاء بذيل الروضتين ص ١٤٧، وفى التكملة لوفيات النقلة ٥/ ٢٣٤، ونهاية الأرب ٢٩/ ١٣٠. أنه دُفن برباطه الذي أنشأه بالقرب من مدرسته.

<sup>(</sup>٤) في م: «محمود». وانظر وفيات الأعيان ٢٠٨/٥ ، ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «بن». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٨٩.

القاضى شرفُ الدينِ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ أحدُ مَشايخِ الحَنفيةِ ، وله مُصَنَّفاتُ في الفَرائضِ وغيرِها ، وهو ابنُ خالةِ القاضى شمسِ الدينِ بنِ الشِّيرازيِّ الشافعيِّ ، وكلاهما كان يَنوبُ عن ابنِ الزَّكيِّ وابنِ الحَرَسْتانيِّ ، وكان يُدرِّسُ بالطَّرْخانيةِ ، وبها مَسْكَنُه ، فلما أَرْسَل إليه المُعَظَّمُ أن يُفْتي بإباحةِ نَبيذِ التمرِ وماءِ الوُمَّانِ المُتنَع مِن ذلك ، وقال : أنا على مذهبِ محمدِ بنِ الحسنِ في ذلك ، والروايةُ عن أبي حنيفة شاذةً ، ولا يَصِحُ حديثُ ابنِ مسعودٍ في ذلك ، ولا الأثرُ عن عمرَ أيضًا . فغضِب عليه المُعَظَّمُ ، وعزَله عن التَّدْريسِ ، وولَّه لتلميذِه الزَّيْنِ بنِ العَتَّالِ ، وأقام الشيخُ بمنزلِه حتى مات ، رجِمه اللَّهُ تعالى .

قال أبو شامة (°): وفى هذه السنةِ تُؤفِّى جماعةٌ مِن السَّلاطينِ؛ منهم المُغيثُ ابنُ المُغيثِ بنِ العادلِ، ومُظَفَّرُ الدينِ صاحبُ إِرْبِلَ العادلِ، ومُظَفَّرُ الدينِ صاحبُ إِرْبِلَ ('وغيرُهم').

قلتُ : أما صاحبُ إِرْبِلَ فهو : الملكُ المُظَفَّرُ أبو سعيدِ كُوكُبُرى(٧) بنُ زَيْن

<sup>(</sup>۱) التكملة لوفيات النقلة ٦/ ٣٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٣٢١، والوافى بالوفيات ٩٦، - ٦٤٠) ص ٣٢٧. والوافى بالوفيات ٩/ ٢٦، والجواهر المضية ١/ ٣٩٠، والمقفى الكبير ٢/ ٧١، والمنهل الصافى ٢/ ٣٧٧. (٢) ليس فى المصادر ذِكْر أنه ابن خالة القاضى هذا، ولا ذكر نيابته هو وابن خالته هذا، عن ابن الزكى وابن الحرستانى. ولعله عند ابن الساعى.

 <sup>(</sup>٣) لفظه فى الجواهر: «إباحتها إنما هى رواية النوادر». وفى المقفى: «وإباحته إنما هى رواية عن أبى
 حنيفة». وبعده عندهما ما معناه: أنه قد صح عن أبى حنيفة، أنه ما شَرِبه قط.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «ابن». ثم بياض بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ١٦١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل: «كوكرى». وانظر ترجمته فى: مرآة الزمان ٢٨٠/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٦/٤٨، ووفيات الأعيان ١١٣/٤، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٣٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٦٣٠) ص ٤٠٢.

الدين على بن بُكْتِكين أحدُ الأَجْوادِ والساداتِ الكُبَراءِ والملوكِ الأَمجادِ ، له آثارٌ حسنةٌ ، وقد عمَّر الجامع المُظَفَّريَّ بسفحِ قاسِيونَ ، وكان قد همَّ بسِياقةِ الماءِ الله مِن ماءِ بَرْزَةً أن ، فمنعه المُعَظَّمُ مِن ذلك ، واعْتَل بأنه قد يَمُرُ على مقابرِ المسلمين بالشفوحِ ، وكان يَعْمَلُ المؤلدَ الشريفَ في ربيعِ الأولِ ، ويَحتفِلُ به احتفالًا هائلًا ، وكان مع ذلك شهْمًا شُجاعًا أَ بطلًا عاقلًا عالمًا عادلًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وقد صنَّف الشيخُ أبو الخَطَّابِ بنُ دِحْيةَ له مجلدًا في المولدِ النبويِّ سمَّاه «التَّنْويرَ في مولدِ 'السراجِ المنيرِ') »، فأجازه على ذلك بألفِ دينارِ . وقد طالت مدتُه في المُلْكِ في زمانِ الدولةِ الصَّلاحيةِ ، وقد كان مُحاصِرًا مدينةَ عَكَّا ، وإلى هذه السنةِ ، محمودَ السِّيرةِ والسَّريرةِ .

قال السِّبْط (°) : حكى بعضُ مَن حضر سِماطَ المُظَفَّرِ في بعضِ المَوالدِ أنه مَدَّ في ذلك السِّماطِ خمسةَ آلافِ رأس شَوِيِّ (۱) ، [۲۳/۱۰] وعشَرة آلافِ دَجاجةِ ، ومائة (۷) ألفِ زُبْدِيةِ ، وثلاثين ألفَ صَحْنِ حَلْوَى . قال : وكان يَحْضُرُ عندَه في المولدِ أعْيانُ العلماءِ والصُّوفيةِ ، فيَحْلَعُ عليهم ، ويُطلِقُ لهم ، ويَعْمَلُ للصُّوفيةِ سَماعًا مِن الظهرِ إلى الفجرِ ، ويَرْقُصُ معهم بنفسِه ، وكانت له دارُ ضِيافة للوافِدِين مِن أيِّ جهةٍ على أيِّ صفةٍ ، وكانت صَدَقاتُه في جميعِ القُرَبِ والطاعاتِ على الحرمين وغيرِهما ، ويَسْتَفِكُ مِن الفِرغِ في كلِّ سنةِ خلقًا مِن والطاعاتِ على الحرميْن وغيرِهما ، ويَسْتَفِكُ مِن الفِرغِ في كلِّ سنةٍ خلقًا مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تكشكين»، وفي م: «تبكتكين». والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في م: «بذيرة». وانظر معجم البلدان ١/٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «فاتكا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، م : « البشير النزير » ، والمثبت من وفيات الأعيان ، وسيأتي اسم الكتاب على الصواب في ترجمة ابن دحية في صفحة ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٦٨١/٨ - ٦٨٣ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٦) في م: «مشوى». والشُّويّ: الشُّواءُ. انظر اللسان (ش و ى).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: ﴿ فرس ومائة ﴾ .

الأُسارَى ، حتى قيل : إن جملة مَن اسْتَفَكَّ مِن أيديهم ستون ألفَ أسيرٍ . قالت زوجتُه ربيعةُ خاتون بنتُ أيوب - وقد زوَّجه إياها أخوها صلامُ الدينِ ، لمَّا كان معه على عَكَّا - قالت : كان قميصُه لا يُساوى خمسةَ دَراهمَ (مِن خامٍ مُن فعاتَبتُه في ذلك فقال : لُبْسى ثوبًا بخمسةٍ ، وأتصدَّقَ بالباقى خيرٌ مِن أن أَلْبَسَ ثوبًا مُثمَّنًا في ذلك فقال : لُبْسى ثوبًا بخمسةٍ ، وكان يَصْرِفُ على المولدِ في كلِّ سنةِ ثوبًا مُثمَّنًا أن ، وأَدَعَ الفقيرَ والمِسْكينَ . وكان يَصْرِفُ على المولدِ في كلِّ سنةِ ثلاثَمائةِ ألفِ دينارٍ ، وعلى دارِ الضّيافةِ في كلِّ سنةٍ مائةَ ألفِ دينارٍ ، وفي ثمنِ الأُسارَى في كلِّ سنةٍ مائتى ألفِ دينارٍ ، وعلى الحرمَيْن والمياهِ بدَرْبِ الحِجازِ الشُّرِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وكانت وفاتُه بقلعةِ إرْبِلَ ، وأوْصَى أن يُحمَلَ إلى مكةَ ، فلم يَتَّفِقْ ، فدُفِن بمشهدِ عليٍّ .

والملكُ العزيزُ عثمانُ بنُ العادلِ (')، وهو شَقيقُ المُعَظَّمِ، كان صاحبَ بانياسَ وتلك (') الحُصونِ التي هنالك، وهو الذي بني الصَّبَيْبَةَ (')، وكان عاقلًا قليلَ الكلامِ، مُطِيعًا لأخيه المُعَظَّمِ، ودُفِن عندَه. وكانت وفاتُه يومَ الاثنين عاشرَ رمضانَ ببُسْتانِه الناعمةِ مِن بيتِ لِهْيَا، سامَحَه اللَّهُ تعالى.

ابنُ عُنينِ الشاعرُ ، أبو الحَاسِنِ محمدُ بنُ ( نصرِ اللَّهِ بنِ مكارم ) بنِ الحسنِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م. وفي الأصل: «من فرسي عليط». والمثبت من مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) في مرآة الزمان: « بعشرة دارهم ».

<sup>(</sup>٣) في مرآة الزمان: «مائة».

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٦٧٨/٨ (القسم الثاني)، ونهاية الأرب ٢٩/ ١٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٣٩٣، ومرآة الجنان ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في م: «تملك».

<sup>(</sup>٦) في م: «المعظمية». والصبيبة: قلعة بين بانياس وتبنين وهونين. العبر ٥/ ١١٩.

ابن على بن محمد بن غالب الأنصاري، المعروف بابن عُنيْن، قال ابن الساعى: أصله مِن الكوفة، ووُلِد بدمشق ونشأ بها، وسافر عنها سنين، فجاب الأقطار والبلاد شرقًا وغربًا، ودخل الجزيرة وبلاد الروم والعراق ونحراسان وما وراء النهر والهند واليمن والحيجاز ومصر وبغداد، ومدّح أكثر أهل هذه البلاد، وحصَّل أموالًا جزيلة، وكان ظريفًا شاعرًا مُطبّقًا مشهورًا، حسن الأخلاق، بحميل المُعاشرة. وقد ربحع إلى بلده دمشق، فكان بها حتى مات في هذه السنة، في قول ابن الساعى. وأمًّا السبط وغيره فإنهم أرَّخوا وفاته في سنة ثلاث في قول ابن الساعى. وأمًّا السبط وغيره فإنهم أرَّخوا وفاته في سنة ثلاث وثلاثين، وقد قيل: إنه مات في سنة إحدى وثلاثين. فالله أعلم. والمشهور أن أصله مِن حوران من مدينة زُرْع، وكانت إقامتُه بدمشق في الجزيرة قِبليَّ الجامع، وكان هَجَّاء، له قُدرة على ذلك، وصنَّف كتابًا سمَّاه « مِقْراضَ الأعْراضِ »، وكان شبَيلُ على نحو مِن خمسِمائة بيتٍ ، قلَّ مَن سلِم مِن الدَّماشِقة مِن شرِّه، ولا الملكُ صلاحُ الدينِ ولا أخوه العادلُ ، وقد كان يُزَنُّ " بتركِ الصلواتِ المكتوبة . المللة أعلمُ .

وقد نفاه الملكُ الناصرُ صلامُ الدينِ إلى الهندِ، فامْتَدَح ملوكَها، وحصَّل أموالًا جَزيلةً، وصار إلى اليمنِ، فيُقالُ: إنه وزَر لبعضِ ملوكِها، ثم عاد في أيامِ العادلِ إلى دمشق، ولما ملك المُعَظَّمُ استَوْزَره، فأساء السِّيرة، واستقال هو مِن يَلقاءِ نفسِه فعزَله، وكان قد كتب إلى الدَّماشِقةِ مِن بلادِ الهندِ (٢):

<sup>=</sup> ووفيات الأعيان ٥/ ١٤، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣/٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ -٦٣٠) ص ٤١١، والوافي بالوفيات ٥/٢٢ – ١٢٧.

<sup>(</sup>١) يزن: يُتُّهم. انظر القاموس المحيط (زننن).

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنین ص ۹۶ .

فَعَلَامَ أَبْعَدْتُمْ أَخَا ثُقَةٍ لَم يَجْتَرِمْ (') ذَنبًا ولا سَرَقَا النَّهُ وَلا سَرَقَا النَّهُ وَلَا سَرَقَا النَّهُ وَلَا سَرَقَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ الناصرَ صلاحَ الدينِ، رحِمه اللَّهُ تعالى (''):

سلطانُ نا أَعْرَجُ وكاتبه ذوعَمَشِ [ ٢٣/١٠ ] والوزيرُ مُنحدِبُ (٢) والدَّوْلَعِيُ الحُطيبُ مُعْتَكِفٌ وهُو على قِشْرِ بيضةٍ يَثِبُ ولابنِ باقا وعْظٌ يَغُرُ (١) به النا الله الله المر خُلْقُه شَرِسٌ وعارضُ الجيشِ داؤُه عَجَبُ وصاحبُ الأمرِ خُلْقُه شَرِسٌ وعارضُ الجيشِ داؤُه عَجَبُ وقال في الملكِ العادلِ سيفِ الدين ، رحِمه اللَّهُ تعالى (٥):

إن سلطاننا الذى نَرْتَجِيه واسعُ المالِ ضيّ الإنْفاقِ هو سيفٌ كما يقالُ ولكنْ قاطعٌ لللرسومِ والأرْزاقِ

وقد حضر مرةً مجلسَ الفخرِ الرازيِّ بخُراسانَ وهو على المنبرِ يَعِظُ الناسَ، فجاءت حَمامةٌ خلفَها جارحٌ، فأَلْقَت نفسَها على الفخرِ الرازيِّ كالمُسْتَجِيرةِ به، فأَنْشَأُ ابنُ عُنَيْنِ يقولُ<sup>(۱)</sup>:

جاءت سليمانَ الزمانِ حمامةٌ والموتُ يَلْمَعُ مِن جَناحَى خاطفِ

<sup>(</sup>١) في م: «يقترف».

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢١٠، ٢١١. بتقديم وتأخير في الأبيات.

<sup>(</sup>٣) في م: «أحدب».

<sup>(</sup>٤) في م: «يغش».

<sup>(</sup>٥) الديوان ص ٢٣٩ (الجزء المستدرك).

<sup>(</sup>٦) الديوان ص ٩٥.

قَرِمٌ (١) لواه الجوعُ حتى ظلّه (٢٠ إزائِه يَجْرِى بقلبٍ واحِفٍ ٢٥ مَن أَعْلَم الوَرْقاءَ أن مَحَلَّكُمْ حَرَمٌ وأنك مَلْجَأَ للخائفِ الشيخُ شِهابُ الدينِ السَّهْرَوَرْدَى (٣) مصحبُ «عَوارفِ المَعارِفِ» ، عمرُ الشيخُ شِهابُ الدينِ السَّهْرَوْرْدَى (١) مصحب بنِ عَمُويْهِ (١) ، واسمُه عبدُ اللَّهِ البَكْرَى البَعْدادى ، شِهابُ الدينِ أبو حَفْصِ السَّهْرَوْرْدَى ، شيخُ الصَّوفيةِ ببغدادَ ، وكان البغدادى ، شِهابُ الدينِ أبو حَفْصِ السَّهْرَوْرْدَى ، شيخُ الصَّوفيةِ ببغدادَ ، وكان من كبارِ الصالحين وساداتِ المسلمين ، وتردَّد في الرَّسْليةِ بينَ الخُلفاءِ والملوكِ مِرارًا ، وحصَلَت له أموال جزيلة ، ففرَّقها بينَ الفقراءِ والحُتاجِين ، وقد حجَّ مرةً وفي صُحْبَتِه خلقٌ مِن الفقراءِ لا يَعْلَمُهم إلا اللَّهُ ، عز وجل ، وكانت فيه مُروءةً وعليه ثيابُ البِذْلةِ ، قال مرةً هذا البيتَ :

ما في الصحابِ أخو وَجْدِ نُطارِحُه ( حديثَ نَجْدِ ولا صَبِّ نُجَارِيه ) ما في الصحابِ أخو وَجْدِ نُطارِحُه ( حديثَ نَجْدِ ولا صَبِّ نُجَارِيه ) ( ويتواجَدُ ) ، فقام ( شابِّ – ( عليه قَباةِ وكَلُّوتَةً – من ( وجعل يُكَرِّرُه ويتواجَدُ ) ، فقام ( شابِّ – ( عليه قباةِ وكَلُّوتَةً – من ( )

<sup>(</sup>١) قرم: قَرِم اللحمّ، وإليه: اشتدت شهوته إليه، فهو قَرِم. الوسيط (ق رم).

<sup>(</sup>۲ - ۲) فى الأصل: «من سجنه يمشى بقلب خائف». وفى م: «بإزائه بقلب واجف». والمثبت من الديوان. (۳) تاريخ إربل ١/ ١٩٢، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٠٩/١، ومرآة الزمان ١٩٢٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٦/ ١٢١، والذيل على الروضتين ص ١٦٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤٦، ونهاية الأرب ٢٩/ ١٩٢، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٣١ - ١٦٤) ص ١١٢، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٥، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٦٦، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٦٨، وطبقات الأولياء ص ٢٦٢.

ص وجاءت وفاته في المصادر السابقة – عدا مرآة الزمان ونهاية الأرب – في سنة ثنتين وثلاثين وستمائة . (٤) في الأصل : «عربه»، وفي م : «حمويه». والمثبت من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «إلا محب له في الركب محبوب».

<sup>(</sup>٦ – ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «فبادات». ولعله: «فباداه»، أي كاشفه وجاهره.

<sup>(</sup> البداية والنهاية ١٤/١٧ )

(الحاضرين فقال: يا شيخُ، كم تَشْطَحُ وتَنْتَقِصُ بالقومِ، واللَّهِ إِن فيهم من لا يَرْضَى أَن يُجارِيَك، ولا يصلُ فَهْمُك إلى ما يقولُ! هلا أنشدْتَ:

ما فى الصّحابِ وقد سارت محمُولُهمُ إلا مُحِبِّ له فى الركبِ مَحْبُوبُ () كأنما يُوسفُّ فى كلِّ بَيْتٍ منه يَعْقُوبُ فصاح الشيخُ ، ونزَل عن المنبر ، وقصد الشابَّ ليعتذرَ إليه فَلم يَجدُه ، ووجَد مكانه محفْرةً فيها دمٌ كثيرٌ من كثرةِ ما كان يَفْحَصُ برجْلَيْه عند إنشادِ الشيخِ البيتَ .

وقد ذكر ابنُ خَلِّكانَ أشياءَ كثيرةً مِن أناشيدِه ، وأثْنَى عليه خيرًا ، وأنه تُؤفِّى في هذه السنةِ وله ثلاث وتسعون سنةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

ابنُ الأثيرِ مُصَنِّفُ « الغابةِ » و « الكاملِ » : هو الإمامُ العَلَّمةُ عِزُّ الدينِ أبو الحسنِ على بنُ أبى الكرمِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ عبدِ الواحدِ الشَّيئانيُّ الجَزَرِيُّ المَوصليُّ ، المعروفُ بابنِ الأثيرِ (٢) ، مُصَنِّفُ كتابِ « الغابةِ في الشَّيئانيُّ الجَزَرِيُّ المَوصليُّ ، المعروفُ بابنِ الأثيرِ (٢) ، مُصَنِّفُ كتابِ « الغابةِ في أسماءِ الصَّحابةِ » ، وكتابِ « الكاملِ في التاريخِ » وهو مِن أحسنِها حوادثَ ، أسماءِ الصَّحابةِ » ، وكتابِ « الكاملِ في التاريخِ » وهو مِن أحسنِها حوادثَ ، ابْتَدأه مِن المُبْتَدَأُ إلى سنةِ ثمانِ وعشرين وستِّمائةٍ ، وقد كان يَتَرَدَّدُ إلى بغدادَ ، وكان خَصِيصًا عندَ ملوكِ الموصلِ ، ووزر لبعضِهم كما تقدَّم بيانُه ، وأقام بها في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) التكملة لوفيات النقلة ٦/ ٧٤، والذيل على الروضتين ص ١٦٢ ووفيات الأعيان ٣/ ٣٤٨، وسير أعلام النبلاء ٣٤٨/٣، ونهاية الأرب ١٩٣/ ١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٢١ – ٦٣٠) ص ٣٩٥، وتذكرة الحفاظ ١٣٩٩، والوافى بالوفيات ٢٢/ ١٣٦، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٢٩٩.

وجاءت وفاته في الذيل على الروضتين في سنة إحدى وثلاثين وستمائة: وسيترجم له المصنف كذلك فيها.

آخِرِ عمرِه مُوَقَّرًا مُعَظَّمًا إلى أن تُوُفِّى بها فى شعبانَ من هذه السنة ، عن خمس وسبعين سنة ، رحِمه الله . وأما أخوه مجد الدينِ أبو السَّعاداتِ المبارَكُ فهو مُصَنِّفُ كتابِ «جامعِ الأصولِ» وغيره ، وأخوهما الوزيرُ ضِياءُ الدينِ أبو الفتحِ نصرُ الله كان وزيرًا للملكِ الأفضلِ على بنِ الناصرِ فاتحِ بيتِ المقدسِ ، صاحبِ دمشق كما تقدَّم . وجزيرة ابنِ عمرَ قيل : إنها منسوبة إلى رجل يقالُ له : عبدُ العزيزِ بنُ عمرَ . مِن أهلِ بَرْقَعِيدَ (۱) ، وقيل : بل هى منسوبة إلى ابنى عمرَ ، وهما أوْسٌ وكاملٌ ابنا عمرَ بنِ أوسِ التَّعْلبيّ ، فالله أعلمُ . حرَّر ذلك القاضى [ ٢٤/١٠]

ابنُ المُسْتَوْفِي الإِرْبِلِيُّ ، مباركُ بنُ أحمدَ بنِ مُبارَكِ بنِ مَوْهُوبِ بنِ غَنيمةَ بنِ غالبِ ، العلَّامَةُ شرفُ الدينِ أبو البَرَكاتِ اللَّحْمِيُّ الإِرْبِلِيُّ (٢) ، كان إمامًا في علوم كثيرة ؛ كالحديثِ وأسماءِ الرجالِ والأدبِ والحسابِ ، وله مُصَنفاتُ كثيرةٌ وفضائلُ غَزيرة ، وقد بسط ترجمته القاضي شمسُ الدينِ بنُ خَلّكانَ في (الوَفَياتِ » ، فأجاد وأفاد ، رجمهم اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) برقعيد: بليدة في طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين. معجم البلدان ١/ ٥٧١.

رًا) التكملة لوفيات النقلة ٦/ ٣٢٢، ووفيات الأعيان ٤/ ١٤٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٦/ ١٤٠) ص ٣٥١.

وجاءت وفاته في المصادر السابقة في سنة سبع وثلاثين وستمائة ، ولم يذكر في سنة وفاته خلاف .

## ثم دخَلت سنةُ إحدى وثلاثين وستّمائةٍ

وفيها(١) عمَّر الأشرفُ مسجدَ جَرَّاحِ ظاهرَ بابِ الصَّغيرِ .

وفيها قدِم رسولُ الأَنْبِرورِملكِ الفِرِنْجِ إلى الأشرفِ ومعه هَدايا؛ منها دُبِّ أَبِيضُ، شعرُه مثلُ شعرِ الأسدِ، ذكروا أنه يَنْزِلُ إلى البحرِ، فَيُخْرِجُ السمكَ فَيَأْكُلُه، ومنها طاووسٌ أبيضُ أيضًا.

وفيها كمَلت عِمارةُ القَيْساريةِ التي هي قِبليَّ النَّحَاسِين، وحُوِّل إليها سوقُ الصاغةِ، وشغَر سوقُ اللَّؤُلوَ الذي كان فيه الصاغةُ العَتيقةُ عندَ الحَدَّادِين.

وفيها جُدِّدَت الدَّكاكِينُ التي بالزيادةِ .

قلتُ: وقد مُجدِّدَت شرقىً هذه الصاغةِ الجديدةِ قَيْســـــــــارِيَّتان في زمانِنا، وسكَنها الصُّوّاءُ وتُجَّارُ الذهبِ والجوهرِ، وهما حسَنتان، والجميعُ وقْفُ الجامعِ المعمور.

وفيها كمَل بِناءُ المدرسةِ المُسْتَنْصِريةِ ببغدادَ ، ولم تُبْنَ مدرسةٌ قبلَها مثلُها ، ووُقِفَت على المَذاهبِ الأربعةِ ؛ مِن كلِّ طائفةِ اثنان وستُّون فقيهًا ، وأربعة مُعِيدِين ، ومدرسٌ لكلِّ مَذْهبِ ، وشيخُ حديثٍ ، وقارئان ، وعشَرةُ مُسْتَمِعِين ،

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۸۸٤/۸ – ٦٩٣ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٦١، ١٦٢، ونهاية الأرب ١٩٨/٢٩ – ٢٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٥ – ٩.

وشيخُ طبِّ ، وعشَرةٌ مِن المسلمين يَشْتَغِلون بعلم الطبِّ ، ومكتبٌ للأيتام ، وقُرِّر للجميع مِن الخبرِ واللحم والحَلْوَى والنَّفقةِ ما فيه كِفايةٌ وافرةٌ لكلِّ واحدٍ. ولما كان يومُ الخميسِ خامسُ رجبٍ مُخضِرت الدروسُ بها ، وحضَر الخليفةُ المُسْتَنْصِرُ باللَّهِ بنفسِه الكريمةِ وأهل دولتِه مِن الأمراءِ والوُزراءِ والقُضاةِ والفُقهاءِ والصوفيةِ والشعراءِ، ولم يَتَخَلُّفْ أحدٌ مِن هؤلاء، وعُمِل سِماطٌ عظيمٌ بها، أكُل منه الحاضِرون، ومُحمِل منه إلى سائرٍ دُروبِ بغدادَ مِن بُيوتاتِ الخَواصِّ والعَوامِّ، ونُعلِع على جميع المُدَرِّسين بها والحاضِرِين فيها ، وعلى جميع الدولةِ والفُقهاءِ بها والمعيدِين ، وكان يومًا مشهودًا، وأمرًا محمودًا، وأنْشَدَت الشُّعراءُ الخليفةَ المَدائحَ الفائقةَ والقَصائدَ الرائقةَ ، وقد ذكر ذلك ابنُ الساعي في « تاريخِه » مُطَوَّلًا مَبْسُوطًا شَافَيًا كَافِيًا وَافْيًا ، وقُرِّر لتَدْريسِ الشَّافَعِيةِ بها الشَّيخُ الإمامُ العلامةُ محيى الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ فضلانَ ، وللحنفيةِ الشيخُ الإمامُ العَلَّامةُ رَشيدُ الدينِ أبو حَفْصِ عمرُ ۚ بنُ محمدِ الفَرْغانيُ ، وللحَنابلةِ الشيخُ الإِمامُ العلامةُ الرئيسُ مُحْيِي الدينِ يوسفُ بنُ الشيخ أبي الفرج بنِ الجوزيِّ ، ودرَّس عنه يومَئذِ ابنُه عبدُ الرحمنِ نيابةً لغَيْبتِه في بعضِ الرسالاتِ إلى الملوكِ، ودرَّس للمالكيةِ يومَءندِ الشيخُ الصالحُ العالمُ أبو الحسن المُغْرِبيُّ المالكيُّ نِيابةً أيضًا حتى يُعَيَّنَ شيخٌ غيرُه ، ووُقِفَت فيها خِزانةُ كتبٍ لم يُسْمَعْ بمثلِها في كثرتِها وحسنِ نُسخِها وجودةِ الكتب المُوْقوفةِ بها. وكان المُتَوَلِّيَ لعمارةِ هذه المدرسةِ مُؤَيِّدُ الدينِ أبو طالبٍ محمدُ بنُ العَلْقميِّ الذي وزَر بعدَ ذلك، وقد كان إذ ذاك أَستاذَ دارِ الخلافةِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المعتبرين».

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عز الدين». وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢١٦، والجواهر المضية ٢/ ٦٦٢.

ونحلِع عليه يومَئذِ وعلى الوزيرِ نَصِيرِ الدينِ خلعةً. ثم غُزِل مدرسُ الشافعيةِ في رابعَ عشَرَ ذى القَعْدةِ بقاضى القُضاةِ أبى المعالى عبدِ الرحمنِ بنِ مُقْبِلٍ ، مُضافًا إلى ما بيدِه مِن القَضاءِ ، وذلك بعدَ وفاةِ مُحيى الدينِ بنِ فَضْلانَ [٢٤/١٠] ، وقد ولي القَضاءَ مدةً ، ودرَّس بالنِّظاميةِ وغيرِها ، ثم عُزِل ، ثم رُضِى عنه ، ثم درَّس بالمُسْتَنْصِريةِ كما ذكرنا ، فلما تُؤفِّى ولِيها بعدَه ابنُ مُقْبِلٍ ، رحِمهم اللَّهُ تعالى . بالمُسْتَنْصِريةِ كما ذكرنا ، فلما تُؤفِّى ولِيها بعدَه ابنُ مُقْبِلِ ، رحِمهم اللَّهُ تعالى .

## وممَّن تُؤفِّي في هذه السنةِ مِن الأعيانِ :

السيفُ الآمِديُ أبو الحسنِ على بنُ أبى على بنِ محمدِ بنِ سالمِ التَّغْلِبيُ (۱) ، الشيخُ سيفُ الدينِ الآمِديُ ، ثم الحَمَويُ ، ثم الدِّمشقيُ ، صاحبُ المُصنَّفاتِ في الأصلَيْن وغيرِ ذلك ، مِن ذلك «أبْكارُ الأفكارِ » في الكلامِ ، المُصنَّفاتِ في الأصلَيْن وغيرِ ذلك ، مِن ذلك «أبْكارُ الأفكارِ » في الكلامِ ، و « دَقائقُ الحَقائقِ » في الحِكْمةِ ، و « إحكامُ الأحكامِ » في أصولِ الفقهِ ، وكان حسنَ كنبلي المذهبِ ، فصار شافعيًّا أصوليًّا مَنْطِقيًّا جَدَليًّا خِلافيًّا ، وكان حسنَ الأخلاقِ ، سَليمَ الصدرِ ، كثيرَ البُكاءِ ، رقيقَ القلبِ ، وقد تكلَّموا فيه بأشياءَ ، اللَّهُ تعالى أعلمُ بصحتِها ، والذي يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنه ليس لغالبِها صحةً ، وقد كانت ملوكُ بني أيوبَ كالمُعظمِ والكاملِ يُكْرِمونه ، وإن كانوا لا يُحبُّونه كثيرًا ، وقد مؤض إليه الملكُ المُعَظَّمِ والكاملِ يُكْرِمونه ، وإن كانوا لا يُحبُّونه كثيرًا ، وقد فوصن إليه الملكُ المُعَظَّمِ والكاملِ يُكْرِمونه ، فلما ولي الأشرفُ دمشقَ عزَله عنها ، ونادَى في المَدارسِ أن لا يَشْتَغِلَ أحدٌ بغيرِ التَّفْسيرِ والحديثِ والفقهِ ، ومَن اشْتَغَل بعلومِ الأوائلِ نفَيْتُه ، فأقام الشيخُ سيفُ الدينِ بمنزلِه إلى أن تُوفِّي بدمشقَ في صفر بعلومِ الأوائلِ نفَيْتُه ، فأقام الشيخُ سيفُ الدينِ بمنزلِه إلى أن تُوفِّي بدمشقَ في صفر بعلومِ الأوائلِ نفَيْتُه ، فأقام الشيخُ سيفُ الدينِ بمنزلِه إلى أن تُوفِّي بدمشقَ في صفر

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۲۹۱/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ۲/ ۹۰، والذيل على الروضتين ص ۱۲۱، ووفيات الأعيان ۲۲/۲۳، والمختصر في أخبار البشر ۳/ ۱۵۵، وسير أعلام النبلاء ۲۲/۲۲، ودول الإسلام ۲/ ۲۲٪) ص ۷۶، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۷٪. ۳۰۲٪

من هذه السنةِ، ودُفِن بتربتِه بسَفْح قاسِيونَ .

وذكر القاضى ابنُ خَلِّكانَ (۱) أنه اشْتَغل ببغدادَ على الشيخِ أبى الفتحِ نصرِ بنِ فِشْلانَ بنِ المُنِّيِّ الحنبليِّ ، ثم انْتَقَل إلى مذهبِ الشافعيِّ ، فأخذ عن ابنِ فَضْلانَ وغيرِه ، وحفِظ طريقة الشريفِ في الخلافِ وزَوائدَ طريقة أَسْعَدَ الميهَنيُّ ، ثم انْتَقَل إلى الشامِ (۱) ، (أواشْتَغل بعلومِ المعقولِ ) ، ثم إلى الديارِ المصريةِ ، فأعاد بمدرسةِ الشافعيةِ بالقرَافةِ الصغرى ، وتصَدَّر بالجامعِ الظافريِّ ، واشْتَهَر فضلُه ، وانْتَشَرَت فضائلُه ، فحسده أقوامٌ ، فسعَوْا به ، وكتبوا خُطوطَهم باتِّهامِه بمذهبِ الأوائلِ والتَّعْطيلِ والانْجلالِ ، فطلبوا مِن بعضِهم أن يُوافِقَهم ، فكتَب (1) :

حسَدوا الفتى إذ لم يَنالوا سَعْيَهُ فَالْقُومُ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ وانْتَقَلُ الشيخُ سيفُ الدينِ إلى حَمَاةً، ثم تَحَوَّلُ إلى دمشقَ، فدرَّس بالعَزيزيةِ، ثم عُزِلُ عنها، ولزِم بيتَه إلى أن مات في هذه السنةِ، وله ثمانون عامًا، رَحِمه اللَّهُ تعالى، وعفا عنه.

واقفُ الرُّكْنيةِ الحنفيةِ الأميرُ الكبيرُ رُكْنُ الدينِ مَنْكُورِسِ الحنفيُّ الفَلَكيُّ ، غلامُ فَلَكِ الدينِ أخى الملكِ العادلِ ؛ لأنه واقفُ الفَلَكيةِ ، كما تقدَّم ، وكان هذا الرجلُ مِن خِيارِ الأمراءِ ، يَنْزِلُ في كلِّ ليلةٍ وقتَ السَّحرِ إلى

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دمشق».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) أي من طلبوا منه أن يوافقهم هو الذي كتب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «والناس».

<sup>(</sup>٦) مرآة الزمان ٢٩١/٨ (القسم الثاني)، ونهاية الأرب ٢٠٤/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٦١ – ٦٤٠) ص ٨٧.

الجامعِ وحدَه بطَوَّافةِ ، ويُواظِبُ على حضورِ الصَّلُواتِ فيه مع الجماعةِ ، وكان قليلَ الكلامِ ، كثيرَ الصَّدَقاتِ ، وقد بنَى المدرسةَ الرُّكْنيةَ بسفحِ قاسِيونَ ، ووقَف عليها أوقافًا كثيرةً ، وعمِل عندَها تُرْبةً ، وحينَ تُوُفِّى بقريةِ جَرُودَ (() مُحمِل إليها ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الشيخ الإمامُ العالمُ رَضَى الدِّينِ أبو داود (٢) سليمانُ بنُ المُظَفَّرِ بنِ غَنائمَ الجِيلى الشيخ الإمامُ العالمُ رَضَى الدِّينِ أبو داود (المفتين فيها والمشتغلينَ للطلبةِ مدة طويلةً ، له كتابٌ في المذهبِ نحوّ مِن خمسةَ عشَرَ مجلدًا ، يَحْكَى فيه الوجوة الغريبةَ والأقوالَ المُسْتَغْرَبةَ ، وكان لطيفًا ظريفًا ، تُوفِّى رحِمه اللَّهُ يومَ الأربعاءِ ثالثَ ربيع الأولِ مِن هذه السنةِ ببغدادَ .

"والحافظُ أبو الحسنِ بنُ الأثيرِ الشَّيخُ [ ١٠/٥٢٠] عزُّ الدِّينِ أبو الحسنِ على ابنُ محمدِ بنِ عبدِ الكريمِ "، الجزَرَى الموصلي ، صاحبُ التصانيفِ الفائقةِ منها كتابُ «الكاملِ في التاريخِ» من أحسنِ الكتبِ في هذا الفنِّ وأبسطِها في الحوادثِ ، وأمَّا وفياتُه فليست مبسوطةً بسطَ حوادثِه ، وبالجملةِ فهو من عيونِ التواريخ وأمتعِها ، وله من المصنفاتِ المشهورةِ".

الشيخُ طَيِّ المصريُّ ، أقام مدةً بالشامِ في زاويةٍ له بدمشق

<sup>(</sup>١) في م: «حدود». وجرود من إقليم مَعْلُولًا من أعمال غوطة دمشق. معجم البلدان ٢/ ٣٥.

 <sup>(</sup>۲) سقط من: م. وانظر ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٦/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ٣٧٠/٢٢.
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ - ٦٤٠) ص ٩٥، والوافي بالوفيات ١٥/ ٤٢٨، وطبقات الشافعية للسبكي ١٤٨/٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، وتقدمت ترجمته في وفيات السنة الفائتة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «عبد الرحيم». والمثبت مما تقدم من ترجمته.

<sup>(°)</sup> مرآة الزمان ٦٨٦/٨ (القسم الثاني)، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٦٧، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٨٥.

(عندَ الرحْبةِ التي يُباعُ فيها الصَّناديقُ عندَ دارِ بني القَلانِسيِّ، شرقيَّ حمامِ سامةً () ، وكان ظريفًا كَيِّسًا زاهدًا ، يَتَرَدَّدُ إليه الأكابرُ ، ودُفِن بزاويتِه المذكورةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الشيخ عبدُ اللَّهِ الأَرْمَنِيُّ ، أحدُ العُبَّادِ الزُّهَّاد الذين جابوا البلاد ، وسكنوا البَراريَّ والجبالَ والوِهاد ، والجمَّمَعوا بالأَقْطابِ والأَبْدالِ والأَوْتاد ، ومَّن كانت له الرَّحُوالُ والمُكاشَفات ، والجُاهَدات والسِّياحات ، في سائرِ النَّواحي والجِهات ، وقد قرأ القرآنَ في بدايتهِ ، وحفِظ «القُدُوريَّ » على مذهبِ أبي حنيفة ، ثم اشتغل بالمُعامَلاتِ والرِّياضاتِ ، ثم أقام في آخرِ عمرِه بدمشق حتى مات بها ، ودُفِن بسَفْح قاسِيونَ .

وقد محكى عنه أشياءُ حسنة ، منها أنه قال (٢) : الجَتَرْتُ مرةً في السّياحةِ ببلدةٍ ، فطالَبَتني نفسي بدخولِها ، فآلَيْتُ أن لا أَسْتَطْعِمَ منها بطعامٍ ، ودخَلْتُها فمرَرْتُ برجلٍ غَسَّالٍ ، فنظر إلى شزرًا ، فخِفْتُ منه ، وخرَجْتُ مِن البلدِ هاربًا ، فلحِقني ومعه طعامٌ فقال : كُلْ فقد خرَجْتَ مِن البلدِ . فقلتُ له : وأنت في هذا المقامِ وتَغْسِلُ الثّيابَ في الأسواقِ ؟! فقال : لا تَرْفَعْ رأسَك ، ولا تَنْظُرُ إلى شيءِ من عملِك ، وكُنْ عبدًا للّهِ ، ولو اسْتَعْمَلك في الحُسُّ (أ) فارْضَ به . ثم قال : من عملِك ، وكُنْ عبدًا للّهِ ، ولو اسْتَعْمَلك في الحُسُّ (أ)

١ - ١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « الأرموى » . وانظر ترجمته في : مرآة الزمان ٦٨٦/٨ (القسم الثاني) ، والتكملة لوفيات النقلة ٦/ ٢١٢، والذيل على الروضتين ص ١٦٢، وسير أعلام النبلاء ٣٦٧/٢٢ بدون ترجمة ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٧٠، والعبر ٥/ ١٢٥، والوافي بالوفيات ١٧/ ٥٩٠، ومرآة الجنان ٤/ ٧٥، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٨٥. ووقع في السير والعبر : «الأرموى»، وفي مرآة الجنان : «الأرموني».

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٦٨٨/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحيش»، وفي مرآة الزمان: «الخشن». والحش: الكنيف. الوسيط (ح ش ش).

ولوقلتُ (١) لي مُتْ قلتُ سَمْعًا وطاعةً وقلتُ لداعي الموتِ أهلًا ومَرْحَبَا

وقال (۱): الجُتَزْتُ مرةً في سِياحتى براهبِ في صَوْمَعةِ فقال لي : يا مسلمُ ، ما أَقْرَبُ الطرقِ عندَكم إلى اللَّهِ عز وجل ؟ قلتُ : مُخالفةُ النفسِ . قال : فردَّ رأسَه إلى صَوْمعتِه ، فلما كنتُ بمكةَ زمنَ الحجِّ إذا رجلٌ يُسَلِّمُ علىَّ عندَ الكعبةِ ، فلما كنتُ بمكةَ زمنَ الحجِّ إذا رجلٌ يُسَلِّمُ علىَّ عندَ الكعبةِ ، فقلتُ : مَن أنت ؟ فقال : أنا الراهبُ . قلتُ : بمَ وصَلْتَ إلى هاهنا ؟ قال : بالذي قلتُ لي . وفي روايةٍ أنه قال له : عرَضْتُ الإسلامَ على نفسي فأبَتْ . فعلِمْتُ أنَّه حتَّ ، فأسْلَمْتُ وخالَفْتُها . فأفْلَح وأَنْجَح .

قال (۱): وبينا أنا ذاتَ ليلةٍ بجبلِ لُبْنانَ إذا حراميةُ الفِرِنْجِ، فأخذونى فقيَّدونى وشدُّوا وَثاقى، فكنتُ عندَهم تلك الليلةَ فى أضيقِ حالٍ، فلما كان النهارُ شرِبوا وناموا، فبينا أنا مَوثوقٌ إذا حراميةُ المسلمين قد أقْبَلوا نحوَهم، فأنْبَهتُهم فلجَثوا إلى مَغارةِ هنالك، فسلِموا مِن أولئك المسلمين، فقالوا: كيف فعلْتَ هذا وقد كان خلاصُك على أيديهم ؟ فقلتُ : إنكم أطْعَمْتُمونى، فكان مِن حقّ الصَّحْبةِ أن لا أَغُشَّكم. فعرَضوا علىَّ شيئًا مِن مَتاعِ الدنيا، فأبَيْتُ وأَطْلَقونى.

وحكى السِّبْطُ قال<sup>(٥)</sup>: زُرْتُه مرةً وهو ببيتِ المقدسِ، وكنتُ قد أكلْتُ سمكًا مالحًا، فلما جلَسْتُ عندَه أخَذَنى عطشٌ شديدٌ، وإلى جانبِه إِبْرِيقٌ فيه ماءٌ

<sup>(</sup>۱) في «م» «قيل».

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٨/ ٦٨٩، ٦٩٠ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨/ ٦٨٨، ٦٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حراسة».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٦٨٩/٨.

باردٌ، فجعَلْتُ أَسْتَحْيى منه، فمد يدَه إلى الإبريقِ وقد احْمَرٌ وجهُه، وناوَلَنى وقال : خُذْ، كم تُكاسِرُ<sup>(۱)</sup>. فشرِبْتُ.

وذكر (۲) أنه لما ارْتَحَل مِن بيتِ المقدسِ كان سورُها بعدُ قائمًا حديدًا على عمارةِ الملكِ صلاحِ الدينِ قبلَ أن يُخرِّبَه المُعَظَّمُ ، فوقَف لأصحابِه يُودِّعُهم ، ونظر إلى السورِ وقال : كأنى بالمعاولِ وهي تَعْمَلُ في هذا السورِ عما قريبٍ . فقيل له : مُعاوِلُ المسلمين أو الفِرِنْجِ ؟ فقال : بل مَعاوِلُ المسلمين . وكان [ ٢٥/١٠ عا كما قال .

وقد ذُكِرَت له أَحُوالٌ كثيرةٌ حسنةٌ ، ويقالُ : إن أصلَه أَرْمَنيٌ ، وإنه أَسْلَم على يدى الشيخِ عبدِ اللَّهِ اليُونِينيِّ . وقيل : بل أصلُه رُوميٌّ مِن قُونِيَة ، وإنه قدِم على الشيخِ عبدِ اللَّهِ اليُونِينيِّ ، وعليه بُرْنُسٌ كبَرانسِ الرُّهْبانِ ، فقال له : أَسْلِمْ ('') . فقال : أَسْلَمْتُ لربِّ العالمين . وكانت أمَّه دايَةَ امرأةِ الحليفةِ ، وقد جرَت له كائنةٌ غريبةٌ ، فسلَّمه اللَّهُ بسببِ ذلك ، وعرَفه الحليفةُ فأطْلقه .

 <sup>(</sup>١) يقال: كسر من برد الماء وحره: فتر. وكل من عجز عن شىء فقد انكسر عنه، وكل شىء فتر عن أمر يعجز عنه يقال فيه: انكسر. انظر اللسان (ك س ر).

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٦٨٩/٨ ( القسم الثاني ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): « جديدًا ».

<sup>(</sup>٤) في م: «أسلمت».

## ثم دخَلت سنة ثنتين وثلاثين وستّمائةٍ

فيها (۱) خرَّب الملكُ الأَشْرَفُ موسى بنُ العادلِ ، خانَ الزِّنْجارِيِّ الذي كان بالعُقَيْبةِ ، فيه خَواطئُ ونُحمورٌ ومُنْكَراتُ متعددةٌ ، فهدَمه وأمَر بعِمارةِ جامعٍ مكانَه سُمِّى جامعَ التَّوْبةِ ، تقبَّل اللَّهُ تعالى منه .

وفيها تُؤفِّى القاضى بَهاءُ الدينِ يوسُفُ بنُ رافعِ بنِ تَميمِ بنِ شَدَّادٍ الحَلَبِيُّ ، أُحدُ رؤسائِها مِن بيتِ العلمِ والسِّيادةِ ، له علمٌ بالتَّواريخِ وأيامِ الناسِ وغيرِ ذلك ، وقد سمِع الكثيرَ وحدَّث.

والشيخ شِهابُ الدينِ عبدُ السلامِ بنُ المُطَهَّرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَصْرُونَ الحَلَبيُ " أيضًا ، كان فَقيهًا زاهدًا عابدًا ، وكانت له نحوٌ مِن عشرين سُرِّيَّةً ، وكان شيخًا يُكْثِرُ مِن الجِماعِ ، فاعْتَرَتْه أمراضٌ مختلفةٌ فأتْلَفَته ، ومات بدمشق ، ودُفِن بقاسِيونَ ، وهو والدُ قُطْبِ الدينِ وتاج الدينِ .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۲۹۳، ۲۹۳، (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۹۲، ۱۹۳، ونهایة الأرب ۲۰۷/۲ – ۲۰۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰) ص ۱۰ – ۱۲. (۲) التکملة لوفیات النقلة ۲/ ۱۲۸، والذیل علی الروضتین ص ۱۹۳، ووفیات الأعیان ۷/ ۸۶، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۳۸۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰) ص ۱۳۳، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکی ۸/ ۳۶۰.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٦٩٢/٨ (القسم الثاني)، في وفيات سنة إحدى وثلاثين وستمائة، والتكملة لوفيات النقلة ٦/ ١٢٥، والذيل على الروضتين ص ١٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ١٠٣، والوافى بالوفيات ١٨٨ ٤٣٦.

والشيخ الإمامُ العالمُ صائنُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ العزيزِ الجِيليُ الشافعيُ (۱) ، أحدُ الفُقهاءِ المُفْتِينِ المُشْتَغِلينِ بالمدرسةِ النِّظاميةِ ببغدادَ ، وله شرخ على « التَّنْبيهِ » للشيخِ أبى إسحاقَ ، تُوفِّى في ربيعِ الأولِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

والشيخ الإمامُ العالمُ الخطيبُ الأديبُ ، أبو محمدِ حَمْدُ بنُ حُمَيدِ بنِ محمودِ بنِ مِفْتاحِ التَّميميُّ محمودِ بنِ حُمَيْدِ بنِ أبى الحسنِ بنِ أبى الفرجِ بنِ مِفْتاحِ التَّميميُّ الدُّنَيْسِريُّ ، الخطيبُ بها والمُفْتِي لأهلِها ، الفقيهُ الشافعيُّ ، تفَقَّه ببغدادَ بالنِّظاميةِ ، ثم عاد إلى بلدِه المشارِ إليها ، وقد صنَّف كتبًا . وأنشَد عنه ابنُ الساعى "سماعًا منه":

روَت لَى أَحَادِيثَ الغَرَامِ صَبابَتى بِإِسنادِها عن بانةِ العلَمِ الفَرْدِ وحدَّثَنى مَرُّ النَّسيمِ عن الحيمَى عن الدَّوْحِ عن وادى الغَضَا عن رُبَى نجدِ بأن غرامي والأسي قد تلازَما فلنْ يَبْرَحا حتى أُوسَّدَ في خَدِي

وقد أرَّخ الشيخُ شهابُ الدينِ أبو شامةً في «الذَّيْلِ» وفاةَ الشِّهابِ الشَّهْرَوَرْديِّ صاحبِ «عَوارِفِ المَعارِفِ» في هذه السنةِ ، وذكر أن مولدَه في سنةِ تسعِ وثلاثين وخمسِمائة ، وأنه جاوز التِّسْعين . وأما السِّبْطُ فإنه أرَّخ وفاته في سنةِ ثلاثين كما تقدَّم .

قاضى القُضاةِ بحَلَبَ أبو المُحَاسِنِ يوسُفُ بنُ رافعِ بنِ تَميمِ بنِ عُتْبةَ بنِ محمدِ الأَسَدَىُ الموصليُ الشافعيُ (٥) ، كان رجلًا فاضلًا أديبًا مُقْرِئًا ، ذا وَجاهةِ

 <sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات ۱۸/۵۲۳، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۱/۵۹٪، وطبقات الشافعية للإسنوى ۱/۳۷۳، ولسان الميزان ٤/٣٤.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ١٥٦/١٣، وبغية الوعاة ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في هذه السنة ، وهو تكرار.

عندَ الملوكِ ، أقام بحَلَبَ ، وولِى القَضاءَ ( ونظَر الأوقافَ ) بها ، وله تَصانيفُ وشعرٌ ، تُؤفِّى في هذه السنةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

ابنُ الفارِضِ (٢) ناظِمُ التائيةِ في السُّلوكِ على طريقةِ المُتَصَوِّفةِ المُنْسُوبين إلى الاتِّحَادِ (٦) ، هو أبو حفصٍ عمرُ بنُ أبي الحسنِ عليّ بنِ المُوشِدِ بنِ عليّ ، الحَمَويُ الأَصْلِ ، المِصْرِيُّ المولدِ والدارِ والوَفاةِ ، كان أبوه يَكْتُبُ فروضَ النساءِ والرجالِ ، الأَصْلِ ، المِصْرِيُّ المولدِ والدارِ والوَفاةِ ، كان أبوه يَكْتُبُ فروضَ النساءِ والرجالِ ، وقد تكرّه وقد تكلّم فيه غيرُ واحدٍ مِن مشايخِنا بسببِ قصيدتِه المشارِ إليها ، وقد ذكره شيخُنا أبو عبدِ اللَّهِ الذَّهبيُ في «مِيزانِه» (أ) وحطَّ عليه . مات في هذه السنةِ وقد قارَب السِّتِين (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) التكملة لوفيات النقلة ٦/ ١٣٥، وتكملة إكمال الإكمال ص ٢٧٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٥٤، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٦٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ١٠٩، ونهاية الأرب ٢١٠/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « الإلحاد » . و «الاتحاد» هو ما يعرف فى عصرنا بوحدة الوجود. نعوذ باللَّه من الضلال!

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٣/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: «التسعين». وفى م: «السبعين. والمثبت موافق لما فى مصادر الترجمة؛ حيث ذكرت أنه توفى وله ست وخمسون عامًا.

## "ثم دخَلَت سنة ثلاثٍ وثلاثين وستّمائةٍ

فيها (٢) قطع الكاملُ وأخوه الأشرَفُ الفُراتَ ، وأصْلَحا ما كان أفْسَده جيشُ الرومِ مِن بلادِهما ، وخرَّب الكاملُ قلعة الرُّهَا ، وأحَلَّ بدُنَيْسِرَ بأسًا شديدًا ، وجاء كتابُ بدرِ الدينِ صاحبِ الموصلِ بأن التتارَ (٦) أَقْبَلوا بمائةِ طُلْبٍ ، كلُّ طُلْبٍ بخمسِمائةِ فارسٍ ، فرجَع الملكان إلى دمشقَ سريعًا ، وعاد جيشُ الرومِ إلى بلادِهما بالجَزيرةِ ، وأعادوا الحِصارَ كما كان ، ورجَعَت التَّتارُ عامَهم ذلك إلى بلادِهم . واللَّهُ تعالى أعلمُ ١٠ .

### ومَّن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ والمَشاهيرِ :

ابنُ عُنَيْنِ الشاعرُ، وقد تقَدَّمَت ترجمتُه في سنةِ ثلاثين.

ابنُ دِحيةَ ، أبو الخَطَّابِ عمرُ بنُ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ ٢٦/١٠و] فَرْحِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ١٩٥/٨ - ٦٩٥ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٦٤، ١٦٤، ونهاية الأرب ٢١١/٢٩ - ١٦٥) ص ١٣ - ١٦٠.
 (٣) في م: «الروم». والمثبت من مرآة الزمان وتاريخ الإسلام.

<sup>(3)</sup> في a: « فرج » . انظر تبصير المنتبه  $\pi/1000$  . وانظر ترجمته في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 1000 و 1000 ، و الذيل على الروضتين 1000 ، و وفيات 1000 ، و الأرب 1000 ، و الذيل على الروضتين 1000 ، و الأرب 1000 ، و الأرب 1000 ، و المسلام النبلاء 1000 ، و المسلام المسلام و المسل

ابنِ خلفِ بنِ قُومِسَ بنِ مَزْلالِ بنِ مَلَّالِ () بنِ بدرِ بنِ أحمدَ بنِ دِحْيةَ بنِ خَليفة الكَلْبيُ (المُغْرِبيُ السَّبتيُ ، كان قاضِيَها ثمَّ صار إلى مِصْرَ) ، الحافظُ شيخُ الديارِ المصريةِ في الحديثِ ، وهو أولُ مَن باشَر مَشْيَخةَ دارِ الحديثِ الكامليةِ بها . قال السّبطُ (المحريةِ في الحديثِ ، وهو أولُ مَن باشر مَشْيَخةَ دارِ الحديثِ الكامليةِ بها . قال السّبطُ (المحريةِ عد كان كابنِ عُنَيْنِ في تُلْبِ المسلمين والوقيعةِ فيهم ، ويَتزَيَّدُ في كلامِه ، فترَك الناسُ الرِّوايةَ عنه وكذَّبوه ، وقد كان الكاملُ مُقْبِلًا عليه ، فلما انْكَشَف له حالُه أخذ منه دارَ الحديثِ وأهانه ، وتُوفِّي في ربيعِ الأولِ بالقاهرةِ ، ودُفِن بقَرافةِ مصرَ .

وقد قال الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةَ : وللشيخِ السَّخاويِّ فيه أَبْياتُّ حَسنةٌ .

وقال القاضى ابنُ خَلِّكَانَ (٤) بعدَ سِياقِ نسبِه كما تقَدَّم ، وذكر أنه كتبه مِن خطِّه ، قال : وذكر أن أمَّه أمَةُ الرحمنِ بنتُ أبى عبدِ اللَّهِ بنِ أبى البَسَّامِ موسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى البَسَّامِ موسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسينِ بنِ جعفرِ بنِ على بنِ محمدِ بنِ على بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ ، فلهذا كان يَكْتُبُ بخطِّه : ذو محمدِ بنِ على بنِ الحسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ ، فلهذا كان يَكْتُبُ بخطِّه : ذو النَّسَبَيْن ، بينَ دِحْيةَ والحسينِ ، رضِي اللَّهُ عنهما .

قال ابنُ خَلِّكَانَ '' وكان مِن أغيانِ العلماءِ ومَشاهيرِ الفُضلاءِ ، مُثْقِنًا لعلمِ الحديثِ وما يَتَعَلَّقُ به ، عارفًا بالنحوِ واللغةِ وأيامِ العربِ وأشعارِها ، اشْتَغل ببلادِ المغربِ ، ثم رحل إلى الشامِ ، ثم إلى العراقِ ، واجْتاز بإرْبِلَ سنة أربع وستِّمائةٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: « بلال ». وانظر مصادر ترجمته السابقة.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٦٩٨/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣/ ٤٤٩.

فوجَد ملِكَها المُعَظَّمَ مُظَفَّرَ الدينِ بنَ زَيْنِ الدينِ يَعْتَنَى بالمولدِ النَّبويِّ، فعمِل له كتابَ «التَّنُويرِ في مولدِ السِّراجِ المُنيرِ» وقرأه عليه بنفسِه، فأجازه بألفِ دينارٍ. قال: وقد سمِعْناه على الملكِ المُعَظَّمِ في ستةِ مَجالسَ في سنةِ خَمْسِ<sup>(۱)</sup> وعشرين وستِّمائةٍ.

قلتُ : وقد وقَفْتُ على هذا الكتابِ ، وكتَبْتُ منه أشياءَ حسَنةً مُفيدةً .

قال ابنُ خَلِّكَانَ (٢): وكان مولدُه في سنةِ أربعٍ وأربعين وخمسِمائةٍ. وقيل: ستٍّ أو سبعٍ (٣) وأربعين وخمسِمائةٍ. وتُؤفِّي في هذه السنةِ، وكان أخوه أبو عمرو عثمانُ قد باشَر بعدَه دارَ الحديثِ الكامليةَ بمصرَ، وتُؤفِّي بعدَه بسنةٍ.

قلتُ: وقد تكلَّم الناسُ فيه بأنواعٍ مِن الكلامِ، ونسَبه بعضُهم إلى وَضْعِ حديثٍ في قَصْرِ صلاةِ المغربِ، وكنتُ أَوَدُّ أَن أَقِفَ على إسنادِه لنَعْلَمَ كيف رجالُه، وقد أَجْمَع العلماءُ - كما ذكره ابنُ المُنْذِرِ (') وغيرُه - على أن المغربَ لا يُقْصَرُ.

"وقد وقفتُ على جزءِ جمّعه المحدِّثُ المُتَقِنُ المُفيدُ أبو صادقِ محمدُ بنُ الحافظِ أبى الحسينِ يحيى بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ القُرَشِيُّ العُطارِدِيُّ في ترجمةِ شيخِه أبى الحُطّابِ بنِ دِحْيَةَ هذا، جمّع فيه أقوالَ الناسِ في ثَلْبِه والكلامِ في مَرْباه ومَنْشَئِه واشْتِغالِه وطَلَبِه، وذكر بعضُهم أنه ولي القضاءَ بسبتةً، فاللَّهُ أعلمُ، "

<sup>(</sup>١) في م: «ست».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) في م: «تسع». والذي في المصادر: «ثمان».

<sup>(</sup>٤) الإجماع ص ٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

(أوذكر طعْنَ الناسِ في ادِّعائِه نسبَه إلى دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ، وأنه انقطَع نَسْلُه مِن بعدِ ثلاثِمائةِ، وأَنشَد لابنِ عُنَيْنِ فيه – قائلِ البيتين الشهيرَيْنِ وهما – قولُه (٢):

ثم قال: وحدَّثنى الفقية تقى الدينِ عبيدُ بنُ محمدِ بنِ [٢٦/١٠ عباسِ الإسْعِرْدِيُّ ، عن شيخِنا الفقية الإمامِ العالمِ أوحدِ الأنامِ مُفْتى المسلمين بهاءِ الدينِ أبى الحسنِ على بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ سلامةَ بنِ المُسَلَّمِ اللَّخْمِيِّ ، يعنى ابنَ الجُمَّيْزِيِّ ، أنه قال : كان السلطانُ الملَكُ الكاملُ قد خرَج إلى الشامِ ، فخرَج أبو الخطّابِ عمرُ ابنُ دِحْيَةَ معه ، وولدُ الشيخِ مُعينِ الدينِ بنِ شيخِ الشيوخِ ، فحضَرَت صلاةً 'ابنُ دِحْيَةَ معه ، وولدُ الشيخِ مُعينِ الدينِ بنِ شيخِ الشيوخِ ، فحضَرَت صلاةً 'ا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنین ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « تنتمي » .

<sup>(</sup>٤) المستفاد من تاريخ بغداد ٩ ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « فلما لم يدرون ». والمثبت من المستفاد.

"المغربِ ، فقدَّم السلطانُ ابنَ دِحْيَةَ فصَلّى بهم المغربَ ، فلمّا أن فرَغ مِن الصلاةِ ، قال ابنُ شيخِ الشيوخِ : ما أعلمُ أحدًا مِن الأَئِمَّةِ يُجَوِّزُ قَصْرَ صلاةِ المغربِ في السَّفَرِ . قال ابنُ دِحْيَةَ : كيف لا وقد أُخبَرَنا فلانٌ عن فلانٍ . وسرَد إسنادَه إلى رسولِ اللَّهِ فقال ابنُ دِحْيَةَ : كيف لا وقد أُخبَرَنا فلانٌ عن فلانٍ . وسرَد إسنادَه إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنه قصر المغربَ في السفرِ . فلم يُجِبِ ابنُ شيخِ الشيوخِ ومكَث على حالِه .

قلتُ: هذا وضعٌ فاحشٌ مخالِفٌ لما أجمَع عليه العلماءُ، كما ذكره ابنُ المنذرِ وغيرُه، ومثلُ هذا الإسنادِ لا يُحْفَظُ؛ لأنَّ سامِعَه لم يَضْبِطْه، وواضِعُه لا يَقْدِرُ على إعادَتِه ثانيًا، واللَّهُ أعلمُ أ.

الحاجرى الشاعر (١) ماحب الدِّيوانِ المشهورِ ، وهو عيسى بنُ سَنْجَرَ بنِ بَهْرامَ بنِ جِبرْيلَ بنِ خُمارْتِكِين بنِ طَاشْتِكِين الإِرْبليُّ ، شاعرٌ مُطَبُّقٌ ، ترْجَمه ابنُ خَلِّكانَ ، وذكر أشياءَ مِن شعرِه كثيرةً ، وذكر أنه كان صاحبَهم ، وأنه كتب إلى أخيه ضِياءِ الدينِ عيسى يَسْتَوْحِشُ منه :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَبْقَى سوى رَمَقِ منى فِراقُك يا مَن قُرْبُه الأَمَلُ فَابْعَثْ كتابَك واسْتَوْدِعْه تَعْزِيةً فربما مِتُ شوقًا قبلَ ما يَصِلُ

وذكر له في الخالِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى :

ومُهَفْهَفِ مِن شَعْرِه وجَبينِه أَمْسَى الوَرَى فى ظُلْمةِ وضِياءِ لا تُنْكِروا الخالَ الذى فى خَدِّه كُلُّ الشقيقِ بنقطةِ سوداءِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان ٣/ ٥٠١، وسير أعلام النبلاء ٣٤٣/٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١
 - ٦٤٠) ص ١١٧، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٩٠.

## ثم دخَلت سنة أربع وثلاثين وستمائةٍ

فيها (١) حاصَرَت التَّتَارُ إِرْبِلَ بالجَحَانِيقِ، ونقَبوا الأسوارَ حتى فتَحوها عَنْوةً، فقتَلوا أَهلَها وسبَوْا ذَراريَّهم، وامْتَنَعَت عليهم القلعةُ، وفيها (٢) النائبُ مِن جهةِ الخليفةِ، فدخَل فصلُ الشتاءِ، فأقْلَعوا عنها، وانْشَمَروا إلى بلادِهم، وقيل: إن الخليفة جهَّز لهم جيشًا، فانهَزَم التَّتَارُ.

وفيها اسْتَخْدَم الصالحُ أيوبُ بنُ الكاملِ صاحبُ حصنِ كَيْفا الخُوارَزْميةَ الذين تَبَقُّوا مِن جيشِ جَلالِ الدينِ ، وانْفَصَلوا عن الرُّوميِّ ، فقوِى جَأْشُ الصالح أيوبَ .

وفيها طلّب الأشرف موسى بن العادلِ مِن أخيه الكاملِ الرُّقَّة ؛ لتَكونَ قوةً له وعَلَفًا لدوابِّه إذا جاز الفُراتَ مع أخيه في البَواكِيرِ، فقال الكاملُ: أما يَكْفِيه أن معه دمشق مملكة بني أمية ؟ فأرْسَل الأشرفُ الأميرَ فَلَكَ الدينِ بنَ المَسِيرِيِّ إلى الكاملِ في ذلك، فأغْلَظ له في الجوابِ، وقال: أَيْشِ يَعْمَلُ بالمُلْكِ؟ يَكْفِيه عِشْرتُه للمَعاني وتعلَّمه لصناعتِهم. فغضِب الأشرفُ عندَ ذلك وتَنمَّر، وبدَت الوَحْشةُ بينهما، وأرْسَل الأشرفُ إلى حَماةً وحلَبَ وبلادِ الشرقِ، فحالف أولئك الملوكَ على أخيه الكاملِ، فلو طال عُمرُ الأشرفِ لَأَفْسَد المُلْكَ على أخيه ؛ وذلك لكثرةِ ميلِ الملوكِ إليه ؛ لكرمِه وشجاعتِه وشُحِّ أخيه الكاملِ، ولكنه أَدْرَكته وذلك لكثرةِ ميلِ الملوكِ إليه ؛ لكرمِه وشجاعتِه وشُحِّ أخيه الكاملِ، ولكنه أَدْرَكته مَنْ أولِ السنةِ الداخِلةِ، رحِمه اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۲۹۹/۸ – ۷۰۶ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱٦٤، ١٦٥، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰) ص ۱۷ – ۱۹.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قتلوا».

### ومَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

الملك العزيزُ بنُ الظاهرِ صاحبُ حلَبَ، محمدُ بنُ السلطانِ الملكِ الناصرِ صلاحِ الدينِ [ ٢٧/١٠] فاتحِ القدسِ الظاهرِ غِياثِ الدينِ غازى بنِ الملكِ الناصرِ صلاحِ الدينِ [ ٢٧/١٠] فاتحِ القدسِ الشريفِ، وهو وأبوه وابنُه الناصرُ أصحابُ مُلْكِ حلبَ مِن أيامِ الناصرِ، وكانت أمُّ العزيزِ الخاتون بنتَ الملكِ العادلِ أبي بكرِ بنِ أيوبَ، وكان حسنَ الصورةِ، كريمًا عَفيفًا، تُؤفِّى وله من العُمرِ أربعٌ وعشرون سنةً، وكان مُدَبِّرُ دولتِه الطَّواشي شِهابُ الدينِ، وكان مِن الأمراءِ، رحِمه اللَّهُ تعالى. وقام في المُلكِ بعدَه ولدُه الناصرُ صلاحُ الدينِ يوسُفُ.

صاحبُ الرومِ كَيْقُباذ الملكُ عَلاءُ الدينِ '' ، صاحبُ بلادِ الرومِ ، كان مِن أَعْدَلِ '' الملوكِ وأحْسَنِهم سِيرةً ، وقد زوَّجه العادلُ ابنتَه وأوْلَدَها ، وقد اسْتَوْلى على بلادِ الجَزيرةِ في وقتٍ ، وأخذ أكْثَرَها مِن يدِ الكاملِ محمدٍ ، وكسَر الخُوارَزْميةَ مع الأشرفِ موسى ، رحِمَهما اللَّهُ .

الناصحُ الحَنْبليُّ ، في ثالثِ الحُرَّمِ تُوفِّي الشيخُ ناصحُ الدينِ عبدُ الرحمنِ ابنُ نَجْم بنِ عبدِ الوَهَابِ بنِ الشيخِ أبي الفرجِ الشِّيرازيُّ ، وهم يَنْتَسِبون إلى سعدِ

<sup>(</sup>۱) سقط من: م. وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ۷۰۳/۸ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٦٥، والمختصر في أخبار البشر ١٥٨/٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠٢/٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠٢) ص ٢٠٥، ونهاية الأرب ٢١٧/٣، والوافي بالوفيات ٢٠٦/٤.

رد. (۲) مرآة الزمان ۷۰۳/۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱٦٥، وسیر أعلام النبلاء ۲۳/ ۲۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰) ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) في م: «أكابر».

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٧٠٠/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٦/ ١٩٢، والذيل على الروضتين ص ١٦٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ١٩٦، والوافى بالوفيات ١٨/ ٢٩١، وذيل طبقات الحنابلة ٢/٩٣.

ابنِ عُبادة ، رضِى اللَّهُ عنه ، وُلِد الناصحُ سنة أربعِ وخمسين وخمسِمائة ، وقرَأ القُرآنَ ، وسمِع الحديثَ ، وكان يَعِظُ في بعضِ الأُحْيانِ . وقد ذكرْنا قبلُ أنه وعَظ في حياةِ الشيخِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ ، وهو أولُ مَن درَّس بالصالِحِيةِ التي بالجبلِ ، وله بُنِيَت ، وله تَصانيفُ . وقد اشْتَغل على ابنِ المَنِّيِّ ببغدادَ ، وكان فاضلًا صالحًا ، وكانت وفاتُه بالصالِحِيةِ ، ودُفِن هناك ، رحِمه اللَّهُ .

الكَمالُ بنُ مُهاجِرِ التاجرُ (۱) ، كان كثيرَ الصَّدَقاتِ والإحسانِ إلى الناسِ ، مات فَجأَةً في مُجمادَى الأولى بدمشق ، فدُفِن بقاسِيونَ ، واسْتَحْوَذ الأَشْرَفُ على أموالِه ، فبلَغَت التَّرِكةُ قريبًا مِن ثلاثِمائةِ ألفِ دينارِ ، مِن ذلك سُبْحةٌ فيها مائةً حبة (٢) ، كلُّ واحدةٍ مثلُ بيضةِ الحَمامةِ .

الشيخُ الحافطُ أبو عمرو عثمانُ بنُ دِحْيةٌ أَ ، أُخو الحافظِ أبى الخَطَّابِ بنِ دِحْيةَ ، كَان قد ولِى دارَ الحديثِ الكامليةَ حينَ عُزِل أُخوه عنها ، حتى تُوُفِّى فى عامِه هذا ، وكان نَدَر (أُ فى صناعةِ الحديثِ أيضًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

القاضى عبدُ الرحمنِ التَّكْرِيتيُّ ، الحاكمُ بالكَرَكِ، ومُدَرِّسُ مدرسةِ الزَّبَدانيِّ، فلما أُخِذَت أوقافُها سار إلى القدسِ، ثم إلى دمشقَ، فكان يَنوبُ بها عن القُضاةِ، وكان فاضلًا نَزِهًا عَفيفًا دَيِّنًا، رحِمه اللَّهُ تعالى ورضِي عنه.

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۰۳/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ۲۱۷/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢١٤، والوافي بالوفيات ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «لؤلؤ».

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٦٤، وسير أعلام النبلاء ٢٦/٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢٠٤، وتذكرة الحفاظ ١٤٢٢، والوافي بالوفيات ١٤/٩/٩، وبغية الوعاة ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ندر: تقدم وقل وجود نظيره. الوسيط (ن د ر).

<sup>(°)</sup> مرآة الزمان ۸/ ۷۰۲، والتكملة لوفيات النقلة ٦/ ۲۲۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٣٠) ص ١٩٥، والوافي بالوفيات ١٤٢/١٨.

### ثم دخَلَت سنةُ خمس وثلاثين وستّمائةٍ

فيها (١) كانت وفاة الأشرف، ثم أخيه الكامل، أما الأشرف موسى بن العادل (٢) بانى دارِ الحديثِ الأشرفية وجامعِ التَّوْبةِ وجامعِ جَرَّاحٍ، فإنه تُوفّى فى يومِ الخميسِ رابعِ المُحَرِّمِ مِن هذه السنةِ ، بالقلعةِ المنصورةِ ، ودُفِن بها حتى نَجِزَت تربتُه التى يُنِيَت له شمالئ الكلّاسةِ ، ثم محوّل إليها ، رحمه الله تعالى ، فى مُحمادَى الأولى ، وقد كان ابْتِداءُ مرضِه فى رجبٍ مِن (السنةِ الماضيةِ ، واختلَفَت عليه الأدْواءُ حتى كان الجرائِحيُ يُخْرِجُ العِظامَ مِن رأسِه ، وهو يُسَبِّحُ اللّه عز وجل ، فلما كان آخرُ السنةِ تزايدَ به المرضُ واعْتَراه إسهالٌ مُفْرِطٌ ، فخارَت قوتُه ، فشرَع فى التَّهيئُو للقاءِ اللهِ تعالى ، فأعْتَق مائتَى غلامٍ وجاريةٍ ، ووقف دارَ فَوْخُشاه التى يقالُ لها : دارُ السعادةِ . وبستانَه بالنَّيْرَبِ على ابنتِه () ، وتصدَّق بأموال بجزيلةٍ ، وأخضَر له كفنًا كان قد أعَدَّه مِن ملابسِ الفُقراءِ والمشايخِ الذين بأموال بجزيلةٍ ، وأخضَر له كفنًا كان رحِمه الله ، شَهْمًا شُجاعًا كريًا بجوادًا مُحِبًا للعلمِ وأهلِه ، ولا سيَّما لأهلِ الحديثِ ، ومقادِسة الصالحيةِ ، وقد بنى لهم دارَ حديثٍ وأهلِه ، ولا سيَّما لأهلِ الحديثِ ، ومقادِسة الصالحيةِ ، وقد بنى لهم دارَ حديثٍ وأهلِه ، ولا سيَّما لأهلِ الحديثِ ، ومقادِسة الصالحيةِ ، وقد بنى لهم دارَ حديثٍ وأهلِه ، ولا سيَّما لأهلِ الحديثِ ، ومقادِسة الصالحيةِ ، وقد بنى لهم دارَ حديثٍ

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۰٤/۸ – ۷۱۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱٦٥ – ۱٦٧، ونهایة الأرب ۲۰۸/۲ – ۲۲۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۱۶۰) ص ۲۰ – ۲۲. (۲) مرآة الزمان ۷۱۱/۸ (القسم الثانی)، والتکملة لوفیات النقلة ۲/۲۶۲، ووفیات الأعیان ٥/۳۳۰ ونهایة الأرب ۲۱۸/۲۹، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۱۲۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۳۳۱ – ۲۶) ص ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : « هذه السنة » .

<sup>(</sup>٤) في م : « ابنيه » .

بالسَّفْحِ، وبالمدينةِ للشافعيةِ أخرى، وجعَل فيها نَعْلَ النبيِّ عَيِّلِيُّ الذي ما زال المَّاسِفْحِ، وبالمدينةِ للشافعيةِ أخرى، وجعَل فيها نَعْلَ النبيِّ عَلَيْتِ الناجرِ، وقد كان النَّظَّامُ ضَنينًا به، فعزَم الأشرفُ على أخذِ قطعةٍ منه ؛ خوفًا مِن أن يَذْهَبَ بالكليةِ، فقدَّر اللَّهُ موتَ ابنِ أبى الحَديدِ بدمشق، فأوْصَى للملكِ الأشرفِ به، فجعَله الأشرفُ بدارِ الحديثِ، ونقل إليها كتبًا سَنِيَّةً نَفيسةً، وبنى جامعَ التَّوْبةِ بالعُقيبةِ، وقد كان خانًا للزِّنْجاريِّ، فيه مِن المُنكراتِ شيءٌ كثيرٌ، وبنى مسجدَ القصبِ وجامعَ جَرَّاحٍ ومسجدَ دارِ السَّعادةِ، وقد كان مولدُه في سنةِ ستِّ وسبعين وجامعَ جَرَّاحٍ ومسجدَ دارِ السَّعادةِ، وقد كان مولدُه في سنةِ ستِّ وسبعين وخمسِمائةٍ، ونشأ بالقدسِ الشريفِ بكفالةِ الأميرِ فخرِ الدينِ عثمانَ الرِّنْجاريِّ، وكان أبوه يُحِبُه، وكذلك أخوه المُعَظَّمُ، ثم اسْتَنابه أبوه على مدن كثيرةٍ وكان أبوه يُحِبُه، وكذلك أخوه المُعَظَّمُ، ثم اسْتَنابه أبوه على مدن كثيرةٍ بالجَريرةِ ؛ منها الرُّهَا وحَرَّانُ، ثم اتَّسَعَت مُمْلكتُه حتى ملك خِلاطَ، وكان مِن أعضَ الناسِ وأحْسَنِهم سِيرةً وسَريرةً ، لا يَعْرِفُ غيرَ نسائهِ وجواريه، مع أنه كان يُعانى الشرابَ، وهذا مِن أعجبِ الأمورِ.

حكى السِّبْطُ عنه قال (1) : كنتُ يومًا بهذه المَنْظَرةِ مِن خِلاطَ إِذ دَخَلِ الحَادِمُ فَقَالَ : بالبابِ امرأةٌ تَسْتَأْذِنُ . فدخَلَتْ فإذا صورةٌ لم أَرَ أَحْسَنَ منها ، وإذا هي ابنةُ الملكِ الذي كان بخِلاطَ قبلي ، فذكرت أن الحاجبَ عَلِيًّا قد اسْتَحْوَذ على قريةِ لها ، وأنها قد احْتاجت إلى بيوتِ الكِراءِ ، وأنها إنما تَتَقَوَّتُ مِن عملِ النُّقوشِ للنساءِ ، فأمَرْتُ بردِّ ضَيْعَتِها إليها ، وأمَرْتُ لها بدارٍ تَسْكُنُها ، وقد كنتُ قمتُ لها كلنساء ، فأمَرْتُ بردِّ ضَيْعَتِها إليها ، وأمَرْتُها بسترِ وجهِها حينَ أَسْفَرَت عنه ، ومعها عجوزٌ ، فحين قضَيْتُ شُغْلَها قلتُ لها : انْهَضي على اسم اللَّهِ تعالى .

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٨/ ٧١١، ٧١٢ (القسم الثاني).

فقالت العجوزُ: يا خَوَنْدُ، إنما جاءت لتَحْظَى بخدمتِكَ هذه الليلةَ. فقلتُ: مَعاذَ اللّهِ، لا يَكُونُ هذا. واسْتَحْضَرْتُ فى ذِهْنى ابنتى ربما يُصِيبُها نظيرُ ما أصاب هذه، فقامت وهى تقولُ: ستَرك اللّهُ مثلَ ما ستَرْتَنى. وقلتُ لها: مهما كان لك مِن حاجةٍ فأَنْهِيها إلى أَقْضِها لك. فدعَت لى وانْصَرَفَت. فقالت لى نفسى: ففى الحَلالِ مَنْدوحةٌ عن الحرامِ، فتَزَوَّجُها. فقلتُ: واللّهِ لا كان هذا أبدًا، أين الحَياءُ والكرمُ والمُروءةُ ؟!

قال: ومات مَملوكٌ مِن مَماليكى ، وترك ولدًا ليس يكونُ فى الناسِ بتلك البلادِ أحسنُ شبابًا ولا أحْلَى شكلًا منه ، فأحْبَبْتُه وقرَّبْتُه ، وكان مَن لا يَفْهَمُ أَمْرى يَتَّهِمُنى به ، فاتَّفَق أنه عدا على إنسانٍ ، فضرَبه حتى قتله ، فاشْتكى عليه إلى أولياءُ المقتولِ ، فقلتُ : أثبِتوا أنه قتله . فأَثبتوا ذلك ، وحاجَفَتْ عنه مَماليكى ، وأرادوا إرْضاءَهم بعَشْرِ دِياتٍ ، فلم يَقْبَلوا ، ووقفوا لى فى الطريقِ وقالوا : قد أثبتنا أنه قتله . فقلتُ : خُذوه . فتسَلَّموه ، فأخذوه فقتلوه ، ولو طلبوا منى مُلكى فِداءً لَدَفَعْتُه إليهم ، ولكننى استحييتُ مِن اللَّهِ تعالى أن أُعارِضَ شرعَه بحظٌ نَفْسى . رحمه اللَّه تعالى .

ولما ملَك دمشق في سنةِ ستِّ وعشرين وستِّمائة نادَى مُنادِيه بها أن لا يَشْتَغِلَ أَحدٌ مِن الفُقهاءِ بشيءٍ مِن العلومِ سوى الحديثِ والتَّفْسيرِ والفقهِ ، ومَن اشتَغَل في المنَطِقِ وعلومِ الأوائلِ (۱) نُفي مِن البلدِ . وكان البلدُ به في غايةِ الأمنِ والعدلِ ، وكثرةِ الصَّدَقاتِ والحَيْراتِ ؛ كانت القلْعةُ لا تُعْلَقُ في ليالي رمضانَ والحير والحَيْراتِ ؛ كانت القلْعةُ لا تُعْلَقُ في ليالي رمضانَ والحَيْراتِ عارجةٌ منها إلى الجامع والخوانقِ والرَّبُطِ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ٧٦ حاشية (٨) .

والصالحية ، إلى الصالحين والفُقراء والرُؤساء وغيرِهم ، وكان أكثر مُجلوسِه بمسجدِ أبى الدَّرْداءِ الذي جدَّده وزَخْرَفه بالقلعة ، (وكان مَيمُونَ النَّقيبة ) ، ولم تُكْسَرُ له راية قطٌ ، وقد اسْتَدْعى الزَّبيديَّ مِن بغدادَ حتى سمِع هو والناسُ عليه «صحيحَ البخاريِّ » وغيرَه ، وكان له مَيْلُ كثيرٌ إلى الحديثِ وأهلِه ، رحِمه اللَّه تعالى . ولما تُوفِّى رآه بعضُهم في المنامِ وعليه ثيابٌ خُضْرٌ ، وهو يَطيرُ مع جَماعة مِن الصالحين ، فقالوا له : ما هذا وقد كنتَ تُعانى الشَّرابَ في الدنيا ؟ فقال : ذاك البدنُ الذي كنا نُعِبُ بها هؤلاء فهي معهم . في الدنيا ، وهذه الرُّومُ التي كنا نُحِبُّ بها هؤلاء فهي معهم . وقد صدَق ، رحِمه اللَّه ؛ قال رسولُ اللَّه عَيْنِ اللَّه عَيْنِ . « المَرْءُ مع مَن أحَبُ » .

وقد كان أوْصَى بالملكِ بعدَه لأخيه الصالحِ إسماعيلَ، فلما تُوفِّي أخوه ركِب في أُبَّهةِ المُلْكِ، ومشَى الناسُ بينَ يديه، وركِب إلى جانبِه صاحبُ حِمْصَ وعزُّ الدينِ أَيْبَك المُعَظَّميُ حاملُ الغاشيةَ على رأسِه، ثم إنه صادر جماعةً مِن الدَّماشِقةِ الذين قيل عنهم: إنهم مع الكاملِ. منهم (ألعَلَمُ تَعاسِيفُ) وأوْلادُ ابنِ مُرْهِرٍ، وحبَسهم ببُصْرَى، وأطلَق الحريريَّ مِن قلعةِ عَزَّتا، وشرَط

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ( ٦١٦٨ - ٦١٧٠) ومسلم ( ٢٦٤٠، ٢٦٤١) ، عن ابن مسعود وأبى موسى عند كليهما . (٣) الغاشية : هي غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب ، يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب ، ثُحمل بين يدى الملك عند الركوب في المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحوها . صبح الأعشى  $3/\sqrt$  (٤ – ٤) في الأصل : «المعلم بعاسف» ، وفي م : «العالم تعاسيف» ، وفي مرآة الزمان : «العلم يوسف» . والمثبت من نهاية الأرب وتاريخ الإسلام . وهو قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني بن مسافر الأصفون قيت بالعَلَم ، كنيته أبو المعالى ويُغرَف بتعاسيف . ولد سنة أربع وستين وخمسمائة بأصفون من صعيد مصر وتوفى سنة تسع وأربعين وستمائة . انظر ترجمته في الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ص 5 ، وحسن المحاضرة 5 ، 5 ، وحسن المحاضرة 5 ، 5 ، وحسن المحاضرة 5 ، 5

عليه أن لا يَدْخُلَ دمشقَ، ثم قدِم الكاملُ مِن مصرَ، وانْضاف إليه الناصرُ داودُ صاحبُ الكَرَكِ ونابُلُسَ والقدس، فحاصَروا دِمشقَ حِصارًا شديدًا، وقد حصَّنها الصالح إسماعيلُ ، وقُطِعَتِ المياهُ ، وردَّ الكاملُ ماءَ برَدَى إلى ثَوْرًا ، وأُحْرِقَت العُقَيْبةُ وقصرُ حَجَّاجٍ، فافْتَقَر خَلْقٌ كثيرٌ، واحْتَرَق آخرون، وجرَت خُطوبٌ كثيرةً، ثم آل الحالُ في آخِرِ مجمادَى الأولى إلى أن سلَّم الصالحُ إسماعيلُ دمشقَ إلى أخيه الكاملِ ، على أن له بَعْلَبَكُّ وبُصْرَى ، وسكِّن الأمْرُ ، وكان الصُّلحُ بينَهما على يدى القاضي مُحْيى الدينِ يوسفَ بنِ الشيخ أبي الفرج بنِ الجَوْزيِّ ؛ اتَّفَق أنه كان بدمشقَ قد قدِم في رَسْليةٍ مِن جهةِ الخليفةِ إلى دمشقَ ، فجزاه اللَّهُ تعالى خيرًا . ودخَل الكاملُ دمشقَ ، وأَطْلَق الفَلَكَ بنَ المَسِيرِيِّ مِن سجنِ الحِيَّاتِ بالقلْعةِ الذي كان أَوْدَعه فيه الأَشْرَفُ، ونقَل الأَشْرَفَ إلى تربتِه، وأَمَر الكَاملُ في يوم الاثنينِ سادس جُمادَى الآخِرةِ أئمةَ الجامع أن لا يُصَلِّي أحدٌ منهم المغربَ سوى الإمامِ الكبيرِ ؛ لِمَا كان يَقَعُ مِن التَّشُويشِ والاخْتِلافِ بسببِ اجْتماعِهم في وقتِ واحدٍ ، ولَيْعْمَ ما فعَل ، رحِمه اللَّهُ تعالى . وقد فُعِل هذا في زمانِنا في صلاةِ التَّراويحِ ، الجتَمَع الناسُ على قارئُ واحدٍ ، وهو الإمامُ الكبيرُ في المحْرابِ المُقَدَّم عندَ المنبرِ ، ولم يَثقَ به إمامٌ حينئذِ سوى الذي بالحلَبيةِ عندَ مشهدِ عليٌّ ، ولو تُرِك لكان حسنًا . واللَّهُ أعلمُ .

## ُ ذَكْرُ وَفَاةٍ الْمَلِكِ الكَامِلِ محمدِ بنِ العادلِ (١)

تَمَلُّكُ الكاملُ دمشقَ مدةَ شهرين، ثم أخذته أمْراضٌ مختِلِفةٌ، مِن ذلك

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۰۰/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ۲/۲۷، والذَّيل على الروضتين ص ۱٦٦، ووفيات الأعيان ٥/٧٩، ونهاية الأرب ٢٩/٢٢، وسير أعلام النبلاء ١٢٧/٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢٥٤، والوافى بالوفيات ١٩٣/١.

شُعالٌ وإسْهالٌ ونَزْلةٌ في حلقِه ، ونِقْرِسٌ في رجليه ، فاتَّفَق موتُه في بيتٍ صغير مِن دارِ القَصَبةِ ، وهو البيتُ الذي تُؤفِّي فيه عمُّه الملكُ الناصرُ صلاحُ الدين ، ولم يَكُنْ عندَ الكامل أحدُّ حالَ موتِه مِن شدةِ هَيْبتِه ، بل دخلوا فوجَدوه ميتًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى . وقد كان مولدُه في سنةِ ثلاثٍ (١) وسبعين وخمسِمائةٍ ، وكان أكبرَ أولادِ العادلِ بعدَ مَوْدُودٍ، وإليه أَوْصَى العادلُ؛ لعلمِه بثباتِه، وكَمالِ عقلِه، ووُفُور معرفتِه ، وقد كان جيدَ الفَهْم ، يُحِبُّ العلماءَ ، ويَسْأَلُهم أسئلةً مُشْكِلةً ، وله كلامٌ جيدٌ على « صحيح مسلم » ، وكان ذكِيًّا ، مَهِيبًا ، ذا بأس شديدٍ ، عادلًا مُنْصِفًا ، له حُرْمةٌ وافرةٌ ، وسَطُوةٌ قويةٌ ، ملَك مصرَ ثلاثين سنةً كاملةً ، [٢٨/١٠ وكانت الطُّرقاتُ في زمانِه آمِنةً ، والرعايا مُتَناصِفةً ، لا يَتَجاسَرُ أحدٌ أن يَظْلِمَ أحدًا ، شنَق جماعةً مِن الأجْنادِ أَخَذُوا شَعيرًا لبعضِ الفَلَّاحِينِ بأرضِ آمِدَ ، واشْتَكي إليه بعضُ الرَّكْبدارِيةِ أَن أَستاذَه اسْتَعْمَله ستةَ أشهرِ بلا أُجْرةٍ ، فأحْضَر الجُنُديُّ ، وأَلْبَسه ثيابَ الرَّكْبداريةِ ، وأَلْبَس الرَّكْبدارَ ثيابَ الجُنديِّ ، وأَمَر الجُنْديُّ أَن يَخْدُمَ الرَّكْبدار ستةَ أشهرِ على هذه الهيئةِ ، ويَحْضُرَ الرَّكْبدارُ المَوْكِبَ والخِدْمةَ حتى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ ، فتأَدُّب الناسُ بذلك غايةَ الأدبِ ، رحمه اللَّه تعالى . وكانت له اليدُ البَيْضاءُ في ردِّ ثَغْرِ دِمْياطَ إلى المسلمين بعدَ أن اسْتَحْوَذ عليه الفِرِغُ ، لعَنهم اللَّهُ ، فرابَطهم أربعَ سنيـنَ ، حتى اسْتَنْقذه منهم ، وكان يومُ أَخْذِه له واسْتِرْجاعِه إياه يومًا مشهودًا ، كما ذكرناه مُفَصَّلًا ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

وكانت وفاتُه فى ليلةِ الخميسِ الثانى والعشرين مِن رجبٍ مِن هذه السنةِ ، ودُفِن بالقلعةِ حتى كمَلَت تربتُه التي بالحائطِ الشماليِّ مِن الجامعِ ذاتُ الشُّبَّاكِ

<sup>(</sup>۱) في م : «ست».

الذى هناك قريبًا مِن مَقْصورةِ ابنِ سِنانِ ، وهى الكِنْديةُ التى عندَ الحَلَبيةِ ، نُقلِ إليها ليلةَ الجمعةِ الحادى والعشرين مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ .

ومِن شعرِه يَسْتَحِثُ أخاه الملكَ الأشْرَفَ مِن بلادِ الجَزيرةِ حينَ كان مُحاصَرًا بدِمْياطَ (١) :

يا مُسْعِفى إن كنتَ حقًّا مُسْعِفى واطْوِ المَنازلَ والديارَ ولا تُنِخْ قَبُلْ يديهِ لا عدِمْتَ وقُلْ له إن تَأْتِ صِنْوَك عن قريبٍ تَلْقَه أو تُبْطِ عن إنْجادِه فلقاؤه

فارْحَلْ بغيرِ تَقَيَّدِ وتوَقَّفِ إلا على بابِ المَليكِ الأَشْرفِ عنى بحُسْنِ تعَطَّفِ وتلَطَّفِ ما بينَ حدِّ مُهَنَّدِ ومُثَقَّفِ يومَ القيامةِ في عِراضِ الموقفِ يومَ القيامةِ في عِراضِ الموقفِ

#### ذِكْرُ ما جرَى بعدَه

كان قد عهد لولده العادل – وكان صغيرًا – بالديار المصرية وبالبلاد الشاميّة (٢) ، ولولده الصالح أيوب ببلاد الجزيرة ، فأمضى الأمراء ذلك ، فأما دمشقُ فاختَلَف الأُمراء بها في الملكِ الناصرِ داودَ بنِ المُعَظَّمِ ، والملكِ الجَوَادِ مُظَفَّرِ الدينِ يونُسَ بنِ مَوْدودِ بنِ العادلِ ، فكان مَيْلُ عِمادِ الدينِ بنِ الشيخِ إلى الجَوَادِ ، واخرون إلى الناصرِ ، وكان نازلًا بدارِ أُسامة ، فانتظم أمرُ الجَوادِ ، وجاءت الرسالة إلى الناصرِ أنِ اخْرُجْ مِن البلدِ ، فركِب مِن دارِ أُسامة ، والعامَّةُ (أُمن دارِه) إلى اللهِ اللهِ اللهِ ، فركِب مِن دارِ أُسامة ، والعامَّةُ (أُمن دارِه) إلى

<sup>(</sup>١) الأبيات في تاريخ الإسلام ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يأت»، وفي م: «مات». والمثبت من تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) في م: «الدمشقية».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «وراءه».

القلْعةِ لا يَشُكُّون في وِلايتِه الملك، فسلَك نحوَ القَلْعةِ، فلما جاوَز العِمادية عطَف برأسِ فرسِه نحوَ بابِ الفرجِ، فصرَخَت العامةُ: لا، لا، لا، لا. فسار حتى نزَل القابونَ عندَ وَطْأَةِ بَرْزَةً (١). فعَزَم بعضُ الأمراءِ الأشْرَفيةِ على مَسْكِه، فساق فبات بقصرِ أمِّ حكيمٍ، وساقوا وراءَه، فتقَدَّم إلى عَجْلونَ، فتحَصَّن بها وأمِن.

وأُمَّا الجَوَادُ فإنه ركِب في أُبَّهةِ المُلْكِ، وأَنْفَق الأموالَ والحِلَعَ على الأمراءِ. قال السِّبْطُ (٢): فرَّق ستة آلافِ ألفِ دينارِ وخمسة آلافِ خِلْعةٍ، وأبْطَل المُكوسَ والحُمورَ، ونفَى الحَواطئ، واسْتَقَر ملكه بدمشق، واجْتَمَع عليه الأُمراءُ الشاميون والمِصْريون، ورحل الناصرُ داودُ مِن عَجْلونَ نحوَ غَرَّةَ وبلادِ السواحلِ، فاستَحْوَذ عليها، فركِب الجَوَادُ في طلبِه، ومعه العساكرُ الشاميةُ والمصريةُ، وقال للأَشْرَفيةِ: كاتِبوه وأَطْمِعوه. فلما وصَلَت إليه كتبُهم طمِع في مُوافقتِهم، فرجع في سبعِمائةِ راكبٍ إلى نابُلُسَ، فقصَده الجَوَادُ وهو نازلٌ على جينينَ، والناصرُ في سبعِمائةِ راكبٍ إلى نابُلُسَ، فقصَده الجَوَادُ وهو نازلٌ على جينينَ، والناصرُ على سَبَسْطِيةَ (٢)، فهرَب الناصرُ، فاسْتَحْوَذوا على حَواصِلِه [ ١٩٠٠م. وأثقالِه، على سَبَسْطِية أَلَى الكَرَكِ جَريدةً قد فاسْتَعْنَوْا بها، وافْتَقَر بسببِها فَقْرًا مُدْقِعًا، ورجَع الناصرُ إلى الكَرَكِ جَريدةً قد فاسْتَا أُمُوالَه وأَثْقالَه، وعاد الجَوادُ إلى دمشقَ مُؤَيَّدًا مَنْصورًا.

وفيها اخْتَلَفت الخُوارَزْميةُ على الملكِ الصالحِ نَجْمِ الدينِ أيوبَ بنِ الكاملِ صاحبِ حصن كَيْفًا وتلك النَّواحِي، وعزَموا على القبضِ عليه، فهرَب منهم، ونهَبوا أموالَه وأثْقالَه، ولجَا إلى سِنْجارَ، فقصَده بدرُ الدينِ لؤلوٌ صاحبُ الموصلِ

 <sup>(</sup>١) القابون: موضع بينه وبين دمشق ميل واحد في طريق القاصد إلى العراق. وبرزة: قرية من غوطة دمشق. انظر معجم البلدان ٢٩٣١، ١٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٧٠٨/٨ (القسم الثاني).

 <sup>(</sup>٣) جينين: بليدة بين نابلس وبيسان، من أرض الأردن. وسبسطية، بلدة من نواحى فلسطين، بينها
 وبين بيت المقدس يومان، وهي من أعمال نابلس، معجم البلدان ٣/ ٣٣.

ليُحاصِرَه ويَأْخُذَه في قفصِ إلى الخليفةِ، وكان أهلُ تلك الناحيةِ يَكْرَهون مُجاوَرتَه لكِبْرِه وقوةِ سَطْوتِه، فلم يَبْقَ إلى أخذِه إلا القليلُ، فكاتب الحُوارَزْميةَ، واسْتَنْجَد بهم، وخضع لهم ووعَدهم بأشياءَ كثيرةٍ، فقدِموا إليه جَرائدَ ليَمْنَعوه مِن البدرِ لؤلوَّ، فلما أحَسَّ بهم لؤلوٌّ هرَب منهم، فاسْتَحْوَذوا على أموالِه وأثقالِه، فوجَدوا فيها شيئًا كثيرًا لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ، ورجَع إلى بلدِه الموصلِ جَريدةً خائبًا، وسَلِم الصالحُ أيوبُ مما كان فيه مِن الشدةِ.

#### وممَّن تُونِفِي فيها مِن الأعيانِ:

"الخطيبُ الدَّوْلَعَيُّ محمدُ بنُ زيدِ بنِ ياسِينَ ، الخطيبُ جَمالُ الدينِ الدَّوْلَعَيْ ، نِسبةً إلى قرية بأرضِ (٢ الموصلِ ، وقد ذكَوْنا ذلك عندَ ترجمةِ عمّه عبدِ الملكِ بنِ ياسينَ الخَطيبِ بدمشقَ أيضًا (٢ ، وكان مُدَرِّسًا بالغَزَّاليةِ مع الخَطابةِ ، وقد منعه المُعَظَّمُ في وقتِ عن الفتوى ، فعاتبه السِّبْطُ في ذلك ، فاعْتَذَر بأن شيوخَ بلدِهم أشاروا بذلك عليه ، لكثرةِ أخطائِه في فَتاويه ، وكان شديدَ المُواظَبةِ على الوَظيفةِ لا يكادُ يُفارِقُ بيتَ الخَطابةِ ، ولم يَحُجَّ قطُّ مع أنه كانت له أموالٌ كثيرةٌ ، وقف مدرسةً بجيرون ، وقد ولي الخَطابة بعدَه أخٌ له ، وكان جاهلًا ، ولم يَسْتقِرُ فيها ، وتولَّها الكَمالُ عمرُ بنُ أحمدَ بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ النَّصيبَى ، وولي فيها ، وتولَّها الكَمالُ عمرُ بنُ أحمدَ بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ النَّصيبَى ، وولي قيريسَ الغَزَّاليةِ الشيخُ عزُّ الدينِ بنُ عبدِ السلامِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م. وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ۷۱۰/۸ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ۲/ ۲۵٪، والذيل على الروضتين ص ۲۶٪، وسير أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۷٪.

<sup>(</sup>٢) في م: «بأصل».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ٢١/ ٧١٨، في وفيات سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.

#### القاضى شمسُ الدينِ بنُ الشّيرازيّ :

محمدُ بنُ هِبَةِ اللَّهِ (بنِ محمدِ بنِ هبةِ اللَّهِ) بنِ مَيلٍ (الشيخُ أبو نصرِ بنُ الشّيراذِيِّ، وُلِد سنةَ تسعِ وأربعين وخمسِمائةٍ ، وسمِع الكثيرَ على الحافظِ بنِ عَساكرَ وغيرِه ، واشْتَغل في الفقهِ ، وأفْتَى ودرَّس بالشاميةِ البَرَّانيةِ ، وناب في الحكمِ عدةَ سنين ، وكان فقيهًا عالمًا فاضلًا كيِّسًا ، حسنَ الأخلاقِ ، عارفًا بالأخبارِ وأيَّامِ العربِ والأشعارِ ، كريمَ الطِّباعِ ، حَميدَ الآثارِ ، وكانت وفاتُه ليلةَ (الخميسِ ثالثِ مجمادَى الآخرةِ ، ودُفِن بقاسِيونَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

القاضى شمسُ الدينِ بنُ سَنِى الدولةِ يحيى ، أبو البركاتِ بنُ هبةِ اللَّهِ بنِ الحسنِ الدَّمشقى قاضيها أن كان عالماً عَفيفًا فاضلًا عادِلًا مُنْصِفًا نَزِهَا ، كان الملكُ الأشْرَفُ يقولُ : ما ولى دمشقَ مثله . وقد ولى الحكم ببيتِ المقدسِ مدَّة ، وناب بدمشقَ عن القُضاةِ ، ثم اسْتَقَلَّ بالحكمِ ، وكانت وفاتُه يومَ الأحدِ سادسَ ذى القَعْدةِ ، وصُلِّى عليه بالجامعِ ، ودُفِن بقاسِيونَ ، وتأسَّف الناسُ عليه ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وتَولَّى .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م. وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ۷۰۹/۸ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ۱۶۲، وسير أعلام النبلاء ۲۳۱ (۳۱ والروضتين ص ۱۶۲، وسير أعلام النبلاء ۲۳۱» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۱۰۶/۸ وغاية النهاية ۲/۲۷٪، والوافي بالوفيات ٥/٧٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲۷٪، وغاية النهاية ۲/۲٪

<sup>(</sup>٢) في م: «جميل». قال التاج السبكي: مميل بفتح الميم، ومعناه محمد.

<sup>(</sup>٣) في م: «يوم».

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٧/٧١٪، (القسم الثانى)، والذيل على الروضتين ص ١٦٦، ونهاية الأرب ٢٩/ ٢٣٧، وسير أعلام النبلاء ٢٧/٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢٧٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٥٨، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/٧٥.

 <sup>(</sup>٥) في م: «توفي». وهو تحريف.

ابنُ الأستاذِ القاضى زَيْنُ الدينِ عبدُ اللّهِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللّهِ اللهِ عبدِ اللّهِ اللهِ عبدَ اللّهِ اللهِ عبدَ اللّهِ اللهِ عبدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الشَّيخُ الصالحُ المُعَمَّرُ، أبو بكرِ محمدُ بنُ مسعودِ بنِ بَهْرُوذِ البَغْداديُ (٢) ، ظهَر سَماعُه مِن أبى الوَقْتِ فى سنةِ خمسَ عشْرةَ وستِّمائةٍ ، فانثال الناسُ عليه يَسْمَعون منه ، وتفَرَّد بالروايةِ عنه فى الدنيا بعدَ الزَّبيديِّ وغيرِه ، تُوُفِّى ليلةَ السبتِ التاسع والعشرين مِن شعبانَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ٢ .

الأميرُ الكبيرُ المجَاهِدُ المُرابِطُ صارمُ الدينِ خَطْلَبًا بنُ عبدِ اللَّهِ (\*) مملوكُ سَرْكُس (\*) ونائبُه بعدَه مع ولدِه على تِبْنِينَ وتلك الحُصونِ ، وكان كثيرَ الصَّدَقاتِ والإحسانِ ، ودُفِن مع أستاذِه بقبابِ سَرْكُس (\*) ، وهو الذي بناها بعدَ أستاذِه ، وكان خَيِّرًا ، قليلَ الكلامِ ، كثيرَ الغَرْوِ ، مُرابِطًا مدةَ سنينَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وعفا عنه بمنّه وكرمِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م. وانظر ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٢/٢٧٣، والذيل على الروضتين ص ١٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ - ٦٤٠) ص ٢٣٩، والوافي بالوفيات ٢٤٦/١٧، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٥٥، والمقفى الكبير ٤٢٣/٤.

ر - ٢) سقط من: الأصل.

ر. (٣) التكملة لوفيات النقلة ٦/ ٢٧٥، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٦١ – ٦٤٠) ص ٢٥٩، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٨/ ٢٠٥، ونهاية الأرب ٢٩/ ٢٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢٣٧، والوافي بالوفيات ٣٤/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) في م: «شركس».

### ثم دخَلَتْ سنةُ ستِّ وثلاثِين وستّمائةٍ

فيها (۱) قبَض الملكُ الجَوَادُ على الصَّفىِّ بنِ مَرْزوقِ ، وصادَره بأربعِمائةِ ١٠٠/ ٢٠٤ ألفِ دينارِ ، وحبَسه بقلعةِ حِمْصَ ، فمكَث ثلاثَ سنينَ لا يَرَى الضوءَ ، وقد كان ابنُ مَرْزوقِ قبلَ ذلك يُحسِنُ إلى الجوادِ إحْسانًا كثيرًا .

وسلَّط الجَوادُ خادمًا لزوجتِه يقالُ له: الناصخ. فصادَر الدَّماشقة ، وأخَذ منهم نحوًا مِن ستِّمائةِ ألفِ دينارٍ ، ومسَك الأميرَ عِمادَ الدينِ بنِ الشيخِ الذي منه منهم نحوًا مِن ستِّمائةِ ألفِ دينارٍ ، ومسَك الأميرَ عِمادَ الدينِ بنِ الشيخِ الذي بديارِ كان سبب مَّليكِه دمشق ، ثم خاف مِن أخيه فخرِ الدينِ بنِ الشيخِ الذي بديارِ مصر ، وقلِق مِن مُلْكِ دمشق ، وقال : أَيْشِ أَعْمَلُ بالملكِ ؟ بازٌ وكلبٌ أحبُ إلى مصر ، فنا . ثم خرَج إلى الصيدِ ، وكاتب الصالح بَحْم الدينِ أيوب بن الكاملِ ، فتقايضا مِن حصنِ كيفا وسِنْجارَ وما يَبْعُ ذلك إلى دمشق ، فملك الصالحُ أيوبُ دمشق ، ودخلها في مُسْتَهلٌ مُحمادَى الأولى مِن هذه السنةِ ، والجَوَادُ بينَ يديه بالغاشيةِ ، ( لم حمّلها المظفَّرُ صاحبُ حماة ، وكان يومًا مشهودًا ، ثم نزَل الجوادُ بلناسِ المناقِ ، فلم يَتَّفِقْ له ، بلار السعادةِ ) ، وندِم على ما كان منه ، فأراد أن يَسْتَدْرِكَ الفائت ، فلم يَتَّفِقْ له ، وخرَج مِن دمشق ، والناش يَلْعَنونه في وجهِه ؛ بسببِ ما أسداه إليهم مِن المُصادَراتِ ، وأرْسَل إليه الصالحُ أيوبُ ليَرُدَّ إلى الناسِ أموالَهم ، فلم يَلْتَفِتْ إليه ، وسار وبقِيَت في ذمتِه .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۱۸/۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۹۷، ونهایة الأرب ۲۹/۲۳۸– ۲۷۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۳۱ – ۲۶۰) ص ۲۷.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

ولما اسْتَقَرَّ الصالحُ في ملكِ مصرَ، كما سيأتي، حبَس الناصحَ الخادمَ، فمات في أَسْوَأً حالةٍ، مِن القِلَّةِ والقَمْلِ، جَزاءً وِفاقًا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

وفيها ركِب الصالح أيوب مِن دمشق في رمضانَ قاصدًا الديارَ المصرية ؛ ليَأْخُذَها مِن ابنِ أخيه العادلِ لصِغرِه ، فنزَل بنابُلُسَ واسْتَوْلَى عليها ، وأخْرَجها مِن يدِ الناصرِ داود ، وأرْسَل إلى عمّه الصالحِ إسماعيلَ صاحبِ بَعْلَبَكَ ليَقْدَمَ عليه ليكونَ في صحبتِه إلى الديارِ المصرية ، وكان قد جاء إليه إلى دمشق (وبايّعه) فجعَل يُسَوِّفُ به ، ويَعْمَلُ عليه ، ويُحالِفُ الأُمراءَ بدمشقَ ليكونَ ملكهم ، ولا يتجاسَرُ أحدٌ مِن الصالحِ أيوبَ لجبَروتِه أن يُخْيِرَه بذلك ، وانْقَضَت السنة ، وهو مُعاطِلُه .

### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

جَمَالُ الدينِ الْحَصِيرِيُّ الْحَنَفَيُّ ، محمودُ بنُ أحمدُ () العَلَّامةُ جمالُ الدينِ الْحَصِيرِيُّ شيخُ الْحَنَفيةِ بدمشقَ ، ومُدَرِّسُ النُّوريةِ ، أصلُه مِن قريةٍ يُقالُ لها : حَصِيرُ . منِ مُعامَلةٍ بُخارَى ، تفقَّه بها ، وسمِع الحديثَ الكثيرَ ، وصار إلى دمشقَ ، فانْتَهَت إليه رياسةُ الْحَنَفيةِ بها ، لاسِيَّما في أيامِ المُعَظَّمِ ، كان يَقْرَأُ عليه (الجامعُ الكبيرَ» ، وله عليه شَرْحٌ ، وكان يَحْتَرِمُه ويُعَظِّمُه ويُكْرِمُه ، وكان رحِمه اللَّهُ تعالى ، غَزيرَ الدَّمْعةِ ، كثيرَ الصَّدقاتِ ، عاقلًا نَزِهًا عَفيفًا ، تُؤفِّى يومَ الأحدِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ليبايعه».

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۲۰۰/۸ (القسم الثاني)، والتكملة لوفيات النقلة ۲ (۲۸۸، والذيل على الروضتين ص ١٦٧، ونهاية الأرب ۲۹/ ۲۰۱، وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۵۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١) - ١٤٠) ص ٣٠٨، والجواهر المضية ٣/ ٤٣١.

ثامنَ صفَرٍ ، ودُفِن بمقابرِ الصُّوفيةِ ، تغَمَّده اللَّهُ برحمتِه آمينَ . تُؤفِّى وله تسعون سنةً ، وأولُ درسِه فى النُّوريةِ فى سنةِ إحدى عشْرةَ وستِّمائةِ ، بعدَ الشَّرَفِ داودَ الذى توَلَّها بعدَ البُرْهانِ مسعودٍ أولِ مُدَرِّسيها ، رحِمهم اللَّهُ تعالى .

الأميرُ عِمادُ الدينِ عمرُ بنُ شيخِ الشيوخِ صَدْرِ الدينِ عليّ بنِ حَمّويْهِ (۱) ، كان سببًا في وِلايةِ الجَوَادِ دمشق ، ثم سار إلى مصر ، فلامه صاحبها العادل ، فقال : الآن أَرْجِعُ إلى دمشق ، وآمَرُ الجَوَادَ بالمسيرِ إليك ، على أن تكونَ له إسْكَنْدَرِيَّةُ عِوْضَ دمشق ، فإن المتنع عزَلْتُه عنها ، وكنتُ أنا نائبك فيها . فنهاه أخوه فخرُ الدينِ بنُ الشيخِ عن تعاطى ذلك ، فلم يَقْبَلْ ، ورجَع إلى دمشق ، فتلقاه الجَوَادُ إلى المُصَلَّى ، وأنزَله عندَه بالقلعةِ بدارِ المسَرَّةِ ، وخادَعه عن نفسِه ، ثم دسً إليه مَن قتله جَهْرةً في صورةِ مُسْتَغِيثِ به ، واسْتَحْوذ على أموالِه وحواصلِه ، وكانت له جِنازةٌ حافلةٌ ، ودُفِن بقاسِيونَ .

الوزيرُ جَمَالُ الدينِ على بنُ جريرِ (٢) ، وزَر للأَشْرِفِ ، واسْتَوْزَره الصالحُ الوزيرُ جَمَالُ الدينِ على بنُ جريرٍ ، وزَر للأَشْرِفِ ، واسْتَوْزَره الصالحُ مِن الرَّقَّةِ ، وكان له أَمْلاكٌ يَسيرةٌ يَعيشُ منها ، ثم آل أَمْرُه إلى أَن وزَر للأَشْرِفِ بدمشقَ ، وقد هجاه بعضُهم ، وكانت وفاتُه بالخَوانيقِ (٢) في مُجمادَى الآخِرةِ ، ودُفِن بمقابرِ الصوفيةِ .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۲۱/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ۲،۰۰٫، والذيل على الروضتين ص ۱٦۷، وسير أعلام النبلاء ۹۷/۲۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢٩٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۲۸/۳٪.

وجاء اسمه فى السير وتاريخ الإسلام وطبقات الشافعية عمر بن محمد بن عمر بن على بن حمويه . (٢) فى م: «حديد»، وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان ٧٢٤/٨ (القسم الثانى)، والتكملة لوفيات النقلة ٦٠٥/٥٩، والذيل على الروضتين ص ١٦٨ - وفيه : «حريز» - ونهاية الأرب ٢٩١/٢٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ - ٦٤٠) ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحواسق»، وفي م: «الجواليق». والمثبت من مرآة الزمان ونهاية الأرب.=

جعفرُ بنُ على بنِ أبى البَرَكاتِ بنِ جعفرِ بنِ يحيى الهَمْدانيُّ ، رَاوِيةُ السِّلَفيِّ ، قدِم إلى دمشقَ صُحْبةَ الناصرِ داودَ ، وسمِع عليه أهلُها ، وكانت وفاتُه بها ، ودُفِن بمَقابرِ الصوفيةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وله تسعون سنةً .

الحافظُ الكبيرُ زَكِى الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يوسُفَ بنِ محمدِ البِوْزالَى الإِشْبِيلَى (٢) ، أحدُ مَن اعْتَنى بصناعةِ الحديثِ وبرَز فيه ، وأفاد الطلبة ، وكان شيخَ الحديثِ بمشهدِ ابنِ عُرُوة ، ثم سافَر إلى حلَبَ ، فتُوفِّى بحماة في رابعَ عشرَ رمضانَ مِن هذه السنةِ ، وهو جدَّ شيخِنا الحافظِ عَلَمِ الدينِ بنِ القاسمِ بنِ محمدِ البِوْزالِيِّ ، مُؤرِّخِ دمشقَ الذي ذيَّل على الشيخِ شِهابِ الدينِ أبي شامة ، وقد ذَيَّلْ على الشيخِ شِهابِ الدينِ أبي شامة ، وقد ذَيَّلْ على «تاريخِه» بعونِ اللَّهِ تعالى وقُدْرَتِه .

<sup>=</sup> والخوانيق: جمع الخُناق، وهو داء أو ريح يأخذ الناس والدواب في الحلوق. انظر اللسان (خ ن ق). (١) التكملة لوفيات النقلة ٦/ ٢٩، والذيل على الروضتين ص ١٦٧، وسير أعلام النبلاء ٣٦/٣٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٢٨٤، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٤٩٧، والوافى بالوفيات ١١٧/١١.

<sup>(</sup>۲) التكملة لوفيات النقلة ٦/ ٣١٢، والذيل على الروضتين ص ١٦٨، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ - ٦٤٠) ص ٣٠٧، وتذكرة الحفاظ ١٤٢٣/٤، والوافى بالوفيات ٥/ ٢٥٢.

# ثم دخَلت سنة سبع وثلاثين وستمائةٍ

اسْتَهَلَّت هذه السنةُ (١) وسلطانُ دمشقَ نجمُ الدين الصالحُ أيوبُ بنُ الكامل مُخَيِّمٌ عندَ نابُلُسَ، يَسْتَدْعِي عمَّه الصالحَ إسماعيلَ ليَسِيرَ إلى الديارِ المصريةِ، بسببِ أَخْذِها مِن صاحبِها العادلِ بنِ الكاملِ ، وقد أَرْسَل الصالحُ إسماعيلُ ولدَه وابنَ يَغْمُورِ إلى صحبةِ الصالح أيوبَ بنائِلُسَ، فهما يُنْفِقان الأموالَ في الأمراءِ ويُحْلِفانِهِم على الصالحِ أيوبَ للصالح إسماعيلَ ، فلما تمُّ الأمرُ ، وتمكُّن الصالحُ إسماعيلُ مِن مُرادِه ، أَرْسَل إلى الصالح أيوبَ يَطْلُبُ منه ولدَه ليَكونَ عِوَضَه بَبُعْلَبَكُّ ، وَيَسِيرَ هُو إِلَى خَدَمَتِهِ ، فأَرْسَلُهُ إِلَيْهُ ، وَلَا يَسْتَشْعِرُ الصَّالَحُ أَيُوبُ بشيءٍ مما وقَع، وكلُّ ذلك عن تَرتيبِ أبي الحسنِ غَزَّالٍ المُتَطَبِّبِ وزيرِ الصالح – وهو الأمينُ واقفُ الأمِينيةِ ببَعْلَبَكَّ – فلما كان يومُ الثلاثاءِ السابع والعشرين مِن صفرٍ هجَم الملكُ الصالحُ إسماعيلُ، وفي صحبتِه أسدُ الدينِ شِيرْكُوه صاحبُ حمصَ إلى دمشقَ، فدخَلاها بَغْتةً مِن بابِ الفَراديسِ، فنزَل الصالحُ إسماعيلُ بدارِه مِن دربِ الشُّعَّارين، ونزَل صاحبُ حمصَ بدارِه، وجاء نَجْمُ الدينِ بنُ سلّام (١٠)، فهنَّأ الصالحَ إسماعيلَ، ورقَص بينَ يديه، وهو يقولُ: إلى بيتِك جئتَ. وأصبَحوا فحاصَروا القلعة ، وبها المُغِيثُ عمرُ بنُ الصالحِ نَجْمِ الدينِ ، ونقَبوا القلعةَ مِن ناحيةِ

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۲٤/۸ – ۷۳۰ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱٦۸، ونهایة الأرب ۲۳۸/۲۹ – ۲۷۶، حوادث سنتی ست وثلاثین وسبع وثلاثین وستمائة فقد وصلهما المصنف معًا، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۳۱ – ۲۶۰) ص ۳۲ – ۳۹.

<sup>(</sup>۲) في م: «سلامة».

بابِ الفرجِ، وهتَكوا حُرْمتَها ودخَلوها وتسَلَّموها، واعتَقَلوا المُغيثَ في بُرْجٍ هنالك.

قال أبو شامة (۱) : واحْتَرَقَت دارُ الحديثِ وما هنالك مِن الحَوانيتِ والدُّورِ حولَ القلعةِ . ولما وصل الخبرُ بما وقع إلى الصالحِ أيوبَ تفَرَّق عنه أصحابُه والأُمراء ؛ خوفًا على أهاليهم مِن الصالحِ إسماعيل ، وبقى الصالحُ أيوبُ وحدَه والأُمراء ؛ خوفًا على أهاليهم مِن الصالحِ إسماعيل ، وبقى الصالحُ أيوبُ وحدَه في مماليكِه وجاريتِه أمِّ خليلٍ ، وطمِع فيه الفلاحون والغَوَارِنَةُ (۱) ، وأرْسَل الناصرُ داودُ صاحبُ الكَرَكِ إليه مَن أخذه مِن نابُلُسَ مُهانًا على بَغُلةِ ، بلا مِهْمازِ ولا مِقْرعة (۱) ، فاعْتَقَله عندَه سبعة أشهر ، وأرْسَل العادلُ مِن مصرَ إلى الناصرِ يَطْلُبُ منه أَخاه الصالحَ أيوبَ ، ويُعْطِيه مائة ألفِ دينارٍ ، فما أجابه إلى ذلك ، بل عكس ما طلب منه بإخراجِ الصالحِ مِن سجنِه والإفراجِ عنه وإطْلاقِه (أمع الجيشِ المعرف وغيرِهما الناصرَ داودَ ، فاضطرَب مِن الديارِ المصريةِ إلى بُلْبَيسَ قاصدًا قِتالَ الناصرِ داودَ ، فاضطرَب وبرَز العادلُ مِن الديارِ المصريةِ إلى بُلْبَيسَ قاصدًا قِتالَ الناصرِ داودَ ، فاضطرَب الحيشُ عليه ، واختلف الأمراء ، وقيَّدوا العادلَ ، واعْتَقلوه في خَرْكاه ، وأرْسَلوا إلى الصالحِ أيوبَ يَسْتَدْعونه إليهم [ ٢٠/١٠هـ] ، فامْتَنَع الناصرُ داودُ مِن إرسالِه الى الصالحِ أيوبَ يَسْتَدْعونه إليهم [ ٢٠/١٠هـ] ، فامْتَنَع الناصرُ داودُ مِن إرسالِه حتى اشْتَرَط عليه أنه يَأْخُذُ له دمشقَ وحمصَ (٥ وحلَبَ وبلادَ الجَزيرةِ وديارَ بكرِ

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٦٩.

رَ ) الغوارنة: نسبة لأهل الغور. والغَوْر: موضع منخفض بين القدس وحَوْرَان ، مسيرة ثلاثة أيام فى عرض فرسخين. انظر تاج العروس (غ و ر) .

<sup>(</sup>٣) المهماز: حديدة تكون في مؤخر نحفٌ الرائض. والمقرعة: لجام الدابة. انظر اللسان (هـ م ز)، (ق رع).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «من الحبس».

<sup>· (</sup>٥) بعده في مصادر التخريج - عدا الذيل على الروضتين فقد ذكره مختصرا -: «وحماة».

ونصفَ مُمْلكةِ مصرَ ونصفَ ما في الخَرَائِنِ مِن الحَوَاصِلِ والأَمُوالِ والجَواهِرِ. قال الصالحُ أيوبُ: فأجَبْتُ إلى ذلك مُحْرَهًا، ولا يَقدِرُ على جميعِ ما اشْتَرَط على الصريين ملوكُ الأَرضِ، وسِرْنا فأخَذْتُه معى خوفًا أن يَكونَ هذا الكتابُ مِن المصريين مكيدةً، ولم يَكُنْ لى به حاجةً. وذكر أنه كان يَسْكَرُ، ويَخبِطُ الأَمورَ، ويُخالِفُ الآراءَ السَّديدةَ. فلما وصَل الصالحُ إلى المصريين ملَّكوه عليهم، ودخل الديارَ المصريةَ سالماً مُؤيَّدًا مَنْصورًا مُظَفَّرًا مَحْبورًا مَسْرورًا، فأرْسَل إلى الناصرِ داودَ عشرين ألفَ دينارِ، فردَّها عليه ولم يَقْبَلْها منه. واسْتَقَرَّ مُلْكُه بمصرَ، وأما الجوَادُ عشرين ألفَ دينارِ، فردَّها عليه ولم يَقْبَلْها منه. واسْتَقَرَّ مُلْكُه بمصرَ، وأما الجوَادُ فإنه أساء السِّيرةَ بسِنْجارَ، وصادر أهلَها وعسَفَهم، وكاتبوا بدرَ الدينِ لؤلؤًا صاحبَ الموصلِ، فقصَدهم – وقد خرَج الجَوَادُ للصيدِ – فأخذ البلدَ بغيرِ شيء ، وصار الجَوَادُ إلى عانةً ألى عانةً أن ثم باعَها مِن الخليفةِ بعدَ ذلك.

وفى ربيع الأولِ درَّس القاضى الرَّفيعُ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الواحدِ الجِيليُّ بالشاميةِ البَرَّانيةِ .

وفى يومِ الأربِعاءِ ثالثِ ربيعِ الآخِرِ ولِى الشيخُ عِزُّ الدينِ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ السلامِ بنِ أبى القاسمِ السُّلَميُّ خِطابةَ جامعِ دمشقَ، وخطَب الصالحُ إسماعيلُ لصاحبِ الرومِ ببلادِ دمشقَ وغيرِها ؛ لأنه حالَفه على الصالح أيوبَ .

قال أبو شامة (<sup>۲)</sup>: وفى حَزِيرانَ أيامَ المِشْمشِ جاء مطَّرٌ عظيمٌ هَدَم كثيرًا مِن الحيطانِ وغيرِها، وكنتُ يومَئذِ بالمِـزَّةِ (<sup>۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) في م: «غانة». وعانة: بلد بالأردن. انظر معجم البلدان ٣/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) المزة : قرية كبيرة في وسط بساتين دمشق ، بينها وبين دمشق نصف فرسخ . معجم البلدان ٤/ ٢٢ ٥.

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ:

صاحبُ حمص الملكُ المجاهِدُ أسدُ الدينِ شِيركُوه بنُ ناصرِ الدينِ محمدِ ابنِ أسدِ الدينِ شِيركُوه بنِ شادِى (۱) ، ولاه إياها الملكُ الناصرُ صلاحُ الدينِ بعدَ موتِ أبيه سنةَ إحدى وثمانين وخمسِمائةِ ، فمكَث فيها سبعًا وخمسين سنةً ، وكان مِن أحسنِ الملوكِ سيرةً ، طهّر بلادَه مِن الخمورِ والمُكوسِ والمُنْكراتِ ، وهى في غايةِ الأمنِ والعَدْلِ ، لا يَتَجاسَرُ أحدٌ مِن الفِرِغِ ولا العربِ يَدْخُلُ بلادَه إلا أهانه غايةَ الإهانةِ ، وكانت ملوكُ بنى أيوبَ يَتَقونه ؛ لأنه كان يرَى أنه أحقُ بالأمرِ منهم ؛ لأن جدَّه هو الذي فتَح مصرَ ، وأولُ مَن ملك منهم ، وكانت وفاتُه رحِمه اللهُ بحمصَ ، وعُمِل عَزاؤه بجامعِ دمشقَ ، عفا اللهُ عنه بمنه .

القاضى الخُويِّيُّ شمسُ الدينِ أحمدُ بنُ خَليلِ بنِ سَعادةَ بنِ جعفرِ الخُويِّيُّ ، قاضى القُضاةِ بدمشقَ يومَئذِ ، وكان عالمًا بفنونِ كثيرةِ مِن الأصولِ والفروعِ وغيرِ ذلك ، وكانت وفاتُه يومَ السبتِ ، بعدَ الظهرِ ، السابعَ مِن شعبانَ ، وله خمسٌ وخمسون سنةً ، بالمدرسةِ العادليةِ ، وكان حسنَ الأُخلاقِ ، جميلَ المُعاشرةِ ، وكان يقولُ (1) : لا أَقْدِرُ على المناصِبِ ، إلى مُسْتَحقِّيها (1) . له

 <sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۳۱/۸ (القسم الثانی) والتكملة لوفیات النقلة ۲/ ۳٤۲، والذیل علی الروضتین ص
 ۱٦۹، ونهایة الأرب ۲۹/ ۲۰۶، وسیر أعلام النبلاء ۲۳/ ۳۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۳ – ۲۱۰) ص
 ۳۲۷ ص

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۷۳۰/۸ (القسم الثانی)، والتكملة لوفيات النقلة ۶/ ۳٤٤، وبغية الطلب ۶/ ۱۶۸، والذيل على الروضتين ص ۱۶۹، وتكملة إكمال الإكمال ص ۱۰۱، ونهاية الأرب ۲۹/ ۲۷۲، وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۲۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲۶۰) ص ۳۱۵، والوافي بالوفيات ۲۸ ۳۷، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۸/ ۱۳.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( إيصال ) . وجاءت العبارة في الذيل : لا أقدر على إمساك المناصب .

مُصَنَّفاتٌ ، منها عَروضٌ . قال فيه أبو شامةً (١):

له لما أرْشَد الخليلَ بنَ أحمدُ أحمدُ بنُ الخليل أرْشَده الله ذاك مُسْتَحْرِجُ العَروضِ وهذا مُظْهِرُ السِّرِّ منه والعَوْدُ أحمدْ

وقد ولِي القَضاءَ بعدَه (٢) رَفيعُ الدينِ عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ إسماعيلَ ابنِ عبدِ الهادي الجِيلِيُّ مع تَدْريسِ العادليةِ ، وكان قاضيًا ببَعْلَبَكُّ ، فأحْضَره إلى دمشقَ الوزيرُ أمينُ الدينِ الذي كان سامرِيًّا (٢٠) فأسْلَم، وزَر للصالح إسماعيل، واتَّفَق هو وهذا القاضي على أكْلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ. قال أبو شامةَ('' : ظهَر منه (٢) سُوءُ سِيرةٍ وعَسْفٌ وفِسْقٌ وجَوْرٌ ومُصادرةٌ في الأموالِ.

قلتُ : وقد ذكر غيرُه عنه أنه ربما حضَر يومَ الجمعةِ في المشهدِ الكَماليِّ بالشُّبَّاكِ وهو سَكرانُ بالخمر ، وأن قَنانيَّ <sup>(٥)</sup> الخمر كانت تَكونُ على بِرْكةِ العادليةِ يومَ السبتِ ، وكان يَعْتَمِدُ في التَّرِكاتِ اعْتَمَادًا سيئًا جدًّا ، وقد عامَله اللَّهُ تعالى بنَقيض [٣١/١٠و] مَقْصودِه ، وأَهْلَكه اللَّهُ على يدى مَن كان سببَ سَعادتِه ، كما سيأتى بيانُه قريبًا إن شاء اللَّهُ تعالى (١).

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲) في م: «بعد».

<sup>(</sup>٣) السامري من الشَّامِرَة ، وهم قوم من اليهود من قبائل بني إسرائيل يخالفونهم – أي اليهود – في بعض أحكامهم، كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى عليه السلام، وغير ذلك. تاج العروس (س م ر).

<sup>(</sup>٤) أي من القاضي رفيع الدين.

<sup>(</sup>٥) قنانى: جمع قِنْينة، وهى القارورة. الوسيط (ق ن ن).

<sup>(</sup>٦) انظر ما سيأتي في حوادث سنة إحدى وأربعين وستمائة في صفحتي ٢٦٧ ، ٢٦٨ .

## ثم دخَلت سنة ثمان وثلاثين وستّمائةٍ

فيها (١) سلّم الصالح إسماعيلُ صاحبُ دمشقَ حصنَ شَقِيفِ (١) أَرْنُونَ الصاحبِ صَيْدَا الفِرِجْحِ ، فاشْتَدَّ الإِنْكارُ عليه بسببِ ذلك مِن الشيخِ عزِّ الدينِ بنِ عبدِ السلامِ خَطيبِ البلدِ ، والشيخِ أبى عمرو بنِ الحاجبِ شيخِ المالكيةِ ، فاعْتَقَلهما مدةً ، ثم أَطْلَقهما وألزَمهما منازلَهما ، وولَّى الحَطابةَ وتدريسَ الغَزَّاليةِ لعمادِ الدينِ داودَ بنِ عمرَ بنِ يوسُفَ المقدسيِّ خَطيبِ بيتِ الآبارِ ، ثم خرَج الشيخان مِن دمشق ، فقصد أبو عمرو الناصرَ داودَ بالكركِ ، ودخل الشيخُ عِزُّ الدينِ الديارَ المصرية ، فتلقًاه صاحبُها الصالحُ أيوبُ بالاعترامِ والإكرامِ ، وولاه الدينِ الديارَ المصرية ، مصرَ ، واشْتَغل عليه أهلُها ، فكان مَّن أَخَذ عنه الشيخُ تقيُّ الدينِ بنُ دَقيقِ العِيدِ ، رحِمَهما اللَّهُ تعالى .

وفيها قدِم رسولٌ مِن ملكِ التَّتَارِ تُولَى بنِ جِنْكِرْخان إلى ملوكِ الإسلامِ يَدْعُوهم إلى طاعتِه ويَأْمُرُهم بتَخْريبِ أَسْوارِ بُلْدانِهم ، وعُنوانُ الكتابِ : مِن نائب ربِّ السماءِ ، ماسحِ وجهِ الأرضِ ، ملكِ الشرقِ والغربِ خاقان (١٠) . وكان الكتابُ مع رجلٍ مسلمٍ مِن أهلِ أَصْبَهانَ ، لطيفِ الأخلاقِ ، فأولُ ما ورَد على الكتابُ مع رجلٍ مسلمٍ مِن أهلِ أَصْبَهانَ ، لطيفِ الأخلاقِ ، فأولُ ما ورَد على

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۳۲/۸ – ۷۳۰ (القسم الثانی) والذيل على الروضتين ص ۱۷۰، ونهاية الأرب ۲۹/ ۷۷۶ – ۲۸۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٤٠ – ٤٣.

<sup>(</sup>٢) في م: «سعيف».

<sup>(</sup>٣) في م: «أربون».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قازان»، وفي م: «قان قان». والمثبت من مرآة الزمان.

شهابِ الدينِ غازى بنِ العادلِ صاحبِ مَيَّافارِقِينَ، وقد أَخْبَره بعَجائبَ فى أرضِهم غريبةٍ، منها أن فى البلادِ المُتاخِمةِ للسدِّ أُناسًا أَعْينُهم فى مَناكِبِهم، وأَفُواهُهم فى صُدورِهم، يَأْكُلُون السمكَ، وإذا رأَوْا أحدًا مِن الناسِ هربوا. وذكر أن عندَهم بزُرًا يَنبُتُ منه الغنم، يَعِيشُ الخروفُ منها شهرين وثلاثةً، ولا يَتناسَلُ، ومِن ذلك أن بمازَنْدَرَانَ عينًا يَطلُعُ فيها كلَّ ثلاثين سنةً خشبةً عظيمة (۱) مثلُ المنارةِ، فتُقِيمُ طولَ النهارِ، فإذا غَرَبَت الشمسُ غاصَتْ فى العينِ، فلا تُرَى مثلُ المنارةِ، فتقيمُ طولَ النهارِ، فإذا غَرَبَت الشمسُ غاصَتْ فى العينِ، فلا تُرَى فيها إلى (۱) مثلِ ذلك الوقتِ، وأن بعضَ الملوكِ احتال ليُمسِكوها بسَلاسِلَ رُبِطَت فيها فغارَتْ، وقطَعَت تلك السَّلاسلَ، ثم كانت إذا طلَعَت تُرَى فيها تلك السَّلاسلُ، فغارَتْ الرَّ الآن كذلك.

قال أبو شامة (<sup>(۱)</sup>: وفيها قلَّت المياهُ مِن السماءِ والأَرضِ، وفسَد كثيرٌ مِن الزرعِ والثمارِ. واللَّهُ أعلمُ.

### وممَّن تُؤفِّى فيها مِن الأعيانِ والمَشاهير:

مُحْيى الدينِ بنُ عَرَبِيِّ ، صاحبُ «الفُصوصِ » وغيرِها ، محمدُ بنُ عليِّ ابنِ محمدٍ ، ابنُ عَرَبِيِّ ، أبو عبدِ اللَّهِ الطائقُ الحاتِيُّ الأَنْدَلُسيُّ ، طاف البلادَ ، وأن محمدٍ ، ابنُ عَرَبِيِّ ، أبو عبدِ اللَّهِ الطائقُ الحاتِيِّ الأَنْدَلُسيُّ ، طاف البلادَ ، وأقام بمكةَ مدةً ، وصنَّف فيها كتابَه المُسَمَّى بـ «الفُتوحاتِ المكيةِ » في نحوِ عشرين

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل. وفي مرآة الزمان: «غليظة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلا».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٧١.

<sup>(°)</sup> مرآة الزمان ۷۳٦/۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۷۰، ونهایة الأرب ۲۹/ ۲۸۱، وسیر أعلام النبلاء ۲۳/ ۵۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۱٤۰) ص ۳۷۶، والوافی بالوفیات ۲۳۸/۱، وغایة النهایة ۲/ ۲۰۸، والمقفی الکبیر ۳۵۸/۲.

مُجَلدًا، فيه ما يُعْقَلُ وما لا يُعْقَلُ، وما يُنْكَرُ وما لا يُنْكَرُ، ( وما يُعْرَفُ وما لا يُنْكَرُ ، اوما يُعْرَفُ وما لا يُعْرَفُ ) ، وله الكتابُ المُسَمى « بفُصوصِ الحِكَمِ » فيه أشْياءُ كثيرةٌ ظاهرُها كفرٌ صريحٌ ، وله « العِباداتُ » ( ) ، وديوانُ شعرِ رائقٍ ، وله مُصَنَّفاتٌ أُخَرُ كثيرةٌ ، وأقام بدمشقَ مدةً طويلةً قبلَ وفاتِه ، وكان بنو الزَّكيّ لهم عليه اشْتِمالٌ ، وبه احْتِفالٌ ، ولجميعِ ما يَقُولُه احْتَمالٌ .

قال أبو شامة (۱) : وله تَصانِيفُ كثيرة ، وكانت عليه سهلة ، وله شعر حسن ، وكلام طويل على طريق التَّصوف ، وكانت له جِنازة حسنة ، ودُفِن بقبرةِ القاضى مُحيى الدينِ بنِ الزكيِّ بقاسِيونَ ، وكانت جِنازتُه في الثاني والعشرين مِن ربيع الآخِرِ مِن هذه السنة .

وقال السِّبْطُ<sup>(°)</sup>: كان يَقُولُ إِنه يَحْفَظُ الاسمَ الأَعْظَمَ، ويقُولُ إِنه يَعْرِفُ الكِيمياءَ بطريقِ المُنازَلةِ لا بطريقِ الكَسْبِ، وكان فاضلًا في علمِ التَّصَوُّفِ، وله تَصانيفُ كثيرةٌ.

القاضى نَجْمُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ خلفِ بنِ راجِحِ القاضى نَجْمُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ خلفِ بنِ راجِحِ المقدسيُّ الخبليُّ الشافعيُّ ، المعروفُ بابنِ الحَنْبليِّ ، كان شيخًا فاضلًا دَيِّنًا بارعًا في علم الخِلافِ ، [٣١/١٠عظ] ويَحْفَظُ «الجمعَ بينَ الصحيحَيْن»

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «ولا يعرف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «العبادلة». والمثبت من الوافي بالوفيات، وهو الذي ذكر جملة كبيرة من تصانيفه.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة من الذيل على الروضتين.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٧٣٦/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>ر) مرآة الزمان ٧٣٥/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٧١، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ - ٦٤٠) ص ٣٦٠، والوافي بالوفيات ٨/ ٢٥، وطبقات الشافعية للإسنوى ٤٤٨/١.

للحُمَيْدِيِّ ، وكان مُتَواضِعًا ، حسنَ الأَخْلاقِ ، قد طاف البُلْدانَ في طلبِ العلمِ ، ثم اسْتَقَرَّ بدمشقَ ، ودرَّس بالعَذْراوِيَّةِ (۱) والصّارِميَّةِ والشّامِيَّةِ البَرّانِيَّةِ (۲) وأمِّ الصالحِ ، وناب في الحكمِ عن جَماعةٍ مِن القُضاةِ إلى أن تُوُفِّي بها ، وهو نائبُ الرَّفيعِ الجِيليِّ ، وكانت وفاتُه يومَ الجمعةِ سادسَ شوالٍ ، ودُفِن بقاسِيونَ .

ياقوتُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أمينُ الدينِ الرُّوميُّ ، منسوبٌ إلى ولاءِ أَتَابَك، قدِم بغدادَ مع رسولِ صاحبِ الموصلِ لؤلوَّ. قال ابنُ الساعى: اجْتَمَعْتُ به، وهو شابٌ أديبٌ فاضلٌ، يَكْتُبُ خطًّا حسنًا وهو في غايةِ الجَوْدةِ، ويَنْظِمُ شعرًا جيدًا. ثم روَى عنه شيئًا منه. قال: وتُؤفِّى في جُمادَى الآخِرةِ مَحْبوسًا.

<sup>(</sup>١) في م: «بالفداوية». وانظر الدارس ١/٣٧٣، ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «الجوانية». والمثبت من مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) فى م: «الرولى». وانظر ترجمته فى: المختصر المحتاج إليه ص ٢٣٧، وعدّه ابن الديبثى فى جملة من اسمه عبد الرحمن، ووفيات الأعيان ٦/ ١٢٢، وفى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٢٤٠) ص ٣٥٥، وفيات سنة سبع وثلاثين وستمائة.

<sup>(</sup>٤) في م: «بيت». نسبه الذهبي في تاريخ الإسلام فقال: الأتابكي الموصلي.

# ثم دخَلت سنة تسع وثلاثين وستمائةٍ

فيها (۱) قصد الملكُ الجَوَادُ أن يَدْخُلَ مصرَ ليَكُونَ في خدمةِ الصالحِ أيوبَ ، فلما وصَل إلى الرَّمْلِ توهَم منه الصالحُ أيوبُ ، وأرْسَل إليه كمالَ الدينِ بنَ الشيخِ ليَقْبِضَ عليه ، فرجَع الجَوَادُ ، فاسْتَجار بالناصرِ داودَ ، وكان إذ ذاك بالقدسِ الشريفِ ، وبعَث معه جيشًا ، فالْتقوا مع ابنِ الشيخِ ، فكسروه وأسروه ، فوبَّخه الناصرُ داودُ ، ثم أطلقه ، وأقام الجَوَادُ في خدمةِ الناصرِ حتى توهم منه ، فقيَّده (۱) وأرْسَله تحتَ الحَوْطةِ إلى بغدادَ ، فأطلقه بطنُ مِن العربِ عن قوقِ ، فلجأ إلى صاحبِ دمشقَ مدةً ، ثم انْتَقل إلى الفِرِغِ ، ثم عاد إلى دمشقَ ، فحبسه الصالحُ إسماعيلُ بعَزَّتا إلى أن مات في سنةِ إحدى وأربعين كما سيَأْتي .

وفيها شرَع الصالحُ أيوبُ في بناءِ المَدارسِ بمصرَ، وبنَى قلعةً بالجَزيرةِ غرِم عليها شيئًا كثيرًا مِن بيتِ المالِ، وأخَذ أمْلاكَ الناسِ، وخرَّب نيُّفًا وثلاثين مسجدًا، وقطع ألفَ نخلةٍ، ثم أُخْرَبها التَّرْكُ في سنةِ إحدى وخمسين كما سيأتي بيانُه.

وفيها ركِب الملكُ المنصورُ (٢) إبراهيمُ بنُ الملكِ المجاهدِ صاحبُ حمصَ ، ومعه

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۸/ ۷۳۷، ۷۳۷ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۷۱، ۱۷۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۳۱ – ۱۶۰) ص ۶۶ – ۶۱، ونهایة الأرب ۲۸۱/۲۹ – ۲۹۹، وکنز الدر ۷/ ۳٤۷.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قصده».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «بن».

الحلبِيُّون ، فاقْتَتلوا مع الخُوارَزْميةِ بأرضِ حَوَّانَ ، فكسَروهم ومزَّقوهم كلَّ مُمَزَّقِ ، وعادوا مَنْصورِين إلى بلادِهم ، فاصطلَح شِهابُ الدينِ غازى صاحبُ مَيَّافارِقِين مع الخُوارَزْميةِ ، وآواهم إلى بلدِه ليَكُونوا مِن حِزْبِه .

قال أبو شامة (۱): وفيها كان دخولُ الشيخِ عِزِّ الدينِ إلى الديارِ المصريةِ ، فأكْرَمه صاحبُها ، وولَّاه الخَطابةَ بالقاهرةِ وقَضاءَ القُضاةِ بمصرَ ، بعدَ وفاةِ القاضى شرفِ الدينِ المُوقِّعِ (۲) ، ثم عزَل نفسَه مرتين ، وانْقَطَع في بيتِه ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

قال (٢): وفيها تُؤفِّى بالمَوْصلِ (١) الشمسُ بنُ الحُبَّازِ النحْوَّى الضَّريرُ في سابِعِ رجبٍ. والكَمالُ بنُ يونسَ الفقيهُ في النصفِ مِن شعبانَ ، وكانا فاضلَىْ بلدِهما في فنِّهما.

قلتُ : أما الشمسُ بنُ الخَبَّازِ ( ) فهو أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ الحسينِ بنِ أحمدَ ابنِ معالى بنِ منصورِ بنِ على ، الضَّريرُ النَّحوىُ الموصليُ ، المعروفُ بابنِ الحَبَّاذِ ، اشْتَغل بعلمِ العربيةِ وحفِظ «المُفَصَّلَ» و «الإيضاحَ والتَّكُملةَ » والعَروضَ والحسابَ ، وكان يَحْفَظُ «الجُّمَلَ » في اللغةِ وغيرَ ذلك ، وكان شافعيَّ المذهبِ ، كثيرَ النَّوادِرِ والمُلَحِ ، وله أشعارُ جيدةً ، وكانت وفاتُه في العاشرِ من رجبٍ ، وله مِن العمرِ حمسون سنةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أبن الموقع »، وفي م : «المرقع». والمثبت من الذيل.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ١٧٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٣٨٩،
 وبغية الوعاة ١/٤٠٦، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٤٢.

وأمَّا الكمالُ بنُ يونُسَ (۱) فهو موسى بنُ يونُسَ بنِ محمدِ بنِ مَنعة بنِ مالكِ العُقَيْلِيُ ، أبو الفتحِ الموصليُ ، شيخُ الشافعيةِ بها ، ومدرسٌ بعدةِ مَدارسَ فيها ، وكانت له معرفةٌ تامةٌ بالأُصولِ والفروعِ والمَعْقولاتِ والمنْطِقِ والحكمةِ ، [۳۲/۱۰] ورحَل إليه الطلبةُ مِن البُلْدانِ ، وبلَغ ثمانيةً وثمانين عامًا ، وله شعرُ حسنٌ . فمِن ذلك ما امْتَدَح به البدرَ لؤلؤًا صاحبَ الموصلِ ، وهو قولُه (۲) :

"لئن شَرُفَتْ أرضٌ بمالِكِ رِقِّها" فَمَمْلَكَةُ الدنيا بِكُمْ تَتَشَرَّفُ بَعْنَ شَرُفُ الدنيا بِكُمْ تَتَشَرَّفُ بَقِيتَ بقاءَ الدهرِ أمرُكُ نافذٌ وسعيُكُ مشكورٌ ومُحكمُك مُنِصفُ (١)

كان مولدُه سنةَ إحدى وخمسين وخمسِمائةٍ ، وتُؤفِّى للنصفِ مِن شعبانِ هذه السنةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

قال أبو شامة ('): وفيها تُوفِّى بدمشق: عبدُ الواحدِ الصَّوفَى '' الذى كان قَسَّا راهبًا بكَنيسةِ مَرْيَمَ سبعين سنةً ، أَسْلَم قبلَ موتِه بأيامٍ ، ثم تُوفِّى شيخًا كبيرًا بعدَ أن أقام بخانقاه السَّمَيْساطيةِ أيامًا ، ( وُدُفِن بمَقابرِ الصوفيةِ ، وكانت له جِنازةٌ حافلةٌ ، حضَرْتُ دفنَه والصلاةَ عليه ، رحِمه اللَّهُ تعالى ( ) .

« ومكنت في حفظ البسيطة مثل ما تمكن في أمصار فرعون يوسف »

أما في الطبقات فالبيت قبله.

 <sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ۱۷۲، ووفيات الأعيان ٥/ ٣١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ - ٦٤٠) ص ٤١٧، وتاريخ ابن الوردى ٢/ ١٧١، وطبقات الشافعيه الكبرى للسبكى ٨/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر وفيات الأعيان ٥/ ٣١٥، وطبقات الشافعية للسبكي ٣٨٣/٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) الأصل، م: «لئن زينت الدنيا بمالك أمرها». ويختل به الوزن. والمثبت من مصدرى التخريج.

<sup>(</sup>٤) في م: «ينصف»، وبعده في وفيات الأعيان:

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

أبو الفضلِ (') أحمدُ بنُ إِسْفَنْديارَ بنِ المُوَفَّقِ بنِ أَبَى عَلَى البُوشَنْجِيُ (') المُوشَنْجِيُ البُوشَنْجِيُ اللهِ الأرجُوانيةِ .

قال ابنُ الساعى: كان جميلَ الصورةِ ، حسنَ الأخلاقِ ، كثيرَ التَّوَدُّدِ والتَّواضُعِ ، مُتَكَلِّمًا مُفَوَّهًا مَنْطِقِيًّا ، حسنَ العبارةِ ، جيدَ الوعظِ ، طيبَ الإنْشادِ ، عَذْبَ الإيرادِ ، له نَظْمٌ حسنٌ . ثم ساق عنه قصيدةً يَمْدَحُ بها الحليفةَ المُسْتَنْصِرَ .

أبو بكرٍ محمدُ بنُ يحيى بنِ المُظَفَّرِ بنِ على بنِ نُعَيْمٍ ، المعروفُ بابنِ الحُبَيْرِ السَّلاميِ (٢) مشيخٌ صالحٌ عالمٌ فاضلٌ ، كان حَنْبَليًّا ، ثم صار شافعيًّا ، ودرَّس بعدةِ مدارسَ ببغدادَ للشافعيةِ ، وكان أحدَ المُعَدِّلين بها ، تولَّى مُباشَراتِ كثيرةً ، وكان فقيهًا أصوليًّا عالمًا بالخلافِ ، وتقدَّم ببلدِه وعظُم كثيرًا ، ثم اسْتَنابه ابنُ فَضلانَ بدارِ الحَريمِ ، ثم صار مِن أمرِه أن درَّس بالنِّظاميةِ ، وخُلِع عليه ببغلةٍ ، وحضر عندَه الأعيانُ ، وما زال بها حتى تُوفِّى عن ثمانين سنةً ، ودُفِن ببابِ حرب .

قاضى القُضاقِ ببغدادَ أبو المعالى عبدُ الرحمنِ بنُ مُقْبِلِ بنِ على الواسطى الشافعيُ ( ) اشْتَغل ببغدادَ ، وحصَّل وأعاد في بعضِ المدارسِ ، ثم اسْتَنابه قاضى الشافعيُ ، اشْتَغل ببغدادَ ، وحصَّل وأعاد في بعضِ المدارسِ ، ثم اسْتَنابه قاضى الشّافعيُ ، اشْتَغل ببغدادَ ، في أيامِ الحليفةِ القُضاةِ عمادُ الدينِ أبو صالحِ نصرُ بنُ عبدِ الرَّزَّاقِ بنِ عبدِ القادرِ ، في أيامِ الحليفةِ

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسختين، وفى مصادر الترجمة: «العباس»، وانظر ترجمته فى تاريخ إربل ١/ ٣٣٨. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٣٨٩، والوافى بالوفيات ٦/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) في النسختين: «البوسنجي». والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) المختصر المحتاج إليه ص ٩٢، ٩٣، وسير أعلام النبلاء ٢١٠٧/٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٠٨/٨ – ١٠٨) ص ٤١٤، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٠٨/٨.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٣٠/ ١٠٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٤٠٢، والوافى بالوفيات ١٨/ ٢٨٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٨٧، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢/ ٣٠٥.

الظاهرِ بنِ الناصرِ ، ثم ولى قضاءَ القُضاةِ مُسْتَقِلًا ، ثم ولى تدريسَ المُسْتَنْصريةِ بعدَ موتِ أُولِ مَن درَّس بها مُحْيى الدينِ محمدِ بنِ فَضْلانَ ، ثم عُزِل عن ذلك كله ، (اوعُيِّن لَمَشْيَخةِ العصلِ الرُّبُطِ ، ثم كانت وفاتُه في هذا العامِ ، وكان فاضلًا دَيِّنَا مُتواضِعًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى وعفا عنه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی م: «وعن مشیخة». وانظر مصادر ترجمته.

#### ثم دخَلَت سنةُ أربعين وستّمائةٍ

فيها('' تُؤفِّي المُستَنصِرُ باللَّهِ وخلافةُ ولدِه المُستَعصِم باللَّهِ، فكانت وفاةُ الخليفةِ المُستَنصِرِ باللَّهِ أميرِ المؤمنين بُكْرةَ يوم الجمعةِ عاشرَ جُمادَى الآخِرةِ ، وله مِن العُمر إحدى وخمسون سنةً ، وأربعةُ أشهر وسبعةُ أيام ، وكُتِم موتُه حتى كان الدعاءُ له على المنابر ذلك اليوم، وكانت مدةُ ولايتِه ستَّ عشْرةَ سنةً وعشَرةَ أشهر وسبعةً وعشرين يومًا ، ودُفِن بدار الخلافةِ ، ثم نُقِل إلى الترب مِن الوَّصافةِ . وكان جميلَ الصورةِ ، حسنَ السَّريرةِ (٢) ، جيدَ السِّيرةِ ، كثيرَ الصَّدَقاتِ والبرّ والصِّلاتِ ، مُحْسِنًا إلى الرعيةِ بكلِّ ما يَقْدِرُ عليه ، كان جدُّه الناصرُ قد جمَع ما يَتَحَصَّلُ مِن الذهب في بركةٍ بدار الخلافةِ ، فكان يَقِفُ على حافَّتِها ويقولُ : أَتُرَى أَعِيشُ حتى أَمْلَأَها . وكان المُستَنصِرُ يَقِفُ على حافَّتِها ويقولُ : أتُرَى أَعِيشُ حتى أُنْفِقَها كلُّها. كان يَبْني الرُّبُطَ والخاناتِ والقَناطرَ في الطُّرُقاتِ مِن سائر الجهاتِ ، وقد عمِل بكلِّ مَحَلَّةٍ مِن مَحَالٌ بغدادَ دارَ ضيافةٍ للفقراءِ ، لا سيَّما في شهر رمضانَ ، وكان يَتَقَصَّدُ الجَواري اللاتي قد بلَغْن الأربعين ، فيُشْتَرَيْن له فَيُعْتِقُهِن ويُجَهِّزُهن ويُزَوِّجُهن، وفي كلِّ وقتٍ يُبْرِزُ صِلاتِه أَلوفٌ مُتَعدِّدةٌ مِن الذهبِ ، تُفَرَّقُ [ ٢٠/١٠ ظ ] في المحَالِّ ببغدادَ على ذَوِي الحاجاتِ والأرامل والأيِّتام

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۳۹/۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۷۲، وسیر أعلام النبلاء ۲۳/ ۱۵۰ و تاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰) ص ۶۵۲. (۲) بعده فی الأصل: «جمیل».

وغيرِهم، تقَبَّل اللَّهُ تعالى منه وجزاه خيرًا، وقد وضَع ببغدادَ المدرسةَ المستنصريةَ للمَذاهبِ الأربعةِ، وجعَل فيها دارَ حديثِ (اومَارَسْتانًا) وحمامًا ودارَ طِبِّ، وجعَل لمُشتَحقِّيها مِن الجَوامكِ والأطْعِمةِ والحَلاواتِ والفواكهِ ما يَحْتاجون إليه في أوقاتِه، وأوقف عليها أوقافًا عظيمةً حتى قيل: إن ثمنَ التِّبْنِ مِن غَلَّاتِ رِيعِها يَكْنِي المدرسةَ وأهلَها. ووقف فيها كُتُبًا نَفيسةً ليس لها في الدنيا نَظيرٌ، فكانت هذه المدرسةُ جَمالًا لبغدادَ، بل لسائرِ البلادِ.

وقد احْتَرَق في (٢) هذه السنةِ المَشْهَدُ الذي بسامَرًا المنسوبُ إلى على الهادى والحسنِ العَسْكري ، وقد كان بناه أرسكان البساسِيري في أيامٍ تَعَلَّبِه على تلك النَّواحِي ، في حدودِ سنةِ خمسين وأربعِمائة ، فأمر الخليفة المُستنصِرُ بإعادتِه إلى ما كان عليه ، وقد تكلَّمَت الرَّوافضُ في الاغتِذارِ عن حريقِ هذا المشهدِ بكلامٍ طويلِ باردٍ لا حاصلَ له ، وصنَّفوا فيه أخبارًا ، وأنشدوا أشعارًا كثيرة لا معنى لها ، وهو المشهدُ الذي يَرْعُمون أنه يخرجُ منه المُنْتَظَرُ الذي لا حقيقة له ، لا عينَ ولا أثرَ ، ولو لم يُنْ لكان أجود (١) ، وهو الحسنُ بنُ علي (١) بنِ محمدِ الجوادِ بنِ علي الرضا بنِ موسى الكاظمِ بنِ جعفرِ الصادقِ (١) بنِ محمدِ بنِ الباقرِ بنِ علي (١) العابدِين بنِ الحسينِ الشَّهيدِ بكَرْبلاءَ ، ابنِ علي بنِ أبي طالبٍ ، رضِي اللَّهُ عنهم العابدِين ، وقبَّح مَن يَعْلُو فيهم ويُبْغِضُ بسبيهم مَن هو أفضلُ منهم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «أول».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خمس».

<sup>(</sup>٤) في م: «أجدر».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «الهادى».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «بن على». وانظر أنساب الأشراف ٣/ ٣٦٢، وسير أعلام النبلاء ٤٠١/٤.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «بن». وانظر سير أعلام النبلاء ٤٠١/٤.

وكان المُستَنصِرُ، رحِمه اللَّهُ، كريمًا حَليمًا رئيسًا مُتَوَدِّدًا إلى الناسِ، وكان جميلَ الصورةِ ، حسَنَ الأخلاقِ ، بَهِيَّ المُنْظَرِ ، عليه نورُ بيتِ النبوةِ ، رضِي اللَّهُ تعالى عنه وأرْضاه . ومُحكِي أنه الجتاز راكبًا في بعض أزقةِ بغدادَ قبلَ غروب الشمس مِن رمضانَ ، فرأَى شيخًا كبيرًا ، ومعه إناة فيه طعامٌ ، قد حمَله مِن مَحَلَّةٍ إلى مَحَلَّةٍ أخرى ، فقال : أيُّها الشيخُ ، لمَ لا أخَذتَ الطعامَ مِن مَحَلَّتِك ؟ أو أنت محتاجٌ فتأخذَ مِن المُحَلَّتَين؟ فقال: لا واللَّهِ ياسيدي - ولم يَعْرِفْ أنه الخليفةُ -ولكنِّي شيخٌ كبيرٌ ، وقد نزَل بيَ الوقتُ ، وأنا أَسْتَحِي مِن أهل مَحَلَّتي أن أَزاحِمَهم وقتَ الطعام(١)، وأَتَحَيَّنُ وقتَ كونِ الناس في صلاةِ المغربِ، فأَدْخُلُ بالطعام إلى منزلى حيثُ لا يَراني أحدٌ. فبكَي الخليفةُ، رحِمه اللَّهُ تعالى، وأمَر له بألفِ دينارِ ، فلما دُفِعَت إليه فرح الشيخُ فرَحًا شديدًا حتى قيل : إنه انْشَقَّ قلبُه مِن شدةِ الفرح، ولم يَعِشْ بعدَ ذلك إلا عشرين يومًا، ثم مات فحُمِلت الألفُ دينار إلى الخليفةِ ؛ لأنه لم يَخْلُفْ وارثًا. وقد أَنْفَق منها دينارًا واحدًا، فتعجُّب الخليفةُ مِن ذلك ، وقال : شيءٌ قد خرَجْنا عنه للَّهِ لا يَعودُ إلينا ، تَصَدَّقوا بها على فُقراءِ مَحَلَّته .

وقد خلَّف مِن الأولادِ ثلاثةً؛ اثنان شَقيقان، وهما أميرُ المؤمنين المُسْتَعْصِمُ بِاللَّهِ الذي ولِي الخلافة بعدَه أبو<sup>(۱)</sup> أحمدَ عبدُ اللَّهِ، والأميرُ أبو القاسمِ عبدُ العزيزِ، وأختُهما مِن أمِّ أخرى كريمةٍ، صان اللَّهُ حِجابَها. وقد رثاه الناسُ بأشعارِ كثيرةٍ، أوْرَد منها ابنُ الساعى قطعةً صالحةً، رحِمه اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) بعده في م: «فيشمت بي من كان يبغضني فانا أذهب إلى غير محلتي فآخذ الطعام».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «وأبو». وهو خطأ فأبو أحمد عبد الله هو المستعصم بالله.

ولم يَسْتَوْزِرْ أَحدًا ، بل أَقَرَّ أَبا (١) الحسنِ محمدَ بنَ محمدِ (١) القُمِّى على نِيابةِ الوِزارةِ ، ثم كان بعدَه نصيرُ (١) الدينِ أبو الأزْهَرِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ (١) الناقدِ الذي كان أُستاذَ دار الخلافةِ ، واللَّهُ تعالى أعلمُ بالصوابِ .

# خلافةُ المُسْتَعْصِم باللَّهِ أميرِ المؤمنين<sup>(°)</sup>

وهو آخرُ مُحلفاءِ بنى العباسِ ببغداد ، وهو الخليفةُ الشَّهيدُ الذى قتله التَّتارُ وهو آخرُ مُحلفاءِ بنى سنةِ ستِّ وحمسين وستِّمائة ، كما سيأتى بيانُه ، إن شاء اللَّه تعالى ، وهو أميرُ المؤمنين المُستَغصِمُ باللَّهِ الإمامُ أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ أميرِ المؤمنين المُستَنصِرِ باللَّهِ أبى جعفرِ المنصورِ بنِ أميرِ المؤمنين الظاهرِ باللَّهِ أبى نصرٍ محمدِ بنِ أميرِ المؤمنين الناصرِ لدينِ اللَّهِ أبى العباسِ أحمدَ بنِ أميرِ المؤمنين المُستَضِيءِ (أبأمرِ اللَّهِ أبى محمدِ الحسنِ البنِ أميرِ المؤمنين المُستَنجِدِ باللَّهِ أبى المُظفَّرِ يوسُفَ بنِ أميرِ المؤمنين المُقتفى لأمرِ اللَّهِ أبى عبدِ اللَّهِ محمدِ بنِ أميرِ المؤمنين المُستَظهِرِ باللَّهِ أبى العباسِ أحمدَ بنِ أميرِ المؤمنين المُقتنِي المؤمنين المُستَظهِرِ باللَّهِ أبى العباسِ أحمدَ بنِ أميرِ المؤمنين المُستَظهِرِ باللَّهِ أبى العباسِ أميرِ اللَّهِ أبى القاسم عبدِ اللَّهِ ، وبقيةُ نسبِه إلى العباسِ فى

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «محمد». وانظر الوافي بالوفيات ١/١٤٧.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بن». وانظر المصدر السابق، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) في م: «نصر». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م. وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ذيل مرآة الزمان ٢٥٣/١ – ٢٥٧، ونهاية الأرب ٣٢/ ٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، م: «بالله». والمثبت من المصدرين السابقين، ومما تقدم في صفحة ١٣٣٠.

ترجمةِ جدِّه الناصرِ (۱) ، وهؤلاء الذين ذكَرْناهم كلَّهم ولِي الخلافة ، يَتْلُو بعضُهم بعضًا ، ولم يَتَّفِقْ هذا لأحدِ قبلَ المُسْتَعْصِمِ ؛ أن في نسبِه ثَمانيةً وَلُوا الخلافةَ نَسَقًا لم يَتَخَلَّلُهم أحدٌ ، وهو التاسعُ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

لاً تُؤفِّى أبوه بُكْرة الجمعة عاشر مجمادى الآخِرةِ مِن سنةِ أربعين وستمائة استُدْعِى هو مِن التاجِ يومَئذِ بعدَ الصلاةِ فبُويع بالحلافةِ ، ولُقِّب بالمُستعصِمِ ، وله مِن العمرِ يومَئذِ ثلاثون سنةً وشهورٌ ، وقد أثقَن فى شَبيبتِه تلاوة القرآنِ حفظًا وتَجُويدًا ، وأثقَن العربية والحطَّ الحسنَ وغيرَ ذلك مِن الفَضائلِ على الشيخِ شمسِ الدينِ أبى المُظَفَّرِ على بنِ محمدِ بنِ النيارِ (٢) أحدِ أئمةِ الشافعيةِ فى زمانِه ، وقد أكْرَمه ، وأحسن إليه فى خلافتِه ، وكان المُستَعصِمُ ، على ما ذُكِر ، كثيرَ التّلاوةِ ، أكْرَمه ، وأحسن إليه فى خلافتِه ، وكان المُستَعصِمُ ، على ما ذُكِر ، كثيرَ التّلاوةِ ، حسنَ الأداءِ ، طيبَ الصوتِ ، يَظهَرُ عليه خشوعٌ وإنابةٌ ، وقد نظر فى شيءٍ مِن التفسيرِ وحَلِّ المُشْكِلاتِ ، وكان مَشْهورًا بالخيرِ ، مَشْكورًا ، مُقْتَدِيًا بأبيه المُستنصِرِ التفسيرِ وحَلِّ المُشْكِلاتِ ، وكان مَشْهورًا بالخيرِ ، مَشْكورًا ، مُقْتَدِيًا بأبيه المُستنصِرِ اللهُ وطاقتَه ، وقد مشتِ الأمورُ في أيامِه على السَّدادِ والاسْتِقامةِ ، وللَّهِ الحمدُ والنَّهُ .

وكان القائم بهذه البيعة المُسْتَغْصِمية شرفُ الدينِ أبو الفَضائلِ إقبالٌ المُستَنصِريُ ، فبايَعه أولًا بنو عمّه وأهلُه مِن بنى العباسِ ، ثم أغيانُ الدولةِ مِن الأمراءِ والوُزراءِ والقُضاةِ والعلماءِ والفقهاءِ ومَن بعدَهم مِن أُولِى الحَلِّ والعَقْدِ والعامَّةِ وغيرِهم ، وكان يومًا مشهودًا ، ومَجْمَعًا محمودًا ، ورأيًا سعيدًا ، وأمرًا حميدًا ، وجاءَت البيْعةُ مِن سائرِ الجِهاتِ والأقطار ، والبُلْدانِ والأمصار ، وخطِب

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم صفحة ١٣٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المنيار». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٧٤، ٣٢٣.

له في سائرِ البُلْدانِ ، والأقاليمِ والرَّساتيقِ ، وعلى سائرِ المَنابرِ شرقًا وغربًا ، بُعْدًا وقُربًا ، بُعْدًا وقُربًا ، كما كان أبوه وأجْدادُه مِن بني العباسِ ، رحِمهم اللَّهُ أجْمَعِين .

وممّا وقَع مِن الحوادثِ في هذه السنةِ أنه كان بالعراقِ وَباتُمْ شديدٌ في آخِرِ أَيامِ اللّهِ عَلَى الْحَدِهُ اللّهُ الْمُستَنصِرُ باللّهِ ، رحِمه اللّهُ تعالى ، بسكر كثيرٍ على المَرْضَى ، تقبّل اللّهُ منه .

وفى يومِ الجمعةِ رابعَ عشَرَ شعبانَ أذِن الخليفةُ المُستَعصِم ُ باللَّهِ لأبى الفرجِ عبدِ الرحمنِ بنِ مُحيى الدينِ يوسُفَ بنِ الشيخِ أبى الفرجِ بنِ الجوزيِّ - وكان شابًّا ظريفًا فاضلًا - فى الوَعْظِ ببابِ البَدْريةِ ، فتكلَّم وأجاد وأفاد ، وامْتَدَح الحُليفةَ المُستَعصِمَ بقصيدةٍ مُفيدةٍ (۱) طويلةٍ جليلةٍ (۱) فصيحةٍ مَليحةٍ (۱) ، سرَدها ابنُ الساعى بكَمالِها ، ومَن يُشابِهُ أباه فما ظلَم ، والشِّبلُ فى المُخْبَرِ (۲) مثلُ الأسدِ .

وفيها كانت وقْعةٌ عظيمةٌ بينَ الحَلَيِيِّين "وبينَ الخُوارَزْميةِ"، ومع الخُوارَزْميةِ شِهابُ الدينِ غازى صاحبُ مَيَّافارِقِينَ، فكسَرهم الحَلَبيون كُسْرةً عظيمةً مُنْكَرةً، وغنِموا [٣٣/١٠] مِن أموالِهم شيئًا كثيرًا جدًّا، ونُهِبَت نَصِيبِينُ مرةً أخرى، وهذه سابعَ عشَرَ مرةً نُهِبَت في هذه السِّنين، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون. وعاد غازى إلى مَيَّافارِقِينَ، وتفرَّقَت الحُوارَزْميةُ يَعيثون في الأرضِ فسادًا صُحْبة مُقدَّمِهم بَرَكات خان، لا بارَك اللَّهُ فيه، وقدِم على شهابِ الدينِ غازى مَنْشورٌ بمدينةِ خِلاطَ فتسَلَّمها وما فيها مِن الحَواصِل.

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحير».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

وفيها عزَم الصالحُ أيوبُ صاحبُ مصرَ على دخولِ الشامِ، فقيل له: إن العساكرَ مُحْتلِفةٌ، فجهّز عَسْكرًا إليها، وأقام هو بمصرَ يُدبّرُ مَمْلكتَها.

ومَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

المُستَنصِرُ باللَّهِ أميرُ المؤمنين كما تقَدُّم.

والحُرْمَةُ المَصونَةُ الجليلةُ بركاتُ () خاتون بنتُ عِزِّ الدينِ مسعودِ بنِ مَوْدودِ ابنِ زَنْكِى بنِ آقْسُنْقُرَ الأَتابَكِيَّةُ ، واقفةُ المدرسةِ الأَتابَكِيَّةِ بالصالحِيَّةِ ، وكانت زوجةَ السُّلُطانِ الملكِ الأَشْرفِ ، رحِمه اللَّهُ ، وفي ليلةِ وفاتِها كانت وقفَت مدرستَها وتربتَها بالجبلِ . قاله أبو شامة (٢) ، ودُفِنَت بها ، رحِمها اللَّهُ تعالى وتقبَّل منها .

<sup>(</sup>۱) سقط من: م. وانظر ترجمتها في: الذيل على الروضتين ص ۱۷۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦٣١ – ٦٤٠) ص ٤٣٢، والوافي بالوفيات ١٠/ ٣٨٠، وفيهما: « تُوكان ». ولعله الصواب. انظر العبر ٥/ ١٦٤، والدارس ٢/ ١٢٩، وأعلام النساء ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٧٢.

#### ثم دخَلَت سنةُ إحدى وأربعين وستّمائةٍ

فيها (۱) ترددت الرسل بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين عمّه الصالح إسماعيل صاحب دمشق ، على أن يَرُد إليه ولدَه المُغيث عمر بن الصالح أيوب المُعتقل في قلعة دمشق ، وتَسْتقر دمشق في يد الصالح إسماعيل ، فوقع الصلح على ذلك ، وخُطِب للصالح أيوب بدمشق ، فخاف الوزير أمين الدولة أبو الحسن غَزّال المسلماني ، وزير الصالح إسماعيل مِن غائلة هذا الأمر ، فقال لخدومه : لا تَرُد هذا الغلام إلى أبيه تَحْرُج البلاد مِن يدِك ، هذا خاتم سليمان في يدِك للبلاد . فعند ذلك أبطل ما كان وقع مِن الصَّلْح ، ورَد الغلام إلى القلعة ، وقطعت الخطبة للصالح أيوب ، ووقعت الوحشة بين الملكين ، وأرسل الصالح أيوب ، ووقعت الوحشة بين الملكين ، وأرسل الصالح أيوب إلى الخوارز مية يَسْت المنتق ، فإنا للّه وإنا إليه راجعون .

وكانت الخُوارَزْميةُ قد فتَحوا في هذه السنةِ بلادَ الرومِ ، وأَخَذُوها مِن أيدى ملكِها ابنِ علاءِ الدينِ ، وكان قليلَ العقلِ يَلْعَبُ بالكلابِ والسِّباعِ ، ويُسَلِّطُها على الناسِ ، فاتَّفَق أنه عضَّه سَبُعٌ فمات ، فتغَلَّبوا على البلادِ حينَئذِ .

وفيها احْتِيط على أعْوانِ القاضى الرَّفيعِ الجِيليِّ ، وضُرِب بعضُهم بالمَقارِعِ ، وصُودِروا ، ورُسِم على القاضى الرَّفيعِ بالمدرسةِ المُقَدَّميَّةِ داخلَ بابِ الفَراديسِ ، ثم أُخْرِج ليلًا وذُهِب به ، فسُجِن بمَغارةِ أفقه مِن نَواحِى البِقاعِ ، ثم انْقَطَع خبرُه .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷٤۱/۸ – ۷۶۷ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۷۳، ۱۷۵، والمختصر فی أخبار البشر ۳/ ۱۷۱، ۱۷۲، ونهایة الأرب ۳۰۲/۲۹ – ۳۰۶.

وقال أبو شامةً (١): وذكروا أنه تُؤفِّى لا (٢) رجمه اللَّه تعالى ، ومنهم مَن قال : إنه أُنْقى مِن شاهقٍ . ومنهم مَن قال : خُنِق . وذلك كلَّه بذى الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ .

وفى يومِ الجمعةِ الخامسِ والعِشْرينَ منه قُرئ مَنْشورُ وِلايةِ القضاءِ بدمشقَ لَحُيى الدينِ يحيى القُرَشيِّ ، بالشُّبَّاكِ لِحُيى الدينِ يحيى القُرَشيِّ ، بالشُّبَّاكِ الكَماليِّ بالجامع . كذا قال الشيخُ شِهابُ الدِّينِ أبو شامةً ('') .

وزعم السِّبْطُ (٥) أن عزله إنما كان في السنة الآتية ، وذكر أن سبب هلاكِه أنه كتب إلى الملكِ الصالحِ يقولُ له : إنه أوْرَد إلى خِزانتِه مِن الأموالِ ألفَ ألفِ دينارِ مِن أموالِ الناسِ . فأنكر الصالحُ ذلك ، وردَّ عليه الجوابَ أنه لم يَرِدْ سوى ألفِ ألفِ درهم ، فأرْسَل القاضى يقولُ : فأنا أُحاقِقُ الوزيرَ . [١٠/٣٠] وكان الصالحُ لا يُخالِفُ الوزيرَ ، فأشار حينئذِ على الصالحِ بعَرْلِه لتَبْرَأَ ساحةُ السلطانِ مِن شَناعاتِ الناسِ ، فعزله وكان مِن أمرِه ما كان . وفَوَّض أمرَ مَدارسِه إلى الشيخِ تقيِّ الدينِ بنِ الصَّلاحِ ، فعينَّ العادليةَ للكَمالِ التَّمْلِيسِيِّ ، والعَذْراويَّةَ لحيى الدينِ النَّ كِيِّ الذي ولى القضاءَ بعدَه ، والأَمِينيةَ لابنِ عبدِ الكافى ، والشاميةَ البَرَّانيةَ البَرَ النَّ يَكِي الذي وتغيَّب القاضى الرَّفيعُ ، وأَسْقَط عَدالةَ شهودِه .

قال السِّبْطُ (١): أَرْسَلُه الأمينُ مع جماعةٍ على بغلٍ بإكافٍ لبعضِ النصارَى

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م. والمثبت من الذيل على الروضتين.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: الأصل. وفي الذيل على الروضتين: «محيى الدين محمد بن على». وهو خطأ؟ فمحيى الدين محمد بن على هو والد محيى الدين يحيى بن محمد، وقاضى القضاة في أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين. انظر الذيل على الروضتين ص ٣١، وسير أعلام النبلاء ٣٥٨/٢١ – ٣٦٠. (٤) الذيل على الروضتين ص ٧٤١.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٨/ ٧٤٤، ٧٤٥ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٦) مرآة الزمان ٧٥٠/٨ (القسم الثاني).

إلى مَغارةِ أفقه في جبلِ لُبْنانَ مِن ناحيةِ الساحلِ، فأقام بها أيامًا، ثم أرْسَل إليه عَدْلَيْن مِن بَعْلَبَكَ ليَشْهَدا عليه ببيعِ أملاكِه مِن أمينِ الدَّولةِ، فذكرا أَنَّهما شاهَداه، وعليه تَخفيفة (أ وقَنْدُورة (أ) وأنه اسْتَطْعَمهما شيئًا مِن الزَّادِ، وذكر أنَّ له ثلاثة أيام لم يَأْكُلُ شيئًا، وأطعماه مِن زوَّادتِهما، وشهدا عليه وانْصَرَفا، ثم جاء داودُ النَّصْرانيُ فقال: قُمْ، فقد أُمِونا بحملِك إلى بَعْلَبَكَ. فأيقن بالهلاكِ حينئذِ، فقال: دَعُوني أُصَلِّي ركعتين. فقال: قُمْ، فقام فصلَّى، فأطالَ الصَّلاة، فرفَسه النَّصْرانيُ ، فألقاه مِن رأسِ الجبلِ إلى أسفلِ الوادي الذي هناك، فما وصَل حتى تقطَّع، وحُكِي أنه تعلَّق ذيلُه بسِنِّ الجبلِ، فما زال داودُ يَرْميه بالحِجارةِ حتى أَلْقاه إلى أسفلِ الوادي، المُطلِّ على نهرِ إبراهيمَ.

قال السِّبْطُ (١٠) : وقد كان فاسدَ العَقيدةِ ، دَهْريًّا مُسْتَهْزِئًا بأمورِ الشرعِ ، يَخْرُجُ إلى الجمعةِ كذلك ، وكانت دارُه كالخاناتِ . فلا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ العليِّ العظيمِ . قال (٥) : وأخَذ المُوَقَّقُ الواسِطيُّ أحدُ أُمَنائِه - وكان مِن أكبرِ البَلايا - أخَذ لنفسِه مِن أموالِ الناسِ ستَّمائةِ ألفِ درهم ، فعُوقِب عُقوبةً عظيمةً حتى أُخِذَت منه ، وقد كُسِرَت ساقاه ، ومات تحتَ الضربِ ، فأُلْقِي في مَقابِرِ اليهودِ والنصارى ، وأكلتُه الكلابُ .

ومَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الشيخُ شمسُ الدِّينِ أبو الفُتُوحِ "عمرُ بنُ" أسعدَ بنِ النَّجَى التَّنوخيُّ

<sup>(</sup>١) التخفيفة: العمامة . انظر الملابس المملوكية ص ٣١ ، ٣٢ ، ٤٥ ، ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) القندورة : من ملابس النساء . تاج العروس (قندر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «سقيف». والمثبت من مرآة الزمان. وانظر معجم البلدان ٣٠٩/٣.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٧٥٠/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٨/ ٧٥٠، ٧٥١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م. وانظر ترجمته في: الذيل على الروضتين ص ١٧٣، وسير أعلام النبلاء=

المَعَرِّى الحَنْبلی ، قاضی حَرَّانَ قدیمًا ، ثم قدِم دمشق ، ودرَّس بالمِسْماریة ، وتولَّی خِدَمًا فی الدولةِ المُعَظَّمِیةِ ، وکانت له رِوایة عن ابنِ صابرِ والقاضِییْن ؛ الشَّهرَزُورِی وابنِ أبی عَصْرون ، وکانت وفاته فی سابع عشر (۱) ربیع الأولِ مِن هذه السنةِ ، رحِمه اللَّه تعالی ، (آوتوفی أخوه العِزُّ بعدَه فی ذی الحجةِ ، ودُفِنَ بمدرستِه التی بالجبل رحِمه اللَّه تعالی ".

الشيخُ الحافظُ الصَّالَحُ تَقَىُّ الدِّينِ أَبُو إِسحاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ محمدِ بِنِ الأَزْهَرِ الصَّريفِينِيُّ الصَّريفِينِيُّ ، كان يَدْرِى الحديثَ ، وله به معرفةٌ جيدةٌ ، أَثْنَى عليه أَبُو شامةَ ، وصُلِّى عليه بجامع دمشقَ ، ودُفِن بقاسِيونَ ، رحِمه اللَّهُ .

واقفُ الكَرَوَّسِيَّةِ محمدُ بنُ عقيلِ بنِ كَرَوَّسَ، جمالُ الدينِ مُحْتَسِبُ دَمَشْقَ (أُ) ، كان كَيِّسًا مُتواضِعًا، تُوفِّى بدمشقَ فى شَوَّالِ، ودُفِن بدارِه التى جعَلها مدرسة ، وله دارُ حديثٍ ، رحِمه اللَّهُ تعالى وعفا عنه.

الملكُ الجَوَادُ يونسُ بنُ مَمْدودِ بنِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أَيُّوبَ، الملكُ الجَوَادُ ، وكان أَبُوه أكبرَ أولادِ العادلِ ، تقلَّبَت به الأعوالُ ، وملَك دمشقَ بعدَ عمّه الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ ، وكان في نفسِه جيدًا مُحِبًّا للصالحين ، ولكن

<sup>=</sup> ۲۲/ ۸۰، والعبر ٥/ ١٧٠، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م. والمثبت من الذيل على الروضتين، والذيل على طبقات الحنابلة.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: م. وهو عثمان بن أسعد عز الدين أبو عمر. انظر ترجمته في: الذيل على الروضتين ص ۱۷۳، وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۸۹، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۲، والدارس ۲/ ۱۱۷. (۳) الذيل على الروضتين ص ۱۷۳، وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۸۹، والوافي بالوفيات ۲/ ۱٤۱، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٧٤٣/٨ (القسم الثاني)، والوافي بالوفيات ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان ٧٤٣/٨ (القسم الثاني)، وسير أعلام النبلاء ٢٣/١٨٤، والعبر ٥/ ١٧١، وفوات الوفيات ٤/ ٣٩٦، ومرآة الجنان ٤/ ١٠٤.

كان في بابِه مَن يَظْلِمُ الناسَ، ويَنْسِبُ ذلك إليه، فأبْغَضَته العامَّةُ، وسبُّوه، وألجنوه إلى أن قايَض بدمَشْقَ الملكَ الصالحَ أيوبَ بنَ الكاملِ إلى سِنْجارَ وحصن كَيْفَا(١)، ثم لم يَحْفَظُهما بل خرَجَتا عن يدِه، ثم [ ١٠ / ٢٤ ظ] آل به الحالُ إلى أن سبجنه الصالحُ إسماعيلُ بحصنِ عَزَّتا، حتى كانت وفاته في هذه السنةِ، رحِمه اللَّهُ تعالى، فنُقِل في شُوَّالِ إلى تربةِ المعظَّمِ بسَفْحِ قاسِيونَ، وكان عندَه ابنُ يَغْمورِ مُعْتَقَلًا، فحوَّله الصالحُ إسماعيلُ إلى قلعةِ دمشقَ، فلمَّا ملكها الصالحُ أيوبُ نقله إلى الديارِ المصريةِ، وشنقه مع الأمينِ غَزَّالِ وزيرِ الصالحِ إسماعيلَ، على قلعةِ القاهرةِ، جزاءً على صُنْعِهما في حقِّ الصالحِ أيوبَ، رحِمه اللَّه تعالى؛ أما ابنُ القاهرةِ ، جزاءً على صُنْعِهما في حقِّ الصالحِ أيوبَ، رحِمه اللَّه تعالى؛ أما ابنُ أمينُ الدولةِ فإنه عمل عليه حتى حوَّل عنه مُلْكَ دمشقَ إلى الصالحِ إسماعيلَ، وأما أمينُ الدولةِ فإنه منع الصالحَ مِن تسليمِ ولدِه عمرَ إليه، فانْتَقَم منهما بهذا، وهو مَعْذورٌ في ذلك.

مسعود بن أحمد بن مسعود بن مازه البخاري أحد الفُقهاء الحَنفية الفُقهاء الحَنفية الفُضلاء ، وله علم بالتفسير وعلم الحديث ، ولديه فضلٌ غزيرٌ ، قدم بغداد صُحبة رسولِ التَّتارِ للحجِّ ، فحبس عنده سنتين ، ثم أُفْرِج عنه ، فحج (أ) ثم عاد ، فمات ببغداد في هذه السنة ، رجمه اللَّه تعالى .

أبو الحسنِ على بنُ يحيى بنِ "الحسنِ بنِ الحسينِ بنِ على بنِ" محمدِ البِطْرِيقِ بنِ نصرِ بنِ حَمْدونَ بنِ ثابتِ الأسدى الحِلِّي ، ثم الواسطى ، ثم

<sup>(</sup>١) في المصادر: «عانة».

<sup>(</sup>۲) في م: «المحاربي». ورد ذكره في الجواهر المضية ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «مدة سنين».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل. لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

البغدادي، الكاتب الشاعرُ الشِّيعي، فقيهُ الشِّيعةِ ، أقام بدمشقَ مدةً ، والمتَدَ كثيرًا مِن الأمراءِ والملوكِ ، منهم الكاملُ صاحبُ مصرَ وغيرُه ، ثم عاد إلى بغدادَ ، فكان يَشْغَلُ الشيعةَ في مذهبِهم ، وكان فاضلًا ذَكِيًّا ، جيدَ النَّظْمِ والنَّثْرِ ، ولكنه مَخْذولٌ مَحْجوبٌ عن الحقِّ . وقد أوْرَد ابنُ الساعي قطعةً جيدةً مِن أشعارِه (أفي الكاملِ وغيرِه).

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «الدالة على غزارة مادته في العلم والذكاء رحمه اللَّه وعفا عنه».

#### ثم دخَلَت سنةُ اثنتين وأربعين وستّمائةٍ

فيها (۱) اسْتَوْزَر الحليفة المُستَعصِمُ باللَّهِ مُؤَيِّدَ الدينِ أبا طالبٍ محمدَ بنَ أحمدَ ابنِ على بنِ محمدِ بنِ (۲) العَلْقَميّ ؛ المَشْئومَ على نفسِه وعلى أهلِ بغدادَ ، والذي لم يَعْصِمِ المُسْتَعْصِمَ في وِزارتِه ؛ فإنه لم يكنْ وزيرَ صِدْقِ ولا مَرْضِيَّ الطريقةِ ، فإنه الذي أعان على المسلمين في قضيةِ هُولاوو (۱) وجُنودِه ، قبَّحه اللَّهُ وإياهم ، وقد كان ابنُ العَلْقَميِّ قبلَ هذه الوِزارةِ أُستاذَ دارِ الحلافةِ ، فلما مات نصرُ الدينِ محمدُ بنُ الناقدِ اسْتُوزِر ابنُ العَلْقَميِّ ، وجُعِل مكانه في الأستاذ داريةِ الشيخُ محمدُ بنُ الناقدِ اسْتُوزِر ابنُ العَلْقَميِّ ، وجُعِل مكانه في الأستاذ داريةِ الشيخُ محمد اللَّهُ منه ، وهو واقفُ الجَوْزيةِ التي بالنَّشَايِين بدمشقَ ، تقبَّل اللَّهُ منه .

وفيها مجعِل الشيخُ شمسُ الدينِ على بنُ محمدِ بنِ الحسينِ بنِ النيارِ مُؤَدِّبُ الحَليفةِ شيخَ الشيوخِ ببغدادَ ، وخُلِع عليه ، ووكَّل الحليفةُ عبدَ الوهَّابِ بنَ المُطَهِّرِ وَكَالةً مُطْلقةً ، وخلَع عليه .

وفيها كانت وَقْعةٌ عظيمةٌ بينَ الخُوارَزْميةِ الذين كان الصالحُ أيوبُ صاحبُ مصرَ قد اسْتَقْدَمهم ليَستَنجِدَ بهم على الصالحِ إسماعيلَ أبى الحسنِ صاحبِ

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷٤٤/۸ - ۷۰۲ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ۱۷۲، ونهاية الأرب ۳۰۰/۲۹ – ۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «هولاكو».

دمشقَ، فنزَلوا على غَزَّةَ، وأَرْسَل إليهم الصالحُ أيوبُ الأَمْوالَ والخِلَعَ والخيلَ والأَقْمَشَةَ والعساكرَ، فاتَّفَق الصالحُ إسماعيلُ والناصرُ داودُ صاحبُ الكَرَكِ، والمنصورُ صاحبُ حِمْصَ مع الفِرنْجِ، واقْتَتَلُوا مع الخُوارَزْميةِ قِتَالًا شديدًا، فهزَمَتهم الخُوارَزْميةُ كَسْرةً مُنْكَرةً فَظيعةً ، هزَمَت الفِرنْجُ بصُلْبانِها وراياتِها العاليةِ على رُءُوسِ أَطْلابِ المسلمين، وكانت كُئوسُ الخمرِ دائرةً بينَ الجيوشِ، فنابَت كَثُوسُ المَنُونِ عن تلك الخمورِ ، فقُتِل مِن الفِرِنْج في يومِ واحدٍ زيادةٌ عن ثلاثين أَلْفًا، وأَسَرُوا [٣٥/١٠] جَمَاعَةً مِن ملوكِهم وقُسوسِهم وأَساقِفتِهم، وخلقًا مِن أمراءِ المسلمين، وبعَثُوا بالأُسارَى إلى الصالح أيوبَ بمصرَ، وكان يومَثَذِ يومًا مشهودًا وأمرًا مَحمودًا، وقد قال بعضُ أمراءِ المسلمين: قد علِمْتُ أنَّا لمَّا وقَفْنا تحتَ صُلْبانِ الفِرنج أنا لا نُفْلِحُ. وغنِمَت الخُوارَزْميةُ مِن الفِرنج وممّن كان معهم شيئًا كثيرًا، وأرْسَل الصالحُ أيوبُ إلى دمشقَ ليُحاصِرَها، فحصَّنها الصالحُ إسماعيلُ، وخرَّب مِن حولِها رِباعًا كثيرةً، وكسَر جسرَ بابِ تُومَا، فكسر النهرَ، فتراجَع الماءُ حتى صار بُحَيْرةً مِن بابٍ تُومَاء وبابِ السَّلَامةِ، فغرِق جميعُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْعُمْرَانِ ، وَافْتَقَرَ كَثَيْرٌ مِنَ النَّاسِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

### ومَّن تُوُفِّى فيها مِن الأعْيانِ :

الملكُ المُغِيثُ عمرُ بنُ الصالحِ أيوبَ (١) ، كان الصالحُ إسماعيلُ قد أسره ، وسجنه في بُرجِ قلعةِ دمشق ، حينَ أخذها في غَيْبةِ الصالحِ أيوب ، فاجتهَد أبوه بكلِّ ممكن في خلاصِه فلم يَقْدِرْ ، وعارَضه فيه أمينُ الدولةِ غَزَّالٌ المسلمانيُّ ، واقفُ المدرسةِ الأمينيةِ ببَعْلَبَكُ ، فلم يَزَلِ الشابُ محبوسًا بالقلعةِ المسلمانيُّ ، واقفُ المدرسةِ الأمينيةِ ببَعْلَبَكُ ، فلم يَزَلِ الشابُ محبوسًا بالقلعةِ

<sup>(</sup>۱) المختصر في أخبار البشر ٣/١٧٣، وتاريخ ابن الوردى ٢/ ١٧٥، والسلوك ١/ ٣١٨، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٠٨.

مِن سنةِ ثمانٍ وثلاثين إلى ليلةِ الجمعةِ ثانى عشرَ ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ ، فأَصْبَح مَيِّتًا فى مَحْبِسِه غَمَّا وحُزْنًا ، ويقالُ : إنه قُتِل . فاللَّهُ أعلمُ . وكان مِن خيارِ أبناءِ الملوكِ ، وأحسنِهم شكلًا ، وأكملِهم عقلًا . ودُفِن عندَ جدِّه الكاملِ فى تربيّه شمالى الجامعِ ، فاشتَدَّ حَنَقُ أبيه الصالحِ أبوبَ على صاحبِ دمشقَ .

شيخُ الشيوخِ بدمشقَ ، تا جُ الدينِ أبو محمد (" عبدُ اللّهِ بنُ عمرَ بنِ (علیّ ابنِ " محمدِ بنِ حَمَّویْهِ ، أحدُ الفُضلاءِ المُورِّخِين المُصنّفين ، له كتابٌ في ثماني مُجلداتٍ ، ذكر فيه أصولَ الأشياءِ ، وله «السياسةُ المُلوكيةُ » صنّفها للكاملِ محمد ، وغيرُ ذلك ، وسمِع الحديثَ وحفِظ القرآنَ ، وكان قد بلَغ الثمانين ، وقيل : إنه لم يَثِلُغُها ، وقد سافر إلى بلادِ المغربِ في سنةِ ثلاثِ وتسعين ، واتَّصَل " بَرَّاكُشَ عندَ ملكِها المنصورِ يعقوبَ بنِ يوسفَ بنِ عبدِ المؤمنِ ، فأقام هناك إلى سنةِ ستّمائةٍ ، فقدِم إلى بلادِ مصرَ ، وولى مَشْيَخةَ الشيوخِ بعدَ أخيه صدْرِ الدينِ بنِ حَمَّویْهِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الوزيرُ نصيرُ (') الدينِ أبو الأزْهَرِ ، أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عليٌ بنِ أحمدَ بنِ

<sup>(</sup>۱) سقط من: م. وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ٧٤٨/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٧٤، وتكملة إكمال الإكمال ص ٨٢، وسير أعلام النبلاء ٩٦/٢٣، ومرآة الجنان ٤/ ١٠٥، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: «نصر». وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ٧٤٧/٨ (القسم الثاني)، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٨٠١، والوافي بالوفيات ٨/ ٢٤، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٥٠. وفي مرآة الزمان والنجوم الزاهرة: «شهاب الدين».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

الناقد البغدادى، وزيرُ المُستنصِرِ، ثم ابنِه المُستَعصِمِ، كان مِن أبناءِ التجارِ، ثم توصَّل إلى أن وزَر لهذين الخليفتين، وكان فاضلًا بارعًا حافظًا للقرآنِ، كثيرَ التَّلاوةِ، نشَأ في حُشْمةِ باذخةٍ، ثم كان في وَجاهةٍ هائلةٍ، وقد أُقْعِد في آخِرِ أمرِه، وهو في ذلك في غايةِ الاحترامِ والإكرامِ، وله أشعارٌ حسنةٌ كثيرةٌ، أوْرَد منها ابنُ الساعي قطعةً صالحةً، تُؤفِّي في هذه السنةِ وقد جاوز الخمسين.

نقيبُ النُقباءِ وخطيبُ الخُطباءِ ووَكيلُ الخلفاءِ، أبو طالبِ الحسينُ بنُ أحمدَ ابنِ عليٌ بنِ الخليفةِ المُهْتَدِى أحمدَ ابنِ عليٌ بنِ أحمدَ ابنِ هبةِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ الخليفةِ المُهْتَدِى باللَّهِ العباسيِّ، كان مِن ساداتِ العباسيِّين وأثمةِ المسلمين، وخُطباءِ المُؤْمنين، واسْتَمَرَّت أحوالُه على السَّدادِ والصَّلاحِ، ولم يَنْقَطِعْ قطُّ عن الخَطابةِ، ولم يَمْرَضْ قطُّ حتى كانت ليلةُ السبتِ الثانى (اللهِ والعشرين من رجبِ من هذه السنةِ والعشرين اللهِ أليلِ لبعضِ حاجاتِه، فسقط على أمِّ رأسِه، فسقط مِن فمِه دمُ كثيرٌ، وسكت فلم يَنْطِقْ كلمةً واحدةً يومَه ذلك إلى الليلِ، فمات رحِمه اللَّهُ تعالى، وكانت له جِنازةً حافلةً.

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «بن على»، وبعده في م: «بن معين». والمثبت كما في الوافي بالوفيات ١٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) في م: «الثامن».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

### ثم دخَلَت سنةُ ثلاثٍ وأربعين وستّمائةٍ ('

وهى سَنَةُ الْجُوارَزْمِيةِ ؛ وذلك أن الصالحَ أيوبَ بنَ الكاملِ صاحبَ مصرَ بعَث الحُوارَزْميةَ ، ومعهم مَلِكُهم [٢٥/١٥ على برَكاتُ خان ٢٠ فى صُحْبةِ مُعِينِ الله بنِ الشيخِ ، فأحاطوا بدمشق يُحاصِرون عمَّه الصالحَ إسماعيلَ أبا الحيَيشِ صاحبَ دمشق ، وأُحْرِق قصرُ حَجَّاجٍ ، وحِكْرُ الشَّمَّاقِ ، وجامعُ جَرَّاحٍ خارجَ بابِ الصغيرِ ، ومساجدُ كثيرة ، ونُصِب المنْجنيقُ عندَ بابِ الصغيرِ وعندَ بابِ الصغيرِ ، ومساجدُ كثيرة ، ونُصِب المنْجنيق عندَ بابِ الصغيرِ وعندَ بابِ الصغيرِ ، ومساجدُ كثيرة ، ونُصِب المنتجنيق عندَ بابِ الصغيرِ وعندَ بابِ الصغيرِ ، وأرسَل المبالحُ إسماعيلُ إلى الأميرِ مُعِينِ الدينِ بنِ الشيخِ بسَجَّادةٍ وعُكَّازِ وإنْرِيقِ ، وأرسَل يقولُ له : أما السَّجَادةُ وأرسَل المبالحُ إسماعيلُ ، فأحْرَق جَوْسَقَ والدِه العادلِ ، وامْتَدُ الحِصارُ المربِقُ فى زُقاقِ الوُمَّانِ إلى المُقَيِّئَةِ فاحْتَرَقَ جُوْسَقَ والدِه العادلِ ، وامْتَدُ الحِصارُ المُربِقُ فى زُقاقِ الوُمَّانِ إلى المُقَيِّئَةِ فاحْتَرَقَ بأسْرِها ، وقُطِعَت الأَنهارُ ، وغلَت الأسعارُ ، وأُخِيفَت الطرقُ ، وجرى بدمشقَ أمورٌ شنيعةٌ بَشِعةٌ جدًّا ، لم تيمً عليها الأسعارُ ، وأُخِيفَت الطرقُ ، وجرى بدمشقَ أمورٌ شنيعةٌ بَشِعةٌ جدًّا ، لم تيمً عليها الأسعارُ ، وأُخِيفَت الطرقُ ، وجرى بدمشقَ أمورٌ شنيعةٌ بَشِعةٌ جدًّا ، لم تيمً عليها الأسعارُ ، وأُخِيفَت الطرقُ ، وجرى بدمشقَ أمورٌ شنيعةٌ بَشِعةً جدًّا ، لم تيمً عليها

 <sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٧٥٢/٨ – ٧٥٥ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٧٥ – ١٧٨، ونهاية الأرب ٣١٠/٣ – ٣١٨، والعبر ١٧٣٠، ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) في مرآة الزمان ونهاية الأرب: «بركة خان». ولم يُذكر في المصدرين الآخرين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «منجنيقان». والمثبت من الدارس ٢٨٢/٢ نقلا عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اشتد».

قطَّ، وامْتَدَّ الحِصارُ شهورًا مِن هذه السنةِ إلى جمادى الأولى ، فأرسَل أمينُ الدولةِ يَطْلُبُ مِن ابنِ الشيخِ شيئًا مِن ملابسِه ، فأرْسَل إليه بفَرَجِيَّةٍ وعِمامةٍ وقَميصٍ ومِنْديلِ ، فلبِس ذلك الأمينُ ، وخرَج إلى مُعينِ الدينِ ، فاجْتَمَع به بعدَ العِشاءِ طويلًا ، ثم عاد ، ثم خرَج مرةً أخرى ، فاتَّفَق الحالُ على أن يَخْرُجَ الصالحُ إسماعيلُ إلى بَعْلَبَكَ ، ويُسَلِّمَ دمشقَ إلى الصالحِ أيوبَ (۱) ، ودخل مُعينُ الدينِ بنُ الشيخِ ، فنزَل في دارِ أسامة ، فولَّى وعزَل ، وقطع ووصل ، وفوَّض قضاءَ القُضاةِ إلى صدرِ الدينِ بنِ سَنِيِّ الدولةِ ، وعزَل القاضي مُحيى الدينِ بنَ الزَّكِيِّ ، والعزيزَ (۲) واستناب ابنَ سَنِيِّ الدولةِ التَّفْلِيسِيَّ الذي ناب لابنِ الزَّكِيِّ ، والعزيزَ (۲) السَّنجاريُّ ، وأرْسَل مُعِينُ الدينِ بنُ الشيخِ أمينَ الدولةِ غَزَّالَ بنَ المسلمانيِّ وزيرَ الصالح إسماعيلَ تحتَ الحَوْطةِ إلى الديارِ المصريةِ .

وأما الخُوارَزْميةُ فإنهم لم يَكُونوا حاضِرِين وقتَ الصَّلْحِ، فلما علِموا بوقوعِ الصلحِ غضِبوا وساروا نحوَ دارَيًّا، فنهَبوها وساروا نحوَ بلادِ الشرقِ، وكاتبوا الصالحَ إسماعيلَ فحالَفوه على الصالحِ أيوب، ففرح بذلك، ونقض الصلح الذي كان وقع منه، وعادت الخُوارَزْميةُ فحاصَروا دمشقَ، وجاء إليهم الصالحُ إسماعيلُ مِن بَعْلَبَكَ، فضاق الحالُ على الدَّماشِقَةِ، فعُدِمَت الأقواتُ (٢)، وغلَت الأَسْعارُ جدًّا، حتى إنه بلَغ ثمنُ الغِرارةِ (١) ألفًا وستَّمائةٍ، وقِنْطارِ الدقيقِ بسبعِمائة (٥)، والخبرُ كلُّ وُقِيَّتَيْن إلا ربعًا بدرهم، ورَطْلُ اللحم بسبعةٍ، وأُبِيعَتِ بسبعِمائة

<sup>(</sup>١) بعده في م: « فاستبشر الناس بذلك، وأصبح الصالح إسماعيل خارجا إلى بعلبك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الغرز»، وفي م: «الفرز». والمثبت من مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) في م: «الأموال».

<sup>(</sup>٤) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه . الوسيط (غ ر ر) .

<sup>(°)</sup> في م: «تسعمائة»، وفي مرآة الزمان: «ستمائة».

الأمْلاكُ بالدقيقِ ، وأُكِلَت القِطاطُ والكِلابُ والمَيْتاتُ والجِيَفُ ، وتَمَاوَت الناسُ فى الطرقاتِ ، وعَجزوا عن الغَسلِ والتَّكْفينِ (اوالإِقْبارِ) ، فكانوا يُلْقُون مَوْتاهم فى الطرقاتِ ، حتى أَنْتَنَت المدينةُ وضجِر الناسُ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

وفى هذه الأيامِ تُؤفِّى الشيخُ تَقَى الدينِ بنُ الصلاحِ ، شيخُ دارِ الحديثِ وغيرِها مِن المدارسِ ، فما أُخْرِج مِن بابِ الفَرَجِ فدُفِن بالصوفيةِ إلَّا بالجَهدِ الجَهيدِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

قال السِّبْطُ (٢): ومع هذا كانت الخُمورُ دائرةً والفِسْقُ ظاهرًا ، والمُكوسُ بحالِها .

وذكر الشيخُ شِهابُ الدينِ أَن الأَسْعارَ غلَت في هذه السنةِ جدًّا، وهلَك الصَّعاليكُ بالطرقاتِ؛ كانوا [٣٦/١٠] يَسْأَلُون لُقْمةً، ثم صاروا يَسْأَلُون لُبابةً، ثم تنازَلُوا إلى فَلْسِ يَشْتَرُون به نُخالةً أَن يَبُلُّونها ويَأْكُلُونها كالدَّجاجِ. قال: وأنا شاهَدْتُ ذلك. وذكر تَفاصيلَ الأَسْعارِ وغلاءَها في الأَطْعمةِ وغيرِها، ثم زال هذا كلَّه في آخرِ السنةِ بعدَ عيدِ الأَضْحَى، وللَّهِ الحمدُ والنَّةُ.

ولما بلَغ الصالحَ أيوبَ أن الخُوارَزْميةَ قد مالَقُوا عليه ، وصالحُوا عمَّه الصالحَ إسماعيلَ ، كاتَب الملكَ المنصورَ إبراهيمَ بنَ أسدِ الدينِ شِيرْكُوه صاحبَ حمصَ ، فاسْتَماله إليه ، وقوى جانبُ نائبِ دمشقَ مُعِينِ الدينِ حسنِ (٦) بنِ الشيخِ ، ولكنه

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «ولا مقابر».

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته في صفحة ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٥٤/٢ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) النخالة : ما بقى من الشيء بعد نخله . الوسيط (ن خ ل) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م: «حسين». والمثبت من مرآة الزمان والعبر. وهو حسن بن محمد بن عمر بن حمويه. وسيأتي اسمه على الصواب في ترجمته في صفحة ٢٨٦.

تُؤفِّي في رمضانَ مِن هذه السنةِ كما سيأتي بيانُه في الوَفَياتِ .

ولما رَجَع المنصورُ صاحبُ حمصَ عن مُوالاةِ الصالح إسماعيلَ، شرَع في جمع الجيوشِ مِن الحَلَبِيِّين والتُّرْكمانِ والأعْرابِ لاسْتِنْقاذِ دمشقَ مِن الخُوارَزْميةِ ، وحِصارِهم إياها ، فبلَغ ذلك الخُوارَزْميةَ فخافوا مِن ذلك وغائِلَتِه ، وقالوا : دمشقُ مَا تَفُوتُ ، والمصلحةُ قِتالُه عندَ بلدِه . فساروا إليه عندَ بُحَيْرةِ حمصَ ، وأَرْسَل الناصرُ داودُ جيشه إلى الصالح إسماعيلَ مع الخُوارَزْميةِ، وساق جيشُ دمشقَ فانْضافوا إلى صاحبِ حمصَ ، والتَّقَوْا مع الخُوارَزْميةِ عندَ بُحَيْرةِ حمصَ ، وكان يومًا مشهودًا ، قُتِل فيه عامَّةُ الخُوارَزْميةِ ، وقُتِل ملكُهم بَرَكاتُ خان ، وجِئ برأسِه على رُمْح، فتفَرَّق شَمْلُهم، وتمَزَّقوا شَذَرَ مَذَرَ، وساق المنصورُ صاحبُ حمصَ إلى بَعْلَبَكُّ، فتسَلَّمها الصالحُ أيوبُ، وجاء إلى دمشقَ، فنزَل ببُسْتانِ سامةً (١) خدمةً للصالح أيوبَ ، ثم حدَّثَته نفسُه بأخذِها ، فاتَّفَق مرضُه ، فمات رحِمه اللَّهُ في السنةِ الآتيةِ ، ونُقِل إلى حمصَ ، فكانت مدةُ ملكِه لها بعدَ أبيه عشرَ سنين ، وقام مِن بعدِه فيها ابنُه الملكُ الأشرفُ مدةَ سنتين ، ثم أُخِذَت منه على ما سيأتي ، وتسَلُّم نُوَّابُ الصالح أيوبَ بَعْلَبَكُّ وبُصْرَى ، ولم يَبْقَ بيدِ الصالح إسماعيلَ بلدُّ يَأْوى إليه ولا أهلٌ ولا ولدّ ولا مالٌ، بل أُخِذَ جميعُ مالِه، ونُقِلَت عِيالُه تحتَ الحَوْطةِ إلى الديارِ المصريةِ ، وسار هو فاسْتَجار بالملكِ الناصرِ بنِ العزيزِ بن الظاهرِ غازى صاحبِ حلَبَ، فآواه وأكْرَمه واحْتَرمه، وقال الأتابَكُ لؤلؤٌ الحلَبيُّ لابن أُستاذِه الناصرِ، وكان شابًا صغيرًا: انْظُرْ إلى عاقبةِ الظلم. وأما الخُوارَزْميةُ فإنهم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، م. وفي مرآة الزمان ونهاية الأرب: «أسامة».

 <sup>(</sup>٢) فى نهاية الأرب أنها كانت ست سنين وسبعة أشهر. ولم يتعرض لذكر ذلك فى ذيل الروضتين والعبر.

ساروا إلى ناحيةِ الكَرَكِ، فأكرَمهم الناصرُ داودُ صاحبُها، وأحْسَن إليهم، وصاهَرهم وأنْزَلهم بالصَّلْتِ، فأخذوا معها نابُلُسَ، فأرْسَل إليهم الملكُ الصالحُ أيوبُ جيشًا مع فخرِ الدينِ بنِ الشيخِ، فكسَرهم على الصَّلْتِ وأجْلاهم عن تلك البلادِ، وحاصَر النَّاصرَ بالكَرَكِ، وأهانه غايةَ الإهانةِ، وقدِم الملكُ الصالحُ نَجْهُ الدينِ أيوبُ مِن الديارِ المصريةِ، فدخل دمشقَ في أُبَّهَةٍ عظيمةٍ، وأحْسَن إلى الدينِ أيوبُ مِن الديارِ المصريةِ، فدخل دمشقَ في أُبَّهَةٍ عظيمةٍ، وأحْسَن إلى أهلِها، وتصَدَّق على الفُقراءِ والمساكِينِ، وسار إلى بَعْلَبَكَ وإلى بُصْرَى، وإلى صَرْخَدَ فتسَلَّمها مِن صاحبِها عزِّ الدينِ أَيْبَكَ المُعَظَّميِّ، وعوَّضه عنها، ثم عاد إلى مصرَ مُؤَيَّدًا مَنْصورًا. وهذا كلَّه في السنةِ الآتيةِ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ.

وفى هذه السنة كانت وَقْعةٌ عظيمةٌ بينَ جيشِ الحليفةِ وبينَ التَّتَارِ، لعَنهم اللَّهُ، فكسَرهم المسلمون كَشرةً عظيمةً، وفرَّقوا شَمْلَهم، وهَرَبوا مِن بين أيديهم، فلم يَلْحَقوهم، ولم يَتْبَعوهم خوفًا مِن غائلةِ مَكْرِهم، وعملًا بقولِه عَلَيْتِهِ (۱) : «اتْرُكُوا التَّركُ ما تركوكم».

وفى هذه السنة ظهَر ببلادِ نحُوزِسْتانَ ، على شِقٌ جبلِ داخلَه ، مِن الأَبْنيةِ الغَريبةِ العَجيبةِ ما يَحارُ فيه الناظرُ ، [٣٦/١٠ على قِل : إن ذلك مِن بناءِ الجِنِّ ، وأوْرَد صفتَه ابنُ الساعى في «تاريخِه».

وبِمَّن تُؤُفِّي في هذه السنةِ مِن الأعْيانِ :

الشيخُ تَقَى الدينِ بنُ الصَّلاحِ عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عثمانَ (٢٠) ، الشيخُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٧٥٧/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٧٥، ووفيات الأعيان ٣/٣٤، وزيات الأعيان ٣/٤٣، ونهاية الأرب ٢٤٨، ٢٤٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢٠/١، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٢٦، وطبقات المفسرين للداودى ٢٧٧/١.

الإمامُ العَلَّامةُ، مُفْتى الشام ومُحَدِّثُه، تقى الدينِ أبو عمروِ بنُ الصلاح، الشُّهْرَزُورِيُّ ثم الدمشقيُّ ، سمِع الحديثَ ببلادِ الشرقِ ، وتفَقُّه هنالك بالموصل وحلَبَ وغيرهما، وكان أبوه مُدَرِّسًا بالأَسَديةِ التي بحلبَ، وواقِفُها أسدُ الدين شِيرْكُوهُ بنُ شاذى، وقدِم الشامَ، وهو في عِدادِ الفُضلاءِ الكِبارِ، وأقام بالقدس الشريفِ مدةً ، ودرَّس بالصَّلاحيةِ ، ثم تحَوَّل منه إلى دمشقَ ، ودرَّس بالرَّواحيةِ ثم بالشاميَّةِ الجُوَّانيةِ، ثم بدارِ الحديثِ الأشرفيةِ، وهو أولُ مَن ولِيَها مِن شيوخ الحديثِ ، وهو الذي صنَّف كتابَ وقْفِها ، وقد صنَّف كتبًا كثيرةً مُفيدةً في علوم الحديثِ وفي الفقهِ ، وتَعاليقَ حسنةً على « الوَسيطِ » وغيرِه مِن الفوائدِ التي يُرْحَلُ إليها. وكان دَيُّنَا زاهدًا وَرِعًا ناسِكًا، على طريقةِ السَّلَفِ الصالح، كما هي طريقةُ مُتَأَخِّرِي أكثرِ المُحَدِّثِين، مع الفَضيلةِ التامَّةِ في فُنونِ كثيرةٍ، ولم يَزَلْ على طريقةٍ جيدةٍ حتى كانت وفاتُه بمنزلِه في دارِ الحديثِ الأشْرفيةِ ، في ليلةِ الأربعاءِ الخامسِ والعشرين مِن ربيع الآخِرِ مِن سنةِ ثلاثٍ وأربعين وستِّمائةٍ ، وصُلِّي عليه بجامع دمشقَ ، وشيَّعه الناسُ إلى داخلِ بابِ الفرج ، ولم يُمْكِنْهم البُروزُ لظاهرِه لحِصارِ الخُوارَزْميةِ ، وما صحِبه إلى جَبَّانةِ الصوفيةِ إلا نحوُ العشَرةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى وتغَمَّده برَحْمتِه . وقد أثنَى عليه القاضى شمسُ الدينِ بنُ خَلَّكانَ ، وكان مِن شيوخِه. قال السِّبْطُ (١): أنْشَدني الشيخُ تَقيُّ الدينِ بنُ الصلاحِ مِن لفظِه، رحِمه اللَّهُ:

احْدُرْ مِن الواواتِ أر بعةً فهنَّ من الحُتُوفْ والوَقوفْ والوَقوفْ والوَقوفْ

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٧٥٨/٨ (القسم الثاني).

وحكى ابنُ خَلّكانَ عنه أنه قال (۱): أُلْهِمْتُ في المَنامِ هؤلاء الكَلماتِ؛ ادْفَعِ المسألةَ ما وجَدْتَ التَّجمُّلُ (۲) مُمْكِنُك، فإن لكلِّ يومٍ رزقًا جديدًا، والإلحامُ في الطلبِ يُدْهِبُ البَهاء، (وما أقربَ الصَّنيعَ من المَلْهوفِ )، وربما كانت الغِيرُ (١) نوعًا مِن آدابِ اللَّه تعالى، والحُظوظُ مَراتبُ فلا تَعْجَلْ على ثمرةٍ قبلَ أن تُدْرِكَ، فإنك ستَنالُها في أوانِها، (ولا تَعْجَلْ في حوائجِك فتضِيقَ بها ذَرْعًا، ويَعْشاك القُنوطُ (١).

ابنُ النَّجَّارِ الحافظُ صاحبُ «التاريخ»: محمدُ بنُ محمودِ بنِ الحسنِ بنِ هِبةِ اللَّهِ بنِ مَحاسِنَ بنِ النَّجَّارِ ، أبو عبدِ اللَّهِ البغداديُ () ، الحافظُ الكبيرُ ، سمعِ الكثيرَ ، ورحل شرقًا وغربًا ، وُلِد سنةَ ثمانِ () وسبعين وخمسِمائة ، وشرَع فى كتابِه «التاريخ» وعمرُه خمسَ عشرة سنة ، وقرأ الأدبَ والنحوَ والقِراءاتِ ، وقرأ بنفسِه على المشايخِ كثيرًا ، حتى حصَّل نحوًا مِن ثلاثةِ آلافِ شيخٍ ، مِن ذلك نحوٌ مِن أربعِمائةِ امرأة ، وتغرَّب ثمانيًا وعشرين سنة ، ثم عاد إلى بغداد وقد جمّع أشياءَ كثيرة ، مِن ذلك «القمرُ المنيرُ في المُسْنَدِ الكبيرِ » يَذْكُو لكلِّ صحابيًّ ما وَي ، و «المُثَوِّقُ في معرفةِ السننِ والأحْكامِ » ، و «الحُثَّلِفُ والمُؤْتَلِفُ » ، و «المُثَوِّقُ والمُقْتَرِقُ » ، و كنابُ «الألقابِ » ، و «نَهْجُ و «السابقُ واللاحقُ » ، و «المُثَوِّقُ والمُقْتَرِقُ » ، وكتابُ «الألقابِ » ، و «نَهْجُ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «التحمل». والمثبت من الوفيات.

<sup>(</sup>m-m) في الوفيات : « وما أحسن الصنيع إلى الملهوف » .

<sup>(</sup>٤) الغير : غِيرَ الدهر : أحواله وأحداثه المتغيرة . الوسيط (غ ب ر) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٩١/ ٤٩، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٣١، وتذكرة الحفاظ ١٤٢٨/٤، والوافى بالوفيات ٥/ ٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) في م: «ثلاث».

الإصابة في معرفة الصحابة » ، و « الكمالُ (١) في أسماءِ الرجالِ » ، وغيرُ ذلك مما لم يَتِمَّ أكثرُه، وله كتابُ «الذَّيْل على تاريخ مدينةِ السلام»، في ستةَ عشَرَ مجلدًا كاملًا ، وله في أخبارِ مكةً والمدينةِ وبيتِ المقدس ، و «غُررُ الفَوائدِ » في خمس مجلداتِ (٢) ، [٣٧/١٠] وأشياءُ كثيرةٌ جدًّا، سرَدَها ابنُ الساعي في ترجمتِه ، وذكر أنه لما عاد إلى بغدادَ عُرِض عليه الإقامةُ في المدارس ، فقال : معى مَا أَسْتَغْنِي بِهِ . فَاشْتَرَى جَارِيةً ، وأَوْلَدَهَا وَلَدًا ، وأقام بُرْهَةً يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِه مِن كسبِه، ثم احْتاج إلى أن نزَل مُحَدِّثًا في جماعةِ الْحُدِّثِين بالمدرسةِ المُسْتَنْصِريةِ حينَ وُضِعَت، ثم مرض مدةَ شهرين، وأَوْصَى إلى ابن الساعي في أمر تَرِكتِه، وكانت وفاتُه يومَ الثلاثاءِ الخامسَ مِن شعبانَ مِن هذه السنةِ ، وله مِن العمر خمسٌ وسبعون سنةً ، وصُلِّي عليه بالمدرسةِ النِّظاميةِ ، وشهِد جِنازتَه خلقٌ كثيرٌ ، وكان يُنادَى حولَ جِنازتِه : هذا حافظُ حديثِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، الذي يَنْفِي الكذبَ (٣) عنه. ولم يَتْرُكْ وارثًا، وكانت تَركتُه عشرين دينارًا وثيابَ بدنِه، وأَوْصَى أَن يُتَصَدَّقَ بها ، وأَوْقَف خِزانتَيْن مِن الكتبِ بالنِّظاميةِ تُساوى أَلفَ دينارِ ، فأمْضَى ذلك الخليفةُ المُسْتَعْصِمُ ، وقد أثْنَى عليه الناسُ ، ورَثَوْه بمرَاثِ كثيرةٍ ، سرَدَها ابنُ الساعى في آخرِ ترجمتِه.

الحافظُ ضِياءُ الدينِ المُقَدسيُ ''صاحبُ «الأَحْكامِ»'': محمدُ بنُ عبدِ الواحدِبنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ المقدسيُ '' ، سمِع الحديثَ الكثيرَ ، وكتَب

<sup>(</sup>١) في م: «الكافي».

<sup>(</sup>٢) في مصادر ترجمته: «ست مجلدات».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الكدر».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « ابن الحافظ».

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ١٧٧ – ذكره ولم يترجم له – وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٢٦، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٥، والوافي بالوفيات ٤/ ٦٥، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٦.

كثيرًا، ورحل وطاف وجمَع وصنَّف وألَّف كتبًا مُفيدةً حسنةً كثيرةَ الفَوائدِ، مِن ذلك كتابُ « الأحكامِ » ولم يُتِمَّه، وكتابُ « الخُتَارَةِ » وفيه علومٌ حسنةً حديثيةٌ ، وهي أَجُودُ من « مُشتَدْرَكِ الحاكمِ » لو كمَل، وله « فَضائلُ الأعمالِ »، وغيرُ ذلك مِن الكتبِ الحسنةِ الدالةِ على حفظِه واطِّلاعِه وتضَلَّعِه مِن علمِ الحديثِ مَتْنًا وإسنادًا. وكان رحِمه اللَّهُ تعالى في غايةِ العِبادةِ والرَّهادةِ والوَرَعِ والخيرِ، وقد وقف كتبًا كثيرةً عظيمةً بخطِّه لخزانةِ المدرسةِ الضِّيائيةِ التي وقفها على أصحابِهم مِن أهلِ الحديثِ والفُقهاءِ، وقد وُقِفَت عليها أوقافٌ أُخَرُ كثيرةٌ بعدَ ذلك.

الشيخ علَمُ الدينِ أبو الحسنِ السَّخاويُ ، عليُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ ابنِ عبدِ السَّغ القُرَّاءِ ابنِ عبدِ الأحدِ بنِ عبدِ الغالبِ الهَمْدانيُ المِصريُ ثم الدمشقيُ ، شيخُ القُرَّاءِ بدمشق ، ختم عليه ألوف مِن الناسِ ، وكان قد قرأ على الشاطبيّ ، وشرَح قصيدته ، وله شرحُ «المُفَصَّلِ» وله تفسيرٌ وتصانيف كثيرة ، ومَدائحُ في رسولِ اللَّهِ عِلَيْ ، وكان له حلْقة بجامعِ دمشق ، وولي مَشْيخة الإقراءِ بتربةِ أمِّ الصالحِ ، وبها كان مَسْكنُه ، وبه تُؤفِّي ليلة الأحدِ ثاني عشرَ جُمادَى الآخِرةِ ، ودُفِن بقاسِيونَ . وذكر القاضي ابنُ خَلِّكانَ أن مولدَه في سنةِ ثمانِ وحمسين وخمسيمائة ، وذكر مِن شعرِه قولَه :

قالوا غدًا نَأْتِي ديارَ الحِمَى ويَنْزِلُ الرَّكْبُ بمغناهمُ وكلُّ مَن كان مُطيعًا لهمْ أَصْبَح مَسْرورًا بلُقْياهمُ

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ١٥/ ٦٥، ومرآة الزمان ٧٥٨/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٧٧، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٢، ونهاية الأرب ٢٩/ ٣١، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٢٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٢٩، وغاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٨٥، وبغية الوعاة ٢/ ٣١١. (٢) وفيات الأعيان ٣/ ٣٤١.

قلتُ فلى ذنبٌ فما حِيلتى بأيٌ وجْهِ أَتَلَقَّاهِمُ قَالُوا أَلِيسَ العَفُو مِن شَأَنِهِمْ للسِيَّمَا عَمَّن تَرَجَّاهِمُ

ربيعةُ خاتون ' واقفةُ الصاحبةِ بقاسِيونَ : ربيعةُ خاتون ' بنتُ أيوبَ أختُ السلطانِ صلاح الدينِ ، زوَّجها أخوها أولًا بالأميرِ سعدِ الدينِ مسعودِ بنِ مُعينِ الدين أَنْرَ، وتزَوَّج هو بأختِه عِصْمةِ الدينِ خاتون، التي كانت زوجةَ الملكِ نُورِ الدينِ، رحِمه اللَّهُ تعالى، واقفةَ الخاتونيةِ الجَوَّانيةِ والخانْقاه، ثم لما مات الأميرُ سعدُ الدينِ زوَّجَها مِن الملكِ مُظَفِّرِ الدينِ صاحبِ إِرْبِلَ ، فأقامت عندَه بإرْبِلَ أَزْيَدَ مِن أربعين سنةً حتى مات ، ثم قدِمَت دمشقَ ، فسَكَنَت في دارِ العَقيقيِّ حتى كانت وفاتُها في هذه السنةِ وقد جاوَزَت الثمانين ، ودُفِنَت بقاسِيونَ ، وكانت في خدمتِها فاضلةً ، ولها تَصانيفُ ، وهي التي أَرْشَدَتها إلى وَقْفِ المدرسةِ الصاحبةِ بسفح قاسِيونَ على الحَنَابلةِ ، وأُوقَفَت أَمَةُ اللطيفِ على الحَنَابلةِ مدرسةً أخرى ، وهي الآن شرقيَّ الرِّباطِ الناصريِّ ، ثم لما ماتت الخاتونُ وقَعَت العالمةُ في المُصادَراتِ ، ومُحبِسَت مدةً ثم أُفْرج عنها ، وتزَوَّجها الأشْرَفُ صاحبُ حِمْصَ ، وسافَرَت معه إلى الرَّحْبةِ وتَلْ باشرِ ، ثم تُوُفِّيَت في سنةِ ثلاثٍ وخمسين، ووُجِد لها بدمشقَ ذَخائرُ كثيرةٌ وَجُواهِرُ نَفيسةٌ ، تُقارِبُ ستَّمائةِ أَلفِ درهم ، غيرَ الأَمْلاكِ والأَوْقافِ .

مُعِينُ الدينِ الحسنُ بنُ شيخِ الشيوخِ (٣) ، وزيرُ الصالحِ نَجْمِ الدينِ أيوبَ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م. وانظر ترجمتها في مرآة الزمان ۸/۲۵۷ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ۱۲۷، ووفيات الأعيان ۱۲۰/٤، ونهاية الأرب ۳۱۷/۲۹، والوافي بالوفيات ۱۲۰/۶.

<sup>(</sup>٢) في م: «راشد». وتل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب. معجم البلدان ١/ ٨٦٤.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٧٧، ومرآة الزمان ٥/٥٥٨ (القسم الثاني)، ونهاية الأرب =

أَرْسَله إلى دمشقَ ، فحاصَرها مع الخُوارَزْميةِ أولَ مرةٍ حتى أَخَذها مِن يدِ الصالحِ إسماعيلَ ، وأقام بها نائبًا مِن جهةِ الصالحِ أيوبَ ، ثم تمالاً الخُوارَزْميةُ مع الصالحِ إسماعيلَ عليه ، فحصَروه بدمشقَ ، ثم كانت وفاتُه في العشْرِ الأخيرِ مِن رمضانِ هذه السنةِ ، عن ستٌ وخمسين سنةً ، وكانت مدةُ ولايتِه بدمشقَ أربعةَ أشهرٍ ونصفًا ، وصُلِّى عليه بجامعِ دمشقَ ، ودُفِن بقاسِيونَ إلى جانبِ أخيه عِمادِ الدينِ .

وفيها كانت وفاةً واقفِ القِلِيجيةِ الحَنَفيةِ (١) ، وهو الأميرُ سيفُ الدينِ بنُ قِلِيج ، ودُفِن بتربتِه التي بمدرستِه المذكورةِ ، التي كانت سكنه بدارِ فلرْسٍ ، تقَبَّل اللَّهُ تعالى منه .

وخَطيبُ الجبلِ شرَفُ الدينِ عبدُ اللَّهِ بنُ الشيخِ أبى عمرَ<sup>(۱)</sup> ، رحِمه اللَّهُ تعالى . والسيفُ أحمدُ بنُ عيسى بنِ الإمام مُوَفَّقِ الدين بن قُدامةَ (۱) .

وفيها تُوُفِّى إمامُ الكَلَّاسةِ الشيخُ تامجُ الدينِ أبو الحسنِ محمدُ بنُ أبى جعفرِ (ئ) ، مُسْنِدُ وقتِه ، وشيخُ الحديثِ في زمانِه رِوايةً وصَلاحًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

والمُحَدِّثان الكبيران الحافظان المُفِيدان شَرَفُ الدينِ أحمدُ بنُ الجَوْهرى ، وتامجُ الدينِ عبدُ الجَليلِ الأَبْهَرىُ (°).

<sup>=</sup> ۲۹/ ۲۱۳، والعبر ٥/ ١٧٥، والوافي بالوفيات ٢١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٧٧، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٧٧، والعبر ٥/ ١٧٦، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٧٧، وسير أعلام النبلاء ١١٨/٢٣، وتذكرة الحفاظ ١٤٤٦، ومرآة الجنان ١٤٤٨، والوافى بالوفيات ٧/ ٢٧٣، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٧٦، والعبر ٥/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ١٧٥.

## ثم دخَلَت سنةُ أربعِ وأربعين وستّمائةٍ

فيها (۱) كسر المنصورُ الخُوارَزْميةَ عندَ بُحَيْرةِ حِمْصَ، واسْتَقَرَّت يدُ نُوَّابِ الصالحِ أيوبَ على دمشقَ وبَعْلَبَكَ وبُصْرَى، ثم في مجمادَى الآخِرةِ كسر فخرُ الصالحِ أيوبَ على دمشقَ وبَعْلَبَكَ وبُصْرَى، ثم في مجمادَى الآخِرةِ كسر فخرُ الدينِ بنُ الشيخِ الخُوارَزْميةَ على الصَّلْتِ كَسْرةً، فرَّق بقيةً (۱) شَمْلِهم، ثم حاصر الناصرَ بالكَرَكِ، ورجَع عنه إلى دمشقَ.

وقدِم الصالحُ أيوبُ إلى دمشقَ في ذي القَعْدةِ ، فأحْسَن إلى أهلِها ، وتسَلَّم هذه المدنّ ، وانْتَزَع صَوْخَدَ مِن يد عِزِّ الدينِ أَيْبَك ، وعوَّضه عنها ، وأخَذ الصَّلْتَ مِن الناصرِ داودَ بنِ المُعَظَّمِ ، وأخَذ حصنَ الصَّبيبَةِ من السعيدِ بنِ العزيزِ بنِ العادلِ ، وعظُم شأنّه جدًّا ، وزار في رُجوعِه بيتَ المقدسِ ، وتفقَّد أحوالَه ، وأمَر بإعادةِ أسوارِه أن تُعَمَّرَ كما كانت في الدولةِ الناصريةِ ، ("فاتحِ القدسِ") ، وأن يُصْرَف الحرَامُجُ وما يَتَحَصَّلُ مِن غَلَّاتِ بيتِ المقدسِ في ذلك ، وإن عاز شيئًا صرَفه مِن عندِه .

وفيها قدِمتِ الرسلُ مِن عندِ البابا الذي للنصارى تُخْبِرُ بأنه قد أباح دمَ الأنبِرورِ ملِكِ الفِرنجِ ؛ لتَهاوُنِه في قتالِ المسلمين ، وأرْسَل طائفةً مِن عندِه ليَقْتُلوه ، فلما انْتَهَوْا إليه كان قد اسْتَعَدَّ لهم ، وأجْلَس تَمْلُوكًا له على السَّريرِ ، فاعْتَقدوه

 <sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷٦٠/۸ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ۱۷۸، ونهاية الأرب ۲۹/ ۳۱۹،
 والعبر ٥/ ١٨١، ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليه».

 <sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في الأصل ، م ، ويعنى المصنف بالدولة الناصرية الناصر صلاح الدين فاتح القدس
 الشريف .

الملكَ فقتَلوه ، فعندَ ذلك أخَذهم الأنبِرورُ فصلَبهم على بابِ قَصْرِه بعدَ ما ذبَحهم وسلَخهم وحشَا جلودَهم تِبْنًا ، فلما بلَغ ذلك البابا أرْسَل إليه جيشًا كثيفًا لقتالِه ، فأوْقَع اللَّهُ تعالى بينهم الخلاف بسببِ ذلك ، وللَّهِ الحمدُ والمنِهُ ، وبه التوفيقُ والعِصْمةُ .

وفيها (۱) هبّت ريخ عاصفة شديدة بمكة يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخِر المعين المشرقة به وكانت قد عَتُقَت ، فإنها مِن سنة أربعين لم تُجدَّد ؛ لعدم الحجِّ في تلك السنين مِن ناحية الخليفة ، فما سكنت الريخ الا والكعبة عُريانة وقد زال عنها شِعارُ السَّوادِ ، وكان هذا فَألًا على زَوالِ دولةِ بنى العباسِ ، ومُنْذِرًا بما سيَقَعُ بعدَ هذا مِن كائنةِ التَّتارِ ، لعنهم اللَّه تعالى . فاسْتأذن نائبُ اليَمَنِ عمرُ بنُ رسولِ شيخَ الحرمِ العفيف منصورَ بنَ منعة في أن يَكسُو الكعبة ، فقال : لا يَكونُ هذا إلا مِن مالِ الخليفة . ولم يَكُنْ عندَه مالٌ ، فاقْتَرَض ثلاثَمائةِ دينارِ ، واشترَى ثيابَ قُطْنِ ، وصبَغها سَوادًا ، وركّب عليها طِرازاتِها العَتيقة ، وكمنا بها الكعبة ، ومكثت الكعبة ليس عليها كِسُوةٌ إحدى وعشرين للةً .

وفيها فُتِحَت دارُ الكتبِ التي أَنْشَأها الوزيرُ مُؤَيِّدُ الدينِ محمدُ بنُ أحمدَ. العَلْقَميُّ بدارِ الوِزارةِ ، وجاءت في نهايةِ الحُسْنِ ، ووُضِع فيها مِن الكتبِ النَّفيسةِ النافعةِ شيءٌ كثيرٌ ، وامْتَدَحها الشعراءُ بأبياتٍ وقصائدَ حِسانًا .

وفى أواخِر ذى الحِجَّةِ طهَّر الخليفةُ المُشتَعْصِمُ باللَّهِ ولديه الأميرَيْن أبا العباسِ أحمدَ وأبا الفَضائلِ عبدَ الرحمنِ ، وعُمِلَت وَلائمُ ومآكلُ وأفراحٌ لا يُسْمَعُ بمثلِها

<sup>(</sup>١) انظر إتحاف الورى بأخبار أم القرى ٣/ ٦٢.

مِن أَرْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ ، وكَانَ ذَلَكَ وَدَاعًا لمَسَرَّاتِ بغدادَ وأَهلِها في ذلك الزمانِ .

وفيها المختاط الناصرُ داودُ صاحبُ الكَرَكِ على الأميرِ عمادِ الدينِ داودَ بنِ مُوسَك ، وكان مِن خِيارِ الأمراءِ والأَجْوادِ الأمجادِ ، واصْطَفى أموالَه كلَّها ، وسجنه عندَه فى الكَرَكِ ، فشفَع فيه فخرُ الدينِ بنُ الشيخِ للَّا كان مُحاصِرَه فى الكَرَكِ ، فشفَع فيه خُرَاجةٌ (١) ، فبطَّها فمات ، ودُفِن عندَ قبرِ الشَّهداءِ مُؤْتَة ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وفيها تُوفِّى ملكُ الخُوارَزْميةِ قَبْلًا بركات (٢) خان لما كُسِرَت أصحابُه عندَ بُحيْرةِ حمصَ ، كما تقَدَّم ذِكْرُه .

وفيها تُوُفِّى: الملكُ المنصورُ ناصرُ الدينِ إبراهيمُ بنُ الملكِ الجُاهِدِ أسدِ الدينِ شِيرِكُوه (ملكِ المحلكِ الصالحِ الدينِ شِيرِكُوه (ملكِ صاحبُ حِمْصَ بدمشقَ ، بعد أن سلَّم بَعْلَبَكَ للملكِ الصالحِ أيوبَ ، ونُقِل إلى حمصَ ، وكان نُزولُه أولًا ببُستانِ سامةً (اللهُ مُرضَ مُحِل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِل ، فمات به .

وفيها تُوُفِّى: الصائنُ محمدُ بنُ حَسَّانَ بنِ رافعِ العامريُّ الخطيبُ (°)، وكان كثيرَ السَّماعِ مُسْنِدًا، وكانت وفاتُه بقصرِ حَجَّاجٍ، رحِمه اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) في م: « جراحه » والخراجة : ما يخرج بالبدن من القروح . وبَطُّها : شقها . الوسيط (خ ر ج) ، (ب ط ط) .

<sup>(</sup>٢) في مصدري التخريج: «بركة».

 <sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٦٤/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٧٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٨١،
 ونهاية الأرب ٣٢٣/٢٩، والعبر ٥/ ١٨٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في مرآة الزمان: «أسامة».

وفيها تُوفِّى: الفَقيهُ العَلَّامةُ محمدُ بنُ محمودِ بنِ عبدِ النَّعِمِ المراتِبِيُّ الخَنْبليُّ، وكان فاضلًا ذا فنونِ، أثنَى عليه أبو شامةً، وقال: صحِبْتُه قديمًا، ولم يَتُوكُ بعدَه بدمشقَ مثلَه في الحَنابلةِ. وصُلِّى عليه بجامعِ دمشقَ، ودُفِن بسفحِ قاسِيونَ، رحِمه اللَّهُ.

والضّياءُ عبدُ الرحمنِ العِماديُ (٢) المالكيُّ ، الذي ولِي وَظائفَ الشيخِ أَبَى عَمْرِو بنِ الحاجبِ حينَ خرَج مِن دمشقَ سنةَ ثمانٍ وثلاثين ، وجلَس في حلْقتِه ، ودرَّس مكانَه بزاويةِ المالكيةِ .

والفَقيهُ تامجُ الدينِ إسماعيلُ بنُ جَهْبلِ<sup>(٣)</sup> بحلَبَ ، وكان فاضلًا دَيِّنًا ، سَليمَ الصدرِ ، رحِمه اللَّهُ .

 <sup>(</sup>۱) سقط من الأصل. وفي م: «المرامي». والمثبت من مصادر ترجمته؛ والذيل على الروضتين ص
 ۱۷۹، والعبر ٥/١٨٤، والوافي بالوفيات ٦/١١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/٢٤٢.

والمراتبي نسبة إلى باب المراتب ببغداد. انظر المشتبه ٢/ ٨١٥، وتاج العروس (ر ت ب).

<sup>(</sup>۲) في م: «الغمارى». وانظر الذيل على الروضتين ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) في م: «جميل». وانظر ترجمته في المصدر السابق.

## ثم دخَلَت سنةُ خمسِ وأربعين وستّمائةٍ

فيها (١) كان عَوْدُ السلطانِ الملكِ الصالحِ نَجْمِ الدينِ أيوبَ بنِ الكاملِ مِن الشامِ إلى الديارِ المصريةِ (٢) ، وزار في طريقِه بيتَ المقدسِ ، وفرَّق في أهلِه أموالًا كثيرةً ، وأمَر بإعادةِ سُورِه ، كما كان في أيامِ عمِّ أبيه الملكِ الناصرِ فاتحِ القُدْسِ ، ونزَّل الجيوشَ لحِصارِ الفِرنْجِ ، ففُتِحَت طَبَرِيَّةُ في عاشرِ صفرٍ ، وفُتِحَت عَسْقلانُ في أواخِرِ مجمادَى الآخِرةِ .

وفى رجبٍ عُزِل الخطيبُ عِمادُ الدينِ داودُ ('بنُ خطيبِ' بيتِ الآبارِ عن الخَطابةِ بالجامعِ الأُمُويِّ ، وتَدْريسِ [ ٣٨/١٠ الغَزَّاليةِ ، ووَلِى ذلك القاضى عِمادُ الدينِ بنُ عبدِ الكريمِ بنِ الحَرَسْتانيِّ شيخُ دارِ الحديثِ بعدَ ابنِ الصلاحِ .

وفيها أَرْسَلِ الصالحُ أيوبُ يَطْلُبُ جَماعةً مِن أَعْيَانِ الدَّمَاشِقةِ اتَّهِمُوا بُمَالأَةِ

(٢) ذُكِرتْ عودة الملك نجم الدين أيوب في المرآة عام أربع وأربعين وستمائة ، وفي العبر عام سبع وأربعين وستمائة .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۲۲/۸ – ۷۲۸ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۸۰، ونهاية الأرب ۳۲۰/۲۹ – ۳۲۸، والعبر ١٨٥/٥.

ر (٣) في نهاية الأرب ذكر فتح عسقلان في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة وأنه رحل بعدها إلى طبرية ففتحها ، وفي العبر ذكر أن فتح عسقلان كان في جمادى الآخرة وأن فتح طبرية كان قبلها بأيام . ولم يتعرض لذكر الأشهر في مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في نهاية الأرب: «خطيب». ولم يذكره في العبر. ولا تعارض بين كونه خطيب بيت الآبار، وكونه ابن خطيبه الأرب: «خطيب بيت الآبار، وكان هو كذلك خطيبه بعد وفاة أبيه، فقد رجع وكونه ابن خطيبها. فقد كان أبوه خطيب بيت الآبار، وكان هو كذلك خطيبه بعد وفاة أبيه، فقد رجع إلى خطابة قريته بعد عزله ذلك الذي أشار إليه المصنف هنا؛ انظر الوافي بالوفيات ١٣/ ٤٨٠، وطبقات الشافعية للإسنوى ١٤٣/١.

الصالحِ إسماعيلَ ، منهم القاضى مُحْيى الدينِ بنُ الزَّكِيِّ ، وبنو صَصْرَى وابنُ العمادِ الكاتبُ ، والحُكِيمِيُّ أَمَلُوكُ الصالحِ إسماعيلَ ، والشِّهابُ غازى والى بُصْرَى ، فلما وصَلُوا إلى مصرَ لم يَكُنْ إليهم شيءٌ مِن العُقوباتِ والإهانةِ ، بل خُلِع على بعضِهم وتُركوا باخْتِيارِهم مُكْرَمِين .

### وممَّن تُؤفِّى فيها مِن المَشاهِيرِ :

الحسينُ بنُ الحسينِ بنِ على بنِ حَمْزةَ العَلَويُّ الحُسَيْنيُّ ، أبو عبدِ اللَّهِ اللَّهَ الْأَقْساسيُ (٢) النَّقيبُ قُطْبُ الدينِ ، أصلُه مِن الكوفةِ ، وأقام ببغدادَ ، وولِي النِّقابةَ ، ثم اعْتُقِل بالكوفةِ ، وكان فاضلًا أديبًا شاعرًا مُطَبِّقًا ، أوْرَد له ابنُ الساعى أشعارًا كثيرةً ، رحِمه اللَّهُ .

الشَّلَوْبِينُ النَّحُويُّ: هو عمرُ بنُ محمدِ بنِ 'عمرَ بنِ ' عبدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الأَنْدَلُسيُ الإشبِيليُّ، المعروفُ بالشَّلَوْبينِ. وهو بلغةِ

<sup>(</sup>۱) فى م: «الحليمى». ولم يذكر فى المرآة الحكيمى ولكن ذكر أبا الشامات مملوك الصالح إسماعيل، أما فى نهاية الأرب فقد ذكرهما معًا على أنهما شخصين مختلفين ولكن لم يذكر أن الحكيمى مملوك الصالح إسماعيل. ولم يتعرض لذكر الخبر فى الذيل على الروضتين والعبر.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل، م: «الأفساسى». ولم نجد له ترجمة، وظاهر أن المصنف - رحمه الله - ذكر وفاته من تاريخ ابن الساعى. وأثبتنا الأقساسى لأنه المذكور فى الأنساب ٢٠٠/١، ومعجم البلدان ٢٧٣٧، من تاريخ ابن الساعى. وأثبتنا الأقساسى لأنه المذكور فى الأنساب الموضع أبو محمد يحيى بن محمد... بن الحسين بن على بن أبى طالب الأقساسى، توفى سنة نيف وسبعين وأربعمائة بالكوفة، وجماعة من العلويين كذلك يُنسبون إليها. ولم نجد نسبة «الأفساسى» هذه.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ٢/ ٣٣٢، وإشارة التعيين ص ٢٤١، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٥١، وسير أعلام النبلاء ٣٣/ ٢٠٠، والعبر ٥/ ١٨٦، وبغية الوعاة ٢/ ٢٢٤. وجاء في الإنباه ووفيات الأعيان: «الشلوبيني». قال في بغية الوعاة: بفتح المعجمة واللام وسكون الواو وكسر الموحدة وبعدها تحتانية ونون، وربما زيد بعدها ياء النسبة.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر ترجمته.

الأَنْدَلُسِيِّين: الأبيضُ الأَشْقَرُ. قال ابنُ خَلِّكانَ ('): خُتِم به أَتُمةُ النحوِ ، وكان فيه تَغَفَّلُ. وذكر له شعرًا ومُصَنَّفاتٍ ، منها «شَرْحُ الجُزُوليةِ » وكتابُ «التَّوْطِئةِ ». وأرَّخ وفاتَه بهذه السنةِ . وقد جاوز الثمانين ، رحِمه اللَّهُ تعالى وعفا عنه .

الشيخ على "الحريرى المنصور البسرى" المنصور البسرى" المنصور البسرى" المعروف بالحريرى الصله مِن قرية بُسْرَ شرقى زُرْعَ "، وأقامَ بدمشقَ مدةً يَعْمَلُ المعروف بالحريري ، ثم ترَك ذلك ، وأقبَل يَعْمَلُ الفقيرى (أن على يدِ الشيخِ على المعرورية الشيخِ رسلانَ التركمانيّ الجعبريّ ، فاتبعه طائفة من الناسِ يقالُ لهم الحريرية . وابْتَنَى له زاويةً على الشَّرَفِ القبليّ ، وبَدَرت منه أفعالٌ أنْكَرَها عليه الفقهاء ، كالشيخِ عِزِّ الدينِ بنِ عبدِ السلامِ ، والشيخِ تقيّ الدينِ بنِ الصّلاحِ ، والشيخِ أبى عمرو بنِ الحاجبِ شيخِ المالكيةِ وغيرِهم ، فلما كانت الدولةُ الأشْرَفيةُ والشيخِ أبى عمرو بنِ الحاجبِ شيخِ المالكيةِ وغيرِهم ، فلما كانت الدولةُ الأشْرَفيةُ عُبِس في قلعةِ عَزَّتا مدة سنين ، ثم أَطْلَقه الصالحُ إسماعيلُ ، واشْتَرَط عليه أن لا يُقِيمَ بدمشق ، فلزم بلدَه بُسْرَ مدةً حتى كانت وفاتُه في هذه السنةِ .

قال الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةَ في « الذَّيْلِ » ( الدَّيْلِ ، وفي رمضانَ أيضًا تُوُفِّي

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٤٥١، ٢٥٢.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م. وانظر ترجمته في الذيل على الروضتين ص ١٨٠، ونهاية الأرب ٢٩/٣٢٨،
 وسير أعلام النبلاء ٣٢/٤٢٣، والعبر ٥/١٨٦، وتاريخ ابن الوردى ٢/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) في م: « ذرع ». وزُرْع من أعمال حَوْران ؛ وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق. وقد كانت زرع تسمى « زُرًا » و « زُرَّة » ، وذكر الحموى في موضع أن « زرع » تسمية العوام . انظر معجم البلدان ١/ ٢٧/٣، ٧/٢٠ . ٩٢١ .

 <sup>(</sup>٤) يعمل الفقيرى: أى تَمَفْقَر. بلفظ الحافظ الذهبي في العبر. وقال عنه في سير أعلام النبلاء: كبير الفقراء البَطَلَةِ. ويعني المصنف أنه صار من الصوفية.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ١٨٠.

الشيخُ على المعروفُ بالحَريريّ ، المُقِيمُ بقريةِ بُسْرَ في زاويتِه ، وكان يَتَرَدَّهُ إلى دمشق ، وتبِعه طائفةٌ مِن الفُقراءِ ، وهم المَعْروفون بالحريريةِ أصحابِ الزيِّ (۱) المنافى للشَّريعةِ ، وباطنُهم شرِّ مِن ظاهرِهم ، إلا مَن رجَع إلى اللَّهِ منهم ، وكان عندَ هذا الحَريريِّ مِن الاسْتِهزاءِ بأمورِ الشريعةِ والتَّهاوُنِ بها مِن إظهارِ شِعارِ أهلِ الفُسوقِ والعِصْيانِ شيءٌ كثيرٌ ، وانْفَسَد بسببِه جماعةٌ كثيرةٌ مِن أولادِ كُبَراءِ دمشق ، وصاروا على زِيِّ أصحابِه ، وتبِعوه بسببِ أنه كان خليعَ العِذارِ (۱) ، يَجْمَعُ مجلسُه الغِناءَ الدائمَ والرَّقْصَ والمُودانَ ، وترْكَ الإنكارِ (۱) على أحدِ فيما يَفْعَلُه ، وترْكَ الإنكارِ (۱) على أحدِ فيما يَفْعَلُه ، وترْكَ الطنكوبَ ، وكثرة النَّفَقاتِ ، فأضَلَّ خلقًا كثيرًا ، وأفْسَد جَمًّا غَفيرًا ، ولقد وترْكَ الصلواتِ ، وكثرة النَّفَقاتِ ، فأضَلَّ خلقًا كثيرًا ، وأفْسَد جَمًّا غَفيرًا ، ولقد وترْكَ الصلواتِ ، وكثرة مِن علماءِ الشَّريعةِ ، ثم أراح اللَّهُ تعالى منه . هذا لفظُه بحوفه .

واقفُ العِزِّيةِ الأميرُ عِزُّ الدينِ أَيْبَكُ '' أُستاذُ دارِ المُعَظَّمِ ، وكان مِن العُقلاءِ الأَجْوادِ الأَمْجادِ ، اسْتَنَابِهِ المُعَظَّمُ على صَرْخَدَ ، فظهَرت منه نَهْضةٌ وكِفايةٌ ' ، ووقف العِزِّيَّيُّن الجَوَّانيةَ والبَرَّانيةَ . ولما أَخَذ منه الصالحُ أيوبُ صَرْخَدَ عوَّضه عنها (۱) ، وأقام بدمشق ، ثم وُشِي به بأنه يُكاتِبُ الصالحَ إسماعيلَ ، فاحْتِيط

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) خليع العذار: منهمك في الغي لا يستحي. انظر الوسيط (ع ذ ر).

<sup>(</sup>٣) فى الذيل على الروضتين: « الاحتجار ».

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ٧٦٧/٨ (القسم الثاني)، والمختصر في أخبار البشر ٣/ ١٧٨، ونهاية الأرب ٢٩/ ٣٢٧، وتاريخ ابن الوردى ٢/ ١٨٠. وأُرخت وفاته في المختصر وتاريخ ابن الوردى سنة ست وأربعين وستمائة .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «وسداد».

<sup>(</sup>٦) كذا قال المصنف، ونقَل ذلك عنه صاحب الدارس ١/ ٥٥١، ولكن لم نجد فى المصادر أن الصالح أيوب عوضه عن صرخد، أما فى مرآة الزمان ونهاية الأرب فذكرا اعتقاله مباشرة، وفى المختصر وتاريخ ابن الوردى جاء أنه اعتقل سنة أربع وأربعين وستمائة ثم محبس حتى مات فى حبسه.

[ ٣٩/١٠] عليه وعلى أموالِه وخواصِلِه ، فمرض وسقَط إلى الأرضِ ، وقال : هذا آخِرُ عهدى . ولم يَتَكَلَّمْ حتى مات ، ودُفِن ببابِ النصرِ بمصرَ ، ثم نُقِل إلى تربيّه التى فوقَ الوَرَّاقةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى . وإنما أرَّخ السِّبْطُ وفاتَه في سنةِ سبعٍ وأربعين . فاللَّهُ أعلمُ .

الشّهابُ غازى بنُ العادلِ (٢) صاحبُ مَيَّافارِقِينَ وخِلَاطَ وغيرِهما مِن البُلْدانِ ، كان مِن عُقلاءِ بنى أيوبَ وفُضلائِهم ، وأهلِ الدِّيانةِ منهم ، ومما أنْشَد قولُه (٣) :

ومِن عجبِ الأيامِ أنك جالسٌ على الأرضِ في الدنيا وأنت تَسِيرُ فسَيْرُك يا هذا كَسَيْرِ سفينة بقومٍ مُجلوسٍ والقُلوعُ تَطِيرُ

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنف - رحمه الله تعالى - وهو أحد التأريخين اللذين ذكرهما السبط، والتأريخ الأول هو سنة خمس وأربعين وستمائة، فقد ذكره السبط في وفياتها وبعدها ساق ترجمته قال: وقيل إنه مات في سنة سبع وأربعين وستمائة.

ى مرآة الزمان ٧٦٨/٨ (القسم الثاني)، ونهاية الأرب ٣٢٩/٣٦، وأرّخ وفاته سنة ُسُنَت وأربعين وستمائة، والعبر ٥/١٨٧، ومرآة الجنان ٤/١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر مرآة الزمان ٧٦٩/٨ (القسم الثاني).

# ثم دخَلَت سنةُ ستٍّ وأربعين وستّمائةٍ

فيها (۱) قدِم السلطانُ الصالحُ نَجْمُ الدينِ أيوبُ مِن الديارِ المصريةِ إلى دمشق، وجهَّز الجيوشَ والجَانِيقَ إلى حمص؛ لأنه كان صاحبُها الملكُ الأشرفُ موسى بنُ المنصورِ بنِ أسدِ الدينِ شِيرْ كُوه قد قايَض بها تَلَّ باشِرٍ لصاحبِ حلَبَ الناصرِ يوسُفَ بنِ العزيزِ ، ولما علِمَت الحلَبِيُّون بخروجِ الدَّماشقةِ برَزُوا أيضًا في جَحْفَلِ يوسُفَ بنِ العزيزِ ، ولما علِمَت الحلَبِيُّون بخروجِ الدَّماشقةِ برَزُوا أيضًا في جَحْفَلِ عظيمٍ ليمْنعوا حمصَ منهم ، واتَّفَق مجيءُ الشيخِ نَجْمِ الدينِ البادرائيِّ مدرسِ عظيمٍ ليمْنعوا حمصَ منهم ، واتَّفَق مجيءُ الشيخِ نَجْمِ الدينِ البادرائيِّ مدرسِ النَّظاميةِ ببغدادَ في رسالةٍ ، فأصلَح بينَ الفريقَيْن ، وردَّ كلَّا مِن الفئتيُّين إلى مُسْتَقَرِّها ، وللَّهِ الحمدُ .

وفيها قَتَل مملوكٌ تركيَّ شابٌ صبيِّ سيدَه على دَفْعِه عنه لمَّا أراد به مِن الفاحشةِ ، فصُلِب الغلامُ مُسَمَّرًا ، وكان شابًّا حسنًا جدًّا ، فتأسَّف الناسُ له لكونِه صغيرًا ومظلومًا وحسنًا ، ونظَموا فيه قَصائدَ ؛ ومَّن نظَم فيه الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةَ في « الذَّيْل » (۲) ، وقد أطال قصتَه جدًّا .

وفيها سقَطَت قَنْطرةٌ رُوميَّةٌ قَديمةُ البناءِ بسُوقِ الدقيقِ مِن دمشقَ ، عندَ قصرِ أمَّ حَكيمٍ ، فتهَدَّم بسببِها شيءٌ كثيرٌ مِن الدُّورِ والدَّكاكينِ ، وكان سُقوطُها نَهارًا . وفي ليلةِ الأحدِ الخامسِ والعشرين مِن رجبٍ وقع حريقٌ بالمَنارةِ الشرقيةِ ،

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۷۰/۸ – ۷۷۲ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۸۰ – ۱۸۲، ونهاية الأرب ۳۲۰/۲۹ – ۳۲۸، والعبر ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) لعل الذي في الذيل ليس من نظم أبي شامة، فقد قال: ومما قيل فيه:.... وساق القصيدة.

فأَحْرَق جميعَ حَشْوِها ، وكانت سَلالُها سِقالاتٍ مِن خشبٍ ، وهلَك للناسِ وَدائعُ كثيرةٌ كانت فيها ، وسلَّم اللَّهُ الجامعَ ، وللَّه الحمدُ . وقدِم السلطانُ بعدَ أيامِ إلى دمشقَ ، فأمَر بإعادتِها كما كانت .

قلتُ: ثم احْتَرَقَت وسقَطَت بالكليةِ بعدَ سنةِ أربعين وسبعِمائةٍ، وأُعِيدَت عِمارتُها أحسنَ مما كانت، وللهِ الحمدُ، وبقِيَت حينتَذِ المَنارةُ البيْضاءُ الشرقيةُ بدمشق كما نطَق به الحديثُ في نزولِ عيسى، عليه السلامُ، عليها، كما سيأتى بيانُه وتَقْريرُه في موضعِه إن شاء اللَّهُ تعالى (۱).

ثم عاد السلطانُ الصالحُ أيوبُ مَريضًا في مِحَفَّةٍ إلى الديارِ المصريةِ وهو ثَقيلٌ مُدْنِفٌ، ( وما شغَله مرضُه وما هو فيه ) عن أمرِه بقتلِ أخيه العادلِ أبى بكرِ بنِ الكاملِ الذي كان صاحبَ الديارِ المصريةِ بعدَ أبيه ، وقد كان سجَنه سنةَ اسْتَحُوذ على مصرَ ، فلما كان في هذه السنةِ في شوالِها أمر بحَنْقِه ، فخُنِق ودُفِن بتربةِ شمسِ الدولةِ ، فما عُمِّر بعدَه إلا إلى النصفِ مِن شعبانَ في العامِ القابلِ في أسواً حالٍ وأشدٌ مرضٍ ، فسبحانَ مَن له الخلقُ والأمرُ .

وفيها كانت وفاةُ قاضي القُضاةِ بالديارِ المصريةِ :

أفضلِ (٣) الدينِ الحُونِجَيِّ ، الحكيمِ المُنْطِقِيِّ البارعِ في ذلك ، وكان مع ذلك جيدَ السِّيرةِ في أحكامِه . قال أبو شامةً (٤) : أثنَى عليه غيرُ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي في الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «شغله ما هو فيه».

<sup>(</sup>٣) في م: «فضل». وانظر ترجمته في: الذيل على الروضتين ص ١٨٢، ونهاية الأرب ٢٩/٣٣٠، وسر أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٢٨، والوافي بالوفيات ٥/ ١٠٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٨٢.

### وممن تُوفِّي فيها :

على بن يحيى، جَمالُ الدينِ أبو الحسنِ المُخرِّميُّ، كان شابًا فاضلاً أديبًا شاعرًا ماهرًا، صنَّف كتابًا مُختَصَرًا وَجيزًا جامعًا لفُنونِ كثيرةٍ في الرياضةِ الديئا شاعرًا ماهرًا، صنَّف كتابًا مُختَصَرًا وَجيزًا جامعًا لفُنونِ كثيرةٍ في الرياضةِ المُشتفادةِ الحِكْمِيةِ: السلطانُ إمامٌ مَثبوع، ودينٌ مشروع، فإن ظلَم جارت الحكامُ لظلمِه، وإن عدَل لم يَجُو أحدٌ في حكمِه، مَن مكّنه اللَّهُ في أرضِه وبلادِه، وائتَتَمنه على خلقِه وعبادِه، وبسَط يدَه وسلطانَه، ورفَع مَحلَّه ومكانَه، فحقيقٌ وائتَتَمنه على خلقِه وعبادِه، وبسَط يدَه وسلطانَه، ورفَع مَحلَّه ومكانَه، فحقيقٌ عليه أن يُؤدِّي الأمانة، ويُخلِصَ الدِّيانة، ويُجَمِّلُ السَّريرة، ويُحْسِنَ السِّيرة (١)، ويَجْعَلُ العَهود، (أوالأمنَ بحرً عرضِه المقصود، فالظلمُ يُزِلُ القَدَم، ويُجْعَلُ العَدلَ دَأْبَه المعهود، (أوالأمنَ بحرً عرضِه المقصود، فالظلمُ يُزِلُ القَدَم، ويُجْعَلُ العَدلَ دَأْبَه المعهود، (مَهْ اللَّهُ الأَمْم.

وقال أيضًا: مُعارَضةُ الطَّبيب تُوجِبُ التَّغذيب. رُبَّ حِيلة أَنْفَعُ مِن قَبيلة. (مُ المُوتُ فَى طلبِ الثار خيرٌ من الحياةِ فى العار في سَمينُ الغضبِ مَهْزول، ووالى الغَدْرِ مَعْزول. قلوبُ الحُكماءِ تَسْتَشِفُ الأَسْرار مِن لَمَحاتِ الأَبصار. ارْضَ مِن الغَدْرِ مَعْزول. قلوبُ الحُكماءِ تَسْتَشِفُ الأَسْرار مِن لَمَحاتِ الأَبصار. ارْضَ مِن أَخيكُ فى ولايتِه بعُشْرِ ما كنتَ تَعْهَدُه مِن مودتِه. التَّواضُعُ مِن مَصائدِ الشرفِ. ما أَخْسَنَ مُسْنَ الظَّنِّ لولا أَن فيه (٢) العجزَ. ما أَقْبَحَ سُوءَ الظَّنِّ لولا أَن فيه الحَزْمَ.

<sup>(</sup>١) الأعلام للزركلي ٥/ ١٨٥، ومعجم المؤلفين ٧/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «السريرة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «والأجر».

<sup>(</sup>٤) في م: «الفقر».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «منه».

وذكر في غُبونِ كلامِه أن خادمًا لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أَذْنَب، فأراد ابنُ عمرَ أن يُعاقِبَه على ذنبِه، فقال: يا سيدى، أمّا لك ذنبٌ تَخافُ اللَّه تعالى منه؟ قال: بلى. قال: فبالذى أمْهَلَك لمَّا أمْهَلْتَنى. ثم أَذْنَب العبدُ ثانيًا، فأراد عُقوبتَه، فقال له مثلَ ذلك، فعفا عنه، ثم أَذْنَب الثالثة، فعاقبه وهو لا يَتَكَلَّم، فقال له ابنُ عمرَ: ما لك لم تَقُلْ ما قلتَ في الأوَّلتَيْنِ (١) ؟ فقال: يا سيدى، حياءً مِن حِلْمِك مع تَكرارِ جُرْمى. فبكى ابنُ عمرَ وقال: أنا أَحَقُّ بالحَياءِ مِن ربى، أنت حرِّ لوجهِ اللَّهِ تعالى.

ومِن شعرِه كَمْدَحُ الخليفةَ :

يا مَن إذا ضِنَّ السَّحابُ بمائِه هطَلَت يداه على البَرِيَّةِ عَسْجَدَا (٢) يا مَن إذا ضِنَّ السَّحابُ بمائِه هطَلَت يداه على البَرِيَّةِ عَسْجَدَا جَوَّرْتَ كِسْرى يا مُبَخِّلَ حاتم فغدَتْ بنو الآمالِ نحوَكَ سُجَّدَا جَوَّرْتَ كِسْرى يا مُبَخِّلَ حاتم

وقد أَوْرَد له ابنُ الساعي أشعارًا كثيرةً حسنَةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الشيخُ أبو عمرِو بنُ الحاجبِ المالكيُّ عثمانُ بنُ عمرَ بنِ أبى بكرِ بنِ يونُسَ الدَّوِينيُّ ثم المصريُّ ، العَلَّامةُ أبو عمرٍو بنُ الحاجبِ شيخُ المالكيةِ ، كان أبوه حاجبًا للأميرِ عزِّ الدينِ مُوسَك الصَّلاحيِّ ، واشْتَغل هو بالعلمِ ، فقرَأ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأوليين».

<sup>(</sup>۲) في م: «بخل».

<sup>(</sup>٣) العسجد: الذهب. الوسيط (عسجد).

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٨٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨، ونهاية الأرب ٢٩/ ٣٣٠، وسير أعلام النبلاء ٣٣٠/ ٢٦، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٢١، والطالع السعيد ص ٣٥٢، والديباج المذهب ٢/ ٨٦، وبغية الوعاة ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الروني»، وفي م: «الرويني»، والمثبت من مصادر الترجمة، والدويني نسبة إلى دون في الأصل: «الروني»، وفي م: «الرويني»، والمثبت من مصادر الترجمة، والدويني نسبة إلى دَوِين؛ بلدة في نواحي أزّان في آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس. معجم البلدان ٢/ ١٣٢٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «صاحبًا»، والمثبت من مصادر الترجمة.

القِراءاتِ، وحرَّر النحوَ تَحريرًا بَليغًا، وتفَقَّه وساد أهلَ عصرِه، ثم كان رأسًا في علومٍ كثيرةٍ، منها الأُصولُ والفُروعُ والعربيةُ والتَّصْريفُ والعَروضُ والتَّفْسيرُ، وغيرُ ذلك.

وقد كان اسْتَوْطَن دمشقَ فى سنةِ سبعَ عشْرةَ وستِّمائةٍ ، ودرَّس بها للمالكيةِ بالجامعِ حتى كان خُروجُه بصُحْبةِ الشيخِ عزِّ الدينِ بنِ عبدِ السلامِ فى سنةِ ثمانِ وثلاثين ، فصارا إلى الديارِ المصريةِ حتى كانت وفاةُ الشيخِ أبى عمرو فى هذه السنةِ بالإسْكَنْدَريةِ ، ودُفِن بالمَقْبَرةِ التي بينَ المنارةِ والبلدِ .

قال الشيخُ أبو شامة (۱): وكان مِن أَذْكَى الأُمَّةِ قَرِيحةً ، وكان ثقةً مُحجَّةً مُتواضِعًا عَفيفًا ، كثيرَ الحَيَاءِ ، مُنْصِفًا مُحِبًّا للعلمِ وأهلِه ناشِرًا له ، مُحْتَمِلًا للأذَى ، صَبورًا على البَلْوَى ، قدِم دمشقَ مِرارًا ، آخرُها سنةَ سبعَ عشْرةَ ، فأقام بها مُدَرِّسًا للمالكيةِ وشيخًا للمُسْتَفِيدِين عليه في عِلْمَي القِراءاتِ والعربيةِ ، وكان رُكْنًا مِن ألمالكيةِ وشيخًا للمُسْتَفِيدِين عليه في عِلْمَي القِراءاتِ والعربيةِ ، وكان رُكْنًا مِن أركانِ الدينِ في العلمِ والعملِ ، بارعًا في العلومِ (۱) ، مُتْقِنًا لمذهبِ مالكِ بنِ أنسٍ ، رحمه اللَّهُ تعالى .

وقد أَثْنَى عليه ابنُ خَلِّكَانَ ثَناءً كثيرًا (٣) ، وذكر أنه جاء إليه في أَداءِ شَهادةٍ حينَ كان ابنُ خلكانَ نائبًا [١٠/٠٤٠] في الحكمِ بمصرَ ، وسأَله عن مسألةِ اعْتِراضِ (١) الشَّرْطِ على الشَّرْطِ ، كإذا قال : إن أكلتِ إن شَرِبْتِ فأنت طالقٌ . لِمَ

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في الذيل: «الأصولية وتحقيق علم العربية».

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢٤٨/٣ – ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «دخول».

كان لا (١) يَقَعُ الطلاقُ (٢ حتى تشرَبَ ٢ أُولًا ؟ وذكر أنه أجاب عن ذلك في تُؤَدَةٍ وشكونٍ .

قلتُ: له مُخْتَصَرٌ في الفقهِ مِن أحسنِ الخُتَصَراتِ ، انْتَظَم فيه «جواهر النيف شاشِ » ، ومُخْتَصَرُ في أصولِ الفقهِ اسْتَوْعَب فيه عامَّةَ فَوائِدِ «الإحْكامِ» لسيف الدينِ الآمِدي ، وقد منَّ اللَّهُ تعالى علىَّ بحفظِه ، وجمَعْتُ كراريسَ في الكلامِ على ما أوْدَعه فيه مِن الأحايثِ النبوية ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ ، وله «شَرْحُ المُفصَّلِ» و «الأمالي » في العربيةِ و «المُقدِّمةُ » المَشْهورةُ في النحوِ ، اخْتَصَر فيها «مُفَصَّلَ الزَّمَحْشَريّ » وشرَحها ، وقد شرَحها غيره أيضًا ، وله «التَّصْريفُ » و «شرحه » ، وله العَروضُ على وزنِ الشاطبيةِ ، رحِمه اللَّهُ ورضِي عنه .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ – ٢) في الأصل: «حتى يشرب». وفي م: «حين شربت». والمثبت موافق لسياق وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٣) في م: «فوائد». وانظر معجم المؤلفين ٦/ ١٥٨.

# ثم دخَلت سنة سبع وأربعين وستمائةٍ

فيها (۱) كانت وَفاةُ الملكِ الصالحِ أيوبَ ، وقَتْلُ ابنِه المُعَظَّمِ تُورانْشاه ، وتوليةُ المُعِزِّ عِزِّ الدينِ أَيْبَكَ التُّرْكمانيِّ على ما سيأتي .

وفى رابعِ المُحَرَّمِ يومِ الاثنين توجَّه السلطانُ الملكُ الصالحُ مِن دمشقَ إلى الديارِ المصريةِ في مِحَفَّةٍ. قاله السِّبْطُ (٢): وكان قد نادَى في دمشقَ: مَن له عندَنا شيءٌ فلْيَأْتِ. فاجْتَمَع خلقٌ كثيرٌ بالقلعةِ ، فدُفِعَت إليهم أموالُهم.

وفى عاشرِ صفرٍ دخَل إلى دمشقَ نائبُها الأميرُ جَمالُ الدينِ بنُ يَغْمُورٍ مِن جَهةِ الصالح أيوبَ، فنزَل بدَرْبِ الشَّعَّارينَ داخلَ بابِ الجابيةِ.

وفى مجمادَى الآخِرةِ أَمَرِ النائبُ بتَخْريبِ الدَّكاكينِ المُحَّدَثةِ في وسَطِ بابِ البريدِ، وأَمَرِ أَن لا يَبْقَى فيه دُكَّانٌ سوى ما في جانبيُّه إلى جانبِ الحائِطَينِ القِبْليِّ البريدِ، وأَمَر أَن لا يَبْقَى فيه دُكَّانٌ سوى ما في جانبيُّه إلى جانبِ الحائِطَينِ القِبْليِّ والشماليِّ ، وما في الوسطِ يُهْدَمُ. قال أبو شامةً () : وقد كان العادلُ هدَم ذلك ، ثم أُعِيد ، ثم هدَمه ابنُ يَغْمورٍ ، والمَرْجُوُّ اسْتِمرارُه على هذه الصفةِ .

وفيها توجَّه الناصرُ داودُ مِن الكَرَكِ إلى حَلَبَ ، فأَرْسَل الصالحُ أيوبُ إلى نائِيه بدمشقَ ، بدمشقَ ، بدمشقَ ،

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۷۲/۸ – ۷۷۸ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۸۶ – ۱۸٦، ونهاية الأرب ۳۳٤/۲۹ – ۳۰۰، والعبر ۱۹۲/۰ – ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٧٧٢/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٣) في م: «والشامي».

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٨٣.

وبُسْتانِه الذى بالقابونِ ، وهو بُسْتَانُ القَصْرِ ، وأن تُقْلَعَ أَشْجارُه ويُخَرَّبَ القصرُ ، وتَسَلَّم الصالحُ أيوبُ الكَرَكَ مِن الأَمْجَدِ حسنِ بنِ الناصرِ ، وأُخْرَج مَن كان بها مِن بيتِ المُعَظَّمِ ، واسْتَحْوَذ على حواصلِها وأموالِها ، فكان فيها مِن الذهبِ ألفُ ألفِ دينارِ ، وأَقْطَع الصالحُ الأَمْجَدَ هذا إقْطاعًا جيدًا .

وفيها (١) طغى الماءُ ببغدادَ حتى أَتْلَف شيئًا كثيرًا مِن الْحَالِّ والدُّورِ الشهيرةِ ، وتعَذَّرَت الجُمَعُ في أكثرِ الجَوامعِ بسببِ ذلك سوى ثلاثةِ جَوامعَ ، وتُقِلَت تَوابيتُ جَماعةٍ مِن الخلفاءِ إلى التُّرَبِ مِن الرُّصافةِ خوفًا عليهم مِن أَن تَغْرَقَ مَحالُّهم ؛ منهم المُعْتَضِدُ بنُ الأميرِ أبى أحمدَ بنِ المتُوكِلِ ، وذلك بعدَ دفنِه بنيِّف وخمسين سنةً وثلاثِمائةِ سنة ، وكذا نُقِل ولدُه المُكْتَفِى ، ( وكذا المتَّقِى ) بنُ المُقتَدِرِ باللَّهِ ، رَحِمهم اللَّهُ تعالى .

وفيها هجَمَت الفِرنُجُ على دِمْياطَ، فهرَب مَن كان فيها مِن الجندِ والعامَّةِ، واسْتَحْوَذ الفِرنُجُ على التَّغْرِ، وقتَلوا خلقًا كثيرًا مِن المسلمين، وذلك في ربيع الأولِ منها، فنصَب السلطانُ المُخَيَّمَ تُجاهَ العدوِّ بجميعِ الجيشِ، وشنَق (٢) خلقًا ممَّن هرَب مِن الفِرنُجِ ، ولامَهم على تركِ المُصابَرةِ قليلًا ليُرْهِبوا عدوَّ اللَّهِ وعدوَّهم، وقوى المرضُ، وتزايَد بالسلطانِ جدًّا، فلما كانت ليلةُ النصفِ مِن شعبانَ تُؤفِّى إلى رحمةِ اللَّهِ تعالى بالمنصورةِ، فأخفَت جاريتُه أمُّ ولدِه خَليلِ المَدْعُوّةُ شجرَ الدُّرِ

<sup>(</sup>١) لم نقف لهذا الخبر على مصدر، ولعله في تاريخ ابن الساعي.

 $<sup>(\</sup>dot{\gamma} - \dot{\gamma})$  سقط من: الأصل، وفي م: «وكذا المقتفى». وهو تصحيف. والتصويب مما تقدم من ترجمة المتقى لله في ٥ ١ / ٣٩٣/١ في وفيات سنة أربع عشرة وثلاثمائة. وتقدمت ترجمة المقتفى في ٣ ٩٣/١٦ في وفيات سنة خمس وخمسمائة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حبق». وحبقه. ضربه بأداة كالجريد أو الحبل أو السوط. الوسيط (ح ب ق).

موته ، وأظهرَت أنه مريضٌ مُدْنِفٌ لا يُوصَلُ إليه ، وبقِيَت تُعْلِمُ عنه بعَلامتِه سَواءً ، وأعْلَمَت إلى أعْيانِ الأمراءِ ، فأرْسَلوا إلى ابنِه [ ١٠/ ٤٠٠] الملكِ المُعَظَّم تُورائشاه ، وهو بحصنِ كَيْفَا ، فأقْدَموه إليهم سريعًا ، وذلك بإشارةِ أكابرِ الأمراءِ ؛ منهم فخرُ الدينِ بنُ الشيخِ ، فلما قدِم إليهم ملكوه عليهم ، وبايعوه أجْمَعون ، فركِب في عَصائبِ المُلْكِ ، وقاتل الفِرغُج ، فكسرهم وقتل منهم ثلاثين ألفًا ، ولله الحمدُ ، وذلك في أولِ السنةِ الداخلةِ ، ثم قتلوه بعدَ شهرين مِن مُلْكِه عليهم ، ضرَبه بعضُ الأمراءِ – وهو عِزُّ الدينِ أينكُ التُركمانيُ ، (فضرَبه في يدِه ، فقطع بعض أصابعِه ) ، فهرَب إلى قصر مِن خشبِ في الخُيَّمِ ، فحاصروه فيه ، وأخرَقوه عليه ، فخرَج مِن بابِه مُسْتَجِيرًا برسولِ الخليفةِ ، فلم يَقْبَلوا منه ، فهرَب إلى النيلِ ، فانغَمَر فيه ، ثم خرَج ، فقُتِل سريعًا شَرَّ قِتْلةٍ ، وداسُوه بأرجلِهم ، ودُفِن كالجِيفةِ ، فإنا للهِ فيه ، ثم خرَج ، فقُتِل سريعًا شَرَّ قِتْلةٍ ، وداسُوه بأرجلِهم ، ودُفِن كالجِيفةِ ، فإنا للهِ وإنا إليه راجعون . وكان فيمَن ضربَه البُنْدُقْدارِيُّ على كتفِه ، فخرَج السيفُ مِن عَتِ إبطِه الآخرِ ، وهو يَسْتَغِيثُ فلا يُعاثُ .

#### وممَّن قُتِل فى هذه السنةِ :

فخرُ الدينِ يوسُفُ بنُ الشيخِ بنِ حَمُّوَيْهِ (٢) ، وكان فاضلًا دَيِّنَا مَهِيبًا وَقورًا ، خَليقًا بالمُلْكِ ، كانت الأمراءُ تُعَظِّمُه جدَّا ، ولو دعاهم إلى مُبايعتِه بعدَ الصالحِ لما اختلَف عليه اثنان ، ولكنه كان لا يَرَى ذلك ؛ حِمايةً لجانبِ بنى أيوبَ ، قتلته الداوِيَّةُ مِن الفِرِخْ شهيدًا قبلَ قُدومِ المُعَظَّمِ تُورانْشاه إلى مصرَ ، في ذي القَعْدةِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «وهو جالس على السماط في يده بالسيف وذلك أنه صالح على أيبك التركماني فضربه في يده فأنكاه».

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۷۷٦/۸ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٨٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/
 ١٠٠، ونهاية الأرب ٢٩/ ٣٣٨، والعبر ٥/ ١٩٤.

ونُهِبَت أموالُه وحَواصلُه وخيولُه، وخُرِّبَت دارُه، ولم يَتْرُكُوا شيئًا مِن الأفعالِ الشَّنيعةِ البَشِعةِ إلا صنعوه به، مع أن الذين تعاطَوْا ذلك مِن الأمراءِ كانوا مُعَظِّمِين له غايةَ التَّعْظيم. ومِن شعرِه:

رمَتْنى الليالى بالمَشيبِ وبالكِبَرْ خُلِقْتُ كبيرًا وانتَقَلْتُ إلى الصِّغَرْ

عصَیْتُ هَوَی نفسی صغیرًا فعندَما أَطَعْتُ الهَوَی عکسَ القضیةِ لیْتَنی

## ثم دخَلَتَ سنةُ ثمان وأربعين وستّمائةٍ 🗥

فى ثالثِ المُحَرَّمِ يومِ الأربعاءِ كان كَسْرُ المُعَظَّمِ تُورانشاه للفرخُ على تَغْرِ وَمْياطَ، فقتل منهم ثلاثين ألفًا، وقيل: مائة ألف. وغيموا شيئًا كثيرًا، ولله الحمدُ، ثم قتل جماعةً مِن الأمراءِ الذين أُسِروا، وكان فيمَن أُسِر ملكُ الإفْرَنْسِيسِ وأخوه، وأُرْسِلت غِفارةُ أَلَّم ملكِ الإفْرَنْسِيسِ إلى دمشق، فلبِسها الإفْرَنْسِيسِ وأخوه، وأُرْسِلت غِفارةُ أَلَّم ملكِ الإفْرَنْسِيسِ الى دمشق، فلبِسها نائبُها فى يومِ المؤكِب، وكانت مِن سَقِرْلاط (٣) أحمر، تحتها فَرُو سِنْجابٍ، فأَنشَد فى ذلك جماعة مِن الشعراءِ فَرَحًا بما وقع، ودخل الفقراءُ كنيسة مَرْمَ، فأقاموا بها سَماعًا أَنَّ وَلَم السَّعراءِ فَرَحًا بما وقع، ودخل الفقراءُ كنيسة مَرْمَ، فأقاموا بها سَماعًا في فَرَحًا بما نصر اللَّه تعالى على النصارى، وكادوا أن يُحَرِّبوها، وكانت النصارى بيعْلَبَكُ وقد فرحوا حينَ أَخَذَت النصارى دِمْياط، فلما كانت هذه الكَسْرةُ عليهم سَخَّموا وُجوة الصَّورِ، فأرْسَل نائبُ البلدِ فَحَمَّاهِم، وأَمَر اليهودَ فصفَعوهم، ثم لم يَحْرُجُ شهرُ المُحَرَّمِ حتى قتَل الأمراءُ ابنَ فَجَنَّاهم، وأَمَر اليهودَ فصفَعوهم، ثم لم يَحْرُجُ شهرُ المُحَرَّمِ حتى قتَل الأمراءُ ابنَ أُسْتاذِهم المُعَظَّمَ تُورانْشاه، ودفنوه إلى جانبِ النيّلِ مِن الناحيةِ الأخرى، رحِمه اللَّهُ تعالى، ورحِم أَسْلاقَه بَنّه وكرمِه.

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۷۸/۸ – ۷۸۰ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۸۶ – ۱۸۶، ونهاية الأرب ۲۹/ ۳۵۰، والعبر ۱۹۰/ – ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) الغفارة: زَرَدٌ ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والغفارة: المعطف. والجمع غفائر. اللسان (غ ف ر). وانظر السلوك ٣٥٧/١ (القسم الأول) حاشية (٣).

<sup>(</sup>٣) فى م : «سقرلاط». وفى الذيل على الروضتين : «اسكرلاط»، وفى نهاية الأرب : «اسقلاط». وهو نوع من القماش كان يرد من بلاد أيرلندة لونه قرمزى. السلوك ٣٥٧/١ (القسم الأول) حاشية (٤). (٤) سقط من : م.

## تمليكُ الملكِ المُعِزِّ عِزِّ الدينِ أَيْبَكَ التَّرْكُمانيِّ مصرَ بعدَ بني أيوبَ، وتَداوُلُ دولةِ الأتراك

لما قتَل الأمراءُ البَحْريةُ وغيرُهم مِن الصالحيةِ ابنَ أَسْتاذِهم المُعَظَّمَ غِياتَ الدين تُورانْشاه بنَ الصالح أيوبَ بنِ الكاملِ بنِ العادلِ أبي بكرِ بنِ نَجْم الدينِ أيوبَ ، وكان مُلْكُه بعدَ أبيه بشهرين كما تقَدُّم بيانُه ، ثم لمَّا قُتِلَ وانْفَصَل أمرُه نادَوْا فيما بينَهم: لا بأسَ لا بأسَ. واسْتَدْعَوْا مِن بينِهم الأميرَ عِزَّ الدينِ أَيْبَكُ التُّرْكُمانيَّ ، [ ١/١٠]و] فملَّكُوه عليهم وبايَعوه ، ولقَّبوه بالملكِ المُعِزِّ ، وركِبوا إلى القاهرةِ ، ثم بعدَ خمسةِ أيام أقاموا لهم صَبِيًّا مِن بني أيوبَ ابنَ عشْرِ سنين، وهو الملكُ الأشرفُ مُظَفَّرُ الدينِ موسى بنُ الناصرِ يوسُفَ بنِ المسعودِ (١) أَقْسِيسَ بن الكامل، وجعَلُوا المُعِزُّ أَتَابِكُه، فكانت السِّكُّةُ والخُطْبَةُ باسمِهما، وكاتبوا أَمراءَ الشَّام بذلك ، فما تمَّ لهم الأمرُ بالشامِ ، بل خرَج عن أيديهم ، ولم تَسْتَقِرَّ لهم المَمْلكةُ إلا على الديارِ المصريةِ ، وكلُّ ذلك عن أمرِ الخاتونِ شَجَرِ الدُّرِّ أمِّ خَليل حَظِيَّةِ الصالح أيوبَ ، فتزَوَّجَت بالمُعِزِّ ، وكانت الخُطْبةُ والسِّكَّةُ باسمِها ، يُدْعَى لها على المُنابرِ أيامَ الجُمَع بمصرَ وأعمالِها ، وكذا تُضْرَبُ السِّكَّةُ باسِمها أمِّ خَليل ، والعَلامةُ على المَناشِيرِ والتَّواقيع بخطِّها واسمِها ، مدةَ ثلاثةِ أشهرِ قبلَ المُعِزِّ ، ثم آلَ أمْرُها إلى ما سنَذْكُرُه مِن الهَوانِ والقتل.

ذِكْرُ مُلْكِ الناصرِ بنِ العَزيزِ بنِ الظاهرِ بنِ الناصرِ اللهُ تعالى الناصرِ فاتحِ القُدْسِ، صاحبِ حَلَبَ، لدمشقَ حرَسها اللَّهُ تعالى للناصرِ فاتحِ القُدْسِ، صاحبِ حَلَبَ، لدمشقَ حرَسها اللَّهُ تعالى للناصرِ اللهُ تعالى للهُ عَظَّمِ تُورانْشاه بنِ الصالحِ أيوبَ للمُعَظَّمِ تُورانْشاه بنِ الصالحِ أيوبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المنصور».

ركِب الحليِيون، معهم ابنُ أُسْتاذِهم الناصرُ يوسُفُ بنُ العزيزِ محمدِ بنِ الظاهرِ غازى بنِ الناصرِ يوسُفَ فاتحِ بيتِ المقدسِ، ومَن كان عندَهم مِن ملوكِ بنى غايوب، منهم الصالحُ إسماعيلُ بنُ العادلِ، وكان أحقَّ الموجودين بالمُلكِ، مِن حيث السِّنُ والعَقْلُ () والحُومةُ والرِّياسةُ، ومنهم الناصرُ داودُ بنُ المُعَظَّمِ بنِ العادلِ، والأَشْرَفُ موسى بنُ المنصورِ إبراهيمَ بنِ أسدِ الدينِ شِيرْ كُوه الذى كان صاحبَ حمصَ، وغيرُهم، فجاءوا إلى دمشقَ، فحاصروها فملكوها سريعًا، وأهبَت دارُ ابنِ يَغْمورٍ، وحبس في القلعةِ، وتسَلَّموا ما حولَها، كَبَعْلَبَكَ وبُصْرَى والصَّلْتِ وعجْلُونَ () وصَرْحَدَ، وامْتَنَعَت عليهم الكَرَكُ والشَّوْبَكُ بالمَلكِ المُغيثِ عمرَ بنِ العادلِ بنِ الكاملِ، كان قد تغَلَّب عليهما في هذه السنةِ حينَ قُتِل المُغَلَّمُ عمرَ بنِ العادلِ بنِ الكاملِ، كان قد تغَلَّب عليهما، فخاف مما حلَّ بابنِ عمّه، فلم يُذْهَبْ إليهم.

ولما اسْتَقَرَّت يدُ الحليِيِّين على دمشق وما حولَها جلس الناصرُ في القلعةِ ، وطيَّب قلوبَ الناسِ ، ثم ركِبوا إلى غَرَّةَ ليَتَسَلَّموا الدِّيارَ المِصْريةَ ، فبرَز إليهم الجيشُ المِصْريُّ ، فاقْتَتلوا معهم أشَدَّ القِتالِ ، فكُسِر المِصْريون أولًا بحيث إنه نحطِب للناصرِ بها ذلك اليومَ ، ثم كانت الدائرةُ على الشامِيِّين ، فانْهَزَموا وأُسِر مِن أعْيانِهم خلقٌ كثيرٌ ، وعُدِم مِن الجيشِ الصالحُ إسماعيلُ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وقد أنشَد هنا الشيخُ أبو شامةَ رحِمه اللَّهُ تعالى لبعضِهم (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العقدد»، وفي م: «التعدد». والمثبت ما يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٣) لم نقف على البيتين في الذيل على الروضتين، وهما في المنهل الصافى ٢/ ٤٢٢، ونسبهما إلى
 أحمد بن المعلم.

ضيَّع إسماعيلُ أموالَنا وخرَّب المغْنى بلا معنى وراح مِن جِلَّقُ (١) هذا جَزا مَن أَفْقَرَ الناسَ وما اسْتَعْنى

ذكر شيء مِن ترجمةِ الصالحِ ''أبي الحيشِ '' إسماعيلَ واقفِ تُوبةِ أمَّ الصالحِ وقد كان الصالح ، رحمه اللَّه ، مَلِكًا عاقلًا حازِمًا ، تَقَلَّبَت به الأحوالُ أطوارًا كثيرةً ، وقد كان الأشرفُ موسى أوْصَى له بدمشقَ مِن بعدِه ، فملكها شهورًا ، ثم انْتَرَعها منه أخوه الكاملُ ، ثم ملكها مِن يدِ الصالحِ أيوبَ خديعةً ومَكْرًا ، ثم انْتَرَعها منه الصالحُ أيوبُ عامَ الخُوارَزْميةِ فاسْتَمَرَّ فيها أَزْيَدَ مِن أربعِ سنينَ ، ثم اسْتَعادها منه الصالحُ أيوبُ عامَ الخُوارَزْميةِ سنةَ ثلاثٍ وأربعين ، واسْتَقَرَّت بيدِه بلداه بَعْلَبَكُ وبُصْرَى ، ثم أُخِذَتا منه كما ذكرنا ، ولم يَثْقَ له بلدٌ يَأُوى إليه ، فلجَأ إلى المَمْلكةِ الحَلَبيةِ في جوارِ الناصرِ يوسُفَ صاحبِ حَلَبَ ، فلما كان في هذه السنةِ كما ذكرنا [ ١/١٤٤٤] عُدِم بالديارِ المصريةِ في المعركةِ ، فلا يُدْرَى ما فُعِل به . واللَّهُ تعالى أعْلَمُ . وهو واقفُ بالديارِ المصريةِ ودارِ الحديثِ والإقراءِ بدمشقَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وممَّن تُوُفِّى في هذه السنةِ مِن الأغيانِ والمشاهيرِ :

الملكُ المُعَظَّمُ تُورانْشاه بنُ الصالح أيوبَ بنِ الكاملِ بنِ العادلِ (٢)، كان

<sup>(</sup>١) جلق: اسم لدمشق، أو غوطتها. تاج العروس (ج ل ق).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م. وفى الأصل: «أَبَى الحيس». والمثبت من المشتبه ١/ ٢٥٦، وتبصير المنتبه ١/ ٢٨٠. وانظر ترجمته فى: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٣٤، والعبر ٥/ ١٩٨، والوافى بالوفيات ٩/ ٢١٥، وعقد الجمان ١/ ٤٧، والمنهل الصافى: «أبو وعقد الجمان والمنهل الصافى: «أبو الجيش».

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٨١/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٨٥، ونهاية الأرب ٢٩/ ٣٥٩، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٩٣، والعبر ٥/ ١٩٩، والوافى بالوفيات ١/ ٤٤٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٣٤.

أولًا صاحبَ حصنِ كَيْفَا في حياةِ أبيه ، وكان أبوه يَسْتَدْعِيه إليه في أيامِه فلا يُجِيبُه ، فلما تُؤفِّي أبوه كما ذكرنا اسْتَدْعاه الأمراء ، فأجابهم وجاء إليهم فملكوه عليهم ، ثم قتَلوه كما ذكرنا ، وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين مِن الحُوَّم ، وقد قيل : إنه كان مُتَخَلِّعًا لا يَصْلُحُ للمُلْكِ . وقد رُئِي أبوه في المنامِ بعد قتلِ ابنِه ، وهو يقول :

قتلوه شرَّ قِتْلَهُ صار للعالمِ مُثْلَهُ لم يُراعُوا فيه إلَّا لا ولا مَن كان قبلَهُ ستَراهم عن قريبٍ لأقل الناسِ أُكْلَهُ وكان ما ذكونا مِن اقْتِتالِ المصريين والشاميين.

ومن عُدِم فيما بينَ الصَّفَّيْن مِن أعيانِ الأَمراءِ والمسلمين، فمنهم الشمسُ لُؤْلُوُ (١) مُدَبِّرُ مَمالكِ الحَلَيِيِّين، وكان مِن خِيارِ عِبادِ اللَّهِ الصالحين الآمِرِين بالمعروفِ والناهين عن المنكرِ.

"واقِفَةُ الحافظيةِ": وفيها كانت وفاةُ الخاتونِ أرغون " الحافظيةِ ، سُمِّيَت الحافظيةَ خدمتِها وتربيتِها الحافظ صاحبَ قلعةِ جَعْبَرِ ، وكانت امرأةً عاقلةً مُدَبِّرةً ، عُمِّرَت دهرًا ، ولها أموالٌ جَزيلةٌ عظيمةٌ ، وهي التي كانت تُصْلِحُ الأَطْعِمةَ للمُغِيثِ عمرَ بنِ الصالح أيوبَ ، فصادَرها الصالحُ إسماعيلُ ، وأخذ

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٧٨٣/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من : م . وانظر ترجمتها في : الوافي بالوفيات ٣٥١/٨ ، وعقد الجمان ٥٠/١ ، والنجوم الزاهرة ٢١/٧ .

<sup>(</sup>٣) في م: «أرغوانية»، وفي عقد الجمان والنجوم الزاهرة: «أرغوان».

منها أربعمائة صُنْدوقِ مِن المالِ، وقد وقفَت دارَها بدمشق على خُدَّامِها، واشْتَرَت بُسْتانَ النَّجيبِ ياقوتِ الذي كان خادمَ الشيخِ تاجِ الدينِ الكِنْديّ، وجعلَت فيه تُوبةً ومَسْجدًا، ووقفَت عليهما (الله وققاً جيدةً، رجمها الله. واقفُ الأَمِينيةِ التي ببعْلَبك، أمينُ الدولةِ أبو الحسنِ غَزّالٌ المتَطبّبُ (۱)، ووقفَ من الدولةِ أبو الحسنِ غَزّالٌ المتَطبّبُ (۱)، وزيرُ الصالحِ إسماعيلَ أبي الخِيشِ الذي كان مَشْئومًا على نفسِه وعلى سلطانِه، وسببًا في زَوالِ النَّعْمةِ عنه وعن مَخْدومِه، وهذا هو وزيرُ السَّوْءِ، وقد اتَّهَمه السِّبُطُ (۱) بأنه كان مُتستِّرًا (۱) بالدينِ، وأنه لم يَكُنْ له في الحقيقةِ دينٌ ، فأراح الله تعالى منه عامَّةَ المسلمين، وكان قتله في هذه السنةِ لمَّا عُدِم الصالحُ إسماعيلُ بديارِ مصرَ ؛ عمَد من عمَد مِن الأُمراءِ إليه وإلى ابنِ يَعْمورِ ناصرِ الدينِ، بلاموالِ والتَّحفِ والجواهِ والأثاثِ ما يُساوِي ثلاثةَ آلافِ ألفِ دينارٍ، وعشرةُ الأَموالِ والتَّحفِ والجواهِ والأثاثِ ما يُساوِي ثلاثةَ آلافِ ألفِ دينارٍ، وعشرةُ الافِ مجلدٍ بخطِّ مَنْسوب، وغيرُ ذلك مِن الخُطوطِ النَّفيسةِ الفائقةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: «عليها». والمثبت من الدارس ٢٤٣/٢ نقلا عن المصنف.

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۷۸٤/۸ (القسم الثاني)، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٧٢٣، والعبر ٥/
 ١٩٩، وعقد الجمان ٢٦/١، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٨٤/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٤) في م: «مستهترًا».

# ثم دخَلَت سنةُ تسعِ وأربعين وستّمائةٍ

فيها (۱) عاد الملكُ الناصرُ صاحبُ حلَبَ إلى دمشقَ، وقدِمَت عَساكرُ المصريين، فحكَموا على بلادِ السواحلِ إلى حدِّ الشَّريعةِ (۲)، فجهَّز إليهم الناصرُ جيشًا، فطردوهم حتى رَدُّوهم إلى الديارِ المصريةِ، وقصروهم عليها.

وتزَوَّجَت في هذه السنةِ أمُّ خَليلٍ شَجَرُ الدُّرِّ بالملكِ المُعِزِّ عزِّ الدينِ أَيْبَكِ التُّرْكُمانيِّ ، مَمْلُوكِ زوجِها الصالح أيوبَ .

وفيها نُقِل تابوتُ الصالحِ أيوبَ إلى تربيّه بمدرسيّه، ولبِسَت الأتراكُ ثِيابَ العَزاءِ، [٢/١٠٤و] وتصَدَّقَت أَمُّ خَليلِ بأموالٍ جَزيلةٍ.

وفيها خرَّبَت التُّركُ دِمْياطَ، ونقَلوا آلاتِها<sup>(٣)</sup> إلى مصرَ، وأخْلَوُا الجزيرةَ أيضًا خوفًا مِن عَوْدِ الفِرنْجُ.

وفيها كمَل شرْمُ الكتابِ المُسَمَّى بـ «نَهْجِ البَلاغةِ » في عشرين مجلدًا مما ألَّفه عبدُ الحميدِ بنُ هِبَةِ اللَّهِ بنِ أبي الحَديدِ المَدائنيُّ ، الكاتبُ للوزيرِ مُؤيِّدِ الدينِ بنِ العَلْقَميِّ ، فأطْلَق له الوزيرُ مائةَ دينارٍ وخِلْعةً وفرَسًا ، وامْتَدَحه عبدُ الحَميدِ بقَصيدةٍ ؛ لأنه كان شِيعيًّا مُعْتَزليًّا .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۸/ ۷۸۵، ۷۸۲ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۸۷، ونهایة الأرب ۲۹/ ۲۲۳ – ٤۲٦، وعقد الجمان ۳/۱ه – ۵۰.

 <sup>(</sup>۲) الشريعة: أى نهر الشريعة، وهو موضع بالقرب من بيت المقدس. انظر تاج العروس (ش رع).
 (۳) في م: (الأهالي).

وفى رمضانَ اسْتُدْعِى الشيخُ سِراجُ الدينِ عمرُ بنُ بَرَكة النَّهْرُقُلِّيُ مدرسُ النِّظاميةِ ببغدادَ ، فوَلِى قَضاءَ القُضاةِ ببغدادَ مع التَّدْريسِ المذكورِ ، وخُلِع عليه .

وفى شعبانَ (١) ولى تامج الدينِ عبدُ الكريمِ بنُ أستاذِ دارِ الشيخِ مُحْيى الدينِ يوسُفَ بنِ الشيخِ أبى الفرجِ بنِ الجوزيِّ حِسْبةَ بغدادَ بعدَ أخيه عبدِ اللَّهِ الذي تركها تَزَهَّدًا عنها، وخُلِع عليه بطَوْحةٍ، ورُفِع على رأسِه غاشيةٌ، وركِب الحُجَّابُ في خدمتِه.

وفى هذه السنةِ صُلِّيت صلاةُ العيدِ يومَ الفطرِ بعدَ العصرِ، وهذا اتفاقٌ غريبٌ.

وفيها وصَل كتابٌ إلى الخليفة مِن ملكِ اليمنِ صلاحِ الدينِ يوسُفَ بنِ عمرَ ابنِ رسولٍ يَذْكُرُ فيه أن رجلًا باليمنِ خرَج يدَّعى الحِلافة ، وأنه أَنْفَذ إليه جيشًا ، فكسروه وقتلوا خلقًا مِن أصحابِه ، وأخذ منه صَنْعاء ، وهرَب هو بنفسِه فى شِرْذِمةٍ قليلةٍ مَّن بقِى مِن أصحابِه .

وفيها أَرْسَل إليه الخليفةُ بالخِلَعِ والتقْليدِ .

وفيها كانت وفاة بَهاءِ الدينِ على بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ سَلَامةَ الجُمَّيْزِيِّ (٢) خطيبِ القاهرةِ ، رحل في صِغَرِه إلى العراقِ ، فسمِع شُهْدَة (٣) وغيرها ، وكان فاضلًا ، أَتْقَن مَعْرِفةَ مذهبِ الشافعيِّ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وكان دَيِّنًا حسَنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شوال».

<sup>(</sup>۲) في م: «الحميرى». وانظر ترجمته في مرآة الزمان ٧٨٦/٨ (القسم الثاني). والذيل على الروضتين ص ١٨٧، ونهاية الأرب ٢٩/٢٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢٣/٣٥٣، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في م: (بها). وشهدة: هي شهدة الكاتبة. انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء ٢٠/٢٠.

الأَخْلَاقِ ، واسِعَ الصَّدْرِ ، كثيرَ البِرِّ ، قلَّ أَن قَدِمَ عليه أحدٌ إلا أَطْعَمه شيئًا ، وقد سمِع الكثيرَ على السِّلَفيِّ وغيرِه ، وأَسْمَع الناسَ شيئًا كثيرًا مِن مَرْوِيَّاتِه ، وكانت وفاتُه في ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ، وله تسعون سنةً ، ودُفِن بالقَرافةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

### وممَّن تُوُفِّى فيها من الأعيانِ :

أقضى القُضاةِ أبو الفضلِ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ السلامِ بنِ إسماعيلَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ إبراهيمَ اللَّمْعَانيُ الحَيَفيُ (١) مِن بيتِ العلمِ والقَضاءِ ، درَّس عبشهدِ أبى حنيفة ، وناب عن قاضى القُضاةِ ابنِ فَضْلانَ الشافعيّ ، ثم عن قاضى القُضاةِ أبى صالحٍ نصرِ بنِ عبدِ الرَّزَّاقِ الحَنْبليّ ، ثم عن قاضى القضاةِ عبدِ الرحمنِ بنِ مُقْبِلِ الواسطيّ ، ثم بعدَ وفاتِه في سنةِ ثلاثٍ وثلاثين اسْتقلَ القاضى عبدُ الرحمنِ اللمغانيُ المذكورُ بولايةِ الحكمِ ببغدادَ ، ولُقِّب أَقْضَى القضاةِ "، ودرَّس للحَنفيةِ بالمُسْتَنْصِريةِ في سنةِ خمسٍ وثلاثين ، وكان مَشْكورَ السِّيرةِ في أَحْكامِه ونَقْضِه وإبْرامِه . ولما تُؤفِّي تؤلَّى بعدَه قَضاءَ القُضاةِ ببغدادَ شيخُ النين النَّهْرُقُلِّيُ .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٥٠، والجواهر المضية ٢/ ٣٨١، وعقد الجمان ١/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «ولم يخاطب بقاضي القضاة».

#### سنةُ خمسين وستّمائةٍ

فيها (١) وصَلَت التَّتَارُ إلى الجَزيرةِ وسَروجَ ورأسِ العينِ وما والَى هذه البلادَ ، فقتَلوا وسبَوْا ونهَبوا وخرَّبوا ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون ، ووقَعوا بتُجَّارٍ (٢) يَسِيرون بينَ حَرَّانَ ورأسِ العينِ ، فأخذوا منهم ستَّمائةِ حِمْلِ شُكَّرٍ ومَعْمولِ مِن الديارِ المصرية ، وستَّمائةِ ألفِ دينارٍ ، وكان عِدَّةُ مَن قتَلوا في هذه السنةِ مِن أهلِ الجَزيرةِ نحوًا مِن عشرةِ آلافِ قتيلٍ ، وأسَروا مِن الوِلْدانِ والنِّساءِ ما يُقارِبُ ذلك ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

[ ٢٠/١٠ عنا السِّبْطُ (٢) : وفيها حجَّ الناسُ مِن بغدادَ ، وكان لهم عشْرُ سِنينَ لم يَحُجُّوا مِن زمنِ المُسْتَنْصِرِ .

وفيها (' ) وَقَع حَرِيقٌ بحلَبَ ، احْتَرَق بسببِه سَتُّمائةِ دارٍ ، يقالُ : إن الفِرِنْجَ ، الْعَنهم اللَّهُ تعالى ، الْقَوْه فيها قَصْدًا .

وفيها أعاد قاضى القُضاةِ عمرُ بنُ على النَّهْرُقُلِّيُ أَمْرَ المدرسةِ التاجيةِ التي كان قد اسْتَحْوَذ عليها طائفة مِن العَوامِّ، وجعَلوها كالقَيْساريةِ يَتَبايَعون فيها مدةً طويلةً، وهي مدرسةٌ جيدةٌ حسَنةٌ قَريبةُ الشَّبَهِ مِن النِّظاميةِ، وقد كان بانيها يقالُ

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٧٨٧/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٨٧، ونهاية الأرب ٢٩/ ٢٦٦، والعبر ٥/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) في م: «بسنجار».

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٨٧/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٤) انظر السلوك ٢٨٤/١ (القسم الثاني).

له: تامجُ الْمُلْكِ. وزيرُ مَلِكْشاه السَّلْجوقيِّ، وأولُ مَن درَّس بها الشيخُ أبو بكرٍ الشاشئُ .

وفيها كانت وفاة جَمالِ الدينِ بنِ مَطْروحِ "، وقد كان فاضلًا رئيسًا كَيِّسًا شاعرًا مِن خيارِ المُتَعَمِّمين، ثم اسْتنابه الملكُ الصالحُ أيوبُ في وقتٍ على دمشق، فليس لُبْسَ الجُنْدِ. قال السِّبْطُ (٢): وكان لا يَلِيقُ في ذلك. ومِن شعرِه في الناصرِ فليس لُبْسَ الجُنْدِ. قال السِّبْطُ (٢): وكان لا يَلِيقُ في ذلك. ومِن شعرِه في الناصرِ داودَ صاحبِ الكَرَكِ لما اسْتَعاد القدسَ مِن الفِرِنْجِ حينَ سُلِّمَت إليهم في سنةِ ستِّ داودَ صاحبِ الكَرَكِ لما اسْتَعاد القدسَ مِن الفِرِنْجِ حينَ سُلِّمَت إليهم في سنةِ ستِّ وثلاثين في الدولةِ الكامليةِ، فقال هذا الشاعرُ ابنُ مَطْروح:

المسجدُ الأَقْصَى له عادةٌ سارتْ فصارَت مَثَلًا سائرَا إذا غدا للكفرِ مُسْتَوْطَنًا أن يَبْعَثَ اللَّهُ له ناصرَا فناصرَ طهره أَوَّلًا وناصرٌ طهره آنِحرَا

ولما عزَله الصالحُ عن النّيابةِ أقام خاملًا ، وكان كثيرَ البِرِّ بالفُقراءِ والمَساكينِ ، وكانت وفاتُه بمصر .

وفيها تُوفِّى شمسُ الدينِ محمدُ بنُ سعدِ المَقْدسيُ ، الكاتبُ الحسنُ الخطَّ ، كان كثيرَ الأدبِ ، سمِع الكثيرَ ، وخدَم السلطانَ الصالحَ إسماعيلَ والناصرَ داودَ ، وكان دَيِّنًا فاضلًا شاعرًا ، له قصيدةٌ يَنْصَحُ فيها السلطانَ الصالحَ إسماعيلَ ، وما يَلْقاه الناسُ مِن وزيرِه وقاضيه وغيرِهما مِن حَواشِيه () .

 <sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۷۸۸/۸ (القسم الثانی)، والذیل علی الروضتین ص ۱۸۷، ووفیات الأعیان ۲/۲۰۸، وفیه أنه توفی سنة تسع وأربعین وستمائة، وكذا فی سیر أعلام النبلاء ۲۷۳/۲۳.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٧٨٩/٨ (القسم الثاني).

 <sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٨٧/٨ (القسم الثاني)، وسير أعلام النبلاء ٢٢٩ / ٢٤٩، والوافي بالوفيات ٣ / ٩١،
 وذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٢٤٨، وعقد الجمان ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في حاشية الأصل: «وكانت وفاته بدمشق ودفن بقاسيون».

ومَّن تُوُفِّى فيها: عبدُ العزيزِ بنُ علىٌ بنِ عبدِ الجَبَّارِ (المُغَرِبيُّ أبوه) ، وُلِد بغدادَ ، وسمِع بها الحديثَ ، وعنى بطلبِ العلمِ ، وصنَّف كتابًا في مجلداتٍ على حُروفِ المُعجمِ في الحديثِ ، وحرَّر فيه حِكايةَ مَذْهَبِ الإمامِ مالكِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الشيخ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ غانمِ بنِ كَرِيمٍ الْأَصْبَهانَيُّ، قدِم بغدادَ ، وكان شابًا فاضلًا ، فتَتَلْمَذ للشيخِ شِهابِ الدينِ السُّهْرَوَرْديِّ ، أفانتفع به ، وتكلَّم بعدَه على الناسِ في التَّصوفِ ، وفيه لَطافةٌ ، ومِن كلامِه في الوَعْظِ : وتكلَّم بعدَه على الناسِ في التَّصوفِ ، واللَّرَّةُ كالعالمِ في كتابِ حِكْمتِه ، الأصولُ العالمُ كالذَّرَةِ في فَضاءِ عَظَمتِه ، والذَّرَّةُ كالعالمِ في كتابِ حِكْمتِه ، الأصولُ فروعٌ إذا تجلَّى جَمالُ أوليَّتِه ، والفُروعُ أصولُ إذا طلَعَت مِن مَعْرِبِ نفي الوَسائطِ شمسُ آخِريَّتِه ، أَسْتارُ الليلِ مَسْدولة ، وشُموعُ الكواكبِ مَشْعولة ، وأعْيُنُ الرُّقبَاءِ عن المُشتاقِين مَشْعولة ، وحجابُ الحُجُبِ عن أبوابِ الوَصْلِ مطرودةٌ مَعْزولة ، ما هذه الوَقْفَةُ والمَوْلَى قد صرَف (٥) عذه الوَقْفَةُ والمَبِيبُ قد فتَح الباب ؟! ما هذه الفترةُ والمَوْلَى قد صرَف

وُقوفى بأكْنافِ العَقيقِ عُقوقُ وَإِذَ لَم أَمُتْ شُوقًا إلى ساكنِ الحِمَى أَيا رَبْعَ ليلى ما المُحِبُّون في الهَوى

إذا لم أُرِدْ والدمعُ فيه عقيقُ فما أنا فيما أُدَّعِيه صَدوقُ سواءً ولا كلُّ الشرابِ رَحيقُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: «المقرى». وانظر ترجمته في عقد الجمان ١/٤٧.

رم) في الأصل: «عبد الكريم». وانظر ترجمته في عقد الجمان ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «وكان حسن الطريقة، له يد في التفسير، وله تفسير على طريقة».

<sup>(</sup>٤) في م: «الوقعة».

<sup>(</sup>٥) في م: «خرق».

ولا كلُّ مَن يَلْقاكَ (۱) يَلْقاكَ قلبُه ولا كلُّ مَن يَحْنُو إليك مَشُوقُ تكاثَرت الدَّعْوى على الحبِّ فاسْتَوَى أسيرُ صَباباتِ الهَوَى وطَليقُ تكاثَرت الدَّعْوى على الحبِّ فاسْتَوَى

أيها الآمِنون ، هل فيكم مَن يَصْعَدُ إلى السماءِ؟ أيها المُحَبُوسون في مَطاميرِ مُسَمَّياتِهم ، هل فيكم سليمانُ (٢) الفَهِمُ لِفهْمِ رُمُوزِ الوُحوشِ والأطيار؟ هل فيكم موسوى الشوقِ [٤٣/١٠] يقولُ بلسانِ شوقِه: أَرِني أَنْظُرُ إليك ، فقد طال الانْتِظار؟!

وقال بعدَ الاستيسقاءِ: لما صعِدَت إلى اللَّهِ عز وجل نفسُ المُشْتاق ، بكَتْ آماقُ الآفاق ، وجادَت بالدُّرِّ مُرْضِعةُ السَّحاب ، فامتَصَّ لبنَ الرحمةِ رَضيعُ التراب ، وخرَج مِن أَخْلافِ الغَمامِ نِطافُ الماءِ النَّمير ، فاهتَزَّت به الهامدةُ وقرَّت عُيونُ الغَدِير () ، وتزيَّنت الرِّياضُ بالسُّنْدُسِ الأخضرِ ، فحبَّر الصِّبْغُ حِبرَها أَحْسَنَ تَحْبير ، وانْفَلَق بأَنْمُلةِ الصِّبا أَكْمامُ الأنوارِ ، وانشَقَّت بنَفَحاتِ أَنْفاسِه مجيوبُ الأَزْهارِ ، وانشَقَّت بنَفَحاتِ أَنْفاسِه مجيوبُ الأَزْهارِ ، ونطَقَت أَجْزاءُ الكائناتِ بلُغاتِ صفاتِها وعاداتِ عِبَرِها : أيَّها النائمون تيقَظوا ، أيها ونطَقَت أَجْزاءُ الكائناتِ بلُغاتِ صفاتِها وعاداتِ عِبَرِها : أيَّها النائمون تيقَظوا ، أيها المستعِدُون ('' تعرَّضوا : ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثُلِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ المستعِدُون (' تعرَّضوا : ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثُلِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحَي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ اللهِ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠] .

أبو الفتح نصرُ اللَّهِ بنُ هبةِ اللَّهِ بنِ عبدِ الباقى بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ الحسينِ بنِ يعبدِ الفتح نصرُ اللَّهِ بن الحِساءِ يحيى بنِ بصاقة (٥٠ الغِفاريُ الكِنانيُ المِصْريُ ، ثم الدِّمَشقيُ ، كان مِن أخِصًاءِ

<sup>(</sup>١) في م: «تلقاه».

<sup>(</sup>٢) في م: «سليم».

<sup>(</sup>٣) في م: «المدر».

<sup>(</sup>٤) في م: «المبعدون».

<sup>(°)</sup> فى الأصل: «براقه»، وفى م: «صاقعة». والمثبت من مصادر ترجمته؛ فوات الوفيات ١٨٧/٤، والسلوك ٣٨٥/١ (القسم الأول)، وعقد الجمان ٧٥/١.

الملكِ المُعَظُّم وولدِه الناصرِ داودَ ، وقد سافَر معه إلى بغدادَ في سنةِ ثلاثِ وثلاثين وستِّمائةٍ ، وكان أدِيبًا مَليحَ الْحُاضَرةِ ، ومِن شعرِه :

وعوَّضْتُموني بالبِعادِ عن القرْبِ فأدْرَكْتُ خفضَ العيشِ بالنوم والنصْبِ

ولمَّا أَبَيْتُمْ سادتي عن زِيارتي ولم تَسْمَحوا بالوَصْلِ في حالِ يَقْظَتي ولم يَصْطَبِرْ عنكمْ لرِقَّتِهِ قلْبي نصَبْتُ لصيدِ الطيفِ جَفْني حِبالةً

# ثم دخَلَت سنةُ إحدى وخمسين وستّمائةٍ

فيها(١) دخل الشيخُ نَجْمُ الدينِ الباذرائيُ رسولُ الخليفةِ بينَ صاحبِ مصرَ وصاحبِ الشامِ، وأصلَح بينَ الجيشَيْن، وكانوا قد اشْتَدَّت الحربُ بينَهم ونشِبَت، وقد مألاً الجيشُ المِصريُ الفِرِخْ، ووعدهم أن يُسَلِّموا إليهم بيتَ المقدسِ إن نصروهم على الشامِيِّن، وجرَت خُطوبٌ كثيرةٌ، فأصلح بينَهم وخلص جماعةً مِن بُيوتِ الملوكِ مِن الديارِ المِصريةِ ؛ منهم أولادُ الصالحِ إسماعيلَ، وبنتُ الأشْرَفِ وغيرُهم مِن أولادِ صاحبِ حمصَ وغيرِهم، فجزاه اللَّهُ خيرًا.

وفيها، فيما ذكر ابنُ الساعى، كان رجلٌ ببغدادَ على رأسِه (زَبادِيُ قاشانيٌ )، فزلَق فتكَسَّرَت، ووقف يَيْكى، فتألَّم الناسُ له لفقرِه وحاجتِه، وأنه لم يكنْ يَمْلِكُ غيرَها، فأعطاه رجلٌ مِن الحاضِرِين دينارًا، فلما أخذه نظر فيه طويلًا، ثم قال: واللَّهِ هذا الدينارُ أَعْرِفُه، وقد ذهَب منى فى جملةِ دَنانيرَ عامَ أولَ، فشتمه بعضُ الحاضِرِين، فقال له ذلك الرجلُ: فما عَلامةُ ما قلتَ ؟ قال: زِنةُ هذا كذا وكذا. وكان معه ثلاثةٌ وعشرون دينارًا، فوزَنوه فوجَدوه (كما ذكر، فأخرَج له الرجلُ ثلاثةً وعشرين دينارًا، وكان قد وجَدها"، كما قال، حينَ فأخرَج له الرجلُ ثلاثةً وعشرين دينارًا، وكان قد وجَدها"، كما قال، حينَ

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۸/ ۷۸۹، ۷۹۰ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۸۷، ۱۸۸، ونهاية الأرب ۲۹/۲۶.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى م: «قابسى». والزبادى: جمع زِبْدِيّة، وهى وعاء من خزف. وقاشانى: نسبة إلى قاشان، وهى مدينة قرب أصبهان. انظر تاج العروس، والوسيط (ز ب د)، ومعجم البلدان ١٠/٤.
 (٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>١) الدُّمْلُج: الحُلِيِّ . لسان العرب (دملج).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سنين».

<sup>(</sup>٣) تعس: انكب فعثر، فسقط على يديه وفمه. لسان العرب (ت ع س).

# ثم دخَلَت سنةُ ثنتين وخمسين وستّمائةٍ (')

قال سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ في كتابِه «مِوْآةِ الزمانِ » : فيها ورَدَت الأحبارُ مِن مكة ، شرَّفها اللَّهُ تعالى ، بأن نارًا ظهَرَت في أرضِ عَدَنَ في بعضِ جبالِها ، بحيث إنه يَطِيرُ شَرَرُها إلى البحرِ في الليلِ ، ويَصْعَدُ منها دُخانٌ عظيمٌ في أثناءِ النهارِ ، فما شكُوا أنها النارُ التي ذكر النبيُ عَلِيلٍ ، أنها تَظْهَرُ في آخِرِ الزمانِ " ، فتاب الناسُ ، وأقلَعوا عما كانوا عليه مِن المَظالمِ والفَسادِ ، وشرَعوا في أفعالِ الخيرِ والصَّدَقاتِ .

وفيها قدِم الفارسُ أَقْطاى '' مِن الصَّعيدِ ، وقد نهَب أموالَ المسلمين ، وأسَر بعضَهم ، ومعه جماعةٌ مِن البَحْريةِ المُفْسِدِين في الأرضِ ، وقد بغَوْا وطغَوْا وتجبَّروا ، ولا يَلْتَفِتون إلى الملكِ المُعِزِّ أَثِيَك التُّرْ كُمانيِّ ، ولا إلى زوجتِه شَجَرِ الدُّرِ ، فشاوَر المُعِزُّ ورجتَه شَجَرَ الدُّرِ في قتلِ أَقْطَاى ، فأذِنَت له ، فعمِل عليه حتى قتَله في هذه السنة بالقلعةِ المنصورةِ بمصرَ ، فاشتَراح المسلمون مِن شرِّه ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .

وفيها درَّس الشيخُ عزُّ الدينِ بنُ عبدِ السلامِ بمدرسةِ الصالحِ أيوبَ بينَ القَصْرَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۸/ ۷۹۰، ۷۹۳ (القسم الثانی)، والذيل على الروضتين ص ۱۸۸، ونهاية الأرب ۲۹/ ۲۲۷ – ۶۳۸.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٨/ ٧٩٠، ٧٩١ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه فی ۹/۹۷.

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل: «أقطايا». وكذا فى مرآة الجنان ١٢٨/٤.

وفيها قدِمَت بنتُ ملكِ الرومِ في تَجَمَّلِ عظيمٍ وإقاماتٍ هائلةِ إلى دمشقَ زوجةً لصاحبِها الناصرِ بنِ العزيزِ بنِ الظاهرِ بنِ الناصرِ، وجرَت أوقاتٌ حافلةٌ بدمشقَ بسببِها.

#### ومَّن تُوُفِّي فيها مِن المَشاهِيرِ:

الخُسْرُوشَاهِيُّ المُتَكَلِّمُ: عبدُ الحَميدِ بنُ عيسى، الشيخُ شمسُ الدينِ (۱) الخُسْرُوشَاهِيُّ ، أحدُ مَشَاهيرِ المُتَكَلِّمِين ، ومَّن اشْتَغل على الفخرِ الرازيِّ في الأصولِ وغيرِها ، ثم قدِم الشامَ ، فلزِم الملكَ الناصرَ داودَ بنَ المُعَظَّمِ ، وحظِي عندَه .

قال أبو شامةً (٢): وكان شيخًا مَهِيبًا فاضلًا مُتواضِعًا ، حسَنَ الظاهرِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

قال السِّبْطُ (٢): وكان مُتواضِعًا كَيِّسًا، مَحْضَرَ خيرٍ، لم يُنْقَلْ عنه أنه آذَى أحدًا، إن قدر على نفع وإلا سكت، تُؤفِّى بدمشق، ودُفِن بقاسِيونَ على بابِ تُرْبةِ الملكِ المُعَظَّمِ، رحِمه اللَّهُ تعالى.

الشيخُ مجدُ الدينِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، صاحبُ «الأَحْكَامِ» ' عبدُ السلامِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى القاسمِ الخَضِرِ بنِ محمدِ بنِ على ، ابنُ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانيُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى القاسمِ الخَضِرِ بنِ محمدِ بنِ على ، ابنُ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانيُ الخَبْليُّ ' ، جدُّ الشيخِ تَقيِّ الدينِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، وُلِد في حدودِ سنةِ تسعينِ ''

<sup>(</sup>۱) بعده في م: «بن». وانظر ترجمته في : مرآة الزمان ٧٩٣/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٨٨، والعبر ٥/ ٢١١، وفوات الوفيات ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٩٣/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) العبر ٥/ ٢١٢، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٩١، وفوات الوفيات ٣٢٣/٢، وعقد الجمان ٩٧/١. والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٩.

(أوخمسِمائة ، وتفَقَّه في صِغَرِه على عمِّه الخطيبِ فخرِ الدينِ ، وسمِع الكثيرَ ، ورحَل إلى البلادِ ، وبرَع في الحديثِ والفقهِ وغيرِه ، ودرَّس وأفْتَى وانْتَفَع به الطلبةُ ، ومات يومَ الفطرِ بحرَّانَ ().

الشيخ كمالُ الدينِ بنُ طَلْحةَ (٢) ، الذى ولى الخَطابةَ بدمشقَ بعدَ الدَّوْلَعيِّ ، ثم عُزِل وصار إلى حلَبَ ، فتُوُفِّى بها في هذه السنةِ .

قال أبو شامةً (٢): وكان فاضلًا عالمًا، طُلِب أن يَلَى الوِزارةَ، فامْتَنع مِن ذلك، وكان هذا مِن التَّأْييدِ، رحِمه اللَّهُ تعالى.

السَّدِيدُ ( ُ ) بنُ علَّانَ ، آخِرُ مَن رؤى عن الحافظِ ابنِ عساكرَ سَماعًا بدمشقَ .

الناصحُ فرجُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحَبَشَىُ (٥) ، كان كثيرَ السَّماعِ مُسْنِدًا خَيِّرًا صالحًا مُواظِبًا على سَماعِ الحديثِ وإسْماعِه ، إلى أن مات بدارِ الحديثِ النُّوريةِ بدمشقَ ، رحِمه اللَّهُ .

النُّصْرةُ بنُ صَلاحِ الدينِ يوسفَ بنِ أيوبَ (١) ، تُؤفِّى بحلَبَ في هذه السنةِ . وآخَرون رحِمهم اللَّهُ أَجْمَعين .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) الذيل على الروضتين ص ۱۸۸، والعبر ٢١٣/٥، ومرآة الجنان ١٢٨/٤، والسلوك ٣٩٦/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ١/٤٩.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) في م: «السيد». وانظر ترجمته في: الذيل على الروضتين ص ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٨٦، والعبر ٥/٢١٣، ومرآة الجنان ٤/ ١٢٩، وعقد الجمان ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ١٨٨، وتكملة الإكمال ص ٢٧١، وسير أعلام النبلاء ٢٩٠/٢٣، والعبر ٥/٢١٣، وعقد الجمان ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ١٨٨.

## ثم دخلَت سنةُ ثلاثٍ وخمسين وستّمائةٍ (')

قال السِّبْطُ (٢): فيها عاد الناصرُ داودُ مِن الأنْبارِ إلى دمشقَ ، ثم عاد وحجَّ مِن العراقِ ، وأَصْلَح بينَ العراقيِّين وأهلِ مكةَ ، ثم عاد معهم إلى الحَلَّةِ (٢). العراقِ ،

قال أبو شامة (١٠): [ ٤٤/١٠] وفيها في ليلةِ الاثنين ثامنَ عشَرَ صفرٍ ، تُوفِّي بحلَبَ الشيخُ الفَقيهُ:

ضِياءُ الدينِ صَقْرُ<sup>(°)</sup> بنُ يحيى بنِ سالمٍ ، وكان فاضلًا دَيِّنًا ، ومِن شعرِه قولُه رحِمه اللَّهُ تعالى :

مَن ادَّعى أن له حالةً تُخْرِجُه عن مَنْهَجِ الشرعِ فلا تَكُونَنَّ له صاحبًا فإنه ضُرِّ بلا نَفْعِ

واقفُ القُوصيةِ، أبو العربِ (١) إسماعيلُ بنُ حامدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأَنْصارِيُّ القُوصيُّ، واقفُ دارِه بالقربِ مِن الرَّحْبةِ على أهلِ الحديثِ، وبها

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٧٩٣/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٨٨، ونهاية الأرب ٢٩/ ٤٣٠، ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٧٩٣/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٣) الحَـلَّة بفتح الحاء: قرية مشهورة في طرف دُجَيْل بغداد من ناحية البرية ، بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ . ودجيل: نهر . والحلة بكسر الحاء: علم لعدة مواضع بالعراق . انظر معجم البلدان ٢/ ٣٢٣، ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٨٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٥٣/٨، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في الذيل على الروضتين: « سقر » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «العز»، والمثبت من مصادر الترجمة: الذيل على الروضتين ص ١٨٩، وسير أعلام النبلاء ٣٢/ ٢٨٨، والوافي بالوفيات ٩/ ١٠٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٥.

قبرُه، وكان مُدَرِّسًا بحُلْقةِ جمالِ الإسلامِ ثَجَاهَ البرادةِ (١) ، فَعُرِفَت به، وكان ظريفًا مَطْبُوعًا، حسَنَ المُحَاضَرةِ، وقد جمَع له مُعْجَمًا حكَى فيه عن مَشايخِه أشياءَ كثيرةً مُفيدةً.

قال أبو شامة (٢) وقد طالَعْتُه بخطِّه فرأَيْتُ فيه أَغاليطَ وأَوْهامًا في أسماءِ الرجالِ وغيرِها، فمِن ذلك أنه انْتَسَب إلى سعدِ بنِ عُبادةَ بنِ دُلَيْمٍ، فقال: سعدُ ابنُ عُبادةَ بنِ الصامتِ. وهذا غلطٌ فاحشٌ. وقال في مسندِ (٣) خرقةِ التَّصَوُّفِ، ابنُ عُبادةَ بنِ الصامتِ. وهذا غلطٌ فاحشٌ. وقال في مسندِ (١) خرقةِ التَّصَوُّفِ، فغلِط وصحَّف حبيبًا أَبا محمدٍ: مُحسَيْنًا. قال أبو شامة (٥): رأَيْتُ ذلك بخطِّه، وكانت وفاتُه يومَ الاثنين سابعَ عشرَ ربيعِ الأولِ مِن هذه السنةِ، رحِمه اللَّهُ.

وقد تُوُفِّى الشريفُ المُوْتَضَى (<sup>٢)</sup> نَقيبُ الأَشْرافِ بحلَبَ ، وكانت وفاتُه بها ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) في م: «البدارة». وانظر الدارس ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) في م: «شدة». وفي الذيل: «سنه».

<sup>(</sup>٤) في م: «حييا».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ٤١٠/٤.

## ثم دخَلَت سنةُ أربعِ وخمسين وستّمائةٍ

فيها (١) كان ظهورُ النارِ مِن أرضِ الحِجازِ التي أضاءَت لها أعْناقُ الإبلِ بِيصْرَى ، كما نطَق بذلك الحديثُ المُتَّفَقُ عليه ، وقد بسَط القولَ في ذلك الشيخُ الإمامُ العَلَّامةُ الحافظُ شِهابُ الدينِ أبو شامةَ المَقْدِسيُّ في كتابِه «الذَّيْلِ» (١) وشرَحه واختصره ، واسْتَحْضَره مِن كتب كثيرةٍ ورَدَت مُتَواتِرةً إلى دمشقَ مِن أرضِ الحجازِ بصفةِ أمْرِ هذه النارِ التي شُوهِدَت مُعايَنةً ، وكيفيةِ تُحروجِها وأمْرِها ، وهذا مُحَرَّرٌ في كتابِ دَلائلِ النَّبوةِ مِن السيرةِ النبويةِ ، في أوائلِ هذا الكتابِ ، وللَّهِ الحمدُ والمَّةُ .

ومُلَخَّصُ مَا أَوْرَده أَبُو شَامَةَ رَحِمه اللَّهُ تَعَالَى أَنه قَالَ : وَجَاءَ إِلَى دَمْشَقَ كَتَبُّ مِن المَدينةِ النَّبُويةِ ، على ساكنِها أَفضلُ الصلاةِ والسلامِ ، بخُروجِ نارِ عندَهم فى خامسِ مُحمادَى الآخِرةِ من هذه السنةِ ، وكُتِبَت الكتبُ فى خامسِ رجبٍ ، والنارُ بحالِها ، ووصَلَت الكتبُ إلينا فى عاشرِ شعبانَ . ثم قال :

بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، ورَد إلى مدينةِ دمشقَ ، حرَسها اللَّهُ تعالى ، فى أُوائلِ شعبانَ مِن سنةِ أُربعِ وخمسين وستِّمائةٍ كتبٌ مِن مدينةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أُوائلِ شعبانَ مِن سنةٍ أُربعِ وخمسين وستِّمائة كتبٌ مِن مدينةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فيه تصديقٌ لما في « الصحيحيْن » مِن حديثِ فيها شرْحُ أُمرٍ عظيمٍ حدَث بها ، فيه تصديقٌ لما في « الصحيحيْن » مِن حديثِ

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ۱۸۹ – ۱۹۰، ونهاية الأرب ٤٤١/٢٩ – ٤٥٥، والعبر ٢١٥/٥ – ٢٢٠، ودول الإسلام ٢/٨٥، ١٥٩، والمختصر في أخبار البشر ٣/١٩١، ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٩٠. وانظر ذيل مرآة الزمان ٤/١ – ٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٩٧/٩.

أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا تَقومُ الساعةُ حتى تَخْرُجَ نارٌ مِن أرض الحجازِ تُضِئُ (١) أعْناقَ الإبل ببُصْرَى » . فأخبَرَني بعضُ مَن أَثِقُ به ممَّن شاهَدها أنه بلَغه أنه كتَب بتَيْماءَ على ضوئِها الكتبَ. قال: وكنا في بيوتِنا تلك الليالي، وكأنَّ في دارِ كلِّ واحدٍ منا سِراجًا ، ولم يَكُنْ لها (٢حرٌّ ولَفْحٌ ٢) على عِظَمِها ، إنما كانت آيةً مِن آياتِ اللَّهِ عز وجل. قال أبو شامةً : وهذه صورةُ ما وقَفْتُ عليه مِن الكتبِ الواردةِ فيها: لما كانت ليلةُ الأربعاءِ ثالثَ مُجمادَى الآخِرةِ سنةَ أربع وخمسين وستِّمائةٍ ظهَر بالمدينةِ - يعني النبويَّةَ - دَويٌّ عظيمٌ ، ثم زَلْزِلةٌ عظيمةٌ رَجَفَت منها الأرضُ (٢) والحيطانُ والسُّقوفُ والأخشابُ والأبوابُ، ساعةً بعدَ ساعةِ إلى يوم الجمعةِ الخامسِ مِن الشهرِ المذكورِ ، ثم ظهَرَت نارٌ عظيمةٌ [١٠] ٤٤٤] في الحَرَّةِ قريبةٌ مِن قُرَيْظةَ نُبْصِرُها مِن دُورِنا مِن داخلِ المدينةِ كأنها عندَنا ، وهي نارٌ عظيمةٌ ، إشْعالُها أكثرُ مِن ثلاثِ مَنائرَ ، وقد سالت أوْدِيةٌ منها بالنارِ إلى وادى شَظَا(٢) مَسيلَ الماءِ، وقد سدَّت سَبيلَ شَظَا وما عاد بسَبيل، واللَّهِ لقد طلَعْنا جَماعةً نُبْصِرُها ، فإذا الجبالُ تَسِيلُ نِيرانًا ، وقد سدَّت الحَرَّةَ طريقَ الحاجِّ العراقيِّ ، فسارت إلى أن وصَلَت إلى الحَرَّةِ ، فوقَفَت بعدَما أَشْفَقْنا أن تَجِيءَ إلينا ، ورجَعَت تَسيرُ في الشرقِ ، ويخرُجُ مِن وسَطِها سهولٌ (٥) وجبالُ نِيرانِ تَأْكُلُ الحِجارةَ ، فيها أَنْمُوذَجٌ عما أَخْبَر اللَّهُ تعالى في كتابِه : ﴿ إِنَّهَا نَرْمِي بِشُكْرِ كَٱلْقَصْرِ ﴿ إِنَّهَا نَرْمِي بِشُكْرِ كَٱلْقَصْرِ ﴿ إِنَّهَا نَرْمِي بِشُكْرِ كَٱلْقَصْرِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «لها».

<sup>· (</sup>۲ - ۲) في الذيل : «ضوء».

<sup>(</sup>٣) في الذيل: «المدينة».

<sup>(</sup>٤) شظا: جبل بمكة أو قرب مكة. معجم البلدان ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «سهود».

كَأَنَّهُ جِمَلَتُ صُفْرٌ ﴾ [المرسلات: ٣٦]. وقد أكلت الأرض. وقد كتَبَتُ هذا الكتابَ يوم خامسِ رجبِ سنة أربع وخمسين وستِّمائة ، والنارُ في زيادة ما تغيَّرَت ، وقد عادَت إلى الحِرارِ في قُريْظة طريقِ عِيرِ الحَاجِّ العراقيِّ إلى الحَرَّةِ (١) كلِّها نِيرانٌ تَشْتَعِلُ ، نُبْصِرُها في الليلِ مِن المدينةِ كأنها مَشاعِلُ الحَاجِّ. وأمَّا أمَّ (١) النارِ الكبيرةِ فهي جبالُ نِيرانِ محمَّرٌ ، والأمُّ الكبيرةُ التي سالت النِّيرانُ منها مِن عندِ قُريْظة ، وقد زادَت وما عاد الناسُ يَدْرُون (١) أيُّ شيءٍ يَتِمُّ بعدَ ذلك ، واللَّهُ يَجْعَلُ العاقبة إلى خيرٍ ، وما أقْدِرُ أَصِفُ هذه النارُ .

قال أبو شامة (١) : وفي كتاب آخر : ظهر في أولِ جمعة مِن جُمادَى الآخِرةِ سنة أربع وخمسين وستِّمائة ، ووقع في شرقي المدينةِ المُشَرَّفة ، نارٌ عظيمة بينها وبينَ المدينةِ نصفُ يوم ، انْفَجَرت مِن الأرضِ ، وسال منها واد مِن نار حتى حاذَى جبلَ أُمحد ، ثم وقَفَت وعادت إلى الساعة ، ولا نَدرِى ماذا تَفْعَلُ ؟ ووقْتُ ما ظهرت دَحَل أهلُ المدينةِ إلى نبيِّهم ، عليه الصلاة والسلام ، مُسْتغفِرِين تائِيين الله ربِّهم تعالى ، وهذه دَلائلُ القيامةِ .

قال (٥): وفي كتابٍ آخَرَ: لما كان يومُ الاثنين مُسْتَهَلَّ مُجمادَى الآخِرةِ ، سنةَ أربعٍ وخمسين وستِّمائةٍ وقع بالمدينةِ صوتٌ يُشْبِهُ صوتَ الرَّعْدِ البَعيدِ تارةً وتارةً ، أقام على هذه الحالِ يومين ، فلما كانت ليلةُ الأربعاءِ ثالثَ الشهرِ المذكورِ تعَقَّب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحيرة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الذيل: « يرون » .

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ١٩٠. وانظر ذيل مرآة الزمان ٤/١ - ٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ١٩١.

الصوت الذي كنا نَسْمَعُه زَلانِلُ ، فتُقيمُ (''على هذه الحالِ ثلاثة أيام يقعُ في اليومِ والليلةِ أربعَ عشرة زلزلة ''، فلما كان يومُ الجمعةِ خامسَ الشهرِ المذكورِ النّبَجَسَتِ الحَرَّةُ بنارِ عظيمةِ يكونُ قَدْرُها مثلَ مسجدِ رسولِ اللّهِ عَلَيْتُ ، وهي برَأْيِ النّبَجَسَتِ الحَرَّةُ بنارِ عظيمةِ يكونُ قَدْرُها مثلَ مسجدِ رسولِ اللّهِ عَلَيْتُ ، وهي برَأْيِ العينِ مِن المدينةِ ، نُشاهِدُها وهي تَرْمي بشَرَرِ كالقصرِ ، كما قال اللّهُ تعالى ، وهي موضع يقالُ له : أُحييلينُ ('') . وقد سال مِن هذه النارِ وادِ يكونُ مِقْدارُه أربعة فَراسِخ ، وعرضُه أربعة أميالي ، وعمقُه قامةً ونصفًا ، وهي تَجْرِي على وجهِ الأرضِ ، ويخرُجُ منها أمهادٌ وجبالٌ صِغارٌ ، ويسيرُ على وجهِ الأرضِ ، وهو صخرٌ للأرضِ ، ويخرُجُ منها أمهادٌ وجبالٌ صِغارٌ ، ويسيرُ على وجهِ الأرضِ ، وهو صخرٌ ينُوبُ حتى يَبْقَى مثلَ الآنكِ ('') ، فإذا بَحمَد ('') صار أسودَ ، وقبلَ الجُمودِ لونُه أحمرُ ، وقد حصل بطريقِ هذه النارِ إقْلاعٌ عن المُعاصى ، والتَّقَرُّبُ إلى اللَّهِ تعالى الصرُ ، وخرَج أميرُ المدينةِ عن مَظالمَ كثيرةِ إلى أهلِها .

قال الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةً (١) : ومِن كتابِ شمسِ الدينِ سِنانِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ ثُمَيْلةً (٢) الحُسَيْنيِّ قاضى المدينةِ إلى [٤٥/١٠] بعضِ أصحابِه ؛ لما كانت ليلةُ الأربعاءِ ثالثَ جُمادَى الآخِرةِ حدَث بالمدينةِ في الثُّلُثِ الأخيرِ مِن اللهُ وَلُولةً قَدْرَ لللهِ تُزَلِّزِلُ كلَّ يومٍ وليلةٍ قَدْرَ الليلِ زَلْزِلةٌ عظيمةٌ أَشْفَقْنا منها ، وباتَت باقى تلك الليلةِ تُزَلِّزِلُ كلَّ يومٍ وليلةٍ قَدْرَ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م. والمثبت من الذيل على الروضتين، وذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «أحلبر»، وفى م: «أجيلين»، وفى الذيل على الروضتين، وذيل مرآة الزمان: «أجلين». والمثبت من النجوم الزاهرة ٧/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) الآنك: هو الرصاص الأبيض. وقيل: الأسود. وقيل: الخالص منه. النهاية ١/ ٧٧.

<sup>(°)</sup> في الذيل: «خمد». وانظر النجوم الزاهرة ١٨/٧.

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ١٩١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قتله»، وفي الذيل: «تميلة». وانظر ذيل مرآة الزمان ١/ ٦، والنجوم الزاهرة ٧/ ١٨.

عشْرِ نَوْباتِ ، واللَّهِ لقد زَلْزَلَت مرةً ونحن حولَ حجرةِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، اضْطْرِب لها المنبؤ إلى أن أوْجَسْنا منه (۱) صوتًا للحديدِ الذي فيه ، واضْطَرَبت قَناديلُ الحَرَمِ السريفِ ، وَمَّت الزَّلْزَلَةُ إلى يومِ الجمعةِ ضُحى ، ولها دَوِيِّ مثلُ دَوِيِّ الرعدِ القاصفِ ، ثم طلَع يومَ الجمعةِ في طريقِ الحَرَةِ (۱) في رأسِ جَبَلَيْن (۱) ناز عظيمة مثلُ المدينةِ العظيمةِ ، وما بانت لنا إلا ليلةَ السبتِ ، وأَشْفَقْنا منها ، وخِفْنا خوفًا اللَّهِ تعالى . فأغتَق كلَّ مَاليكِه ، وردَّ على جَماعةِ أموالَهم ، فلما فعل ذلك قلتُ : عظيمًا ، والنَّقْ منا إلى النبيِّ عَيِلِيَّةٍ . فهبَط وبِثنا ليلةَ السبتِ ، والناسُ جميعُهم والنِّسوالُ وأولادُهم ، ولا بقِي أحدٌ لا في النَّخيلِ ولا في المدينةِ إلا عندَ النبيِّ عَيِلِيَّةٍ ، وادى أُجيلين وسدَّ من مكةَ ومن الفَلاقِ جميعِها الى أن أُبصرتْ من مكةَ ومن الفَلاقِ جميعِها أَن ثَم طلَع إلى بيُحرةِ (۱ الحابِّ ، وهو بحرُ نارِ يَجْرِي ، وفوقَه جَمْرٌ يَسِيرُ إلى أن قطَعَت الوادى ؟ وادى الشَظَا ، وما عاد يَجرى " في الوداى سَيْلٌ قطُّ ؛ لأنها ((^حفَرُهُ نعو مُن الوديَ المَقَنِ نحو أُن المَودَى السَّظَا ، وما عاد يَجرى (المُ في الوداى سَيْلٌ قطُّ ؛ لأنها ((^حفَرُهُ نعو أُنه نحو أُن المَودَى المَدِينَ المُ المَودَى المَدِينَ المَع المَدَى المَدِينَ المَع المَع المَع المَدِينَ المَع المَدَودَ (المَدِينَ المَالِي المَلَع المَدِينَ المَع المَدِينَ المَع المَدَى المَدَودَ (المَدَى المَدِينَ المَدِينَ المَع المَدَى المَدَّقِ المَدَى المَدَودَ (المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَّقَ المَدَى المَدَى المَدِينَ المَا عاد يَجرى (المَدَى المَدَلُ اللهُ اللهُ المَالِيْ المَالِي المَدَى المَدى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدى المَدى المَدى المَدَالَ المَدى الم

<sup>(</sup>١) بعده في م: «إذ سمعنا»، وأوجسنا منه: وقع في نفوسنا الخوف. والوجس: الفزع يقع في القلب أو في السمع من صوت أو غير ذلك. انظر اللسان والوسيط (وج س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البصرة».

<sup>(</sup>٣) في م: «أجيلين». وفي الذيل على الروضتين، وذيل مرآة الزمان: «أجلين». وانظر النجوم الزاهرة \/ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من الأصل، م. والمثبت من الذيل على الروضتين، وذيل مرآة الزمان.

ره – ٥) في الأصل: « واد بين أجبلين » ، وفي م : « وأدى أجيلين » . والذيل على الروضتين وذيل مرآة الزمان : « وادى أجلين » . والمثبت من نسخة لذيل مرآة الزمان والنجوم الزاهرة ١٨/٧ .

<sup>(</sup>٦) البحرة من الأرض: الواسعة والمنخفضة. تاج العروس (ب ح ر).

<sup>(</sup>v) في الأصل، م، والذيل على الروضتين: «يجيء». والمثبت من ذيل مرآة الزمان والنجوم الزاهرة . (A - A) في الأصل، والذيل على الروضتين، وذيل مرآة الزمان: «حرة تجيء»، وفي م: «حضرته نحو». والمثبت من نسخة من ذيل مرآة الزمان، والنجوم الزاهرة .

وثلُثِ عُلُوها، وباللَّه يا أخى إن عيشتنا اليومَ مُكَدَّرةٌ ، والمدينةُ قد تاب جميعُ أهلِها ، ولا بقى يُسْمَعُ فيها رَبابٌ ، ولا دُفِّ ولا شُوبٌ ، وتمَّت النارُ تَسِيرُ (١) إلى أن سدَّت بعضَ طريقِ الحاجِ وبعضَ بَحْرةِ الحاجِ ، وجاء فى الوادى إلينا منها قتيرُ (١) ، وخفنا أنه يَجِيئُنا ، فاجْتَمَع الناسُ ، ودخلوا على النبيِّ عَيِلِيَّةٍ ، وباتوا (١) عندَه جميعُهم ليلةَ الجمعةِ ، وأما قَتِيرُها الذى مما يَلِينا فقد طَفِئ بقدرةِ اللَّهِ ، سبحانه وتعالى ، وأنها إلى الساعةِ ما نقصت إلا ترَى مثلَ الجِمالِ حِجارةً من نارٍ ، ولها دَوِيِّ ما يَدَعُنا نَوقُدُ ولا نَشْرَبُ ، وما أَقْدِرُ أَصِفُ لك عِظَمَها ، ولا ما فيها مِن الأهوالِ ، وأبْصَرها أهلُ يَنْبُعَ (١) وندَبوا قاضيَهم ابنَ أَسْعَدَ ، وجاء وعَدا إليها ، وما أصبَح (٥) يَقْدِرُ يَصِفُها أَهلُ يَنْبُعَ (١) والناسُ منها مِن عِظَمِها ، ولا ما فيها ، والناسُ منها من عِظَمِها ، والشمسُ والقمرُ مِن يومَ طلَعَت ما يَطْلُعان إلا كاسِفَيْن ، فنَسْأَلُ اللَّهُ العافية . عائِفون ، والشمسُ والقمرُ مِن يومَ طلَعَت ما يَطْلُعان إلا كاسِفَيْن ، فنَسْأَلُ اللَّهُ العافية .

قال أبو شامة (۱): وبان عندنا بدمشق أثرُ الكُسوفِ مِن ضعفِ نُورِهما على الحيطانِ ، وكنا حَيارَى مِن ذلك (۷ أَيْشِ هو ؟ (الى أن جاءنا الحبرُ عن هذه النارِ . قلتُ : وكان أبو شامة قد أرَّخ قبلَ مَجِىءِ الكتبِ بأمرِ هذه النارِ ، فقال (۱) : وفيها في ليلةِ الاثنينِ السادسَ عشَرَ مِن جُمادَى الآخِرةِ خسَف القمرُ أولَ الليلِ ،

<sup>(</sup>١) في م: «تسيل».

<sup>(</sup>٢) في م: «تسير».

<sup>(</sup>٣) في م: «تابوا».

<sup>(</sup>٤) ينبع: موضع عن يمين رَضْوَى – جبل بالمدينة – لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر وهي قرية كبيرة. معجم ما استعجم ٢/ ٦٥٦.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: «يصبح»، وفى م: «صبح». والمثبت من الذيل على الروضتين وذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ١٩٢.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) زيادة من : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص ١٨٩.

وكان شديد الحُمْرةِ، ثم الجُلَى، وكسفت الشمس، وفي غدِه احْمَرَّت وقت طُلوعِها وغُروبِها وبقِيَت كذلك أيامًا مُتَغَيِّرةَ اللونِ، ضَعيفةَ النورِ، واللَّه تعالى على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، ثم قال أ: واتَّضَح بذلك ما صوَّره الشافعيُّ مِن اجْتماعِ الكُسوفِ والعيدِ، واسْتَبْعَده أهلُ النِّجامةِ. ثم قال أبو شامة (۱) : ومِن كتابِ آخَرَ مِن بعضِ [۱۰/ه؛ط] بني الفاشانيُّ الملدينةِ يقولُ فيه : وصَل إلينا في جُمادَى الآخِرةِ نَجَابةٌ مِن العراقِ، وأخبروا عن بغدادَ أنه أصابها غرَقٌ عظيمٌ حتى دخل الماءُ مِن أسوارِ بغدادَ إلى البلدِ، وغرِق كثيرٌ من البلدِ، ودخل الماءُ دارَ الحليفةِ وسُطَ البلدِ، وانْهَدَمَت دارُ الوزيرِ وثلاثُمائةِ وثمانون دارًا، وانْهَدم مَحْزَنُ الخليفةِ ، وهلك مِن خِزانةِ السلاحِ شيءٌ كثيرٌ ("بل تلِف كله")، وأشْرَف الناسُ على الهلاكِ ، وعادَت السفنُ تَدْخُلُ إلى وسَطِ البَلدِ، وتَحْتَرِقُ أَزِقَةً بغدادَ .

قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمرٌ عظيمٌ ؛ لما كان بتاريخ ليلةِ الأربعاءِ الثالثِ مِن مجمادَى الآخِرةِ ومِن قبلِها بيومين ، عاد الناسُ يَسْمَعون صوتًا مثلَ صوتِ الرَّعْدِ (ساعة بعد ساعة - وما في السماءِ غيمٌ حتى نقولَ إنه منه - يومين إلى ليلةِ الأربعاءِ ، ثم ظهر الصوتُ حتى سمِعه الناسُ وتزلزلتِ الأرضُ ورجَفتْ بنا رجْفةً لها صوتٌ كدوى الرعدِ ) ، فانْزَعَج لها الناسُ كلَّهم ، وانْتَبَهوا مِن

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل الفاء غير منقوطة ، وفي ذيل مرآة الزمان ونهاية الأرب ٢٩/ ٤٥٢: «القاشاني» بالقاف . والفاشاني نسبة إلى قاشان وهي بلدة عند قم . والفاشاني نسبة إلى قاشان وهي بلدة عند قم . انظر الأنساب ٤/ ٣٣٨، ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) في م: «طفح».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. وفي الأصل: «تلف». والمثبت من الذيل على الروضتين، وذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

مَراقدِهم ، وضحَّ الناسُ بالاسْتِغْفارِ إلى اللَّهِ تعالى ، وفزِعوا إلى المسجدِ ، وصَلَّوْا فيه، وتمَّت تَرْمُجفُ بالناس ساعةً بعدَ ساعةٍ إلى الصبح؛ وذلك اليومَ كلُّه يومَ الأربعاءِ وليلةَ الخميس كلُّها ('ويومَ الخميس') وليلةَ الجمعةِ . وصبحَ يوم الجمعةِ('') ارْجَحَّت الأرضُ رَجَّةً قويةً إلى أن اضْطَرَب مَنارُ المسجدِ بعضُه ببعض، وسُمِع لسقفِ المسجدِ صَريرٌ عظيمٌ ، وأَشْفَق الناسُ مِن ذُنوبِهم ، وسكَنَت الزَّلْزلةُ بعدَ صُبْح يوم الجمعةِ إلى قبل الظهرِ ، ثم ظهَرَت عندَنا بالحَرَّةِ وراءَ قُرَيْظةَ على طريق السُّوَارِقِيَّةِ (١) بالمَقاعِدِ مسيرةً مِن الصبح إلى الظهرِ نارٌ عظيمةٌ تَنْفَجِرُ مِن الأرضِ ، فارتاع لها الناسُ رَوْعةً عظيمةً ، ثم ظهَر لها دُخانٌ عظيمٌ في السماءِ يَنْعَقِدُ نُ حتى يَثِقَى كالسَّحابِ الأبيض<sup>(٥)</sup>، إلى قبل مَغيبِ الشمسِ مِن يومِ الجمعةِ ، ثم ظهَرَت النارُ، لها أَلْسُنُ تَصْعَدُ في الهواءِ إلى السماءِ حَمراءَ كأنها العَلَقَةُ (١) وعظُمَت وفزع الناسُ إلى المسجدِ النبويِّ ، ''وإلى الحجرةِ الشريفةِ ، واسْتَجارِ الناسُ بها ، وأحاطوا بالحُجْرةِ وكشَفوا رُءوسَهم ٧٠)، وأقَرُّوا بذُنوبِهم، وابْتَهَلوا إلى اللَّهِ تعالى، واسْتَجاروا بنبيِّه ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، وأتَى الناسُ إلى المسجدِ مِن كلِّ فَجِّ ومِن النَّحْل، وخرَج النساءُ مِن البيوتِ والصِّبْيانُ، واجْتَمَعوا كلُّهم، وأخْلَصوا للَّهِ، وغطَّت مُحْمْرةُ النارِ السماءَ كلُّها حتى بقِي الناسُ في مثل ضَوْءِ القمرِ، وبقِيَت

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

ر ) بعده في الذيل: « لخامس من الشهر ».

<sup>(</sup>٣) السوارقية: قرية أبى بكر بين مكة والمدينة وهي نجدية. معجم البلدان ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينعقد: يغلظ ويتراكم. انظر الوسيط (ع ق د).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «متصل»، وبعده في م: «فيصل».

<sup>(</sup>٦) في م: «القلعة»، والعلقة: قطعة الدم المتكون منه الجنين. الوسيط (ع ل ق).

<sup>(</sup>٧ - ٧) زيادة من: الأصل، م. ليست في الذيل.

السماءُ كالعَلَقَةِ، وأَيْقَن الناسُ بالهلاكِ أو العذابِ، وبات الناسُ تلك الليلةَ بينَ مُصَلِّ وتالِ للقرآنِ وراكع وساجدٍ ، وداع إلى اللَّهِ عز وجل ، ومُتَنَصِّلِ مِن ذُنوبِه ومُسْتَغْفرٍ وتائبٍ ، ولزِمت النارُ مكانَها ، وتناقَص تَضاعُفُها ذلك ولَهيبُها ، وصعِد الفَقيهُ والقاضي إلى الأميرِ يَعِظونَه ، فطرَح المُكْسَ ، وأَعْتَق مَماليكُه كلُّهم وعبيدَه ، وردَّ علينا كلُّ ما لنا تحتَ يدِه ، وعلى غيرِنا ، وبقِيَت تلك النارُ على حالِها تَلْتَهِبُ الْتِهابًا ، وهي كالجبلِ العظيم وكالمدينةِ ارتفاعًا وعَرْضًا ، يخْرُمُجُ منها حَصَّى يَصْعَدُ في السماءِ، ويَهْوِي فيها، ويَحْرُجُ منها كالجبلِ العظيــم نارٌ تَرْمِي كالرَّعْدِ، [٢٠/١٠] وبقِيَت كذلك أيامًا ، ثم سالت سَيَلانًا في وادى أَحَيْلين ، تَنْحَدِرُ مع الوادي إلى الشَّظَاة ، ( حتى لحِق سَيَلانُها بالبَحْرةِ بَحْرةِ الحاجِّ ، والحجارةُ معها تَتَحَرَّكُ وَتَسِيرُ ' حتى كادَت تُقارِبُ حَرَّةَ العريض، ثم سكَنَت، ووقَفَت أيامًا، ثم عادَت النارُ تخرُمُجُ وتَوْمِي بحجارةٍ خلفَها وأمامَها ، حتى بنَت لها جبَلَيْن ، وما بقِي يَخْرُمُج منها مِن بينِ الجِبَلَيْن لسانٌ لها أَيامًا ، ثم إنها عَظُمَت <sup>(\*</sup>الآنَ ، وسَنَاها<sup>\*)</sup> إلى الآنَ ، وهي تَتَّقِدُ كأعظم ما يكونُ ، ولها كلَّ يوم صوتٌ عظيمٌ آخرَ الليلِ إلى ضَحْوةٍ ، ولها عَجائبُ ما أَقْدِرُ أَن أَشْرَحَها لك على الكَمالِ ، وإنما هذا طرَفٌ منها كبيرٌ يَكْفِي، والشمسُ والقمرُ كأنهما مُنْكَسِفان إلى الآنَ، وكتبتُ (٢) هذا الكتابَ ، ولها شهرٌ ، وهي في مكانِها ما تَتَقَدُّمُ ولا تَتَأَخُّو ، وقد قال فيها بعضُهم أثباتًا:

<sup>(</sup>١ - ١) زيادة من: الأصل، م. انظر ذيل مرآة الزمان ١/٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «كتب». والمثبت من المصدرين السابقين وذيل مرآة الزمان. غالب هذه الأبيات تقدمت في ٩/ ٢٩٩، ٣٠٠.

يا كاشفَ الضُّرِّ صَفْحًا عن جَرائِمِنا نَشْكُو إليك خُطوبًا لا نُطيقُ لها زَلازلًا تَخْشَعُ الصُّمُّ الصِّلابُ لها أقام سبعًا يَرُجُّ الأرضَ فانْصَدَعَت بَحْرٌ مِن النارِ تَجْرِى فوقَه سُفُنٌ يُرى (٢) لها شَرَرٌ كالقصرِ طائشةً تَنْشَقُّ منها قلوبُ الصَّحْر إِنْ زَفَرَتْ منها تكاثَفَ في الجِّوِّ الدُّخَانُ إلى قد أثَّرَتْ سُفْعَةً في البدرِ لَفْحَتُها تُحَدِّثُ النَّيِّراتِ السَّبْعَ أَلْسُنُها وقدْ أحاطَ لظاها بالبروج إلى فيا لَها آيةً مِنْ مُعْجِزاتِ رسو فباشمِك الأعْظَم المكْنونِ إنْ عَظُمتْ فاسمح وهَبْ وتَفَضَّلْ وامْحُ واعْفُ وجُدْ فقومُ يونسَ لما آمنوا كُشِفَ الـ

لقد أحاطَت بنا ياربُ بَأْساءُ حَمْلًا ونحن بها حقًّا أحِقًّاءُ وكيف يَقْوَى على الزِّلزالِ شَمَّاهُ عن مَنْظُر منه عينُ الشمس عَشُواهُ مِن الهِضابِ لها في الأرض إرْساءُ كأنها دِيةٌ " تَنْصَبُ هَطْلاءُ رعبًا وتَرْعُدُ مِثلَ السيفِ (١) أضواءُ أن عادتِ الشمسُ منه وهي دَهماءُ فلَيْلةُ التِّمِّ بعدَ النورِ لَيْلاءُ بما يُلاقِي بها تحتَ الثرى الماءُ أن كاد يُلْحِقَها بالأرض إهواءُ لِ اللَّهِ يَعْقِلُها القومُ الأَلِبَّاءُ منَّا الذنوبُ وساءَ القلبُ أسواءُ واصْفَحْ فكلُّ لِفَرْطِ الجهل خطَّاءُ عذاب عنهم وعمم القوم نعماء

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م:

<sup>«</sup>كأنما فوقه الأجبال طافية

موج عليه لفرط البهج وعثاء » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: « ترمي ».

<sup>(</sup>٣) الديمة: المطر يطول زمانه في سكون: الوسيط (د و م).

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، م: «السعف». وهو لفظ ما فى نهاية الأرب.

<sup>(</sup>٥) ليلاء: أشدُّ ليالي الشهر ظلمة. اللسان (ل ي ل).

ونحن أمة هذا المصطفى هذا الرسولُ الذى لَوْلاه ما سلكتْ فارحَمْ وصَلِّ على المختار ما خَطَبَتْ

ولنا منه إلى عفوك المرجوِّ دَعَّاءُ مَحَجَّةٌ في سبيلِ اللَّهِ بيضاءُ على عُلا منبرِ الأوراقِ ورقاءُ

قلتُ : والحديثُ الواردُ في أمرِ هذه النارِ مُخَرَّجُ في «الصحيحيْن» أَ مِن طريقِ الزُّهْرِيِّ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، عن أبي هريرةَ أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قال : « لا تَقومُ الساعةُ حتى تَخْرُجَ نارٌ مِن أرضِ الحجازِ تُضِئُ أعْناقَ الإبلِ ببُصْرَى » . وهذا لفظُ البُخاريِّ .

وقد وقَع هذا في هذه السنةِ - أغنى سنة أربع وخمسين وستمائة - كما ذكرنا، وقد أخْبَرَني قاضى القُضاةِ صَدْرُ الدينِ على بنُ أبي القاسمِ التَّمِيميُّ الحَنفيُ الحاكمُ بدمشقَ في بعضِ الأيامِ تفي المُذاكرةِ"، وجرى ذِكْرُ هذا الحديثِ، وما كان مِن أمرِ هذه النارِ في هذه السنةِ فقال: سِمعْتُ رجلًا مِن الأعرابِ يُخْبِرُ والدى ببُصْرَى في تلك الليالي أنهم رأَوْا أعْناقَ الإبلِ في ضوءِ هذه النارِ التي ظهَرَت في أرضِ الحجاز.

قلتُ: وكان مولدُه في سنةِ ثنتين وأربعين وستِّمائةٍ ، وكان والدُه مُدَرِّسًا [ ٠٠٠٤ على المَحْنَفيةِ بمدينةِ بُصْرَى ، وكذلك كان جَدَّه وهو أيضًا ، فدرَّس بها ، ثم انْتَقَل إلى دمشقَ ، فدرَّس بالصادريةِ وبالمُقَدَّميَّةِ ، ثم ولي قَضاءَ القُضاةِ الحَنفيةِ ، وكان مَشْكورَ السِّيرةِ في الأحْكام ، وقد كان عمرُه حينَ وقَعَت هذه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۹/۲۹۷. من روایة البخاری. وهو فی مسلم (۲۹۰۲/٤۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في ٩/ ٢٩٨. حاشية ( ٦، ٧).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «المذكورة». وانظر عقد الجمان ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) في م: «بالمعدمية». وانظر الدارس ١/ ٩٤، ٥٩٧.

النارُ بالحجازِ ثنتَى عشْرةَ سنةً ، ومثلُه مَّن يَضْبِطُ ما يَسْمَعُ مِن الحبرِ أَن الأَعْرابِيَّ أَخْبَر والدَه في تلك الليالي . وصلواتُ اللَّهِ وسلامُه على نبيَّه سيدِنا محمدِ وآلِه وصَحْبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا .

ومما نظَمه بعضُ الشَّعراءِ في هذه النارِ الحجازيةِ وغَرَقِ بغدادَ قولُه ('): سبحانَ مَن أَصْبَحَت مَشيئتُه جاريةً في الوَرَى بمِقْدارِ أَغْرَق بَغْدادَ بالمياهِ كما أَحْرَق أَرضَ الحجازِ بالنارِ قال أبو شامة ('): والصَّوابُ أن يُقالَ:

في سَنَةٍ أُغْرَق العراقَ وقد أحْرَق أرضَ الحجازِ بالنارِ

وقال ابنُ الساعى فى تاريخِ سنةِ أربعِ وحمسين وستّمائة : وفى يومِ الجمعةِ ثامنَ عشَرَ رجبٍ - يَعْنى مِن هذه السنةِ - كنتُ جالسًا بينَ يدى الوزيرِ ، فورَد عليه كتابٌ مِن مدينةِ الرسولِ عَيِّلِيَّ صُحْبةَ قاصدٍ يُعْرَفُ بقَيْمازَ العَلَويِّ الحَسَنيِّ المَدنيِّ ، فناوَله الكتابَ فقرأه ، وهو يَتَضَمَّنُ أن مدينةَ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ زُلْزِلَت يومَ اللَّذيِّ ، فناوَله الكتابَ فقرأه ، وهو يَتَضَمَّنُ أن مدينةَ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ زُلْزِلَت يومَ الثلاثاءِ ثاني جُمادَى الآخِرةِ حتى ارْجَجُ المِنْبُرُ الشريفُ النبويُّ ، وسُمِع صَريهُ الثلاثاءِ ثاني جُمادَى الآخِرةِ حتى ارْجَجُ المِنْبُو الشريفُ النبويُّ ، وسُمِع صَريهُ الحديدِ ، وتحرَّكت السَّلاسِلُ ، وظهرت نارٌ على مَسيرِ أربعةِ فَراسِخَ مِن المدينةِ ، وكانت تَرْمى بشرر (١٤ كأنه رُءُوسُ الجبالِ ، ودامَت خمسةَ عشَرَ يومًا . قال القاصدُ : وجئتُ ولم تَنْقَطِعْ بعدُ ، بل كانت على حالِها ، وسأَله : إلى أي الجهاتِ تَرْمِي ؟ فقال : إلى جهةِ الشرقِ . واجْتَرْتُ عليها أنا ونَجَابَةُ اليمن ، ورَمَيْنا الجهاتِ تَرْمِي ؟ فقال : إلى جهةِ الشرقِ . واجْتَرْتُ عليها أنا ونَجَابةُ اليمن ، ورَمَيْنا الجهاتِ تَرْمِي ؟ فقال : إلى جهةِ الشرقِ . واجْتَرْتُ عليها أنا ونَجَابةُ اليمن ، ورَمَيْنا الجهاتِ تَرْمِي ؟ فقال : إلى جهةِ الشرقِ . واجْتَرْتُ عليها أنا ونَجَابةُ اليمن ، ورَمَيْنا

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٩٣. وتقدم البيتان في ٩/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في م: «القبر».

<sup>(</sup>٤) في م: «بزبد».

فيها سَعَفةً ، فلم تُحْرِقْها ، بل كانت تُحْرِقُ الحِجارةَ وتُذِيبُها ، وأَخْرَج قَيْمازُ المذكورُ شيئًا مِن الصخرِ الحُتْرِقِ ، وهو كالفحم لونًا وخِفَّةً .

قال: وذكر في الكتاب، وكان بخطِّ قاضى المدينةِ ، أنهم لما زُلْزِلوا دَخَلُوا الحَرَمَ ، وكشَفُوا رءوسَهم واسْتَغْفَروا ، وأن نائبَ المدينةِ أَعْتَق جميعَ مَماليكِه ، وخرَج مِن جميعِ المَظالمِ ، ولم يَزالوا مُسْتَغْفِرِين متضرِّعين () حتى سكَنَت الزَّلْزلةُ ، إلا أن النارَ التي ظهَرت لم تَنْقَطِعْ ، وجاء القاصدُ المذكورُ ، ولها خمسةَ عشرَ يومًا وإلى الآنَ .

قال ابنُ الساعى: وقرأْتُ بخطِّ العَدْلِ محمودِ بنِ يوسُفَ بنِ الأمعانى شيخِ ( حَرِمِ المدينةِ النبويةِ ، على ساكنها أفضلُ الصلاةِ والسلامِ ) ، يقولُ : إن هذه النارَ التى ظهَرَت بالحجازِ آيةٌ عظيمةٌ ، وإشارةٌ صحيحةٌ مستقيمةٌ دالّةٌ على اقْتِرابِ الساعةِ ، فالسعيدُ مَن انْتَهَز الفُرْصةَ قبلَ الفَوْتِ ( ) ، وتَدارَك أمْرَه بإصلاحِ حالِه مع اللهِ عز وجل قبلَ الموتِ ، وهذه النارُ في أرضٍ ذاتِ حجرٍ ، لا شجرَ فيها ولا نبتُ ، وهي تَأْكُلُ بعضُها بعضًا إن لم تَجِدْ ما تَأْكُلُه ، وهي تُحْرِقُ الحِجارةَ وتُذيبُها ، حتى تعودَ كالطِّينِ المُبْلولِ ، ثم يَضْرِبُه الهواءُ حتى يعودَ كَخَبَثِ الحديدِ ولذي يخرجُ مِن الكِيرِ ، فاللَّهُ يَجْعَلُها عِبْرةً للمسلمين ورَحْمةً للعالمين ، بمحمدٍ وآلِه الطاهِرين .

قال أبو شامةً (١): وفي ليلةِ الجمعةِ مُسْتَهَلُّ رمضانَ مِن هذه السنةِ احْتَرَق

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «حرم رسول الله ﷺ ».

<sup>(</sup>٣) في م: «الموت».

<sup>(</sup>٤) الذيلُ على الروضتين ص ١٩٤. وانظر ذيل مرآة الزمان ١٠/١، ١١، وعقد الجمان ١١٨/١.

مسجدُ المدينةِ ، على ساكنِه أفضلُ الصلاةِ والسلامِ ، ابْتَدَأَ حَريقُه مِن زاويتِه [ ١٠ ] و كان دخل أحدُ القومةِ إلى خِزانةِ ثُمَّ ، ومعه نارٌ فعلِقَت في الآلاتِ (١٠ ثَمَّ ، واتَّصَلَت بالسقفِ بسرعةِ ، ثم دبَّت في السقوفِ ، فعلِقَت في الآلاتِ (١٠ ثَمَّ ، واتَّصَلَت بالسقفِ بسرعةِ ، ثم دبَّت في السقوفِ ، وأخذَت قِبلةً ، فأعْجَلَت الناسَ عن قطعِها ، فما كان إلا ساعةٌ حتى احْتَرَقَت سقوفُ المسجدِ أجْمَعَ ، ووقَعَت بعضُ أساطينِه ، وذاب رَصاصُها ، وكلُّ ذلك قبلَ أن ينامَ الناسُ ، واحْتَرَق سقفُ الحجرةِ النبويةِ ، ووقع ما وقع منه في الحجرةِ ، وبقى على حالِه حتى (١٠ شُرع في عمارةِ سقفِه وسقفِ المسجدِ النبويّ ، على صاحبِه أفضلُ الصلاةِ والسلامِ ، وأصْبَح الناسُ ، فعزَلوا موضعًا للصلاةِ ، وعُدَّ ما وقع مِن تلك النارِ الخارجةِ وحريقِ المسجدِ مِن مُحملةِ الآياتِ ، وكأنَّها كانت وقع مِن تلك النارِ الخارجةِ وحريقِ المسجدِ مِن مُحملةِ الآياتِ ، وكأنَّها كانت مُنْذِرةً بما يَعْقُبُها في السنةِ الآتِيةِ مِن الكائناتِ على ما سنَذْكُرُه ، إن شاء اللَّهُ تعالى . هذا كلامُ الشيخِ شهابِ الدينِ أبي شامةَ .

وقد قال أبو شامةَ في الذي وقَع في هذه السنةِ وما بعدَها شعرًا، وهو قولُه (٣):

بعد ستِّ مِن المئينَ وحمسيان أرضِ الحجازِ معْ حَرْقِ المشارُ أرضِ الحجازِ معْ حَرْقِ المشام أخْذُ التَّتارِ بغدادَ في أوّ لم يُعَنْ أهلُها وللكفرِ أعْوا وانْقَضَت دولة الخِلافةِ منها

ن لدى أربع جرى فى العام جدد معه تغريق دار السلام ل عام من بعد ذاك وعام ن عليه لم يا ضيعة الإسلام صار مُستَعْصِم بغير اعتصام

<sup>(</sup>١) في م: «الأبواب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حتى لما»، وفي الذيل على الروضتين: « لما».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

فحنانًا على الحِجازِ ومصْرِ وسلامًا على بلادِ السَّامِ ربِّ سلِّمْ وصُنْ وعافِ بَقايا الْ مُدْنِ يا ذا الجَلالِ والإِكْرام

وفى هذه السنة (١) كمَلَت عِمارةُ المدرسةِ الناصريةِ الجَوَّانيةِ داخلَ بابِ الفَراديسِ، وحضَر فيها الدرسَ واقفُها الملكُ الناصرُ صلاحُ الدينِ يوسُفُ بنُ الملكِ العزيزِ محمدِ بنِ الملكِ الظاهرِ غِياثِ الدينِ غازى بنِ الناصرِ صلاحِ الدينِ يوسُفَ ابنِ أيوبَ بنِ شادى فاتحِ بيتِ المقدسِ، ودرَّس فيها قاضى البلدِ صَدْرُ الدينِ بنُ سَنى الدولةِ، وحضَر عنده الأمراءُ والدولةُ والعلماءُ وجُمْهورُ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ بدمشقَ.

وفيها (٢) أُمِر بعِمارةِ الرِّباطِ الناصريِّ بسفحِ قاسِيونَ .

ومَّن تُوُفِّي في هذه السنةِ مِن الأغيانِ :

الشيخ عِمادُ الدينِ عبد ُ اللّهِ بنُ الحسنِ بنِ النّحَاسِ '' ، ترَك الحدم '' ، وأَقْبَل على الزّهادةِ والتّلاوةِ ، والعبادةِ والصّيامِ المُتَتابعِ ، والانْقِطاعِ بمسجدِه بسفحِ قاسِيونَ نحوًا مِن ثلاثين سنةً ، وكان مِن خِيارِ الناسِ . ولما تُوفِّى دُفِن عندَ مسجدِه بتربةٍ مشهورةِ به ، وحمامٍ يُنْسَبُ إليه في مساريقِ الصالحيةِ ، وقد أثنى عليه السّبطُ '' ، وأرّخوا وفاتَه كما ذكرنا '' .

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ١/ ١٢١، والدارس ١/ ٥٥٩، ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) عقد الجمان ١/٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ٧٩٤/٨ (القسم الثاني)، والذيل على الروضتين ص ١٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٠٨، وذيل مرآة الزمان ٢٤/١، وعقد الجمان ١/ ١٣١.

 <sup>(</sup>٤) في م: «الخلائق».

<sup>(</sup>٥) انظر مرآة الزمان ٧٩٤/٨ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «وقد توفي السبط في أواخر هذه السنة الشيخ شمس الدين ابن الجوزي».

يوسفُ بنُ الأميرِ محسامِ الدينِ قِرُغلِي بنِ عبدِ اللَّهِ عَتيقِ الوزيرِ عَوْنِ الدينِ عمي بنِ هُبَيْرةَ الحَنَهُيُّ الشيخُ شمسُ الدينِ ، أبو المُظَفَّرِ الحَنَفَى البَعْدادى ، ثم الدمشقى ، سِبْطُ ابنِ الجوزى ، أمّه رابعة بنتُ الشيخِ جمالِ الدينِ أبى الفرجِ بنِ الجوزى الواعظِ ، وقد كان حسنَ الصَّورةِ ، طيبَ الصوتِ ، حسنَ الوَعْظِ ، كثيرَ الفَضائلِ والمُصنَّفاتِ ، وله «مِوْآةُ الزمانِ » في عشرين مجلدًا مِن أحسنِ التَّواريخِ ، انتظم فيه «المُنْتَظَمَ » لجده ، وزاد عليه ، وذيَّلَ إلى زمانِه ، وهو مِن أحسنِ التَّواريخِ وأَبْهَجِها ، قدِم دمشقَ في محدودِ الستِّمائةِ ، وحظِي عندَ ملوكِ بني أيوبَ ، وقدَّموه وأحسنوا [ ١٠/٧٤ عليا إليه ، وكان له مَجْلِسُ وَعْظِ كلَّ يومِ سبتِ بُكْرةَ النهارِ عندَ الساريةِ التي يَقومُ عندَها الوُعَاظُ اليومَ عندَ بابِ مَشْهَدِ عليّ بنِ الحسينِ النهارِ عندَ الساريةِ التي يَقومُ عندَها الوُعًاظُ اليومَ عندَ بابِ مَشْهَدِ عليّ بنِ الحسينِ وَيْ العابدين ، وقد كان الناسُ يَبِيتون ليلةَ السبتِ بالجامعِ ، ويَتُرُكون البساتِينَ في الصيفِ حتى يَسْمَعوا مِيعادَه ، ثم يُسْرِعون إلى بَساتينهم ، فيتَذاكرون ما قاله مِن الفَوائدِ والكلامِ الحَسَنِ ، على طريقةِ جدّه .

وقد كان الشيخُ تامجُ الدينِ الكِنْدىُ ، وغيرُه مِن المشايخِ ، يَحْضُرون عندَه تَحَتَ قُبَّةِ يَزِيدَ ، التي عندَ بابِ المَشْهَدِ (٢) ، ويَسْتَحْسِنون ما يقولُ ، ودرَّس بالعِزِّيةِ (٢) البَوَّانيةِ التي بَناها الأميرُ عِزُّ الدينِ أَيْبَك المُعَظَّميُ ، أُستاذُ دارِ المُعَظَّمِ ، وهو واقفُ العِزِّيةِ الجَوَّانيةِ التي بالكشكِ أيضًا ، وكانت قديمًا تُعْرَفُ بدُورِ (١) ابنِ مُنْقِذِ ، ودرَّس السِّبْطُ أيضًا بالشِّبْليةِ التي بالجبلِ عندَ جسرِ كُحيْلٍ ، وفُوِّض إليه البَدْريةُ ودرَّس السِّبْطُ أيضًا بالشِّبْليةِ التي بالجبلِ عندَ جسرِ كُحيْلٍ ، وفُوِّض إليه البَدْريةُ

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٩٥، ووفيات الأعيان ٣/ ١٤٢، والذيل على مرآة الزمان ٢/ ٣٩، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٩٦، والعبر ٥/ ٢٢٠، وعقد الجمان ٢/ ١٣٢، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البريد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بالغرالية ». وانظر الدارس ١/٥٥٠، ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بدرب».

التي قُبالتَها، فكانت سَكَنَه، وبها تُؤفِّي ليلةَ الثلاثاءِ الحادي والعشرين مِن ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ، وحضَر جِنازتَه سلطانُ البلدِ الناصرُ بنُ العزيز فمَن دونَه ، وقد أَثْنَى عليه الشيخُ شِهابُ الدين أبو شامةً (١) في عُلومِه وفَضائلِه ورياستِه ومحشن وَعْظِه وطِيبِ صوتِه ونَضارةِ وجهه، وتَواضُعِه وزُهْدِه وتَوَدُّدِه، لكنه قال: وقد كنتُ مَريضًا ليلةَ وفاتِه، فرأَيْتُ وفاتَه في المَنام قبلَ اليَقَظةِ، ورأَيْتُه في حالةٍ مُنْكُرةٍ ، ورآه غيرى أيضًا كذلك ، فنَسْأَلُ اللَّهَ العافيةَ ، ولم أَقْدِرْ على مُحضورِ جِنازِيِّه ، وكانت جِنازتُه حافلةً ، حضَرها خلقٌ كثيرٌ ؛ السلطانُ فمَن دونَه ، ودُفِن هناك، وقد كان فاضلًا عالمًا ظَريفًا، مُنْقَطِعًا مُنْكِرًا على أربابِ الدولِ ما هم عليه مِن المُنْكَراتِ، وقد كان مُقْتَصِدًا في لِباسِه، مُواظِبًا على المُطالَعةِ والاشْتِغالِ والجَمْع والتَّصْنيفِ، مُنْصِفًا لأهل العلم والفضل، مُبايِنًا لأهل (الجَبْرِيَّةِ وال الجهل، وتَأْتَى الملوكُ وأرْبابُ الدُّولِ إليه زائرِين وقاصِدِين، ورُبِّي في طُولِ زمانِه في جاهِ عَريضِ عندَ الملوكِ والعَوامِّ نحوَ خمسين سنةً، وكان مَجْلِسُ وَعْظِه مُطْرِبًا ، وصوتُه فيما يُورِدُه فيه حسنًا طيبًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى ورضِي عنه . ( قلتُ : وهو ممَّن يُنشَدُ له عندَ مَوتِه قولُ الشاعِر " :

مازلتَ تَدْأَبُ فى التاريخِ مُجْتَهِدًا حتى رأيتُك فى التاريخِ مَكْتُوبًا '' وقد سُئِل يومَ عاشُوراءَ زمنَ الملكِ الناصرِ صاحبِ حلَبَ أن يَذْكُرَ للناسِ شيئًا مِن مَقْتَلِ الحسينِ، فصعِد المنْبرَ، وجلَس طويلًا لا يَتَكَلَّمُ، ثم وضَع المنْدِيلَ على

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبى عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني النحوى ، قاله يرثى به الحافظ عبد الرحمن بن يونس بن عبد الأعلى المصرى المؤرخ. انظر إنباه الرواه ٢/ ١٥٨، ١٥٩.

وجهِه ، وبكَى ثم أنْشَأ يقولُ وهو يَتْكِى شديدًا :

وَيْلٌ لَمَن شُفعاؤُه خُصَماؤُه والصَّورُ في نَشْرِ الخَلائقِ يُنْفَخُ لابدَّ أن تَرِدَ القِيامةَ فاطِمٌ وقميصُها بدمِ الحسينِ مُلَطَّخُ

ثم نزَل عن المنبرِ وهو يَبْكى ، وصعِد إلى الصالحيةِ وهو يَبْكى كذلك ، رحِمه اللَّهُ .

واقفُ مَارَسْتانِ الصالحيةِ: الأميرُ الكبيرُ سيفُ الدينِ أبو الحسنِ يوسفُ بنُ أبى الفَوارسِ بنِ مُوسَك القَيْمَرِيُّ الكُرْدِيُّ ، أكبرُ أُمراءِ القَيْمَريةِ ، كانوا يَقِفون بينَ يديه كما تُعامَلُ الملوكُ ، ومِن أكبرِ حَسَناتِه وَقْفُه المارَسْتانَ الذي بسفحِ يينَ يديه كما تُعامَلُ الملوكُ ، ومِن أكبرِ حَسَناتِه وَقْفُه المارَسْتانَ الذي بسفحِ قاسِيونَ ، وكانت وفاتُه ودفْنُه بالسَّفْحِ في القُبَّةِ التي تُجاهَ المارَسْتانِ المذكورِ ، وكان ذا مالي كثيرٍ وثَرُوةٍ ، رحِمه اللَّهُ .

مُجِيرُ الدينِ يعقوبُ بنُ الملكِ العادلِ [١٥/١٠] أبى بكرِ بنِ أيوبَ (٢)، دُفِن عندَ والدِه بتُرْبةِ العادليةِ .

الأميرُ مُظَفَّرُ الدينِ إبراهيمُ " بنُ صاحبِ صَوْخَدَ عِزِّ الدينِ أَيْبَكَ أُستاذِ دَارِ المُعَظَّمِ واقفِ العِزِّيَّتَيْنَ ('') ؛ البَرَّانيةِ والجَوَّانيةِ على الحَنَفيةِ ، ودُفِن عندَ والدِه بالتربةِ تحتَ القُبَّةِ عندَ الوَرَّاقةِ ، رحِمهما اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲۳٪، والعبر ٥/ ٢١٤، وعقد الجمان ٢/ ١٣٦، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٩. (٢) الذيل على الروضتين ص ١٩٤، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٧، والعبر ٥/ ٢١٩، وعقد الجمان ١/

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٨٩، وذيل مرآة الزمان ١/ ١٥، وعقد الجمان ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) في م: «المعزيتين».

الشيخُ شمسُ الدينِ عبدُ الرحمنِ بنُ نوحِ المَقْدِسيُ ، الفَقيهُ الشافعيُ مُدَرِّسُ الرَّواحيةِ بعدَ شيخِه تَقيِّ الدينِ بنِ الصَّلاحِ ، ودُفِن بالصُّوفيةِ ، وكانت له جنازةٌ حافلةٌ ، رحِمه اللَّهُ .

قال أبو شامةً (٢): وكثُر في هذه السنةِ موتُ الفَجْأةِ . فمات خلقٌ كثيرٌ بسببِ ذلك .

وَكُمَّن تُوْفَى فِيها: ( ( كَيُّ بنُ الفويرة ) ، أحدُ المُعَدِّلِين بدمشق ، وبدرُ الدينِ ابنُ التِّبْنينيُ ( ) أحدُ رُؤسائِها ، وعِزُ الدينِ عبدُ العزيزِ بنُ أبي طالبِ بنِ عبدِ الغَفَّارِ التَّغْلِبيُ ( ) ( ابنُ الحنويِّ ) ، وهو سِبْطُ القاضي جَمالِ الدينِ بنِ الحَرَسْتانيِّ ، وهو سِبْطُ القاضي جَمالِ الدينِ بنِ الحَرَسْتانيِّ ، رحِمهم اللَّهُ تعالى وعفا عنهم أجْمَعين .

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٨٩، وذيل مرآة الزمان ١٩١١، والعبر ٥/٢١٨، وعقد الجمان ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ﴿ زَكِي الدين أبو الغورية ﴾ . وانظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في م: «السني».

<sup>(°)</sup> في م: «الثعلبي». وانظر المصدر السابق ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ﴿ بن الحيرى ﴾ ، وفي م: ﴿ أَبِي الحسين ﴾ والمثبت من المصدر السابق .

# ثم دخَلَت سنةُ خمسٍ وخمسين وستّمائةٍ

فيها(١) أَصْبَح الملكُ المعزُّ (٢) صاحبُ مصرَ عِزُّ الدين أَيْبَكُ التُّو كُماني بدارِه مَيِّتًا ، وقد ولِي المُلْكَ بعدَ أُسْتاذِه الملكِ الصالح نَجْم الدينِ أيوبَ بشُهورٍ ، كان فيها ملَك تُورانْشاه المُعَظَّمُ بنُ الصالح، ثم خلَفَته شَجَرُ الدُّرِّ أُمُّ خَليلِ مدةَ ثلاثةِ أشهرٍ، ثم أُقِيم هو في المُلكِ ومعه المَلِكُ الأَشْرَفُ موسى بنُ الناصرِ يوسُفَ بنِ أَقْسِيسَ بنِ الكامل مدةً ، ثم اسْتَقَلُّ بالمُلكِ بلا مُنازَعةٍ ، وكسَر الناصرَ لما أراد أَخْذَ الديارِ المصريةِ، وقتَل الفارسَ أَقْطاى في سنةِ ثنتين وخمسين، وخلَع بعدَه الأَشْرَفَ، واسْتَقَلَّ بالْمُلِكِ وحدَه، ثم تزَوَّج بشجرِ الدُّرِّ أُمِّ خَليلٍ، وكان كريمًا شُجاعًا حَكيمًا (٣) دَيِّنًا ، ثم كان موتُه في يوم الثلاثاءِ الثالثِ والعشرين مِن ربيع الأولِ ، وهو واقفُ المدرسةِ المُعِزِّيَّةِ التي بمصرَ ، ومَجازُها مِن أحسنِ ( ) الأَشْياءِ ، وهي مِن داخل ليست بتلك الفائقةِ . وقد قال بعضُهم فيها : هذه مَجازٌ لا حقيقةً له . ولما قُتِل، رحِمه اللَّهُ، اتَّهم مَماليكُه زوجتَه أمَّ خليلِ المسماةَ بشجرِ الدُّرِّ به، وكان قد عزَم على تَزَويج ابنةِ صاحبِ المَوْصِلِ بدرِ الدينِ لؤلؤ ، فأمَرَت جَواريَها أن يُمْسِكْنَه لها، فما زالت تَضْرِبُه بقَباقِيبِها، والجَوارِي يَعْرُكُنَ في مَعارِيه حتى مات وهو

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ١٩٥ – ١٩٨، وذيل مرآة الزمان ٢٥/١ – ٤٨، ونهاية الأرب ٢٩/ ٤٥٦ – ٤٦٥، وكنز الدرر ٣٠/٨ – ٣٣، والعبر ٥/٢٢، ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) في م: «المعظم».

<sup>(</sup>٣) في م: (حييا).

<sup>(</sup>٤) في م: «أحق».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يفركن». وعرك: دلك وحك. والمعارى: العورة والفرج. اللسان (ع رك)، (ع ر ي).

كذلك، ولما سَمِع مَمَالِيكُه أَقْبَلُوا بصُحبةِ مَمَلُوكِه الأكبرِ سيفِ الدينِ قُطُز، فقتَلُوها وَأَلْقَوْها على مَزْبَلَةٍ غيرَ مَسْتُورةِ العَوْرةِ ، بعدَ الحِجابِ المَنيعِ والمقامِ الرفيعِ ، وقد علَّمَت على المناشِيرِ والتَّواقيعِ ، وخطب الخُطباءُ باسمِها ، وضُرِبَت السِّكَةُ برَسْمِها ، فَذَهَبَت فلا تُعْرَفُ بعدَ ذلك بعينِها ولا رسمِها : ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ المُمْلِكِ مُنْ قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكَ المُمْلِكِ مُنْ قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكَ المُمْلِكِ مُنَ قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكَ المُمْلِكِ مُن تَشَاءً وَتُونِ مُن تَشَاءً وَتُونِ مَن تَشَاءً وَتُونِ مَن تَشَاءً وَتُولُ مَن اللَّهُمَّ مَلِكَ المُمْلِكِ مَن تَشَاءً وَتُونِ مُن اللَّهُ ورَسْمِه . وجرت الأمورُ على ما يَخْتَارُه برأيه ورَسْمِه .

وفيها كانت فتنةٌ عظيمةٌ ببغدادَ بينَ الرافضةِ وأهلِ السنةِ ، فنُهِبت الكَوْخُ ودُورُ الرافضةِ حتى دُورُ قَراباتِ الوزيرِ ابنِ العَلْقَميِّ ، وكان ذلك مِن أقوى الأسبابِ في مُمالأتِه التتارَ .

وفيها دَخَلَت الفُقراءُ الحَيْدريةُ الشامَ، ومِن شِعارِهم لُبْسُ الفَراجِي (١) والطَّراطيرِ، ويَقُصُّون لحاهم، ويَتُركون شَواربَهم، وهو خِلافُ السنةِ ،تركوها لمتنابعةِ [٤٨/١٠] شيخِهم حَيْدَرِ حينَ أسَره المَلاحِدةُ ، فقصُّوا لحيتَه، وتركوا شَواربَه، فاقْتَدَوْا به في ذلك، وهو مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ، وقد نهَى رسولُ اللَّهِ عَيَالِتُهُ عن ذلك ، وهو مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ، وقد نهَى رسولُ اللَّهِ عَيَالِتُهُ عن ذلك ، وهو مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ، وقد نهَى رسولُ اللَّهِ عَيَالِتُهُ عن ذلك .

<sup>(</sup>١) في م: «الرحى». والفراجي: جمع فَرَجِيّة، وهي جبة مفتوحة من الأمام من أعلاها حتى الذيل ومزودة بصف من الأزرار. انظر الملابس المملوكية ص ٩١.

<sup>(</sup>۲) ورد في هذا الباب عدة أحاديث؛ منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر – واللفظ للبخارى – أن النبي ﷺ قال: «خالفوا المشركين، ووفروا اللحي. وأحفوا الشوارب» البخارى ( ٥٨٩٣، ٥٨٩٠).

وفى يومِ الأربعاءِ (الممنيخِ بَخْمِ الدينِ عبدِ اللّهِ بنِ محمدِ الباذرائيّ البغداديّ)، واقفِ الباذرائية بها الشيخِ بَخْمِ الدينِ عبدِ اللّهِ بنِ محمدِ الباذرائيّ البغداديّ)، مُدَرِّسِ النّظامية، ورسولِ الحلافة إلى ملوكِ الآفاقِ في الأمورِ المُهِمةِ، وإصلاحِ الأحوالِ المُدْلَهِمَّةِ، وقد كان فاضلًا بارعًا رئيسًا وقورًا مُتواضِعًا، وقد اثبّتنى بدمشق مدرسة حسنة مكان دارِ الأميرِ أسامة، وشرَط على المُقيمِ بها العُزوبة، وأن لا يكونَ الفقية في غيرِها مِن المدارسِ، وإنما أراد بذلك توفيرَ خاطرِ الفقيةِ وجمعييّته على طلبِ العلمِ، ولكن حصل بذلك خَللٌ كثيرٌ وشرٌ لبعضِهم كبيرٌ، وقد كان شيخنا الإمامُ العَلَّمةُ شيخُ الشافعيةِ بالشامِ وغيرِها بُرُهانُ الدينِ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ الشيخِ تاجِ الدينِ الفرَاريِّ مُدَرِّسُ هذه المدرسةِ وابنُ مُدَرِّسِها، يَذْكُرُ أنه لما حضر الواقفُ في أولِ يوم دَرَّس بها، وحضر عندَه السلطانُ الناصرُ، الواقفُ : يا مولانا، ربُنا ما يَضْرِبُ بعصاتَيْن. فإذا ذكر هذه الحِكاية تبسًم عندَها، رحِمه اللّهُ تعالى.

وكان هو أولَ مَن درَّس بها، ثم ولدُه كَمالُ الدينِ مِن بعدِه، وجعَل نَظَرَها إلى وَجيهِ الدينِ بنِ سُوَيْدٍ، ثم صار في ذُريتِه إلى الآنَ. وقد نظَر في بعضِ الأوقاتِ القاضي شمسُ الدينِ بنُ الصائغِ، ثم انْتُزع منه حيث أثبت لهم النظرَ، وقد أَوْقَف البادَرائيُ على هذه المدرسةِ أوقافًا حسنةً دارَّةً، وجعَل فيها خِزانة كتبِ

 <sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «عاشر» وانظر الذيل على الروضتين، وفيه أنه عمل في ذلك اليوم صلاة الغائب؛
 لأنه توفى ببغداد، ولم يذكر العزاء.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٩٨، وذيل مرآة الزمان ١/ ٧٠، وسير أعلام النبلاء ٣٣٢/ ٣٣٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٥٩.

حسَنةً نافعةً ، وقد عاد إلى بغدادَ في هذه السنةِ ، فوَلى بها قضاءَ القُضاةِ كُرْهًا منه ، فأقام فيه سبعةَ عشَرَ يومًا ، ثم تُؤفِّى إلى رحمةِ اللَّهِ تعالى في مُسْتَهَلِّ ذي الحيَّةِ (١) مِن هذه السنةِ . ودُفِن بالشُّونِيزِيةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وفى ذى الحجَّةِ مِن هذه السنةِ بعدَ موتِ الباذَرائيِّ بأيامٍ قَلائلَ نزَلَت التَّتارُ على بغدادَ مُقَدِّمةً لملِكهم هُولاوو بنُ تُولى بنِ جِنْكِزْخان ، عليهم لَعائنُ الرحمنِ ، وكان افْتِتامُهم لها وجِنايتُهم عليها فى أولِ السنةِ الآتيةِ على ما سيأتى بيانُه وتفصيلُه ، وباللَّهِ المُشتعانُ .

#### وممَّن تُوُفِّي في هذه السنةِ مِن الأعيانِ :

الباذَرائيُّ واقفُ المدرسةِ الباذَرائيةِ التي بدمشقَ، كما تقَدَّم بيانُه .

والشيخُ تَقَى الدينِ عبدُ الرحمنِ بنُ أبى الفَهْمِ اليَلْدانىُ (٢) بها فى ثامنِ ربيعِ الأولِ ، ودفِن بها ، وكان شيخًا صالحًا مُشْتَغِلًا بالحديثِ سَماعًا وكِتابةً وإسْماعًا ، إلى أن تُوفِّى وله نحوٌ من مائةِ سنةٍ .

قلتُ: وأكثرُ كتبِه ومَجامِيعِه التي بخطِّه مَوْقوفةٌ بخِزانةِ الفاضليةِ مِن الكَلَّاسةِ، وقد رأَى رسولَ اللَّهِ ﷺ في النومِ فقال له: يا رسولَ اللَّهِ، ما أنا رجلٌ جيدٌ؟ ( قال: بلي ، أنت رجلٌ جيدٌ " . رحِمه اللَّهُ وأكْرَم مَثْواه .

الشيخُ شرفُ الدينِ محمدُ بنُ أبي الفضلِ المُرْسِيُّ ( ُ )، وكان شيخًا فاضلًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذي القعدة».

 <sup>(</sup>۲) الذيل على الروضتين ص ١٩٥، وذيل مرآة الزمان ١/ ٧٠، وسير أعلام النبلاء ٣١١/٣٣، والوافى بالوفيات ١٠٢٥/١٨. واليلدان ٤/ ٢٥/١.
 (٣ – ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٨/ ٢٠٩، والذيل على الروضتين ص ١٩٥، وذيل مرآة الزمان ١/ ٧٦، وسير =

مُفْتِيًا مُحقِّقَ البحثِ ، كثيرَ الحجِّ ، له مكانةٌ عندَ الأكابرِ ، وقد اقْتَنَى [ ١٩٩/١٠] كتبًا كثيرةً ، وكان أكثرُ مُقامِه بالحجازِ ، وحيث حلَّ عظَّمه رُؤساءُ تلك البَلْدةِ ، وكان مُقْتَصِدًا في أُمورِه ، وكانت وفاتُه ، رحِمه اللَّهُ ، بالزعْقَةِ بينَ العَرِيشِ والدَّارُومِ (١) في منتصفِ ربيعِ الأولِ مِن هذه السنةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الملك الناصرُ داودُ بنُ المُعَظَّمِ عيسى بنِ العادلِ (٢) ، ملَك دمشقَ بعدَ أبيه ، ثم انْتُزِعَت مِن يدِه ، وأخَذها عمَّه الأشْرَفُ ، واقْتَصَر على الكَرَكِ ونابُلُسَ ، ثم تقلَّبت به الأحوالُ ، وجرَت له خُطوبٌ طِوالٌ حتى لم يَثقَ معه شيءٌ مِن المُحالُ ، وأوْدَع وَديعةً تُقارِبُ مائةَ ألفِ دينارِ عندَ الخليفةِ المستعصِمِ (٣) ، فأنكره إياها ، ولم يَرُدَّها عليه ، وقد كان له فَصاحةٌ وشعرٌ جيدٌ ، ولديه فَضائلُ جَمَّةٌ ، واشتغل في علم الكلامِ على الشمسِ الخُسْرُوشاهيِّ تلميذِ الفخرِ الرازيِّ ، وكان يَعْرِفُ علومَ الأُوائلِ جيدًا ، وقد حكوًا عنه أشياءَ تَذُلُّ – إن صحَّت – على سُوءِ عقيدتِه . فاللَّهُ أعلمُ .

وذُكِر أنه حضَر أولَ درسِ ذِكْرِ بالمُسْتَنْصِريةِ في سنةِ ثِنتين وثلاثين وستِّمائةٍ ، وأن الشعراءَ أنْشَدوا المُسْتَنْصِرَ مَدائحَ كثيرةً ، فقال بعضُهم في جملةِ قصيدةٍ له:

<sup>=</sup> أعلام النبلاء ٣١٢/٢٣، والوافى بالوفيات ٣/ ٣٥٤، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٩٨٨، والعقد الثمين ٢/ ٨١، وطبقات المفسرين للداوودى ٢/ ١٦٨، وبغية الوعاة ١/ ١٤٤٠.

<sup>(</sup>١) الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار فرسخ. معجم البلدان ٢/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٠٠، وذيل مرآة الزمان ١/٢٦، ووفيات الأعيان ٣/٤٩٦، ودول الإسلام ٢/ ١٦٠، وسير أعلام النبلاء ٣٧٦/٢٣، وفوات الوفيات ١/٩١٤. وقد وردت ترجمته في المصادر السابقة في وفيات سنة ستمائة وست وخمسين.

<sup>(</sup>٣) في م: «المستنصر».

لو كنتَ في يومِ السَّقيفةِ شاهدًا كنتَ المُقَدَّمَ والإمامَ الأعْظَمَا

فقال الناصرُ داودُ للشاعرِ : اسْكُتْ ، فقد أَخْطَأْتَ ، قد كان جَدُّ أُميرِ المؤمنين العباسُ شاهدًا يومَئذِ ، ولم يَكُنِ المُقَدَّمَ ، وما الإمامُ الأعظمُ إلا أبو بكرٍ الصديقُ . فقال الخليفةُ : صدَق . فكان هذا مِن أحسنِ ما نُقِل عنه ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وقد تقاصَر أَمْرُه إلى أَن رَسَم عليه الناصرُ بنُ العزيزِ بقريةِ البُوَيْضا التي لعمِّه مجيرِ (١) الدينِ يَعْقُوبَ ، حتى تُوُفِّى بها في هذه السنةِ ، فاجْتَمَع الناسُ بجِنازتِه ، ومُحمِل منها ، فصُلِّى عليه ، حتى دُفِن عندَ والدِه بسفح قاسِيونَ .

الملك المُعِزُّ عَزُّ الدينِ أَيْبَك التَّرْكُمانيُّ ' ، أولُ ملوكِ الأَثْراكِ ، كان مِن أكبرِ مَماليكِ الصالحِ نَجْمِ الدينِ أيوبَ بنِ الكاملِ ، وكان دَيِّنًا صَيِّنًا عَفيفًا كريًا ، مكَث في الملكِ نحوًا مِن سبعِ سنين ، ثم قتلته زوجتُه شجرُ الدُّرِّ أُمُّ خَليلٍ ، وقام في الملكِ مِن بعدِه ولدُه نورُ الدينِ عليِّ ، ولُقِّب بالملكِ المنصورِ ، وكان مُدَبِّرَ مَملكتِه الملكِ مِن بعدِه ولدُه نورُ الدينِ عليِّ ، ولُقِّب بالملكِ بعدَه نحوًا مِن سنةٍ ، وتَلَقَّب مَملكتِه مَمْلوكُ أبيه سيفُ الدينِ قُطُز ، ثم عزَله واسْتَقَلَّ بالملكِ بعدَه نحوًا مِن سنةٍ ، وتَلَقَّب بالمُظَفَّرِ ، فقدَّر اللَّهُ كَسْرَ التَّتَارِ على يديه بعينِ جالوتَ ، وقد بسَطْنا هذا كلَّه في الحَوادثِ فيما تقَدَّم وما سيأتي ، وللَّهِ الحمدُ .

شجرُ الدُّرِّ بنتُ عبدِ اللَّهِ، أمَّ خَليلِ التركيةُ (٢) ، كانت مِن حَظايا الملكِ الصالحِ نجمِ الدينِ أيوبَ، وكان ولدُها منه خَليلٌ مِن أحسنِ الصُّورِ، فمات

<sup>(</sup>١) في م: «مجد».

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ١/ ٥٤، ودول الإسلام ٢/ ٥٩، وسير أعلام النبلاء ١٩٨/٢٣، والوافى بالوفيات ٩/ ٤٦٩.

 <sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ١/ ٦١، وعقد الجمان ١/ ١٦٥، والدليل الشافى فى المنهل الصافى ٢/٢١،
 والسلوك ٤٠٤/١ (القسم الثانى)، وشذرات الذهب ٥/ ٢٦٨.

صغيرًا، وكانت تكونُ في خدمتِه، لا تُفارِقُه حضَرًا ولا سفرًا مِن شدةِ مَحبتِه لها، وقد ملكَت الدِّيارَ المِصْرِيةَ بعدَ مَقْتلِ ابنِ زوجِها المُعَظَّمِ تُورانشاه، فكان يُخْطَبُ لها، وضُرِبت السِّكَةُ باسمِها، وعلَّمَت على المناشِيرِ مدة ثلاثةِ أشهرٍ، ثم تَلَكُ المُعِزُّ كما ذكرنا، ثم تزوَّجها بعدَ تملُّكِه الديارَ المصرية بسنوات، ثم غارت عليه لما بَلغها أنه يُرِيدُ أن يَتَزَوَّج بنتَ صاحبِ الموصلِ بدرِ الدينِ لؤلوَّ، فعمِلَت عليه حتى قتلته كما تقدَّم ذكره، فتمالاً عليها تماليكُه المُعِزِّيةُ فقتلوها وألقُوها على عليه حتى قتلته كما تقدَّم ذكره، فتمالاً عليها تماليكُه المُعِزِّيةُ فقتلوها وألقُوها على مَرْبَلةٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نُقِلَت إلى تربةٍ لها بالقربِ مِن قبرِ الستِّ نفيسة، رجِمها اللَّهُ تعالى، وكانت قويةَ النفسِ؛ لما علِمَت أنه قد أُجيط بها أَثْلَقَت شيئًا كثيرًا مِن الجَواهِ واللآلئ ، كسَرَتْه في الهاؤنِ، لا لها ولا لغيرِها، وكان وزيرَها في دولتِها المُحاحبُ بَهاءُ الدينِ على بنُ محمدِ بنِ سُلَيْمٍ (المعروفَ بابنِ حِنَّاءَ، وهو أولُ الصاحبُ بَهاءُ الدينِ على بنُ محمدِ بنِ سُلَيْمٍ (المعروفَ بابنِ حِنَّاءَ، وهو أولُ مناصبه.

الشيخُ الأسعدُ هِبةُ اللّهِ بنُ صاعدٍ ، شرفُ الدينِ الفائزِيُّ ؛ لحدمتِه قديمًا [٤٩/١٠] الملكَ الفائزَ سابقَ الدينِ إبراهيمَ بنَ الملكِ العادلِ ، وكان نَصْرانيًّا فأسُلَم ، وكان كثيرَ البرِّ والصدقاتِ والصِّلاتِ ، اسْتَوْزَره المُعزُّ ، وكان حَظِيًّا عندَه جدًّا ، لا يَفْعَلُ شيئًا إلا بعدَ مُراجَعتِه ومُشاوَرتِه ، وكان قبلَه في الوِزارةِ القاضي تاجُ الدينِ ابنُ بنتِ الأَعَرِّ ، وقبلَه القاضي بدرُ الدينِ السِّنجاريُّ ، ثم صارت بعدَ تاجُ الدينِ ابنُ بنتِ الأَعَرِّ ، وقبلَه القاضي بدرُ الدينِ السِّنجاريُّ ، ثم صارت بعدَ ذلك كلّه إلى هذا الشيخِ الأَسْعَدِ المسلمانيُّ ، وقد كان الفائزيُّ يُكاتِبُه المُعزُّ المِينِ المُسلمانيُّ ، وقد كان الفائزيُّ يُكاتِبُه المُعزُّ بالمملوكِ ، ثم لما قُتِل المُعزُّ أُهِينِ الأَسعدُ حتى صار شَقِيًّا ، وأخذ الأميرُ سيفُ الدينِ بالمملوكِ ، ثم لما قُتِل المُعزُّ أُهِينِ الأَسعدُ حتى صار شَقِيًّا ، وأخذ الأميرُ سيفُ الدينِ

<sup>(</sup>۱) فى م: «سليمان». وستأتى ترجمته فى صفحة ٤٨٥ ضمن وفيات سنة سبع وسبعين وستمائة. (۲) ذيل مرآة الزمان ١/ ٨٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٥٨، والسلوك ٤٠٧/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ١٦٣/١.

قُطُن خَطَّه بمائةِ أَلفِ دينارِ ، وقد هجاه بَهاءُ الدينِ زُهَيْرُ بنُ عليٍّ ، فقال : لعَن اللَّهُ صاعــــدَا وأبــــاه فصاعدَا وبنيــه فنــازلا واحــدًا ثم واحــدَا

ثم قُتِل بعدَ ذلك كلّه، ودُفِن بالقَرافةِ، وقد رثاه القاضى ناصرُ الدينِ بنُ النُّيرِ، وله فيه مَدائحُ وأشْعارٌ حسنةٌ يُقرِّظِهُ بها، فصيحةٌ رائقةٌ.

ابنُ أبى الحَديدِ العراقى الشاعرُ: عبدُ الحَميدِ بنُ هِبةِ اللّهِ بنِ محمدِ "بنِ الحسينِ، أبو حامدِ بنُ أبى الحَديدِ، عِزُ الدينِ المَدائنى، الكاتبُ الشاعرُ المُطَبّقُ الشّيعى الغالى، له «شرحُ نَهْجِ البلاغةِ» فى عشرين مجلدًا، وُلِد بالمَدائنِ سنةَ ستِّ وثمانين وخمسِمائةٍ، ثم صار إلى بغدادَ، فكان أحدَ الكُتّابِ والشعراءِ بالدِّيوانِ الخليفتى، وكان حَظِيًّا عندَ الوزيرِ ابنِ العَلْقَمى، لما بينهما مِن المناسبةِ والمُقارَبةِ والمُشابَهةِ؛ فى التَّشَيُّعِ والأدبِ والفَضيلةِ، وقد أوْرَد له ابنُ الساعى أشياءَ كثيرةً مِن مَدائحِه وأشعارِه الفائقةِ الرائقةِ، وكان أكثرَ فَضيلةً وأدبًا الساعى أشياءَ كثيرةً مِن مَدائحِه وأشعارِه الفائقةِ الرائقةِ، وكان أكثرَ فَضيلةً وأدبًا مِن أخيه أبى المعالى مُوَفَّقِ الدينِ أحمدَ "بنِ هِبةِ اللَّهِ، وإن كان الآخرُ فاضلًا بارعًا أيضًا، وقد ماتا فى هذه السنةِ، رحِمهما اللَّهُ تعالى.

المُشِدُّ الشاعرُ ، الأميرُ سيفُ الدينِ على بنُ عمرَ بنِ قزل (٢) ، مُشِدُّ الدِّيوانِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: الأصل. وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ۲/ ۲۲، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٩٢. وفوات الوفيات ٢/ ٢٥٩، والوافي بالوفيات ١٨/ ٧٦. وعقد الجمان ١٦٤/١.

وقوات الوقيات ١٠/١ ما الله وتوقيق بمرد . (٢) سقط من: م. قال: في وفيات الأعيان ٥/ ٣٩١: موفق الدين أبو المعالى أحمد، ويدعى القاسم أيضا. وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ١/ ٤٠٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٧٤، ٣٧٢، والوافى بالوفيات ١/ ١٥٤. وجاءت وفاته في هذه المصادر في السنة الآتية.

 <sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٩٨، والعبر ٥/ ٢٣٣، وفوات الوفيات ٣/ ٥١، والوافى بالوفيات ٢١/
 ٣٥٣، والنجوم الزاهرة ٧/ ٦٧، وعقد الجمان ١/ ١٦١، وسمى المشد لأنه تولى شد الدواوين. وهى =

بدمشق، وكان شاعرًا مُطَبِّقًا، له دِيوانٌ مشهورٌ، وقد رآه بعضُهم بعدَ موتِه، فسأَله عن حالِه، فأنشَده:

نُقِلْتُ إلى رَمْسِ القبورِ وضيقِها وحوفى ذنوبى أنها بى تُعَثِّرُ فصادَفْتُ رَحْمانًا رءوفًا وأَنْعُمًا حبانى بها نَفْيًا (۱) لما كنتُ أَحْذَرُ ومَن كان حُسْنُ الظنِّ فى حالِ موتِه جميلًا بعفوِ اللَّهِ فالعفوُ أجْدَرُ

بِشَارَةُ بنُ عَبدِ اللَّهِ الأَرْمَنَىُ الأَصلِ ، بدرُ الدينِ الكاتبُ (٢) ، مولى شِبْلِ الدولةِ المُعَظَّميّ ، سمِع الكِنْديَّ وغيرَه ، وكان يَكْتُبُ خطًّا جيدًا ، وأَسْنَد إليه مولاه النظرَ في أوقافِه ، وجعَله في ذريتِه ، فهم إلى الآنَ يَنْظُرون في الشِّبْلِيَّتَيْن ، وكانت وفاتُه في النصفِ مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ .

القاضى تائج الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ قاضى القُضاةِ جَمالِ الدينِ المِصْرِيُ (٣) ، ناب عن أبيه ، ودرَّس بالشاميةِ ، وله شعرٌ ، فمنه قولُه :

صيَّرْتُ فَمِى لَفَيهِ بِاللَّهِمِ لَثَامٌ عَمْدا ورَشَفْتُ من ثناياهُ مُدامٌ فازْوَرَّ وقال أنت في الفقهِ إمامٌ رِيقي خمرٌ وعندَك الخمرُ حَرامٌ

<sup>=</sup> وظيفة من بحضرة السلطان. موضوعها، أن يكون صاحبها رفيقًا للوزير متحدثًا في استخلاص الأموال، وما في معنى ذلك، وعادتها إمرة عشرة. انظر صبح الأعشى ٢٢/٤.

<sup>(</sup>۱) في م: «سقيا».

<sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات ۱/۱۰/، وعقد الجمان ۱/۲۲٪.

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ١/ ١٦٢، والدارس ١/ ٢٨٠.

### ثم دخَلَت سنةُ ستٍّ وخمسين وستّمائةٍ

فيها (١) أَخَذَت التَّتَارُ بغدادَ ، وقتَلُوا أكثرَ أَهْلِها حتى الخليفةَ ، وانْقَضَت دولةُ بنى العباسِ منها .

اسْتَهَلَّت هذه السنة وجنودُ التَّارِ قد نازَلَت بغدادَ صُحْبة الأميرَيْن اللذين ورده اسْتَهَلَّت هذه السنة وجنودُ التَّارِ هُولاكُوقان ، (اوجاءَت إليهم أمدادُ صاحبِ الموصلِ يُساعِدونهم على البغادِدةِ ومِيرتُه وهداياه وتُحفَّه ، وكلَّ ذلك خوفًا على نفسِه مِن التتارِ ، ومُصانَعةً لهم ، قبّحهم اللَّه تعالى )، وقد سُيرت بغدادُ ، ونُصِبَت فيها الجَانِيقُ والعَرَّادَاتُ وغيرُها مِن آلاتِ المُمانَعةِ التي لا تَردُّ مِن قَدَرِ اللَّهِ سبحانه وتعالى شيئًا ، كما ورد في الأثرِ ): «لن يُغْنِي حَذَرٌ مِن قَدَرٍ » . وكما قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لا يُؤَخِّرُ ﴾ [نوح: ٤] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لا يُؤَخِّرُ ﴾ [نوح: ٤] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لا يُؤَخِّرُ ﴾ [نوح: ٤] . وقال تعالى : مَردَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١] . وأحاطَت التَّارُ بدارِ الحلافةِ يَوْشُونِها بالنُّشَّابِ مِن كلِّ جانبٍ ، حتى أُصِيبَت جاريةٌ كانت تَلْعَبُ بينَ يدى الحَليفةِ وتُضْحِكُه ، وكانت مِن جملةِ الحَظايا ، وكانت مُولَدةً تُسَمَّى عرفة ، الحَليفة وتُضْحِكُه ، وكانت مِن جملةِ الحَظايا ، وكانت مُولَدةً تُسَمَّى عرفة ،

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ١٩٨، ١٩٩، وذيل مرآة الزمان ١/٥٥ – ٩٢، ونهاية الأرب ٣٨٠/٢٧ – ٩٢. - ٣٨٣، والعبر ٥/٢٢، ٢٢٦، وعقد الجمان ١٦٧/١ – ١٨٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

رُ ) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٩٢/١ بسنده عن عائشة عن النبي بَهِيْ بأطول من هذا، وقال: (٣) أخرجه الحاكم في المستدرك إسناده زكريا بن منظور، قال الحافظ الذهبي معقبا على الحاكم: زكريا مجمع على ضعفه.

جاءِها سهمٌ مِن بعض الشُّبابيكِ فقتَلها وهي تَرْقُصُ بينَ يدي الخليفةِ ، فانْزَعَج الخليفةُ مِن ذلك، ('وفزع فزَعًا') شديدًا، وأحْضَر السهمَ الذي أصابها بينَ يديه ، فإذا عليه مَكْتُوبٌ : إذا أراد اللَّهُ إنفاذَ قَضائِه وقدرِه سلبَ (٢) ذَوى العقولِ عُقولَهم . فأمَر الخليفةُ عندَ ذلك بزيادةِ الاحْتِرازِ ، وكَثْرةِ السَّتائرِ على دارِ الخلافةِ ، وكان قدومُ هولاكوقان بمجنودِه كلِّها - وكانوا نحوًا مِن مائتَىْ أَلْفِ مُقاتِل - إلى بغدادَ في ثاني عشَرَ المُحَرَّم مِن هذه السنةِ ، وهو شديدُ الحَنَقِ على الخليفةِ بسببِ ما كان تقَدُّم مِن الأمرِ الذي قدَّره اللَّهُ وقضاه وأنْفَذه وأمْضاه ، وهو أن هولاكوقان لما كان أولُ بُروزِه مِن هَمَذان مُتَوَجِّهًا إلى العراقِ أشار الوزيرُ مُؤَيِّدُ الدينِ محمدُ بنُ العَلْقميِّ على الخليفةِ بأن يَبْعَثَ إليه بهدايا سَنِيةٍ ؛ ليَكونَ ذلك مُداراةً له عما يُريدُه مِن قصدِ بلادِهم، فخذَّل الخليفةَ عن ذلك دُوَيْدارُه (٢٣) الصغيرُ أَيْبَك وغيرُه، وقالوا: إن الوزيرَ إنما يُرِيدُ بهذا مُصانعةَ ملكِ التتارِ بما يَبْعَثُه إليه مِن الأموالِ ، وأشاروا بأن يَبْعَثَ إليه بشيءٍ يسيرِ، فأرْسَل شيئًا مِن الهدايا، فاحْتَقَرها هولاكوقان ، وأرْسَل إلى الخليفةِ يَطْلُبُ منه دُوَيْدارَه المذكورَ ، وسليمان شاه ، فلم يَبْعَثْهما إليه، ولا بالى به حتى أزِف قدومُه، ووصَل إلى بغدادَ بمُجنودِه الكثيرةِ الكافرةِ الفاجرةِ الظالمةِ الغاشمةِ، ممَّن لا يُؤْمِنُ باللَّهِ ولا باليوم الآخِرِ، فأحاطوا ببغدادَ مِن ناحيتِها الغربيةِ والشرقيةِ ، ومُجنودُ بغدادَ في غايةِ القلةِ ونهايةِ الذُّلَّةِ ، لا

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: م.

<sup>(</sup>۲) في م: «أذهب من».

<sup>(</sup>٣) فى ذيل مرآة الزمان، ونهاية الأرب وعقد الجمان جاءت صفته، أنه الدوادار. ولم يُذكر فى الذيل على الروضتين. والمثبت موافق لما فى العبر. والدوادرية: تبليغ الرسائل عن السلطان وإبلاغ عامة الأمور، وتقديم القصص إليه، والمشاورة على من يحضر إلى الباب الشريف، وتقديم البريد، هو وأمير جاندار وكاتب السر، ويأخذ الخط على عامة المناشير والتواقيع والكتب، وإذا خرج عن السلطان بكتابة شيء بمرسوم؛ حمل رسالته وعينت فيما يكتب. انظر صبح الأعشى ١٩/٤.

يَتْلُغُونَ عَشَرَةَ آلافِ فارسٍ، وهم ('في غايةِ الضعفِ')، وبقيةُ الجيشِ كلُّهم قد صُرِفوا عن إقْطاعاتِهم حتى اسْتَعْطَى كثيرٌ منهم في الأسْواقِ وأبوابِ المساجدِ، وأَنْشَد فيهم الشعراءُ القصائدَ يَرْثُون لهم ، ويَحْزَنُون على الإسلام وأهلِه ، وذلك كلُّه عن آراءِ الوزيرِ ابنِ العَلْقَميِّ الرافضيِّ ، وذلك أنه لما كان في السنةِ الماضيةِ كان بينَ أهلِ السنةِ والرافضةِ حربٌ شديدةٌ ، نُهِبَت فيها الكَرْخُ مَحَلَّةُ الرافضةِ ، حتى نُهِبَت دُورُ قَراباتِ الوزيرِ ، فاشْتَدَّ حَنَقُه على ذلك ، فكان هذا مما أهاجه على أن دبَّر على الإسلام وأهلِه ما وقَع مِن الأمرِ الفَظيع الذي لم يُؤَرَّخْ أَشْنَعُ منه منذ بُنِيَت بغدادُ ، وإلى هذه الأوقاتِ ، ولهذا كان أولَ مَن برَز إلى التَّتَارِ هو ، فخرَج في أهلِه وأصحابِه وخدَمِه وحَشَمِه، فاجْتَمَع بالسلطانِ هولاكوقان، لعَنه اللَّهُ تعالى، ثم عاد فأشار على الخليفةِ بالخروجِ إليه والمُثُولِ بينَ يديه لتَقَعَ المُصالحَةُ على أن يَكُونَ نصفُ خَراج العراقِ لهم ونصفُه للخليفةِ ، فاحْتاج الخليفةُ إلى أن خرَج في سبعِمائةِ راكبٍ مِن القُضاةِ والفُقهاءِ والصوفيةِ ورُءوسِ الأمراءِ والدولةِ والأعيانِ ، فلما اقْتَرَبوا [١٠/٠٥٠] مِن منزلِ السلطانِ هولاكوقان مُحجِبوا عن الخليفةِ إلا سبعةَ عشَرَ نفسًا ، فخلَص الخليفةُ بهؤلاء المَذْكورين ، وأُنْزل الباقون عن مَراكبِهم ونُهِبَت، وقُتِلوا عن آخِرِهم، وأُحْضِر الخليفةُ بينَ يدى هولاكو فسأَله عن أشياءَ كثيرةٍ ، فيقالُ : إنه اضْطَرَب كلامُ الخليفةِ مِن هَوْلِ ما رأى مِن الإهانةِ والجُبَروتِ ، ثم عاد إلى بغدادَ وفي صحبتِه خواجا نَصِيرٌ الطُّوسيُّ ، لعنةُ اللَّهِ عليه ، والوزيرُ ابنُ العَلْقَميِّ وغيرُهما ، والخليفةُ تحتَ الحَوْطةِ والمُصادَرةِ ، فأحْضَر مِن دارِ الخلافةِ شيئًا كثيرًا مِن الذهبِ والحُلِيِّ والمَصاغِ والجَواهرِ والأشياءِ النَّفيسةِ ، وقد أشار أولئك المَلأُ مِن الرافضةِ ، لعنةُ اللَّهِ عليهم، وغيرُهم مِن المنافِقِين على

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

هولاكوقان أن لا يُصالِحَ الخليفةَ ، وقال الوزيرُ : متى وقَع الصلحُ على المُناصَفةِ لا يَسْتَمِرُ هذا إلا عامًا أو عامين، ثم يَعودُ الأمرُ إلى ما كان عليه قبلَ ذلك. وحسَّنوا له قَتْلَ الخليفةِ ، فلما عاد الخليفةُ إلى السلطانِ هولاكوقان أمَر بقتلِه ، ويقالُ : إن الذي أشار بقتلِه الوزيرُ ابنُ العَلْقَميِّ والنصيرُ الطُّوسيُّ . وكان النَّصِيرُ عندَ هولاكوقان قد اسْتَصْحَبه في خدمتِه لما فتَح قِلاعَ الأَلْمُوتِ وانْتَزَعها مِن أيدي الإشماعيليةِ ، وكان النَّصِيرُ وزيرًا لشمسِ الشموسِ ولأبيه (١) مِن قبلِه عَلاءِ الدين ابنِ جَلالِ الدينِ، وكانوا ينتسبون إلى نِزارِ بنِ المُسْتَنْصِرِ العُبَيْديِّ، وانْتَخَب هولاكوقان النَّصِيرَ ليَكُونَ في خدمتِه كالوزيرِ المُشِيرِ، فلما قدِم هولاكوقان وتهَيَّب مِن قتل الخليفةِ هوّن عليه الوزيران (٢٠ ذلك ، فقتَلوه رَفْسًا وهو في مجوالقَ ؛ لئلا يَقَعَ إلى الأرض شيءٌ مِن دمِه ، خافوا أن يُؤْخَذَ بثأرِه فيما قيل لهم ، وقيل : بل نُحنِق. ويقالُ: غُرِّقَ. فاللَّهُ أعلمُ. فباءوا بإثمِه وإثم مَن كان معه مِن ساداتِ العلماءِ والقُضاةِ والأكابر والرُّؤَسِاءِ والأمراءِ وأُولِي الحَلِّ والعَقْدِ ببلادِ بغدادَ -وستَأْتِي ترجمةُ الخليفةِ في الوَفَياتِ - ومالوا على البلدِ، فقتَلوا جميعَ مَن قدَروا عليه مِن الرجالِ والنساءِ والوِلدانِ والمُشايخ والكُهولِ والشُّبَّانِ ، ودخَل كثيرٌ مِن الناسِ في الآبارِ وأماكنِ الحُشوشِ، وقُنيً "أُ الوَسَخ، وكمَنوا كذلك أيامًا لا يَظْهَرُونَ ، وكان الفِئامُ مِن الناسِ يَجْتَمِعُونَ في الخاناتِ ، ويُغْلِقُونَ عليهم الأبوابَ، فتَفْتَحُها التتارُ إمَّا بالكسرِ أو بالنارِ، ثم يَدْخُلُون عليهم فيَهْرُبون منهم إلى أعالى المكانِ ، فيَقْتُلُونهم في الأَسْطِحَةِ ، حتى تَجْرِيَ المَيازِيبُ مِن الدماءِ في

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لابنه».

<sup>(</sup>٢) في م: «الوزير».

<sup>(</sup>٣) قنى : جمع قناة . انظر الوسيط (ق ن و) .

الأَزِقَّةِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون ، وكذلك في المساجدِ والجَوامع والرُّبُطِ ، ولم يَنْجُ منهم أحدٌ سوى أهل الذِّمَّةِ مِن اليهودِ والنصاري، ومَن الْتَجَأُ إليهم وإلى دارِ الوزيرِ ابنِ العَلْقَميِّ الرافضيِّ ، وطائفةٍ مِن التجارِ أُخَذُوا لهم أمانًا بذَلُوا عليه أموالًا جَزِيلةً حتى سلِموا وسلِمَت أموالُهم. وعادت بغدادُ بعدَما كانت آنَسَ المدنِ كلُّها كأنها خَرابٌ ليس فيها أحدٌ إلا القليلُ مِن الناسِ، وهم في خوفِ ومُجوع وذِلةٍ وقِلةٍ . وكان الوزيرُ ابنُ العَلْقَميِّ قبلَ هذه الحادثةِ يَجْتَهِدُ في صرفِ الجُيوشِ وإسْقاطِ أسهمِهم (١) مِن الدِّيوانِ ، فكانت العَساكرُ في آخِرِ أيام المُسْتَنْصِرِ قريبًا مِن مائةِ أَلْفِ مُقاتِلِ، فيهم مِن الأمراءِ مَن هو كالملوكِ الأكابرِ، فلم يَزَلْ يَجْتَهِدُ في تَقْليلِهِم إلى أن لم يَئِقَ إِلَّا عشَرةُ آلافٍ ، ثم كاتَب التَّتَارَ ، وأَطْمَعَهم [ ١/١٠ و] في أُخْذِ البلادِ ، وسهَّل عليهم ذلك ، وجلَّى لهم حَقيقةَ الحالِ ، وكشَف لهم ضعفَ الرجالِ ، وذلك كلُّه طَمَعًا منه أن يُزِيلَ السُّنَّةَ بالكُليةِ ، وأن يُظْهِرَ البِدْعةَ الرافضيةَ وأن يُقِيمَ خليفةً مِن الفاطِمِيِّين ، وأن يُبِيدَ العُلماءَ والْفُتِين ، واللَّهُ غالبٌ على أمْره ، وقد ردًّ كيدَه في نحرِه ، وأذَلُّه بعدَ العِزةِ القَعْساءِ "، وجعَله حوشكاشًا للتتارِ بعدَ ما كان وزيرًا للخُلفاءِ، واكْتَسَب إثْمَ مَن قُتِل بمدينةِ بغدادَ مِن الرجالِ والنساءِ والأطْفالِ ، فالحكمُ للَّهِ العلمِّ الكبيرِ ربِّ الأرضِ والسماءِ .

وقد جرَى على بنى إشرائيلَ ببيتِ المقدسِ قريبٌ مَمَّا جرَى على أهلِ بغدادَ ، كما قصَّ اللَّهُ تعالى علينا ذلك في كتابِه العزيزِ ، حيث يقولُ : ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ وَقَالَا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) في م: «اسمهم».

<sup>(</sup>٢) القعساء: الممتنعة الثابتة. انظر الوسيط (ق ع س).

جَاءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴾ [الاسراء ٤، ٥] الآيات. وقد قُتِل مِن بنى إسْرائيلَ خَلْقٌ مِن الصَّلَحاءِ، وأُسِر جماعة مِن أولادِ الأنْبياءِ، وخُرِّب بيتُ المُقْدِسِ بعدَما كان مَعْمورًا بالعبادِ والزُّهَادِ والأُنبياءِ، فصار خاويًا على عُروشِه، واهي البناءِ.

وقد اخْتَلَف الناسُ فى كميةِ مَن قُتِل ببغدادَ مِن المسلمين (١) فقيل: ثمانُمائةِ الفِ . وقيل: ألفُ الفِ نفسِ . فإنا الفِ . ألفُ ألفِ العِن نفسِ . فإنا للهِ وإنا إليه راجِعون ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ العزيزِ الحكيمِ العليِّ العظيم .

وكان دخولُهم إلى بغدادَ في أواخِرِ المُحَرَّمِ، وما زال السيفُ يَقْتُلُ أهلَها أربعين صباحًا، وكان قتلُ الخليفةِ المُسْتَعْصِمِ باللَّهِ أميرِ المؤمنين يومَ الأربعاءِ رابعَ عشَرَ صفرِ، وعَفَى قبرُه، وكان عمرُه يومَئذِ ستًّا وأربعين سنةً وأربعة أشهرٍ، ومدةُ خلافتِه خمسَ عشرةَ سنةً وثمانيةُ أشهرٍ وأيامٌ، وقُتِل معه ولده الأكبرُ أبو العباسِ أحمدُ، وله خمسٌ وعشرون سنةً، ثم قُتِل ولدُه الأوسطُ أبو الفضلِ عبدُ الرحمنِ، وله ثلاثٌ وعشرون سنةً، وأُسِر ولدُه الأصغرُ مُبارَكٌ، وأُسِرَت أخواتُه الشلاثُ؛ فاطمةُ وخديجةُ ومريمُ، وأُسِر مِن دارِ الخِلافةِ مِن الأَبْكارِ ما يُقارِبُ ألفَ الثلاثُ؛ فاطمةُ وخديجةُ ومريمُ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون.

وقُتِل أُستاذُدارِ<sup>(٢)</sup> الحلافةِ الشيخُ مُحْيي الدينِ <sup>(٣</sup>يوسُفُ بنُ<sup>٣)</sup> الشيخِ أبي الفرجِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «في هذه الوقعة».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، وعقد الجمان: «استادار». والمثبت موافق لما فى العبر وذيل مرآة الزمان ١٣٣/١ فى ترجمة محيى الدين هذا، ولم يُذكر فى الذيل على الروضتين ونهاية الأرب. واستادار من الاستاداريَّة: وهى وظيفة موضوعها التحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والغلمان. انظر صبح الأعشى ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في عقد الجمان: «بن يوسف». وانظر ما يأتي في ترجمته ومصادرها ص ٣٧٦.

ابنِ الجَوْزِيِّ ، وكان عدُوَّ الوزيرِ ، وقُتِل أولادُه الثلاثةُ ؛ عبدُ الرحمنِ ، وعبدُ اللَّهِ ، وعبدُ اللَّهِ ، وعبدُ الكريمِ ، وأكابرُ الدولةِ واحدًا بعدَ واحدٍ ، منهم الدُّويْدارُ الصغيرُ مُجاهِدُ الدينِ أَيْبَك ، وشِهابُ الدينِ سليمان شاه ، وجَماعةٌ مِن أُمراءِ السُّنَّةِ وأكابرِ البلدِ .

وكان الرجلُ يُسْتَدْعَى به مِن دارِ الحلافةِ مِن بنى العباسِ، فَيَخْرُجُ بأُولادِه ونسائِه وجواريه، فيُذْهَبُ به إلى مَقْبَرةِ الحَلَّالِ، تُجَاهَ المَنْظَرةِ، فيُذْبَحُ كما تُذْبَحُ الشاةُ، ويُؤْسَرُ مِن يَخْتارُون مِن بناتِه وجَوارِيه.

وقُتِل شيخُ الشيوخِ مُؤَدِّبُ الخليفةِ صَدْرُ الدينِ على بنُ النَّيَّارِ، وقُتِل الخُطَباءُ والأَئمةُ، وحَمَلةُ القرآنِ، وتعَطَّلَت المساجدُ والجَماعاتُ والجُمعاتُ مدةَ شهورِ بغدادَ، وأراد الوزيرُ ابنُ العَلْقَميِّ، قبَّحه اللَّهُ ولعنه، أن يُعَطِّلَ المَساجدَ والجوامعَ والمَدارسَ والرُّبُطَ ببغدادَ، ويَسْتَمِرُ بالمَشاهِدِ ومحالِّ الرَّفْضِ، وأن يَسْنَ للرافضةِ مدرسةً هائلةً يَنْشُرون [ ١٠/١٥ ظ] عِلْمَهم وعَلَمَهم بها وعليها، فلم يُقْدِرُه اللَّهُ تعالى على ذلك، بل أزال نِعْمته عنه، وقصَف عمرَه بعد شهورِ يَسيرةِ مِن هذه الحادثةِ، وأَتْبَعه بولدِه فاجْتَمَعا – واللَّهُ أعلمُ – في الدَّرْكِ الأسفلِ مِن النارِ.

ولما انْقَضَى أَمَدُ الأَمْرِ المَقَدُورِ ، وانْقَضَت الأَرْبعون يومًا بقِيَت بَغْدادُ خاويةً على عُروشِها ، ليس بها أحدٌ إلا الشاذُ مِن الناسِ ، والقَتْلَى فى الطرقاتِ كأنها التُّلولُ ، وقد سقط عليهم المَطَرُ ، فتغيَّرت صُورُهم ، وأنْتنَت البلدُ مِن جِيفِهم ، وتغيَّر الهواءُ ، فحصَل بسبيه الوَباءُ الشديدُ ، حتى تعَدَّى وسرَى فى الهواءِ إلى بلادِ الشامِ ، فمات خلق كثيرٌ مِن تغيرِ الجوِّ وفَسادِ الرِّيحِ ، فاجْتَمَع على الناسِ الغَلاءُ والوَباءُ والفَناءُ والطَّعنُ والطاعونُ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

ولما نُودِي ببغدادَ بالأمانِ خرَج مَن كان تحت الأرضِ بالمَطامِيرِ والقُنيِّ

والمَغايرِ (١) كأنهم المؤتَى إذا نُبِشوا مِن القبورِ ، وقد أنْكَر بعضُهم بعضًا ، فلا يَعْرِفُ الوالدُ ولدَه ولا الأخُ أخاه ، وأخذَهم الوَباءُ الشديدُ ، فتفانَوْا ولحَقِوا بَمَن سلَف مِن القَتْلَى ، واجْتَمَعوا في البِلَى تحتَ الثَّرَى ، بأمْرِ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى ، اللَّهُ لا إله إلا هو له الأسماءُ الحُسْنَى .

وكان رَحيلُ السلطانِ المُسلَّطِ هولاكوقان عن بَغدادَ في مُحمادَى الأولى مِن هذه السنةِ إلى مَقَرِّ مُلْكِه، وفوَّض أَمْرَ بغدادَ إلى الأميرِ عليٍّ بَهادُر، فوَّض إليه الشَّحْنَكِيَّةَ () بها وإلى الوزيرِ مؤيدِ الدينِ محمدِ بنِ العَلْقَميِّ، فلم يُمْهِلْه اللَّهُ ولا أَهْمَله بعدُ، بل أَخَذه أَخْذَ عزيزٍ مُقْتَدرٍ، في مُسْتَهَلِّ مُحمادَى الآخِرةِ عن ثلاثِ وستين سنةً، وكان عندَه فضيلةٌ في الإنشاءِ، ولديه فضيلةٌ في الأدبِ، ولكنه كان شِيعيًّا جَلْدًا خَيِيثًا رافِضيًا، فمات كمَدًا وغَمًّا وحُزْنًا ونَدَمًا، إلى حيث القَتْ رَحْلَها أَمُّ قَشْعَم ()، فولى بعدَه الوزارة ولدُه عِزُ الدينِ (أبو الفضلِ الفضلِ القَتْ رَحْلَها أَمُّ قَشْعَم ()، فولى بعدَه الوزارة ولدُه عِزُ الدينِ (أبو الفضلِ اللهُ بأبيه في بقيةٍ هذا العام، وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ.

وذكر أبو شامة وشيخُنا أبو عبدِ اللَّهِ الذَّهبيُّ وقُطْبُ الدينِ اليُونِينيُّ ، أنه أصاب الناسَ في هذه السنةِ بالشام وَباءٌ شديدٌ ، وذكروا أن سببَ ذلك مِن فسادِ

<sup>(</sup>١) في م: «المقابر».

 <sup>(</sup>۲) الشحنكية: وظيفة يتولاها الشحنة وهو صاحب الشرطة أو متولى رئاسة الشرطة. دوزى. كذا ذكر
 معناه فى حاشية عقد الجمان ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة المصنف مأخوذة من قول زهير:

فَشَدٌّ وَلَمْ يُفْزِعُ بِيوتًا كَثْيَرةً لدى حيث أَلقتْ رحلَها أَمُّ قَشْعَم

وأم قشعم : الحرب ، وقيل : المُنِيَّة . وقيل : الضَّبُع . وقيل : العنكبوت . وقيل : الذَّلَّة . وبكلِّ فُسُّر قولُ زهير المذكور . انظر اللسان (قشعم) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «بن الفضل».

<sup>(</sup>٥) الذيلِ على الروضتين ص ٢٠٠، وذيل مرآة الزمان ١/ ٩١، والعبر ٥/ ٢٢٦.

الهواءِ والجوِّ، فسَد مِن كثرةِ القَتْلَى ببلادِ العراقِ، وانْتَشَر حتى تعَدَّى إلى بلادِ الشام. فاللَّهُ أعلمُ.

وفي هذه السنةِ اقْتَتَل المِصْريون مع صاحب الكَرَكِ الملكِ المُغِيثِ عمرَ بن العادلِ بنِ أبي بكرِ بنِ العادلِ الكبيرِ، وكان في جيشِه (١) جماعةٌ مِن أمراءِ البَحْرِيةِ ، منهم رُكْنُ الدِّينِ بَيْبَرْسُ البُنْدُقْدارِيٌّ ، فكسَرهم المِصْريون ، ونهَبوا ما كان معهم مِن الأثْقالِ والأموالِ، وأسَروا منهم جَماعةً مِن رءوسِ الأمراءِ، ( فَقُتِلُوا صَبْرًا ) ، وعادوا إلى الكَرَكِ في أَسْوأ حالةٍ وأَشْنَعِها ، وجعَلُوا يُفْسِدُون في الأرضِ، ويَعِيثون في البلادِ، فأرْسَل إليهم الناصرُ صاحبُ دمشقَ جيشًا ليَكُفُّهم عن ذلك ، فكسَرهم البَحْريةُ ، واسْتَنْصَروا فبرَز إليهم الناصرُ بنفِسه ، فلم يَلْتَفِتوا إليه، وقطَعوا أطْنابَ خيمتِه التي هو فيها بإشارةِ رُكْن الدين بَيْبَرْسَ المذكورِ، وجرَت حروبٌ وخُطوبٌ يَطولُ بَسْطُها ، وباللَّهِ المُسْتعانُ .

# ذكرُ مَنْ تُؤفِّي في هذه السنةِ مِن المشَاهيرِ والأعْيانِ:

خليفةُ الوقتِ المُسْتَعْصِمُ باللَّهِ (٢) أميرُ المؤمنين، آخِرُ خلُفاءِ بني العباسِ بالعراقِ ، وهو أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ أميرِ المؤمنين [٢/١٠و] المُسْتَنْصِرِ باللَّهِ أبى جعفر منصور بن الظاهر بأمر اللَّهِ أبي نصر محمد بن الناصر لدين اللَّهِ أبي العباس أحمدَ بن أمير المؤمنين المُشتَضِيءِ بأمرِ اللَّهِ أبي محمدٍ الحسنِ بنِ أميرِ المؤمنين

<sup>(</sup>١) في م: «حبسه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : م . توافق ما ذكره صاحب ذيل مرآة الزمان ؛ أنه قُبض يومئذ على بعض الأمراء -سمّاهم هناك - وأُحضروا بين يدى سيف الدين قظز وبهادر وأمِر بضرب أعناق هؤلاء الأمراء، فضُربت ومحملت رءوسهم إلى القاهرة.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ١/ ٢٥٣، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٧٤، وفوات الوفيات ٢/ ٢٣٠، والعقد الثمين ٥/ . ٢٩ ، وعقد الجمان ١/ ٢٠٥.

المُتتنجِدِ باللَّهِ أَي المُظَفَّرِ يوسُفَ بِنِ أميرِ المؤمنين المُقْتَفِى لأمرِ اللَّهِ أَلَى عبدِ اللَّهِ أَلَى العباسِ أحمدَ بِنِ المُقتَدِى بأمرِ اللَّهِ أَلَى العباسِ محمدِ بِنِ القائمِ بأمرِ اللَّهِ أَلَى جعفرِ القالسِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأميرِ الذَّخِيرةِ أَلَى العباسِ محمدِ بنِ القائمِ بأمرِ اللَّهِ أَلَى جعفرِ عبدِ اللَّهِ بنِ القادرِ باللَّهِ أَلَى العباسِ أحمدَ بنِ الأميرِ إسحاقَ بنِ المُقتدِرِ باللَّهِ أَلَى العباسِ أحمدَ بنِ الأميرِ المُوقِّقِ أَلَى أحمدَ طَلْحةَ الفضلِ جعفرِ بنِ المُعتضِدِ باللَّهِ أَلَى العباسِ أحمدَ بنِ المُعتصِمِ باللَّهِ أَلَى إسحاقَ محمدِ بنِ المُتوكِّلِ على اللَّهِ أَلَى الفضلِ جعفرِ بنِ المُعتصِمِ باللَّهِ أَلَى إسحاقَ محمدِ بنِ الرَّشيدِ أَلَى محمدِ هارونَ بنِ المَهْديِّ أَلَى عبدِ اللَّهِ محمدِ بنِ المنصورِ أَلَى جعفرِ الرَّشيدِ أَلَى محمدِ بنِ المنصورِ أَلَى جعفرِ الرَّشيدِ أَلَى محمدِ بنِ المنصورِ أَلَى جعفرِ اللَّهِ بنِ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ علي اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ المنصورِ أَلَى جعفرِ اللهِ اللهِ من محمدِ بنِ علي بن عبدِ اللَّهِ بنِ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمِ الماهمِي العباسيُّ ، مؤلِدُه سنةَ تسعِ وستِّمائةٍ ، وبُويع له بالخِلافةِ في العشرين مِن محمدِ سنّة أربعين ، وكان مَقْتَلُه في يومِ الأربِعاءِ الرابعَ عشرَ مِن صفرِ سنةَ بحمد اللَّه بن وحمسين وستِّمائةٍ ، فيكونُ عمرُه يومَ قُتِل سبعًا وأربعين سنةً ، رحِمه اللَّهُ عمره يومَ قُتِل سبعًا وأربعين سنةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وقد كان ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، حسنَ الصَّورةِ ، جيدَ السيرةِ صحيحَ السَّريرةِ ، صَحيحَ العَلماءِ صَحيحَ العَقيدةِ ، مُقْتَدِيًا بأيه المُسْتَنْصِرِ في المُعْدَلةِ وكَثْرةِ الصَّدَقاتِ وإكْرامِ العلماءِ والعُبتادِ ، وقد اسْتَجاز له الحافظُ ابنُ النَّجَارِ مِن مَشايخِ خُراسانَ ، منهم المُؤيَّدُ الطوسيُ ، وأبو رَوْحٍ عبدُ المُعِزِ (۱) بنُ محمدِ الهَرَويُ ، وأبو بكر القاسمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ابنِ الصَّفَّارِ وغيرُهم ، وحدَّث عنه جَماعةٌ منهم مُؤدِّبُه شيخُ الشيوخِ صدرُ الدينِ البنِ الطَّوريُ ، أبو الحسنِ عليُ بنُ محمدِ بنِ النَّيَّارِ ، وأجاز هو للإمامِ مُحيى الدينِ بنِ الجَوْزيِّ ، وللشيخِ خَيْمِ الدينِ الباذَرائيِّ ، وحدَّثا عنه بهذه الإجازةِ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، م: «عبد العزيز». والمثبت من ذيل مرآة الزمان وسير أعلام النبلاء. وانظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١١ – ٦٢٠) ص ٤٠٧.

وقد كان ، رحِمه اللَّهُ تعالى سُنَيًّا على طريقة السلف واعْتِقادِ الجماعة كما كان أبوه وجدُّه ، ولكن كان فيه لِينٌ وعدمُ تَيَقُظِ ومَحَبَّةٌ للمالِ وجمْعِه ، ومِن جملةِ ذلك أنه غَلَّ الوَديعة التي اسْتَوْدَعه إياها الناصرُ داودُ بنُ المُعَظَّمِ ، وكانت قيمتُها نحوًا مِن مائةِ ألفِ دينارِ ، فاسْتُقْبِح هذا مِن مثلِ الخليفةِ ، وهو مُسْتَقْبَحُ مُّن هو دونَه بكثيرٍ ؛ بل مِن أهلِ الكتابِ مَن إن تَأْمَنْه بقِنْطارِ يُؤدِّه إليك كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ إن تَأْمَنْه بِقِنْطارِ يُؤدِّه إليك كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْه بِاللَّهُ مَا اللَّه تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْه بِاللَّهُ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ [آل عمران : ٧٥] .

قتَلَته الثَّتَارُ مَظلومًا مُضْطَهَدًا في يومِ الأربعاءِ رابعَ عشرَ صفرِ مِن هذه السنةِ ، وله مِن العمرِ ستةٌ وأربعون سنةٌ وأربعة أشهرٍ. وكانت مدةُ خلافتِه خمسَ عشرة سنةٌ وثمانية أشهرٍ وأيامًا ، فرحِمه اللَّهُ وأكْرَم مَثْواه ، وبلَّ بالرَّحمةِ ثَراه . وقد قُتِل بعدَه وَلَداه ، وأُسِر الثالثُ مع بناتِ ثلاثِ مِن صُلْبِه ، وشغرَ مَنْصِبُ الحِلافةِ بعدَه ، ولم يَتِقَ في بني العباسِ مَن سدَّ مَسَدَّه ، فكان آخرَ الحلفاءِ مِن بني العباسِ العالم العباسِ مَن سدَّ مَسَدَّه ، فكان آخرَ الحلفاءِ مِن بني العباسِ الحاكمين بالعَدْلِ بينَ الناسِ ، ومَن يُوتَجَي منهم النَّوالُ ويُخشَى منهم الباسُ ، وحَن يُوتَجَي منهم النَّوالُ ويُخشَى منهم الباسُ ، وحُتِموا بعبدِ اللَّهِ السَّفَاحِ ، "وكان عدةُ خلفاءِ بني العباس إلى المستعصمِ سبعةٌ وثلاثين خليفةً ، فكان أولَهم عبدُ اللَّهِ السفاحُ " ، بني العباس إلى المستعصمِ سبعةٌ وثلاثين خليفةً ، فكان أولَهم عبدُ اللَّهِ السفاحُ " ، بني العباس إلى المستعصمِ سبعةً وثلاثين خليفةً ، فكان أولَهم عبدُ اللَّهِ السفاعُ " ، بني أمية كما تقدَّم بيانُه ، وآخرُهم عبدُ اللَّهِ المُستغصمُ ، وقد زال مُلْكُه ، وانْقَضَت بني أمية كما تقدَّم بيانُه ، وآخرُهم عبدُ اللَّهِ المُستغصمُ ، وقد زال مُلْكُه ، وانْقَضَت بني أمية من هذا العامِ ، أعني سنة ستَّ وخمسين وستِّمائةِ ، وأربع مائة وأربعُ وعشرون سنةً ، وزالت يدُهم عن العراقِ والحكمِ بالكليةِ مدةَ سنةٍ وشهورٍ في أيام البَساسِيريِّ بعدَ الخمسين وأربعِمائة ، ثم عادت بالكليةِ مدة سنةٍ وشهورٍ في أيام البَساسِيريِّ بعدَ الخمسين وأربعِمائة ، ثم عادت

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

كما كانت. وقد بسَطنا ذلك في موضعِه في أيامِ القائم بأمرِ اللَّهِ ، وللَّهِ الحمدُ .

ولم تَكُنْ أيدى بنى العباسِ حاكمةً على جَميعِ البلادِ كما كانت بنو أمية قاهرةً لجميعِ البلادِ والأقطارِ والأمصارِ، فإنه قد خرَج عن بنى العباسِ بلادُ المغربِ، ملكها فى أوائلِ الأمرِ بعضُ بنى أمية ممَّن بقى منهم مِن ذريةِ عبدِ الرحمنِ ابنِ مُعاويةَ بنِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ، ثم تغَلَّب عليه الملوكُ بعدَ دُهورِ مُتَطاوِلةٍ كما ذكرُنا، وقارَن بنى العباسِ دولةُ المُدَّعِين أنهم مِن الفاطمِيِّين ببلادِ مصرَ وبعضِ بلادِ المغربِ وما هنالك، وبلادِ الشامِ فى بعضِ الأحيانِ والحَرَمَيْن فى أزمانِ طويلةِ (۱).

واسْتَمَرَّت دولة الفاطِمِيِّين قريبًا مِن ثلاثِمائة سنة حتى كان آخِرَهم العاضدُ الذى مات بعدَ الستين وخمسِمائة فى الدولةِ الصَّلاحيةِ الناصريةِ المقدسيةِ كما ذكرنا، وكانت عِدَّة مُلوكِ الفاطمِيِّين أربعةَ عشَرَ ملِكًا (٢) مُتَخَلِّفًا، ومدة ملكِهم خُريرًا مِن سنةِ سبع وتسعين ومائتين إلى أن تُوفِّى العاضدُ سنةَ بضع وستين وخمسِمائة ، والعجبُ أن خلافة النبوةِ التالية لزمانِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ كانت ثلاثين سنةً، كما نطق بها الحديثُ الصحيحُ (٣) ، فكان فيها أبو بكر، ثم عمرُ، ثم عثمانُ ، ثم عليٌ ، ثم ابنُه الحسنُ بنُ عليٌ ستةَ أشهرِ حتى كمَلت بها الثلاثون، كما قرَّرْنا ذلك في ذلائلِ النبوةِ ، ثم كانت مُلكًا ، فكان أولَ ملوكِ الإسلامِ مِن بنى أبى سفيانَ مُعاويةُ بنُ أبى سفيانَ صَحْرِ بنِ حربِ بنِ أميةَ ، ثم ابنُه يزيدُ ، ثم بنى أبى سفيانَ مُعاويةُ بنُ أبى سفيانَ صَحْرِ بنِ حربِ بنِ أميةَ ، ثم ابنُه يزيدُ ، ثم

<sup>(</sup>١) بعده في م: «وكذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان وما وراء النهر وتداولتها الملوك دولا بعد دول، حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد العراق وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات، كما ذكر ذلك مبسوطا في الحوادث والوفيات.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «خليفة وإن شئت قلت».

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٩/ ١٥٤، ١٥٤.

ابنُ ابنِه مُعاوِيةُ بنُ يزيدَ بنِ مُعاوِيةً ، وانْقَرَض هذا البَطْنُ المُفْتَتَ مُعُاوِيةَ المُخْتَتَمُ بُعُاوِيةَ المُخْتَتَمُ مُعاوِيةً المُخْتَتَمُ مُعاوِيةً ، ثم ملَك مَرُوانُ بنُ الحكمِ بنِ أبى العاصِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصَى ، ثم ابنُه عبدُ الملكِ ، ثم الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ ، ثم أخوه سليمانُ ، ثم ابنُ عمّه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، ثم يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ ، ثم هشامُ بنُ عبدِ الملكِ ، ثم الوليدُ بنُ يزيدَ ، ثم يزيدُ بنُ الوليدِ ، ثم أخوه إبراهيمُ الناقصُ ، وهو ابنُ الوليدِ المُعنا ، ثم مَرُوانُ بنُ محمدِ المُلقَّبُ بالحِمارِ ، وكان آخرَهم ، فكان أولهم اسمُه أيضًا ، ثم مَرُوانُ بنُ محمدِ المُلقَّبُ بالحِمارِ ، وكان آخرَهم ، فكان أولُهم اسمُه مَرُوانُ وآخِرُهم السمُه مَرُوانُ أولَ خلفاءِ بنى العباسِ السَّفَّاحُ واسمُه عبدُ اللَّهِ ، وكان آخِرُهم المُستَعْصِمُ واسمُه عبدُ اللَّهِ ، كذلك أولُ خلفاءِ الفاطِمِيّين اسمُه عبدُ اللَّهِ العاضدُ ، وهذا اتّفاقٌ غريبٌ جدًّا ، قلَّ مَن يَتَنَبُّهُ له . واللَّهُ سبحانه أعلمُ .

وهذه أُرْجوزةٌ لبعضِ الفُضلاءِ انتظَم فيها ذِكرَ جميع الخُلُفاءِ "):

الحمدُ للَّهِ العظيمِ عَرْشُهُ مُقَلِّبِ الأيامِ والسَّهورِ ثم الصلاةُ بدوامِ الأَبدِ وآلِه وصحبِه الكِرامِ ('وبعدَ هذا هذه أُرْجوزه'' نظمتُ فيها الرَّاشِدِينِ الخُلُفا

القاهر الفَرْدِ القوىِّ بَطْشُهُ وجامعِ الأنامِ للنَّشُورِ على النبيِّ المُصْطَفَى محمدِ السادةِ الأئمةِ الأعلامِ نظمتُها لَطيفةٌ وَجيزهُ مَن قام من بعدِ النبيِّ المُصْطَفَى

<sup>(</sup>١) بعده في م: «ثم انقرضوا من أولهم إلى آخرهم».

<sup>(</sup>٢) في م: «العاضد».

<sup>(</sup>٣) نقلها العيني في عقد الجمان ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «وبعد هذه أرجوزة». وفي م: «وبعد فإن هذه أرجوزة». والمثبت من عقد الجمان.

جعَلْتُها تَبْصِرةً وذِكْرَى [ ٣/١٠ و ] كيف جرَت حَوادثُ الأمور مُعَرَّضُون للفَنا والهُلْكِ تَبْصرةٌ لكلِّ ذي اعْتِبارِ يُورِثُهُ مَن شاء مِن عبادِهِ وكلُّ مُلْكِ فإلى انْتِهاءِ سبحانه مِن مَلِكٍ قَهَّارِ وما سواه فإلى انقضاء بعدَ النبيِّ ابنُ أبي قُحافة ثم ارْتَضَى مِن بعدِه الفَاروقا واسْتَأْصَلَتْ سيُوفُهُ الكُفارَا بذاك جبار السما والأرض ثم علي والد السُّبْطَيْن كادوا بأن يُجَدِّدوا بها الفِتَنْ كما عَزَا نبيًّنا إليه ونقَل القصة كلُّ راويه وقام فيه بعدَه يَزيدُ أَعْنِي أبا ليلي وكان زاهدا

ومَن تـــلاهـــم وهَــلُــمَّ جَــرًا ليَعْلَمَ العاقلُ ذو التَّصويرِ وكلُّ ذي مَقْدِرةٍ ومُلْكِ وفى الحتلافِ الليل والنهارِ والمُلكُ للجَبّار في بلادِهِ وكل مخلوق فللفناء ولا يَدومُ غيرُ مُلْكِ البارى مُنْفَرِد بالعِزِّ والبَقاءِ أولُ مَـن بُـويِـع بـالخِلافــة أَعْنِي الإمامَ العادلَ الصِّدّيقا ففتح البلاد والأشصارا وقام بالعَدْلِ قِيامًا يُرْضِي ورضِي الناسُ بذي النُّورَيْنِ ثم أتَت كَتائبٌ مع الحسنْ فأصْلَح اللَّهُ على يديهِ وأجمَع (٢) الناسُ على مُعاويه فمهد اللك كما يُريدُ ثم ابئه وكان بَرًّا راشدا

<sup>(</sup>١) في م: «الهادي».

<sup>(</sup>۲) في م: «وجمع».

ولم يَكُنْ منه إليها طَلِبَهُ(١) في طلب الملكِ وفيه يَنْصَبُ بحكْم مَن يقولُ كُنْ فكانا وعاقصته أسهم الحمام ونارَ أَنْ خُمُ سَعْدِه في الفَلَكِ خرَّ صَريعًا بسيوفِ الهُلْك وسيَّر الحجاج ذا الشِّقاق وابنُ الزبير لائذٌ بالحَرَم ولم يَخَفْ في أمره مِن ربِّهِ تقَلَّبَت لحينِه الدُّهورُ ثم سليمانُ الفَتَى الرَّشِيدُ تابع أمر ربه كما أمَرْ وذى الصلاة والتُّقَى والصوم وكفُّ أهلَ الظلم والطُّغْيانِ والراشِدين مِن ذَوى العُقولِ ولم يروا مِثْلًا له مِن بعدِهِ ثم الوليدُ فُتٌ منهُ الهامُ

فترك الإمرة لا عن غلَبَهْ وابنُ الزبير بالحجاز يَدْأَبُ وبالشآم بايعوا مَروانا ولم يَدُمْ في الملكِ غيرَ عام واستقوسق الملك لعبد الملك وكلُّ مَن نازَعَهُ في الملكِ فقتَل المُصْعَبَ بالعراق إلى الحجاز بسيوفِ النِّقَم فجاء (٣) بعدَ قتلِه بصَلبِهِ وعند ما صفَتْ له الأمورُ ثم أتى مِن بعدِه الوليدُ ثم اسْتَفاض في الوَرَى عدلُ عمرُ وكان يُدْعَى بأشَجِّ القوم فجاء بالعَدْلِ وبالإحسانِ مُقْتَدِيًا بسنة الرسول فجُرِّع الإسلامُ كأسَ فَقْدِهِ ثم يزيد بعده هـشام

<sup>(</sup>١) الطَّلِبة: الحاجة. الوسيط (ط ل ب).

<sup>(</sup>٢) في العقد: «ثار». ونار: انتشر. الوسيط (ن و ر).

<sup>(</sup>٣) في م: «فجار».

<sup>(</sup>٤) في م: «بجسمه».

فجاءه حمامه معافصا وكان كلُّ أمره سَقيمَا فكان مِن أموره ما كانا وحادثُ الدهر سَطَا عليهِ ولم تُفِده كشرةُ العَديدِ واسْتُنْزِعَت عنهم ضُروبُ النِّعَم لا زال فينا ثابت الأساس وقلَّدَت بيعتَهم كلُّ الأُمُّ خرَّ صَرِيعًا لليدين والفَم حينَ تولَّى القائمُ المُسْتَعْصِمُ وبعدَه المنصورُ ذو النَّجاح يَتْلُوه موسى الهادي الصَّفِيُّ ثم الأميئ حين ذاق فقدَهُ وبعدَه المُعْتَصِمُ المَكِينُ ثم أحوه جعفرٌ مُوفِي الذِّمَ للَّهِ ذي العَرْشِ القديم الأولِ (٢) وقامت السُنَّةُ في أوانِهُ

ثم يزيدُ وهو يُدْعَى الناقصا ولم تَطُلُ مدةُ إِبْراهيما وأسند المُلكَ إلى مَرْوانا وانْقَرَض المُلكُ على يَدَيْهِ وقتْلُه قد كان بالصَّعيدِ وكان فيه حَتْفُ آلِ الحكَم ثم أتَى مُلْكُ بنى العباس وجاءت البيعةُ مِن أرض العَجَمْ وكلُّ مَن نازعَهم مِن أُمَ وقد ذكَرْتُ مَن تولَّى منهمُ أُولُهم يُنْعَتُ بالسَّفَّاح ثم أتَى (من بعده الهديُّ المهديُّ وجاء هارون ٢٠٠١٠ ظ الرشيد بعدة وقام بعد قتله المأمونُ واسْتُخْلِف الواثقُ بعد المُعْتَصِمْ وأخْلَص النيةَ في التَّوَكُل (٢) فأَدْ حَض البدعة في زمانِهُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «محمد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «المتوكل»، وهو تحريف. والمثبت من عقد الجمان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأزلى».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الباطل».

وألْبَس المُعْتَزليَّ ذِلَّهُ (١) ما غار نَجْمٌ في السماء أو بَدَا والمُستَعِينُ بعدَه كما ذُكِرْ والمُهْتَدِي المكرَّمُ (٢) الأعَزُّ ومهَّد اللُّكَ وساس المُعْتضِد (٣) وبعده ساس الأمور المُقتدِرْ وبعدَه الراضي أخو المَفاخر ثم المُطِيعُ ما به مِن خُلْفِ والقائم الزاهد وهو الشاكر ثم أتى المُستَرْشِدُ المُوَقَّرُ وحين مات استنجدوا بيوسف الصادقُ الصدوقُ في أقوالِهِ ودام طولُ مُكْثِه في الناس وعَدْلُه كلٌّ بهِ عليمُ غيرَ شهور واعترتْهُ الهلكَهُ العادلِ البَرِّ الكريم العنصر وأشهرا بعزمات برة وفي مجمادي صادف المنونا

ولم يُبَقِّ بدْعَةً مُضِلَّهُ فرحمة الله عليه أبدا وعندَما اسْتَشْهَد قام المُنْتَصرُ وجاء بعد موتِه المُعْتَزُ وبعدَه استَوْلَى وقام المُعْتَمِدْ والمُكْتَفِى في الصحُفِ العُلْيا سُطِرْ واسْتَوْسق الملكُ بعِزِّ القاهر والتُّقي مِن بعدُ والمُسْتَكْفِي والطائعُ الطائعُ ثم القادرُ والمُقْتَدِى مِن بعدِه المُسْتَظْهِرُ وبعدَه الراشدُ ثم المُقْتَفِي والمستضى العادلُ في أفعالِهِ والناصر الشهم الشديد الباس ثم تلاة الظاهر الكريم ولم تَطُلُ أيامُه في المملكة وعهدُه كان إلى المستنصر دام يسوسُ الناسَ سبْعَ عشْرَهُ ثم تَـوُفِّي عامَ أربعينا

<sup>(</sup>١) في م: «ثوب ذلة».

<sup>(</sup>٢) في م: «الملتزم».

<sup>(</sup>٣) في م: «المقتصد».

وبايَعَ الخلائقُ المُسْتَعْصِما (اليَعثُ نُجْبَ الرُسْلِ في الآفاقِ وشرق أن الرُسْلِ في الآفاقِ وشرق المنابرا وسار في الآفاقِ مُسْنُ سيرتِهْ

صلَّى عليهِ ربُّنا وسلَّما يقضُون بالبيعةِ والوِفاقِ ونشروا(۱) من جُودِهِ المَفاخِرا وعدلُهُ الزائدُ في رعيتِهُ

قال الشيخ عمادُ الدينِ ابنُ كثيرٍ: ثم قلت أنا بعدَ ذلك أبياتًا:

أتباع "جِنْكِرْ الحَانِ" الجَبَّارِ فَلَمْ يَكُنْ مِن أَمْرِهِ فِكَاكُ فَلَمْ وَقَتَلُوهُ نَفْسَه وأَهْلَهُ وَقَتَلُوهُ نَفْسَه وأَهْلَهُ وَقَتَلُوهُ نَفْسَه وأَهْلَهُ وَقَتَلُوا الأحفادَ والأجدادا ولم يخافوا سطوة العظيم وما اقتضاه عدله وحكمه ولم يؤرَّخُ مثلها من آفه خليفة أغني به المستنصرا في قسيم بَيْبَرْسَ الإمامُ العالمُ وبعضُ هذا للَّبِيبِ يكْفِى ما عندَهمْ علمٌ ولا بضاعهُ ما عندَهمْ علمٌ ولا بضاعهُ ما عندَهمْ علمٌ ولا بضاعهُ ما عندَهمْ علمٌ ولا بضاعهُ

ثم ابتلاه اللَّهُ بعدُ بالتتارِ المَّوسِحبةَ إِبْنِ ابنِ له هولاكو المحبرَّقوا جنوده وشملَهُ ودمَّروا بغدادَ والبلادا وانتهبوا المالَ مع الحريم وغرَّهم إنظارُه وحِلْمُهُ وشَعَرَتْ من بعدِه الخلافة ثم أقام الملَّكُ أعنى الظاهرا ثم ألى من بعدِ ذاك الحاكمُ ثم ابنُه الخليفةُ المستكفِى ثم ولِى من بعدِ ذاك الحاكمُ ثم ولِى من بعدِ ذاك الحاكمُ ثم ولِى من بعدِ ذاك الحاكمُ ثم ولِى من بعدِ داك الحاكمُ ثم ولِى من بعدِ حماعة

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «فأرسل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بشروا».

<sup>(</sup>m-m) في الأصل: (m-m) وفي م: (m-m)

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «صحبته ابن ابنه».

<sup>(</sup>٥) اللَّك: اللَّك. اللسان (م ل ك).

ثم (الحليفة الوقت المعتضِدُ في مُحسنِ مُحلَّقٍ واعتقادٍ وحِلَى سادوا البلادَ والعبادَ فضلا أولادِ عمِّ المصطفى محمدِ صلَّى عليهِ اللَّهُ ذو الجلالِ

ولا يكادُ الدهرُ مِثْلَهُ يَجِدُ وكيف لا وهو من (الشَّمِّ الأُلَى) وكيف لا وهو من (الشُّمِّ الأُلَى) ومَلَوُ الأَقطارَ [٤/١٠ه و] حِكمًا وعدلًا وأفضل الخلق بلد تردُّدِ ما دامتِ الأيامُ والليالي

#### فصــلٌ

والفاطميون قليلو العدَّهُ فَمُلِّكُوا بضعًا وستينَ سَنهُ والعِدَّةُ اربعَ عشرةَ المهدِيُّ أعنى بهِ المعزَّ بانِي القاهرة والظاهرُ المستنْصِرُ المستغلِي والظافرُ الفائزُ ثم العاضدُ والظافرُ الفائزُ ثم العاضدُ أَهْلِكَ بعدَ البِضْعِ والسِّينا والسِّينا وقد رقَمْتُ العُمْرَ فوق الاسم وقد بسطنا ذاك فيما سلَفاً

لكنهم مُدَّ لهم في المدَّه من بعدِ مائتين وكانتْ كالسِّنة والسَّنة وما لهذا جاحد من قبلِها خمشمائة سِنينا ومُدَّة الدولة تحت الرشم وأصلُهم يهودُ أما هم أن شُرفا وأصلُهم يهودُ أما هم أن شُرفا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «تولى وقتنا». وفي الوزن اضطراب.

<sup>(</sup>Y-Y) في الأصل: «السم الأولى»، وفي م: «السيم الأولى».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م. وقد أعلم المصنف - كما قال - بالأرقام عمر كل واحد منهم ومدة ملكه، ولكن جاءت الأرقام مختلطة وغير واضحة.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «ليسوا».

#### فصلً

وهكذا نحُلْفا بني أميه ولكن المدة كانت ناقصة وكلُّهمْ قد كان ناصبيًّا مُعاوية ثم ابنه يزيدُ مَرْوانُ ثم ابنٌ له عبدُ الملكُ ثم استقلُّ بعدَه بالملكِ ثم الوليدُ النَّجْلُ باني الجامع ثم سليمانُ الجوَادُ وعمرُ أعنى الوليد بنَ يزيدَ الفاسِقا يُلَقُّبُ الناقصَ وهُو كاملُ ثم مروان الحمار الجعدي

عدَّتُهم كعدَّةِ الرفضيَّةُ عن مائةٍ من السنين خالصة إلا الإمامَ عمرَ التقيّا وابنُ ابنِه مُعاوى السديدُ مُنابِذٌ لابنِ الزُّبيرِ حتى هَلَكْ في سائر الأرض بغير شكِّ وليس مثلُ شكلِه من جامع ثم يزيد وهشام وغُدر ثم يزيدُ بنُ الوليدِ فائِقا ثُمَّت إبراهيمُ وهْوَ عاقلُ آخِرُهم فاظفرْ بذا من بَعْدِي<sup>(۱)</sup>

كذاك نحمده على الإنعام على النبى المصطفى محمد في سائر الأوقات والأعصار ئمانية تتمة المناقب»

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السعيد».

<sup>(</sup>٢) بعده في م:

<sup>«</sup>والحمد لله على التمام ثم الصلاة مع تمام العدد وآله وصحبه الأخيار وهذه الأبيات نظم الكاتب

وممَّن قُتِل مع الخليفةِ واقفُ الجَوْزيةِ بدمشقَ أستاذُ دارِ الخلافةِ الصاحبُ مُحْيى الدين يوسُفُ بنُ الشيخ جَمالِ الدينِ أبى الفرج بنِ الجَوْزيِّ عبدِ الرحمنِ ابن عليٌ بن محمدِ بن عليٌ بن عُبَيدِ اللَّهِ بن عبد اللَّهِ بن حمّادِ بنِ أحمدَ بنِ جعفرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ القاسم بنِ النَّضْرِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرِ الصِّديقِ القرشيُّ التَّيْميُّ البَكْرِيُّ البَغْداديُّ الحَنْبليُّ المعروفُ بابنِ الجوزيِّ (١) ، وُلِد في ذي القَعْدةِ سنةَ ثمانين وخمسِمائة ، ونشأ شابًّا حسنًا ، وحينَ تُؤفِّي أبوه وعَظ في موضعِه ، فأحْسَن وأجاد وأفاد، ثم تقدُّم وولِي حِسْبةَ بغدادَ مع الوَعْظِ الرائقِ والأشعارِ الحسنةِ الرائقةِ ، وولِي تَدْريسَ الحَنابلةِ بالمُشتَنْصِريةِ سنةَ ثنتين وثلاثين وستِّمائةٍ ، وكانت له تَدارِيسُ أَخَرُ ، (أثم لما ولِيَ مؤيدُ الدينِ بنُ العلقميِّ الوِزارةَ وشغَر عنه الأَستاذْدارية وَلِيتها محيى الدين هذا" ، وانتصب ابنه عبد الرحمن للحِسْبة والوَعْظِ، ( أَفَاجاد فيها ، وشَعَرَ أيضًا حسنًا ، ثم كانت الحِيْنبةُ تَنْتَقِلُ في بَنيه الثلاثةِ ؟ جمالِ الدينِ عبدِ الرحمنِ ، وشرفِ الدين عبدِ اللَّهِ ، وتاج الدين عبدِ الكريم، وقد قُتِلوا معه في هذه السنةِ، رحِمهم اللَّهُ. ولْمُحْيَى الدين هذا مُصَنَّفٌ في مذهبِ الإمام أحمدَ ، وقد ذكر له ابنُ الساعي أشعارًا حسنةً يُهَنِّئُ بها الخليفةَ في المَواسِم والأعيادِ ، تَدُلُّ على فَضيلةِ تامَّةٍ وفَصاحةٍ بالغةٍ ، وقد وقَف المدرسةَ الجَوْزيةَ بدمشقَ ، وهي مِن أحسن المدارس وأوجهِهَا ، تقَبَّل اللَّهُ منه وأثابه برحمته .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۱/ ٣٣٢، وسير أعلام النبلاء ٣٧٢/٢٣، والعبر ٥/ ٢٣٧، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٨، وعقد الجمان ١٨٤/١.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « ولى أستاذ دار الخلافة وكان رسولا للملوك من بنى أيوب وغيرهم من جهة الخلفاء» .
 (٣ - ٣) سقط من: م . و « شعر » أى نظم الشعر .

الصَّوْصَرِى المادمُ: يَحْيَى [ ١٠ / ؛ ٥ ط ] بن يؤسف بن يحيى بن منصورِ بن المُعُمَّرِ بن ( ) عبد السلامِ ، الشيخُ الإمامُ العَلَّامةُ البارعُ ، جَمالُ الدينِ أبو زكريا الصَّوْصَرى ، الشاعو ( ) المادمُ الحنّبلیُ الصَّریرُ البَعْدادی ، وشعوه فی مَدائِحِ رسولِ اللَّهِ عَلَیْ مَشْهور ، ودِیوانه فی ذلك مَعْروف غیرُ مَنْكورِ ، ( ولد سنةُ ثمانِ وثمانینَ وحمیمائة ، وسمِع الحدیث والفقة واللغة ) ، ویقال : إنه كان یَحْفَظُ ( صِحاح الجَوْهری ) بكَمالِها . وصحِب الشیخ علی بن إدریس تلمیذَ الشیخ عبدِ القادرِ ، وكان ذَكِیًا یَتَوَقَّدُ ( ) ، یَنْظِمُ علی البَدِیهةِ سَریعًا أشیاءَ حسنةً فصیحةً بَلِیغة ، وقد نظم ( الکافی ) للشیخِ مُوفَّقِ الدینِ بنِ قُدامة ، و ( مُحْتَصَرَ الحَرَقی ) ، بكیفة ، و قد نظم ( الکافی ) للشیخِ مُوفَّقِ الدینِ بنِ قُدامة ، و ( مُحْتَصَرَ الحَرَقی ) ، وأما مَدائحه فی رسولِ اللهِ عَیَاتِی فیقال : إنها تَبُلغُ عشرین مُجَلَّدًا ( ) . ولما دخل وأما مَدائحه فی رسولِ الله عَیَاتِی دخل علیه التنارُ رماهم بتلك الأحْجارِ ، فهشَم وأعَد فی دارِه حِجارة ، فحین دخل علیه التنارُ رماهم بتلك الأحْجارِ ، فهشَم منهم جَماعة ، فلما خلَصوا إلیه قتل بغگازِه أحدَهم ، ثم قتَلوه شهیدًا ، رحِمه اللَّهُ منهم جَماعة ، فلما خلَصوا إلیه قتل بغگازِه أحدَهم ، ثم قتَلوه شهیدًا ، رحِمه اللَّهُ تعالی وأکرَم مَثواه ، وله مِن العمرِ ثمانِ وستون سنة . وقد أوْرَد له الشیخُ قطبُ

<sup>(</sup>۱) سقط من: م. وانظر ترجمته في: الذيل على مرآة الزمان ١/ ٢٥٧، والعبر ٥/ ٢٣٧، وفوات الوفيات ٤/ ٢٦٢، وعقد الجمان ١/ الوفيات ٤/ ٢٦٢، وعقد الجمان ١/ ١٨٥، والسلوك ١٣٨١، والقسم الثاني).

<sup>(</sup>٢) في م: «الفاضل».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «نورا».

<sup>(</sup>o) بعده في م: « وما اشتهر عنه أنه مدح أحدًا من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء».

<sup>(</sup>٦ – ٦) فى الأصل: «دار بها قرمان بن هولاكو»، وفى م: «ذارئها كرمون بن هولاكو». والمثبت من عقد الجمان نقلا عن المصنف. وليس لهولاكو ابن اسمه قرمان. انظر جامع التواريخ ٣٢٣/١ – ٣٢٩، وعقد الجمان ٢/٣١٣، وفيهما سرد لأبناء هولاكو. والفرمان: الأمر. المعجم الذهبى ص ٤٣٠.

الدينِ اليُونِينيُّ مِن دِيوانِه قطعةً صالحةً في ترجمتِه في «الذَّيْلِ» (١)، اسْتَوْعَب مُروفَ المُعْجَمِ كلَّها، وذكر قَصائدَ طِوالًا كثيرةً حسنةً، رحِمه اللَّهُ تعالى.

البهاءُ زُهَيْرٌ صاحبُ الدّيوانِ (٢)، وهو زُهَيْرُ بنُ محمدِ بنِ عليّ بنِ يحيى بنِ الحسنِ (٣) بنِ جعفرِ بنِ منصورِ بنِ عاصِم المُهَلَّبيُّ العَتَكَيُّ المصريُّ، وُلِد بمكةً، ونشأ بقُوصَ ، وأقام بالقاهرةِ ، الشاعرُ المُطَبِّقُ ، الكاتبُ الجَوَّادُ في حسنِ الخطِّ ، له ديوانٌ مشهورٌ ، وقدِم على السلطانِ المَلِكِ الصالحِ نجمِ الدينِ أيوبَ ، وكان غزيرَ المُروءةِ ، حسنَ التَّوسُّطِ في إيصالِ الخيرِ إلى الناسِ ، ودفْعِ الشرِّ عنهم ، وقد أثنّى عليه القاضى شمسُ الدينِ بنُ خَلِّكانَ (٤) ، وقال : أجاز لي روايةَ ديوانِه ، (وهو مشهورٌ ، وقد بسَط ترجمته الشيخُ قطبُ الدِّينِ اليُونِينيُّ .

الحافظُ زَكِى الدينِ المُنْذِرِى عبدُ العظيمِ بنُ عبدِ القَوِى بنِ عبدِ اللّهِ بنِ سَكَامَةَ بنِ سعدِ بنِ سعيدِ (٢) ، الإمامُ العلّامةُ الحافظُ أبو محمدِ زَكِى الدينِ المُنْذِرِيُ الشافعيُّ المصريُّ ، وأصلُه مِن الشامِ ، ولكنَّه وُلِد بمصرَ ، وكان شيخَ المُنْذِرِيُّ الشافعيُّ المصريُّ ، وأصلُه مِن الشامِ ، ولكنَّه وُلِد بمصرَ ، وكان شيخَ الحديثِ بها مدةً طويلةً ، إليه الوِفادةُ والرِّحْلةُ مِن سنينَ مُتطاولةٍ ، (٧ وقيل: إنه ٧)

<sup>(</sup>١) الذيل على مرآة الزمان ٢٥٨/١ - ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان ۲/ ۳۳۲، والذيل على مرآة الزمان ١/ ١٨٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٥٥، والعبر ٥/ ٢٣٠، وعقد الجمان ١٨٦/١، وشذرات الذهب ٥/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، م: «الحسين». والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/ ٣٣٢، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ذيل مرآة الزمان ١/ ٢٤٨، وسير أعلام النبلاء ٣١٩/ ٣١٩، وتذكرة الحفاظ ١٤٣٦/، والعبر ٥/ ٢٥٣، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٢٥٩، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل.

وُلِد بالشامِ سنةَ إحدى وثمانين وخمسِمائة ، وسمِع الكثيرَ ، ورحَل وطلَب ، وعُنيى بهذا الشأنِ ، حتى فاق أهلَ زمانِه فيه ، وصنَّف وخرَّج ، واخْتَصَر «صحيحَ مسلم» ، و «سننَ أبي داودَ » ، وهو أحسنُ اخْتِصارًا مِن الأولِ ، وله يدٌ طولَى في اللغةِ والفقهِ والتاريخِ ، وكان ثقةً مُجَجَّةً مُتَحَرِّيًا زاهدًا ، وتُؤفِّى يومَ السبتِ رابعَ ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ بدارِ الحديثِ الكامليةِ بمصرَ . ودُفِن بالقرافةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

النُّورُ أبو بكرِ " محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ "عبدِ الرحيمِ" بنِ رُسْتُمَ الإِسْعَرْدَى ، الشاعرُ المشهورُ الخليعُ ، كان القاضى صَدْرُ الدينِ بنُ سَنِي الدولةِ قد أَجْلَسه مع الشهودِ تحتَ الساعاتِ " ، ثم اسْتَدْعاه الناصرُ صاحبُ البلدِ ، وجعَله مِن جُلَسائِه ونُدَمائِه ، وخلَع عليه خِلَعَ الأجْنادِ ، فانْسَلَخ مِن هذا الفنِّ إلى غيرِه ، وجمَع كتابًا سمَّاه «الزَّرْجُون في الخَلاعةِ والمُجُونِ » وذكر فيه أشياءً كثيرةً مِن النَّظْم والنَّشْرِ في الخَلاعةِ ، [ ١٠ / ٥ ٥ و] ومِن شعرِه :

لذة العمرِ خمسة فاقْتَنِيها مِن خَليعِ غدا أديبًا فَقيهَا في نَديم وقَيْنة وحبيبٍ ومُدامٍ وسبٌ مَن لام فيها

الوزيرُ ابنُ العَلْقَميِّ الرافضيُّ ، قبَّحه اللَّهُ ، محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ على الوزيرُ مُؤَيِّدُ الدينِ أبو طالبِ بنُ العَلْقميِّ البَغْداديُّ ، علي بنِ أبي طالبِ ، الوزيرُ مُؤَيِّدُ الدينِ أبو طالبِ بنُ العَلْقميِّ البَغْداديُّ ،

<sup>(</sup>۱) بعده فى الأصل، م: «بن». والمثبت من مصادر ترجمته؛ الوافى بالوفيات ١/ ١٨٨، وفوات الوفيات ٣/ ١٨٨، وفوات الوفيات ٣/ ٢٧١، والسلوك ١١٤/١ (القسم الثانى)، وعقد الجمان ١/ ١٨٩، وفى الدليل الشافى ٢/ ١٨٤، وشذرات الذهب ٥/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الوافي بالوفيات ، وفوات الوفيات : « عبد الصمد » .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم عن الساعات في ١٢/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء ٣٦١/ ٣٦١، والعبر ٥/ ٢٣٥، والوافي بالوفيات ١٨٤١، وفوات الوفيات =

خدَم في أيامِ المُشتَنْصِرِ أُستاذَ دارِ الخلافةِ مدةً طويلةً ، ثم استَوزره المُشتَعْصِمُ ، ولم يكنْ وزيرَ صِدْقِ ، فإنه كان مِن الفُضلاءِ الأُدَباءِ ، إلا أنه كان رافضيًّا خبيثًا ، رَدئَ الطَّويةِ على الإسلامِ وأهلِه ، وقد حصل له مِن التعظيمِ والوَجاهةِ في أيامِ المُشتَعْصِمِ ما لم يَحْصُلْ لكثيرِ ممَّن قبلَه مِن الوُزراءِ ، ثم مالاً على الإسلامِ وأهلِه للتتارِ أصحابِ هولاكوقان ، حتى جاءوا فجاسوا خِلالَ الديارِ وكان أمرًا مفعولًا ، ثم حصل له مِن الإهانةِ في أيامِهم والقِلةِ والذلَّةِ وزوالِ سَثْرِ اللَّهِ ، ما لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ ، رأته امرأةٌ وهو راكبٌ في أيامِ التتارِ بِرْذَوْنًا ، وسائقٌ يَضْرِبُ فرسَه ، فوقفَت إلى جانبِه وقالت : يا بنَ العَلْقميّ ، هكذا كان بنو العباسِ يُعامِلونك ؟ فوقفَت إلى جانبِه وقالت : يا بنَ العَلْقميّ ، هكذا كان بنو العباسِ يُعامِلونك ؟ الآخِرةِ مِن هذه السنةِ ، وانْقَطَع في دارِه إلى أن مات كَمَدًا في مُشتَهَلِّ مُحمادَى الرَّوافِضِ ، وقد سمِع بأذنيه ورأَى بعينيّه مِن الإهانةِ مِن التتارِ والمسلمين ما لا يُحدُّ الرَّوافِضِ ، وقد سمِع بأذنيه ورأَى بعينيّه مِن الإهانةِ مِن التتارِ والمسلمين ما لا يُحدُّ ولا يُوصَفُ ، وتولَّى بعدَه وللهُ الوِزارةَ ، ثم أخذه اللَّهُ إليه سريعًا ، وقد هجاه بعضُ الشعراءِ فقال :

يا فِرْقَةَ الْإسلامِ نُوحُوا وانْدُبوا أَسَفًا على ما حلَّ بالمُسْتَعْصِمِ دَسْتُ الوِزارةِ كان قبلَ زمانِه لابنِ الفُراتِ فصار لابنِ العَلْقَمِي

محمدُ بنُ عبدِ الصمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَيْدَرةَ ، فتحُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ بنُ العَدْلِ (۱) ، مُحْتَسِبُ دمشقَ ، كان مِن الصدورِ المَشكورين ، حسنَ الطريقةِ ،

 $<sup>= \</sup>pi / 707$ ، ومرآة الجنان 187/2 - وفي هذه المصادر: «محمد بن محمد بن على بن أبي طالب» - وعقد الجمان <math>1/707، وشذرات الذهب 1/707، وفيهما: «محمد بن أحمد بن على بن أبي طالب».

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٣/ ٢٥٧، وعقد الجمان ١٩٠/١.

وجدُّه العَدْلُ نَجيبُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ حَيْدَرةَ ، وهو واقفُ المدرسةِ التي بالزَّبَدانيِّ أ

القُرْطبي صاحبُ « المُفْهِمِ في شرحِ مسلمٍ » : أحمدُ بنُ عمرَ بنِ إبراهيمَ بنِ عمرَ ، أبو العباسِ الأنصاريُ القُرْطبيُ المالكيُ (٢) ، الفَقيهُ الحُدِّثُ المُدرِّسُ بالإسْكَنْدَريةِ ، وُلِد بقُرْطبةَ سنةَ ثمانِ وسبعين وخمسِمائةِ ، وسمِع الكثيرَ هناك ، واختصر « الصحيحيْن » ، وشرح « صحيحَ مسلمٍ » بكتابِه المُسَمَّى بـ « المُفْهِمِ » ، وفيه أشياءُ حسنةً مُفِيدةٌ مُحرَّرةٌ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الكَمالُ إسحاقُ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ (٢) ، أحدُ مَشايخِ الشافعيةِ ، أَخَذَ عنه الشيخُ مُحْيى الدينِ النَّواويُّ وغيرُه ، وكان مُدَرِّسًا بالرَّواحيةِ ، وكانت وفاتُه في ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ .

العِمادُ داودُ بنُ عمرَ بنِ 'أيوسفَ بنِ' يحيى بنِ عمرَ بنِ كاملٍ أبو المَعالى وأبو سليمانَ الزَّبَيْدَىُ المُقَدسىُ ثم الدمشقىُ ، خطيبُ بيتِ الآبارِ ، وقد خطب بدمشقَ ستَّ سنين بعدَ انفصالِ الشيخِ عزِّ الدينِ بنِ عبدِ السلامِ عنها ، ودرَّس بالغَزّاليَّةِ ، ثم عُزل عنها وعاد إلى بيتِ الآبارِ ، فمات بها .

<sup>(</sup>١) الزبداني : كورة مشهورة معروفة بين دمشق وبعلبك . معجم البلدان ٢/ ٩١٣.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ١/ ٩٥، والعبر ٥/ ٢٢٦، والوافى بالوفيات ٧/ ٢٦٤، والديباج المذهب ١/ ٢٤٠، وعقد الجمان ١/ ١٩٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٨٧، وسير أعلام النبلاء 77/21، والعبر 0/21، والوافى بالوفيات 1/12 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 1/12، وطبقات الشافعية للإسنوى 1/12، ووقع فى هذه المصادر أن وفاته كانت فى سنة خمسين وستمائة . غير أن الحافظ الذهبى عاد وذكره فى سنة ست وخمسين فى العبر 1/12.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر ترجمته؛ ذيل مرآة الزمان ١/ ٢٦١، وسير أعلام
 النبلاء ٣٣/ ٣٠١، والعبر ٥/ ٢٢٩، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/ ١٤٢.

على بنُ محمدِ بنِ الحسينِ، صَدْرُ الدينِ أبو الحسنِ بنُ النَّيَارِ (١) شيخُ الشيوخِ ببغدادَ، وكان أولًا مُؤَدِّبًا للإمامِ المُسْتَعْصِمِ باللَّهِ، فلما صارَت الحِلافةُ إليه نال الشيخُ رِفْعَةً عظيمةً ووَجاهةً هائِلةً، وولاه مشيخة الشيوخِ ببغدادَ، وانتظمت إليه أَزِمَّةُ الأمورِ، ثم إنه [١/٥٥٠] ذُبِح بدارِ الخلافةِ كما تُذْبَحُ الشاةُ في هذه السنةِ، رحِمه اللَّهُ تعالى.

الشيخُ العابدُ على الخَبَّازُ (٢) ، كان له أصحابٌ وأتباعٌ ببغدادَ ، وله زاويةٌ يُزارُ فيها ، قتَلَته التَّتارُ ، وأُلْقِى على مَزْبَلةِ ببابِ زاويتِه ثلاثةَ أيامٍ حتى أكلَت الكلابُ مِن لحمِه ، ويقالُ : إنه أخبَر بذلك عن نفسِه في حياتِه ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أحمدَ بنِ أبى "الفَتْحِ، أبو" عبدِ اللَّهِ المَقْدسيُ خطيبُ مَرْدا() ، سمِع الكثيرَ ، وعاش تسعين سنةً ، وقدِم في سنةِ ثلاثِ وخمسين ، فسمِع الناسُ عليه الكثيرَ بدمشقَ ، ثم عاد فمات ببلدِه في هذه السنةِ ، رحِمه اللَّهُ .

البدرُ لؤلؤٌ صاحبُ الموصلِ المُلقَّبُ بالملكِ الرحيمِ (٥)، كانت وفاتُه في

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ١/ ١٩١، والدليل الشافي ١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) العبر ٥/٢٣٣، وعقد الجمان ١/ ١٩٢، وشذرات الذهب ٥/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>۳ – ۳) سقط من: الأصل. وفى م: «الفرج أبو». والمثبت من مصادر ترجمته؛ سير أعلام النبلاء ٣٦/ ٣٠٥، والعبر ٥/ ٢٣٥، والوافى بالوفيات ٢/ ٢١٩، وعقد الجمان ١٩٣/١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٦٧، وشذرات الذهب ٥/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) في م: «براد». ومردا: قرية قرب نابلس. معجم البلدان ٤٩٣/٤.

<sup>(</sup>٥) كنز الدرر ٨/٤٤، وسير أعلام النبلاء ٣٥٦/٢٣، والعبر ٥/٢٤٠، ومرآة الجنان ١٤٨/٤، وعقد الجمان ١/٩٩.

وقد ذكرت هذه المصادر وفاته في سنة سبع وخمسين وستمائة ما عدا عقد الجمان، فذكره في وفيات هذه السنة نقلا عن المصنف.

شعبانَ مِن هذه السنةِ عن مائةِ سنة (١) ، وقد ملَك المؤصِلَ نحوًا مِن خمسين سنة ، وكان ذا عقلِ ودَهاءِ ومَكْرٍ ، لم يَزَلْ يَعْمَلُ على أولادِ أُسْتاذِه حتى أبادهم ، وزالت الدولة الأتابكية عن الموصلِ ، ولما انفَصَل هولاكوقان عن بغدادَ بعدَ الوقعةِ الفَظيعةِ ، سار إلى خدمتِه مُتاقيًا (١) له ، ومعه الهدايا والتُّحَفُ ، فأكْرَمه واحْتَرَمه ، ورجع مِن عندِه ، فمكَث بعدَ مَرْجِعِه بالموصلِ أيامًا يَسيرةً ، ثم مات ، ودُفِن برجع مِن عندِه ، وتأسَّف الناسُ عليه لحُسْنِ سِيرتِه وجودةِ مَعْدِلتِه ، وقد جمَع له الشيخُ عِزُّ الدينِ بنُ الأثيرِ كتابَه المُسَمَّى بـ « الكاملِ في التاريخِ » ، فأجازه عليه ، وأخسن إليه ، وكان يُعْطِي لبعضِ الشعراءِ ألفَ دينارٍ ونحوَها ، وقد قام في الملكِ بعدَه ولدُه الصالحُ إسماعيلُ .

وقد كان بدرُ الدينِ لؤلوٌ أَرْمَنيًّا اشْتَراه رجلٌ خَيَّاطٌ ، ثم صار إلى اللَكِ نورِ الدينِ أرسلان شاه بنِ عِزِّ الدينِ مسعودِ بنِ مودودِ بنِ زَنْكِي بنِ آقْسُنْقُرَ الأَتابَكِيِّ الدينِ أرسلان شاه بنِ عِزِّ الدينِ مسعودِ بنِ مودودِ بنِ زَنْكِي بنِ آقْسُنْقُرَ الأَتابَكِيِّ صاحبِ الموصلِ ، وكان مَليحَ الصورةِ ، فحظِي عندَه ، وتقدَّم في دولتِه إلى أن صارت الكلمةُ دائرةً عليه ، والوفودُ مِن سائرِ جهاتِ مُلْكِهم إليه . ثم إنه أَخني على أولادِ أُسْتاذِه (٢) فقتَلهم غِيلةً واحدًا بعدَ واحدٍ ، إلى أن لم يَبْقَ معه أحدٌ منهم ، فاسْتَقَلَّ بالملكِ حينَئذِ ، وصفت له الأمورُ وراقت ، وكان يَبْعَثُ في كلِّ سنةٍ إلى مشهدِ عليٍّ قِنْديلًا (نُ نَتُه أَلْفُ دينارٍ ، وقد بلَغ مِن العُمرِ قريبًا مِن تسعين سنةٍ إلى مشهدِ عليٍّ قِنْديلًا أَنْ ثَنَه أَلْفُ دينارٍ ، وقد بلَغ مِن العُمرِ قريبًا مِن تسعين

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، م. وفي كنز الدرر: «نيف وخمسة وثمانين سنة»، وفي سير أعلام النبلاء: «عاش قريبا من تسعين سنة» - ووافقه المصنف في آخر الترجمة - وفي عقد الجمان: «ثمانين سنة»، وفي النجوم الزاهرة: «في عشر التسعين سنة»، وفي شذرات الذهب: «نيف على الثمانين».

<sup>·</sup> (٢) في م: «طاعة». وقوله: « متاقيا » لعلها من معنى التقيَّة .

<sup>(</sup>٣) أخنى عليهم: غدر بهم. انظر اللسان (خ ن و).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « ذهبًا ».

سنةً ، وكان شابًّا حسنَ الشبابِ ، مِن نَضارةِ وجهِه ، ومحسنِ شكلِه ، وكانت العامةُ تُلَقِّبُه بقَضيبِ الذهبِ ، وكان ذا هِمَّةٍ عاليةٍ ، وداهيةً شديدَ المكرِ ، بعيدَ الغَوْرِ (١) .

الملكُ الناصرُ داودُ بنُ المُعَظَّمِ (۱)، تؤجمه الشيخُ قُطْبُ الدينِ اليُونِينيُ في تَذْييلِه على «المِوْآةِ (۱) في هذه السنةِ ، وبسَط ترجمته جدًّا ، وما جرَى له مِن مُبْتَدَأ أمرِه إلى (أحرِ زمانِه ، وأورَد مِن أشعارِه وأقوالِه شيئًا كثيرًا ، وأفاد أشياءَ حسنةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى (الله وقد ذكرنا ترجمته (۱ في الحوادث الله أعلم ، وقد مَلَك بعد أبيه مدينة دِمشق وأعمالَها مدة ، ثم تمالاً عليه عمّاه الكاملُ والأشرفُ وانتزعاها مِن يدِه ، وعوَّضاه منها الكَرَكَ والصَّلْتَ وعَجُلُونَ ونابُلُسَ ، ثم ذهَب ذلك كله من يدِه وصار إلى العراق (العراق الله عليه عليه المستعقصِم في سنةِ سبع وأربعين وَديعة قِيمتُها مائةُ ألفِ دينارِ ، فغلّها ولم يردَّها إليه ، وتكرَّر وفودُه إليه وتوَسُلُه بالناسِ في ردِّها إليه ، فلم يُفِذْ مِن ذلك شيئًا ، ومِن أحسنِ مقاماتِ [١٠/٢٥٠] الناصرِ داودَ ؛ لمّا حضَر الدرسَ بالمُستنصِريَّةِ في سنةِ ثلاثٍ وثلاثين وستِّمائةِ ، والحليفةُ حاضرٌ ، فقام الفقيهُ وجيهُ الدينِ القَيْرُوانيُ فامتد وثلاثِ ، فصيدةً بقصيدةِ قال في بعضها :

<sup>(</sup>١) بعده في م : « وبعثه إلى مشهد على بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل على قلة عقله وتشيعه ، واللَّه أعلم » .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته فی صفحة ۳۵۱.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ١/٦٦/١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : «آخره».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «فيما بعد». وقد تقدمت في التراجم.

لو كنتَ في يومِ السَّقيفةِ حاضرًا كنتَ المُقَدَّمَ والإمامَ الأرْوَعا(١)

فقال له الناصرُ داودُ : أَخْطَأْتَ ؛ قد كان جَدُّ أميرِ المؤمنين العباسُ حاضرًا يومَ السَّقيفةِ (٢) ، وإنما كان المُقَدَّمَ والإمامَ الأَرْوَعا أبو بكر الصديقُ. فقال الخليفةُ: صدَق. وخلَع عليه، ونفَى الوَجيهَ القَيْرُوانيُّ " إلى مصرَ، ' فدرَّس في مدرسةِ الوزيرِ صفىً الدينِ بنِ شُكْرٍ '' ، وكانت وفاةُ الناصرِ داودَ بقريةِ البُوَيْضا مُرَسَّمًا عليه، وشهد جِنازتَه صاحبُ دمشقَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) وفي م: «الأورعا». وانظر: ذيل مرآة الزمان ١/٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « ولم يكن المقدم وهو أفضل من أمير المؤمنين ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: « الفزاري ». والمثبت من ذيل مرآة الزمان ١/ ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ٢٣ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(°)</sup> في الأصل: «حلب». وكانت دمشق وحلب كلتاهما للملك الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن الناصر فاتح القدس.

# ثم دخَلَت سنةُ سبع وخمسين وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت هذه السنةُ (۱) وليس للمسلمين خليفة ، وسلطانُ دمشقَ وحلَبَ الملكُ الناصرُ صلاحُ الدينِ يوسفُ بنُ العزيزِ محمدِ بنِ الظاهرِ غازى بنِ الناصرِ فاتحِ بيتِ المقدسِ ، وهو واقعٌ بينه وبينَ المصريين (۱) ، وقد ملَّكوا نُورَ الدينِ على ابنَ المُعِزِّ أَيْبَك التُّرْكمانيَّ ، ولقَّبوه بالمنصورِ ، وقد أرْسَل الملكُ الغاشمُ هولاكوقان إلى الملكِ الناصرِ بدمشقَ يَسْتَدْعِيه إليه ، فأرْسَل ولدَه العزيزَ وهو صغيرٌ ، ومعه هدايا كثيرةٌ وتحفٌ ، فلم يَحْتَفِلْ به هولاكو ، وغضِب على أبيه إذ لم يُقْبِلْ إليه (۱) ، وقال : أنا الذي أسِيرُ إلى بلادِه بنفسى . فانْزَعَج الناصرُ لذلك ، وبعث بحريمِه وأهلِه إلى الكرّكِ ليُحَصِّنَهم بها ، وخاف أهلُ دمشقَ خوفًا شديدًا حين بلغهم أن التَّارَ قد قطعوا الفراتَ ، فصار كثيرٌ منهم إلى الديارِ المصريةِ في زمنِ الشتاءِ ، ومات كثيرٌ منهم ونُهِب آخرون ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

وأَقْبَل هولاكو، فقصَد نحوَ الشامِ بجُنودِه وعَساكرِه، وقد كانت متافارِقِين قد امْتَنَعَت على التتارِ مدةَ سنةِ ونصفٍ، فأرْسَل إليها ولدَه أَشموطَ، فافْتَتَحها قَسْرًا، واسْتَنْزَل ملكَها الكاملَ بنَ الشِّهابِ غازى بنِ العادلِ، فأرْسَله إلى أبيه وهو مُحاصِرٌ حلبَ، فقتَله بينَ يديه، واسْتَناب عليها بعضَ مَماليكِ الأَشْرَفِ، وطِيف

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ۲۰۱ – ۲۰۳، وذيل مرآة الزمان ۳٤۲/۱ – ۳٤٤، ونهاية الأرب ۲۹/ ۳۸۱ – ۳۸٤، ۲۲۷ – ٤٧٠، والعبر ٥/ ٢٣٨، وعقد الجمان ۲۱۷/۱ – ۲۲٤.

<sup>(</sup>٢) أي: والحرب قائمة بينه وبين المصريين.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «وأخذ ابنه».

برأسِ الكاملِ في البلادِ ، ودخلوا برأسِه إلى دمشقَ ، فنُصِب على بابِ الفَرادِيسِ البَرَّانِيِّ ، ثم دُفِن بمسجدِ الرأسِ (داخلَ بابِ الفَراديسِ الجَوَّانِيِّ ، فنظَم أبو شامةً (٢) في ذلك قصيدةً يَذْكُرُ فيها فَضْلَه وجهادَه ، وشبَّهه بالحسينِ في قتلِه مَظْلُومًا ، ودُفِن رأسُه عندَ رأسِه .

وفيها عمِل الخواجا نَصِيرُ الدينِ الطُّوسيُّ الرَّصَدَ<sup>(7)</sup> بمدينةِ مَرَاغةً ، ونقَل إليه شيئًا كثيرًا مِن كتبِ الأوقافِ التى كانت ببغدادَ ، وعمِل دارَ حِكْمةِ فيها فَلاسِفةٌ ، لكلِّ واحدِ فى اليومِ ثلاثةُ دَراهمَ ، ودارَ طِبِّ ، فيها للحكيمِ فى اليومِ درهمَ ، ودارَ حديثِ ، لكلِّ مُحَدِّثِ درهمان ، ومدرسةً ، لكلِّ فقيهِ فى اليومِ درهمُ ، ودارَ حديثِ ، لكلِّ مُحَدِّثِ نصفُ درهم فى اليومِ .

وفيها قدِم القاضى الوزيرُ كمالُ الدينِ عمرُ بنُ أبى جَرادةَ المَعْروفُ بابنِ العَديمِ إلى الديارِ المصريةِ رسولًا مِن صاحبِ دمشقَ الناصرِ بنِ العزيزِ يَسْتَنْجِدُ المِصْرِيِّن على قِتالِ التَّتارِ ، بأنهم قد اقْتَرَب قُدومُهم إلى الشامِ ، وقد اسْتَوْلُوا على بلادِ الجزيرةِ (وحَرَّانَ ) وغيرِها ، في هذه السنةِ ، وقد جاز أشموطُ بنُ هولاكو الفراتَ ، [ ١٠٦/٥ ه و اقترب مِن مدينةِ حَلبَ ، فعُقِد عند ذلك مجلسٌ بينَ يدى المنصورِ ابنِ المُعِزِّ التُّرُ كمانيٌ ، وحضر قاضى الديارِ المصريةِ بدرُ الدينِ السِّنْجاريُ ، والشيخُ عِزُّ الدينِ بنُ عبدِ السلامِ ، وأفاضوا الكلامَ فيما يَتَعَلَّقُ بأَخْذِ شيءٍ مِن أموالِ العامَّةِ لمُساعَدةِ الجُنْدِ ، وكانت العُمْدةُ على ما يَقُولُه ابنُ عبدِ السلامِ ، فكان أموالِ العامَّةِ لمُساعَدةِ الجُنْدِ ، وكانت العُمْدةُ على ما يَقُولُه ابنُ عبدِ السلامِ ، فكان

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٠٥، حوادث سنة ثمان وخمسين وستمائة.

<sup>(</sup>٣) الرصد: دار للفقهاء والفلاسفة والأطباء. انظر السلوك ١/ ٤٢١ ( القسم الثاني ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

حاصلُه: إذا لم يَبْقَ في بيتِ المالِ شيءٌ ، وأَنْفَقْتُم الحَوائِصَ (١) الذَّهَّبَ وغيرَها مِن الزِّينةِ ، وتساوَيْتُم أنتم والعامَّةُ في الملابِسِ سوى آلاتِ الحربِ ، ولم يَبْقَ للجُنْديِّ شيءٌ سوى فرسِه التي يَرْكَبُها ، ساغ أَخْذُ شيءٍ مِن أموالِ الناسِ في دفعِ الأعْداءِ ؟ لأنه إذا دهَم العدوُّ وجَب على الناسِ كافةً أن يدفعوهم بأموالِهم وأنفسِهم .

## وِلايةُ الملكِ المُظَفَّرِ فَطُز

وفيها قبَض الأميرُ سيفُ الدينِ قُطُز على ابنِ أُسْتاذِه نُورِ الدينِ على المُلقَّبِ المُلقَبِ المُنصورِ ، وذلك في غَيْبةِ أكثرِ الأمراءِ مِن مَماليكِ أبيه وغيرِهم في الصيدِ ، فأَمْسكَه وسَيَّره مع أُمّه وابنيه وإخوتِه (1) إلى بلادِ الأشكرى (1) ، وتسَلْطَن هو ، وسمَّى نفسه بالملكِ المُظَفَّرِ ، وكان هذا مِن رحمةِ اللَّه تعالى بالمسلمين ، فإنه الذي يسَّر اللَّهُ على يديه كَسْرَةَ التَّتَارِ كما سيَأْتي بيانُه إن شاء اللَّهُ تعالى . وهذا الذي اعْتَذَر به إلى (1) ابنِ العَديمِ ، فإنه قال : لابد للناسِ مِن سلطانِ قاهرٍ يُقاتِلُ التتارَ ، وهذا صبيِّ صغيرٌ لا يَعْرِفُ تَدْبيرَ المَمْلكةِ .

وفيها برَز الملكُ الناصرُ صاحبُ دمشقَ إلى وَطْأَةِ بَرْزَةَ في جَحافلَ كثيرةٍ مِن

<sup>(</sup>١) في م: «الحوائض».

<sup>(</sup>٢) في نهاية الأرب وعقد الجمان أنه سيره مع أمه وأخيه. ولم تذكر بقية المصادر ذلك.

<sup>(</sup>٣) كذا فى عقد الجمان، وذكر أيضًا هو والنويرى فى نهاية الأرب أنه سُفِّر هو وأخوه وأمهما إلى القسطنطينية، فلعلها هى المقصودة ببلاد الأشكرى، وذكر فى حاشية عقد الجمان أن المقصود الدولة البيزنطية.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «الفقهاء والقضاة وإلى ». وليس في المصادر اعتذاره هذا ، ولكن ذكر في عقد الجمان أن تولى قطز السلطة كان بحضرة ابن العديم.

الجيشِ والمُطَّوِّعةِ والأعْرابِ وغيرِهم ، ولما علِم ضعفَهم عن مُقاومةِ المَغولِ ارفضَّ <sup>(۱)</sup> ذلك الجَمْعُ ، ولم يَصبو<sup>(۲)</sup> لا هو ولا هم ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

### وفيها تُوُفِّي مِن الأغيانِ :

واقفُ الصَّدْرِيةِ "الرئيسُ صَدْرُ الدينِ أَسْعَدُ 'بَنُ عَثْمَانَ بِنِ أَسْعَدُ ' بَنُ عَثْمَانَ بِنِ أَسْعَدُ المُنَجَّا اللَّهُ المُنْجَا اللَّهُ اللَّمْسَقَى الحَنْبِلَيْ ، أحدُ المُنَجَّا الْمَ اللَّهِ اللَّمْسَقَى الحَنْبِلِيْ ، أحدُ المُعَدِّلِينِ ذوِى الأموالِ والمُروءاتِ والصَّدَقاتِ الدارَّةِ البارَّةِ ، وقَف مدرسة للحَنابلةِ ، وقبرُه بها إلى جانبِ تربةِ القاضى المصرى في رأسِ دَرْبِ الرَّيْحانِ مِن ناحيةِ الجامعِ الأُمُوى "، وقد ولى نظرَ الجامعِ مدةً ، وقد اسْتَجَدَّ أَشْياءَ كثيرةً ، منها سوقُ النَّكَاسِين قِبليَّ الجامعِ ، ونقَل الصاغةَ إلى مكانِها الآن ، وقد كانت منها سوقُ النَّكَاسِين قِبليَّ الجامعِ ، ونقَل الصاغة إلى مكانِها الآن ، وقد كانت قبلَ ذلك حيث يُقال لها: الصاغةُ العَتيقةُ . وجدَّد الدَّكاكِينَ التي بينَ أَعْمِدةِ الزِّيادةِ (\*) ، وثَمَّر للجامع أموالًا جَزيلةً ، وكانت له صَدَقاتُ كثيرةٌ ، وذُكِر عنه أنه الزِّيادةِ (\*) ، وثَمَّر للجامع أموالًا جَزيلةً ، وكانت له صَدَقاتُ كثيرةٌ ، وذُكِر عنه أنه

<sup>(</sup>١) ارفضٌ : تفرُّق . الوسيط (رف ض).

<sup>(</sup>٢) في م: (ايسر).

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص 7.7، والعبر 0/ 7٣٩، والوافى بالوفيات 1/ 2٣٩، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 1/ 1/ وقد جاء اسمه مختصرا على الشهرة فى الذيل على الروضتين والسلوك 1 صدر الدين أسعد بن المنجا 1 وزاد فى السلوك كنيته 1 الفترح 1 و ونظر الحواشى القادمة 1

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م، وليس في عقد الجمان. والمثبت من العبر والوافي والذيل على طبقات الحنابلة.

<sup>(</sup>٥) في م: «المنجاة».

<sup>(</sup>٦) فى الوافى: «المؤيد». وقد ذكره على الصواب فى ترجمة جده القاضى وجيه الدين بن المنجا ٩/ ٤٤. (٧) فى الأصل، م: «المغربى». والمثبت من عقد الجمان لانفراده بذكر النسبة. وانظر أيضا نسبته فى ترجمة جده القاضى وجيه الدين فى سير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «المبرور».

<sup>(</sup>٩) في م: «الزيارة».

يَعْمَلُ (١) صنعةَ الكِيميا، وأنه صحَّ معه (٢) عملُ الفضةِ، وعندى أن هذا لا يَصِحُّ عنه. واللَّهُ أعلمُ.

الشيخ يوسفُ القمينيُ كان يُعْرَفُ بالأَقْمِينيّ ؛ لأنه كان يَسْكُنُ قَمينَ عَمَّامِ نورِ الدينِ الشَّهيدِ، وكان يَلْبَسُ ثيابًا طِوالًا تَحُفُّ '' على الأرضِ، ويَبُولُ في ثيابِه، ورأسُه مَكْشوف، وله أحوالٌ وكُشوف كثيرة، وكان كثيرٌ مِن العَوامِّ وغيرِهم يَعْتَقِدون صلاحه وولايتَه ؛ وذلك لأنهم لا يَعْلَمون 'أن الكُشوف قد تَصْدُرُ مِن المُؤمنِ والكافرِ كما كان ابنُ صَيَّادٍ، ومن البَرِّ والفاجرِ ' ، فلابدَّ مِن اخْتبارِ صاحبِ الحالِ بالكتابِ والسنةِ ، فمَن وافَق حالُه الكتابَ والسنة ، فهو رجلٌ صالح الحالِ بالكتابِ والسنة ، فمَن وافَق حالُه الكتابَ والسنة ، فهو سواءٌ كاشَف أم لا ، ومَن لم يُوافِقُ فليس برجلٍ صالح سواءٌ كاشَف أم لا ، ومَن لم يُوافِقُ فليس برجلٍ صالح سواءٌ كاشَف أم لا .

قال الشافعيُّ ، رحِمه اللَّهُ تعالى<sup>(١)</sup> : إذا رأيْتُم الرجلَ يَمْشِى على الماءِ ، ويَطِيرُ في الهواءِ ، فلا تَغْتَرُّوا به حتى تَعْرِضوا أَمْرَه على الكتابِ والسنةِ .

ولما مات دُفِن بتربةِ بسفح قاسِيونَ ، وهي مشهورةٌ به شَرْقيٌ (" تربةِ أبي عمرَ المقدسيِّ

<sup>(</sup>١) في م: «كان يعرف».

<sup>(</sup>٢) في عقد الجمان: «عنده».

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٠٢، وذيل مرآة الزمان ١/ ٣٤٨، والعبر ٥/ ٢٤٠، وعقد الجمان ١/ ٢٢، وشذرات الذهب ٥/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ تحف ﴾ . وتجحف : تجرف . اللسان (ج ح ف) .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «شرائط الولاية ولا الصلاح ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر والمؤمن والكافر كالرهبان وغيرهم وكالدجال وابن صياد وغيرهم فإن الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الإنسى ولاسيما من يكون مجنونا أو غير نقئ الثياب من النجاسة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي ٤٥٣/١ بإسناده عنه بنحوه.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: م.

الرَّواحيةِ ، وهي مُزَخْرَفةٌ ، قد اعْتَنَى بها بعضُ من كان يَعْتَقِدُ فيه (١) . وكانت وفاتُه في سادسِ شعبانَ مِن هذه السنةِ . وكان الشيخُ إبراهيمُ (٢) الجيعانةُ لا يَتَجاسَرُ (٣) أَن يَدْخُلَ البلدَ والقَمِينيُ حيِّ ، فيومَ مات الأقمينيُ دخَلها (وكان بالشَّاعُورِ) ، ودخَل العَوامُ معه يَصِيحون ويَصْرُخون . (وهم أَتْباعُ كلِّ ناعقٍ) .

الشمسُ على بنُ النَّشَبِيُ (١) المُحَدِّثُ ، ناب في الحِسْبةِ عن الصَّدْرِ البَكْرِيِّ ، في أيامِه ، وقرَأ الكثيرَ بنفسِه ، وسمِع وأشمَع ، وكتَب بخطِّه كثيرًا ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

أبو عبدِ اللَّهِ الفاسئُ شارحُ « الشاطبيةِ » ( ) اشْتَهَر بالكُنْيةِ ، وقيل : إن اسمَه القاسمُ . وكانت وفاتُه بحلبَ ، وكان عالمًا فاضلًا في العربيةِ والقِراءاتِ وغيرِ ذلك ، وقد أجاد في شرحِه « للشاطبيةِ » وأفاد ، واسْتَحْسَنه الشيخُ شهابُ الدينِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: « فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة بالكتابة وهذا كله من البدع».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «بن سيعد». ولم نجد قصته هذه في مصادر ترجمة يوسف القميني.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «فيما يزعم».

<sup>(2 - 2)</sup> سقط من: م. والشاغور: محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة في ظاهر المدينة. معجم المدان 777.7

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «أذن لنا في دخول البلد. وهم أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم، فقيل لجيعانة: ما منعك من دخولها قبل اليوم؟ فقال: كنت كلما جئت إلى باب من أبواب البلد أجد هذا السبع رابضا فيه فلا أستطيع الدخول، وقد كان سكن بالشاغور وهذا كذب واحتيال ومكر وشعبذة، وقد دفن جيعانة عنده في تربته بالسفح. والله أعلم بأحوال العباد».

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، م: «الشبى». والمثبت من مصادر ترجمته الآتية: الذيل على الروضتين ص ١٩٩، والعبر ٥/ ٢٨٠، وذكره فى وفيات سنة ست والعبر ٥/ ٢٨٠، وذكره فى وفيات سنة ست وخمسين وستمائة.

<sup>(</sup>۷) الذيل على الروضتين ص ١٩٩، والعبر ٥/ ٢٣٥، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٥٣٣، والوافى بالوفيات / ٢٥٤، والجواهر المضية ٣/ ١٣٠، وعقد الجمان ١/ ١٩٤. وذكره فى وفيات سنة ست وخمسين وستمائة.

أبو شامةَ شارحُها أيضًا .

النَّجْمُ أخو البدرِ مُفَطَّلٌ ()، وكان شيخَ الفاضليةِ بالكَلَّاسةِ ، وكان له إجازةٌ مِن السِّلَفيِّ .

خطيبُ العُقَيْبةِ (۱) بدرُ الدينِ يحيى بنُ الشيخِ عِزِّ الدينِ بنِ عبدِ السلامِ ، ودُفِن بيابِ الصغيرِ على جدِّه (۲) ، وكانت جِنازتُه حافلةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

سعدُ الدينِ محمدُ بنُ الشيخِ مُحْيى الدينِ بنِ عَربيِّ ذَكَره أبو شامةً ، وأثنَى عليه في فَضيلتِه وأدبِه وشعرِه ، (أوذكر ما يَدُلُّ على فَضِيلتِه وأدبِ وشعرِ فيه قوةً .)

وقد ذكر أبو شامةً (٢) وفاةَ الملكِ الناصرِ داودَ في هذه السنةِ ، (°وقد قدمنا ترجمتَه في التي قبلُ ).

سيفُ الدينِ بنُ صَبِرةً (٢) مُتَوَلِّى شُرْطةِ دمشقَ ، ذكر أبو شامةَ أنه حينَ مات جاءَت حيةٌ فنهَشَت أفْخاذَه ، وقيل : إنها الْتَفَّت في أكْفانِه ، وأَعْيَى الناسَ دفعُها . قال : وقيل : إنه كان نُصَيْرِيًّا (١) رافضيًّا خَبيثًا مُدْمِنَ خمرٍ . نَسْأَلُ اللَّهَ العافيةَ .

النَّجِيبُ بنُ شُقَيْشِقَةً الدِّمشقيُ ، أحدُ الشهودِ بها ، له سَماعُ حَديثِ ،

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ١٩٩، ذكره في وفيات سنة ست وخمسين وستمائة.

<sup>(</sup>٢) أي على قبر جده ، كما في الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٠٠. ذكره في وفيات سنة ست وخمسين وستمائة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «هذا إن لم يكن من أتباع أبيه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٦) نُصَيْريا: منسوب إلى النُصَيْرِيَّة وهى طائفة من الزنادقة مشهورة يقولون بألوهية على ، تعالى الله علوا
 كبيرا. انظر تاج العروس (ن ص ر).

<sup>(</sup>۷) في م: «شعيشعة». وانظر ترجمته في الذيل على الروضتين ص ٢٠١، والعبر ٥/ ٢٣٦، وعقد الجمان ١٩٣١، وشدرات الذهب ٥/ ٢٨٥. وذكره في وفيات سنة ست وخمسين وستمائة عندهم.

ووقف دارَه بدَرْبِ البانِياسيِّ دارَ حديثٍ ، وهي التي كان يَسْكُنُها شيخُنا الحافظُ المُزِّيُّ (١) قبلَ انْتِقالِه إلى دارِ الحديثِ الأَشْرَفيةِ . قال أبو شامة (١) : وكان ابنُ شُقَيْشِقةَ ، وهو النَّجيبُ أبو الفتحِ نصرُ اللَّهِ بنُ أبي (العزِّ بنِ أبي المُن طالبِ الشَّيْبانيُّ ، مَشْهورًا بالكذبِ ورِقَّةِ الدينِ وغيرِ ذلك ، وهو أحدُ الشهودِ المقدوحِ فيهم ، ولم يَكُنْ بحالِ (١) أن يُوْخَذَ عنه . قال : وقد أجلسه أحمدُ بنُ يحيى (بنِ هبةِ اللَّهِ " المُلَقَّبُ بالصَّدْرِ بنِ سَنيِّ الدولةِ في حالِ ولايتِه قضاءَ القُضاةِ بدمشقَ ، فأنشَد فيه بعضُ الشعراءِ :

بِأَبِيكُما أَنْ ماذا عدا فيما بدا جالُ أم عُدِم الرجالُ ذَوُو الهُدَى بالشرع قد أذِنوا له أن يَعْقِدا (٢)

جلَس الشُّقَيْشقةُ الشَّقيُّ ليَشْهَدا هل زُلزِلَ الزِّلْزالُ أم قد أُخرِجَ الدَّ عجبًا لحَّلولِ العَقيدةِ جاهلِ

[ ١٠ / ٧٥ ط ] قال أبو شامة ( ( ) : في سنة سبع وخمسين وستِّمائة تُوفِّي شخصٌ زِنْديقٌ يَتَعاطَى الفَلْسفة والنَّظرَ في علمِ الأوائلِ، وكان يَشْكُنُ مَدارسَ فقهاءِ المسلمين، وقد أَفْسَد عَقائدَ جَماعةٍ مِن الشبابِ المُشْتَغِلِين فيما بلَغَني، وكان

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المعزى».

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «بأهل».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. وأجلسه: يعني أجلسه شاهدًا.

<sup>(</sup>٦) في م: «تبا لكم».

<sup>(</sup>٧) في م: «يقعدا». ولعل مناسبة ذكر هذا اللفظ أن ابن سنى الدولة ميزه بأن جعله عاقدًا للأنكحة،

كما صرح بذلك صاحب الذيل على الروضتين.

<sup>(</sup>٨) الذيل على الروضتين ص ٢٠٢.

(اليَتَجاهَرُ باسْتِنْقاصِ الأنبياءِ عليهم السلامُ، وهو يُعْرَفُ (البابنِ الفَخْرِ البديع البندهي ، كان أُ أبوه يَزْعُمُ أنه مِن جملةِ تَلامِذةِ أَالفَحْرِ الرّازي ابنِ خَطيبٍ الرَّيِّ صاحبِ المُصَنَّفاتِ (1)

(۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الذيل على الروضتين: « بالفخر » . وانظر عقد الجمان ٢١٧/١ ، ٢٢٨، فقد ترجمه نقلا عن أبي شامة بمثل ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «ابن خطيب الري الرازي».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «حية ولد حية».

# ثم دخَلَت سنةُ ثمانٍ وخمسين وستّمائةٍ ('

اسْتَهَلَّت هذه السنة بيوم الخميس وليس للناسِ خليفة ، ومَلِكُ العِراقَيْن وخُراسانَ وغيرِ ذلك مِن بلادِ الشرقِ السلطانُ هولاكوقان مَلِكُ التَّتارِ ابنُ تُولى بنِ جنْكِزْخان ، وسلطانُ ديارِ مصرَ الملكُ المُظَفَّرُ سيفُ الدينِ قُطُز مملوكُ المُعزِّ أَيْبك التُّوْكُمانيّ ، وسلطانُ دمشقَ وحلَبَ الملكُ الناصرُ بنُ العزيزِ بنِ الظاهرِ غازى بنِ الناصرِ فاتحِ القدسِ ، وبلادُ الكَرَكِ والشَّوْبَكِ للملكِ المُغيثِ بنِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ ، وهو حِزبٌ مع الناصرِ صاحبِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ ، وهو حِزبٌ مع الناصرِ صاحبِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ ، وهو حِزبٌ مع الناصرِ صاحبِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ ، وهو حِزبٌ مع الناصرِ صاحبِ على المصريين ، ومعهما الأميرُ رُكْنُ الدينِ بَيْبَرُسُ البُنْدُقُدارِيُّ ، وقد عزَموا على قتالِ المصريين وأخذِ البلدِ منهم .

## أخْذُ التتار حلبَ ودِمَشْقَ

وبينما الناسُ على هذه الحالِ ، وقد تواتَرَت الأَخْبارُ بقَصْدِ التَّتَارِ بلادَ الشَّامِ ، إذ دَخَل جيشُ المَغولِ صُحْبةَ ملكِهم هولاكو ، وجازوا الفُراتَ على مجسورِ عمِلوها ، ووصَلوا إلى حلبَ في ثاني صفر مِن هذه السنةِ ، فحاصَروها سبعةَ

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ۲۰۳ – ۲۱۱، وذيل مرآة الزمان ۳٤٩/۱ – ۳۷۷، ونهاية الأرب ۲۹/ ۲۷۱، وكنز الدرر ۵/۸ – ۲٦، والعبر ٥/ ۲٤١، ۲٤٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «حرب».

أيامٍ ، ثم افْتَتَحوها بالأمانِ ، وغدَروا بهم ، فقتَلوا من أهلِها خلقًا لا يَعْلَمُهم إلا اللَّهُ عز وجل، ونهَبوا الأموالَ وسبَوُا النساءَ والأطفالَ، وجرَى عليهم قريبٌ مما جرَى على أهلِ بغدادَ، فجاسوا خلالَ الديارِ، وجعَلوا أعِزَّةَ أهلِها أَذِلَّةً وكذلك يفعلون ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . وامْتَنَعَت عليهم قلْعتُها شهرًا ، ثم تَسَلَّمُوها بالأمانِ ، وخَرَّب أسوارَ البلدِ وأشوارَ القلعةِ ، وبقِيَت حلَبُ كأنها حِمارٌ أَجْرَبُ ، وكان نائبَها الملكُ المُعَظَّمُ تُورانْشاه بنُ صلاح الدين ، وكان عاقلًا حازمًا ، لكنه لم يُوافِقُه الجيشُ على ''المصلحةِ ولكن سَرعواً' وكان أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدورًا. وقد كان السلطانُ هولاكو أرسل إلى أهل البلدِ يقولُ لهم حين قدِم بجحافلِه: نحن إنما جئنا لقتالِ الملكِ الناصرِ بدمشقَ ، ونحن نريدُ منكم أن تَجْعَلوا بالقلعةِ شِحْنةً ، فإن كانت النُّصْرةُ لنا فالبلادُ كلُّها في حُكْمِنا، وإن كانت علينا فإن شئتم قَتْلْتُم (<sup>1)</sup> الشِّحْنةَ وإن شئتُم أطلَقْتُموه . فأجابوه : ما لك عندنا إلا السيفُ . فتعَجُّب مِن ضعفِهم وجوابِهم بهذا ، فزحَف حينئذٍ إليهم ، وأحاط بالبلدِ ، وكان ما كان بقضاءِ اللَّهِ وقدَره ، ولما فُتِحَت حلبُ أَرْسَل صاحبُ حَماةَ بمَفاتيحِها إليه ، فاسْتَنَابِ عليها رجلًا مِن العَجَم يَدُّعِي أنه مِن ذُريةِ خالدِ بن الوليدِ يقالُ له: خُسْرُوشاه . فخرَّب أَسْوارَها كما فُعِل بمدينةِ حلبَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «القتال»، وسرعوا: عجلوا. الوسيط (س رع).

<sup>(</sup>۲) في م: «قبلتم».

# صفة أخْذِهم لدمشقَ ١٠٨/١٠٠] وزَوالِ مُلْكِهم عنها سريعًا

أَرْسَل هولاكو وهو نازلٌ على حلبَ جيشًا مع أميرٍ مِن كبارِ دولتِه يقالُ له: كَتْبُغَا نُوينٍ. فورَدُوا دمشقَ في آخِر صفرٍ، فأخَذوها سريعًا مِن غيرٍ مُمانَعةٍ ولا مُدافعةٍ ، بل تلَقَّاهم كبارُها بالرُّحْبِ والسَّعَةِ ، وقد كتَب معهم السلطانُ هولاكو فرمانَ أمانٍ لأهل البلدِ ، فقُرِئ بالمَيْدانِ الأخْضَرِ ، ونُودِي به في البلدِ ، فأمِن الناسُ على وَجَلِ أَن يَغدِروا كما فُعِل بأهل حلَبَ، هذا والقلعةُ مُمْتَنِعةٌ مَسْتورةٌ، وفي أعالِيها المَجَانِيقُ مَنْصُوبةً ، والحالُ شديدةٌ ، فأَحْضَرَت التَّتَارُ مجانيقَ تُحْمَلُ على عَجَل والخيولُ تَجُرُّها، وهم راكبون على الخيل، وأَسْلِحتُهم تُحْمَلُ على أَبْقَارِ كثيرةٍ ، فنُصِب المجَانِيقُ على القلعةِ مِن غربيِّها ، وهدموا حِيطانًا كثيرةً وأخَذوا حِجارتُها ورمَوْا بها القلعةَ رَمْيًا مُتواتِرًا كالمطرِ المُتَدارِكِ ، فهدَموا كثيرًا مِن أعالِيها وشُرُفاتِها، وتَداعَت للسقوطِ، فأجابَهم مُتَوَلِّيها في آخِرِ ذلك النهارِ للمُصالحَةِ، ففتَحوها وخرَّبوا كلُّ بدنةٍ فيها، وأعاليَ بُروجِها، وذلك في المنتصفِ من مُجمادَى الأولى مِن هذه السنةِ، وقتَلوا المُتَوَلِّيَ بها بدرَ الدين بنَ قراجاً ، ونَقيبَها ( جمالَ الدين ) بنَ الصَّيْرِفيِّ الحَلَبيُّ ، وسلَّموها ( ) إلى أميرِ منهم يقالُ له : إيل سبان . وكان لعَنه اللَّهُ تعالى مُعَظِّمًا لدين النصارَى ، فاجْتَمَع به أساقِفتُهم وقُسوسُهم، فعظَّمهم جدًّا وزار كَنائسَهم، فصارت لهم دولةٌ وحَوْلةٌ وَصَولةٌ

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب: «قرمجاه»، وفي عقد الجمان: «قزل»، وفي ذيل مرآة الزمان: «قربجار».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان: «كمال الدين».

<sup>(</sup>٣) في م: « وسلموا البلد والقلعة » .

بسبيه ، لعَنهم اللَّهُ تعالى ، وذهبت طائفةٌ مِن النصاري إلى هولاكو بهدايا وتَحَفّ ، وقدِموا من عندِه ومعهم أمانٌ ؛ فَرَمانٌ مِن جهتِه ، ودخَلوا البلدَ مِن بابِ تُوماء ومعهم صَليبٌ منصوبٌ يَحْمِلُونه على رُءُوس الناس، وهم يُنادُون بشِعارِهم، ويَقولون: ظهَر الدينُ الصحيح، دينُ المسيح. ويَذُمُّون دينَ الإسلام وأهلَه، ومعهم أواني فيها خَمْرٌ لا يَمُرُون على بابِ مسجدٍ إلا رشُّوا عندَه خَمْرًا ، وقَماقمُ مَلْآنةٌ خمرًا يَرُشُون منها على وُجوهِ الناس، ويَأْمُرُون كلُّ مَن يَجْتازون به في الأسواقِ والطرقاتِ أن يقومَ لصَلِيبِهم، ودخلوا مِن دربِ الحجرِ، فوَقَفُوا عندَ رِباطِ الشيخ أبي البيانِ ، ورشُّوا هنالك خمرًا ، وكذلك على بابِ مسجدَىْ دَرْبِ الحجرِ الصغيرِ والكبيرِ، واجْتازوا في السوقِ حتى وصَلوا إلى دربِ الرَّيْحانِ أو قريبِ منه، فتَكاثَر عليهم المسلمون، فردُّوهم إلى سوقِ كَنيسةِ مَرْيمَ، فوقَف خطيبُهم إلى دَكَّةِ دُكَّانٍ في عطفةِ السوقِ هنالك ، فذكر في خطبتِه مدْحَ دينِ النصارى ، وذمَّ دينِ الإسلامِ وأهلِه ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . ثم ولجَوا بعدَ ذلك إلى كنيسةِ مريمَ، وكانت بعدُ عامرةً، ولكن كان هذا سببَ خرابِها، وللَّهِ الحمدُ.

وحكَى الشيخُ قطبُ الدينِ في « الذيلِ على المرآةِ » (١) أنهم ضرَبوا بالناقوسِ بكنيسةِ مريمَ . فاللَّهُ أعلمُ .

قال (۲) : وذكر أنهم دخلوا إلى الجامع بخمر ، وكان من نيتِهم إن طالت مدة التَّتارِ أن يُخَرِّبوا كثيرًا مِن المساجدِ وغيرِها ، فكفى اللَّهُ شرَّهم . ولما وقع هذا في

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه في الذيل، وانظر عقد الجمان ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ١/ ٣٦٢، ٣٦٣.

البلدِ اجْتَمَع قُضاةُ المسلمين والشُّهودُ والفُقهاءُ ، فدخَلوا القلعةَ يَشْكُون هذا الحالَ إلى مُتَسَلِّمِها إيل سبان ، فأَهِينوا وطُردوا ، [ ٥٨/١٠ ظ] وقُدِّم كلامُ رُؤساءِ النَّصارَى عليهم، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون.

وقد كان في أولِ هذه السنةِ سلطانُ الشام الناصرُ بنُ العزيزِ ، قد أقام في وَطْأَةِ بَوْزَةَ ، ومعه خلقٌ كثيرٌ مِن الجيوش والأمراءِ وأبناءِ الملوكِ ليُناجِزوا التَّنارَ إن قدِموا عليهم ، وكان مِمَّن معه الأميرُ يَيْبَرْسُ البُنْدُقْدارِيُّ في جَماعةٍ مِن البَحْريةِ ، والكلمةُ بينَ الجيوشِ مُخْتَلِفةٌ غيرُ مُؤْتَلِفةٍ ، لما يُرِيدُه اللَّهُ عز وجل. وقد عزَمت طائفةٌ مِن الأمراءِ على خَلْع الملكِ الناصرِ وسَجْنِه ومُبايَعةِ أخيه شقيقِه الملكِ الظاهرِ عليٌّ ، فلمَّا تنسَّمَ الناصرُ ذلك هرَب إلى القلعةِ المنصورةِ وتفَرَّقَت العساكرُ شُذَرَ مَذَرَ، وساق الأميرُ رُكْنُ الدين بَيْبَرْسُ البُندُقْدارِيُّ في أصحابِه إلى ناحيةِ غَزَّةَ ، فاسْتَدْعاه الملكُ المُظَفَّرُ قُطُز إليه ، واسْتَقْدَمه عليه ، وأقْطَعه قَلْيُوبَ ، وأَنْزَله بدار الوزارةِ ، وعظُم شأنُه لديه ، وإنما كان حَتْفُه على يديه .

#### وَقُعةً عَيْن جالوتَ ``

واتَّفَق وُقوعُ هذا كلِّه في العشر الأخير مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ ، فما مضَت إلا ثلاثةُ أيام حتى جاءت البِشارةُ بنُصْرةِ المسلمين على التَّتارِ بعَينِ جالوتَ وللَّهِ الحمدُ، وذلك أن الملكَ المُظَفَّرَ سيفَ الدين قُطُز صاحبَ الديارِ المصريةِ لما بَلغه أن التَّتَارَ قد فعَلوا بالشامِ ما ذكَرْنا ، وقد نهَبوا البلادَ كلُّها حتى وصَلوا إلى

<sup>(</sup>١) في م: «عرف». وتنسم فلان الخبرَ: تلطف في التماسه شيئا فشيئا. الوسيط (ن س م). (٢) الذيل على الروضتين ص ٢٠٧، وذيل مرآة الزمان ٢/٣٦٦، ونهاية الأرب ٢٩/٢٧٢.

غَزَّةً ، وقد عزَموا على الدخولِ إلى الديارِ المصريةِ (اوقد عزَم الملِكُ الناصرُ صاحبُ دمشق على الرحيلِ إلى مصر، وليتَه فعل (). وكان في صُحبتِه الملكُ المنصورُ صاحبُ حَماةً ، وخلقٌ مِن الأمراءِ وأبناءِ الملوكِ ، وقد وصَل إلى قَطْيَةً "، وتهيّأ الملكُ المظفُّرُ للقائِه وأرسل إليه وإلى المنصورِ مستحِثّين، وأرسل إليه يقولُ: تقدُّمْ حتى نكونَ كَتِفًا واحدًا على التتارِ . فتخيَّل من ذلك وخاف أن ينتصرَ عليه ، فكرَّ راجعًا إلى ناحيةِ تِيهِ بني إسْرائيلَ، ودخَل عامةُ من كان معه إلى الديار المصريةِ وأَكْرَمُ الْمُظَفَّرُ الملكَ صاحبَ حماةً ، ووعَده ببلدِه ، ووفَّى له بذلك ، ولم يَدْخُل الناصرُ وليتَه فعل فإنه كان على كل حالٍ أَيْسَرَ عليه مما صار إليه، ولكنه خاف منهم لعداوةِ ما بينه وبينهم ، فعدَل إلى ناحيةِ الكَرَكِ ، فتحَصَّن بها ، وليتَه اسْتَمَرَّ فيها ، ولكنه قلِق ، فركِب نحوَ البَرِّيَّةِ - وليتَه ذهَب فيها - واسْتَجار ببعض أمراءِ الأعرابِ، فقصدَته التَّتارُ، وأَتْلَفُوا تلك الديارَ ونهَبُوا ما هنالك مِن الأموالِ، وقتَلُوا الكِبَارَ والصغارَ ، وهجَمُوا على الأعرابِ التي بتلك النُّواحي ، فقتَلُوا منهم خلقًا كثيرًا، وسَبَوْا مِن نسائِهم وأبنائهم، وقد اقتص منهم العربُ بعدَ ذلك، فأغاروا على خيل جِشارِهم (٢) في نصفِ شعبانَ ، فساقوها بأشرِها ، فساقَت وراءَهم التَّتَارُ، فلم يُدْرِكوا منهم الغُبارَ، ولا اسْتَرَدُّوا منهم فرسًا ولا حمارًا، وما زال التَّتَارُ وراءَ الناصرِ حتى أخَذوه وأسروه عندَ بِرْكَةِ زَيْزَاءُ ، وأَرْسَلُوه مع ولدِه العزيزِ وهو صغيرٌ ، وأخيه إلى ملكِهم هُولاكُو وهو نازلٌ على حلَب ، فكانوا في

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>۲) قطية: قرية من نواحى الجفار فى الطريق بين مصر والشام وفى وسط الرمل قرب الفرما. انظر معجم البلدان ٤/٤٤. والقاموس الجغرافى ٣٥٠/١ (القسم الأول).

<sup>(</sup>٣) خيل جشارهم: الخيل ترى أمام البيوت. تاج العروس (ج ش ر).

<sup>(</sup>٤) زيزاء: من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة. معجم البلدان ٢/ ٩٦٦.

أَسْرِه حتى قتَلهم في السنةِ الآتيةِ ، كما سنَذْكُرُه .

والمقصودُ أن المُظَفَّرَ لما بلَغه ما كان مِن أمرِ التَّتارِ بالشام المُحْروسةِ ، وأنهم عازِمون على الدخولِ إلى الديارِ المصريةِ بعدَ تمهيدِ مملكتِهم [١٠٩/١٠] بالشام، بادَرهم هو قبلَ أن يُبادِروه ، وبرَز إليهم ، أيَّده اللَّهُ تعالى ، وأقْدَم عليهم قبلَ أن يُقْدِموا عليه ، فخرَج بالعَساكرِ المصريةِ ، وقد اجْتَمَعت الكلمةُ عليه ، حتى انْتَهَى بمن معه من العساكرِ المنصورةِ إلى الشام، واسْتَيْقَظ له عسكرُ المُغولِ، وعليهم كَتْبُغَا نُوِين، وكان إذ ذاك في البِقاع، فاسْتَشار الأشْرفَ صاحبَ حِمْصَ والقاضي مجيرَ الدين بنَ الزَّكِيِّ في لقاءِ المظفر ، فأشار بعضُهم بأنه لا قِبَلَ له بِالْمُظَفَّرِ حتى يَسْتَمِدُّ هُولاكُو، فأتَى إلا أن يُناجِزَه سريعًا، (فصمدَوا إليه')، فكان اجْتماعُهم على عَيْن جالوتَ يومَ الجمعةِ الخامسَ والعشرين مِن رمضانَ ، فاقْتَتلوا قِتالًا عظيمًا شديدًا، فكانت النُّصْرةُ، وللَّهِ الحمدُ، للإسلام وأهلِه ، فهزَمهم المسلمون هزيمةً هائلةً ، وقُتِل كَتْبُغا نُوِينُ وجَماعةٌ مِن بنيه ، وقد قيل : إن الذي قتَل كَتْبُغا نُوينَ الأميرُ جَمالُ الدين آقُوشِ الشَّمْسِيُّ، واتَّبَعهم الجيشُ الإِسْلاميُّ يُقَتِّلُونهم في كلِّ موضع وفي كلِّ مأزقٍ ، وقد قاتَل الملكُ المنصورُ صاحبُ حَماةً مع الملكِ المُظَفَّرِ في هذه الوقعةِ قتالًا عظيمًا ، وكذلك الأميرُ فارسُ الدين أَقْطاى المُسْتَعْرِبُ، وكان أتابَكَ العَسْكرِ، وقد أُسِر مِن جماعةِ كَتْبُغَا نُوِين الملكُ السعيدُ بنُ العزيزِ بنِ العادلِ ، فأمَر المُظَفَّرُ بضربِ عنقِه ، واسْتَأْمَن الأشرفُ صاحبُ حمصَ وكان مع التَّتارِ ، وقد جعَله هُولاكو نائبًا على الشام كلُّه ، فأمَّنه الملكُ المُظَفَّرُ، وردَّ إليه حمصَ، وكذلك ردَّ حَماةَ إلى المنصورِ، وزادَه المَعَرَّةَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فساروا إليه وسار المظفر إليهم » .

<sup>(</sup>٢) المعرة: معرة النعمان، وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة. انظر معجم البلدان ٤/٥٧٤، ٥٧٥.

وغيرَها ، وأَطْلَق سَلَمْيَةَ للأميرِ شرفِ الدينِ عيسى بنِ مُهَنَّا بنِ مانعِ أميرِ العربِ ، واتَّبَع الأميرُ ركنُ الدينِ بَيْبَرْسُ البُنْدُقْدارِيُّ وجماعةٌ مِن الشُّجْعانِ التَّتارَ يُقَتِّلونهم في كلِّ مكانٍ ، إلى أن وصَلوا خلفَهم إلى حلَبَ ، وهرَب مَن بدمشقَ منهم ، وكان هربُهم منها يومَ الأحدِ السابعَ والعشرين مِن رمضانَ ''صبيحةَ النصرِ الذي جاءت فيه البِشارةُ بالنصرةِ على عينِ جالوتَ ' ، فتبِعهم المسلمون مِن دمشقَ يُقَتِّلُون ويأسِرون ويَنهَبُون الأموالَ فيهم، ويَسْتَفِكُّون الأسارَى مِن أيديهم قَهْرًا وللَّهِ الحمدُ والمننُ على جبرِه الإسلامَ، ومعاملتِه إيَّاهم بلُطْفِه الحسنِ. وجاءت بذلك البِشارةُ السارةُ ، فجاوَبَتها البَشائرُ مِن القلعةِ المنصورةِ وفرح المؤمنون يومئذٍ بنصرِ اللَّهِ فرحًا شديدًا، وأيَّد اللَّهُ الإسلامَ وأهلَه تأْيِيدًا، وكُبِت أعداءُ اللَّهِ النَّصارَى واليهودُ والمُنافِقون ، وظهَر دينُ اللَّهِ وهم كارِهون ، ونصَر اللَّهُ دينَه ونبيَّه ولو كره الكافرون. فتَبادَر عندَ ذلك المسلمون إلى كنيسةِ النُّصارَى التي خرَج منها الصَّليبُ ، فانْتَهَبوا ما فيها ، وأَحْرَقوها وأَلْقَوُا النارَ فيما حولَها ، فاحْتَرَقت دُورٌ كثيرةٌ للنَّصارَى ، ومَلأَ اللَّهُ بيوتَهم وقبورَهم نارًا ، وأُحْرِق بعضُ كَنيسةِ اليَعاقبةِ ، وهمَّت طائفةٌ بنهبِ اليهودِ ، فقيل لهم : إنهم لم يكن منهم فيما ظهَر مِن الطُّغْيانِ كما كان مِن عَبَدةِ الصُّلْبانِ. وقتَلَت العامَّةُ في وسطِ الجامع شيخًا رافضيًّا كان مُصانِعًا للتَّارِ على أموالِ الناسِ يقالُ له : الفخرُ محمدُ بنُ يوسفَ الكَنْجِيُّ . كان خَبِيثَ الطُّويةِ مَشْرِقتًا مُمَالِئًا لهم على أموالِ المسلمين، قبَّحه اللَّهُ تعالى، وقتَلوا جَماعةً مثلَه مِن المُنافِقِين الممالئين على المسلمين ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَٰذُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٥].

وقد كان السلطانُ هُولاكُو أَرْسَل تَقْليدًا بولايةِ القَضاءِ على جميعِ المَدائنِ ؛

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

الشام، (أوالجَزيرةِ)، والموصلِ، [٩/١٠هـ] ومارِدِينَ، ومَيّافارِقينَ، والأَكْرادِ وغيرِ ذلك ، للقاضى كَمالِ الدينِ عمرَ بنِ بُنْدارٍ (٢) التَّفْليسيِّ . وقد كان نائبَ الحكم بدمشق عن القاضي صَدْرِ الدينِ أحمدَ بنِ يحيى بنِ هِبةِ اللَّهِ بنِ سَنِيٍّ الدولةِ مِن مدةِ حمسَ عشْرةَ سنةً ، فحينَ وصَل التَّقْليدُ في سادسِ وعشرين ربيع الأولِ قُرِئ بالمَيْدانِ الأخْضَرِ، فاسْتَقَلُّ بالحكم في دمشقَ، وكان من الفضلاءِ، فسار القاضيان المَعْزُولان صدرُ الدين بنُ سَنِيٌ الدولةِ ومُحْيى الدينِ بنُ الزَّكيِّ إلى خدمةِ السلطانِ هُولاكُو إلى البلادِ الحلبيةِ ، فخدَع ابنُ الزكيِّ لابنِ سَنِيِّ الدولةِ ، وبذَل أموالًا كثيرةً ، وتوَلَّى القضاءَ بدمشقَ ورجَعا ، فمات ابنُ سَنِيِّ الدولةِ بَبَعْلَبَكٌ ، وقدِم ابنُ الزَّكيِّ على القَضاءِ، ومعه تَقْليدُه وخِلْعةٌ مُذَهَّبةٌ ، فلبِسها وجلَس في خدمةِ إيلِ سِبان تحتَ قُبَّةِ النَّسْرِ ("عندَ البابِ الكبيرِ")، وبينَهما الحاتونُ زوجةُ إيل سبان حاسِرةً عن وجهِها، وقُرِئ التَّقْليدُ هنالك والحالُ كذلك، وحينَ ذُكِر اسمُ هولاكو، لعَنه اللَّهُ تعالى، نُثِر الذهبُ والفضةُ فوقَ رءوسِ الناسِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون ، ( ُ قَبَّح اللَّهُ ذلك القاضيَ والأميرَ والزوجةَ والسلطانَ .

وذكر أبو شامة (٥) أيضًا أنه اسْتَحْوَذ على مدارسَ كثيرةِ في مدتِه هذه القصيرةِ ، فإنه مُخِل قبلَ رأسِ الحَوْلِ ، فأخَذ العَذْراويةَ والسُّلْطانيةَ والفَلكيةَ والرُّكنيةَ والقَيْمُريَّةَ والعَزيزيةَ مع المدرستَيْن اللتين كانتا بيدِه ؛ التَّقُويةِ والعَزيزيةِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في م: «بدار».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في عقد الجمان: «وهو النائب الكبير».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ٢٠٥، ٢٠٦.

وأَخَذَ لُولِدِه عيسى تَدْرِيسَ الأمِينيةِ ومَشْيَخةَ الشَّيوخِ، وأَخَذَ أُمَّ الصالحِ لبعضِ أصحابِه، وهو العِمادُ المِصْرِيُّ، وكذا أُخَذَ الشاميةَ البَرَّانيةَ لصاحبِ له، واسْتناب أخاه لأمِّه شِهابَ الدينِ إسماعيلَ بنَ أَسْعَدَ بنِ حُبَيْشٍ في القَضاءِ، وولَّاه الرواحية والشاميةَ البَرَّانيةَ. قال أبو شامة (۱): مع أن شَرْطَ واقفِها أن لا يُجْمَعَ بينها وبينَ غيرها.

ولما رجَعَت المملكةُ إلى المسلمين سعَى القاضى محيى الدينِ وبذَل أموالًا جزيلةً ليستمرَّ في القضاءِ والمدارسِ التي استولى عليها في مدةِ هذه الشهورِ ، فلم يَسْتَمِرَّ بل عُزِل بالقاضى نَجْمِ الدينِ أبى بكرِ بنِ صَدْرِ الدينِ بنِ سَنِيِّ الدولةِ ، فقُرِئ تَوْقيعُه بالقَضاءِ يومَ الجمعةِ بعدَ الصلاةِ في الحادى والعشرين مِن ذى القَعْدةِ بالشَّبَاكِ الكَماليِّ مِن مَشْهَدِ عثمانَ مِن جامع دمشقَ . وللَّهِ الحمدُ .

ولما كسر الملكُ المُظَفَّرُ قُطُز عساكرَ التَّتَارِ بعَيْنِ جالوتَ ساق وراءَهم، ودخل دمشقَ في أُبَّهةٍ عَظيمةٍ، وفرح الناسُ به فرّحًا شديدًا، ودعوا له دُعاءً كثيرًا، وأقرَّ صاحب حماة، صاحب حمص الملك الأشرف على بلدِه، وكذلك المنصورَ صاحب حماة، واسْتَرَدَّ حلَبَ أيضًا من أيدى التتارِ، وعاد الحقُّ إلى نِصابِه، ومهد القواعد، وكان قد أرْسَل بينَ يديه الأميرَ رُكْنَ الدينِ بَيْبَرْسَ البُنْدُقْدارِيَّ ليَطْرُدَ التَّتَارَ ويتسلم مدينة حلَب، ووعده بنيابتِها، فلما طردهم عنها، وأخرجهم منها، وتسلمها المسلمون اسْتَناب عليها غيرَه، وهو علاءُ الدينِ بنُ صاحبِ الموصلِ، وكان ذلك سببَ الوَحْشةِ التي وقعَت بينَهما، واقْتَضَت قتلَ الملكِ المُظَفَّرِ قُطُز سريعًا، وللهِ الأمهُ.

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٠٦.

وعزَم المظفَّرُ على الذهابِ إلى الديارِ المصريةِ فاسْتَناب على دمشقَ الأميرَ عَلَمَ الدينِ سَنْجَرَ الحلبيَّ الكبيرَ والأميرَ مُجِيرَ الدينِ بنَ الحسينِ، وعزَل ابنَ الزَّكِيِّ عن قضاءِ دمشقَ، وولَّى عليها نجمَ الدينِ ابنَ سَنِيٍّ الدولةِ، [١٠/١٠٠] ثم عاد إلى الديارِ المصريةِ، والعساكرُ الإسلاميةُ في خدمتِه، وعُيونُ الأعْيانِ تَنْظُرُ إليه شَرْرًا مِن شدةِ هَيْبتِه.

ذِكْرُ سَلْطنةِ الملكِ الظاهرِ، وهو الأسدُ الضارى بَيْبَرْسُ البَنْدُقْدارِئُ () وذلك أن السلطانَ الملكِ المُظَفَّرَ قُطُّز لما عاد بالعساكرِ قاصدًا الديارَ المصرية ، فوصل إلى ما بينَ الغُرابيُ () والصَّالحيةِ () عدا عليه الأُمراءُ ، فقتلوه هنالك ، وقد كان رجلًا صالحًا ، كثيرَ الصلاةِ في الجماعةِ ، ولا يتعاطى الشرابَ ولا شيئًا مما يتعاطاه الملوكُ ، وكانت مدةُ ملكِه مِن حينَ عزَل ابنَ أُسْتاذِه المنصورَ على بنَ المُعِرِّ التُورُكُماني إلى هذه المدةِ ، وهي أواخرُ ذي القَعْدةِ نحوًا مِن سنةِ ، رحِمه الله ، وجزاه عن الإسلامِ وأهلِه خيرًا . وكان الأميرُ رُكْنُ الدينِ بَيْبَرُسُ البُنْدُقْدارِيُ قد اتَّقَق مع جَماعةٍ مِن الأُمراءِ على قتلِه ، فلما وصَل إلى هذه المنزِلةِ ضرَب دِهْليزَه ، وساق معه أولئك الأُمراءُ ، فشفَع عندَه رُكْنُ الدينِ بَيْبَرُسُ في شيءِ فشفَعه ، فأخذ يدَه ليُقبِّلُها فأمْسَكها ، وحمَل عليه أولئك الأُمراءُ فضرَبوه في شيءِ فشفَعه ، فأخذ يدَه ليُقبِّلَها فأمْسَكها ، وحمَل عليه أولئك الأُمراءُ فضرَبوه بالشيوفِ ، وألقَوْه عن فرسِه ، ورشَقُوه بالنُشَّابِ حتى أَجْهَزوا عليه ، ثم كرُوا بالسيوفُ مُصْلَتةً ، فأخبَروا مَن هناك بالخبرِ ، فقال راجِعِين إلى المُخيَّم ، وبأيديهم السيوفُ مُصْلَتةً ، فأخبَروا مَن هناك بالخبرِ ، فقال راجِعِين إلى المُخبَّم ، وبأيديهم السيوفُ مُصْلَتةً ، فأخبَروا مَن هناك بالخبرِ ، فقال راجِعِين إلى المُخبَرِه ، وبأيديهم السيوفُ مُصْلَتةً ، فأخبَروا مَن هناك بالخبرِ ، فقال

<sup>(</sup>۱) انظر ذيل مرآة الزمان ۱/۲ - ۳، ونهاية الأرب ۳/۳۰ - ۱٦، والمختصر في أخبار البشر ٣/٣٠، ٢٠٧، وعقد الجمان ٢٦١/١ - ٢٦٤.

 <sup>(</sup>۲) في م: «الغزالي». والغرابي: رمل معروف بطريق مصر بين قطية والصالحية. انظر معجم البلدان ٣/ ٧٨٠.
 (٣) الصالحية: قرية بمصر من قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وهي غير الصالحية التي تتبع محافظة القليوبية. انظر القاموس الجغرافي ١/ ٢٤، ١١٢ (القسم الثاني).

بعضُهم: مَن قتلَه؟ ('فقال رُكْنُ الدين: أنا ' . فقيل له: أنت الملكُ. وقيل: لما قُتِل حار الأَمراءُ بينَهم فيمَن يُولُون المُلْكَ ، وصار كلُّ واحدٍ منهم يَخْشَي (٢) غائلةَ ذلك ، وأن يُصِيبَه ما أصاب غيرَه سريعًا ، فاتَّفَقَت كلمتُهم على أن بايَعوا الأميرَ ركنَ الدين بَيْبَرْسَ البُنْدُقْداريُّ ، ولم يَكُنْ مِن أكابر المُقَدَّمِين فيهم ، ولكن أرادوا أَن يُجَرِّبُوا فيه ، ولقَّبُوه الملكَ الظاهرَ ، فجلَس على سَرير المَمْلكةِ وحكَمه ، ودقَّت البَشائرُ ، وضُربَت الطُّبولُ والبُوقاتُ ، وصفَّرَت الشبَّابةُ (٢٦) ، وزعَقَت الشاؤوشيةُ بينَ يديه، وكان يومًا مشهودًا، وتوكُّل على اللَّهِ واسْتَعان به، ثم دخَل مصرَ والعساكرُ في خدمتِه ، فدخل قلعةَ الجبل ، وجلَس على كرسيِّها ، وحكَم فعدَل ، وقطَع ووصَل، وكان شهْمًا شُجاعًا، أقامه اللَّهُ للناس لشدةِ احْتِياجِهم إليه في هذا الوقتِ الشديدِ والأمْرِ العَسيرِ ، وكان أولًا قد لقَّب نفسَه بالملكِ القاهر ، فقال له الوزيرُ: إن هذا اللقبَ لم يُفْلِحْ مَن تَلَقَّبَ به ؛ تلَقَّب به القاهرُ بنُ المعتضدِ (١) فلم تَطُلْ أَيَامُه حتى خُلِع وسُمِل، ولُقِّب به القاهرُ صاحبُ الموصل، فسُمَّ فمات. فعدَل عن هذا اللَّقَبِ إلى الملكِ الظاهر، ثم شرّع في مَسْكِ مَن يَرَى في نفسِه رئاسةً مِن أكابر الأَمراءِ حتى مهَّد المُلْكَ كما يريدُ ، واللَّهُ على كلِّ شيءٍ شهيدٌ . وقد كان السلطانُ هُولاكُوقان لما بلَغه ما جرَى على جيشِه بعَيْن جالوتَ أَرْسَل جماعةً كثيرةً مِن جيشِه إلى بلادِ الشام ليَسْتَعِيدُوه مِن أيدى جيشِ الإسلام، فحِيل بينَهم وبينَ ما يَشْتَهون ، ورجَعوا وهم خائِبون خاسِرون ، وذلك أنه نهَض إليهم الهِزَبْرُ الكاسرُ والسيفُ الباترُ السلطانُ الملكُ المؤيَّدُ الظاهرُ، فقدِم إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فقالوا: ركن الدين بيبرس. فقالوا: أنت قتلته.. فقال: نعم ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يحتمي من».

<sup>(</sup>٣) في م: «الشغابة».

<sup>(</sup>٤) في م: «المعتمد».

دمشق، وأرْسَل الجيوشَ مِن كلِّ جانِب؛ لحفظِ الثَّغورِ والمَعاقلِ بالأسلحةِ التامَّةِ والجَحافِلِ، فلم يَقْدِرِ التَّتَارُ على الدُّنُوِّ إليه، ولا القدومِ عليه، ووجدوا الدولة قد تغيَّرَت، والسَّواعِدَ قد شُمِّرَت، ( والسيوفَ البواترَ قد سُلَّت، والرماحَ الخَطِّيَةَ قد اعتُقلت، والقِسِيَّ قد وُتِّرَت، والنبالَ قد محصِّلت ( والخيولَ قد ضُمِّرت ( والطبولَ قد محصِّلت ) وعِنايةَ اللَّهِ بأهلِ الشامِ قد تنزَّلت، ورحمته فمُرّرت ، والطبولَ قد محصِّلت أن وعِنايةَ اللَّهِ بأهلِ الشامِ قد تنزَّلت، ورحمته بهم قد تَدَاركت، فعندَ ذلك نكصَت شَياطينُهم على أعقابِها، وكرّت راجعة المهم قد تَدَاركت، فعندَ ذلك نكصَت شَياطينُهم على أعقابِها، وكرّت راجعة ( وتحكمُلُ المَسَرَّات، في هذه الحياةِ الدنيا وبعدَ الممات .

وقد كان الملكُ المُظَفَّرُ قُطُز ، رحِمه اللَّهُ اسْتَناب على دمشقَ الأميرَ عَلَمَ الدينِ سَنْجَرَ الحلَبيَّ أحدَ الأثراكِ ، فلما بَلغَه مَقْتَلُ المُظَفَّرِ دَخَل القلعة ، ودعا لنفسِه وتسَمَّى بالملكِ المجَاهِدِ ، فلما جاءَت البَيْعةُ للملكِ الظاهرِ خطب له يومَ الجمعةِ السادسَ مِن ذي الحِجَّةِ ، فدعا الخطيبُ أولًا للمُجاهدِ ، ثم للظاهرِ ثانيًا ، وضُرِبَت السّدسَ مِن ذي الحِجَّةِ ، فدعا الخطيبُ أولًا للمُجاهدِ ، ثم للظاهرِ ثانيًا ، وضُرِبَت السّديّ أولًا للمُجاهدِ ، ثم للظاهرِ ثانيًا ، وضُرِبَت السّيهِ ما معًا ، ثم ارْتَفَع المجاهدُ هذا مِن البينِ ، كما سيأتي .

وقد اتَّفَق فى هذا العامِ أُمورٌ عَجيبةٌ ، وهى أن أولَ هذه السنةِ كانت الشامُ للسلطانِ الناصرِ بنِ العزيزِ ، ثم فى المُنتَصَفِ مِن صفرٍ صارت لهولاكوقان ملكِ التتارِ ، ثم فى آخرِ رمضانَ صارت للمُظَفَّرِ قُطُز ، ثم فى أواخِرِ ذى القَعْدةِ انتقلت التتارِ ، ثم فى أعرِ رمضانَ صارت للمُظَفَّرِ قُطُز ، ثم فى أواخِرِ ذى القَعْدةِ انتقلت إلى مملكةِ السلطانِ الظاهِرِ بَيْبَرْسَ ، وقد شرَكه فى دمشقَ الملكُ المجاهِدُ علمُ الدينِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أي جمعت وأحضرت ...

<sup>(</sup>٣) تضمر الخيول بأن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا . لسان العرب (ض م ر)·

سَنْجَوُ، كما ذكرنا، وكذلك كان القضاء في أولِها بالشامِ لصَدْرِ الدِّينِ ابنِ سَنِيً الدولةِ، ثم للكَمالِ عمرَ التَّفْلِيسيِّ، ثم لحُيى الدينِ بنِ الزَّكِيِّ، ثم لنَجْمِ الدينِ ابنِ سَنِيٌ الدولةِ. وكذلك كان خطيبَ جامعِ دمشقَ عِمادُ الدينِ بنُ الحَرَسْتانيِّ مِن سنينَ مُتَطاوِلةٍ، فعُزِل في شوالٍ مِن هذه السنةِ بالعمادِ الإسْعَرْدِيِّ، وكان صَيِّتًا سنينَ مُتَطاوِلةٍ، فعُزِل في شوالٍ مِن هذه السنةِ بالعمادِ الإسْعَرْدِيِّ، وكان صَيِّتًا قارتًا مُجِيدًا، ثم أُعِيد العمادُ الحَرَسْتانيُّ في أولِ ذي القَعْدِة منها. فسبحانَ مَن يبدِه الأمورُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ويَحْكُمُ ما يُريدُ.

#### وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأغيانِ :

قاضى القُضاةِ صَدْرُ الدينِ بنُ سَنِيِّ الدولةِ أحمدُ بنُ يحيى بنِ هِبةِ اللَّهِ بنِ الحَيَّاطِ، قاضى الحُسنِ اللهِ بنِ يحيى بنِ صَدَقةَ بنِ الحَيَّاطِ، قاضى الصَّنَّةِ بنِ يحيى بنِ صَدَقةَ بنِ الحَيَّاطِ، قاضى القُضاةِ صَدْرُ الدينِ أبو العباسِ بنُ سَنِيِّ الدولةِ التَّغْلِيُّ الدمشقىُ الشافعيُّ، وسَنِيُّ الدولةِ (' هو الحسنُ ' بنُ يحيى المذكورُ كان كاتِبًا ' البعضِ مُلوكِ دمشقَ في الدولةِ ( هو الحسنُ ' بنُ يحيى المذكورُ كان التِبًا طِ الشاعرُ صاحبُ الدِّيوانِ ، حدودِ الخمسِمائةِ ، وله أوقافُ على ذرِّيتِه . وابنُ الحَيَّاطِ الشاعرُ صاحبُ الدِّيوانِ ، هو أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ يحيى بنِ صَدَقةَ التَّغْلِيئُ ، عمُّ سَنِيًّ الدولةِ .

وُلِد القاضى صَدْرُ الدِّينِ سنةً تسع وثمانينَ وخمسِمائةٍ ، وسمِع الحُشُوعيَّ وابنَ طَبَرْزَدَ والكِنْديَّ وغيرَهم ، وحدَّث ودرَّس في عدةٍ مَدارِسَ وأَفْتَى ، وكان

<sup>(</sup>۱) في م: «الحسين». وانظر ترجمته في الذيل على الروضتين ص ٢٠٦، وذيل مرآة الزمان ١/ ٣٨٥، ١٠٠/، والعبر ٥/ ٢٤٤، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٤١، والوافي بالوفيات ٨/ ٢٥٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٤١، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/ ٥٤٨، وعقد الجمان ٢٧٣/، وشذرات الذهب ٥/ ٢٩١.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «الحسين».

<sup>(</sup>٣) في م: «قاضيا».

فاضِلًا عارفًا بالمَذَهَبِ ، مَشْكُورَ السِّيرةِ ، ولكنِ الشيخُ شهابُ الدينِ أبو شامةَ يَنالُ منه (۱). فاللَّهُ أعلمُ .

وقد ولى الحكم بدمشق اسْتِقلالًا سنة ثلاثٍ وأربعين، واسْتَمَرًّ إلى هذه الله بن الرّكم الله التّفليسيّ هو والقاضى مُحيى الدينِ بنُ الزّكيّ القضاء ، فاجتاز ابنُ سنيّ إلى هولاكو ، ثم عاد مِن عندِه وقد تولّى ابنُ الزّكيّ القضاء ، فاجتاز ابنُ سنيّ الدولة ببعْلَبَكَ وهو مُتَمَرِّضٌ ، فمات بها ، ودُفِن عندَ الشيخِ عبدِ اللّهِ اليُونِينيّ ، وحمه اللّهُ تعالى ، وقد كان الملكُ الناصرُ يُثني عليه كما كان الملكُ الأشرفُ يُثني على والدِه قاضى القضاةِ شمسِ الدينِ بنِ سَنِيّ الدولةِ . ولما اسْتَقَرَّ أمرُ السُّلْطانِ الملكِ الظاهرِ بَيْبَرْسَ ولَّى ولدَه القاضى لَجْمَ الدينِ (أبا بكرِ بنَ قاضى القضاةِ صدرِ الدينِ القضاء بدمشق ، وعزَل ابنَ الزَّكِيّ ، ثم عزَله بعدَ سنة ، وثنَّى بابنِ حَلِّكانَ على ما سيأتي [ ١٠/١٠ و ] بيانُه ، وباللَّهِ المستعانُ . والقاضى صدرُ الدينِ (" ابنُ سَنيّ الدولةِ هذا هو الذي أحدَث في زمنِ المِشْمِشِ بَطالةَ الدُّروسِ ؛ لأنه كان له بُسْتانٌ بأرضِ السهمِ ، فكان يَشُقُ عليه النُّرُولُ في ذلك الوقتِ إلى الدَّرْسِ ، فبطَّل للناسِ بقده الأيامَ ، فاتَبَعوه في ذلك " .

#### وفيها تُوُفِّي صاحبُ مارِدِينَ الملكُ السعيدُ نَجْمُ الدينِ (١) إيلْ غازى بنُ

<sup>(</sup>١) جاءت ترجمة صدر الدين في الذيل على الروضتين قصيرة مقتضبة ولم نجد ما يدل على أن أبا شامة نال منه.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٣) بعده في م: «والنفوس إنما تؤثر الراحة والبطالة ، ولاسيما أصحاب البساتين في أيام الفواكه وكثرة الشهوات في تلك الأيام ولاسيما القضاة ».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «بن». وانظر ترجمته في ذيل مرآة الزمان ١/ ٣٧٨، ٢/ ١٤، وكنز الدرر ٨/ ٦٥، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٨٨.

المنصورِ أَرْتُق () أَرسَلان بنِ إِيلْ غازى بنِ (أَلْبِي () بنِ بَمْرْتَاش بنِ إِيلْ غازى ابنِ أَرْتُق، وكان شُجاعًا معظَّمًا، ملَك يومًا في قلعتِه ().

تُورَان شاه بنُ الملكِ صلاحِ الدينِ يوسفَ بنِ أيوبَ (٥) ، كان نائبًا للملكِ النَّاصِرِ بنِ العزيزِ بنِ الظاهرِ بنِ الناصرِ على حَلَبَ حتى تَمَلَّكَ دِمشقَ ، وقد حصَّن حلبَ مِن أيدى المَغولِ مدةَ شهرٍ ، ثم سَلَّمها بعدَ مُحاصَرةٍ شديدةٍ صُلْحًا . ثم كانت وفاتُه في هذه السنةِ ودُفِن بدِهْليزِ دارِه .

وفيها قُتِل الملكُ السعيدُ حسنُ بنُ (٢) العزيزِ عثمانَ بنِ الملكِ العادلِ أبى بكرِ ابنِ أيوب، كان صاحبَ الصَّبيْبةِ وبانِيَاسَ بعدَ أبيه، ثم أُخِذَتا منه، وحُبِس بقلعةِ البِيرَةِ، فلما جاءت التَّتارُ كان معهم، وردُّوا عليه بلادَه، فلما كانت وَقْعةُ عينِ جالوتَ أُتِي به أَسيرًا إلى بينِ يَدَى المَلكِ المُظَفَّرِ قُطُز، فضُرِب عنقُه؛ لأنه كان قد لبِس سراقوجَ التَّتارِ (٢)، وناصَحهم.

عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الرَّحيمِ بنِ (مُعبدِ الرحمنِ بنِ ١٠ الحسنِ بنِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «بن».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «السني». والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، م. ولعل هنا سقطا في الترجمة.

<sup>(°)</sup> ذيل مرآة الزمان ١/ ٤٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٥٨، والعبر ٥/ ٢٤٥، والوافى بالوفيات ١٠/ ٢٤٣، والسلوك ١/ ٤٤٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «عبد». وانظر مصادر ترجمته في ذيل مرآة الزمان ٢/٢، والعبر ٥/ ٢٤٥، والوافي بالوفيات ٢١/١، وعقد الجمان ٢/٧٧، والنجوم الزاهرة ٧/٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ٢٩٢.

 <sup>(</sup>٧) السراقوج: قلنسوة لها مخروطى طويل بحافة مقلوبة إلى أعلى. انظر الملابس المملوكية ص ٥٦.
 (٨ - ٨) سقط من: م. وفي الأصل: «عبد الرحيم بن». والمثبت من مصادر ترجمته؛ ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٩، وسير أعلام النبلاء ٣٤٨/٢٣، والعبر ٥/٢٤٧، والوافى بالوفيات ١٥٧/١٨، وعقد الجمان ١/ ٢٧٤، وشذرات الذهب ٥/٣٩٣.

عبدِ الرحمنِ بنِ طاهرِ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ بنِ على ، أبو طالبٍ شَرَفُ الدينِ بنُ العَجَمى الحلَبى الشافعي ، مِن بيتِ العلمِ والرِّئاسةِ بحلبَ ، درَّس بالظاهرية ، ووقف مدرسة بها ، ودُفِن بها ، وكانت وفاتُه حينَ دخَلَت التَّتَارُ حلبَ في صفرٍ ، فعذَّبوه بأن صبُوا عليه ماءً باردًا في الشتاءِ ، فتشَنَّج حتى مات ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الملكُ المُظَفَّرُ قُطُز بنُ عبدِ اللَّهِ سيفُ الدينِ التُّرْكَىُّ ، أَخَصُّ مَمَاليكِ الملكِ المُعِرِّ عزِّ الدينِ أيبكَ التُّرْكُمانيِّ ، أحدُ مَمَاليكِ الصالحِ أيوبَ ، ثم إنّه لما قُتِل أُسْتاذُه المُعزُّ قام في توليةِ ابنِ أستاذِه المنصورِ نورِ الدِّينِ عليٍّ ، فلما سمِع بأمرِ التَّتارِ خاف أن تَحْتَلِفَ الكلمةُ بسببِ صغرِ ابنِ أُسْتاذِه ، فعزَله ودعا إلى نفسِه ، فبُويع في ذي القَعْدةِ سنةَ سبع وخمسين وستِّمائةٍ كما تقدَّم ، ثم سار إلى التَّتارِ ، فجعل اللَّهُ على يديه نُصْرةَ الإسلامِ كما ذكَرْنا بعيْنِ جالوتَ ، وقد كان شُجاعًا بطلًا ، كثيرَ الخيرِ ، مُمَالِئًا للإسلام وأهلِه ، وهم يُحِبُّونه .

ذُكِر عنه أنه لما كان بالمعركة يوم عينِ جالوتَ قُتِل جَوادُه ، ولم يَجِدْ أحدًا في الساعة الراهنة مِن الوشاقيَّة (٢) الذين معهم الجنائبُ ، فترَجَّل وبقِي واقفًا كذلك على الأرضِ ثابتًا في مَحَلِّ المعركة وموضع السَّلْطنة مِن القلبِ ، فلما رآه بعضُ الأمراءِ ترجَّل عن فرسِه ، وحلَف على السلطانِ لِيَرْكَبَ ، فامْتَنَع السلطانُ وقال : ما كنتُ لأَحْرِمَ المسلمين نفعَك . ولم يَزَلْ كذلك حتى جاءت الوشاقيةُ فركِب ،

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ۲۱۰، وذيل مرآة الزمان ۱/ ۳۷۹، ۲۸/۲، وكنز الدرر ۸/ ۳۹، وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۲۰۰، والعبر ٥/ ۲۷، وفوات الوفيات ٣/ ٢٠١، وعقد الجمان ١/ ٢٥٤، والنجوم الذاهرة ٧/ ٧٢.

 <sup>(</sup>٢) الوشاقية أو الأوشاقية أو الأوجاقية ، واحدها أوجاقى وهو لقب الذى يتولى ركوب الحيول للتسيير والرياضة . انظر صبح الأعشى ٤٠٤/٤.

فلامَه بعضُ الأمراءِ وقال: يا نحُونْدُ، لمَ لا ركِبْتَ فرسَ فلانِ ؟ فلو كان رآك بعضُ الأعداءِ لَقتَلَك وهلَك الإسلامُ بسببِك. فقال: أما أنا فكنتُ أَرُوحُ إلى الجنةِ ، وأما الإسلامُ فله ربِّ لا يُضَيِّعُه ، قد قُتِل فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ – وعدَّد خلقًا مِن الملوكِ – فلم يُضَيِّعِ اللَّهُ الإسلامَ.

وكان حينَ ساق مِن الديارِ المصريةِ في خدمتِه خلقٌ مِن كبارِ الأمراءِ البَحْريةِ وغيرِهم، ومعه المنصورُ صاحبُ حَماةً وجماعةٌ [٢١/١٠ عن أبناءِ الملوكِ، فأرْسَل إلى صاحبِ حَماةً يقولُ له: لا تتعنَّ بَدِّ سِماطٍ في هذه الأيامِ، ولْيَكُنْ مع الحِنديِّ خَمةٌ (في سَوْلَقِه أَيْأُكُلُها، والعَجَلَ العَجَلَ. وكان اجتماعُه بعدوه كما ذكرنا في العشرِ الأخيرِ مِن رمضانَ يومَ الجمعةِ، وهذه بِشارةٌ عظيمةٌ، فإن وقعةَ بدر كانت يومَ الجمعةِ في شهرِ رمضانَ، ولهذا نصرَ اللَّهُ الإسلامَ نصرًا عزيزًا، ولما قدِم دمشقَ في شوالِ أقام بها العَدْلَ، ورتَّب الأمورَ كما ذكرنا، وأرسَل الأميرَ رُكنَ الدينِ يَيْبُوسَ البُنْدُقْدَاريَّ خلفَ التتارِ ليُخْرِجَهم ويَطُودَهم عن حلب، وعده بنيابتِها، فلم يَفِ له (٢)، فوقَعَت الرَحْشةُ بينَهما بسببِ ذلك، فلما عاد والصالحيَّةِ، ودُفِن بالقَصْرِ (٣)، وكان قبرُه يُزارُ، فلمًا تمكَّن الظاهرُ مِن المُلكِ بعَث والصالحيَّةِ، ودُفِن بالقَصْرِ (٣)، وكان قبرُه يُزارُ، فلمًا تمكَّن الظاهرُ مِن المُلكِ بعَث إلى قبرِه فعيَّه عن الناسِ، فكان لا يُعْرَفُ بعدَ ذلك، وكان مَقْتَلُه يومَ السببِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م. والسولق والصولق: كيس من جلد يضعه الشخص في حزامه على الجانب الأين. انظر الملابس المملوكية ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « لما رآه من المصلحة ».

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل، م. وفى ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٩، وعقد الجمان: «القصير». والقصر والقصير السمان قديمان لقرية بمصر من قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتسمى اليوم الجعافرة، وهى غير الجعافرة التي تتبع محافظة القليوبية. انظر القاموس الجغرافي ١/ ٣٢، ١١١ (القسم الثاني).

سادسَ عشَرَ مِن ذي القَعْدةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وحكى الشيخُ قُطْبُ الدينِ اليُونِينيُّ في «الذَّيلِ على المِرْآةِ »(١) عن الشيخ عَلاءِ الدينِ بنِ غانم ، عن المَوْلَى تاج الدينِ أحمدَ بنِ الأثيرِ كاتبِ السِّرِّ في أيام الناصرِ صاحبِ دمشقَ، قال: لما كنا مع السلطانِ الناصرِ بوَطأةِ بَوْزةَ جاءت البَرِيديةُ يُخبرون بأنَّ المُظَفَّرَ قُطُز قد توَلَّى السَّلْطنةَ بالدِّيارِ المصريةِ ، فقرأْتُ ذلك على السلطانِ ، فقال: اذْهَبْ إلى فلانِ وفلانِ فأخْبِرْهم بهذا. قال: فلما خرَجْتُ مِن عندِه لقِيَني بعضُ الأجْنادِ فقال لي : جاءكم الخبرُ مِن الديارِ المصريةِ بأن قُطُز قد تَمَلُّك؟ فقلتُ: ما عندى مِن هذا علمٌ ، وما يُدْرِيك أنت بهذا؟ فقال: بلي واللَّهِ إنه سيَلي المَمْلَكةَ ، ويَكْسِرُ التتارَ. فقلتُ: مِن أين تَعْلَمُ هذا؟ فقال: كنتُ أَخْدُمُه وهو صغيرٌ، وكان عليه قَمْلٌ كثيرٌ، فكنتُ أَفْلِيه وأَهِينُه، فقال لى يومًا: ويلَك ، أَيْشِ تُرِيدُ أَن أَعْطِيَك إِذَا ملَكْتُ الديارَ المصريةَ؟ فقلتُ له: أنت مجنونٌ ؟! فقال: لقد رأيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ في المَنام، وقال لي: أنت تَمْلِكُ الديارَ المصريةَ ، وتَكْسِرُ التَّتَارَ . وقولُ رسولِ اللَّهِ ﷺ حقٌّ لا شكُّ فيه . فقلتُ له حينئذٍ - وكان صادقًا -: أَرِيدُ منك إمْرةَ خمسين فارسًا. فقال: نعم. قال ابنُ الأثير: فلما قال لي هذا قلتُ: هذه كتبُ المِصْريين بأنه قد توَلَّى السَّلْطنةَ . فقال : واللَّهِ لَيَكْسِرَنَّ التُّتارَ . فكان كذلك كما قال . ولما رجع الناصرُ إلى ناحيةِ الديارِ المصريةِ، وأراد دُخولَها، ورجَع عنها ودخَلها أكثرُ الجيوشِ الشاميةِ كان هذا الأميرُ الحاكي في جملةِ مَن دخَلها ، فأعطاه المُظَفَّرُ إمْرةَ خمسين فارسًا، ووفَى له بالوعدِ، وهو الأميرُ ( حسامُ الدينِ البَرَكةُ خانيُ ). قال ابنُ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣٨١/١ - ٣٨٣، ٢٠٠٣ - ٣٠.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في الأصل: «جمال الدين التركخاني»، وفي م: «جمال الدين التركماني». والمثبت من مرآة الزمان ١/ ٣٨٣، ٢/ ٣٠. وانظر كنز الدرر ٨/ ٤١،

الأثيرِ: فلقِيَنى بالدِّيارِ المصريةِ بعدَ أن تأَمَّر ، فذكَّرَنى بما كان أُخْبَرَنى عن المُظَفَّرِ ، فذكَرْتُه ، ثم كانت وقعةُ التتارِ على إثْرِ ذلك (١) ، وللَّهِ الحمدُ والمُنَّةُ .

وفيها هلك كَتْبُغا نُوين يَعْنى أميرَ عَشَرةِ آلافِ، وكان هذا الخبيثُ قد فتَح لأُسْتاذِه هولاوو ومعنى نُوين يَعْنى أميرَ عَشَرةِ آلافِ، وكان هذا الخبيثُ قد فتَح لأُسْتاذِه هولاوو مِن أقصى بلادِ العَجَمِ إلى الشامِ، وقد أَذْرَك جِنْكِزْخان جداسانَ والعراقِ أَسْياءَ لم يَسْيِقْه إليها كَتْبُغا هذا يَعْتَمِدُ في محروبِه للمسلمين ببلادِ خراسانَ والعراقِ أَسْياءَ لم يَسْيِقْه إليها أحدٌ، كان إذا فتَح بلدًا ساق المُقاتِلةَ منه إلى البلدِ الذي يَلِيه، ويَطْلُبُ مِن أهلِ البلدِ آ ١٩٠٠و] أن يُؤُووا هؤلاء إليهم، فإن فعلوا حصل مَقْصودُه في تَضْييقِ البلدِ آ ١٩٠٠و] أن يُؤُووا هؤلاء إليهم، فإن فعلوا حصل مَقْصودُه في تَضْييقِ الأَعْمِمةِ والأَشْرِبةِ عليهم، فتقصُرُ مُدَّةُ الحِصارِ عليه أن وإن المتنعوا مِن إيوائِهم عندَهم قاتلهم بهؤلاء حتى يَفْنَى هؤلاءِ، فإن حصل الفتحُ وإلا كان قد أضعَف أولئك بهولاءِ ثم استأنف قتالَهم بمن عندَه حتى يَفْتَحه. وكان يَبْعَثُ إلى الحصنِ يقولُ لهم: إن ماءَكم قد قلَّ، فافتُحوا صُلحًا قبلَ أن نَأْخُذَكم قَسْرًا. فيقولون: يقولُ لهم: إن ماءَكم قد قلَّ، فافتُحوا صُلحًا قبلَ أن نَأْخُذَكم قَسْرًا. فيقولون: إن الماءَ عندنا كثيرٌ فلا نَحْتاجُ إلى ماءٍ. فيقولُ: لا أُصَدِّقُ حتى أَبْعَثَ مِن عندى مَن يُشْرِفُ عليه، فإن كان كثيرًا انْصَرَفْتُ عنكم. فيقولون: ابْعَثْ مَن يُشْرِفُ عليه، فإن كان كثيرًا انْصَرَفْتُ عنكم. فيقولون: ابْعَثْ مَن يُشْرِفُ عليه، فإن كان كثيرًا انْصَرَفْتُ عنكم. فيقولون: ابْعَثْ مَن يُشْرِفُ عندى مُن يُشْرِفُ عليه، فإن كان كثيرًا انْصَرَفْتُ عنكم.

<sup>(</sup>١) بعده في م: « فكسرهم وطردهم عن البلاد وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين معه: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفىء الظلال وتهب الرياح ويدعوا لنا الخطباء والناس في صلاتهم رحمه الله تعالى ».

<sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ۳۳/۲، والعبر ٥/ ٢٤٩، وعقد الجمان ٢٨٠/١، والنجوم الزاهرة ٧/ ٧٨، وذكره فى وفيات سنة سبع وخمسين وستمائة، وهو الصواب؛ لأنه قتل فى معركة عين جالوت وكانت فى سنة سبع وخمسين وستمائة.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «الكبير»، وبعده في ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٥: «الأخير».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « لما ضاق على أهل البلد من أقواتهم ».

 <sup>(</sup>٥) بعده في م: « بأولئك المقاتلة الذين هم أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك فإن حصل الفتح وإلا كان قد أضعف أولئك».

على ذلك. فيُرْسِلُ رجالًا مِن جيشِه، معهم رِماحٌ مُجَوَّفةٌ مَحْشُوَّةٌ سُمَّا، فإذا دَخَلُوا ساطوا<sup>(۱)</sup> ذلك الماءَ بتلك الرماحِ، فيَنْفَتِحُ ذلك السَّمُّ ويَسْتَقِرُّ فى الماءِ، فيَكُونُ سببَ هَلاكِهم وهم لا يَشْعُرون ، لعَنه اللَّهُ لَعْنةً تَدْخُلُ معه فى قبرِه. وكان شيخًا كبيرًا قد أَسَنَّ، وكان يَمِيلُ إلى دينِ النصارى، ولكن لا يُمْكِنُه الحرومج عن حكم جِنْكِرْخان فى الياساقِ.

قال الشيخُ قُطْبُ الدينِ اليُونِينيُ : وقد رأَيْتُه بَبَعْلَبَكَ حينَ حاصَر قلعتَها ، وكان شيخًا حسَنًا ، له لحيةٌ طويلةٌ مُشتَرْسِلةٌ رقيقةٌ قد ضفَرها مثلَ الدَّبُوقةِ ، وتارةً يُعَلِّقُها في حلقةٍ بأُذُنِه ، وكان مَهيبًا ، شديدَ السَّطْوةِ . قال : وقد دخل الجامع ، فصعِد المنارة ليتأمَّل القلعة منها ، ثم خرَج مِن البابِ الغربيِّ ، فدخل دُكَّانًا خرابًا ، فقضَى حاجته والناسُ يَنْظُرون إليه ، وهو مَكْشوفُ العَوْرةِ ، فلما فرَغ مسَحه بعضُ أصحابِه بقطنِ مُلبَّدٍ مَسْحةً واحدةً .

قال (٢): ولما بلَغه خروم المُظَفَّرِ إليه بالعَساكرِ المصريةِ تلَوَّم في أمرِه ، ثم حمَلَته نفسُه الأبِيَّةُ على لقائِهم ، وظنَّ أنه يَنْتَصِرُ كما كانت عادتُه ، فحمَل يومَئذِ على المَيْسَرةِ فكسرها ، ثم أيَّد اللَّهُ المسلمين وثبَتهم ، فحمَلوا حملةً صادقةً على التَّتارِ ، فهزَموهم هزيمةً لا تُجْبَرُ أبدًا ، وقُتِل كَتْبُغانُوين في المعركةِ ، وأُسِر ابنُه ، وكان شابًا فهزَموهم هزيمةً لا تُجْبَرُ أبدًا ، وقُتِل كَتْبُغانُوين في المعركةِ ، وأُسِر ابنُه ، وكان شابًا حسنًا ، فأُحْضِر بينَ يدى المُظَفَّرِ قُطُز ، فقال له : أهرَب أبوك ؟ قال : إنه لا يَهْرُبُ . فطلبوه فوجَدوه بينَ القَتْلَى ، فلما رآه ابنُه صرَخ وبكَى ، فلما تحققه

<sup>(</sup>١) ساطوا: خَلَطوا ومَزجوا. الوسيط (س و ط).

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٣٥.

المُظَفَّرُ () قال: نام () طَيِّبًا ، كان هذا سَعادةَ التَّتارِ ، وبقتلِه ذَهَب سَعْدُهم. وهكذا كان كما قال ، ولم يُفْلِحوا بعدَه أبدًا ، وكان قتلُه يومَ الجمعةِ الخامسَ والعشرين مِن رمضانَ ، لعَنه اللَّهُ تعالى ، وكان الذي قتل كُتْبُغانوين الأميرُ جمالُ الدينِ آقوشُ الشَّمْسيُ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الشيخ محمد الفقية اليُونِينيُ الحنبليُ البَعْلَبَكِيُ الحافظُ (٢) هو محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبسى بنِ أبى الرجالِ أحمدَ بنِ عليٌ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ بنِ إسحاقَ بنِ جعفرِ الصادقِ - كذا نقل هذا الانتسابَ الشيخُ قُطْبُ الدينِ اليُونِينيُ مِن خطِّ أخيه الأكبرِ أبى الحسينِ عليٌ ، وأخبره أن والدَه قال له : نحن مِن سُلالةِ جعفرِ الصادقِ . قال (١) : وإنما ذكر له هذا عندَ الموتِ ليَتَحَرَّجَ مِن قَبولِ الصَّدقةِ - أبو عبدِ اللَّهِ بنُ أبى الحسينِ اليُونِينيُ الحنبليُ الموتِ ليَتَحَرَّجَ مِن قَبولِ الصَّدقةِ - أبو عبدِ اللَّهِ بنُ أبى الحسينِ اليُونِينيُ الحنبليُ الموتِ ليَتَحَرَّجَ مِن قَبولِ الصَّدقةِ - أبو عبدِ اللَّهِ بنُ أبى الحسينِ اليُونِينيُ الحنبليُ الموتِ ليَتَحَرَّجَ مِن قَبولِ الصَّدقةِ - أبو عبدِ اللَّهِ بنُ أبى الحسينِ اليُونِينيُ الحنبيُ المُعنيُ المنافِئ، وُلِد سنةَ ثنتيْن وسبعين وحمسِمائةِ ، وسمِع الحُشُوعيُ وحَنْبَلًا والكِنْديُ والحَافظُ عبدَ الغنيُ وسبعين وخمسِمائةِ ، وسمِع الحُشُوعيُ وحَنْبَلًا والكِنْديُ والحَافظُ عبدَ الغنيُ المُقدِّسِينِ وكان يُثني عليه ، وكان الشيخِ عبدُ اللَّهِ يُثنِي عليه ، ويُقدِّمُه ويَقْتَدِى به عبدِ اللَّهِ اليُونِينيُّ ، وانْتَفَع به ، وكان الشيخِ عبدُ اللَّهِ يُثنِي عليه ، ويُقدِّمُه ويَقْتَدِى به في الفَتاوَى الشرعيةِ ، وقد لَيسَ الحَرْقةَ مِن الشيخِ عبدِ اللَّهِ البَطائحيِّ ، وبرَع في علم في الفَتاوَى الشرعيةِ ، وقد لَيسَ الحَرْقةَ مِن الشيخِ عبدِ اللَّهِ البَطائحيِّ ، وبرَع في علم في الفَتاوَى الشرعيةِ ، وقد لَيسَ الحَرْقةَ مِن الشيخِ عبدِ اللَّهِ البَطائحيّ ، وبرَع في علم

<sup>(</sup>١) بعده في م: «سجد للَّه تعالى ثم».

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وذيل مرآة الزمان. وفي م: «أنام». والذي قال ذلك ابن كتبغا، قاله للسلطان قطز. والصواب: «نم».

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٠٧، والذيل على مرآة الزمان ٢/ ٣٨، وتذكرة الحفاظ ١٤٣٩/٤، والعبر ٥/ ٢٤٨، والوافى بالوفيات ٢/ ١٢١، والدليل الشافى ٢/ ٥٨٨، وشذرات الذهب ٥/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في ذيل مرآة الزمان: «بن أحمد».

<sup>(</sup>٥) في ذيل مرآة الزمان: « الحسن » .

<sup>(</sup>٦) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٥٦، ٥٥.

الحديثِ، وحفِظ «الجمعَ [٦٢/١٠ظ] بينَ الصحيحَيْنِ» بالفاءِ والواوِ، وحفِظ قطعةً صالحةً مِن « مُشندِ الإمام أحمدَ » ، وكان يَعْرِفُ العربيةَ ، أَخَذ ذلك عن التاج الكِنْدَى ، وكتَب مَليحًا حسنًا ، وكان الناسُ يَنْتَفِعون بَفُنُونِه الكثيرةِ ، ويَأْخُذُونَ عنه الطريقةَ الحسنةَ ، وحصَلَت له وَجاهةٌ عظيمةٌ عندَ الملوكِ وغيرِهم ، تَوَضَّأُ مرةً عندَ الملكِ الأشرفِ وهو عندَه بالقلعةِ حالَ سَماع «البُخاريِّ » على الزَّبيديِّ ، فلما فرَغ مِن الوضوءِ نقَض السلطانُ تَخْفِيفةً ، وبسَطها على الأرضِ لِيَطَأُ عليها ، وحلَف السلطانُ له أنها طاهرةٌ ولابد أن يَطَأَها برِجْلِه ، ففعَل ذلك . ولما قدِم الكاملُ على أخيه الأشرفِ دمشقَ ، أَنْزَلَه القلعةَ ، وتَحَوَّل الأَشْرفُ لدارِ السعادةِ ، وجعَل يَذْكُرُ للكامل مَحاسِنَ الشيخ الفقيهِ ، فقال : أَشْتَهي أَن أَراه . فأَرْسَل إليه إلى بَعْلَبَكُّ بطاقةً ، فاسْتَحْضَره فوصَل إلى دارِ السَّعادةِ ، فنزَل الكاملُ إليه، وتحادَثا وتَذاكَرا شيئًا مِن العلم، فذُكرتْ مسألةُ القتلِ بالمُثَقِّلِ، وجرَى ذكرُ حديثِ الجاريةِ التي قتَلها اليهوديُّ ، فرَضَّ رأسَها بينَ حجَرَيْن ، فأمَر رسولُ اللَّهِ مَالِيَةٍ بقتلِه (١) ، فقال الكامل: إنه لم يَعْتَرِفْ . فقال الشيخُ الفقيهُ: في «صحيح مسلم »: فاعترف. فقال الكامل: أنا اخْتَصَرْتُ «صحيحَ مسلم»، ولم أجِدْ هذا فيه . ( فقال : بلي كم فأرْسَل الكامل ، فأحْضَر خمس مجلداتِ اخْتِصارِه « لمسلم » ، فأخذ الكاملُ مجلدًا ، والأشرفُ مجلدًا ، وعِمادُ الدينِ بنُ مُوسَك آخرَ ، "والملكُ الصالحُ مجلدًا" وأخَذ الشيخُ الفَقيهُ مجلدًا ، فأولَ ما فتَحه وبجد الحديثَ كما قال الشيخُ الفقيهُ ، فتعَجّب الكاملُ مِن اسْتِحْضارِه وسُرْعةِ كشفِه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢) كلاهما من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، م. والمثبت من ذيل مرآة الزمان، وهو الصواب ليكون عدد الأشخاص مناسبًا لعدد المجلدات.

وأراد أن يَأْخُذَه معه إلى الديارِ المصريةِ ، فأرْسَله الأَشْرَفُ سريعًا إلى بَعْلَبَكُّ ، وقال للكامل: إنه لا يُؤثِرُ ببَعْلَبَكَّ شيئًا. فأرْسَل له الكاملُ ذهبًا كثيرًا(١٠). قال ولدُه قُطْبُ الدين (٢٠) : كان والدى يَقْبَلُ بِرَّ الملوكِ ، ويَقُولُ : أنا لى في بيتِ المالِ أكثرُ مِن هذا. ولا يَقْبَلُ مِن الأمراءِ ولا مِن الؤزراءِ شيئًا إلا أن يَكُونَ هديةَ مأكولِ ونحوِه ، ويُرْسِلُ إليهم مِن ذلك ، فيَقْبَلونه على سبيل التَّبَرُّكِ والاسْتِشْفاءِ. وذكر أنه كثُر مالُه وأَثْرَى ، وصار له سَعَةٌ مِن المالِ كثيرةٌ ، وذُكِر له أن الأشرفَ كتَب له كتابًا بقريةِ يُونِين، وأعْطاه لمحيى الدين بن الجوزيِّ ليَأْخُذَ عليه خطُّ الخليفةِ، فلما شَعَر والدى بذلك أُخَذ الكتابَ ومزَّقه، وقال: أنا في غُنْيةٍ عن ذلك. قال: وكان والدى لا يَقْبَلُ شيئًا مِن الصدقةِ ، ويَزْعُمُ أنه مِن ذريةِ جعفرِ الصادقِ بنِ محمد الباقرِ بنِ عليّ بنِ الحسينِ بنِ عليّ بنِ أبي طالبٍ ، رضي اللَّهُ عنه. قال: وقد كان قبلَ ذلك فقيرًا لا شيءَ له. وكان للشيخ عبدِ اللَّهِ زوجةٌ، ولها ابنةٌ جميلةٌ ، وكان الشيخُ يقولُ لها : زَوِّجِيها مِن الشيخ محمدِ . فتقولُ : إنه فقيرٌ ، وأنا أُحِبُّ أن تَكُونَ ابنتي سعيدةً . فيقولُ لها : كأني أَنْظُرُ إليهما إياه وإياها في دارٍ فيها بِرْكَةٌ، وله رزقٌ كثيرٌ، والملوكُ يَتَرَدَّدون إلى زيارتِه. فزوَّجَتها منه، فكان الأمرُ كذلك، وكانت أُولَى زوجاتِه، رحِمه اللَّهُ تعالى.

وكانت الملوكُ كلُّها تجىءُ مدينتَه، ويُعظِّمونه جدَّا؛ بنو العادلِ وغيرُهم، وكذلك كان مَشايخُ الفقهاءِ كابنِ الصلاحِ، وابنِ عبدِ السلامِ، وابنِ الحاجبِ، والحَصِيريِّ، وشمسِ الدينِ بنِ سَنيِّ الدولةِ، وابنِ الجَوْزِيِّ، وغيرِهم يُعَظِّمونه ويَرْجِعون [377/10] إلى قولِه لعلمِه وعملِه وديانتِهِ وأمانتهِ.

<sup>(</sup>١) في ذيل مرآة الزمان أنه امتنع من قبول الذهب.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٤، ٥٥.

وقد ذُكِرَت له أحوالٌ ومُكاشَفاتٌ وكراماتٌ كثيرةٌ، قدَّس اللَّهُ رُوحه، وزَعَم بعضُهم (۱) أنه قُطْبٌ منذ ثنتَى عشْرة سنةً. فاللَّهُ أعلمُ. وذكر الشيخُ الفقيهُ قال: كنتُ عزَمْتُ مرةً على الرحلةِ إلى حَرَّانَ، وكان قد بلَغَنى أن رجلًا بها يَعْلَمُ علمَ الفَرائضِ جيدًا، فلما كانت الليلةُ التي أُرِيدُ من صبيحتِها أسافرُ جاءَتْنى رسالةُ الشيخِ عبدِ اللَّهِ اليُونِينيِّ يَعْزِمُ على إلى القدسِ الشريفِ، وكأنى كرِهْتُ ذلك، وفتَحْتُ المُصْحفَ، فطلَع قولُه: ﴿ أَتَّ بِعُواْ مَن لَلَا يَسَعُلُكُمُ أَجُرًا كُومُ مُهَمَّدُونَ ﴾ [يس: ٢١]. فخرَجْتُ معه إلى القدسِ، فوجَدْتُ ذلك الرجلَ وهُم مُهمَّدُونَ ﴾ [يس: ٢١]. فخرَجْتُ معه إلى القدسِ، فوجَدْتُ ذلك الرجلَ الحَرَّانيَّ بالقدسِ الشريفِ، فأخَذْتُ عنه علمَ الفَرائضِ حتى خُيِّل لى أنى قد صِوتُ أَبْرَعَ فيه منه.

وقال الشيخُ أبو شامة (٢) : كان رجلًا ضخمًا ، وحصَل له قَبولٌ كثيرٌ مِن الأمراءِ وغيرِهم ، وكان يَلْبَسُ قُبَّعًا ، صوفُه إلى خارجٍ ، كما كان شيخُه عبدُ اللَّهِ اليُونِينيُّ . قال : وقد صنَّف شيئًا في المِعْراجِ ، فردَدْتُ عليه في كتابٍ سمَّيتُه «الواضحَ الجليَّ في الردِّ على الحنبليِّ » . وذكر ولدُه قُطْبُ الدينِ أنه مات في التاسعَ عشَرَ مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ عن ثمانِ وثمانين سنةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

محمدُ بنُ خَليلِ بنِ عبدِ الوَهَّابِ بنِ بدرٍ ، أبو عبدِ اللَّهِ البَيْطارُ الأَكَّالُ (٢) ، أصلُه مِن جبلِ بنى هِلالٍ ، ووُلِد بقصرِ حَجَّاجٍ ، وكان مُقيمًا بالشاغورِ ، وكان أصلُه مِن جبلِ بنى هِلالٍ ، ووُلِد بقصرِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٠٧، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٧٢، والوافي بالوفيات ٣/ ٤٩.

فيه صلاحٌ ودينٌ وإيثارٌ للفقراءِ والمحَاويجِ والمحَاييسِ، وكانت له حالٌ غريبةٌ ؛ لا يَأْكُلُ لأحدِ شيئًا إلا بأُجْرةٍ ، وكان أهلُ البلدِ يَتَرامَوْن عليه ليأْكُلُ لهم الأشياءَ المُفْتَخَرةَ الطيبةَ ، فيَمتَنِعُ إلا بأُجْرةٍ جيدةٍ ، وكلما تمنَّع مِن ذلك حلا عندَ الناسِ ، وأحَبُّوه ومالوا إليه ، فيأتُونه بأشياءَ كثيرةٍ مِن الحَلاواتِ والشِّواءِ وغيرِ ذلك ، وأُجْرةٍ جيدةٍ مع ذلك ، وهذا غريبٌ جدًّا ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، ورضِى عنه بمنه وكرمِه آمِينَ .

## ثم دخَلَت سنةُ تسع وخمسين وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت () بيومِ الاثنينِ لأيامٍ خلَوْن مِن كانونَ الأولِ، وليس للمسلمين خليفة ، وصاحبُ مكة أبو نُمَى بنُ أبى سعد () بنِ على بنِ قتادة الحسنى ، وعمّه إدريسُ بنُ على شَريكُه ، وصاحبُ المدينةِ الأميرُ عِزُ الدينِ جَمَّارُ بنُ شِيحة الحُسَيني ، وصاحبُ الديارِ المصريةِ والشاميةِ () السلطانُ الملكُ الظاهرُ ركنُ الدينِ يَبْرُسُ البُنْدُقْدَارِي ، وشريكُه في دمشقَ وبَعْلَبَكَ والصّبيبةِ وبانياسَ الأميرُ علمُ الدينِ سَنْجَرُ الحلبي المُلكِ المجاهدِ ، وشَريكُه في حلّبَ الأميرُ مُسامُ الدينِ عمرَ البينِ سَنْجَرُ الحلبي المُقريزي ، والكَرَكُ والشَّوْبَكُ للملكِ المُغيثِ فتحِ الدينِ عمرَ البينِ العادلِ سيفِ الدينِ أبي بكرِ بنِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ الكبيرِ سيفِ الدينِ عثمانَ ابنِ العادلِ سيفِ الدينِ عثمانَ أبي بكرِ بنِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ الكبيرِ سيفِ الدينِ عثمانَ أبي بكرِ بنِ أبوبَ . وحصْنُ صِهْيَونَ () وبَوْزَيَة () في يدِ الأميرِ مُظَفَّرِ الدينِ عثمانَ أبي بكرِ بنِ أبيوبَ . وحصْنُ صِهْيَونَ () وبَوْزَيَة () في يدِ الأميرِ مُظَفَّرِ الدينِ عثمانَ أبي بكرِ بنِ أبيوبَ . وحصْنُ صِهْيَونَ () وبَوْزَيَة في يدِ الأميرِ مُظَفَّرِ الدينِ عثمانَ أبي بكرِ بنِ أبيوبَ . وحصْنُ صِهْيَونَ () وبَوْزَيَة في يدِ الأميرِ مُظَفَّرِ الدينِ عثمانَ

<sup>(</sup>١) ذيل مرَّاة الزمان ٨٧/٢ – ٨٩، وعقد الجمان ١/ ٢٨٧، ٨٨٨، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٠٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: «سعيد». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) يعنى معظم الشام كما فى ذيل مرآة الزمان ، وسيذكر المصنف فيما يأتى بعض مناطق الشام – حماة وغيرها – لغير الملك الظاهر .

<sup>(</sup>٤) في م: «لاشين».

<sup>(</sup>٥) فى م: «الجوكندارى». والجُوكاندار: لقبّ على الذى يحمل الجوكان مع السلطان فى لعب الكرة، ويجمع على مجوكان، وهو المحِجَن الذى تُضْرَب ويجمع على مجوكان، وهو المحِجَن الذى تُضْرَب به الكُرة، ويعبر عنه بالصَّوْ لِجَان أيضًا: والثانية: دار، ومعناه مُمْسِك. فيكون المعنى: ممسك الجوكان. والعامة تقول: مُحكندار. بحذف الواو بعد الجيم والألف بعد الكاف. انظر صبح الأعشى ٥/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) في م : « جهيون » . وصهيون : موضع معروف بالبيت المقدس ، محلة فيها كنيسة صهيون ، وصهيون أيضا : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص . انظر معجم البلدان ٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «باررنا»، وفي م: «بازريا». والمثبت من ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان. وبرزيه: =

ابنِ ناصرِ الدينِ مَنْكورس ، وصاحبُ حَماةَ الملكُ المنصورُ بنُ تَقى الدينِ الناصرِ ، محمودِ ، وصاحبُ جِمْصَ الأشرفُ بنُ المنصورِ إبراهيمَ بنِ أسِدِ الدينِ الناصرِ ، وصاحبُ المؤصلِ الملكُ الصالحُ إسماعيلُ بنُ البدرِ لؤلوً ، وأخوه الملكُ المجاهِدُ صاحبُ جَزيرةِ ابنِ عمرَ ، وصاحبُ مارِدِينَ الملكُ السعيدُ نَجْمُ الدينِ إيل غازى ابنُ أُرْتُق ، وصاحبُ بلادِ الرومِ رُكْنُ الدينِ قلِيج أرسَلان بنُ كَيْخُسْرُو السَّلْجوقيُ ، وشريكُه في الملكِ أخوه كَيْكاوُس والبلادُ بينَهما نصفين ، وسائرُ السَّلْجوقيُ ، وشريكُه في الملكِ أخوه كَيْكاوُس والبلادُ بينَهما نصفين ، وسائرُ بلادِ المشرقِ من خُراسانَ والعراقِ بأيدى التَّتارِ أصحابِ هُولاكوقان ، وبلادُ اليمنِ بلادِ المشرقِ من خُراسانَ والعراقِ بأيدى التَّتارِ أصحابِ هُولاكوقان ، وبلادُ اليمنِ منها مَلكُ .

وفى هذه السنة (أعارت التَّتَارُ على بلادِ حلَبَ، (وانجفَل الناسُ وحَصَل لهم رعبٌ شديدٌ والتقى التَّتَرُ مع نائبِ حلبَ الأميرِ حسامِ الدينِ الجُوكَنْدَار العَزِيزِيِّ، والمنصورِ صاحبِ حَماةً، والأشْرَفِ صاحبِ حِمْصَ، وكانت الوَقْعةُ عند (١) حمصَ قريبًا مِن قبرِ خالدِ بنِ الوليدِ، والتَّتَارُ في ستةِ آلافِ، وإنما كان مع هؤلاء من المسلمين ألفٌ وأربعُمائةٍ، فهزَمهم اللَّهُ تعالى، وقتلوا أكثرَ التتارِ وللَّهِ

<sup>=</sup> حصن قرب السواحل الشامية على سنٌ جبل شاهق، و « برزيه » نطق العامة – كما قال الحموى – ولعلُّ المصادر ذكرتُه لاشتهاره واسمها: « بزرويه ». انظر معجم البلدان ١/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «مكورس». والمثبت من ذيل مرآة الزمان، وعقد الجمان.

<sup>(</sup>۲) في م: « فلج » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «الجوكندى».

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢١١، ٢١٢، وذيل مرآة الزمان ٨٩/٢ – ٩١، ونهاية الأرب ٤٠/٣٠ – ٤٠، والعبر ٥/ ٢٥١، وعقد الجمان ٢٦٧/١ – ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « فلقيهم صاحبها » .

<sup>(</sup>٦) في م: «شمالي».

الحمدُ، فرجَع التتَّارُ إلى حلبَ، فحصَروها أربعةَ أشهرٍ، وضيَّقوا عليها الأقواتَ، وقتَلوا مِن الغُرباءِ خلقًا كثيرًا صبْرًا، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون، والجيوشُ الذين كسَروهم على حمصَ لم يَرْجِعوا إلى حَلَبَ، بل ساقوا إلى الديارِ المصريةِ فتلقَّاهم السلطانُ الملكُ الظاهرُ (في أُبُّهةِ السَّلْطنةِ)، وأحْسَن إليهم، وبقِيَت حلبُ مُحاصَرةً لا ناصرَ لها في هذه المدةِ، ولكن سلَّم اللَّهُ سبحانَه وتعالى.

وفى يومِ الاثنينِ سابع صفرِ (٢) ركِب الملكُ الظاهرُ فى أُبَّهةِ المُلَّكِ، ومشَى الأَمراءُ والأَجْنادُ بينَ يديه، وكان ذلك أولَ رُكوبِه، واسْتَمَرَّ بعدَ ذلك يُتابعُ الرُّكوبَ واللَّعِبَ بالكرةِ.

وفى "الحادى عشر من" صفر خرّج الأُمراءُ بدمشق على الأمير علم الدينِ سنْجَرَ الحلبيّ ، فقاتلوه فهزَموه ، وألجئوه إلى القلعة ، وحصروه فيها ، فهرَب منها إلى قلعة بعْلَبَكَ ، وتسَلَّم قلعة دمشق الأميرُ علاءُ الدينِ أَيْدِكِين البُنْدُقْداريُّ ، وكان مملوكًا لجَمالِ الدينِ بنِ " يَغْمُورِ ، ثم للصالحِ أيوبَ بنِ الكاملِ ، وإليه يُنْسَبُ الملكُ الظاهرُ ، فأرسَله السلطانُ ليتَسَلَّم دمشقَ مِن الحلبيّ عَلَمِ الدينِ سَنْجَرَ ، فأخذها وسكن القلعة بها نيابة عن الملكِ الظاهرِ ، ثم حاصروا الحلبيّ ببعْلَبَكَ ، حتى أخرجوه منها على بَعْلِ ، وأرسلوه إلى خدمة السلطانِ الملكِ الظاهرِ ، فدخل عليه ليلًا ، فعاتبه ثم أَطْلَق له أَشْياءَ وأكْرَمه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٩١، والسلوك ١/ ٤٤٤، ٤٤٤ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: «سابع عشر».

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٩١، ٩٢، ونهاية الأرب ٣٠/ ٣٨، ٣٩، وعقد الجمان ٢/ ٩٠، ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، م. والمثبت من ذيل مرآة الزمان ١/ ٩٤، والسلوك ١/٤٤٥ (القسم الثاني).

وفى يومِ الاثنينِ ثامن ربيعِ الأولِ<sup>(١)</sup> اسْتَوْزَر الملكُ الظاهرُ بَهاءَ الدينِ علىَّ بنَ محمدٍ ، المعروفَ بابن الحِيَّا .

وفى ربيع الآخِرِ<sup>(۱)</sup> قبَض الظاهرُ على جَماعةٍ مِن الأمراءِ بلَغه عنهم أنهم يُريدون الوُثوبَ عليه . وفيه أَرْسَل إلى الشَّوْبَكِ<sup>(۱)</sup> فتسَلَّمها مِن أيدى نُوَّابِ المُغيثِ صاحبِ الكَرَكِ .

وفيها جهَّز الظاهرُ جيشًا إلى حلَبَ (') ليَطْرُدُوا التَّتارَ عنها ، فلما وصَل الجيشُ إلى غَزَّةَ كتَب الفِرِغُ إلى التَّتارِ يُنْذِرونهم ، فرحَلوا عنها مُسْرِعين ، واسْتَوْلى على حلَبَ جَماعةٌ مِن أهلِها ، فصادروا ونهبوا وبلَغوا أغْراضَهم ، وقدِم إليها الجيشُ الظاهريُّ ، فأزالوا ذلك كلَّه ، وصادروا بعضَ أهلِها بألفِ ألفِ وستِّمائةِ ألفِ ، ثم قدِم الأميرُ شمسُ الدينِ آقوشُ البَوْلى في حن جهةِ الظاهرِ ، فاستولى على البلدِ واستحوذ عليها ، فقطع ووصَل وحكم (' ولكن ما عدَل').

وفى يومِ الثلاثاءِ عاشرِ مجمادَى الأولى (٢٠ باشَر القَضاءَ بالديارِ المصريةِ العلّامةُ الشيخُ تامجُ الدينِ عبدُ الوَهَّابِ بنُ بنتِ القاضى الأعَزِّ أبى القاسمِ خلفِ بنِ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٩٢، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٨، والسلوك ٤٤٧/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان / ٢٨٨، ٦٨٩.

 <sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ۲/ ۹۲، ۹۳، ونهاية الأرب ۳۰/ ۱۸، ۹۱، والسلوك ۲/۷۱ (القسم الثاني)،
 وعقد الجمان ۲/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٩٣، ونهاية الأرب ٣٠/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/٩٣، ٩٤، ونهاية الأرب ٣٠/٤، ٣٤، وعقد الجمان ١/٢٩٢، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) هنا وما سيأتي في م: «التركي».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «وعدل».

<sup>(</sup>٧) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٩٤، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٩، والسلوك ٤٤٨/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ١٨ ٢٨٩.

القاضى رَشيدِ الدينِ أَبَى الثَّنَاءِ محمودِ بنِ بدرِ العَلاميُّ ، وذلك بعدَ شُروطِ ذَكَرَهَا للظاهرِ شديدةٍ ، فدخَل تحتَها الملكُ الظاهرُ ، وعُزِل عن القَضاءِ بدرُ الدينِ أبو المَحَاسِنِ يوسُفُ بنُ عليِّ السِّنْجارِيُّ ، ورُسِم عليه أيامًا ، ثم أُفْرِج عنه .

ذِكر البيعةِ بالخِلافةِ للمُسْتَنْصِرِ باللَّهِ أَبَى القاسمِ أَحَمَدَ بَنِ أَمِيرِ المؤمنين الناصرِ أَمِيرِ المؤمنين الناصرِ أَمِيرِ المؤمنين الناصرِ المؤمنين الناصرِ للمؤمنين الناصرِ للدينِ اللَّهِ أَبَى العباسِ أَحَمَدَ العباسيّ وهو عمَّ المستعصمِ")

وكان مُعْتَقَلًا ببغدادَ ثم أُطْلِق، فكان مع جَماعةِ الأعرابِ بالعراقِ ، [1/ ١٠٥] ثم قصد الظاهرَ حينَ بلغه مُلْكُه، فقدِم مصرَ صُحبُةَ جَماعةٍ مِن أمراءِ الأعرابِ عشرةِ ، منهم الأميرُ ناصرُ الدينِ مُهنّا ، وكان دخولُه إلى القاهرةِ في ثامنِ رجبٍ ، فخرَج السلطانُ ومعه الوزيرُ (والقاضى تاجُ الدينِ والشهودُ والمُؤذّنون فتلقّوه ، وكان يومًا مشهودًا ، وخرَج أهلُ التّوراةِ بتَوْراتِهم ، والنّصارَى بإنجيلِهم ، ودخل مِن بابِ النصرِ في أُبّهةٍ عظيمةٍ ، وللّهِ الحمدُ والمنةُ ، فلما كان يومُ الاثنينِ ثالثَ عشرَ رجبٍ جلس السلطانُ والخليفةُ في الإيوانِ بقلعةِ الجبلِ ، والوزيرُ والقاضى والأُمراءُ على طَبَقاتِهم ، وأُثْبِت نسبُ الخليفةِ المذكورِ على والوزيرُ والقاضى والأُمراءُ على طَبَقاتِهم ، وأُثْبِت نسبُ الخليفةِ المذكورِ على

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: «بن». والمثبت كما في ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان.

<sup>(</sup>۲) في م: «العلائي».

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: م. وانظر ذيل مرآة الزمان ٩٤/٢ – ٩٨، والسلوك ٤٤٨/١ – ٤٥١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢٩٣/ – ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل. والمثبت من مصادر التخريج.

الحاكم تاج الدينِ عبدِ الوهابِ بنِ بنت الأُعَزِّ .

وهذا الخليفةُ هو أخو المُشتَنْصِر باني المُشتَنْصِريةِ (١) ، وعمُّ المُشتَعْصِم (٢) ، بُويع بالخِلافةِ بمصرَ، بايَعه الملكُ الظاهرُ والقاضي والوزيرُ والأمراءُ، وركِب في دَسْتِ الخلافةِ بديار مصرَ والأمراءُ بينَ يديه ، والناسُ حولَه ، وشقَّ القاهرةَ ، وكان يومًا مشهودًا ، وذلك في الثالثَ عشَرَ من رجبٍ من هذه السنةِ ، وهذا الخليفةُ هو الثامنُ والثلاثون مِن خُلفاءِ بني العباسِ، بينَه وبينَ العباس أربعةٌ وعشرون أبًا، وكان أولَ مَن بايَعه يومئذِ القاضي تائج الدين عندما ثبت عنده نسبُه ، ثم السلطانُ الملكُ الظاهرُ ثم الشيخُ عزُّ الدينِ بنُ عبدِ السلام والأمراءُ والدولةُ ، وللَّه الحمدُ والمنةُ ، ونُحطِب له على المَنابر ، وضُرِب اسمُه على السُّكَّةِ ، وكان مَنْصِبُ الحِيلافةِ شاغِرًا منذُ ثلاثِ سنينَ ونصفٍ ؛ لأن المُسْتَعْصِمَ قُتِل في أولِ سنةِ ستِّ وخمسين وستِّمائةٍ ، وبُويع هذا في يوم الاثنينِ في الثالثَ عشَرَ من رجبِ مِن هذه السنةِ -أَعْنِي سَنَّةَ تَسْعُ وَحُمْسَيْنِ وَسُتِّمَائَةٍ - وَكَانَ أَسْمَرَ وَسَيِّمًا ، شَدَيْدَ القُوَى ، عالى الهمَّةِ ، له شَجاعةٌ وإقْدامٌ ، وقد لقَّبوه بالمُسْتَنْصِر كما كان أخوه باني المدرسةِ ببغدادَ تلقَّب، وهذا أمْرٌ لم يُسْبَقُ إليه؛ أن خليفَتَيْن أخوين يُلَقَّبُ كلُّ منهما بالآخَرِ، وقد ولِي الخلافةَ أخوان كهذين؛ السَّفَّاحُ وأخوه المنصورُ وَلَدا(٢٠) محمدِ ابنِ عليّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ العباسِ ، والهادى والرشيدُ ( ابنا ( ) المهدِيّ بن المنصور ، والواثقُ والمتوكلُ ابنا المعتصم بنِ الرشيدِ ''، والمُسْتَرْشِدُ والمُقْتَفِى وَلَدا المُسْتَظْهِرِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المدرسة». وهي المدرسة المستنصرية ببغداد، كما سيشير لذلك المصنف قريبًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المستنصر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م: «وكذا». والمثبت من ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وكذلك». والمثبت من ذيل مرآة الزمان.

وأما ثلاثة؛ فالأمينُ والمأمونُ والمُعْتَصِمُ أُولادُ الرَّشيدِ، والمُنْتَصِرُ والمُعْتَرُ والمُعْتَرُ والمُعْتَرُ والمُعْتَرُ المُعْتَرِ اللهِ بنِ مَرْوانَ؛ الوليدُ وسليمانُ ويزيدُ وهشامٌ.

(أوقد وَلِيَ هذا الحلافة بعد ابنِ أخيه المستعصم بنِ المستنصرِ ، ولم يكنْ هذا قبلَه إلاً (ف) في خلافةِ المقتفى بنِ المستظهرِ ؛ فإنه وَلِيَها بعد ابن أخيه الراشدِ (بنِ المستظهرِ ، والله أعلمُ أو كانت مدة خِلافتِه إلى أن فُقِد - كما المسترشدِ أن بنِ المستظهرِ ، والله أعلمُ أو كانت مدة خِلافتِه إلى أن فُقِد - كما سيأتى بيانُه - خمسة أشهرٍ وعشرين يومًا ، وكان أقْصَرَ مدةً مِن جميعِ خلفاءِ بنى العباسِ .

وأما بنو أمية فكانت مدة خلافة مُعاوية بن يزيد بن مُعاوية أربعين يومًا، وإبراهيم بن الوليد (٢٤/١٠ سبُعين يومًا، وأخيه يزيد بن الوليد (٢٤/١٠ خمسة أشهر وكانت مدة خلافة الحسن بن على بعد أبيه سبعة أشهر وأحد عشر يومًا، ( وكانت مدة مَرُوانَ بن الحكم تسعة أشهر وعشَرة أيام ( )، وقد كان في يُومًا، ( أوكانت مدة مَرُوانَ بن الحكم تسعة أشهر وعشَرة أيام ( )، وقد كان في خُلفاء بني العباسِ مَن لم يَسْتَكِملْ سنة ؛ منهم المُنْتَصِرُ بنُ المُتُوكِّلِ ستة أشهرٍ، والمُهْتَدِي بنُ الواثقِ أحدَ عشَرَ شهرًا وأيامًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المستعصم».

<sup>(</sup>٢) فى ذيل مرآة الزمان: «المستنصر». وانظر سير أعلام النبلاء ١٢/١٢.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل، م: ﴿ المطيع أولاد المقتدر ﴾ . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . وانظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل. والمثبت من ذيل مرآة الزمان، وانظر سير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٦١، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ذيل مرآة الزمان. وانظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل: «الوليد الناقص»، وفى م: «يزيد الناقص». والمثبت من ذيل مرآة الزمان. ويزيد الناقص هو أخوه الذى ذكره المصنف بعده مباشرة.

<sup>(</sup> $\Lambda - \Lambda$ ) زيادة من: الأصل، م. ليست في ذيل مرآة الزمان.

وقد أُنْزل الخليفة المستنصر هذا بقلعة الجبل في بُرْج هو وحَشَمُه وحَدَمُه، فلما كان يومُ سابعَ عشرَ رجب ركِب في أَبَّهةِ السَّوادِ، وجاء إلى الجامعِ بالقلعةِ، فصعِد المنبرَ، وخطَب الناسَ خُطْبةً ذكر فيها شرفَ بني العباسِ، ثم اسْتَفْتَح، فقرأ صدرًا مِن «سورةِ الأنعامِ»، ثم صلَّى على النبيِّ عَلِيلَةٍ، وترَضَّى عن الصحابةِ، ودعا للسلطانِ الظاهرِ، ثم نزَل فصلَّى بالناسِ، فاسْتَحْسَنوا ذلك منه، وكان وقتًا حسنًا ويومًا مشهودًا.

### توليةُ الخليفةِ المُسْتَنْصِرِ باللَّهِ المَلِكَ الظاهرَ السَّلْطنةَ (١)

لما كان يومُ الاثنينِ الرابعُ مِن شعبانَ ركِب الحليفةُ والسلطانُ والوزيرُ والقُضاةُ والأمراءُ وأهلُ الحَلِّ والعَقْدِ إلى خَيْمةٍ عظيمةٍ قد ضُرِبَت ظاهرَ القاهرةِ ، فألبُس الحليفةُ السلطانَ بيدِه خِلْعةً سوداءَ ، وطَوْقًا في عنقِه ، وقيْدًا في رجليه ، وهما مِن ذهبٍ ، وصعِد فخرُ الدينِ إبراهيمُ بنُ لُقْمانَ رئيسُ الكُتَّابِ مِنْبرًا ، فقرَأ عليه تَقْليدَ السلطانِ ، وهو مِن إنشائِه وبخطّه نفيه ، ثم ركِب السلطانُ بهذه الأُبهةِ ، والقَيْدُ في رجليه ، والطَّوْقُ في عنقِه ، والوزيرُ بينَ يديه ، وعلى رأسِه التَقْليدُ ، والأُمراءُ والدولةُ في خدمتِه مُشاةً سوى الوزيرِ ، فشقَّ القاهرةَ ، وقد زُيِّنت له ، وكان يومًا مشهودًا يَقصُرُ اللسانُ عن وصفِه ، وقد ذكر الشيخُ قُطْبُ الدينِ هذا التَّقْليدَ بتمامِه ، وهو مُطَوَّلُ .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲/ ۹۸، ونهاية الأرب ۳۰/ ۳۰، والسلوك ۲۰۲/۱ – ٤٥٧ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ۲۹۲/۱ – ۳۰۸.

#### ذكرُ تجهيزِ الخليفةِ قاصدًا إِلَى بغدادَ (')

ثم إن الخليفة طلَب من السلطانِ أن يُجَهِّزَه إلى بغدادَ ، فرتَّب له جندًا هائلةً ، وأقام له من كلِّ ما ينبغى للملوكِ والخلفاءِ من الحشَمِ والخدمِ والطبلخاناه (٢) وغيرِ ذلك ، ثم سار السلطانُ صُحْبتَه قاصِدِين دمشقَ المحروسةَ ، وكان سببَ خروجِ السلطانِ إلى الشامِ أن البُولى ، كما تقدَّم ، كان قد اسْتَحْوَدْ على حلَبَ ، فأرْسَل إليه الظاهرُ الأميرَ عَلَمَ الدينِ سَنْجَرَ الحلبيَّ الذي كان قد تغلَّب على دمشقَ ، وطرَده عن حلبَ ، وتسَلَّمها منه ، وأقام بها نائبًا عن السلطانِ ، ثم لم يَزَلِ البُولى حتى اسْتعادها منه ، وأخرَجه منها هاربًا واستولى عليها كما كان ، فاستناب الظاهرُ على مصرَ عِزَّ الدينِ أَيْدَمُرَ الحِلِّيِّ " ، وجعَل تَدْبيرَ المملكةِ إلى الوزيرِ بَهاءِ الدينِ بن الحِنَّا ، واستصحب ولدَه فخرَ الدينِ بنَ الحِنَّا وزيرَ الصحبةِ .

وجعَل تدبيرَ العَساكرِ والجُيوشِ إلى الأميرِ بدرِ الدينِ بِيلِيك الخازندار''، ثم كان دخولُ السلطانِ صحبةَ الخليفةِ إلى دمشقَ في يومِ الاثنين سابعِ ذي القَعْدةِ ، وكان يومًا مشهودًا ، وصلَّيا الجمعةَ بجامعِ دمشقَ ، [٢٠/٥٠٠] وكان دُخولُ الخليفةِ مِن بابِ البَريدِ ، ودخَل السلطانُ مِن بابِ الزيادةِ ''، وكان يومًا مشهودًا

<sup>(</sup>١) كنز الدرر ٨/ ٧٩، وعقد الجمان ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) الطبلخاناه: طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص تُدَقُّ فى كل ليلة بالقلعة بعد صلاة المغرب وتكون صحبة الطلب فى الأسفار والحروب وهى من الآلات العامة لجميع الملوك. صبح الأعشى ٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في م: ( الحلبي ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن العماد في الشذرات ٥٦/٧ بوظيفة جاشنكير.

<sup>(°)</sup> في م: «الزيارة».

أيضًا ، ثم جهَّز السلطانُ الخليفة وأَصْحَبه (١) أولادَ صاحبِ الموصل ، وأنفَق عليه وعليهم وعلى مَن اسْتَقَلُّ معه مِن الجيش - الذين يَرُدُّون عنه ما لم يُقَدِّرِ اللَّهُ - مِن الذهب ( العين ألفَ ألفِ دينار ) ، وأَطْلَق له وزاده ، فجزاه اللَّهُ خيرًا ، وقدِم إليه صاحبُ حمصَ الملكُ الأشرفُ ، فخلَع عليه ، وأَطْلَق له ، وزاده تَلُّ باشِر ، وقدِم صاحبُ حَماةَ المنصورُ ، فخلَع عليه ، وأَطْلَق له ، وكتَب له تَقْليدًا ببلادِه ، ثم جهَّز جيشًا صُحْبةَ الأميرِ عَلاءِ الدين البُنْدُقْداريِّ إلى حلبَ لمُحارَبةِ البُرْليِّ المُتَغَلِّب عليها الْمُفْسِدِ فيها ، وقد أقام البُوْلِيُّ بحَلَبَ خليفةً آخرَ لقَّبَه بالحاكم ، فلمَّا اجْتاز به المُسْتَنْصِرُ سار معه إلى العراقِ ، واتَّفَقا على المَصْلَحةِ وإنْفاذِ الحاكم للمُسْتَنْصِرِ ؟ لكونِه أكبرَ منه ، وللَّهِ الحمدُ . لكن خرَج عليهما في آخرِ السنةِ طائفةٌ مِن التَّتارِ ، ففرَّقوا شمْلَهما ، وقتَلوا خلقًا ممَّن كان معهما ، وعُدِم المُسْتَنْصِرُ ، وهرَب الحاكمُ مع الأعْرابِ . فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . وقد كان المُسْتَنْصِرُ هذا فَتَح بُلْدانًا كثيرةً في مَسِيرِه إلى العراقِ ، ولما قاتَله بَهَادرُ عليٌّ شِحْنةُ بغدادَ كسَره المُسْتَنْصِرُ ، وقتَلَ أكثرَ أصحابِه ، ولكن خرَج كَمينٌ مِن التَّتارِ ، فهرَب العُرْبانُ والأكْرادُ الذين كانوا مع المُسْتَنْصِرِ، وثبَت هو في طائفةٍ ممَّن كان معه مِن التركِ، فقُتِل كثيرٌ منهم أو أكثرُهم، وفُقِد هو مِن البَيْن، ونجا الحاكمُ في طائفةٍ، وكان هذا في أولِ المحرم مِن سنةِ ستين وستِّمائةٍ ، رحِمه اللَّهُ وأكْرَم مَثْواه . وهذا هو الذي أشْبَه الحسينَ بنَ عليٌّ في تَوَغُّلِه في أرضِ العراقِ مع كثرةِ جنودِها، وكان الأَوْلَى لهذا أن يَسْتَقِرُّ في بلادِ الإسلام حتى تَتَمَهَّدَ الأمورُ وتَصْفُو الأحْوالُ ، ولكن قدَّر اللَّهُ وما شاء فعَل .

<sup>(</sup>١) في م: «إلى بغداد ومعه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

وجهَّز السلطانُ الملكُ الظاهرُ جيشًا آخَرَ مِن دمشقَ إلى بلادِ الفِرِنْجِ ، فأغاروا وقتَلُوا ، وسَبَوْا ورجَعُوا سالمين ، وطلَبَت الفِرنْجُ مِن السلطانِ الصلحَ ، فصالحَهم مدةً لاشْتغالِه بحلبَ وأعمالِها ، وكان قد عزَل في شوالٍ عن قَضاءِ مصرَ وحدَها تاجَ الدين عبدَ الوهَّابِ ابنَ بنتِ الأُعَزِّ، وولَّى عليها بُرْهانَ الدين الخَضِرَ بنَ الحسن السُّنْجاريُّ ، وعزَل قاضي دمشقَ نجمَ الدينِ أبا بكرِ بنَ صَدْرِ الدينِ أحمدَ ابن شمس الدين يَحْيَى بن هبةِ اللَّهِ بن سَنِيِّ الدولةِ ، وولَّى قاضيَ القُضاةِ شمسَ الدينِ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ أبي بكرِ بنِ خَلِّكانَ ، وقد ناب في الحكم بالقاهرةِ مدةً طويلةً عن بدرِ الدينِ السِّنْجاريِّ ، فأضاف إليه مع القَضاءِ نظرَ الأوْقافِ والجامع والمارَسْتانِ وتَدْريسَ سبع مَدارسَ ؛ العادليةِ والناصريةِ والعذراويةِ والفَلَكيةِ والرُّكْنيةِ والإقباليةِ والبَهنسِيَّةِ، وقُرِئُ تَقْليدُه يومَ عرفةَ يومَ الجمعةِ بعدَ الصلاةِ بالشُّبَّاكِ الكِّماليِّ مِن جامع دمشقَ ، وسافَر القاضي المَعْزولُ مرسَّمًا عليه ، وقد تكَلُّم فيه الشيخُ أبو شامةً، وذكر أنه خان في وديعةِ ذهبٍ جعَلها فُلوسًا (١) ، فاللَّهُ أعلم . وكانت مدةُ وِلايتِه سنةً وأشهرًا ، وفي يوم العيدِ يوم السبتِ سافَر السلطانُ بالعَساكرِ المنصورةِ راجعًا إلى الديارِ المصريةِ، وقد كان رسولُ الإسماعيليةِ قدِم على السلطانِ بدمشقَ يَتَهَدَّدُه ويَتَوَعَّدُه ويَطُلُبون منه إقْطاعاتِ كثيرةً، فلم يَزَلْ يُوقِعُ بينَهم حتى اسْتَأْصَل شَأْفَتَهم [١٠/١٠ظ] واسْتَوْلَى على بلادِهم، نصَره اللَّهُ تعالى، ومكَّن به في البلادِ، ونصَر به عباده المؤمنين، آمين.

وفيها في السادسِ والعشرين مِن ربيع الأولِ عُمِل عَزاءُ السلطانِ الملكِ الناصرِ

<sup>(</sup>١) انظر الذيل على الروضتين ص ٢١٤.

صلاح الدين يوسُفَ بنِ ( العزيز محمدِ بنِ الظاهرِ غازِي بنِ الناصرِ صلاح الدينِ يوسفَ بن أُ أيوبَ بن شادى فاتح بيتِ المقدس، وكان عُمِل هذا العَزاءُ بقلعةِ الجبلِ مِن الديارِ المصريةِ بأمرِ السلطانِ الملكِ الظاهرِ رُكْنِ الدينِ بَيْبَرُسَ ، وذلك لما بَلَغهم أن هُولَاكُو مَلِكَ التتارِ قتَله، وقد كان في قَبْضتِه (٢)، كما تقدم ذكرُه، فلما بلَغه كَشرُه أصحابَه بعينِ جالوتَ طلَبه إلى بينِ يديه ، وقال له : أنت أَرْسَلْتَ الجُيُوشَ إلى الديار المصرية حتى اقْتَتَلوا مع المُغُولِ، فكسروهم. ثم أمَر بقتلِه، ويقالُ : إنه اعْتَذَر إليه، وذكر أن المصريين كانوا أعْداءَه، وبينَه وبينَهم شَنَآنٌ وقِتالٌ ، فأقاله ولكنه انْحَطَّت رُتبتُه عندَه ، وقد كان مُكَرِّمًا في خدمتِه ، وقد وعَده أنه إذا ملَك الديارَ المصريةَ اسْتَنابه في الشام ، فلما كانت وَقْعةُ حِمْصَ في هذه السنةِ، وقُتِل فيها أصحابُ هولاكو مع مُقَدَّمِهم بَيْدَرَةَ غضِب وقال له: أصحابُك مِن العزيزيةِ أَمراءٍ أبيك والناصريةُ مِن أصحابِك قتلوا أصحابَنا. ثم أمر بقتلِه ، وقد ذُكر أنه رماه بالنُّشَّابِ وهو واقفٌ بينَ يديه ، وهو يَسْأَلُ العَفْوَ ، فلم يَفْعَلْ حتى قتَله وقتَل أخاه شقيقَه الملكَ الظاهرَ عليًّا ، وأَطْلَق ولَدَيْهما العزيزَ محمدَ ابنَ الناصرِ وزبالةَ بنَ الظاهرِ ، وكانا صغيرين مِن أحسنِ أشْكالِ بني آدمَ ، فأما العزيزُ فإنه مات هنالك في أُسْرِ التَّتارِ، وأما زبالةُ فإنه صار إلى الديارِ المصريةِ، فكان أحسنَ مَن بها ، وكانت أمُّه أمَّ ولدٍ يقالُ لها : وجهُ القمرِ . فتزَوَّجها بعضُ الأمراءِ بعدَ أستاذِها المذكورِ .

ويقالُ: إن هولاكو لما أراد قتلَ الناصرِ أمَر بأربعِ مِن الشجرِ مُتَباعداتٍ، فجُمِعَت رءوسُها بحبالٍ، ثم رُبِط الناصرُ في الأربعِ بأربعتِه، ثم أُطْلِقَت الحِيالُ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «منذ مدة».

فرجَعَت كلُّ واحدةٍ إلى مركزِها بعضوِ مِن أعضاءِ الناصرِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى . وقد قيل: إن ذلك كان في الخامسِ والعشرين مِن شوالٍ سنةَ ثمانٍ وخمسين، وكان مولدُه في سنةِ سبع وعشرين بحلبَ ، ولما تُؤفِّي أبوه في سنةِ أربع وثلاثين بُويع بالسَّلْطنةِ بحلبَ، وعمرُه سبعُ سنينَ، وقام بتَدْبيرِ مملكتِه جماعةٌ مِن مَماليكِ أبيه العزيزِ ، وكان الأمرُ كلُّه عن رأي جدَّتِه أمِّ أبيه صبغةَ خاتون بنتِ الملكِ العادلِ أبي بكرِ بنِ أيوبَ ، فلما تُؤفِّيَت في سنةِ أربعين وستِّمائةٍ اسْتَقَلَّ الناصرُ بالمُّلكِ ، وكان جيدَ السِّيرةِ في الرَّعايا مُحَبَّبًا إليهم ، كثيرَ النَّفقاتِ ، ولا سيَّما لمَّا ملَك دمشقَ مع حلبَ وأعمالِها وبَعْلَبَكُّ وحَرَّانَ وطائفةٍ كثيرةٍ مِن بلادِ الجزيرةِ، فيقالُ: إن سِماطَه كان كلُّ يوم يَشْتَمِلُ على أربعِمائةِ رأسِ غنم سوى الدَّجاجِ والإوَزِّ وأنواعِ الطير مطبوخًا بأنواع الأطعمةِ والقلويات، وكان مَجموعُ ما يَغْرَمُ على السُّماطِ في كلِّ يومٍ عشرين ألفًا ، وعامَّتُه يَخْرُجُ مِن بينِ يديه كما هو كأنه لم يُؤْكُلْ منه شيءٌ ، فيُباعُ على بابِ القلعةِ بأرْخَصِ الأَثْمانِ حتى إن كثيرًا مِن أهل البيوتاتِ لا يَطْبُخون في بيوتِهم شيئًا مِن الطُّرَف والأطعمةِ بل يَشْترون ذلك برُخْصٍ، وكانت الأرزاقُ كثيرةً دارَّةً في زمانِه وأيامِه، وقد كان خَليعًا ظَريفًا حسنَ الشكلِ، أدِيبًا يقولُ الشعرَ المُتُوسطَ، القوىُّ بالنسبةِ إليه [٢٦/١٠] وقد أوْرَد له الشيخُ قُطْبُ الدينِ في « الذَّيْلِ » قطعةً صالحةً مِن شعرِه ، وهي رائقةٌ لائقةٌ ، قُتِل ببلادِ المشرقِ، ودُفِن هنالك وقد كان أعَدَّ له تربةً برِباطِه الذي بناه بسفح قاسِيونَ ، فلم يُقَدُّرُ دفئه بها ، والناصريةُ البَرَّانيةُ بالسفح مِن أغربِ الأبنيةِ وأحسنِها بنيانًا من الموكدِ المُحْكَم قبليَّ جامع الأفرمِ ، وقد بُنييَ بعدَها بمدةٍ طويلةٍ وكذلك الناصريةُ الجَوَّانيةُ التي بناها داخلَ بابِ الفراديسِ هي مِن أحسنِ المدارسِ ، وبنَي الحانَ الكبيرَ تُجاهَ الزنجاريِّ وحُوِّلَت إليه دارُ الطعم، وقد كانت قبلَ ذلك غربيٌّ

القلعةِ في إصْطَبْلِ السلطانِ اليومَ. رحمه اللَّهُ. وهذا كلُّ ما بَلغَنا مِن وَقائعِ هذه السنةِ مُلَحَّصًا.

## ثم دخَلَت سنةُ ستين وستّمائةٍ ْ``

فى أوائلِ هذه السنةِ فى ثالثِ المُحَرَّمِ قُتِل الخليفةُ المُسْتَنْصِرُ باللَّهِ الذى بُويع له فى رجبٍ فى السنةِ الماضيةِ بمصرَ ، وكان قتْلُه بأرضِ العراقِ ، كما ذكرنا بعدَ ما هُزِم مَن كان معه مِن الجُنُودِ والجيشِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون ، واسْتَقَلَّ المَلِكُ الظاهرُ بجميعِ الشامِ (أومصرَ) ، وصفَت له الأمورُ ، ولم يَئْقَ له مُنازِعٌ سوى البُولِيُّ ، فإنه (قد استحود على البيرةِ) ، وعصى عليه هنالك .

وفى اليومِ الثالثِ مِن المُحَرَّمِ مِن هذه السنةِ خلَع السلطانُ الملكُ الظاهرُ ببلادِ مصرَ على جميعِ الأمراءِ والحاشيةِ وعلى الوزيرِ والقاضى تاجِ الدينِ ( ابنِ بنتِ الأعزِّ )، وعزَل عنها بُرُهانَ الدينِ السِّنْجارِيَّ .

وفى أواخِرِ<sup>(١)</sup> المحرمِ أعْرَس الأميرُ بدرُ الدينِ بِيلِيك الخَزَنْدارُ على بنتِ الأميرِ لؤلؤ صاحبِ الموصلِ، واحْتَفل الظاهرُ بهذا العُرْسِ احْتِفالًا بالِغًا.

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ٢١٦ – ٢٢١، وذيل مرآة الزمان ٢٨٣/١ – ٢٥٩، ٢٦٢، – ١٥١/٠ ونهاية الأرب ٣٠/٠٥ – ٢٦٢، وعقد الجمان ١/ ونهاية الأرب ٣٠٠٠ - ٢٦٢، وعقد الجمان ١/ ٣٢٧ – ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «التركي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «فإنه ذهب إلى المنيرة فاستحوذ عليها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليست في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: «أوائل». وانظر نهاية الأرب ٥٣/٣٠.

قال ابنُ خَلِّكَانَ (') : وفى هذه السنةِ اصْطاد بعضُ أمراءِ الظاهرِ بجَرُودَ (') حمارَ وَحْشِ ، فطبَخوه فلم يَنْضَعْ ولا أثَّر فيه كثرةُ الوَقودِ ، ثم افْتَقَدوا أمرَه ('') ، فإذا هو موسومٌ على أذنِه : بَهْرام جُور . قال : وقد أحْضَروه إلى ، فقرَأْتُه كذلك ، وهذا يَقْتَضِى أن لهذا الحمارِ قريبًا مِن ثمانِمائةِ سنةٍ ، فإن بَهْرام جُور كان قبلَ المُبْعثِ بمدةٍ مُتَطاولةٍ ، ومُحُمُو الوَحْش تَعِيشُ دَهْرًا طويلًا .

قلتُ: يَحْتَمِلُ أَن يكونَ هذا بَهْرام شاه الملكَ الأَمْجَدَ<sup>(١)</sup>، إِذ يَبْعُدُ بَقَاءُ مثلِ هذا بلا اصْطِيادِ هذه المدةَ الطويلةَ ، ويكونُ الكاتبُ قد أَخْطَأ ، فأراد كتابةَ : بَهْرام شاه . فكتَب بَهْرام جُور ، فحصَل اللَّبْسُ مِن هذا (٥) . واللَّهُ أعلمُ .

### ذكرُ بَيْعةِ الحاكم بأمر اللَّهِ العباسيّ

فى السابعِ والعشرين مِن ربيعِ الآخِرِ دَخَلَ الحَليفةُ أبو العباسِ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ أحمدُ بنُ الأميرِ أبى عليِّ القُسبِّيِّ بنِ الأميرِ عليِّ بنِ الأميرِ أبى بكرِ بنِ الإمامِ المُستَوْشِدِ باللَّهِ بنِ المُستَظْهِرِ باللَّهِ أبى العباسِ أحمدَ مِن بلادِ الشرقِ ، وصُحْبتُه المُستَوْشِدِ باللَّهِ بنِ المُستَظْهِرِ باللَّهِ أبى العباسِ أحمدَ مِن بلادِ الشرقِ ، وصُحْبتُه

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٦/٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «لبرود»، وفى م: «بحدود حماة». والمثبت من وفيات الأعيان. وجرود: قرية من أعمال دمشق من جهة حمص: انظر المصدر السابق، وعقد الجمان ٣٣٤/١ .

<sup>(</sup>٣) في م: «جلده».

 <sup>(</sup>٤) وهو الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه ابن نائب دمشق فَرُخشاه ، المتوفَّى سنة ثمان وعشرين وستمائة . انظر سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) بعده فى الأصل: «هذا بعيد جدا». قال البدر العينى فى عقد الجمان ١/ ٣٣٥: قلت: كلام ابن كثير بعيد فأيش يحتاج إلى هذه التأويلات البعيدة، ولا ضرورة إليها، فإن عيش الحمر الوحشية هذه المدة غير بعيد، وعدم وقوعها فى الصيد غير بعيد، وأيضا فإن المواسم التى يسمون بها آذان الحيوان بأسماء الملوك مقررة عندهم مكتوبة صحيحة حتى لايقع الاشتباه، فكيف يلتبس بهرام شاه ببهرام جور؟

جَماعةٌ من رُءوسِ تلك البلادِ ، وقد شهد الوَقْعةَ صُحْبةَ المُسْتَنْصِرِ ، وهرَب هو فى جماعةٍ من رُءوسِ تلك البلادِ ، فلما كان يومُ دُخولِه تلقّاه السلطانُ الملكُ الظاهرُ ، وأَظْهَر السُّرورَ والاحْتِفالَ ، وأنزَله فى البُرْجِ الكبيرِ مِن قلعةِ الجبلِ ، وأَجْرى عليه الأُرْزاقَ الدارَّةَ والإحسانَ .

وفى ربيع الآخِرِ (١) عزَل الملكُ الظاهرُ الأميرَ جمالَ الدينِ آقوش النَّجِيبَى عن أَسْتاذداريتِه، واسْتَبْدَل به غيرَه، وبعدَ ذلك أَرْسَله نائبًا على الشامِ كما سيأتى.

وفى يومِ الثلاثاءِ (٢) تاسعِ رجبِ حضر السلطانُ الظاهرُ إلى دارِ العَدْلِ فى مُحاكمةٍ فى بئرٍ إلى (٣ بينِ يدَي القاضى تاجِ الدينِ عبدِ الوَهَّابِ ابنِ بنتِ الأُعَزِّ، مُحاكمةٍ فى بئرٍ إلى (القاضى، فإنه أشار عليه أن لا يقومَ، وتَداعَيا، وكان الحقُّ مع السلطانِ، وله يَيِّنةٌ عادلةٌ، فانتُزِعتِ البئرُ مِن يدِ الغَريمِ، وكان أحدَ الأمراءِ.

وفى شوال (أ) استناب السلطانُ الملكُ الظاهرُ على حلَبَ الأميرَ علاءَ الدينِ أَيْدِكِينِ الشِّهابيُّ ، وحينئذِ [٢٦/١٠ظ] انحاز عَسكرُ سِيس على الفُوعَةِ (أ) مِن أَرْضِ حلبَ ، فركِب إليهم الشِّهابيُّ ، فكسَرهم وأسَر منهم جَماعةً ، فسيَّرهم إلى مصرَ فوسُّطوا (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ذيل مرآة الزمان ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ١/ ٤٨٨، ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: «بيت».

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٥٥١، وكنز الدرر ٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «القرعة »، وفي م: «القلعة ». والمثبت من المصدرين السابقين. وانظر معجم البلدان ٣/ ٩٢٣.

<sup>(</sup>٦) في م: «فقتلوا»، وهما بمعنى. وانظر الوسيط (و س ط).

وفيها (۱) اسْتَناب السلطانُ على دمشقَ الأميرَ جمالَ الدينِ آقوشَ النَّجِيبيَّ ، وكان مِن أكابرِ الأمراءِ ، وعزَل عنها علاءَ الدينِ طَيْبَرْسَ الوَزِيرِيُّ ، ومُحمِل إلى القاهرةِ .

وفى ذى القَعْدة (٢) خرَج مَرْسومُ السلطانِ إلى القاضى تاجِ الدينِ ابنِ بنتِ الأَعَزِّ أَن يَسْتَنِيبَ مِن كلِّ مَذْهَبٍ مِن المَذَاهِبِ الثلاثةِ نائبًا ، فاسْتَناب صَدْرَ الدينِ سليمانَ الحَنَفيّ ، والشيخَ شمسَ الدينِ محمدَ بنَ الشيخِ العمادِ الحنبليّ ، وشرفَ الدين عمرَ السَّبْكيَّ المالكيَّ .

وفى ذى الحِجَّةِ (٣) قدِمَت وفودٌ كثيرةٌ مِن النَّتَارِ على الملكِ الظاهرِ مُسْتَأْمِنِين، فأكْرَمَهم وأحْسَن إليهم، وأقْطَعَهم إقْطاعاتٍ حسنةً، وكذلك فعَل بأولادِ صاحبِ الموصل، ورتَّب لإخوانِهم رَواتبَ كافيةً.

وفى هذه السنة أرْسَل هولاكو طائفةً مِن مُجندِه نحوًا من عشَرةِ آلاف، فحاصَروا الموصل، ونصَبوا عليها أربعةً وعشرين مَنْجَنِيقًا، وضاقَت بهم الأَقْواتُ.

وفيها ('' أَرْسَل الملكُ الصالحُ إسماعيلُ بنُ لؤلؤ إلى البُوْلِيِّ '' يَسْتَنْجِدُه ، فقدِم إليه ، فهُزِمَت التَّتَارُ ، ثم ثبتوا فالْتَقَوْا معه ، وإنما كان معه تسعُمائة (<sup>(۱)</sup> مُقاتِل ، فهزَموه وجرَحوه ، وعاد إلى البِيرَةِ ، وفارَقه أكثرُ أصحابِه إلى الديارِ المصريةِ ، ثم

<sup>(</sup>١) انظر ذيل مرآة الزمان ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق، ونهاية الأرب ٣٠/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ذيل مرآة الزمان ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/ ١٥٦، ١٥٧، وكنز الدرر ٨٨٨٨.

<sup>(°)</sup> في م: «التركي».

<sup>(</sup>٦) في م: «سبعمائة».

دخَل هو إلى بينِ يَدَى السلطانِ الملكِ الظاهرِ ، فأَنْعَم عليه ، وأَحْسَن إليه ، وأَقْطَعَه تسعين'' فارسًا، وأما التَّتارُ فإنهم عادوا إلى الموصل، ولم يزالوا حتى اسْتَنْزُلُوا صاحبَها الملكَ الصالحَ إليهم، ونادَوْا في البلدِ بالأمانِ حتى اطْمَأَنَّ الناسُ، ثم مالوا عليهم، فقتَلوهم تسعةَ أيام، وقتَلوا الملكَ الصالحَ إسماعيلَ وولدَه علاءَ الدينِ، وخرَّبوا أَسْوارَ البلدِ، وترَكوها بَلاقِعَ، ثم كرُّوا راجِعِين، قبَّحَهم اللَّهُ

وفيها(٢) وقَع الخُـلْفُ بينَ هولاكو وبينَ السلطانِ بَرَكةَ ابن عمِّه ، وأَرْسَل إليه بَرَكَةُ يَطْلُبُ منه نَصِيبًا مما فتَحه مِن البلادِ"، على ما جرَت به عادتُهم، فقتَل رسلَه، فاشْتَدَّ غضبُ بَرَكةً، وكاتَب الظاهرَ ليتَّفِقا على هُولاكُو.

وفيها(١) وقَع غَلاة شديدٌ بالشام، فأبيع القمحُ الغِرارةُ بأربعِمائة ( وخمسين ) ، والشَّعيرُ بمائتين وخمسين ، واللحمُ الرُّطْلُ بستةِ ( وبسبعةِ ) ، فيالله المستعانُ .

وحصَل في النصفِ مِن شعبانَ (٧) خوفٌ شديدٌ مِن التَّتَارِ ، فتجَهَّز كثيرٌ مِن الناسِ إلى الديارِ المصريةِ ، وأبِيعَت الغَلَّاتُ (^) حتى حَواصلُ القَلعةِ والأمراءِ (^) ،

<sup>(</sup>١) في م وكنز الدرر: «سبعين».

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ١٦١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « وأخذه من الأموال والأسرار » .

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/ ١٦٢، ونهاية الأرب ٣٠/ ٦٦، وكنز الدرر ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، م. والمثبت من ذيل مرآة الزمان، ونهاية الأرب.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «أو سبعة». وكل هذه الأنواع التي أبيعت تقديرها بالدرهم كما في ذيل المرآة.

<sup>(</sup>٧) الذيل على الروضتين ص ٢١٩، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «حتى الأهراء» . والأهراء جمع هُرَى: بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام البُرّ ونحوه ليوزعه السلطان. الوسيط (هرري).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « وتهيئوا للهرب من الشام » .

ورسَم ولاةُ الأمورِ على مَن له قدرةٌ أن يُسافِرَ مِن دمشقَ إلى مصرَ، ووقَعَت الرَّجْفةُ في الشامِ وفي بلادِ الرومِ أيضًا، ويقالُ: إنه حصَل لبلادِ التَّتَرِ خوفٌ شديدٌ أيضًا، فسبحانَ الفَعَّالِ لمَا يُرِيدُ، الذي بيدِه الأمرُ. وكان الآمِرَ لأهلِ دمشقَ بالتَّحَوُّلِ منها إلى مصرَ نائبُها الأميرُ عَلاءُ الدينِ طَيْبَرْسُ الوَزِيرِيُّ، فأرْسَل بالتَّحَوُّلِ منها إلى مصرَ نائبُها الأميرُ عَلاءُ الدينِ طَيْبَرْسُ الوَزِيرِيُّ، فأرْسَل السلطانُ إليه في ذي القَعْدةِ، فأمْسَكه وعزَله واسْتَناب عليها "جمالَ الدينِ السلطانُ الله في ذي القَعْدةِ، فأمْسَكه وعزَله واسْتَناب عليها "جمالَ الدينِ آوداعةً.

وفى هذه السنة (٣) نزَل القاضى شمسُ الدينِ بنُ خَلِّكانَ عن تَدْريسِ الرُّكْنيّةِ للشيخِ شهابِ الدينِ أبى شامةً ، وحضر عندَه حينَ درَّس ، وأخَذ فى أولِ «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ» ، أثابه اللَّهُ تعالى .

### وفيها تُؤفِّي مِن الأعيانِ :

الخليفة المُسْتَنْصِرُ باللَّهِ بنُ الظاهرِ بأمرِ اللَّهِ العباسيُ الذي بايَعه الظاهرُ بمصرَ في رجبٍ من السنةِ الماضيةِ ، كما ذكرنا ، وكان قتله في ثالثِ المحرمِ مِن هذه السنةِ ، وكان شَهْمًا شُجاعًا ، [ ٢٠/١٠ و ] بطلًا فاتِكًا ، وقد كان السلطانُ الظاهرُ أنْفَق عليه حتى أقام له جيشًا بألفِ ألفِ دينارِ وأزْيَدَ ، وسار في خدمتِه خَلْقٌ مِن أكابرِ الأمراءِ وأولادِ صاحبِ الموصلِ ، وكان الملكُ الصالحُ إسماعيلُ مِن الوفدِ الذين قدِموا على الظاهرِ ، فأرْسَله صُحْبةَ الخليفةِ ، فلما كانت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «علم». وانظر المنهل الصافي ٧/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «بهاء»، وفي م: «بهاء الدين». والمثبت من المصدر السابق ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢١٦، وعقد الجمان ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/١٦٣، والوافى بالوفيات ٧/٣٨٤- ٣٨٦، وعقد الجمان ١/٣٢٨، والمنهل الصافى ٢/ ٧٢- ٧٨.

الوقعةُ فُقِد المُسْتَنْصِرُ، ورجَع الصالحُ إلى بلادِه، فجاءته التَّتَارُ، فحاصَروه كما ذكَرْنا، وقتَلوه وخرَّبوا بلادَه، وقتَلوا أهلَها، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون.

العِزُّ الضَّرِيرُ النحوىُ اللَّعُوىُ () واسمُه الحسنُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ نَجَا ، مِن أَهلِ نَصِيبِينَ ، ونشَأ بإرْبِلَ ، فاشْتَعَل بعلوم كثيرةٍ مِن علومِ الأوائلِ ، وكان يَشْتَغِلُ عليه أَهلُ الذِّمَّةِ وغيرُهم ، ونُسِب إلى الانْجِلالِ وقلةِ الدينِ ، وتَرْكِ الصلواتِ ، وكان ذَكِيًّا ، وليس بزَكيِّ ؛ (أعالمَ اللسانِ ، جاهلَ القلبِ ، ذَكيَّ القولِ ، خبيثَ الفعلِ ) ، وله شعرٌ جيدٌ رائقٌ أوْرَد منه الشيخُ قطبُ الدينِ قطعةً في ترجمتِه ، وهو الضريرُ شَبيةٌ بأبي العَلاءِ المَعَرِّيِّ ، قَبَّحَهما اللَّهُ .

ابنُ عبدِ السلامِ: عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ السلامِ بنِ أبى القاسمِ بنِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ المُهَذَّبِ، الشيخُ عِزُ الدينِ أبو محمدِ السَّلَمَى الدمشقى الشافعي، شيخُ المذهبِ ومُفِيدُ أهلِه، وصاحبُ مُصَنَّفاتٍ حِسانِ؛ منها «التَّفْسيرُ»، و «اخْتِصارُ النهايةِ»، و «القواعِدُ الكُبرى» و «الصَّغْرَى»، و «كتابُ الصلاةِ» و «الفَتاوَى المؤصِليَّةُ » وغيرُ ذلك. وُلِد سنةَ سبعٍ أو ثمانِ وسبعين وخمسِمائةِ، وسمِع كثيرًا، واشْتَعَل على فخرِ الدينِ بنِ عساكرَ وغيرِه، وبرَع في المُذْهبِ، وعلوم كثيرةِ، وأفاد الطلبةَ، ودرَّس بعدةِ مَدارسَ بدمشقَ، وولى خَطابتَها، ثم انتقل عنها إلى الديارِ المصريةِ، فدرَّس بها، وخطب وحكم، وانْتَهَت إليه رئاسةُ المذهبِ،

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ٢١٦، وذيل مرآة الزمان ١/ ٥٠١، وسير أعلام النبلاء ٣٥٣/٣٥، وفوات الوفيات ١/ ٣٠٢. وبغية الوعاة ١/ ٨١٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليست في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. وانظر ترجمته في: الذيل على الروضتين ص ٢١٦، وذيل مرآة الزمان ١/ ٥٠٥، ونهاية الأرب ٣٠٠/ ٦٦، والعبر ٥/ ٢٦، والوافى بالوفيات ١/ ٥٠٠، وفوات الوفيات ٢/ ٣٥٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٢٠، وعقد الجمان ١/ ٣٣٨، وطبقات المفسرين ١/ ٣٠٨.

وقُصِد بالفَتاوَى مِن الآفاقِ ، وكان لَطيفًا ظريفًا يَسْتَشْهِدُ بالأَشعارِ ، وقد كان خُروجُه مِن الشامِ بسببِ ما كان أنكره على الصالحِ إسماعيلَ مِن تَسْليمِه 'صَفَدَ والشَّقيفَ ' إلى الفِرغِ ، ووافقه الشيخُ أبو عمرو بنُ الحاجبِ المالكيُّ ، فأخرَجَهما مِن بلدِه ، فسار أبو عمرو إلى الناصِر داودَ صاحبِ الكَرَكِ فأكْرَمَه ، وسار ابنُ عبدِ السلامِ إلى الملكِ الصالحِ أيوبَ بنِ الكاملِ صاحبِ مصرَ ، فأكْرَمه واحترَمه وولاه قضاءَ مصرَ وخطابةَ الجامعِ العتيقِ ' ، ثم انْتَزَعَهما منه ، وأقرَّه على تدريسِ الصالحيةِ ' ، فلما حضرَه الموتُ أوْصَى بها للقاضى تاجِ الدينِ ابنِ بنتِ الأعَزِّ ، وتُوفِق مِن الغدِ بسفحِ وتُوفِق في عاشرِ مُحمادَى الأولى ، وقد نَيَف على الثمانين ، ودُفِن مِن الغدِ بسفحِ المُقطَّم ، وحضر جِنازتَه السلطانُ الظاهرُ وخلقٌ كثيرٌ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

كَمَالُ الدينِ بنُ العَدِيمِ الْحَنَفَى (): عمرُ بنُ أحمدَ بنِ هبةِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ هبةِ اللَّهِ بنِ أحمدَ بنِ يحيى بنِ زُهيْرِ بنِ هارونَ بنِ موسى بنِ عيسى بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ محمدِ بنِ أبى جَرَادة () عامرِ بنِ ربيعة بنِ خُويْلِدِ بنِ عوفِ بنِ عامرِ بنِ عُقَيْلِ ابنِ محمدِ بنِ أبى جَرَادة () عامرِ بنِ ربيعة بنِ خُويْلِدِ بنِ عوفِ بنِ عامرِ بنِ عُقَيْلِ البنِ محمدِ بنِ أبى جَرَادة () أبو القاسمِ بنُ العَديمِ ، الأميرُ الوزيرُ الرَّئيسُ الكبيرُ ، الحَلَبَى الحَنفَى ، كمالُ الدينِ أبو القاسمِ بنُ العَديمِ ، الأميرُ الوزيرُ الرَّئيسُ الكبيرُ ، وُلِد سنةَ ستِّ وثمانين وخمسِمائة ، سمِع الحديث ، وحدَّث وتفقَّه وأفْتَى ودرَّس وصنَّف ، وكان إمامًا في فُنونِ كثيرة ، وقد ترسَّل إلى الخلفاءِ والملوكِ مِرارًا عَديدة ، وكان يَكْتُبُ حسنًا طريقة مشهورة ، وصنَّف لحلبَ تاريخًا مُفيدًا يَقْرُبُ عَديدة ، وكان يَكْتُبُ حسنًا طريقة مشهورة ، وصنَّف لحلبَ تاريخًا مُفيدًا يَقْرُبُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «صغد والثقيف». وصفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جبال لبنان. والشقيف: قلعة حصينة جدًّا في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق. معجم البلدان ٣/ ٣٩٩، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص. انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢١٠/٨.

<sup>(</sup>٣) المعروفة بين القصرين بالقاهرة. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢١٧، وذيل مرآة الزمان ١/ ٥١٠، ٢٧٧/١، والعبر ٥/ ٢٦١، وفوات الوفيات ٣/ ١٧٧- وفيه أنه توفى سنة ست وستين وستمائة - وعقد الجمان ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) بعده في ذيل مرآة الزمان: «ابن».

من أربعين مجلدًا ، وكان جيدَ المعرفةِ [ ١٧/١٠ ع] بالحديثِ ، حسنَ الظَّنِّ بالفُقراءِ والصالحين ، كثيرَ الإحسانِ إليهم ، وقد أقام بدمشقَ في الدولةِ الناصريةِ المتأخرةِ ، وكانت وفاتُه بمصرَ ، ودُفِن بسفحِ المُقطَّمِ بعدَ الشيخِ عزِّ الدين بعشَرةِ أيامٍ ، وقد أوْرَد له قُطْبُ الدينِ أشعارًا حسنةً (١) .

يوسفُ بنُ يوسفَ ''بنِ يوسفَ ''بنِ يوسفَ '' بنِ سلامةَ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ إبراهيمَ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ سليمانَ بنِ محمدِ القاقانيِّ الزَّيْنبَيِّ بنِ إبراهيمَ ابنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ بنِ عبدِ المطلبِ ، مُحيى الدينِ أبو المُعزِّ ، ويقالُ : أبو المحاسنِ . الهاشميُّ العباسيُّ المؤصليُّ ، المعروفُ بابنِ زبلاقِ الشاعرُ ، قتلته التَّالُ لما أخذوا الموصلَ في هذه السنةِ عن سبعٍ وخمسين سنةً ، ومِن شعره قولُه :

بعَثْتَ لنا مِن سِحْرِ مُقْلَتِك الوَسْنَى وَأَبْصَرَ جسمى حُسْنَ خَصْرِك ناجلًا وأَبْرَزْتَ وجْهَا أَخْجَل الصبحَ طالعًا حكَيْتَ أخاك البدرَ ليلةَ تِمِّهِ

سُهادًا يَذُودُ الجَفَنَ أَن يَأْلُفَ الجَفْنَا فَحَاكَاه لَكُن زاد في دقَّةِ المعْنَى ومِلْتَ بقدٍّ علَّم الهَيِّفَ الغصنا (')
سَنًا وسَناءً إذ تَشابَهْتُما سَنَا

وقال أيضًا ، وقد دُعِي إلى موضع ، فبعَث يَعْتَذِرُ بهذين البيتَيْن :

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ١/ ١١٥، ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: م. وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ۱/۱۳، ۱۸۱، والعبر ٥/٢٦، والعبر و٢٦٢، وفوات الوفيات ٤/٢٨، والسلوك ٤٧٦/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/٣٤١، وشذرات الذهب ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٣) في م: «الكرى».

<sup>(</sup>٤) في م: « الغصن اللدنا ».

أنا في منزلي وقد وهب الله نَديمًا وقَيْنةً وعُقارًا فابسطوا العذرَ في التأخرِ عنكم شَغَلَ الحُلّي أهلُه أن يُعارا(١)

قال أبو شامةً (٢): وفيها في ثانيَ عشَرَ مُجمادَى الآخِرةِ تُوُفِّي:

البدرُ المَرَاغَىُ الحَيلِفَىُ المعروفُ بالطويلِ، وكان قليلَ الدينِ، تاركًا للصلاةِ، مُغْتَبِطًا بما كان فيه مِن معرفةِ الجَدَلِ والخِلافِ على اصْطِلاحِ المتأخرين، "رحمِنا اللَّهُ تعالى وجميعَ المسلمين".

وفيها تُوفِّى محمدُ بنُ داودَ بنِ ياقوتِ الصارميُّ (') المُحَدِّثُ ، كتَب كثيرًا ؛ الطَّبَقاتِ وغيرَها ، وكان دَيِّنًا خَيِّرًا ، يُعِيرُ كتبَه ، ويُداوِمُ على الاشْتِغالِ بسَماعِ الطَّبقاتِ وغيرَها ، وكان دَيِّنًا خَيِّرًا ، يُعِيرُ كتبَه ، ويُداوِمُ على الاشْتِغالِ بسَماعِ الطَّديثِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) هذا البيت ينسب إلى فضيل الأعرج ، وإلى العباس بن الأحنف . انظر التمثيل والمحاضرة ص ٨٢ ، ومعجم الأدباء ٢٨١/٢ ( ترجمة جحظة البرمكي ) .

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «راضيًا بما لا يفيد».

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢١٧، وذيل مرآة الزمان ٢/١٧٩، وعقد الجمان ١/٣٤٣.

### ثم دخَلَت سنةُ إحدى وستين وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت (۱) وسلطانُ الدِّيارِ المصريةِ والبلادِ الشاميةِ المَلِكُ الظاهرُ بَيْبَرْسُ البُنْدُقْدارِيُّ ، ونائِبُه على الشامِ جمالُ الدينِ آقوشُ النَّجِيبيُّ ، وقاضيه شمسُ الدينِ ابنُ خَلِّكانَ ، والوزيرُ بها عِزُّ الدينِ بنُ وَداعةَ ، وليس للناسِ خليفةٌ ، وإنما تُضْرَبُ السِّكَّةُ باسم المُسْتَنْصِرِ الذي قُتِل في السنةِ الماضيةِ .

ذكرُ خلافةِ الحاكمِ بأمرِ اللَّهِ أبى العباسِ أحمدَ بنِ الأميرِ أبى على العباسِ أحمدَ بنِ الأميرِ أبى على القُبِّى بنِ الأميرِ أبى بكرِ بنِ الإمامِ المُسْتَرْشِدِ باللَّهِ أميرِ المؤمنين أبى منصورِ الفضلِ بنِ الإمامِ المُسْتَظْهر باللَّهِ أبى العباس أحمدَ العباسيِّ الهاشميِّ.

فلما كان يومُ الخميسِ <sup>(۲</sup>ثاني المحرمِ <sup>۲)</sup> ، جلَس السلطانُ الملكُ الظاهرُ <sup>(۳</sup>ركنُ الدينِ بَيْبَرسُ وأمراؤُه وأهلُ الحَلِّ والعقدِ <sup>۳)</sup> في الإيوانِ الكبيرِ بقلعةِ الجبلِ ، وجاء

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ۲۲۱، ۲۲۲، وذيل مرآة الزمان ۲۰۰۱ - ۵۰، ۱۸٦/۲ – ۲۲۹، وفيل مرآة الزمان ۲۰۰۱ - ۵۰، ۱۸٦/۲ – ۲۲۹، ونهاية الأرب ۷۰/۳۰ - ۹۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ذيل مرآة الزمان ١/ ٥٣٠: «تاسع المحرم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «والأمراء».

الحليفةُ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ راكبًا حتى نزَل عندَ الإيوانِ ، وقد بُسِط له إلى جانبِ السلطانِ ، وذلك بعدَ ثبوتِ نسبِه ، فقُرِئُ نسبُه على الناسِ ، ثم أَقْبَل عليه المَلِكُ الطاهرُ يَيْبَرْسُ ، فبايَعه وبايَعه الناسُ بعدَه ، وكان يومًا مشهودًا .

فلما كان يومُ الجمعةِ ثانيهِ خطب الخليفةُ بالناس، فقال في خطبيته (١): الحمدُ للَّهِ الذي أقام لآلِ العباس رُكْنًا ظَهيرًا، وجعَل لهم مِن لَدُنْه شلطانًا نَصيرًا، أَحْمَدُه على السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، وأُستَعِينُه على شكرِ ما أَسْبَغ [٦٨/١٠] مِن النَّعْماءِ، وأَسْتَنْصِرُه على دَفْع الأعْداءِ، وأَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شَريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وسلَّم وعلى آلِه وصحبِه نُجوم الاهْتِداءِ، وأئمةِ الاقْتِداءِ الأربعةِ، وعلى العباسِ عمِّه وكاشفِ غَمِّه أبي السادةِ الخلفاءِ (ألراشدين وأئمةِ المَهديين)، وعلى بقيةِ الصحابةِ أجمعين والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدينِ، أيُّها الناسُ، اعْلَمُوا أن الإمامةَ فرضٌ مِن فروضٍ الإسلامِ، والجهادَ محتومٌ على جميع الأنام، ولا يَقومُ عَلَمُ الجهادِ إلا باجتماع كلمةِ العبادِ، ولا سُبِيَت الحُرَمُ إلا بانتِهاكِ الحَارِم، ولا سُفِكَت الدماءُ إلا بارْتكابِ الجَرَائم، فلو شاهَدْتُم أعداءَ الإسلام لمَّا دخلوا دارَ السلام، واسْتَباحوا الدماءَ والأموالَ، وقتَلوا الرجالَ والأطفالَ (٣)، وهتَكوا حَرَمَ الحلافةِ والحَريم، ( وَأَذَاقُوا مَن استَبْقُوا العذابَ الأليمَ ، فارتفَعتِ الأصواتُ بالبكاءِ والعويلِ ، وعلَت الضَّجّاتُ مِن هَوْلِ ذلك اليومِ الطويلِ، فكم مِن شيخٍ خُضِبَت شيبتُه

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢/ ١٨٨. وانظر عقد الجمان ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «وسبوا الصبيان والبنات وأيتموهم من الآباء والأمهات».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

بدمائِه، وكم مِن طفلِ بكَى فلم يُوحَمْ لِبُكائِه، فَشَمِّرُوا عن ساقِ الاجتهادِ في إحياءِ فرضِ الجهادِ، ﴿ فَأَنَقُوا اللّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لَا لَمْ اللّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦] فلم يَتْقَ مَعْذِرةٌ في القُعودِ عن أعداءِ الدينِ، والمحاماةِ عن المسلمين، وهذا السلطانُ الملكُ الظاهرُ السيدُ الأَجُلُّ العالمُ العادلُ المجُاهِدُ المُؤيَّدُ رُحْنُ الدنيا والدِّينِ، قد قام بنصرِ الإمامةِ عند قلةِ الأنصارِ، وشرَّد جيوشَ الكفرِ بعدَ أن جاسوا خلالَ الديارِ، فأصْبَحَت البيعةُ باهتِمامِه مُنْتَظِمةَ العُقودِ، والدولةُ العباسيةُ به مُتكاثِرةَ الجنودِ، فبادِروا عبادَ اللّهِ إلى شُكرِ هذه النعمةِ، وأخْلِصوا نِياتِكم تُنْصَروا، وقاتِلوا أولياءَ فبادِروا عبادَ اللّهِ إلى شُكرِ هذه النعمةِ، وأخْلِصوا نِياتِكم تُنْصَروا، وقاتِلوا أولياءَ الشيطانِ تَظْفَروا، ولا يَرُوعَنَّكم ما جرَى، فالحربُ سِجالٌ والعاقبةُ للمتقين، والدهرُ يومان، والأجرُ للمؤمنين، جمّع اللّهُ على الهُدَى أمْرَكم، وأعَزَّ بالإيمانِ نصرَكم، وأَسْتَغْفِرُ اللّهُ العظيمَ لي ولكم ولسائرِ المسلمين، فاسْتَغْفِروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ. ثم خطب الثانيةَ، ونزَل فصلًى.

وكتب بيعته إلى الآفاق ليُخطَب له ، وضُرِبَت السِّكَةُ باسمِه . قال أبو شامة (۱) : فخطِب له بجامعِ دمشق وسائرِ الجوامعِ يومَ الجمعةِ سادسَ عشرَ المحرمِ مِن هذه السنةِ . وهذا الخليفةُ هو التاسعُ والثلاثون مِن خلفاءِ بنى العباسِ ، ولم يَلِ الخلافةَ مِن بنى العباسِ مَن ليس والده وجدُّه خليفةً بعدَ السَّفَّاحِ والمنصورِ سوى هذا ، فأما مَن ليس والده خليفةً فكثيرٌ ، منهم المُسْتَعِينُ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ المُعتَصِمِ ، والمُعتَضِدُ بنُ طلحةَ بنِ المُتَوَكِّلِ ، والقادرُ بنُ إسحاقَ بنِ المُقتَدِر ، والمُقتدِى بنُ الذَّخيرةِ بنِ القائم بأمرِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٢١.

#### ذكرُ أُخْذِ الظاهرِ الكَرَكَ وإعْدام صاحبِها

وفيها (١) ركب الملكُ الظاهرُ من الديارِ المصريةِ في العَساكرِ المنصورةِ قاصدًا ناحيةً بلادِ الكَرَكِ، واسْتَدْعَى صاحبَها الملكَ المُغِيثَ عمرَ بنَ العادلِ أبي بكرِ بنِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ، فلما قدِم عليه بعد جَهْدٍ أَرْسَله إلى الديارِ المصريةِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ، فلما قدِم عليه بعد جَهْدٍ أَرْسَله إلى الديارِ المصريةِ التَّارِ بالثَّباتِ ونيابةِ البلادِ، وأنه القُدومِ إلى الشامِ مرةً أخرى، وجاءته كتبُ التَّتارِ بالثَّباتِ ونيابةِ البلادِ، وأنه سيقْدَمُ عليه عشرون ألفًا لفتحِ الديارِ المصريةِ، وأخرَج السلطانُ فَتاوَى الفُقهاءِ بقتلِه، وعرض ذلك على ابنِ خَلِّكانَ – وكان قد اسْتَدْعاه مِن دمشقَ – وعلى بقتلِه، وعرض ذلك على ابنِ خَلِّكانَ – وكان قد اسْتَدْعاه مِن دمشقَ – وعلى جماعةِ مِن الأمراءِ، ثم سار فتسَلَّم الكَرَكَ (أيومَ الجمعةِ ثالثَ عشرَ جُمادَى الأُولَى أَنَّ، ودخلها يومَئذِ في أُبَّهةِ عظيمةٍ، ثم عاد إلى الديارِ المصريةِ مُؤَيَّدًا النَّولَى أَنَّه ودخلها يومَئذِ في أُبَّهةٍ عظيمةٍ، ثم عاد إلى الديارِ المصريةِ مُؤَيَّدًا مَنْصورًا.

وفيها قدِمَت رسلُ بَرَكة خان إلى الظاهرِ يقولُ له: قد علِمْتَ مَحَبَّتى لدينِ الإسلامِ ، وعلِمْتَ ما فعَل هولاكو بالمسلمين ، فارْكَبْ أنت مِن ناحيةٍ ، وآتِيَه أنا مِن ناحيةٍ حتى نَصْطَلِمَه أو نُحْرِجه مِن البلادِ ، وأيّا مّا كان أعْطَيْتُك جميعَ ما كان بيدِه مِن البلادِ . فاسْتَصْوَب الظاهرُ هذا الرأى ، وشكره وخلَع على رسُلِه وأكْرَمَهم . وفيها زُلْزِلَت الموصلُ زَلْزِلةً عظيمةً وتهدَّمَت أكثرُ دُورها .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲/ ۵۳۱ – ۵۳۲، ۱۹۲/۲ – ۱۹۲، ونهاية الأرب ۷۹/۳۰ – ۸٤. (۲ – ۲) فى ذيل مرآة الزمان ۲/ ۱۹٤: «يوم الخميس ثالث عشرى جمادى الآخرة»، وفى نهاية الأرب ۸۲/۳۰: «يوم الخميس ثالث وعشرين جمادى الآخرة».

وفى رمضانَ جهَّز الملِكُ الظاهرُ صُنَّاعًا وأخشابًا وآلاتٍ كثيرةً لعِمارةِ مسجدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بعدَ حَريقِه، فطِيف بتلك الأخشابِ والآلاتِ بالدِّيارِ المصريةِ فرحةً بها وتعظيمًا لها، ثم ساروا بها إلى المدينةِ النبويةِ.

وفى شوالٍ سار الظاهرُ إلى الإسْكَنْدَريةِ ، فنظَر فى أحوالِها وأمورِها ، وعزَل قاضيَها وخطيبَها ناصرَ الدينِ أحمدَ بنَ المُنِيرِ ، وولَّى غيرَه .

وفيها الْتَقَى بَرَكَةُ قان وهولاوو ومع كلِّ واحد جُيوشٌ كثيرةٌ ، فاقْتَتَلوا فهُزِم هولاكو هزيمةً فَظيعةً ، وقُتِل أكثرُ أصحابِه ، وغرِق أكثرُ مَن بقيى ، وهرَب هو فى شِرْذِمةٍ قليلةٍ مِن أصحابِه ، وللَّهِ الحمدُ . ولما نظر بَرَكَةُ قان إلى كثرةِ القَتْلَى قال : يَعِزُّ على أن يَقْتُلَ المَعُولُ بعضُهم بعضًا ، ولكن كيف الحيلةُ فيمَن غيَّر سُنَّةَ بِنْكِزخان ؟! ثم أغار بَرَكَةُ على بلادِ القُسْطَنْطِينِيَّة ، فصانَعه صاحبُها ، وأرْسَل بطاهرُ هدايا عَظيمةً إلى بَرَكَةً وتحفًا كثيرةً هائِلةً .

#### وممن تُوُفِّي فيها من الأعيانِ :

"محمدُ بنُ أحمدُ" بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ يحيى بنِ سيِّدِ الناسِ ، أبو بكرِ اليغمُرىُ الأَنْدَلُسىُ الحافظُ ، وُلِد سنةَ سبعِ وتسعين وخمسِمائةِ ، وسمِع الكثيرَ ، وحصَّل كتبًا عظيمةً ، وصنَّف أشياءَ حسنةً ، وخُتِم به الحُفَّاظُ في تلك البلادِ ، تُؤفِّى بمدينةِ تُونُسَ في "الرابع والعشرينَ مِن" رجبٍ مِن هذه السنةِ .

<sup>(1-1)</sup> في م: «أحمد بن محمد». وانظر ترجمته في : ذيل مرآة الزمان 1/171، والعبر 0/007، والوافى بالوفيات 1/171، وعقد الجمان 1/777، وشذرات الذهب 0/797. وجاءت وفاته في هذه المصادر في سنة تسع وخمسين وستمائة.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «سابع عشرين».

عبدُ الرزاقِ بنُ (رزقِ اللَّهِ) بنِ أبى بكرِ بنِ خلفِ عزَّ الدينِ ، أبو محمدِ الرَّسْعَنَى () ، المُحدِّثُ ، المُحدِّثِ المُوصلِ ، وكذلك عندَ صاحبِ سِنْجارَ ، وبها له مَكانةٌ عندَ البَدْرِ لؤلوَّ صاحبِ الموصلِ ، وكذلك عندَ صاحبِ سِنْجارَ ، وبها تُوفِّى في ليلةِ الجمعةِ الثاني عشرَ مِن ربيعِ الآخِرِ ، وقد جاوز السبعين () ، ومِن شعره :

نعَب الغرابُ فدلَّنا بنَعِيبِه أن الحبيبَ دنا أوانُ مَغيبِه يا سائلی عن طيبِ عيشي بعدَهمْ مجدْ لي بعيشٍ ثم سَلْ عن طِيبِه

محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عَنْتَرِ السُّلَميُّ الدَّمَشقيُّ ('' مُحْتَسِبُها ، وكان من عُدولِها وأعْيانِها ، وله بها أمْلاكُ وثروةٌ وأوقافٌ ، تُؤفِّي بالقاهرةِ ، ودُفِن بالمُقَطَّم .

[ ١٩٩/١٠] عَلَمُ الدينِ ( أبو محمد القاسمُ بنُ أحمدَ ابنِ المُوفَّقِ بنِ جعفرِ المُؤسِّقِ النَّورِيُّ اللَّورِقُ اللَّورِيُّ اللَّعويُّ اللَّقرِيُّ ، شرَح «الشاطبية » شرحًا مختصرًا ، وشَرح «المُفصَّلَ » في عدةِ مجلداتٍ ، وشرَح «الجُزُولية » وقد اجْتَمَع بمُصَنِّفِها ، وسأَله عن بعضِ مسائلِها ، وكان ذا فُنونِ مُتَعَدِّدَةٍ ، حسنَ الشكلِ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى الأصل، م: «عبد الله». والمثبت من مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ۱/٥٤٥، ۲/ ۲۱۹، والعبر ٥/ ۲۶۶، والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۷٤، وعقد الجمان ۱/ ۳۶۷، والسلوك ۲/۱ ٥ ( القسم الثانى)، والنجوم الزاهرة ۷/ ۲۱۱، وطبقات المفسرين ۱/ ۲۹۲، وشذرات الذهب ٥/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الرسغني»، وهو تصحيف. انظر الأنساب ٣/ ٦٤، ومعجم البلدان ٢/ ٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التسعين». وانظر مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢٢٦، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٢٠، وعقد الجمان ١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٢١: «أبو القاسم». قال الحافظ الذهبي في العبر ٥/ ٢٦٦: والعلم أبو القاسم والأصح أبو محمد. وانظر بقية مصادر ترجمته: غاية النهاية ٢/ ١٥، والسلوك ٢/١،٥،٣،٥ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ١/ ٣٦٨، وبغية الوعاة ٢/ ٢٥٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) في م: «البورقي»، وفي السلوك: «اللوري». وانظر المصادر السابقة.

مليحَ الوجهِ ، له هيئةٌ حسنةٌ وبِزَّةٌ وجمالٌ ، وقد سمِع الكِنْديُّ وغيرَه .

الشيخُ أبو بكر الدِّينَوَرِيُّ ، وهو بانى الزاويةِ بالصالحيةِ ، وكانت له فيها جَماعةٌ مُرِيدون يَذْكُرون اللَّه بأصواتٍ حسنةٍ طيبةٍ ، رحِمه اللَّهُ .

مَوْلِدُ الشيخِ تَقِى الدينِ ابنِ تَيْمِيَّةَ شيخِ الإسلامِ (٢) ، قال الشيخُ شمسُ الدينِ الذَّهبيُ : وفي هذه السنةِ وُلِد شيخُنا تَقيُّ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بنُ الشيخِ شِهابِ الدينِ عبدِ الحَليمِ بنِ أبي القاسمِ ابنُ تَيْميةَ الحَرَّانيُّ بحَرَّانَ يومَ الاثنينِ عاشرَ ربيع الأولِ مِن سنةِ إحدى وستين وستِّمائةٍ .

الأميرُ الكبيرُ مُجِيرُ الدينِ أبو الهيجاءِ بنُ "عيسى بنِ نحشترين (1) الأزكشِيُ (1) الكُرْدِيُ الأُمَويُ (1) ، كان مِن أعيانِ الأمراءِ وشُجعانِهم، وله يومَ عينِ جالوتَ اليدُ البيضاءُ في كسرِ التَّتَارِ، ولما دخل الملكُ المُظفَّرُ إلى دمشقَ بعدَ الوَقْعةِ جعَله مع الأميرِ عَلَمِ الدينِ سَنْجَرَ الحلبيِّ نائِبِ البلَدِ مُسْتَشارًا ومُشارِكًا في الرأي والمراسِيمِ والتَّدْبيرِ، وكان يَجْلِسُ معه في دارِ العدلِ، وله الإقطاعُ الكاملُ والرُّوقُ الواسعُ، إلى أن تُوفِّي في هذه السنةِ. قال أبو شامة (٧): ووالدُه الأميرُ والرُّه الأميرُ

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في وفيات سنة سبع وعشرين وسبعمائة.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. والمثبت موافق لبعض مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٢٢، ونهاية الأرب ٣٠/ ٩٠، والسلوك ٥٠٢/١ (القسم الثاني)، وما في «م» موافق لما في عقد الجمان ١/ ٣٦٩، وما في النجوم الزاهرة موافق لما في م ولكنه مصحح إلى ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «حشير»، وفى م: «حثير». والمثبت من مصادر الترجمة. وانظر الوافى بالوفيات ٢٩٨/١٣. (٥) فى الأصل، والسلوك: «الأركسى». وفى ترجمة ابنه: «الإربلى» والتى ستأتى ضمن وفيات سنة

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الأسدى».

<sup>(</sup>٧) الذيل على الروضتين ص ٢٢٧. وانظر ذيل مرآة الزمان ٢/٣٢٣.

مُحسامُ الدينِ تُوُفِّى فى حَبْسِ<sup>(١)</sup> الملكِ الأشرفِ ببلادِ الشرقِ هو والأميرُ عِمادُ الدينِ أحمدُ بنُ المَشطوبِ، رحِمهما اللَّهُ تعالى .

قلتُ : وولدُه الأميرُ عزُّ الدينِ تولَّى وِلايةَ هذه المدينةِ – أعنى دمشق – مدةً ، وكان مَشكورَ السِّيرةِ ، وإليه يُنْسَبُ دَرْبُ سقون (٢) بالصاغةِ العَتيقةِ ، فيقالُ : دربُ ابنِ أبى الهَيْجاءِ . لأنه كان به سَكَنُه ، وكان يَعْمَلُ الوِلايةَ فيه ، فعُرِف به ، وبعدَ موتِه بقليلٍ كان فيه نُزولُنا حينَ قدِمْنا مِن حَوْرانَ وأنا صغيرٌ ، فختَمْتُ فيه القرآنَ العظيمَ ، وللَّهِ الحمدُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «جيش». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «ابن سنون»، وفى م: (ابن سقور». والمثبت مما سيأتى صفحة ٧٤١.

### ثم دخَلَت سنة ثنتين وستين وستمائةٍ

اسْتَهَلَّت (١) والحليفةُ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ العباسيُ ، وسلطانُ الإسلامِ الذابُّ عن حوزتِه الملكُ الظاهرُ ركنُ الدين بَيْبرسُ البُنْدُقداريُّ - أيده اللَّهُ وشدَّ عَضُدَه - ونائبُ الشام الأميرُ جمالُ الدين آقوش النجيبيُّ ، وقاضيه شمسُ الدينِ بنُ خلكانَ .

وفيها (٢) فى أولِها كمَلت المدرسةُ الظاهريةُ التى بينَ القَصْرَيْن، ورُتِّب لتَدْريسِ الشافعيةِ بها القاضى تقى الدينِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ رَزِينٍ، ولتَدريسِ الحنفيةِ مجدُ (٢) الدينِ عبدُ الرحمنِ بنُ كمالِ الدينِ عمرَ بنِ العَديمِ، ولمشيخةِ الحديثِ بها الشيخُ شرفُ الدينِ عبدُ المؤمنِ بنُ خلفِ الحافظُ الدِّمْياطيُّ.

وفيها (٢) عمَّر الظاهرُ بالقدسِ الشريفِ خانًا ، ووقف عليه أوْقاقًا للنازلِين به مِن إصلاحِ نِعالِهم وأكْلِهم وغيرِ ذلك ، وبنَى به طاحُونًا وفُرْنًا .

وفيها (٥) قدِمَت رسلُ الملكِ بَرَكة قان إلى الملكِ الظاهرِ ، ومعهم الأشرفُ بنُ شهابِ الدينِ غازى بنِ العادلِ ، ومعهم مِن الكتبِ والمُشافَهاتِ ما فيه شرورٌ للإشلامِ وأهلِه مما حلَّ بهولاكو وأهلِه .

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٢١، وذيل مرآة الزمان ١٠٠٥، ٢/ ٢٢٩، وكنز الدرر ١٠٢٨.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ١/ ٥٥٠، ونهاية الأرب ٣٠/ ٩٣، وكنز الدرر ٨/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مجير».

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ١/ ٥٥٤، ٢/ ٢٣١، وعقد الجمان ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ٢٣٢.

وفى مجمادَى الآخِرةِ منها (١) درَّس الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةَ عبدُ الرحمنِ ابنُ (١ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ المُقدِسيُّ بدارِ الحديثِ الأشرفيةِ ، بعدَ وفاةِ القاضى عمادِ الدينِ بنِ الحَرَسْتانيِّ ، وحضَر عندَه القاضى شمسُ الدينِ ابنُ خَلِّكانَ وجَماعةٌ مِن الفضلاءِ (٣) والأعيانِ ، وذكر خُطْبةَ كتابِه «المَبْعَثِ» ، [٢٩/١٠ عالم وأوْرَد الحديثَ بسندِه ومتنِه ، وذكر فَوائدَ كثيرةً مُسْتَحْسَنةً ، ويقالُ : إنه لم يُراجِعْ شيئًا حتى أورد درْسَه ، ومثلُه لا يُسْتَكْثَرُ عليه ذلك . رحِمه اللَّهُ تعالى.

وفيها قدِم نَصِيرُ الدينِ الطُّوسَىُ إلى بغدادَ مِن جهةِ السلطانِ هولاكو قان ، فنظَر في الأوقافِ وأحوالِ البلدِ ، وأخَذ كتبًا عظيمةً كثيرةً مِن سائرِ المدارسِ ، وحوَّلها إلى الرَّصَدِ الذي بناه بَمَرَاغةَ ، ثم انْحَدَر إلى واسطٍ والبصرةِ .

#### وفيها كانت وفاة :

الملكِ الأشرفِ موسى بنِ الملكِ المنصورِ إبراهيمَ بنِ الملكِ المجَاهِدِ أسدِ الدينِ شِيركُوه الكبيرِ (١٠) كانوا الدينِ شِيركُوه بنِ ناصرِ الدينِ محمدِ بنِ أسدِ الدينِ شِيركُوه الكبيرِ (١٠) كانوا مُلوكَ حمصَ كابرًا عن كابرِ إلى هذا الحينِ، وقد كان مِن الكُرماءِ المؤصُوفِين، والكُبراءِ الدماشقةِ المُتُرفِين، ويعتنى بالمآكلِ والمَشاربِ، والملابسِ والمراكِبِ، وقضاءِ الشَّهواتِ والمآرِبِ، وكثرةِ التنَعُّمِ بالمَغانى والحَبائبِ (٥)، ولما تُوفِّى وُجدَت له

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٣٠.

<sup>(7-7)</sup> في الأصل: «إبراهيم إسماعيل»، وفي م: «إسماعيل». والمثبت من مصادر ترجمته، وستأتى ترجمته في ص (7-7).

<sup>(</sup>٣) في م: «القضاة».

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢٢٩، وذيل مرآة الزمان ١/ ٥٥٥، ٢/ ٣٠- ٣١٤، ونهاية الأرب ٣٠/ ٩٤، والعبر ٥/ ٢٧٠، وعقد الجمان ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «ثم ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضغاث أحلام، أو كظل زائل، وبقيت تبعاته وعقوباته وحسابه وعاره».

حواصلُ مِن الجَواهرِ النَّفيسةِ والأموالِ الكثيرةِ ، وعاد ملكُه إلى الدولةِ الظاهريةِ <sup>(١)</sup>. وتُؤفِّي معه في هذه السنةِ الأميرُ حُسامُ الدين الجُوكَنْدار نائبُ حلبَ (٢). وفيها كانت كَسْرةُ التَّتار على حمصَ، وقُتِل مُقَدَّمُهم بَيْدَرَةُ بقَضاءِ اللَّهِ وقَدَرِه الحسن الجميل.

وفيها كانت **وفاةُ الرَّشيدِ العَطَّار** <sup>(٣)</sup> المُحَدِّثِ بمصرَ ، والذي حضَر مَسْخَرةً <sup>(١)</sup> الملكِ الأشرفِ موسى بنِ العادلِ .

والتاجرِ المشهورِ الحاجِّ **نصرِ بنِ تروس** <sup>(٥)</sup> ، وكان ملازمًا للصلواتِ بالجامع ، وكان مِن ذَوِى اليَسارِ والخيرِ .

الخطيبُ عِمادُ الدينِ بنُ الحَرَسْتانيِّ : عبدُ الكَريمِ بنُ قاضى القضاةِ جَمالِ الدين عبدِ الصمدِ بنِ محمدِ بن الحَرَسْتانيِّ (١) ، كان خَطيبًا بدمشقَ ، وناب في الحكم عن أبيه في الدولةِ الأشرفيةِ بعدَ ابنِ الصَّلاح، إلى أن تُؤفِّي في دارِ الخَطابةِ في التاسع والعشرين من جمادي الأولى من هذه السنةِ ، وصُلِّي عليه بجامع دمشقَ ، ودُفِن عند أبيه بقاسِيون ، وكانت جنازتُه حافلةً ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وقد جاوَز الثمانين بخمسِ سنين، وقد توَلَّى بعدَه الخَطابةَ والغَزَّاليةَ ولدُه مجيرُ<sup>(٧</sup>

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «واستناب ببلاده من الممالك البحرية».

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٢٩، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٠٠، والعبر ٥/ ٢٧١، وعقد الجمان ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) مسخرة : جمعها مساخر ؛ وهي ألعاب لإضحاك الناس . انظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة في مراجع العصر المماليكي ص ٤٤٩ الملحق بكتاب العصر المماليكي في مصر والشام نقلا عن معجم dozy . (٥) في م : « دس» . وانظر ترجمته في : الذيل على الروضتين ص ٢٢٩، وفيه : « بردس» ، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ٢٢٩، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٩٥، والعبر ٥/ ٢٦٨، وعقد الجمان ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) في م: «مجد».

الدين، وباشر بعده مشيخة دار الحديثِ الشيخُ شِهابُ الدين أبو شامة .

مُحْيى الدينِ 'محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ' بنِ إبراهيمَ بنِ الحسينِ بنِ سُراقةَ الحافظُ المُحدِثُ الأنصاريُ الشاطبيُ ، أبو بكر المغربيُ ، عالمُ فاضلَّ دَيِّنٌ ، وأقام بحلبَ مدةً ، ثم الجتاز بدمشقَ قاصدًا الديارَ المصريةَ . وقد ولي دارَ الحديثِ الكَامليةَ بعدَ زَكيِّ الدينِ عبد العظيمِ المُنْذِريِّ ، وقد كان له سَماعٌ جيدٌ ببغدادَ وغيرها مِن البلادِ ، وقد جاوز السبعين .

الشيخ الصالح محمد بن منصور بن يحيى الشيخ أبى القاسم القبّارى الإسكندراني (٢) كان مُقيمًا بغَيْطِ له يَقْتاتُ منه ، ويَعْمَلُ فيه ويَبْدُرُه ، ويَتَوَرَّع جدًّا ، ويُطْعِمُ الناسَ مِن ثمارِه ، وكانت وفاتُه في سادس شعبانَ من هذه السنةِ بالإسْكَنْدريةِ ، وله خمس وسبعون سنةً ، وكان يَأْمُرُ بالمعروفِ ، ويَنْهَى عن المنكرِ ، ويَرْدَعُ الولاةَ عن الظلمِ ، فيَسْمَعون منه ويُطِيعونه (٣) ، وإذا جاء الناسُ إلى زيارتِه إنما يُكلِّمُهم مِن طاقةِ المنزلِ ، وهم راضون منه بذلك .

ومِن غريبِ ما مُحكِى عنه أنه باع دابةً له مِن رجلٍ ، فلما كان بعدَ أيامٍ جاءه الرجلُ [ ٧٠/١٠] فقال : يا سيدى ، إن الدابة (٢) لا تَأْكُلُ عندى شيئًا . فنظر إليه الشيخُ ، فقال له : ما تُعانى من الصنائعِ (٥) ؟ فقال : رَقَّاصٌ عندَ الوالى . فقال : إن

<sup>(</sup>۱ – ۱) كذا في الأصل، م. وفي مصادر ترجمته: « محمد بن محمد »: الذيل على الروضتين ص ٢٣٠، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٠٠، والعبر ٥/ ٢٧٠، والوافي بالوفيات ١/ ٢٠٨، والدليل الشافي ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٣١، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣١٥، والعبر ٥/ ٢٧١، وعقد الجمان ١/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «لزهده».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «التي اشتريتها منك».

<sup>(</sup>٥) في م: «الأسباب».

دائِتَنَا لَا تَأْكُلُ الحَرَامَ. ودخَل منزلَه فأعْطاه دراهمَه ومعها دراهمُ كثيرةٌ قد اخْتَلَطَت بها فلا تُميَّزُ، فاشْتَرَى الناسُ مِن الرَّقَّاصِ كلَّ درهم بثلاثةٍ لأجلِ البركة، وأخَذ دائِتَه، ولمَا تُوفِّى ترَك مِن الأثاثِ ما يُساوِى خمسين درهمًا(۱)، فأبيع بمبلغ عشرين ألفًا.

قال أبو شامة (٢): وفى الثامن والعشرين مِن ربيع الآخِرِ تُوُفِّى مُحْيى الدينِ عبد اللهِ بنُ صَفِى الدينِ إبراهيمَ بنِ مَرْزوقِ بدارِه بدمشقَ الجُاوِرةِ للمدرسةِ النُّوريةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

قلتُ: دارُه هذه هي التي مجعِلَت مدرسةً للشافعيةِ، وقَفها الأميرُ بجمالُ الدينِ آقوشُ النَّجِيبِيُهُ ، تقبَّل اللَّهُ منه، وبها إقامتُنا، جعَلها اللَّهُ دارًا تَعْقُبُها دارُ القرارِ في الفوزِ العظيمِ.

وقد كان أبوه صَفِى الدينِ وزيرًا مدةً للملكِ الأشرفِ، وملَك مِن الذهبِ ستَّمائةِ ألفِ دينارِ خارجًا عن الأملاكِ (٥) والأثاثِ والبَضائعِ، وكانت وفاةُ أبيه بمصرَ في سنةِ تسعٍ وخمسين، ودُفِن بتربيّه عندَ جبلِ المُقطَّمِ. رحِمه اللَّهُ تعالى.

قال أبو شامةً (٢٠): وجاء الخبرُ مِن مصرَ بوفاةِ الفخرِ عثمانَ المصرىِّ المعروفِ بعَيْـن عين (٧٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دينارًا».

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) في م: «الرابع».

<sup>(</sup>٤ – ٤) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الأموال».

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>Y) في م: «غين».

قال (۱): وفي ثامنَ عشَرَ ذي الحِجَّةِ تُؤفِّي الشمسُ الوتارُ (۱) الموصليُّ ، وكان قد حصَّل شيئًا مِن علمِ الأدبِ ، وخطَب بجامعِ المزَّةِ مدةً . فأنشَدني لنفسِه في الشَّيْبِ وخِضابِه :

وكنتُ وإياها مذ اخْتَطَّ عارضى كرُوحَيْن (٢) في جسمٍ وما نَقضَتْ عهدَا فلما أتاني الشَّيْبُ يَقْطَعُ بينَنا توَهَّمْتُه سيفًا فأَلْبَسْتُه غِمْدَا

وفيها أن المتخضر الملك هولاكوقان ملك التتار الزَّيْنَ الحافظيَّ، وهو سليمانُ (ابنُ المؤيدِ) بنِ عامر العقربانيُّ المعروفُ بالزَّيْنِ الحافظيِّ، وقال له: قد ثبَت عندى خِيانتُك. وقد كان هذا المُغْتَرُّ لما قدِم التَّتارُ مع (الله هولاكو دمشقَ وغيرَها مالاً على المسلمين وآذاهم، ودلَّ على عَوْراتِهم، حتى سلَّطهم الله عليه بأنواعِ العُقوباتِ والمَثْلَاتِ ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِلِ بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

وفى الجملةِ مَن أعان ظالمًا سُلِّط عليه ، ( فإن اللَّهَ يَنْتَقِمُ مِن الظالمِ بالظالمِ ، ثم يَنْتَقِمُ مِن الظالمين جميعًا ، نَسْأَلُ اللَّهَ العافيةَ مِن انتقامِه وغضبِه وعقابِه وشرّ عبادِه ' .

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) في م: «الوبار». وانظر ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) في الذيل على الروضتين: « كزوجين » . والمثبت من الأصل ، م موافق لما في ذيل مرآة الزمان الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٣٤، ونهاية الأرب ٢٠٠/ ١٠٩، وكنز الدرر ١٠٤/٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سنة».

<sup>(</sup>۷ - ۷) زیادة من: م.

### ثم دخَلت سنة ثلاثٍ وستين وستمائةٍ

فيها (١) جهَّز السلطانُ الملكُ الظاهرُ عَسْكرًا جمَّا كثيفًا إلى ناحيةِ الفُراتِ لطرْدِ التَّتَارِ النازِلِين بالبِيرَةِ ، فلما سمِعوا بالعَساكرِ الظاهرية قد أَقْبَلَت تولَّوا على أعقابِهم منهزمين ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين ، فطابَت تلك الناحيةُ ، وأمِنَت تلك المُعامَلةُ ، وقد كانت قبلَ ذلك لا تُسكَنُ مِن كثرةِ الفسادِ بها والخوفِ ، فعمَرَت وأمِنَت وللَّهِ الحمدُ .

وفيها ('' خرَج الملكُ الظاهرُ في عَساكرَ أُخَرَ عظيمةِ ، فقصَد بلادَ الساحلِ لحصارِ الفرِنْجِ ، ففتَح قَيْسارِيَّةَ في ثلاثِ ساعاتٍ مِن يومِ الخميسِ ثامنِ مجمادَى الأولى وهو يومُ نُزولِه عليها ، وتسَلَّم قلعتها في يومِ الخميسِ الآخرِ خامسَ عشرَه فهدَمها ، وانْتقل إلى غيرِها ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ ، ثم جاء الخبرُ بأنه فتَح مدينة أَرْسُوفَ '' ، وقتَل مَن بها مِن الفِرنْجِ ، وجاءت البَرِيديةُ بذلك . فدقَّت البشائرُ في بلادِ ('') المسلمين ، وفرِحوا بذلك فرحًا شديدًا .

وفيها<sup>(ئ)</sup> ورَد خبرٌ مِن بلادِ المغربِ بأنهم انْتَصَروا على الفِرنْجِ ، وقتَلوا منهم خمسةً وأربعين ألفَ مقاتلِ وأسَروا عشَرةَ آلافِ ، واسْتَرْجَعُوا منهم ثنتين

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٣٣٣، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣١٨، وكنز الدرر ٨/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. معجم البلدان ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قلاع».

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢٣٤، وعقد الجمان ١/ ٤٠٩.

[٧٠/١٠] وثلاثين ألدةً ، منها شَرِيشُ أن وإشْبِيلِيَةُ وقُوْطبةُ ومُرْسِيَةُ ، وكانت النُّصْرةُ في يوم الخميسِ الرابعَ عَشَر من رمضانَ سنةَ ثنتين وستين .

وفى رمضان (٢) مِن هذه السنةِ شُرِع فى تَبْليطِ بابِ البريدِ مِن بابِ الجامعِ إلى القَناةِ التى عندَ الدَّرَجِ ، وعُمِل فى الصفِّ القِبْليِّ منها بِرْكةٌ وشاذِرُوانُ . وكان فى موضِعِها قَناةٌ مِن القَنواتِ يَنْتَفِعُ الناسُ بها عندَ انْقِطاعِ نهرِ بانِياسَ (١) ، فغُيِّرَت وعُمِل هذا الشاذِرُوانُ . قلتُ : ثم غُيِّر ذلك وعُمِل مكانَه دَكاكِينُ .

وفيها (٥) اسْتَدْعَى السلطانُ نائبَه على دمشقَ الأميرَ جمالَ الدينِ آقوش النجيبيَّ فسار إليه سَمْعًا وطاعةً ، وقد ناب عنه الأميرُ عَلَمُ الدينِ الحِصْنيُّ حتى عاد مُكَرَّمًا مَعَزَّزًا .

وفيها (١) ولَّى السلطانُ الملكُ الظاهرُ مِن بقيةِ المَذاهبِ قُضاةً في الديارِ المصريةِ مُسْتَقِلِّين ، يُولُّون مِن جهتِهم في البُلْدانِ أيضًا كما يُولِّي الشافعيةِ الحنفيةِ شمسُ الدينِ القاضي تامُج الدينِ عبدُ الوهَّابِ ابنُ بنتِ الأَعَزِّ ، وتولي قضاءَ الحنفيةِ شمسُ الدينِ سليمانُ ، وقضاءَ المالكيةِ شمسُ الدينِ السبكيُ ، والحنابلةِ شمسُ الدينِ محمدُ (١) المقيدِسيُ ، وكان ذلك يومَ الاثنينِ الثاني والعشرين مِن ذي الحجَّةِ بدارِ العدلِ (١) ،

<sup>(</sup>١) في م: «أربعين».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «سريش»، وفى م: «برنس»، وفى عقد الجمان: «سرين»، والمثبت من الذيل على الروضتين. وشريش: مدينة كبيرة من كورة شَذُونة وهى قاعدة هذه الكورة، وشذونة: مدينة بالأندلس. انظر معجم البلدان ٣/ ٢٦٥، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والذيل على الروضتين، وفي م: «ماناس». ولعل الصواب «باناس». انظر معجم البلدان ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) الذيل على الروضتين ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٢٣٥، والعبر ٥/ ٢٧٢، وعقد الجمان ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «بن».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «العقل».

وكان سببَ ذلك كثرة تَوَقَّفِ القاضى تاجِ الدين ابنِ بنتِ الأَعَرِّ ((( في أَمُورِ تُخَالِفُ مَذْهبَ الشَّافِعيّ ، وتُوافِقُ غيرَه مِن المذاهبِ () ، فأشار الأميرُ جَمالُ الدينِ أَيْدُغْدِى العَزِيزِيُّ على السلطانِ بأن يُولِّي مِن كلِّ مَذْهَبِ قاضى قضاةٍ وكان يُحبُّ رأيه ومشورتَه ، فأجابه إلى ذلك ففعل كما ذكرنا ، ((وبعَث بأخشابِ ورَصاصِ وآلاتِ كثيرةٍ لعِمارةٍ مسجدِ رسولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، وأرْسَل مِنْبرًا ، فنُصِب هنالك .

وفيها وقَع حَريقٌ عظيمٌ ببلادِ مصرَ ، واتَّهِم النَّصارى ، فعاقَبهم الملكُ الظاهرُ عُقوبةً عظيمةً ،

وفيها (٢) جاءت الأخبارُ بأن سلطانَ التتَّارِ هولاكو هلَك إلى لعنةِ اللَّهِ وغضبِه في سابعِ ربيعِ الآخِرِ بمرضِ الصَّرْعِ بمدينةِ مَرَاغةً (١) ، ودُفِن بقلعةِ تَلَا ، وبُنِيَت عليه قبة ، واجْتَمَعت التَّتَارُ على ولدِه أَبْغَا ، فقصَده الملكُ بَرَكة خان ، فكسَره وفرَّق مُحموعَه ، ففرح الملكُ الظاهرُ بذلك فرحًا شديدًا ، وعزَم على جمعِ العَساكرِ ليَأْخُذَ بلادَ العراقِ ، فلم يَتَمَكَّنْ مِن ذلك لتَفَرُّقِ العَساكرِ في الإقطاعاتِ .

وفيها (٥) في ثانى عشَرَ شوالٍ سلْطَن الملكُ الظاهرُ ولدَه الملكَ السعيدَ محمدَ بَرَكة قان ، وأخَذ له البَيْعةَ مِن الأمراءِ ، وأرْكَبه ومشَى الأمراءُ بينَ يديه ، وحمَل والدُه الغاشيةَ بنفسِه ، والأميرُ بدرُ الدينِ بَيْسَرِى الشمسيُّ حاملٌ الحِترَ (١) ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل. وانظر نهاية الأرب ٣٠/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٢٢، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٢، وكنز الدرر ٨/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ستأتى ترجمته صفحة ٤٦٨، ضمن وفيات سنة أربع وستين.

<sup>(</sup>٥) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «الحبز». والجيئر: المظلة؛ من الآلات الملوكية المختصة بالمواكب العظام، وهي قُبَّةٌ من حرير أصفر مزركش بالذهب؛ على أعلاها طائر من فضةٍ مَطْلِيَّة بالذهب تحمل على رأس الخليفة عند=

والقاضى تامجُ الدينِ ابنُ بنتِ الأعزِّ والوزِيرُ بَهاءُ الدينِ بنُ حِنَّا راكبان بينَ يديه ، وأعيانُ الأمراءِ رُكْبانٌ ، وبقيتُهم مُشاةٌ حتى شقُّوا القاهرةَ وهم كذلك ، وكان يومًا مشهودًا .

وفى ذى القَعْدِة (١) ختَن السلطانُ ولدَه الملكَ السعيدَ المذكورَ، وخُتِن معه جماعةٌ مِن أولادِ الأمراءِ، وكان يومًا مشهودًا.

#### وممن تُؤفِّي فيها :

الزين خالدُ بنُ يوسُفَ بنِ سعدِ النابُلُسيُ الشيخُ زينُ الدينِ الحافظُ (٣) شيخُ دارِ الحديثِ النُّوريةِ بدمشق، كان عالمًا بصناعةِ الحديثِ، حافظًا لأسماءِ الرجالِ، اشْتَغل عليه في ذلك الشيخُ مُحيى الدينِ النَّواويُ وغيرُه، وتولَّى بعدَه مَشْيَخةَ النَّوريةِ الشيخُ تامج الدينِ الفَزاريُ، وكان الشيخُ زَيْنُ الدينِ حسَنَ الأَخلاقِ، فَكِهَ النفسِ، كثيرَ المزاحِ على طريقةِ المُحدَّثِين، وكان قد رحل إلى بغدادَ، فاشتَغَل بها، وسمِع الحديثَ [ ١/١٧٥ و وكان فيه خيرٌ وصلاحٌ وعِبادةً، وكانت جِنازتُه حافلةً، ودُفِن بمقابر بابِ الصغير، رحِمه اللَّهُ تعالى.

الشيخُ أبو القاسم الحُوَّارِيُّ: هو أبو القاسمِ بنُ يوسُفَ بنِ أبى القاسمِ بنِ عبدِ السلامِ الأُمَويُ (أَ) الشيخُ المشهورُ صاحبُ الزاويةِ بحُوَّارِي ، تُوفِّى ببلدِه ،

<sup>=</sup> ركوبه، ولها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفة، وحاملها من أكبر الأمراء. انظر صبح الأعشى ٧/٤ . ٤٦٩/٣.

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>۲) الذيل على الروضتين ص ٢٣٣، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٢٦، والعبر ٥/ ٢٧٣، وفوات الوفيات ١/ ٤٠٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٨٣، وعقد الجمان ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) في م: «ابن الحافظ».

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢٣٧، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٣٦، والعبر ٥/ ٢٧٥، وعقد الجمان ١/ ٤١٢. وشذرات الذهب ٥/ ٣١٣.

وكان خَيِّرًا صالحًا ، له أتباع وأصحابٌ يُحِبُّونه ، وله مُرِيدون كثيرٌ مِن قَرايا حَورانَ في (الجُبَيلِ والبَثَنِيَّةِ () ، وهم حنابلةٌ لا يَرَوْن الضربَ بالدُّفِّ بل بالكفِّ ، وهم أمثلُ من غيرِهم .

القاضى بدرُ الدينِ الكُرْدَى السِّنْجارِى (١) الذى باشَر القضاءَ بالديارِ المصريةِ مِرارًا وكانت وفاتُه بالقاهرةِ . قال أبو شامة (١) : وكانت سِيرتُه معروفةً في أُخْذِ الرِّشَا مِن قُضاةِ الأطرافِ والشهودِ والمتَحاكِمِين ، إلا أنه كان جَوَادًا كريمًا ثم صُودِر هو وأهلُه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «الحل والثبنية».

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٣٤، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٣٢، والعبر ٥/ ٢٧٤، وعقد الجمان ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٣٤.

# ثم دخَلَت سنةُ أربعِ وستين وستّمائةٍ (')

اسْتَهَلَّت والخليفةُ الحاكمُ العباسى، وسلطانُ المسلمين الملكُ الظاهرُ، وقُضاةُ مصرَ أربعةٌ .

وفيها استجدَّ بدمشقَ أربعةُ قُضاةٍ (٢) كما فُعِل في العامِ الماضى في ديارِ مصرَ وسيأتى تفصيلُه، ونائبُ الشامِ آقوشُ النَّجِيبيُّ، وفيها وردت الولاياتُ لقضاءِ القُضاةِ من المذاهبِ؛ فصار كلُّ مذهبِ فيه قاضى قضاةٍ، فكان في منصبِ السّافعيةِ شمسُ الدين أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ خلكانَ البَرْمَكِيُّ، وصار على قضاءِ الحنفيةِ شمسُ الدينِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عَطا، والحنابلةِ شمسُ الدينِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عُطا، والحنابلةِ شمسُ الدينِ عبدُ السلامِ الرحمنِ بنُ الشيخِ أبي عمر (آمحمدِ بنِ أحمدَ بنِ قُدَامةً)، وللمالكيةِ عبدُ السلامِ ابنُ الزواويُّ، وقد امْتَنَع مِن الولايةِ، فأَيْزِم بها حتى قبِل، ثم عزَل نفسه، ثم أُلْزِم بها، فقبِل بشرطِ أن لا يُباشِرَ أوقافًا، ولا يَأْخُذَ جامَكيةً على أحكامِه أب فأجيب بها، فقبِل بشرطِ أن لا يُباشِرَ أوقافًا، ولا يَأْخُذَ على أحكامِه أجرًا وقال: نحن في إلى ذلك، وكذلك قاضى الحنابلةِ لم يأخذُ على أحكامِه أجرًا وقال: نحن في كفايةِ. فأَعْفِي مِن ذلك أيضًا، رحِمَهم اللَّهُ. وقد كان هذا الصَّنيعُ الذي لم يُسْبَقُ إلى مثلِه قد فُعِل في العامِ الماضى بالديارِ المصريةِ أيضًا، واسْتَقَرَّت الأَحُوالُ على هذا المُنُوالِ وللَّهِ الحمدُ.

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٣٧، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٣٦، ونهاية الأرب ٢٠/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «من كل مذهب قاض».

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحاكم».

وفيها كمَل عِمارةُ الحوضِ الذي شرقيَّ قناةِ بابِ البريدِ ، وعُمِل له شاذِرُوانُ ، وفيه (١) أنابيبُ يَجْرِي فيها الماءُ من القناةِ التي هي غربيَّه إلى جانبِ الدَّرَجِ الشَّماليةِ .

وفيها قدِم السلطانُ الملكُ الظاهرُ بعساكرِه ونازَل مدينةً صَفَدَ، واسْتَدْعَى بالمجَانِيقِ مِن دَمَشْقَ، وأحاط بها، ولم يَزَلْ حتى افْتَتَحها، ونزَل أهلُها على حكمِه، فتسَلُّم البلدَ في يوم الجمعةِ ثامنَ عشَرَ شوالٍ من هذه السنةِ، وقتَل المُقاتِلةَ ، وسبَى الذُّرِّيَّةَ ، وقد كان الملكُ صلاحُ الدينِ افتتحها في شوالٍ أيضًا في سنةِ أربع وثمانين وخمسِمائةٍ ، ثم اسْتَعادوها أيضًا فانتزعها منهم قَسْرًا وقهرًا الملكُ الظاهرُ رحِمه اللَّهُ في هذه السنةِ ، وللَّهِ الحمدُ ، وكان السلطانُ في نفسِه منهم شيءٌ كثيرٌ، فلما توجُّه إلى فتحِها طلبوا الأمانُ (٢)، فأجْلَس على سرير تَمْلَكَتِه الأميرَ سيفَ الدينِ كرمونَ التَّتَرَىُّ، وجـاءت رسلُهم، فحلّفوه <sup>(٣)</sup> وانْصَرَفوا، ' ولا يَشْعُرون أن الذي أعْطاهم العُهودَ بالأمانِ إنما هو الأميرُ الذي أَجْلَسه على السرير أن والحربُ خَدْعة ، فلما خرَجَت الإسبتاريةُ والداوِيَّةُ مِن القلعةِ ، وقد فعَلوا بالمسلمين الأَفاعيلَ ، فأمكن اللَّهُ ٢١/١٠ظ] منهم ، فأمَر السلطانُ بضَرْبِ أعناقِهم عن آخِرِهم ، وجاءت البشائرُ إلى القلاع بذلك ، فدقَّت البشائرُ، وزُيِّنَت البلادُ وفرِح العبادُ وللَّهِ الحمدُ، ثم بُثَّت السَّرايا يمينًا وشمالًا في بلادِ الفِرنْج ، فاسْتَوْلي المسلمون على حصونٍ كثيرةٍ تُقارِبُ عشرين حصنًا ،

<sup>(</sup>١) في م: «قبة و».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «على أن يعطيهم السلطان الأمان».

<sup>(</sup>٣) في م: « فخلعوه » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م.

وأَسَروا قريبًا مِن أَلفِ أُسيرٍ ما بينَ امرأةٍ وصبى ، وغنِموا شيئًا كثيرًا، ودقَّت البشائرُ في البُلْدانِ ، وفرح المسلمون بنصرِ اللَّهِ وتأييدِه .

وفيها<sup>(١)</sup> قدِم ولدُ الخليفةِ المُشتَعْصِم بنِ المُشتَنْصِرِ بنِ الظاهرِ بنِ الناصرِ العباسيّ - واسمُه عليّ - إلى دمشقَ فأَكْرِم وأَنْزِل بالدارِ الأُسَديةِ تُجاهَ المدرسةِ العَزيزيةِ ، وقد كان أسيرًا في أيدي التَّتارِ ، فلما كَسَرَهُم بَرَكَةُ حان تَخَلُّص من أيديهم، وصار إلى دمَشقَ، ولما فتَح السلطانُ صَفَدَ أَخْبَره بعضُ مَن كان بها مِن أَسْرَى المسلمين أن سبَبَ أَسْرِهم أن أهلَ قريةِ قارا كانوا يَأْخُذُونهم فيَحْمِلُونهم إلى الفِرِنْج ، فيبيعُونهم منهم ، فعندَ ذلك ركِب السلطانُ قاصدًا قارا ، فأوْقَع بهم بأسًا شديدًا ، وقتَل منهم خلقًا كثيرًا ، وأَسَر مِن أبنائِهم ونسائِهم أَخْذًا بثأرِ المسلمين ، جزاه اللَّهُ خيرًا. ثم أَرْسَل السلطانُ الملكُ الظاهرُ جيشًا هائلًا إلى بلادِ سِيسَ، فجاسوا خلالَ الديارِ، وفتَحوا سِيسَ عَنْوةً، وأَسَروا ابنَ ملكِها وقتَلوا أخاه، ونهَبوها وقتَلوا أهلَها ، وأخَذوا بثأرِ الإسلام وأهلِه منهم ؛ وذلك أنهم كانوا أضَرَّ شيءٍ على المسلمين زمنَ التُّتارِ ، لما أخَذوا مدينةَ حلبَ وغيرَها أَسَروا مِن نساءِ المسلمين وأطْفالِهم خلقًا كثيرًا وجمًّا غفيرًا ، ثم كانوا بعدَ ذلك يُغِيرون على بلادِ المسلمين ''في زمن هولاكو''، فكبته اللَّهُ وأهانه على يدى أنصارِ الإسلامِ، ( وللَّهِ الحمدُ والمنةُ كثيرًا دائمًا ، وكانت النُّصرةُ عليهم في و الثلاثاءِ العشرين اللهُ الحمدُ والمنةُ كثيرًا دائمًا ، وكانت النُّصرةُ عليهم في مِن ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ، وجاءت الأخبارُ بذلك إلى البلادِ، وضُرِبَت البَشائر .

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ١/٢٦٪.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « هو وأميره كتبغا وكان أخذ سيس » .

وفى الخامسِ والعشرين مِن ذى الحِجَّةِ دَحَل السلطانُ الملكُ الظاهرُ دمشقَ المحروسةَ وبينَ يديه ابنُ صاحبِ سِيسَ وجَماعةٌ مِن ملوكِ الأَرْمَنِ أُسارَى أَذِلَّاءَ صَغَرةً والعساكرُ صُحْبتُه، وكان يومًا مشهودًا. ثم سار إلى الديارِ المصريةِ مُؤيَّدًا منصورًا مسرورًا محبورًا وللَّهِ الحمدُ، وطلَب صاحبُ سِيسَ أن يُفادِى ولدَه من السلطانِ فقال: لا نُفادِيه إلا بأسير لنا عندَ التَّتارِ يقالُ له: سُنْقُرُ الأَشْقَرُ. فذهب صاحبُ سِيسَ إلى ملكِ التَّتَرِ، فتذلَّل وتخضَّع له، حتى أَطْلَق له سُنْقُرَ الأَشْقَرَ الأَشْقَرَ الأَشْقَرَ المَشْقَرَ المَشْقَرَ المَشْقَرَ المَشْقَرَ المَشْقَرَ المَشْقَرَ المَشْقَرَ المَشْقَرَ المَسْلطانُ ابنَ صاحبِ سِيسَ.

وفيها (۱) عمَّر الظاهرُ الجِسْرَ المشهورَ بينَ قَراوا (۲) وداميةً ، تولَّى عِمارته الأميرُ جمالُ الدينِ محمدُ بنُ رحالٍ والى نابُلُسَ والأُغُوارِ ، ولما تمَّ بناؤُه اضْطَرب بعضُ أركانِه ، فقلِق السلطانُ لذلك ، وأمَر بتأكيدِه ، فلم يَسْتَطِيعوا مِن قوةِ بحري الماءِ حينئذِ ، فاتَّفَق بإذنِ اللَّهِ أن انسالَت على النهرِ أَكَمَةُ مِن تلك الناحيةِ ، فسكَن الماءُ بمقدارِ ما أَصْلَحوا ما يُريدون ، ثم عاد الماءُ كما كان ، وذلك بتيُسيرِ اللَّهِ وعونِه وعِنايتِه العظيمةِ .

#### وممن تُوفِّى فيها :

أَيْدُغْدِى بنُ عبدِ اللَّهِ ، الأميرُ جَمالُ الدينِ العَزِيزِيُ (٥) ، كان [٧٢/١٠] مِن

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سرارا»، وفي م: «قرارا». والمثبت من المصدر السابق. وقراوا: قرية من أعمال نابلس. انظر معجم البلدان ١/٤ه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بهار » ، وفي م : « بهادر » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . وانظر النجوم الزاهرة ٧/ ١٤١ حاشية (٢) ..

<sup>(</sup>٤) الأكمة: التّلّ. الوسيط (أكم).

<sup>(</sup>٥) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٥٠، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٣٠، والعبر ٥/ ٢٧٧، والوافى بالوفيات ٩/ ٤٨٤، والمنهل الصافى ٣/ ١٥٩.

أكابرِ الأمراءِ وأخظاهم عندَ الملكِ الظاهرِ ، لا يَكادُ يَخْرُجُ عن رأيه ، وهو الذى أشار عليه بولايةِ القُضاةِ مِن كلِّ مذهبِ على سَبيلِ الاسْتِقلالِ ، وكان ، رحمه اللَّهُ تعالى ، مُتَواضِعًا لا يَلْبَسُ مُحَرَّمًا ، كريمًا وقورًا رئيسًا مُعَظمًا في الدولةِ ، أصابته جِراحةٌ في حصارِ صَفَدَ فلم يَزَلْ مَريضًا منها حتى مات ليلة عرفة ، ودُفِن بالرِّباطِ الناصريِّ بسفح قاسِيونَ (۱) .

هُولا كُوقان بنُ تُولى قان بنِ جِنْكِزْخان (٢) ملكُ التّتارِ بنُ ملكِ التّتارِ بنِ ملكِ التتارِ ، وهو والدُ ملوكِهم ، والعامَّةُ يقولون هَولاَوُون مثل قلاوون ، وقد كان مَلِكَا جبّارًا عنيدًا ، قتل مِن المسلمين شرقًا وغربًا ما لا يَعْلَمُ عددَهم إلا الذي خلَقهم ، وسيُجازِيه على ذلك شرَّ الجزاءِ ، كان ، لعنه اللَّهُ ، لا يَتَقَيَّدُ بدينِ مِن الأَدْيانِ ، وإنما كانت زوجتُه ظفرخاتون قد تنَصَّرت ، وكانت تُفَصِّلُ النصاري ، وكان ، لعنه اللَّهُ ، يَتَرامَى على محبةِ المَعْقولاتِ ، ولا يَتَصَوَّرُ منها شيئًا ، وكان أهلُها مِن أفراخِ الفَلاسِفةِ عندَه لهم وَجاهةٌ ومَكانةٌ ، وإنما كانت همَّتُه في تَدْبيرِ مملكتِه وتَمَلُكِ البلادِ شيئًا فشيئًا ، حتى أباده اللَّهُ في هذه السنةِ ، وقيل : في سنةِ ثلاثِ وستين (٢) ، ودُفِن بمدينةِ تَلا ، لا رحِمه اللَّهُ ، وقام في الملكِ مِن بعدِه ولدُه أَبْغَا في المملكةِ ، وكان أَبْغَا أحدَ إخوةِ عشرةِ ذكورٍ . واللَّهُ سبحانه أعلمُ ، وهو حسبنا ونعم الوكيلُ .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «من صلاحية دمشق رحمه الله».

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٥٧، ودول الإسلام ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم صفحة ٤٦١.

# ثم دخَلَت سنة خمسٍ وستين وستّمائةٍ

في يوم الأحدِ ثاني المحرم توَجُّه السلطانُ الملكُ الظاهرُ مِن دمشقَ إلى الديار المصريةِ ، وصُحْبتُه العساكرُ المنصورةُ ، وقد اسْتَوْلَت الدولةُ الإسلاميةُ على بلادِ سِيسَ بَكُمالِها ، وعلى كثيرٍ مِن مَعاقِلِ الفِرنْج في هذه السنةِ ، وقد أَرْسَل العَساكرَ بينَ يديه إلى غَزَّةً ، وعدَل هو إلى ناحيةِ الكَرَكِ ليَنْظُرَ في أحوالِها ، فلما كان عندَ بِرْكَةِ زَيْرَى تَصَيَّد هنالك، فسقط عن فرسِه، فانْكَسَرَت فَخِذُه، فأقام هنالك أيامًا يَتَداوَى حتى أَمْكَنه أن يَرْكَبَ في الحِفَّةِ ، وسار إلى مصرَ ، فبرَأَت رجلُه في أثناءِ الطريقِ، فأمْكَنه الركوبُ وحدَه على الفرسِ. ودخَل القاهرةَ في أَبُّهةٍ عظيمةٍ ، وتَجَمُّل هائل، وقد زُيِّنَت البلدُ، واحْتَفَل الناسُ له احتفالًا عظيمًا ، وفرحوا بقُدومِه وعافيتِه فرحًا كثيرًا. ثم في رجبٍ منها رجع مِن القاهرةِ إلى صَفَدَ ، وحفَر خَنْدَقًا حولَ قلعتِها ، وعمِل فيه بنفسِه وأمرائِه وجيشِه ، وأغار على ناحيةِ عَكًّا ، فقتَل وأَسَر وغنِم وسلِم ، وضَرَبَت لذلك البَشائرُ بدمشقَ . وفي ثاني عشَرَ ربيعُ الأُولِ (٢) صلَّى الظاهرُ بالجامع الأزهرِ الجمعةَ ، ولم تَكُنْ تُقامُ به الجمعةُ مِن زمن العُبَيْدِيِّين إلى هذا الحينِ ، مع أنه أولُ مسجدٍ وضع بالقاهرةِ ، بناه جَوْهَرٌ الْقَائِدُ ، وأَقَامُ فيه الجمعةَ ، فلما بنَى الحاكمُ جامعَه حوَّل الجمعةَ منه إليه ، وترَك الأزهرَ لا جمعةَ فيه، فصار في حكم بقيةِ المَساجدِ، وشعِث حالُه، وتغَيَّرَت

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٣٨، وذيل مرآة الزمان ٣٦٠/٢، ونهاية الأرب ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٦٠، وعقد الجمان ٢/ ٦.

أحواله ، فأمَر السلطانُ بعِمارتِه وبَياضِه وإقامةِ الجمعةِ ، وأمَر بعِمارةِ جامعِ الحُسَيْنِيةِ ، فكَمَل في سنةِ سبعِ وستين ، كما سيأتي ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

وفيها أمَر الظاهرُ أن لا يَبِيتَ أحدٌ مِن الجُاوِرِين بجامعِ دمشقَ ، وأمَر بإخراجِ الحَزَائنِ منه ، والمَقاصِيرِ التي كانت فيه ، فكانت قريبًا مِن ثلاثِمائةِ [٧٢/١٠] خِزانةِ ومَقْصورةِ ، ووجَدوا فيها قَوارِيرَ البولِ والفُرُشَ والسَّجاجِيدَ الكثيرةَ ، فاسْتَراح الناسُ والجامعُ مِن ذلك ، واتَّسَع على المُصَلِّين .

وفيها (۱) أَمَر السلطانُ بعِمارةِ أَسُوارِ صَفَدَ وقلعتِها، وأَن يُكْتَبَ عليها: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَكَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْصَلِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، ﴿ أُولَئِيكَ حِرْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْفَلِحُونَ ﴾ [الجادلة: ٢٢].

وفيها<sup>(۲)</sup> الْتَقَى أَبْغَا ومَنْكُوتَمُر الذى قام مَقامَ بَرَكة خان ، فكسَره أَبْغَا وغَنِم منه شيئًا كثيرًا .

وحكى ابنُ خَلِّكَانَ فيما نقَل مِن خطِّ الشيخِ قُطْبِ الدينِ اليُونِينِيِّ قال (٣): بَلَغَنا أَن رِجلًا (أبديرِ أبي سلَامةً أ) مِن ناحيةِ بُصْرَى ، كان فيه مُجونٌ واسْتِهْتارٌ ، فذُكِر عندَه السواكُ وما فيه مِن الفَضيلةِ ، فقال : واللَّهِ لا أَسْتاكُ إلا في الْخُرْجِ . يعنى دُبُرَه ، فأخَذ سِواكًا ، فوضَعه في مَخْرَجِه ثم أَخْرَجه ، فمكَث بعدَه تسعة يعنى دُبُرَه ، فأخَذ سِواكًا ، فوضَعه في مَخْرَجِه ثم أَخْرَجه ، فمكَث بعدَه تسعة

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٠/ ١٣٧، وعقد الجمان ٧/٧.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «يدعي أبا سلامة».

أشهر، فوضَع ولدًا على صفة الجُرْذانِ، له أربعة قوائم، ورأسه كرأسِ السمكة، وله دبرٌ كدبرِ الأرنبِ. ولما وضَعه صاح ذلك الحيوانُ ثلاثَ صَيْحاتٍ، فقامت ابنة ذلك الرجلِ فرضَخت رأسه فمات، وعاش ذلك الرجل بعدَ وضعِه له يومين، ومات في الثالثِ، وكان يقولُ: هذا الحيوانُ قتلني وقطَّع أمْعائي. وقد شاهَد ذلك جماعة مِن أهلِ تلك الناحية وخُطباءُ ذلك المكانِ، ومنهم مَن رأى ذلك الحيوانَ حيًّا قبل أن يموت، ومنهم مَن رآه بعدَ موتِه.

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

السلطانُ برَكَة خان بنُ تُولى بنِ جِنْكِرْخان بنِ خاقان وهو ابنُ عمِّ هُولَاكُو ، وقد أَسْلَم بَرَكَة خان هذا ، وكان يُحِبُ العُلماءَ والصالحين ، ومِن أكبرِ حَسَناتِه كَسْرُه لهولاكو وتَفْريقُه مُجنودَه ، وكان يُناصِحُ الملكَ الظاهرَ ويُعَظِّمُه ويُكْرِمُ رسلَه إليه ، ويُطْلِقُ لهم شيئًا كثيرًا ، وقد قام في الملكِ بعدَه بعضُ أهلِ بيته ، وهو مَنْكُوتَمُر بنُ طغان بنِ باتو بنِ تُولى بنِ جِنْكِرْخان ، وكان على طريقتِه ومِنْوالِه ، وللّهِ الحمدُ .

قاضى القُضاةِ بالديارِ المصريةِ تامج الدينِ عبدُ الوهَّابِ بنُ خلفِ بنِ بِدرِ ابنِ بنتِ الأَعَزِّ الشافعيُّ ، كان دَيِّنًا عَفيفًا نَرِهًا ، لا تَأْخُذُه فى اللَّهِ لومةُ لائمٍ ، ولا يَقْبَلُ شَفاعةَ أحدٍ ، ومجمِع له قَضاءُ الديارِ المصريةِ بكَمالِها ، والخَطابةُ والحِسْبةُ ،

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٦٤، ونهاية الأرب ٣٧/ ٣٥٨، والعبر ٥/ ٢٨٠، والوافى بالوفيات ١٠/ ١١٧، وعقد الجمان ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>۲) الذيل على الروضتين ص ۲٤٠، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٦٩، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٤٠، والعبر ٥/ ٢٨، والعبر ٥/ ٢٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣١٨، وعقد الجمان ١٢/٢.

ومَشْيَخةُ الشَّيوخِ، ونَظَرُ الأحباسِ (١) ، وتَدْريسُ قُبَةِ (١) الشافعيِّ والصالحيةِ وإمامةُ الجامعِ، وكان بيدِه خمسَ عشرة وظيفةً ، وباشَر الوِزارةَ في بعضِ الأوْقاتِ ، وكان السلطانُ يُعَظِّمُه ، والوزيرُ ابنُ الحنَّا يَخافُ منه كثيرًا ، وكان يُحِبُّ أن يَنْكُبَه عندَ السلطانِ ويَضَعَه ، فلا يَسْتَطيعُ ذلك ، وكان يَشْتَهِي أن يَأْتِي دارَه ولو عائدًا ، فمرض في بعضِ الأحيانِ ، فجاءه القاضي عائدًا ، فقام لتَلقِّيه إلى وسَطِ الدارِ ، فمرض في بعضِ الأحيانِ ، فجاءه القاضي عائدًا ، فقام لتَلقِّيه إلى وسَطِ الدارِ ، فقال له القاضي : إنما جِئنا لعِيادتِك ، فإذا أنت سَوِيِّ صَحيحٌ ، سلامٌ عليكم . فرجَع ولم يَجْلِسْ عندَه . وكان مولدُه في سنةِ أربعِ وستِّمائةٍ ، وتولَّى بعدَه القَضاءَ قَتَى الدينِ بنُ رَزِينِ .

واقفُ القَيْمُرِيَّةِ الأميرُ الكبيرُ ناصرُ الدينِ أبو المَعالَى الحسينُ بنُ عزِيزِ بنِ أبى الفَوارِسِ القَيْمُرِيُّ الكُرْدَيُّ، كان مِن أعظمِ الأُمراءِ مكانةً عندَ الملوكِ ، وهو الذي سلَّم الشامَ إلى الملكِ الناصرِ صاحبِ حلَبَ ، حينَ قُتِل تُورَانْشاه بنُ الصالحِ أيوبَ بمصرَ ، وهو واقفُ المدرسةِ القَيْمُرِيةِ [ ٧٣/١٠] عندَ مِعْذَنةِ فَيْرُوزَ ، وعمِل على بابِها الساعاتِ التي لم يُسْبَقْ إلى مثلِها ، ولا عُمِل على شكلِها ، وعمِل على شكلِها ، واله غرِم عليها أربعين ألفَ درهم .

الشيخُ شِهابُ الدينِ أبو شامةً (١٠) : عبدُ الرحمنِ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجيش»، وفي م: «الأجياش»، والمثبت من عقد الجمان.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م. والمثبت من طبقات الشافعية الكبرى.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٣٩، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٦٦، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٤٦، والعبر ٥/ ٢٨، وعقد الجمان ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٣٧، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٦٧، والعبر ٥/ ٢٨٠، والوافى بالوفيات ١٨/ ١١٣، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٦٥، غاية النهاية ١/ ٣٦٥، وبغية الوعاة ٢/ ٧٧، وطبقات المفسرين للداودى ٢٦٣/١.

عثمانَ بن أبي بكر بن عباس، أبو(١) محمد وأبو القاسم المُقْدِسيُّ، الشيخُ الإمامُ العلامةُ الحَافظُ المُحَدِّثُ الفَقِيهُ المؤرِّخُ المَعْروفُ بأبى شامةً ، شيخُ دارِ الحديثِ الأشْرَفيةِ، ومدرسُ الرُّكْنيةِ، وصاحبُ المُصَنَّفاتِ العَديدةِ المفيدةِ، له « الْحَتِصارُ تاريخ دمشقَ » في مجلداتِ كثيرةِ ، وله « شرْحُ الشاطبيةِ » ، وله « الردُّ إلى الأمرِ الأولِّ »، وله في البعثِ (٢) وفي الإشراءِ "، وكتابُ «الرَّوْضَتَيْن في الدولتَيْن النُّوريةِ والصَّلاحيةِ »، وله «الذَّيْلُ» على ذلك، وله غيرُ ذلك مِن الفَوائدِ الحِسانِ والفرائدِ ۚ التي هي كالعِقْيانِ . وُلِد ليلةَ الجمعةِ الثالثِ والعشرين مِن ربيع الآخِرِ سنةَ تسع و (°تسعين وخمسِمائةٍ°)، وذكر لنفسِه ترجمةً في هذه السنةِ فَي « الذَّيْلِ » ، وَذَكَر مَوْباه ومَنْشَأَه ، وطلبَه العلمَ ، وسَماعَه الحديثَ ، وتفَقُّهَه على الفخرِ بنِ عساكرَ، وابنِ عبدِ السلامِ، والسيفِ الآمِديِّ، والشيخ مُوَفَّقِ الدينِ بنِ قُدامةً ، وما رُئِى له مِن المَناماتِ الحسنةِ . وكان ذا فُنونٍ كثيرةٍ ، أَخْبَرَني الشيخُ عَلَمُ الدينِ البِرْزاليُّ الحافظُ عن الشيخ تاج الدينِ الفَزاريِّ ، أنه كان يقولَ : بلَغ الشيخُ شهابُ الدينِ أبو شامةَ رُثْبةَ الاجْتِهادِ ، وقد كان يَنْظِمُ أَشْعارًا في أوقاتٍ ، منها ما هو مُشتَحْلًى ، ومنها ما لا يُشتَحْلَى . فاللَّهُ يَغْفِرُ لنا وله .

وبالجملة فلم يَكُنْ في وقتِه مثلُه في نفسِه ودِيانتهِ، وعِفَّتِه وأمانتِه، وكانت وفاتُه بسببِ جماعة (٦) أُلْبُوا عليه، فأرْسَلوا إليه مَن اغْتاله، وهو بمنزل له بطَوَاحِينِ الأُشْنانِ، وقد كان اتَّهِم بأمرٍ (١) الظاهرُ بَراءتُه منه، وقد قال جَماعةٌ مِن أهلِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، م، وفي الذيل على الروضتين قال المصنف عن نفسه: يكنى أبا القاسم محمد، وفي ذيل مرآة الزمان: « بن».

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب «شرح الحديث المقتضى في مبعث المصطفى».

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب « نور المسرَى في تفسير آية الإشرَا » .

<sup>(</sup>٤) في م: «الغرائب».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (ستمائة). وانظر الذيل على الروضتين ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) في م: «محنة».

<sup>(</sup>٧) في م: «برأى».

الحديثِ وغيرِهم: إنه كان مظلومًا. ولم يَزَلْ يَكْتُبُ في «التاريخِ» حتى وصَل إلى رجبٍ مِن هذه السنةِ، فذكر أنه أُصِيب بمِحْنةٍ في منزلِه بطَوَاحينِ الأُشْنانِ، وكان الذين قتَلوه جاءوه قبلُ، فضَرَبوه ليَموتَ، فلم يَمُتْ، فقيل له: ألا تَشْتَكِي عليهم. فلم يَفْعَلْ، وأنْشَأ يقولُ<sup>(۱)</sup>:

قلتُ لَن قال ألا تَشْتَكِى ما قد جرَى فَهُو عَظِيمٌ جَليلْ يُقَيِّضُ اللَّهُ تعالى لنا مَن يَأْخُذُ الحَقَّ ويَشْفِى الغَليلْ إِذَا تَوَكَّلْنا عليه كفَى فحسْبُنا اللَّهُ ونعمَ الوكيلْ

وكأنهم عادوا إليه مرةً ثانيةً ، وهو في المنزلِ المذكورِ ، فقتَلوه بالكليةِ في ليلةِ الثلاثاءِ تاسعَ عشَرَ من رمضانَ ، رحِمه اللَّهُ . (أودُفِن مِن يومِه بمقابرِ بابِ (اللهُ تُودُفِن مِن يومِه بمقابرِ بابِ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ

وفى هذه السنة كان مَوْلدُ الحافظِ عَلَمِ الدينِ القاسمِ بنِ محمدِ البِرْزاليِّ ، وقد ذيَّل على تاريخِ الشيخِ أبى شامة ؛ لأن مولدَه في سنةِ وفاتِه ، فحذا حَذْوَه ، وسلَك نحوَه ، ورتَّب تَرتيبَه ، وهذَ بيّه ، وهذا مُثّن يقالُ فيه وفي أمثالِه في تراجمِهم (١٠) :

ما زلتَ تَكْتُبُ في التاريخِ مُجْتَهِدًا حتى رأَيْتُك في التاريخِ مَكْتُوبَا ويُناسِبُ أَن يُنْشَدَ هنا قولُ الشاعرِ (٥) :

إذا سيِّدٌ منا خَلَا قام سيدٌ قَوُولٌ لما قال الكِرامُ فَعولُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في الذيل على الروضتين ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دار». والمثبت من غاية النهاية وعقد الجمان ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم صفحة ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) البيت للسموأل بن عاديا. انظر الحماسة لأبي تمام ١/ ٨١، وديوان السموأل المجموع ص ٩١.

## ثم دخَلَت سنةُ ستٍّ وستين وستّمائةٍ (')

اسْتَهَلَّت هذه السنةُ والحاكمُ العباسيُّ خليفةٌ ، وسلطانُ البلادِ الملكُ الظاهرُ ، وفي أولِ مُجمادَى الآخِرةِ خرَج السلطانُ [ ٧٣/١٠ ع مِن الديارِ المصريةِ بالعَساكرِ المنصورةِ ، فنزَل على مدينةِ يَافَا بَغْتةً ، فأخَذَها عَنْوةً ، وسلَّم إليه أهلُها قلعتَها صُلحًا ، فأجْلاهم منها إلى عَكًّا ، وخرَّب القلعةَ والمدينةَ <sup>(1</sup>أيضًا ، وقد كان الفِرنجُ اعتنَوا بعمارتِها وتحصينِها ، فجعلها بلقعًا لئلا يكونَ لهم إليها عودةٌ ، وسار منها في رجبٍ قاصدًا حصنَ الشَّقِيفِ ، وفي بعضِ الطريقِ أُخَذ مِن بعض بَرِيديةِ الفِرِنْجِ كتابًا مِن أهل عَكَّا إلى أهل الشَّقِيفِ يُعْلِمونهم بقُدوم السلطانِ عليهم، ويَأْمُرونهم بتَحْصينِ البلدِ، والمُبادَرةِ إلى إصْلاح أماكنَ يُخْشَى على البلدِ منها . ففهم السلطانُ كيف يَأْخُذُ البلدَ ، وعرَف مِن أين تُؤْكَلُ الكَتِفُ ، واسْتَدْعَى مِن فَوْرِه رجلًا مِن الفِرِنْج، فأمَرَه أن يَكْتُبَ بدلَه كتابًا على ألسنتِهِم إلى أهل الشَّقِيفِ، يُحَذِّرُ الملكَ مِن الوزيرِ، والوزيرَ مِن الملكِ، ويَرْمِي الخُلُفَ بينَ الدولةِ. فوصَل إليهم، فأوْقع اللَّهُ الخُلْفَ بينَهم بحولِه وقوتِه، وجاء السلطانُ فحاصَرَهم ورماهم بالمُنْجَنِيقِ، فسلَّموه الحصنَ في التاسع والعشرين مِن رجبٍ، وأمجلاهم إلى صُورَ، وبعَث بالأثقالِ (٢) إلى دمشقَ، ثم ركِب جَريدةً فيمَن نشِط مِن

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣٧٣/٢ – ٤٠٦، ونهاية الأرب ١٥٠/٣٠ – ١٥٦، وكنز الدرر ١٢٣/٨ – ١٣٩، والعبر ٥/٢٨٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «بالأنفال».

الجيشِ، فشنَّ الغارةَ على طَرائِلُسَ وأَعْمالِها، فنهَب وقتل وأرْعَب، وكرَّ راجعًا مُؤيَّدًا مَنْصورًا، فنزَل على حصنِ الأكْرادِ (التحته) في المَرْجِ، فحمَل إليه أهله مِن الفِرِنْجِ الإقاماتِ، فأنَى أن يَقْبَلَها وقال: أنتم قتَلْتُم مُجنْديًّا مِن جيشى، وأُرِيدُ ديتَه مائةَ ألفِ دينارٍ. ثم سار، فنزَل على حمصَ، ثم منها إلى حَماةَ، ثم إلى أَفَامِية (الله عنه الله العَسْكَرِ فلبِسوا العُدَّة، وساق حتى أحاط بمدينةِ أَنْطاكِيةَ.

## فتحُ أَنْطاكِيَةَ على يدِ السلطانِ الملكِ الظاهرِ

وهى مدينةٌ عظيمةٌ كثيرةُ الخيرِ ، يقالُ : إن دَوْرَ سُورِها اثنا عشرَ ميلًا ، وعددَ بُروجِها مائةٌ وستةٌ وثلاثون بُرْجًا ، وعددَ شُرفاتِها أربعةٌ وعشرون ألفَ شرفةٍ ، كان نزولُه عليها في مُسْتَهَلِّ شهرِ رمضانَ ، فخرَج إليه أهلُها يَطْلُبون منه الأمانَ ، وشرَطوا شُروطًا عليهم له ، فأَبَى أن يُجِيبَهم ، وردَّهم خائبين ، وصمَّم على حصارِها ، ففتَحها يومَ السبتِ رابعَ شهرِ () رمضانَ بحولِ اللَّهِ وقوتِه وتأييدِه ونصرِه ، وغيم منها شيئًا كثيرًا ، وأطلَق للأُمراءِ أموالًا جزيلةً ، ووجَد مِن أُسارَى

<sup>(</sup>۱) حصن الأكراد: من أعمال حمص وهو قلعة حصينة مقابل حمص من غربيها على الجبل المتصل بجبل لبنان ولها ربض، وكانت مقر ولاية السلطنة قبل فتح طرابلس، وهى على مرحلة من حمص وكذلك عن طرابلس وهى بين حمص وطرابلس. النجوم الزاهرة ١٤٢/٧ حاشية (٤).

<sup>(</sup>٢) في م: « لمحبته ».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «إقامته»، وهو تصحيف. وأفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص... ويسميها بعضهم فامية. معجم البلدان ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) في م: «عشر». وانظر ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٨٣، والنجوم الزاهرة ٧/ ١٤٣.

المسلمين مِن الحَلَبِيِّين فيها خلقًا كثيرًا، كلُّ هذا في مِقْدارِ أربعةِ أيامٍ. وقد كان الأفريس (١) صاحبُها وصاحبُ طَرابُلُسَ، مِن أَشدٌ الناسِ أَذِيةً للمسلمين، حينَ ملَك التَّتَارُ حلبَ، وفرَّ الناسُ منها، فانْتَقَم اللَّهُ سبحانه منه بمَن أقامه للإسلام ناصرًا وللصليبِ دامِغًا وكاسرًا، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ، وجاءت البِشارةُ بذلك مع البَرِيديةِ، فجاوَبَتْها البَشائرُ مِن القلعةِ المنصورِة، وأَرْسَل أهلُ بَغْرَاسَ حينَ سمِعوا بقصدِ السلطانِ إليهم يَطلُبون منه أن يَبْعَثَ إليهم مَن يَتَسَلَّمُها، فأرْسَل إليهم أستاذَدارِه الأميرَ آقْسُنْقُرَ الفارقانيُّ في ثالثَ عشَرَ رمضانَ فتسَلُّمها ، وتسَلُّموا مُحصونًا كبيرةً وقِلاعًا كثيرةً ، وعاد السلطانُ مُؤَيَّدًا مَنْصورًا ، فدخَل دمشقَ في السابعِ والعشرين مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ في أُبُّهةٍ عظيمةٍ وهَيْبةٍ هائلةٍ ، وقد زُيِّنَت له البلدُ ، ودُقَّت له البَشائرُ فرِّحًا بنُصْرةِ الإسلام على الكَفَرةِ الطُّغام ، لكنه كان قد عزَم على أُخْذِ أراضٍ كثيرةٍ مِن القُرى والبَساتِينِ التي بأيدى مُلَّا كِها بزَعْم أنه قد كانت التَّتارُ اسْتَحْوذُوا عليها ، [٧٤/١٠] ثم اسْتَنْقَذَها منهم ، وقد أَفْتاه بعضُ الفُّقهاءِ مِن الحَنَفيةِ بذلك ، تَفْريعًا على أن الكفارَ إذا أخَذوا شيئًا مِن أموالِ المسلمين ملكوها ، فإذا اسْتُرْجِعَت لم تُرَدُّ إلى أصحابِها ، وهذه المسألةُ مشهورةٌ ، وللناسِ فيها قولان؛ أصحُّهما قولُ الجمهورِ أنه يَجِبُ ردُّها إلى أصحابِها؛ لحديثِ العَصْباءِ ناقةِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ (٣) ، حينَ اسْتَرْجَعها رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وقد كان أخَذها المشركون ، اسْتَدَلُوا بهذا وأمثالِه على أبي حَنيفةَ رحمه اللَّهُ تعالى . وقال بعضُ العلماءِ: إذا أَخَذ الكفارُ أموالَ المسلمين، وأَسْلَموا وهي في أيديهم

<sup>(</sup>١) في م: «الأغريس».

 <sup>(</sup>۲) بغراس: مدينة في لحف – أصل – جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى
 أنطاكية من حلب في البلاد المطلة على نواحى طرسوس. انظر معجم البلدان ١/ ٦٩٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٦/ ١٧٥.

اسْتَقَرَّت على أملاكِهم. واسْتَدَل على ذلك بقولِه، عليه الصلاةُ والسلامُ ('): «وهل ترَك لنا عَقِيلٌ مِن رِباعٍ ». وقد كان اسْتَحْوَذ على أمْلاكِ المسلمين الذين ها جَروا، وأسْلَم عَقيلٌ وهي في يدِه، فلم تُنْتَزَعْ مِن يدِه، وأما إذا انْتُزِعَت مِن أيديهم قبلُ، فإنها تُرَدُّ إلى أرْبابِها لحديثِ العَضْباءِ.

والمقصودُ أن الظاهرَ عقد مجلسًا الجتمَع فيه القُضاةُ والفُقهاءُ مِن سائرِ المَذَاهبِ، وتكلَّموا في ذلك، وصمَّم السلطانُ على ذلك اعْتمادًا على ما بيدِه مِن الفَتاوَى، وخاف الناسُ مِن غائلةِ ذلك، فتوسَّط الصاحبُ فخرُ الدينِ بنُ الوزيرِ بَهاءِ الدينِ بنِ الحنِّا، وكان قد درَّس بالشافعيِّ بعدَ ابنِ بنتِ الأَعَرِّ، فقال: يا خُونْد، أهلُ البلدِ يُصالِحونك عن ذلك كله بألفِ ألفِ درهم تُقسَّطُ؛ كلُّ سنة مائتًا ألفِ درهم. فأبَى إلا أن تكونَ مُعَجَّلةً بعدَ أيامٍ، وخرَج مُتَوَجِّهًا إلى الديارِ المصريةِ، وقد أجاب إلى تقسيطِها، وجاءت البِشارةُ بذلك (وقُرِئَت على المنبرِ، ففرح الناسُ بذلك )، ورسَم أن يُعجِّلوا مِن ذلك أربعَمائةِ ألفِ درهمٍ، وأن تُعادَ ففرح الناسُ بذلك )، ورسَم أن يُعجِّلوا عليها في زمنِ القَسْمِ والثِّمارِ، وكانت هذه الفَعْلةُ مما شعَّثَت خواطرَ الناس على السلطانِ .

ولما اسْتَقَر أَمْرُ أَبْغَا على التَّتَارِ أَمَر باسْتِمْرارِ وزيرِه نَصِيرِ الدينِ الطُّوسيِّ ، واسْتَقالَ بتَدْبيرِ واسْتَقالَ بتَدْبيرِ تلك البلادِ ، وعظُم شأتُه فيها .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦/٥٥٥، كما أخرجه مسلم (٤٣٩). (١٣٥١/٤٤٠).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «إليه». وانظر كنز الدرر ١٨٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) البرواناه: لفظ فارسى معناه فى الأصل الحاجب، وقد أطلق فى دولة السلاجقة الروم بآسيا الصغرى على الوزير الأكبر. انظر السلوك ٧٢/١ه (القسم الثاني) حاشية (١).

وفيها كتب صاحبُ اليمنِ إلى الظاهرِ بالخُضوعِ والانتماءِ إلى جانبِه، وأنه يَخْطُبُ له ببلادِ اليمنِ، وأرسَل إليه هَدايا وتُحَفَّا كثيرةً، فأرْسَل إليه السلطانُ هَدايا وخِلَعًا وسَنْجَقًا وتَقْليدًا.

وفيها رافَع ضِياءُ الدينِ بنُ الفُقَاعيِّ للصاحبِ بَهاءِ الدينِ بنِ الحِنَّا عندَ الظاهرِ ، واسْتَظْهَر عليه ابنُ الحِنَّا ، فسلَّمه الظاهرُ إليه ، فلم يَزَلْ يَضْرِبُه بالمَقَارِعِ ويَسْتَخْلِصُ أموالَه إلى أن مات ، فيقالُ : إنه ضرَبه قبلَ أن يَموتَ سبعةَ عشَرَ ألفَ مِقْرَعةِ وسبعَمائةٍ . فاللَّهُ أعلمُ .

وفيها عمِل البَرْوَانَاه على قتلِ الملكِ عَلاءِ الدينِ صاحبِ تُونِيَةَ ، وأقام ولدَه غِياثَ الدينِ مكانَه وهو ابنُ عشرِ سنينَ ، وتمكّن البَرْوَانَاه في البلادِ [٧٤/١٠] والعِبادِ ، وأطاعه جيشُ الروم .

وفيها (١) الخُشْكرى الصاحبُ علاءُ الدينِ صاحبُ الدِّيوانِ ببغدادَ ابنَ الخُشْكرى النَّعْمانى الشاعر؛ وذلك أنه اشْتَهَر عنه أشْياءُ عَظيمةٌ ، منها أنه يَعْتَقِدُ فضلَ شعرِه على القرآنِ الجَيدِ ، واتَّفَق أن الصاحبَ انْحَدَر إلى واسِطِ ، فلما كان بالنَّعْمانيةِ حضر ابنُ الخُشْكريِّ عندَه ، وأَنْشَده قصيدةً قد قالها فيه ، فبينَما هو يُنْشِدُها بينَ يديه إذ أذَّن المُؤذِّنُ ، فاسْتَنْصَتَه الصاحبُ ، فقال ابنُ الخُشْكريِّ : يا مولانا ، اسْمَعْ شيئًا جديدًا ، وأعْرِضْ عن شيءٍ له سنون . فثبت عندَ الصاحبِ ما كان يقالُ عندَه عنه ، ثم باسَطه وأظهر أنه لا يُنْكِرُ عليه شيئًا مما قال حتى اسْتَعْلَم ما عندَه ، فإذا هو زِنْدِيقٌ ، فلما ركِب قال لإنسانِ معه : اسْتَفْرِدْه في أثناءِ الطريقِ واقْتُلْه . فسايَره ذلك الرجلُ حتى إذا انْقَطَع عن الناسِ قال لجَماعةٍ معه : أنْزِلوه عن فرسِه . فسايَره ذلك الرجلُ حتى إذا انْقَطَع عن الناسِ قال لجَماعةٍ معه : أنْزِلوه عن فرسِه . كالمُداعِب له ، فأنْزَلوه وهو يَشْتُمُهم ويَلْعَنُهم ، ثم قال : انْزِعوا عنه ثيابَه . فسلَبوها

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٨٧، وعقد الجمان ٢/ ٣٥.

وهو يُخاصِمُهم ، ويقولُ : إنكم أجْلافٌ ، وإن هذا لَعِبٌ باردٌ . ثم قال : اضْربوا عنقه. فتقَدُّم إليه أحدُهم، فضرَبه بسيفِه، فأبان رأسه.

#### وفيها تُؤفِّي:

الشيخُ عَفيفُ الدين يوسُفُ بنُ البَقَّالِ (١)، شيخُ رِباطِ المَرْزُبانيةِ ، كان صالحًا وَرِعًا زَاهِدًا، حَكَى عن نفسِه قال: كنتُ بمصرَ فبلَغَني ما وقَع مِن القتلِ الذَّريع ببغدادَ في فِتنةِ التتارِ، فأنْكَرْتُ في قلبي، وقلتُ: ياربٌ، كيف هذا وفيهم الأَطْفالُ ومَن لا ذنبَ له ؟ فرأَيْتُ في المَنام رجلًا وفي يدِه كتابٌ ، فأخَذْتُه فقرَأْتُه ، فإذا فيه هذه الأبيات، فيها الإنكارُ عليّ :

دَع الإِعْتِراضَ فما الأمرُ لكْ ولا الحكم في حركاتِ الفَلكْ فمَن خاض لَجُةٌ بحر هلَكُ دَع الإِعْتِراضَ فما أَجْهَلَكْ

ولاً تَسْأَلِ اللَّهَ عن فعلِهِ إليه تَصِيرُ أُمورُ العبادِ

### وممَّن تُونفِّي فيها مِن الأعيان:

الحافظُ أبو إبراهيمَ إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ (٢) المَغروفُ بابن قاضي اليمنِ، عن ثمانٍ وستين سنةً، ودُفِن بالشَّرَفِ الأُعلَى، وكان قد تفَرَّد برِواياتٍ جيدةٍ ، وانْتَفَع الناسُ به .

وفيها (٣) وُلِد الشيخُ شَرَفُ الدينِ عبدُ اللَّهِ ابنُ تَيْمِيةَ ، أخو الشيخِ تَقيِّ الدينِ ابنِ تَيْميةً ، والخَطيبُ القَرْوينيُّ .

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بن عبدالله». ولم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ستأتى ترجمته في ٤١٧/١٨ ضمن وفيات سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.

## ثم دخَلَت سنةُ سبعِ وستين وستّمائةٍ (')

فى صفر منها جدَّد السلطانُ الظاهرُ البَيْعةَ لولدِه مِن بعدِه الملكِ السعيدِ محمدِ بَرَكة خان ، وأخضَر الأمراءَ كلَّهم والقُضاةَ والأعيانَ ، وأرْكَبه ومشَى بينَ يديه ، وكتب له ابنُ لُقْمانَ تَقْليدًا هائلًا بالمُلكِ مِن بعدِ أبيه ، وأن يَحْكُم عنه أيضًا فى حالِ حياتِه ، ثم ركِب السلطانُ فى عساكرِه فى مجمادَى الآخِرةِ قاصدًا الشامَ ، فلما دَحل دمشقَ جاءته رسلِّ مِن أَبْغَا ملكِ التَّتارِ ، معهم مُكاتباتُ ومُشافَهاتُ ، فمِن جملةِ المُشافَهاتِ : أنت مَمْلوكُ أُبِعْتَ بسِيواسَ (٢) ، فكيف يَصلُحُ لك أن تُخالِفَ مُلوكَ الأرضِ ؟! واعْلمُ أنك لو صَعِدْتَ إلى السماءِ أو هَمُطتَ إلى الأرضِ ما تخلَّصْتَ منى فاعْمَلْ لنفسِك على مُصالحةِ السلطانِ أَبْغَا . هَمُطتَ إلى ذلك ، ولا عدَّه شيئًا ، بل أجاب عنه أتمَّ بحوابٍ ، وقال لرُسُلِه : أغلِموه أنى مِن ورائِه بالمُطالَبةِ ، ولا أزالُ حتى أَنْتَزِعَ منه جميعَ البلادِ التي استَحْوَذ عليها مِن بلادِ الخليفةِ ، وسائرِ أَقْطارِ الأرضِ .

وفى مجمادَى الآخِرةِ رَسَم السلطانُ [ ١٠/٥٧٠] الملكُ الظاهرُ بإراقةِ الحمورِ وتَبْطيلِ المُفْسِداتِ والخَواطِئُ بالبلادِ كلِّها ، فنُهِبَت الخَواطِئُ وسُلِبْنَ جميعَ ما كان معَهنِ ("ومُبِسن") حتى يَتَزَوَّجْنَ ، وكتَب إلى جميعِ البلادِ بذلك ، وأُسْقِطت

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٠٦- ٤٣٠، ونهاية الأرب ١٥٧/٣٠ -- ١٦٧، وكنز الدرر ٨/ ١٣٩- ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سيواس: بلد بالروم. التاج (س و س).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

المُكوسُ التى كانت مُرَتَّبةً على ذلك ، وعوَّض مَن كان مُحالًا على ذلك بغيرِها ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

ثم عاد السلطانُ بعَساكرِه إلى مصرَ ، فلما كان في أثناءِ الطريقِ عندَ خَرِبةِ اللّصوصِ تعَرَّضَت له امرأة ، فذكرت له أن ولدَها دخل مدينة صُورَ ، وأن صاحبَها الفِرِنْجيَّ غدَر به وقتله ، وأخذ ماله ، فركِب السلطانُ وشنَّ الغارة على صورَ ، فأخذ منها شيئًا كثيرًا ، وقتَل خلقًا ، فأرْسَل إليه مَلِكُها : ما سببُ هذا ؟ صورَ ، فأخذ منها شيئًا كثيرًا ، وقتَل خلقًا ، فأرْسَل إليه مَلِكُها : ما سببُ هذا ؟ فذكر له غَدْرَه ومَكْرَه بالتُّجارِ ، ثم قال السلطانُ لمُقدَّمِ الجُيوشِ : أوْهِمِ الناسَ أنى مريضٌ ، وأنى بالحِقَّةِ ، وأَحْضِرِ الأطباءَ ، واسْتَوْصِفْ لى منهم ما يَصْلُحُ لمريضِ به كذا وكذا ، وإذا وصفوا لك ، فأحْضِرِ الأشربة إلى المحققة ، وأنتم سائرون . ثم كذا وكذا ، وإذا وصفوا لك ، فأحْضِرِ الأشربة إلى المحققة ، وأنتم سائرون . ثم ركب السلطانُ على البريدِ ، وساق مُسْرِعًا (احتى دخل الديارَ المصرية الى فكشف أحوالَ ولدِه ، وكيف الأمرُ بالديارِ المصرية بعدَه ، ثم عاد مُسْرِعًا إلى فكشف أحوالَ ولدِه ، وكيف الأمرُ بالديارِ المصرية بعدَه ، ثم عاد مُسْرِعًا إلى عظيمة ، وإقدامٌ هائلٌ .

وفيها حجَّ السلطانُ الملكُ الظاهرُ ، وفي صحبتِه الأميرُ بدرُ الدينِ الخزندار ، وقاضى القُضاةِ صدرُ الدينِ سليمانُ الحَنَفيُ ، وفخرُ الدينِ بنُ لُقْمانَ ، وتاجُ الدينِ النُواثيرِ ، ونحوٌ مِن ثلاثِمائةِ مملوكِ ، وأجنادٌ مِن الحلقةِ المنصورةِ ، فسار على طريقِ الكَركِ ، ونظر في أحوالِها ، ثم منها إلى المدينةِ النبويةِ ، فأحسن إلى أهلِها ، ونظر في أحوالِها ، ثم منها إلى مكة ، فتصدَّق على المجاورِين ، ثم وقف بعرفة ، وظر في أحوالِها ، ثم منها إلى مكة ، فتصدَّق على المجاورِين ، ثم وقف بعرفة ، وطاف طواف الإفاضةِ ، وفُتِحَت له الكعبةُ ، فغسلها بماءِ الوردِ ، وطيّبها بيدِه ، ثم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م.

وقف ببابِ الكعبة، فتناوَل أيدى الناسِ ليَدْخُلوا الكعبة، وهو بينهم كأحدِهم (۱) ثم رجّع فرمَى الجَمَراتِ، ثم تعجّل النّفْر، فعاد على المدينة النبوية، فزار القبرَ الشريف مرةً ثانيةً، على ساكنِه أفضلُ الصلاةِ وأتم التسليم، وعلى آلِه وأهلِ بيتِه الطيّبين الطاهرين وصحابيه الكرامِ أجمّعين إلى يومِ الدينِ. ثم سار إلى الكرّكِ، فدخلَها في التاسعِ والعشرين مِن ذي الحيجّةِ، وأرْسَل البَشيرَ إلى دمشقَ الكرومِ سالمًا، فخرَج الأميرُ جمالُ الدينِ آقوشُ النّجِيبيُّ نائبها ليتَلَقَّى البَشيرَ في المُنانى المحرم، فإذا هو السلطانُ نفسُه يَسِيرُ في المُيدانِ الأخضرِ، وقد سبَق الجميع، فتعجّب الناسُ مِن سرعةِ سَيْرِه وصبرِه وجلدِه، ثم سار مِن فَوْرِه حتى دخل حلبَ في سادسِ المحرمِ ليتَفَقَّدُ أحوالَها، ثم عاد إلى حَماةَ، ثم رجَع إلى دمشقَ، ثم سار إلى مصرَ، فدخلها يومَ الثلاثاءِ ثالثَ صفرٍ مِن السنةِ المُقْلِلةِ، رحِمه اللّهُ.

وفى أواخِر ذى الحِجَّةِ هَبَّت ريخ شديدةٌ أغْرَقَت مائتَىْ مَرْكَبٍ فى النَّيلِ، وهلَك فيها خلقٌ كثيرٌ، ووقَع هنالك مطرٌ شديدٌ جدًّا، وأصاب الشامَ مِن ذلك صَقْعةٌ أَهْلَكَت الثِّمارَ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون.

وفيها أَوْقَع اللَّهُ تعالى الخُلْفَ بينَ التَّتَارِ مِن أَصحابِ أَبْغَا وأَصحابِ ابنِ مَنْكُوتَمُر ابنِ عمِّه وتفَرَّقوا واشْتَغَلوا ببعضِهم بعضًا، وللَّهِ الحمدُ.

وفيها خرَج أهلُ حَرَّانَ منها وقدِموا الشامَ، وكان فيهم شيخُنا العَلَّامةُ أبو العباسِ أحمدُ ابنُ تَيْمِيةَ صُعْبةَ أبيه، وعمرُه ستَّ سِنينَ، وأخوه زَيْنُ الدينِ عبدُ الرحمنِ وشرفُ الدينِ عبدُ اللَّهِ، وهما أصغرُ منه.

<sup>(</sup>١) ليست في : م .

## ومَّن تُوُفِّى فيها مِن الأعْيانِ :

الأميرُ عزَّ الدينِ أَيْدَمُرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحِلِّيُّ (۱) الصالحيُّ ، كان مِن أكابرِ الأمراءِ وأخظاهم عندَ الملوكِ ، ثم عندَ الملكِ الظاهرِ ، كان يَسْتَنِيبُه إذا [ ١٠٥/١٠] غاب ، فلما كانت هذه السنةُ أخَذه معه ، وكانت وفاتُه بقلعةِ دمشقَ ، ودُفِن بتربيّه بالقربِ مِن اليَعْمُوريةِ ، وحلَّف أموالًا جَزيلةً ، وأوْصَى إلى السلطانِ في أولادِه ، وحضر السلطانُ عَزاءَه بجامع دمشقَ .

شرفُ الدينِ ''أبو الطاهرِ'' محمدُ بنُ الحافظِ أبى الخطابِ عمرَ بنِ دِحْيةَ المِصْرِيُّ، وُلِد سنةَ عشرِ وستِّمائةٍ، وسمِع أباه وجماعةً، وتوَلَّى مَشْيخةَ دارِ الحديثِ الكامليةِ مدةً، وحدَّث، وكان فاضلًا.

القاضى تائج الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ وَثَّابِ بنِ رافعِ البجيليُ الحنفيُ (٢) ، درَّس وأَفْنَى عن ابنِ عَطاءِ بدمشقَ ، ومات بعدَ خُروجِه مِن الحمامِ على مَساطِبِ الحمام فجأةً ، ودُفِن بقاسِيونَ .

الطبيبُ الماهرُ شرفُ الدينِ أبو الحسنِ على بنُ يوسُفَ بنِ حَيْدَرَةَ الرَّحَبِيُّ (١) ، شيخُ الأطباءِ بدمشق ، ومدرسُ الدخواريةِ عن وصيةِ واقفِها بذلك ، وله التَّقْدُمةُ في هذه الصناعةِ على أقرانِه مِن أهلِ زمانِه ، ومِن شعرِه قولُه :

<sup>(</sup>۱) فى م : «الحلبى». وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان ٢/٤١٣، والوافى بالوفيات ١٠/٥، والسلوك ٨٢/١، والقسم الثانى)، وعقد الجمان ٢/٦، والمنهل الصافى ٣/١٧٠.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م : « أبو الظاهر » . وانظر ترجمته في : ذيل مرآة الزمان ۲/ ٤٢١، والوافي بالوفيات ٣/ ٤١، وعقد الجمان ٢/ ٥٢، والدليل الشافي ٢/ ٦١٩.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٢٨، والوافي بالوفيات ٥/ ١٧٣، والجواهر المضية ٣/ ٣٨٩، والدليل الشافي ٢/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٤) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٦٧٥، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٥١، والسلوك ٨٣/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ٥٨٣، والدارس ١٣٠٧/ وفيه: الرضى بدلا من: الرحبي، وشذرات الذهب ٥/ ٣٢٧.

يُساقُ بنو الدنيا إلى الحَتْفِ عَنْوةً ولا يَشْعُرُ الباقى بحالةِ مَن يَمْضِى كَأَنهُمُ الأَنْعامُ في جهلِ بعضِ على بعضِ كأنهمُ الأَنْعامُ في جهلِ بعضِها جماتم من سَفْكِ الدماءِ على بعضِ

الشيخُ نَصِيرُ الدينِ المباركُ بنُ يحيى بنِ أبى الحسنِ، أبو البَرَكاتِ بنُ الطباخِ (٢) الشافعيُّ ، العَلَّامةُ في الفقهِ والحديثِ ، درَّس وأَفْتَى وصنَّف وانْتُفِع به ، وعُمِّر ثمانين سنةً ، وكانت وفاتُه في حادى عشرَ مجمادَى الآخرةِ (٣) مِن هذه السنةِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

عذَّبْتَ قلبى بهَجْرِ منك مُتَّصِلِ يا مَن هواه ضميرٌ غيرُ مُنْفَصِلِ ما زادنى غيرَ تَأْكيدِ صَدُّك لى فما عُدُولُك مِن عَطفِ إلى بَدَلِ

وفيها (٥) وُلِد شيخُنا العَلَّامةُ كمالُ الدينِ محمدُ بنُ عليِّ الأنصاريُّ بنُ الزَّمْلكانيِّ، شيخُ الشافعيةِ.

<sup>(</sup>١) في م : (ثم). وانظر مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) في م : «الصباغ». وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٦، وعقد الجمان ٢/ ٥٣، وحسن المحاضرة ١/ ٢/١.

<sup>(</sup>٣) في م: «الأولى». وانظر مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «المقرى». والمثبت من مصادر ترجمته: السلوك ٥٨٣/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٥) عقد الجمان ٢/ ٥١. وستأتي ترجمته في ١٨/ ٢٩١، ضمن وفيات سنة سبع وعشرين وسبعمائة .

## ثم دخَلَت سنةُ ثمان وستين وستّمائةٍ (١)

فى ثانى المحرم منها دخل السلطان مِن الحجازِ (٢) على الهُجُنِ، فلم يَرُعِ الناسَ إلا وهو فى الميندانِ الأخضرِ يَسِيرُ، ففرح الناسُ بذلك، وأراح الناسَ مِن تلقيه بالهدايا والتحفِ، وهذه كانت عادته، وقد عجب الناسُ مِن سرعةِ مَسيرِه وعلوِّ همتِه، ثم سار إلى حلبَ، ثم سار إلى مصرَ، فدخلها فى ثالثِ (١) الشهرِ مع الرَّكِ المصريّ، وكانت زوجتُه أمَّ الملكِ السعيدِ فى الحجازِ هذه السنة، ثم خرج فى ثالثَ عشرَ صفرٍ هو وولدُه والأمراءُ إلى الإسْكَندريةِ، فتصَيَّد هنالك، وأَطْلَقَ للأمراءِ الأموالَ الكثيرةَ والخِلَع، ورجَع مُؤيَّدًا منصورًا.

وفى المحرمِ منها قُتِل صاحبُ مَرَّاكُشَ أبو العَلاءِ إدريسُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ ابنِ يوسفَ المُلَقَّبُ بالواثقِ ، قتَله ( بنو مَرينِ في حربٍ كانت بينَه وبينَهم بالقربِ مِن مَرَّاكُشَ .

وفى ثالثَ عشَرَ ربيعِ الآخِرِ منها وصَل السلطانُ إلى دمشقَ فى طائفةٍ مِن جيشِه، وقد لقُوا فى الطريقِ مشقةً كثيرةً مِن البَرْدِ والوَحْلِ، فَخَيَّم على

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲/ ۲۳۰– ۶۶۲، ونهاية الأرب ۳۰/ ۱۶۹– ۱۷۱، وكنز الدرر ۱۶۲/۸ -- ۱۲۹، وكنز الدرر ۱۶۲/۸ -- ۱۶۲/۸ ، ۱۵۰ -- ۱۸۹، وانظر العبر ۵/ ۲۸۷، ۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) أى دخل السلطان دمشق قادمًا من الحجاز بعد أداء حجه. انظر ما تقدم صفحة ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يزع».

<sup>(</sup>٤) في م : «سادس». وإنظر ما تقدم صفحة ٤٨٢، ٤٨٣.

 $<sup>(\</sup>circ - \circ)$  في م: «بنومزين». وهو تصحيف. وانظر السلوك  $(\land \land \land)$  (القسم الثاني)، وشذرات الذهب  $(\land \land)$ .

الزَّنبقيةِ (') ، وبلَغه أن ابنَ أختِ زيتونِ ('' خرَج مِن عَكَّا يَقْصِدُ جيشَ المسلمين ، فركِب إليه سريعًا ، فوجَده قريبًا مِن عكَّا ، فدخَلها خوفًا منه (''') .

وفى رجبٍ تسَلَّم نُوَّابُ السلطانِ مِصْيافَ (١) مِن الإِسْماعيليةِ ، وهرَب منها [٧٦/١٠] أميرُهم الصارمُ مبارَكُ بنُ الرَّضِيِّ ، فتحيَّل عليه صاحبُ حَماةَ حتى أَسَرَه ، وأَرْسَله إلى السلطانِ ، فحبَسه في بعضِ الأبرجةِ بالقاهرةِ .

وفيها أَرْسَل السلطانُ الدَّرابِزِيناتِ (٥) إلى الحجرةِ النبويةِ ، وأَمَر أَن تُقامَ حولَ القبرِ صِيانةً له ، وعمِل لها أبوابًا تُفْتَحُ وتُغْلَقُ مِن الديارِ المصريةِ ، فركَّب ذلك عليها .

وفيها اسْتَفاضَت الأخْبارُ بقصدِ الفِرِغْجِ بلادَ الشامِ ، فجهَّز السلطانُ العَساكرَ لقتالِهِم ، وهو مع ذلك مُهْتَمُّ بالإشكَنْدريةِ خوفًا عليها ، وقد حصَّنها ، وعمِل جسورةً إليها إن دهَمها العدوُّ ، وأمَر بقتل الكلابِ منها .

وفيها انْقَرَضَت دولةُ بنى عبدِ المؤمنِ مِن بلادِ المغربِ ، وكان آخرَهم إدريسُ ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أَم محمدِ بنِ أَن يوسفَ صاحبُ مَرَّاكُشَ ، قِتَله بنو مَرِينِ في هذه السنةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الزفيفية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ريبون».

<sup>(</sup>٣) في ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٣١: « فصادف ابن أخت زيتون قد خرج فالتقى به فكسره واستأسره وجماعة من أصحابه وقتل منهم خلقا ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مصيات». وانظر معجم البلدان ٤/ ٥٥٦، وصبح الأعشى ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) الدرابزينات: جمع الدرابزين، وهو الحاجز.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الصاحبُ زَيْنُ الدينِ يعقوبُ بنُ 'عبدِ الرَّفيعِ' بنِ زيدِ بنِ مالكِ المصرىُ المعروفُ بابنِ الزُّبَيْرِیُ '' ، كان فاضلًا رَئيسًا ، وزَر للملكِ المُظَفَّرِ قُطُز ، ثم للظاهرِ يَيْبَرْسَ فى أولِ دولتِه ، ثم عزَله ، وولَّى بَهاءَ الدينِ بنَ الحِنَّا ، فلزِم منزلَه حتى أَدْرَكَته مَنِيَّتُه فى الرابعَ عشَرَ مِن ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ ، وله نَظْمٌ جيدٌ .

الشيخُ مُوَفَّقُ الدينِ أحمدُ بنُ القاسمِ بنِ خَليفةَ الخَزْرجَىُ الطَّبيبُ، المعروفُ بابنِ أبى أُصَيْبِعة (٢)، له «تاريخُ الأَطباءِ» في عشرِ مجلداتِ لِطافِ، وهو وَقْفٌ بمشهدِ ابنِ عُرْوةَ بالأُمَويِّ، تُونِّي بصَرْخَدَ، وقد جاوز السَّبْعينَ (١).

الشيخ زينُ الدينِ أحمدُ بنُ عبدِ الدائمِ بنِ نِعْمةَ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ بُكُيْرٍ ، أبو العباسِ المقدسيُ النابُلُسيُ (٥) ، تفَرَّد بالروايةِ عن جماعةٍ مِن المشايخِ ، وُلِد سنةَ خمس وسبعين وخمسِمائةٍ ، وقد سمِع ، ورحل إلى بُلْدانِ شَتَّى ، وكان فاضلا يَكْتُبُ سريعًا ، حكى الشيخُ عَلَمُ الدينِ أنه كتب (مُخْتَصَرَ الحِرَقيِّ ) في ليلةٍ واحدةٍ ، وخطُّه حسنُ قويٌ مُلْوٌ ، وقد كتب ( تاريخَ ابنِ عساكرَ ) مرتين ، واختَصَره لنفسِه أيضًا ، وأضَرَّ في آخِرِ عمرِه أربعَ سنين ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: «عبد الله». وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ۲/ ٤٤١، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٧٢، والسلوك ٨/٩١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ٦٥، والدليل الشافي ٢/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الزين». وانظر نهاية الأرب، وعقد الجمان.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «صبيعة». وانظر ترجمته فى: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ٥، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٣٧، والوافى بالوفيات ٧/ ٢٩٥، وعقد الجمان ٢/ ٢٥، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) في م : «التسعين».

<sup>(</sup>٥) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٣٦، والعبر ٥/ ٢٨٨، والوافى بالوفيات ٧/ ٣٤، وفوات الوفيات ١/ ٨١، والديل على طبقات الحنابلة ٢٧٨/٢ وفيه: بكر بدل بكير، وشذرات الذهب ٥/ ٣٢٥.

وله شعرٌ أَوْرَد منه قُطْبُ الدينِ في « تَذْيِيلِه » ، تُؤفِّى بسفحِ قاسِيونَ ، وبه دُفِن في بُكْرةِ الثلاثاءِ عاشرِ رجبِ ، وقد جاوَز التسعين ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

القاضى مُحْيى الدينِ بنُ الزكِيِّ: أبو الفضلِ يَحْيَى بنُ قاضِى القُضاةِ مُحيى (١) الدينِ أبى المَعالى محمدِ بنِ على بنِ محمدِ بنِ عجدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ بنِ العزيزِ بنِ على (١) بنِ على (١) الحسينِ بنِ محمدِ المَّنِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ بنِ الوليدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبانِ بنِ عثمانَ بنِ عفّانَ القُرشيُّ الأُمويُّ ابنُ الرّكيِّ ، تولَّى قضاءَ دمشقَ غيرَ مرةٍ ، وكذلك آباؤُه مِن قبله ، كلِّ قد وليها ، وقد سَمِع الحديثَ مِن حنبلِ وابنِ طَبَرْزُد والكِنْديِّ وابنِ الحَرَسْتانيِّ وجماعةٍ ، وحدَّث ودرَّس في مدارسَ كثيرةٍ ، وقد ولي قضاءَ الشامِ في الدولةِ الهلاؤونيةِ ، وحدَّث ودرَّس في مدارسَ كثيرةٍ ، وقد ولي قضاءَ الشامِ في الدولةِ الهلاؤونيةِ ، فلم يُحْمَدُ ، على ما ذكره أبو شامة (١) ، تُوفِّي بصرَ في الرابعَ عشَرَ مِن رجبٍ ، ودُفِن بالمُقطَّمِ ، وقد جاوز السبعين . وله شعرٌ جيدٌ قويٌّ ، وحكى الشيخُ قُطْبُ الدينِ في ذيلِه (٥) – بعدَ ما نسَبه كما ذكره أو عن ولدِه (١) القاضى بَهاءِ الدينِ أنه الدينِ في ذيلِه (٥) – بعدَ ما نسَبه كما ذكره أوفقةً لشيخِه مُحْيى الدينِ بنِ عَرَبي ، كان يَذْهَبُ إلى تَفْضيلِ عليٌ على عثمانَ مُوافَقةً لشيخِه مُحْيى الدينِ بنِ عَرَبي ،

<sup>(</sup>۱) فى م: «بهاء». والمثبت من مصادر ترجمته: نهاية الأرب ٣٠/ ١٧١، والعبر ٥/ ٢٨٩، والسلوك ٥/٩/١ (القسم الثانى)، وعقد الجمان ٢/ ٦٦، وشذرات الذهب ٥/٣٢٧. ولم يذكر فى ذيل مرآة الزمان ٤٤٠/٢ لقبه وإنما ذكر اسمه.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، م: «بن عبد العزيز بن على». والمثبت من ذيل مرآة الزمان، وعقد الجمان.
 (٣ - ٣) في الأصل: «الحسن».

<sup>(</sup>٤) انظر الذيل على الروضتين ص ٢٠٥، ٢٠٦، وانظر ما تقدم صفحة ٤٠٣، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٤٠، ٤٤١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: « والده ». وهو خطأ. والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٤١، وعقد الجمان ٢/ ٦٧، وفيه : « شهاب الدين » بدل « بهاء الدين ». والولد هو ابن الشيخ محيى الدين أبي الفضل صاحب الترجمة .

ولمَنامِ رآه بجامعِ دمشقَ مُعْرِضًا عنه بسببِ ما كان مِن بنى أميةَ إليه فى أيامِ صِفِّينَ ، فأَصْبَح فنظَم فى ذلك قصيدةً يَذْكُرُ فيها ميلَه إلى عليٍّ ، وإن كان هو أمويًّا:

أدِينُ بما دان الوَصِيُّ ولا أَرَى ولو شهِدَتْ صِفِّينَ خيلي لأَعْذَرَتْ لكنتُ أَسُنُّ البِيضَ عنهم مَواضيًا (٢) وأجلِبُها خيلًا ورَجْلًا عليهمُ

سواه وإن كانت أُميَّةُ مَحْتِدِى [٢٠١/١٠٠] وساءَبني عربِ هنالِك مَشْهَدى ( وَرَبِ هَنَالِكَ مَشْهَدى ( وَرُبِ وَيَ أَرْماحي ولمَّا تَقَصَّدِ ( ) وأَرْوِي أَرْماحي ولمَّا تَقَصَّدِ وأَمنَعُهُمْ نَيْلَ الخلافةِ باليدِ

#### ومِن شعرِه :

قالوا ما في جِلَّقِ نُزْهَةً يا عاذلي دونك في لحظِه

تُشلِيك عمَّن أنت به مُغْرى سهمًا وقد عارضه سطرًا

الصاحبُ فخرُ الدينِ محمدُ بنُ الصاحبِ بَهاءِ الدينِ علىٌ بنِ محمدِ بنِ سُلَيْمِ بنِ الحِيَّا المصريُّ ، كان وزيرَ الصُّحْبةِ ، وقد كان فاضلًا ، بنَى رِباطًا بالقَرافةِ الكبرى ، ودرَّس بمدرسةِ والدِه بمصرَ ، وبالشافعيِّ بعدَ ابنِ بنتِ الأَعَرِّ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل: «وشاهدتني»، وفي م: «وشاءبني». والمثبت من ذيل مرآة الزمان ۲/ ٤٤١، والعبر ٥/ ٢٩٠، ومرآة الجنان ٤/ ١٧٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «تراضيا». والمثبت من ذيل مرآة الزمان. والمواضى: جمع ماضٍ، وهو الحادّ السريع القطع.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، م. والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ ذيل مرآة الزمان: «تفصد». وتَقَصَّدَ الرمحُ: تَكُسُّر. الوسيط (ق ص د).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أما».

<sup>(</sup>٦) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٣٩، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٧١، والوافي بالوفيات ٤/ ١٨٥، وعقد الجمان ٢/ ٦٧، وفيه: سليمان بن الحنا، والدليل الشافي ٢/ ٥٦٠.

تُوفِّى في شعبانَ ، ودُفِن بسفح المُقَطَّم ، وفوَّض السلطانُ وِزارةَ الصُّحْبةِ إلى ولدِه تاج الدين.

الشيخُ أبو نصر بنُ أبى الحسن بنِ الخرَّازِ (١) الصوفيُّ البغداديُّ الشاعرُ ، له دِيوانٌ حسنٌ ، وكان جميلَ المُعاشَرةِ ، حسنَ المُذاكَرةِ ، دخل عليه بعضُ أصحابِه ، فلم يَقُمْ له ، وأنْشَده قولَه :

نهَض القلبُ حينَ أَقْبَلْتَ إِجْلا

لًا لما فيه مِن صَحيحِ الوِدادِ ونهوضُ القلوبِ بالؤدِّ أولى مِن نهوضِ الأجسادِ للأجسادِ

(١) في الأصل: «الجزار». وانظر ترجمته في عقد الجمان ٢/٢٣.

## ثم دخَلت سنة تسع وستين وستّمائةٍ

فى مُسْتَهَلِّ صفرٍ منها ركِب السلطانُ مِن الديارِ المصريةِ فى طائفةٍ مِن العَسْكَرِ الله عَسْقَلانَ ، فهدَم ما بقى مِن سُورِها مما كان أُهْمِل فى الدولةِ الصَّلاحيةِ ، ووجد فيما هدَم كُوزَيْن ، فيهما ألفا دينارٍ ، ففرَقهما على الأمراءِ ، وجاءتُه البِشارةُ وهو هناك ، بأن مَنْكُوتَمُر كسَر جيشَ أَبْغَا ، ففرح بذلك ، ثم عاد إلى القاهرةِ .

وفى ربيع الأولِ بلَغ السلطانَ أن أهلَ عَكَّا ضرَبوا رِقابَ مَن فى أيديهم مِن أَسْرَى المسلمين صَبْرًا بظاهرِ عَكَّا ، فأمَر بَمَن كان فى يدِه مِن أَسْرَى أهلِ عَكَّا ، فأمَر بَمن كان فى يدِه مِن أَسْرَى أهلِ عَكَّا فضُرِبَت رِقابُهم فى صَبيحةٍ واحدةٍ ، وكانوا قريبًا مِن مائةٍ (٢) أسيرٍ .

وفيها كمَل جامعُ المُنْشِيَّةِ <sup>(٣)</sup>، وأُقِيمَت فيه الجمعةُ في <sup>(¹</sup>الثاني والعشرين<sup>¹)</sup> مِن ربيع الآخِرِ .

وفيها جرَت محروبٌ يَطولُ ذِكْرُها بينَ أهلِ تونُسَ والفِرِنْجِ ، ثم تَصالحَوا بعدَ ذلك على الهُدْنةِ ووضْعِ الحربِ ، بعدَ ما قُتِل مِن الفريقَيْن خلائِقُ لا يُحْصَوْن .

وفى يومِ الخميسِ ثامنَ رجبٍ دخل الظاهرُ إلى دمشقَ ، وفي صُحْبتِه ولدُه

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲/۲۶۲– ٤٥٧، ونهاية الأرب ۳۰/۱۷۳– ۱۸۱، وكنز الدرر ۱۵۰/۸ – ۱۹۳. وانظر العبر ۲۹۰/۹ - ۲۹۱.

<sup>(</sup>۲) في م: «مائتي».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «المزه». وهو جامع بمنشأة المهرانى، التى على نهر النيل. انظر نهاية الأرب ٣٠/ ١٨١، والنجوم الزاهرة ٧/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٤٣: «ثامن عشرى». وفي عقد الجمان ٨٠/٢ والنجوم الزاهرة الموضع السابق : «ثامن عشرين».

الملكُ السعيدُ وابنُ الحِنَّا الوزيرُ وجُمهورُ الجيشِ، ثم خرَجوا مُتَفَرِّقِين وتواعَدوا أن يَلْتَقُوا بالساحلِ؛ ليَشُنُّوا الغارةَ على جَبَلة (اللهِ وَاللهِ وَقَيَّةِ وَمَرْقَبَ (اللهِ وَعِرْقَةً وَمَا اللهِ على الله عن البلادِ، فلما الجُتَمَعوا فَتَحوا صافِيتا والمِجْدَلَ، ثم ساروا فنزَلوا على حصنِ الأكرادِ يومَ الثلاثاءِ تاسعَ عشرَ رجبِ، وله ثلاثةُ أسوارٍ، فنصَبوا عليها المنتجنيقاتِ، ففتَحها قَهرًا يومَ نصفِ شعبانَ، فدخل الجيشُ، وكان الذي يُحاصِرُه ولدُ السلطانِ الملكُ السعيدُ، فأطلق السلطانُ أهله (اللهُ على عليهم وأجلاهم إلى طرابُلُسَ، وتسَلَّم القلعة بعدَ عشرةِ أيامٍ مِن الفتحِ، فأجلَى أهلها وأبينًا، وجعَل كنيسةَ البلدِ جامعًا، وأقام فيه الجمعة، وولَّى فيها نائبًا وقاضيًا، وأمر بعمارةِ البلدِ، وبعث صاحبُ أَنْطُرُطوسَ (اللهُ بمفاتيحِ بلدِه يَطُلُبُ منه الصُّلحَ على أن يكونَ نصفُ مُعَلِّ بلادِه للسلطانِ، وأن يكونَ له بها نائبًا، فأجابه إلى على أن يكونَ نصفُ مُعَلِّ بلادِه للسلطانِ، وأن يكونَ له بها نائبًا، فأجابه إلى خشرَ سنينَ، وبلغ السلطانَ وهو مُحَيِّمٌ على حصنِ الأكرادِ أن صاحبَ [ ١٧٧٠ر] عشر سنينَ، وبلغ السلطانَ وهو مُحَيِّمٌ على حصنِ الأكرادِ أن صاحبَ [ ١٧٧٠ر] خريرةِ قُبُرُسَ قد ركِب جيشَه إلى عَكَّا ليَنْصُرَ أهلَها خوفًا مِن السلطانِ، فأراد

<sup>(</sup>١) جبلة: قلعة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. معجم البلدان ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) مرقب: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس. معجم البلدان ٤/ ٥٠٠.

 <sup>(</sup>٣) في م: «عرقا»، وعِرْقة: بلدة في شرقي طرابلس وهي آخر عمل دمشق وهي في سفح جبل بينها وبين
 البحر نحو ميل وعلى جبلها قلعة لها. معجم البلدان ٣/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) في م: «صافينا» وفي ذيل مرآة الزمان ٤٤٤/٢ والنجوم الزاهرة ٧/ ١٥٠: «صافيثا». وما في الأصل، م موافق لما في كنز الدرر ٨/ ١٥١، ومسالك الأبصار ٨/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل. والمقصود أن السلطان أطلق أهل الحصن.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: «أنطرسوس» وهو موافق لما فى مرآة الزمان ٢/ ٤٤٤، وفى م: «طرسوس». والمثبت من معجم البلدان ١/ ٣٨٨، وأنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام وهى آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال حمص. وانظر النجوم الزاهرة ٧/ ١٥٢.

السلطانُ أن يَغْتَنِمَ هذه الفُرْصةَ، فبعَث جيشًا كَثيفًا في سبْعَةَ (١) عشَرَ شينيًا ليَأْخُذُوا جزيرةَ قُبْرسَ في غَيْبةِ صاحبِها عنها، فسارت المَراكبُ مُسْرعةً، فلما قَارَبَت الجزيرةَ جاءَتها ريحٌ قاصفٌ ، فصدَم بعضُها بعضًا ، فانْكَسَر منها أربعةُ (٢) عَشَرَ مَرْكَبًا بِإِذْنِ اللَّهِ تعالى ، فغرق خلقٌ ، وأَسَر الفِرِنْجُ مِن الصُّنَّاعِ والرجالِ قريبًا مِن أَلْفِ وَثَمَانِمَائَةِ إِنسَانِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . ثم سار السلطانُ ، فنصَب المُجَانيقَ على حصن عَكًّا ، فسأله أهلُها الأمانَ على أن يُجلِيَهم (٢) ، فأجابهم إلى ذلك ، ودخَل البلدَ يومَ عيدِ الفِطْرِ فتسَلَّمه ، وكان الحصنُ شديدَ الضَّرَرِ على المسلمين، وهو واد يينَ جبَلَيْن، ثم سار السلطانُ نحوَ طَرابُلُسَ، فأَرْسَل إليه صاحبُها يقولُ: ما مرادُ السلطانِ في هذه الأرض؟ فقال: جئتُ لأرْعَى زُروعَكم، وأُخَرِّبَ بلادَكم، ثم أَعُودَ إلى حصارِكم في العام الآتي. فأرْسَل يَسْتَعْطِفُه ويَطْلُبُ منه المُصالحَةَ ووَضْعَ الحربِ بينَهم عشْرَ سنينَ، فأجابه إلى ذلك ، وأرْسَل إليه الإسماعيليةُ يَسْتَعْطِفونه على والدِهم وكان مَسْجونًا بالقاهرةِ ، فقال: سلِّموا إلىَّ العُلَّيْقةَ ، وانْزلوا فخُذوا إقْطاعاتِ بالقاهرةِ ، وتسَلُّموا أباكم . فلما نزَلُوا أَمَر بحبسِهم بالقاهرةِ ، واسْتَناب بحصنِ العُلَّيْقةِ .

وفى يومِ الأحدِ الثانى عشَرَ مِن شوالِ جاء سَيْلٌ عظيمٌ إلى دمشق ، فأَثْلَف شيئًا كثيرًا ، وغرِق بسبيه ناسٌ كثيرٌ ، لا سِيَّما الحُجَّاجُ مِن الرومِ الذين كانوا نُزولًا سينَ النهرَيْن ، أَخَذَهم السَّيْلُ وجِمالَهم وأحْمالَهم ، فهلكوا وغُلِّقت أبوابُ البلدِ ، وحَل الماءُ إلى البلدِ مِن مَرَامِي (١) السُّورِ ، ومِن بابِ الفَرادِيسِ ، فغرَّق خانَ ابنِ

<sup>(</sup>١) في م : «ثني».

<sup>(</sup>٢) في ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٥٤: «أحد».

<sup>(</sup>٣) في م: ( يخليهم ) .

<sup>(</sup>٤) في م: «مراقي».

المقدم، وأَثْلَف شيئًا كثيرًا، وكان ذلك في زمنِ الصيفِ أيامَ المِشْمِشِ.

ودخل السلطانُ إلى دمشقَ يومَ الأربعاءِ خامسَ عشَرَ شوالٍ ، فعزَل القاضى ابنَ خَلِّكانَ ، وكان له فى القضاءِ عشْرُ سنينَ ، وولَّى القاضى عزَّ الدينِ بنَ الصائغ ، وخلَع عليه ، وكان تَقْليدُه قد كُتِب بظاهرِ طرابُلُسَ بسِفارةِ الوزيرِ ابنِ الحينًا ، فسار ابنُ خَلِّكانَ فى ذى القَعْدةِ إلى مصرَ . وفى (احادى عشرَ شوالِ دخل خضر (الكردي شيخُ السلطانِ الملكِ الظاهرِ وأصحابُه إلى كنيسةِ اليهودِ ، فصلَّوا فيها ، وأزالوا ما فيها مِن شَعائرِ اليهودِ ، ومدُّوا فيها سِماطًا ، وعمِلوا سَماعًا ، وبقُوا على ذلك أيامًا ، ثم أُعِيدَت إلى اليهودِ .

ثم خرَج السلطانُ إلى السواحلِ، فافْتَتَح بعضَها، وأشْرَف على عَكَّا وتأمَّلها، ثم سار إلى الديارِ المصريةِ، وكان مِقْدارُ ما غَرِمه في هذه المدةِ وفي الغَزَواتِ قريبًا مِن ثمانِمائةِ ألفِ دينارٍ، وأخْلفها اللَّهُ عليه، فكان وصولُه إلى القاهرةِ يومَ الخميسِ ثالثَ عشرَ ذي الحِجَّةِ. وفي اليومِ "السابعَ عشرَ" مِن وصولِه أمْسَك على جماعةٍ مِن الأمراءِ، منهم الحلَبيُّ وغيرُه، بلَغه أنهم أرادوا مَسْكَه على الشَّقِيفِ.

وفى اليوم السابع عشَرَ مِن ذى الحِجَّةِ أَمَر بإراقةِ الخمورِ مِن سائرِ بلادِه ، وتهَدَّد مَن يَعْصِرُها أَو يَعْتَصِرُها بالقتلِ ، وأَسْقَط ضمانَ ذلك ، وكان ذلك بالقاهرةِ وحدَها ، ( كُلُّ يوم ضمانُه أَلفُ دينارِ ، ثم سارَت البُرُدُ بذلك إلى الآفاقِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ثاني عشر».

<sup>(</sup>٢) في م: «حصن». وانظر نهاية الأرب ٣٠/ ١٧٦، وعقد الجمان ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في الأصل، م، وفي ذيل مرآة الزمان ٤٥٣/٢ وعقد الجمان ٢/٧٩: «الثاني».

<sup>(</sup>٤) وهو علم الدين سنجر الحلبي الكبير. انظر النجوم الزاهرة ٧/١٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «ضمانه كل شهر». وانظر ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٥٤، والنجوم الزاهرة ٧/ ١٥٤.

وفيها قبَض السلطانُ على العزيزِ بنِ المُغيثِ صاحبِ الكَرَكِ ، وعلى [ ٧٧/١٠ ع] جماعةٍ مِن أصحابِه كانوا عزَموا على سَلْطنتِه .

### ومَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

المَلِكُ تَقَى الدينِ عباسُ بنُ الملكِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ (ابنِ شادى)، وهو آخرُ مَن بقى مِن أولادِ العادلِ، وقد سمِع الحديثَ مِن الكِنْديِّ وابنِ الحَرَسْتانيِّ، وكان مُحْتَرَمًا عندَ الملوكِ، لا يُوفَعُ عليه أحدٌ في المجالسِ والمواكبِ، وكان لَيِّنَ الأَخْلاقِ، حسَنَ العِشْرةِ، لا تُمَلُّ مُجالَستُه. تُوفِّى يومَ الجمعةِ الثانى والعشرين مِن مُحمادَى الآخِرةِ بدربِ الرَّيْحانِ، ودُفِن بتربيّه بسفح قاسِيونَ.

قاضى القُضاقِ شرفُ الدينِ أبو حفصٍ عمرُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ صالحِ بنِ عيسى السَّبْكَى المالكيُ (٢) ، وُلِد سنة خمسٍ وثمانين وخمسِمائة ، وسمِع الحديث ، وتفقَّه وأفتى ودرَّس بالصَّالحيَّةِ ، وولِى حِسْبة القاهرةِ ، ثم ولى القَضاءَ سنةَ ستِّ (٣) وستين ، لما وَلَوْا مِن كلِّ مذهبٍ قاضيًا ، وقد امْتَنَع أَشدَّ الامْتِناعِ ، ثم أجاب بعدَ إكْراهِ ، وشرَط أن لا يَأْخُذَ على القَضاءِ جامَكيةً ، وكان مشهورًا بالعلم والدينِ ، روَى عنه القاضى بدرُ الدينِ بنُ جَماعة وغيرُه . تُوفِّى ( للمس بَقِين ) مِن ذى القَعْدةِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) ليس فى الأصل . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٦٠، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٨١، وعقد الجمان ٢/ ٨٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٣٠، والدليل الشافى ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) تكملة إكمال الإكمال ص ۲۳۳، وذيل مرآة الزمان ۲/ ٤٦١، ونهاية الأرب ۳۰/ ۱۸۱، والوافى بالوفيات ۲/ ۲۲، ۱۸۱. بالوفيات ۲/ ۲۲، ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣) في م: «ثلاث».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في نهاية الأرب ٣٠/ ١٨٢: «ثاني عشرين».

الطَّواشى شُجاعُ الدينِ مُرْشِدٌ المُظَفَّرِيُّ الحُمَويُّ (١) ، كان شُجاعًا بطَلَا مِن الطَّبطالِ الشُّجْعانِ ، وكان له رأى سَديدٌ ، وكان أُستاذُه لا يُخالِفُه ، وكذلك المُلكُ الظاهرُ ، تُوفِّى بحَماةَ ، ودُفِن بتربيّه بالقرب مِن مدرسيّه بحَماةَ .

ابنُ سَبْعِينَ: عبدُ الحقّ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ نصرِ بنِ محمدِ بنِ نصرِ ابنِ محمدِ بنِ نصرِ البنِ محمدِ بنِ سبعين، قُطْبُ الدينِ أبو محمدِ المقدِسيُ الرُّقُوطِيُّ ()، نِسْبةً إلى رُقُوطةَ بَلْدةٍ قريبةٍ مِن مُرْسِيةً ()، وُلِد سنةَ أربعَ عشْرةَ وستّمائةٍ ، واشْتَغَل بعلمِ الأَوائلِ والفَلْسفةِ ، فتوَلَّد له مِن ذلك نوعٌ مِن الإلحادِ ، وصنَّف فيه ، وكان يَعْرِفُ السِّيمِيا ()، فكان يُلبِّسُ بذلك على الأُغْبِياءِ مِن الأَمراءِ والأُغْنياءِ ، ويَرْعُمُ أنه حال السِّيمِيا القومِ ، وله مِن المُصنَّفاتِ كتابُ «البُدِ» ، وكتابُ «الهُو» ، وقد أقام مِن أحوالِ القومِ ، وله مِن المُصنَّفاتِ كتابُ «البُدِ» ، وكتابُ «الهُو» ، وقد أقام بمكة ، واسْتَحْوَذ على عقلِ صاحبِها أبو () نُمَى ، وجاوَر في بعضِ الأوقاتِ بغارِ حراءَ يَرْتَجِي – فيما يُنقَلُ عنه – أن يَأْتِيه فيه () وَحْيٌ كما أتَى النبيَّ عَيِّلِيَّهِ ، بناءً على ما يَعْتَقِدُه مِن العَقيدةِ الفاسدةِ مِن أن النبوةَ مُكْتَسَبةٌ ، وأنها فَيْضَ يَفِيضُ على ما يَعْتَقِدُه مِن العَقيدةِ الفاسدةِ مِن أن النبوةَ مُكْتَسَبةٌ ، وأنها فَيْضَ يَفِيضُ على العقلِ إذا صفا ، فما حصَل له إلا الخَرْيُ في الدنيا والآخِرةِ ، إن كان مات على ذلك ، وقد كان إذا رأَى الطائِفِين حولَ البيتِ يقولُ عنهم : كأنهم الحَمِيرُ حولَ ذلك ، وقد كان إذا رأَى الطائِفِين حولَ البيتِ يقولُ عنهم : كأنهم الحَمِيرُ حولَ ذلك ، وقد كان إذا رأَى الطائِفِين حولَ البيتِ يقولُ عنهم : كأنهم الحَمِيرُ حولَ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲/ ۶٦٥، والمختصر في أخبار البشر ٤/٧، ونهاية الأرب ٢٠/ ١٨٣، وعقد الجمان ٢/ ٨٧. (۲) ذيل مرآة الزمان ۲/ ٤٦٠، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٨٢، والعبر ٥/ ٢٩١، وفوات الوفيات ٢/ ٢٥٣، والسلوك ١٩٩١، وفوات الوفيات ٢/ ٢٥٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) مرسية: مدينة بالأندلس. معجم البلدان ٤/ ٤٩٧.

<sup>(1)</sup> السيميا: السحر. الوسيط ( m ى م ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الند»، وفي م: «البدو». والمثبت من فوات الوفيات ٢/ ٢٥٥. وقد فسرها محمد بن شاكر الكتبي في فوات الوفيات بقوله: يعني لابد للعارف منه.

 <sup>(</sup>٦) فن الأصل ، م : « ابن » . والمثبت من مصادر ترجمته وستأتى ضمن وفيات سنة إحدى وسبعمائة .
 (٧) في الأصل : «منه» .

المَدارِ، وإنهم لو طافوا به كان ذلك أفضلَ مِن طَوافِهم بالبيتِ. فاللَّهُ يَحْكُمُ فيه وفي أمثالِه، وقد نُقِلَت عنه عَظائمُ مِن الأقوالِ والأفعالِ، تُوفِّى في الثامنِ والعشرين مِن شوالِ بمكةً.

## ثم دخَلَت سنةُ سبعين وستّمائةٍ مِن الهجرةِ ('

اسْتَهَلَّت وخليفةُ الوقتِ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ أبو العباسِ أحمدُ العباسيُّ ، وسلطانُ الإسلام الملكُ الظاهرُ .

وفى يومِ الأحدِ الرابعَ عشَرَ مِن المحرمِ (٢) ركِب السلطانُ إلى البحرِ (الإِلْقاءِ الشَّواني التي عُمِلَت عِوضًا عما غرِق بجزيرةِ قُبْرُسَ (٤) ، فركِب في شينيِّ منها ، ومعه الأميرُ بدرُ الدينِ الحَزَندارُ ، فمالت بهم فسقط الحَزَندارُ في البحرِ ، فغاص في الماءِ ، فألْقَى إنسانٌ نفسه وراءَه [٧٨/١٠] فأخذ بشعرِه وأثقذه مِن الغرقِ ، فخلع السلطانُ على ذلك الرجلِ ، وأحسن إليه .

وفى أواخِرِ المحرمِ ( ) ركِب السلطانُ فى نفر يسيرٍ مِن الخاصَّكِيةِ ، والأمراءِ مِن الديارِ المصريةِ حتى قدِم الكَرَكَ ، واسْتَصْحَب نائبَها معه إلى دمشق ، فدخَلَها فى ثانى عشرَ صفرٍ ، ومعه الأميرُ عزُّ الدينِ أَيْدَمُرُ نائبُ الكَرَكِ ، فولَّاه نيابةَ دمشق ، وعزَل عنها جمالَ الدينِ آقوشَ النَّجِيبيَّ فى رابعَ عشرَ صفرٍ ، ثم خرَج إلى حَماة ،

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٦٦ - ٤٩٠، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٨٥ - ١٩٥، وكنز الدرر ٨/ ١٦٤ - ١٦٤. وانظر العبر ٥/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/٤٦٦، وعقد الجمان ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، م: « لالتقاء الشواني ». والمثبت من عقد الجمان. والشواني جمع شَوْنة والشونة: المركب المعد للجهاد في البحر. وهي لغة مصرية. تاج العروس (ش و ن).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « وهي أربعون شينيا » .

<sup>(</sup>٥) عقد الجمان ٢/٩٠.

وعاد بعدَ عشَرةِ أيام .

وفى ربيع الأولِ<sup>(۱)</sup> وصَلَت الجُفَالةُ<sup>(۱)</sup> مِن حلَبَ وحَماةَ وحمصَ إلى دمشقَ بسببِ الحوفِ مِن التَّتارِ ، وجفَل<sup>(۱)</sup> خلقٌ كثيرٌ مِن أهلِ دمشقَ .

وفى ثالثِ شعبانَ أمسَك السلطانُ قاضى الحَنابلةِ بمصرَ شمسَ الدينِ محمدَ (^^) بنَ العِمادِ المُقَدسيَّ، وأخَذ ما عندَه مِن الوَدائعِ، فأخَذ زكاتَها، وردَّ

<sup>(</sup>١) المختصر في أخبار البشر ٤/٧، وعقد الجمان ٢/ ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٢) في م: «الجفال». والجفالة: الجماعة من الناس ذهبوا أو جاءوا. اللسان (ج ف ل ).

<sup>(</sup>٣) جفل: انزعَج وفزِع. الوسيط ( ج ف ل ).

<sup>(</sup>٤) عين تاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية. معجم البلدان ٣/ ٥٥٩.

<sup>(°)</sup> فى الأصل: «بسطون»، وفى م: «نسطوم». والمثبت من ذيل مرآة الزمان وغيره. وقسطون: حصن كان بالروج من أعمال حلب. معجم البلدان ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرملة، وقيل: من عمل قيسارية من ساحل الشام. المصدر السابق ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٧) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٧٠ - ٤٧٣، ونهاية الأرب ٣٠/ ١٩١، ١٩١.

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل. وفي م: «أحمد». والمثبت من المصدرين السابقين.

بعضها إلى أربابِها، واغتقله إلى شعبانَ مِن سنةِ ثنتين وسبعين، وكان الذى وشَى به رجلٌ مِن أهلِ حَرَّانَ يقالُ له: شَبيبٌ. ثم تبينٌ للسلطانِ نزاهة القاضى وبراءته، فأعاده إلى مَنْصِبِه في سنةِ ثنتين وسبعين، وجاء السلطانُ في شعبانَ إلى أراضى عكَّا، فأغار عليها، فسأله صاحبُها المهادَنة، فأجابه إلى ذلك، فهادَنه عشرَ سنينَ وعشرة أشهرٍ وعشرة أيامٍ وعشرَ ساعاتٍ، وعاد إلى دمشق، فقُرئ بدارِ السعادة كتابُ الصَّلحِ، واسْتَمَرَّ الحالُ على ذلك، ثم عاد السلطانُ إلى بلادِ الإسماعيلية، فأخذ عامَّتها. قال قُطبُ الدينِ (۱): وفي جُمادَى الآخِرةِ وُلِدَت زَرافة بقلعة الحبل، وأُرضِعَت مِن بقرةٍ. قال: وهذا شيءٌ لم يُعهد مثله.

#### وفيها تُؤفِّي:

الشيخ كمالُ الدينِ سَلَّارُ (٢) بنُ حسنِ بنِ عمرَ بنِ سعيدِ الإرْبِلَى الشوعى، أحدُ مَشايخِ المذهبِ، وقد اشْتَغل عليه الشيخُ مُحْيى الدينِ النَّووى، وقد اخْتَصَر «البحرَ» للرُّويانيِّ في مجلداتٍ عديدةٍ هي عندي بخطِّ يدِه، وكانت الفُتْيا تَدورُ عليه بدمشقَ، تُوفِّي في عَشْرِ السبعين، ودُفِن ببابِ الصغيرِ، وكان مُعيدًا (٣) بالباذرائِيةِ مِن أيامِ الواقفِ، لم يَطْلُبْ زيادةً على ذلك إلى أن تُوفِّي في هذه السنةِ.

وَجِيهُ الدينِ محمدُ بنُ عليِّ بنِ أبى طالبِ بنِ سُوَيْدِ التَّكْرِيتيُّ ، التاجرُ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «رسلان». وانظر مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ۲/ ٤٧٩، والعبر ٥/ ٢٩٣، ومرآة الجنان ٤/ ١٧١، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٤٩، وعقد الجمان ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) في م: «مفيدا».

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٨٧، ونهاية الأرب ٣٠/ ٩٣، والعبر ٥/ ٢٩٤، والوافى بالوفيات ٤/ ١٨٦، وعقد الجمان ٢/ ٩٧.

الكبيرُ () ذو الأموالِ الكثيرةِ ، وكان مُعَظَّمًا عندَ الدولةِ ، ولا سيَّما عندَ الملكِ الظاهرِ ، كان يُجِلُّه ويُكْرِمُه ؛ لأنه كان قد أَسْدَى إليه جَميلًا في حالِ إمْرتِه قبلَ الظاهرِ ، كان يُجِلُّه ويُكْرِمُه ؛ لأنه كان قد أَسْدَى إليه جَميلًا في حالِ إمْرتِه قبلَ أن يَلَى السَّلْطنةَ ، ودُفِن برِباطِه وتربتِه بالقربِ مِن الرِّباطِ الناصريِّ بقاسِيونَ ، وكانت كتبُ الخليفةِ تَرِدُ إليه في كلِّ وقتٍ ، وكانت مُكاتَباتُه مَقْبولةً عندَ جَميعِ الملوكِ ، حتى مُلوكِ الفِرنِجُ في السواحلِ [ ١٨٧٠هـ وفي أيامِ التَّتارِ في أيامِ المُوكِ ، وكان كثيرَ الصَّدَقاتِ والبِرِّ .

غَجْمُ الدينِ يَحْيَى بنُ محمدِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ اللبوديةِ واقفُ اللبوديةِ التي عندَ حَمَّامِ الفلكِ المُسِيرى الله على الأطباءِ، ولديه فَضيلةٌ بمعرفةِ الطبّ، وقد ولى نظرَ الدَّواوين بدمشق، ودُفِن بتربتِه عندَ اللبوديةِ .

الشيخ على البكاء الناوية بالقربِ مِن بلدِ الخليلِ ، عليه السلامُ ، كان مشهورًا بالصلاحِ والعبادةِ والإطعامِ لمَن اجتاز به مِن المارَّةِ والزُّوَّارِ ، وكان الملكُ المنصورُ قَلاوُون يُثْنِي عليه ويذكرُ أنَّه اجتمع به وهو أميرٌ ، وأنه كاشفه في الملكُ المنصورُ قَلاوُون يُثْنِي عليه ويذكرُ أنَّه اجتمع به وهو أميرٌ ، وأنه كاشفه في أشياءَ وقَعَت جميعُها ، ومِن جملتِها أنه سيَمْلِكُ . نقل ذلك قُطبُ الدينِ الليونِينيُّ ، وذكر أن سببَ بُكائِه الكثيرِ أنه صحِب رجلًا كانت له أحوالُّ اليونِينيُّ ، وذكر أن سببَ بُكائِه الكثيرِ أنه صحِب رجلًا كانت له أحوالُ وكراماتُ ، وأنه خرَج معه مِن بغدادَ ، فانْتَهَوْا في ساعةٍ واحدةٍ إلى بَلْدةٍ بينَها وبينَ بغدادَ مَسيرةُ سنةٍ ، وأن ذلك الرجلَ قال له : إني سأمُوتُ في الوقتِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن التاجر بن سويد»، وفي م: «بين التجار بن سويد».

<sup>(</sup>٢) عقد الجمان ٢/ ٩٨، والدارس ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المبرز»، وفي م: «المبرر». والمثبت من عقد الجمان.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٥٧، وعقد الجمان ٢/ ٩٨، والسلوك ٦٠٤/١ (القسم الثاني).

الفُلانيّ ، فاشهد ني في ذلك الوقتِ () قال: فلما كان في ذلك الوقتِ حضرتُ عندَه وهو في السّياقِ ، وقد استدار إلى جهة الشرقِ ، فحوَّلتُه إلى القبلةِ ، فاستدار إلى الشرقِ ، فحوَّلتُه إلى القبلةِ ، فاستدار إلى الشرقِ ، فحوَّلتُه أيضًا ، ففتَح عينيه وقال: لا تَتْعَبْ فإني لا أُموتُ إلا على هذه الجهةِ . وجعَل يَتَكَلَّمُ بكلامِ الرُهْبانِ حتى مات ، فحمَلناه فجئنا به إلى دَيْرِ هناك ، فوجَدْناهم في حُزْنِ عظيمٍ ، فقلنا لهم: ما شأنكم ؟ فقالوا: كان عندَنا شيخٌ كبيرٌ ابنُ مائةِ سنةٍ ، فلما كان اليومُ مات على الإسلامِ . فقلنا لهم: خُذوا هذا بَدَلَه وسلّموا إلينا صاحبنا . قال: فوليناه ، فغسّلناه وكفّنّاه ، وصلّينا عليه ودفنناه مع المسلمين ، وولوا هم ذلك الرجلَ فدفنوه في مَقْبرةِ النّصارى ، نَسْأَلُ اللّهَ تعالى حُسْنَ الحاتمةِ . مات الشيخُ عليّ في رجبِ من هذه السنةِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «في البلد الفلاني».

## ثم دخَلَت سنةُ إحدى وسبعين وستّمائةٍ ('

فى خامسِ المحرمِ وصَل الظاهرُ دمشقَ مِن بلادِ السَّواحلِ التى فتَحها وقد مهَّدها، وركِب فى أواخِرِ المحرمِ إلى القاهرةِ، فأقام بها سنةً، ثم عاد فدخَل دمشقَ فى رابعِ صفرِ (٢).

وفى المحرم منها وصَل صاحبُ النُّوبةِ إلى عَيْذَابَ<sup>(۱)</sup>، فنهَب تُجَّارَها، وقتَل خلقًا مِن أهلِها، منهم الوالى والقاضى، فسار إليه الأميرُ عَلاءُ الدينِ أَيْدُغْدِى الحَزندارُ، فقتَل خلقًا مِن بلادِه، ونهَب وحرَّق وهدَم ودوَّخ البلادَ، وأخذ بالثأرِ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ.

وفى ربيع الأولِ تُؤفِّى الأميرُ سيفُ الدينِ محمدُ بنُ مُظَفَّرِ الدينِ عثمانَ بنِ ناصرِ الدينِ مَنْكُورس (ئ) صاحبُ صِهْيَونَ ، ودُفِن فى تربةِ والدِه فى عَشْرِ السبعين ، وكان له فى مُلكِ صِهْيَونَ وبَرْزَيَه (أ) إحدى عشرةَ سنةً ، وتسَلَّمها بعدَه ولدُه سابقُ الدينِ ، وأَرْسَل إلى الملكِ الظاهرِ يَسْتَأْذِنُه فى الحُضورِ ، فأذِن له ، فلما

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۱/۳ – ۳۰، ونهاية الأرب ۱۹۷/۳۰ – ۲۰۱، وكنز الدرر ۱۸۸۸ – ۱۷۱، وانظر العبر ۵/ ۱۹۸ – ۱۷۱، وانظر العبر ۵/ ۹۹۰ – ۲۹۷،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، م . وفي المصادر أن السلطان الظاهر خرج من دمشق في ثالث عشر من المحرم إلى مصر ثم عاد إلى دمشق في رابع صفر من نفس السنة .

<sup>(</sup>٣) عيذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم، وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. معجم البلدان ٣/ ٧٥١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «منكور بن». وانظر ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٥.

<sup>(°)</sup> برزویه: بالفتح وضم الزاء وسكون الواو وفتح الیاء، والعامة تقول برزیه: حصن قرب السواحل الشامية. معجم البلدان ١/ ٥٦٥.

حضَر أَقْطَعه خبزًا (١) ، وبعَث إلى البلدَيْن نُوَّابًا مِن جهتِه .

وفى خامسِ مجمادَى الأولى (٢) وصَل السلطانُ بعسكرِه إلى الفُراتِ؛ لأنه بلَغه أن طائفةً مِن التَّارِ هنالك، فخاض إليهم الفُراتَ بنفسِه ومجندِه، وقتل مِن أولئك مَقْتَلةً كبيرةً وخلقًا كثيرًا، وكان أولَ مَن اقْتَحَم الفُراتَ يومَئذِ الأميرُ سيفُ الدينِ قَلاوُون وبدرُ الدينِ بَيْسَرِى، وتبِعَهما السلطانُ ، ثم فعل بالتَّارِ ما فعل، ثم ساق إلى ناحيةِ البيرةِ، وقد كانت مُحاصَرةً بطائفةٍ مِن التَّارِ أخرى، فلما سمِعوا [٧٩/١٠] بقُدومِه هرَبوا وتركوا أموالَهم وأثقالَهم، ودخل السلطانُ إلى البيرةِ في أَبُهةٍ عظيمةٍ، وفرَّق في أهلِها أموالًا كثيرةً، ثم عاد إلى دمشقَ في ثالثِ مجمادَى الآخِرةِ، ومعه الأُسْرَى. وخرَج منها في سابعِه إلى الديارِ المصريةِ، وخرَج ولدُه الملكُ السعيدُ لتَلقيه، ودخلا إلى القاهرةِ، وكان يومًا مشهودًا. ومما قاله القاضى الملكُ السعيدُ لتَلقيه، ودخلا إلى القاهرةِ، وكان يومًا مشهودًا. ومما قاله القاضى غوْض السلطانِ الفُراتَ بالجيش:

سِرْ حیث شئت لك المُهیْمِنُ جارُ لم یَبْقَ للدِّینِ الذی أَظْهَرْتَه لمَّا تراقَصَت الرءوسُ تحَرَّكت خُضْتَ الفُراتَ بسابح (٢) أَفْضَى به

واحْكُمْ فطَوْعُ مُرادِكُ الأَقْدارُ يا رُكْنَه عندَ الأعادِى ثارُ مِن مطرِباتِ قِسيِّكُ الأَوْتارُ (مُوجُ الصبا مِن فعلِهُ) الآثارُ

<sup>(</sup>۱) خبز: جمعه أخباز، من معانى هذا اللفظ فى عصر المماليك إقطاع من الأرض، فيقال: أخباز الأجناد أى إقطاعاتهم. انظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى مرجع العصر المماليكى ص ٤١٢ لللحق بكتاب العصر المماليكى فى مصر والشام نقلا عن معجم Dozy .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: «الآخرة» والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢، وكنز الدرر ٨/ ١٦٩، ١٧٠، وهو ما يقتضيه سياق ما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) في م: « بعسكر». وانظر ذيل مرآة الزمان ٣/٣، والنجوم الزاهرة ٧/. ٥٩.٩.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م: «موج الفرات كما أتي»، وفي المصدرين السابقين: «هوج الصبا من نعله».

بحرًا سواك تُقِلُّه الأنهارُ حمَلَتْك أَمْواجُ الفُراتِ ومَن رأَى إذ ذاك إلا جسشك الجرار

> ولما تراءَيْنا الفُراتَ بخيلِنا فأُوقفتِ التيارَ عن جريانِه وقال آخرُ ( ولا بأسَ به ):

الملك الظاهر سلطائنا اقتحم الماءَ ليُطفِي به

وتقطُّعَت فَرَقًا ولم يكُ طودَها وقال بعض من شاهد ذلك :

سَكُوناه (٢) منا (٣ بالقنا والصوارم إلى حين عدنا بالغنى والغنائم

نَـفْـدِيـه بـالأمـوالِ والأهـل حرارة القلب من المُعُل (٥)

وفى يومِ الثلاثاءِ ثالثِ رجبٍ خلَع على جميع الأَمراءِ مِن حاشيتِه ومُقَدَّمى الحُلَّقةِ وأرْبابِ الدولةِ، وأعْطَى كلُّ إنسانِ ما يَلِيقُ به مِن الخيل والذهبِ والحَوائص، وكان مَبْلَغُ ما أَنْفَق بذلك نحوَ ثلاثِمائةِ أَلفِ دينارِ .

وفي شعبانَ أَرْسَل السلطانُ إلى مَنْكُوتَمُر هَدَايا عظيمةً .

وفي يوم الاثنين ثاني عشَرَ شَوَّالِ اسْتَدْعَى السلطانُ شيخَه الشيخَ خَضِرًا الكَرْديُّ إلى بينِ يديه إلى القلعةِ ، ومحوقِق على أشياءَ كثيرةٍ (أُرْمِي بها ، وعلى منكرات كثيرةٍ أَ ارْتَكَبها ، فأمَر السلطانُ عندَ ذلك باعْتِقالِه وحَبْسِه ثم باغْتِيالِه ، وكان آخرَ العهدِ به .

<sup>(</sup>١) هو الشيخ ناصر الدين حسن بن النقيب الكتاني الشاعر . انظر ذيل مرآة الزمان ٣/ ٤، والنجوم الزاهرة ٧/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سكرناه: سكر النهر ونحوه: سده وحبسه. الوسيط (س ك ر).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في المصدرين السابقين: « بالقوى والقوائم » . وانظر فوات الوفيات ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : الأصل. والبيتان للموفق عبد اللَّه بن عمر الأنصارى، وهما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الغل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

وفى ذى القَعْدةِ سلَّمَت الإِسْماعيليةُ ما كان بقى بأيديهم مِن الحصونِ، (المحصونِ، وهى الكَهْفُ والقَدَمُوسُ والميْنَقةُ (۱۲)، وعُوِّضوا عن ذلك بإقْطاعاتِ، ولم يَثقَ بالشامِ شيءٌ لهم مِن القِلاعِ، واسْتَنابِ السلطانُ فيها.

وفيها أمَر السلطانُ بعِمارةِ جُسُورةِ في السَّواحلِ، وغرِم عليها مالًا كثيرًا، وحصَل للناسِ بذلك رِفْقٌ كبيرٌ.

#### وممَّن تُونِفًى فيها مِن الأغيانِ:

الشيخُ تامجُ الدينِ <sup>("</sup>أبو الفضلِ" يحيى بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ حمزةَ بنِ على على بنِ هبةِ اللَّهِ بنِ الحُبُوبيِّ الثَّعْلبيُّ <sup>(٥)</sup> الدمشقى، كان مِن أعْيانِ أهلِ دمشق، ولى نظرَ الأَيْتامِ والحِسْبة، ثم وكالة بيتِ المالِ، وسمِع الكثيرَ، <sup>(ا</sup> وخرَّج له أَن بَلَبانَ مَشْيَخةً قرأها عليه الشيخُ شرفُ الدينِ الفَزاريُّ (") بالجامع، فسمِعها جَماعةٌ مِن الأَعْيانِ والفُضلاءِ، رحِمه اللَّهُ.

الخطيبُ فخرُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ القاهرِ بنُ عبدِ الغَنِيِّ بنِ محمدِ بنِ أبى القاسمِ بنِ محمدِ ابنِ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانيُّ ، الخطيبُ بها ، وبيتُه مَعروفٌ بالعلمِ والخَطابةِ والرِّياسةِ ، ودُفِن بَمُثْبرةِ الصوفيةِ ، وقد قارَب الستين ، رحِمه اللَّهُ تعالى ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: «المنطقة»، وفي ذيل مرآة الزمان: «المنيقة». والمثبت من صبح الأعشى ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: « الحوى »، وفي ذيل مرآة الزمان : « المحبوبي » . والمثبت من عقد الجمان ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) في م: «التغلبي». وانظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «من». وانظر عقد الجمان.

<sup>(</sup>٧) في م: «الغرارى». وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٦، ونهاية الأرب ٣٠/ ٢٠١، والسلوك ٢٠٩/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ١٠٧.

وقد سمِع الحديثَ مِن جدِّه الخطيبِ فخرِ الدينِ صاحبِ دِيوانِ الخُطَبِ المشهورةِ، تُؤفِّي بخانْقاه القصر ظاهر دمشقَ.

الشيخُ خَضِرُ بنُ أبي بكر المهراني العَدَويُ (١) ، شيخُ الملكِ الظاهر بَيْبَرْسَ ، كان حَظِيًا عندَه مُكَرَّمًا لديه ، له عندَه المكانةُ الرَّفيعةُ ، كان السلطانُ يَنْزِلُ بنفسِه إلى زوايتِه التي بناها له في الحُسَيْنِيةِ في كلِّ أسبوع مرةً أو مرتين، وبنَّي له عندَها جامعًا يَخْطُبُ فيه للجمعةِ ، وكان يُعْطيه مالًا كثيرًا ، ويُطْلِقُ له ما أراد ، ووقَف [٧٩/١٠] على زاويتِه شيئًا كثيرًا جدًّا، وكان مُعَظَّمًا عندَ الخاصِّ والعامِّ بسبب حُبِّ السلطانِ وتَعْظيمِه له ، وكان مُهازحُه إذا جلَس عندَه ، وكان فيه خيرٌ ودينٌ وصلاحٌ، وقد كاشف السلطانَ بأشياءَ كثيرةٍ، وقد دخل مرةً كنيسة القُمامةِ بالمقدس، فذبَح قِسّيسَها بيدِه، ووهَب ما فيها لأصحابِه، وكذلك فعَل بالكنيسةِ التي بالإشكندريةِ ، وهي مِن أعظم كَنائسِهم ، نهَبها وحوَّلها مسجدًا ومدرسةً أنفق عليها أموالًا كثيرةً مِن بيتِ المالِ، وسمَّاها المدرسةَ الخَضْراء، وكذلك فعَل بكنيسةِ اليهودِ بدمشقَ ، دخَلها ونهَب ما فيها مِن الآلات والأَمْتعة ، ومدَّ فيها سِماطًا ، واتَّخَذَها مسجدًا مدةً ، ثم سعَوْا إليه في ردِّها إليهم وإبْقائِها عليهم ، ثم اتَّفَق في هذه السنةِ أنه وقَعَت منه أشياءُ أَنْكِرَت عليه ، وحُوقِق عليها عندَ السلطانِ الملكِ الظاهر، فظهَر له منه ما أوْجَب سَجْنَه، ثم أمَر بإعْدامِه وهَلاكِه ، وكانت وفاتُه في هذه السنةِ ، ودُفِن بزاويتِه ، سامَحه اللَّهُ ، وقد كان السلطانُ يُحِبُّه مَحبةً عظيمةً حتى إنه سمَّى بعضَ أولادِه خَضِرًا موافقةً لاسمِه، وإليه تُنْسَبُ القُبَّةُ التي على الجبلِ غربيَّ الرَّبُوةِ التي يقالُ لها: قبةُ الشيخ خَضِرِ.

<sup>(</sup>١) كذا ذكره المصنف في وفيات هذه السنة ، كما سيورده في وفيات سنة ست وسبعين وستمائة وهو الذي رجحه المصنف نفسه هناك والمؤرخون كما في مصادر ترجمته ، انظر ما سيأتي صفحة ٥٣٨.

مُصَنِّفُ « التَّعْجِيزِ » العَلَّامةُ تائج الدينِ عبدُ الرحيمِ بنُ محمدِ (ابنِ محمدِ) ابنِ يونُسَ (٢) بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ مالكِ ، أبو القاسمِ الموصليُ ، مِن بيتِ الفقهِ والرِّياسةِ والتَّدْريسِ ، وُلِد سنةَ ثمانِ وتسعين وخمسِمائة ، وسمِع واشْتَعَل وحصَّل وصنَّف ، واخْتَصَر « الوَجيزَ » في كتابِه « التَّعْجيزِ » ، واخْتَصَر « الحَصولَ » ، وله طريقةٌ في الخلافِ أخَذَها عن رُكْنِ الدينِ الطاوسيِّ ، وكان جدُّه عِمادُ الدينِ بنُ يونُسَ شيخَ المذهبِ في وقتِه ، كما تقدَّم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ۱۶/۳، وتذكرة الحفاظ الاعراد الشافعية الكبرى للسبكى ۸/ ۱۲۱، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۸/ ۱۹۱، وعقد الجمان ۱۸/۲،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يوسف».

## ثم دخَلَت سنةُ ثنتين وسبعين وستّمائةٍ (')

فى صفر منها قدِم الملكُ الظاهرُ إلى دمشقَ ، وقد بلَغه أن أَبْغَا وصَل إلى بغدادَ ، فتصَيَّد بتلك الناحيةِ ، فأرْسَل إلى العَساكرِ المصريةِ أن يَتَأَهَّبوا للحُضورِ ، واسْتَعَدَّ السلطانُ لذلك .

وفى مجمادَى الآخِرةِ أَحْضَر ملكَ الكُرْجِ إلى بينِ يديه بدمشقَ ، وكان قد جاء مُتنَكِّرًا لزيارةِ بيتِ المَقْدِس ، فطُهِر عليه ، فحُمِل إلى بينِ يديه ، فسجَنه بالقلعةِ .

وفيها كمَل بناءُ جامع دَيْرِ الطِّينِ ظاهرَ القاهرةِ ، وصُلِّى فيه الجمعةَ .

وفيها سار السلطانُ إلى القاهرةِ ، فدخَلها في سابع رجبٍ .

وفى أواخِرِ رمضانَ دخَل الملكُ السعيدُ بنُ الظاهرِ إلى دمشقَ في طائفةِ مِن الجيش، فأقام بها شهرًا ثم عاد .

وفى يومِ عيدِ الفطرِ ختَن السلطانُ ولدَه خَضِرًا الذى سمَّاه باسمِ شيخِه، وخُتِن معه جماعةٌ مِن أولادِ الأُمراءِ، وكان وقتًا هائلًا.

وفيها فوَّض ملكُ التَّتَارِ إلى عَلاءِ الدينِ صاحبِ الديوانِ ببغدادَ النظرَ في أمرِ تُسْتَرَ وأعمالِها ، فسار إليها ليتَصَفَّحَ أحوالَها ، فوجَد بها شابًّا مِن أبناءِ التَّجارِ يقالُ له : لي (٢) . قد قرأ القرآنَ وشيئًا مِن الفقهِ و « الإشاراتِ » لابن سِينا ، ونظر في

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٠– ٣٤، ونهاية الأرب ٢٠٣/٣٠– ٢١٧، وعقد الجمان ٢/ ١١٢– ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) في عقد الجمان: «كي».

النجوم، ثم ادَّعى أنه عيسى ابنُ مريم، وصدَّقه على ذلك جماعةٌ مِن جَهَلةِ تلك الناحيةِ ، وقد أَسْقَط لهم مَن الفَرائضِ صلاةَ العصرِ وعِشاءَ الآخِرةِ ، فاسْتَحْضَره وسأَله عن ذلك ، فرآه ذَكيًّا ، إنما يَفْعَلُ ذلك عن قصد ، فأمَر به ، فقُتِل [ ١٠/١٠٠] بينَ يديه ، جزاه اللَّهُ خيرًا ، وأمَر العَوامَّ فنهَبوا أتباعَه (١) .

#### وممَّن تُونفِّي فيها مِن الأعيانِ:

مُؤيِّدُ الدينِ أبو المَعالَى الصدرُ الرئيسُ أسعدُ بنُ أبى غالبِ المُظَفِّرِ (٢) الوزيرِ مَوَيِّدِ الدينِ أسعدَ بنِ على بنِ محمدِ التَّميميُّ بنُ القَلَانِسيّ ، جاوز التسعين ، وكان رئيسًا كبيرًا واسعَ النَّعْمةِ ، لا يُباشِرَ شيئًا مِن الوَظائفِ ، وقد ألْزَموه بعدَ ابنِ سُويْدِ بمُباشرةِ مَصالحِ السلطانِ ، فباشرها بلا جامَكِيَّة ، وكانت وفاتُه بمُئتانِه ، ودُفِن بسفحِ قاسِيونَ يومَ الثلاثاءِ ثالثَ عشرَ المحرمِ . والدُ الصدرِ عزِّ الدينِ حمزةَ رئيسُ البلدَيْن دمشقَ والقاهرةِ ، وجدُّهم مُؤيِّدُ الدينِ أسعدُ بنُ حمزةَ الكبيرُ ، كان وزيرًا للملكِ الأفضلِ على بنِ الناصرِ فاتِح القدسِ ، كان رئيسًا فاضلًا ، له كتابُ «الوَصِية في الأخلاقِ المُرْضِيَّةِ » وغيرُ ذلك ، وكانت له يدٌ جيدةٌ في النَّظْم ، فمِن ذلك قولُه :

برحمة منك تُنْجِينى مِن النارِ خُدِى فإنك قد أوْصَيْتَ بالجارِ یا ربِّ مجُدْ لی إذا ما ضمَّنی جَدَثی أَحْسِنْ جِوارِی إذا أَمْسَیْتُ جارَك فی

<sup>(</sup>١) في م: «أمتعته وأمتعة العوام ممن كان اتبعه».

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، م: «المظفرى». والمثبت من مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ٣٦/٣، ونهاية الأرب ٢٦٤/٣، والعبر ٥/٢٩٧، والوافى بالوفيات ٩/٣٩، ومرآة الجنان ٤/٢٧٢، والنجوم الزاهرة ٧/٢٤١.

وأمَّا والدُه حمزةُ بنُ أَسْعَدَ بنِ علىٌ بنِ محمدِ التَّمِيميِّ فهو العَمِيدُ، وكان يَكْتُبُ جيدًا، وصنَّف تاريخًا فيما بعدَ سنةِ أربعين وأربعِمائةٍ إلى سنةِ وفاتِه في خمس وخمسين وخمسِمائةٍ.

الأميرُ الكبيرُ فارسُ الدينِ أَقْطاى المُسْتَعْرِبُ (١) ، أَتابَك العساكرِ المصرية ، كان أولاً مَمْلوكًا لابنِ يُمْنِ ، ثم صار مملوكًا للصالحِ أيوبَ فأمَّره ، ثم عظم شأنه في دولةِ المُظَفَّرِ ، وصار أَتابَكَ العساكرِ ، فلما قُتِل امْتَدَّت أَطْماعُ أكابرِ الأمراءِ إلى المَمْلكةِ ، فبايَع أَقْطاى الملكَ الظاهرَ ، فتبِعه الجيشُ على ذلك ، وكان الظاهرُ يعْرِفُها له ولا يَنْساها ، ثم قبلَ وفاتِه بقليلِ انْهَضَم عندَ الظاهرِ ، ومات في هذه السنةِ بالقاهرةِ .

الشيخ عبدُ اللَّهِ بنُ غانمِ بنِ علىّ بنِ إبراهيمَ بنِ عَساكرَ بنِ الحسينِ السَّينِ اللهِ بنُ عَالَمِ بنِ الحسينِ المَقْدسيُّ ، له زاويةٌ بنابُلُسَ ، وله أشعارٌ رائقةٌ ، وكلامٌ قويٌ في علمِ التَّصَوُّفِ ، وقد طوَّل اليُونِينيُ ترجمتَه ، وأوْرَد مِن أشعارِه شيئًا كثيرًا .

قاضى القُضاةِ كَمالُ الدينِ أبو الفتحِ عمرُ بنُ بُنْدارِ بنِ عمرَ بنِ عليِّ التَّفْلِيسيُ الشَافعيُّ ، وُلِد بتَفْلِيسَ سنةَ إحدى وستِّمائةِ ، وكان فاضلًا أصوليًّا مُناظِرًا ، ولى نيابةَ الحكمِ مدةً ، ثم اسْتَقَلَّ بالقَضاءِ فى دولةِ هَلاوُون ، وكان عَفيفا نَزِهًا ، لم يَزْدَدُ ( ) مَنْصِبًا ولا تَدْرِيسًا مع كثرةِ عِيالِه وقلةِ مالِه ، ولما انْقَضَت أيامُهم

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۳/ ٤٥، ونهاية الأرب ٢١٦/٣٠، وفيه أن وفاته سنة ثلاث وسبعين وستمائة، والعبر ٥/ ٢٩٧، ودول الإسلام ٢/ ١٧٤، والوافى بالوفيات ٣١٨/٩ ومرآة الجنان ٤/ ١٧٢، وعقد الجمان ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٥١، والوافي بالوفيات ٣٩٨/١٧، وعقد الجمان ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٦٤، والعبر ٥/ ٢٩٨، والوافى بالوفيات ٢٢/ ٤٤٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٠٩، وعقد الجمان ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) في م: (يرد).

تَغَضَّب عليه بعضُ الناسِ ، ثم أُلْزِم بالمَسيرِ إلى القاهرةِ ، فأقام بها يُفِيدُ الناسَ ، إلى أن تُوفِّى في ربيعِ الأولِ مِن هذه السنةِ ، ودُفِن بالقَرافةِ الصَّغرى (١) .

إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ شاكرِ بنِ عبدِ اللّهِ التَّنوحَىُّ، وتَنُوخُ مِن قُضاعةً ، كان صَدْرًا كبيرًا ، وكتَب الإِنْشاءَ للناصرِ داودَ بنِ المُعَظَّمِ ، وتولَّى نظرَ المَارَسْتانِ النُّورِيِّ وغيرِه ، وكان مَشْكورَ السِّيرةِ ، وقد أثنَى عليه غيرُ واحدٍ ، وقد جاوَز الثمانين ، ومِن شعره قولُه :

خاب رَجاءُ امْرِئُ له أملٌ بغيرِ ربِّ السماءِ قد وصَلَهْ أيبتَغِي غيرَه أخو ثقة وهُو ببطنِ الأحشاءِ قد كفَلهْ

وله أيضًا:

ماذا يقولُ وأنتمُ ما أنتمُ قد تاه عقلًا أن يُعَبِّرُ عنكمُ والبِرُ والإحسانُ يُعْرَفُ منكمُ خَرِس اللسانُ وكلَّ عن أوصافِكمْ الأمرُ أعظمُ من مَقالةِ قائلِ الأمرُ أعظمُ من مَقالةِ قائلِ من مَقالةِ مائمًا

الشيخُ جَمالُ الدينِ بنُ مالكِ : محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ "عبدِ اللهِ بنِ" مالكِ

<sup>(</sup>١) بعده فى حاشية الأصل: «الشيخ صدر الدين القنوى، وله تصانيف عديدة؛ من جملتها مفتاح الغيث وشرح الأسماء وشرح سورة الفاتحة، وكان عالما تقيا عظيم الشأن، وكان من أبناء الملوك، ورباه الشيخ محيى الدين ابن العربى، ودفن فى قونية رحمه الله رحمة واسعة».

وصدر الدين هذا اسمه محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف. وتوفى سنة ثلاث وسبعين وستمائة. وذكره الحافظ الذهبى فى وفياتها فى تذكرة الحفاظ ١٤٩١/٤ وقال: كبير مشايخ الاتحادية. وانظر ترجمته فى الوافى بالوفيات ٢٠٠/٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٨، والعبر ٥/ ٩٩، ودول الإسلام ٢/ ١٧٤، والوافى بالوفيات ٩/ ٧١، وعقد الجمان ٢/ ١٢٣.

<sup>(7 - 7)</sup> سقط من : الأصل ، م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان 7/7 ، ونهاية الأرب 7/7 ، والعبر 7/7 ، وفوات الوفيات 7/7 ، والوافى بالوفيات 7/7 ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/7 ، وعقد الجمان 7/77 ، وغاية النهاية 7/77 ، وبغية الوعاة 1/777 ، ونفح الطيب 1/777 .

أبو عبدِ اللهِ الطائمُ الجَيَّانيُ النحويُ ، صاحبُ التَّصانِيفِ المشهورةِ المُفيدةِ ؛ منها «الكافيةُ الشافيةُ » و «شرمها » ، و «التَّشهيلُ » و «شرمه » ، و «الألفية » التي شرحها ولدُه بدرُ الدينِ شرحًا مفيدًا . وُلِد بجيًّانَ سنةَ ستِّمائةٍ ، وأقام بحلبَ مدةً ، ثم بدمشق ، وكان كثيرَ الاجتماعِ بابنِ خَلِّكانَ ، وأثنى عليه غيرُ واحدٍ ، وروى عنه القاضى بدرُ الدينِ بنُ جَماعة ، وأجاز لشيخِنا عَلَمِ الدينِ البِرْزاليِّ ، تُوفِّى ابنُ مالكِ بدمشق ليلةَ الأربعاءِ ثانى عشرَ رمضانَ ، ودُفِن بتُرْبةِ القاضى عِرِّ الدينِ بنِ الصائع بقاسِيونَ .

النّصِيرُ الطّوسى: محمدُ بنُ "محمد بنِ الحسنِ أبو" عبدِ اللّهِ الطّوسى، كان يقالُ له: المولى نَصِيرُ الدينِ. ويقالُ: الخواجَا نَصِيرُ الدينِ. اشْتَغَل فى شَيِيبَةِ ، وحصَّل علمَ الأوائلِ جيدًا، وصنَّف فى ذلك فى علمِ الكلامِ ، وشرَح «الإشاراتِ » لابنِ سِينا ، ووزَر لأصحابِ قِلاعِ الأَلُوتِ مِن الإسماعيليةِ ، ثم وزَر لهولاكُو ، وكان معه فى واقعةِ بغدادَ ، ومِن الناسِ مَن يَزْعُمُ أنه أشار على هُولَاكُو ، بأن يَقْتُلَ الخليفة ، فاللَّهُ أعلمُ ، وعندى أن هذا لا يَصْدُرُ مِن فاضلٍ ولا عاقلٍ . وقد ذكره بعضُ البَغادِدةِ ، فأثنى عليه وقال : كان عاقلًا فاضلًا ، كريمَ الأخلاقِ . ودُفِن فى مشهدِ موسى بنِ جعفرِ ، فى سِرْدابِ كان قد أُعِدَّ للخليفةِ الناصرِ لدينِ ودُفِن فى مشهدِ موسى بنِ جعفر ، فى سِرْدابِ كان قد أُعِدَّ للخليفةِ الناصرِ لدينِ واللَّهِ ، وهو الذى كان قد بنَى الرَّصَدَ بَرَاغةَ ، ورتَّب فيه الحُكماءَ مِن الفَلاسفةِ والمُحَدِّ مِن والفُقهاءِ والحُدِّثين والأطِباءِ وغيرِهم مِن أنواعِ الفُضلاءِ ، وبنَى له فيه والمُتَكلِّمين والفُقهاءِ والحُدِّين كثيرةً جدًّا ، تُوفِّى ببغدادَ فى ثانى عشَرَ ذى الحِجَّةِ قَاسَدُ مَا كَتَبًا كثيرةً جدًّا ، تُوفِّى ببغدادَ فى ثانى عشَرَ ذى الحِجَّةِ قَاسَدَ مَا كَتَبًا كثيرةً جدًّا ، تُؤفِّى ببغدادَ فى ثانى عشَرَ ذى الحَجَّةِ قَاسَدَ فَلْ النَّهِ عَشَرَ ذَى الحَجَّةِ وَقَالَ عَشَرَ ذَى الحَجَّةِ وَالْحَدَّا عَلَيْهُ عَلَى الرَّمَا عَلَيْهُ وَرَبَّ عَلَوْ مَا اللَّهُ عَشَرَ ذَى الحَجَّةِ وَالْعَةُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَ فَيْهُ كَتَبًا كثيرةً جدًّا ، تُؤفِّى ببغدادَ فى ثانى عشَرَ ذَى الحَجَّةِ وَلَوْ عَلَيْهُ كُولُولُولِ الْعَلَوْ الْعُلْمَةُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ كُلْ كُولُولُولُولُولُولُولِهِ الْحَلَقِيْ الْعُلْمُ الْعَلَامِ الْحَلَيْ الْعُرْدَالِي الْعُلْمِ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَا

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : الأصل، م. والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان ۳/ ۷۹، والمختصر فى أخبار البشر ٤/ ٨، والعبر ٥/ ٣٠٠، وفوات الوفيات ٣/ ٢٤٦، والوافى بالوفيات ١/ ١٧٩، وعقد الجمان ٢/ ١٢٤، وروضات الجنات ٦/ ٣٠٠.

مِن هذه السنةِ ، وله خمسٌ وسبعون سنةً ، وله شعرٌ جيدٌ قويٌ ، وأصلُ اشْتِغالِه على المُعينِ سالمِ بنِ بدرانَ (١) بنِ عليٌ المصريِّ المُعْتَزِليِّ المُتَشَيِّعِ ، فنزَع فيه عروقٌ كثيرةٌ منه ، حتى فَسَد اعْتِقادُه .

الشيخُ مُسَلَّمٌ (٢) البَرْقَى البَدُوئ، صاحبُ الرِّباطِ بالقَرافةِ الصغرى، كان صالحًا مُتَعَبِّدًا يُقْصَدُ للزِّيارةِ والتَّبَرُكِ بدعائِه، وله اليومَ أصحابٌ مَعْروفون على طريقِه.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، م: «بدار»، وفى عقد الجمان: «بدر». والمثبت من مصادر ترجمته. (۲) فى الأصل، م: «سالم». والمثبت من مصدرى ترجمته: الذيل على مرآة الزمان ٣/ ١٠٣، وعقد الجمان ١٣٦/٢ – وجاءت وفاته فيهما سنة ثلاث وسبعين وستمائة – وانظر تبصير المنتبه ٤/ ١٢٨٥.

## ثُمَّ دخَلَت سنةُ ثلاثٍ وسبعين وستّمائةٍ (١)

فيها اطَّلَع السلطانُ على ثلاثةَ عشَرَ أميرًا من المصريين، منهم قجقارُ الحَمَويُّ، وقد كانو كاتَبوا التَّتَرَ يَدْعُونهم إلى بلادِ المسلمين، وأنهم معهم على السلطانِ، فأُخِذوا فأقرُّوا بذلك، وجاءت كتبُهم مع البَرِيديةِ فكان آخرَ العهدِ بهم.

وفيها أقْبَل السلطانُ بالعساكرِ، فدخَل بلادَ سِيسَ أَمن ناحيةِ الدَّرْبَنْداتِ أَن مملكَها وملَك إياسَ والمِصِّيصةَ وأَذَنَةَ، وكان دخولُه إلى سِيسَ أَيومَ الاثنينِ الحادى والعشرين مِن رمضانَ، فقتَلوا خلقًا لا يَعْلَمُهم إلا اللَّهُ، وغنِموا شيئًا كثيرًا مِن الأبقارِ والأغْنامِ والأثْقالِ والدوابِّ والأنعامِ، فأبيع بأرخصِ ثمنٍ، ثم عاد فدخَل دمشقَ مُؤيَّدًا منصورًا في شهرِ ذي الحِجَّةِ، فأقام بها حتى انقَضَتِ السنةُ.

وفيها ثار على أهلِ الموصلِ رَمْلٌ حتى عمَّ الأُفْقَ، وخرَجوا مِن دُورِهم يَتتَهِلون إلى اللَّهِ حتى كشَف ذلك عنهم. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۸٤/۳ – ۱۱۰، ونهاية الأرب ۲۱۵/۳۰ – ۲۱۷، وكنز الدرر ۱۷٦/۸ – ۱۷۲، وكنز الدرر ۱۷٦/۸ – ۱۷۲، وعقد الجمان ۱۳۰/۲ – ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الدربندات: باب الأبواب. معجم البلدان ٢/ ٥٦٤.

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

ابن عطاء الحنفى (۱) : قاضى القضاة شمسُ الدينِ أبو محمد عبدُ اللّهِ بنُ الشيخِ شرفِ الدينِ محمدِ بنِ عَطاءِ بنِ حسنِ بنِ ١٩٨١م عَطاءِ بنِ جُبَيْرِ بنِ الشيخِ شرفِ الدينِ محمدِ بنِ عَطاءِ بنِ حسنِ بنِ ١٩٨١م عَطاءِ بنِ جُبَيْرِ بنِ جابرِ بنِ وُهَيْبٍ الأَذْرَعيُّ الحنفيُّ ، وُلِد سنةَ خمسٍ وتسعين وخمسِمائةٍ ، سمِع الحديثَ وتفقَّه على مذهبِ أبى حنيفة ، وناب في الحكمِ عن الشافعيِّ مدةً ، ثم المنتقلَّ بقضاءِ الحنفيةِ أولَ ما وَلِيَتْ القُضاةُ مِن المذاهبِ الأربعةِ ، ولما وقعَت الحَوْطةُ على أمْلاكِ الناسِ أراد السلطانُ منه أن يَحْكُمَ بها بمُقتضَى مذهبِه ، فغضِب مِن ذلك وقال : هذه أمْلاكُ بأيدى أربابِها ، وما يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَتَعَرَّضَ لها . ثم نهض مِن المجلسِ فذهب ، فغضِب السلطانُ مِن ذلك غضبًا شديدًا ، ثم سكن غضبُه ، فكان يُثني عليه بعدَ ذلك ويُمَدَّحه ، ويقولُ : لا تُشْتِوا (اكتابًا إلا عندَه ) . كان ابنُ عَطاءِ مِن العلماءِ الأخيارِ ، كثيرَ التَّواضُعِ ، قليلَ الرغبةِ في عندَه ") . كان ابنُ عَطاءِ مِن العلماءِ الأخيارِ ، كثيرَ التَّواضُعِ ، قليلَ الرغبةِ في الدنيا ، روَى عنه ابنُ جَماعة ، وأجاز للبروزاليّ . تُوفِّى يومَ الجمعةِ تاسعَ مُحمادَى الأولى ، ودُفِن بالقربِ مِن المُعَظَّمِيةِ بسفح قاسِيونَ ، رحِمه اللّهُ تعالى .

يِهُنْدُ بنُ بِيهُنْدَ بنِ بِيهُنْدُ (٢) ، إرِّيسُ طرابُلُسَ الفِرِ نُحِيُّ ، كان جدُّه نائبًا لبنتِ صنجلَ (٥) الذي تَمَلَّكُ طَرابُلُسَ مِن ابنِ عَمَّارٍ في حدودِ الخمسِمائةِ ، وكانت

 <sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٩٥، ونهاية الأرب ٣٠/ ٢١٦، والعبر ٥/ ٣٠١، ومرآة الجنان ١٧٣/٤،
 والجواهر المضية ٢/ ٣٣٦، والسلوك ١٩/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «كتبا إلا عنه».

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٩٢، والوافى بالوفيات ١٠/ ٣٦٨، وعقد الجمان ٢/ ١٣٨، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٤٦، والمنهل الصافى ٣/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) في م: «ابرنس». والإريس: الأمير. تاج العروس (أرس).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «صيحل». والمثبت من مصادر ترجمته.

يَتِيمةً تَسْكُنُ بِعضَ جَزائرِ البحرِ ، فتغَلَّب هذا على البلدِ لبُعدِها عنه ، ثم اسْتَقَلَّ بها ولده ، ثم حفيدُه هذا ، وكان شَكِلًا مَليحًا . قال قُطْبُ الدينِ اليُونِينيُ (١) : رأيْتُه بِيَعْلَبَكَ في سنةِ ثمانٍ وخمسين وستِّمائةٍ حينَ جاء مُسَلِّمًا على كتبُغَا نُوين ، ورام أن يَطْلُبَ منه بَعْلَبَكَ ، فشق ذلك على المسلمين . ولما تُؤفِّى دُفِن في كنيسةِ طَرابُلُسَ ، ولما فتَحها المسلمون في سنةِ ثمانٍ وثمانين وستِّمائةٍ نبَشُ الناسُ قبرَه ، وأخْرَجوه منه ، وألْقَوْا عِظامَه على المزابلِ للكِلابِ .

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٩٢.

# ثم دخَلَت سنةُ أربعٍ وسبعين وستّمائةٍ

لما كان يومُ الخميسِ ثامنَ مُحمادَى الآخرة (٢) نزل التتارُ على البِيرةِ في ثلاثين ألف مُقاتِلٍ ؛ خمسةَ عشَرَ ألفًا مِن المُغولِ ، وخمسةَ عشَرَ ألفًا مِن الرومِ ، والمُقدَّمُ على الجميعِ البَرْوَاناه ، بأمْرِ أَبْغَا ملكِ التَّترِ ، ومعهم جيشُ المؤصلِ وجيشُ مارِدِينَ والأَكْرادُ ، ونصبوا عليها ثلاثةً وعشرين مَنْجَنِيقًا ، فخرَج أهلُ البِيرةِ في الليلِ ، والأَكْرادُ ، ونصبوا عليها ثلاثةً وعشرين مَنْجَنِيقًا ، فخرَج أهلُ البِيرةِ في الليلِ ، فكبسوا الله عسكرَ التَّتارِ ، وأحرقوا المُنْجَنِيقاتِ ، ونهبوا شيئًا كثيرًا ، ورجعوا إلى بيوتِهم سالمين ، فأقام عليها الجيشُ مدةً إلى تاسعَ عشرَ الشهرِ المذكورِ ، ثم رجعوا عنها بغَيْظِهم لم يَنالُوا خيرًا ، وكفى اللَّهُ المؤمنين القِتالَ ، وكان اللَّهُ قويًّا عَزيزًا . ولم بنع السلطانَ نُزولُ التترِ على البِيرةِ أَنْفَق في الجيشِ ستَّمائةِ ألفِ دينارٍ ، ثم ركِب سريعًا وفي صحبتِه ولده السعيدُ ، فلما كان في أثناءِ الطريقِ بلَغه رحيلُ ركِب سريعًا وفي صحبتِه ولده السعيدُ ، فلما كان في أثناءِ الطريقِ بلَغه رحيلُ التَّرِ عنها ، فعاد إلى دمشقَ ، ثم ركِب في رجبٍ إلى القاهرةِ ، فدخلها في ثامنَ عشرَ ، فوجد بها خمسةً وعشرين رسولًا مِن جهةِ مُلوكِ الأرضِ يَنْتَظِرونه ، فتلَقّوه وحدَّثُوه وقبُلوا الأرضَ بينَ يديه ، 'ودخل القلعة في أُبَهةٍ عظيمةٍ '.

ولما عاد البَرْوَاناه إلى بلادِ الرومِ حلَّف الأمراءَ الكبارَ ؛ منهم شرفُ الدينِ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۱۱۱/۳ – ۱۲۰، ونهاية الأرب ۲۱۹/۳۰ – ۲۳۱، وكنز الدرر ۱۸۲/۸ – ۱۸۲ ، وعقد الجمان ۱۳۹/۲ – ۱۸۲ (القسم الثاني).

<sup>(</sup>٢) في م: «الأولى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فكسروا ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

مسعودٌ وضِياءُ الدينِ محمُودٌ ابنا الخَطِيرِ ، وأمينُ الدينِ مِيكائِيلُ ، وحُسامُ الدينِ بيجارُ (١) بولدُه بَهاءُ الدينِ ، على أن يَكُونوا مِن جهةِ السلطانِ الملكِ الظاهرِ ، ويُنايِذوا أَبْغَا ، فحلَفوا له على ذلك ، وكتب إلى الظاهرِ بذلك ، وأن يُؤسِلَ إليه جيشًا ، ويَحْمِلُ له ما كان يَحْمِلُه إلى التَّتارِ ، ويَكونَ غِياثُ الدينِ كَيْخُسْرو على ما هو عليه ، يَجْلِسُ على تَحْتِ مَمْلكةِ الروم .

وفى هذه السنةِ اسْتَسْقَى أهلُ بغدادَ ثلاثةً أيام وِلاءً فلم يُسْقَوْا .

[ ٨١/١٠ ط] وفيها في رمضانَ منها وُجِد رجلٌ وامرأةٌ في نَهارِ رمضانَ على فاحشةِ الزِّنَى ، فأمَر عَلاءُ الدينِ صاحبُ الدِّيوانِ برجْمِهما فرُجِما ، ولم يُرْجَمْ ببغدادَ قبلَهما قطُّ أحدٌ منذُ بُنِيَت . وهذا غريبٌ جدَّا .

وفيها اسْتَسْقَى أهلُ دمشقَ أيضًا مرتين؛ في أواخِرِ رجبٍ وأوائلِ شعبانَ – وكان ذلك في آواخر كانونَ الثاني – فلم يُسْقَوْا أيضًا.

وفيها أرْسَل السلطانُ جيشًا إلى دُنْقُلةَ ، فكسَر جيشَ السُّودانِ ، وقتَلوا منهم خلقًا ، وأسَروا شيئًا كثيرًا مِن السُّودانِ ، بحيث أُبِيعَ الرَّقيقُ الرأسُ بثلاثةِ دراهمَ ، وهرَب ملِكُهم داودُ إلى صاحبِ النُّوبةِ ، فأرْسَله إلى الملكِ الظاهرِ مُحْتاطًا عليه ، وقرَّر الملكُ الظاهرُ على أهلِ دُنْقُلةَ جِزْيةً تُحْمَلُ إليه في كلِّ سنةِ . كلُّ ذلك كان في شعبانَ مِن هذه السنةِ .

وفيها عُقِد عَقْدُ الملكِ السعيدِ بنِ الظاهرِ، على بنتِ الأميرِ سيفِ الدينِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «منجار»، وفي م: «ميجار». والمثبت من ذيل مرآة الزمان. وانظر ترجمته في الوافي بالوفيات ١٠/ ٣٦٠.

قَلَاؤُون الأَّلْفَى ، فى الإيوانِ بحضرةِ السلطانِ والدولةِ على صَداقٍ خمسةِ آلافِ دينارِ ، يُعَجَّلُ منها ألفا دينارِ ، وكان الذى كتبه وقرأه مُحْيى الدينِ بنُ عبدِ الظاهرِ ، فأُعْطى مائة دينارِ ، وخُلِع عليه . ثم ركِب السلطانُ مُسْرِعًا ، فوصَل إلى حصنِ الكَرَكِ ، فجمَع القَيْمُرِيةَ الذين به فإذا هم ستَّمائةِ نفرٍ ، فأمَر بشَنْقِهم ، فشُفِع فيهم عندَه ، فأطلقهم وأجلاهم منه إلى مصرَ ، وكان قد بلَغه عنهم أنهم يُرِيدُون قتلَ مَن فيه ، ويُقِيمُوا مَلِكًا عليهم ، وسلَّم الحصنَ إلى الطَّواشِي شمسِ الدينِ رِضْوانَ السَّهيَالِيّ ، ثم عاد في بقيةِ الشهرِ إلى دمشقَ ، فدخَلها يومَ الجمعةِ ثامنَ عشرَ الشهرِ .

وفيها كانت زَلْزلةٌ بأُخْلاطَ<sup>(١)</sup>، واتَّصَلَت ببلادِ بكر.

#### ومَّن تُونِّى فيها مِن الأعيانِ:

الشيخ الإمامُ الأديبُ العَلَّامةُ تاجُ الدينِ أبو الثَّناءِ محمودُ بنُ عابدِ بنِ الحسينِ بنِ محمدِ بنِ على التَّميميُ الصَّرْخَديُ الحَنفيُ ، كان مَشْهورًا بالفقهِ والأُدبِ ، والعِفَّةِ والصَّلاحِ ، ونزاهةِ النفسِ ومَكارمِ الأخلاقِ . وُلِد سنةَ ثمانِ وسبعين وخمسِمائةِ ، وسمِع الحديثَ وروَى ، ودُفِن بمقابرِ الصَّوفيةِ في ربيعِ الآخِرِ منها ، وله ستِّ وتسعون سنةً ، رحِمه اللَّهُ .

الشيخُ الإمامُ عِمادُ الدينِ عبدُ العزيزِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ القادرِ بنِ

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاج العروس : خلاط : بلد بأرمينية مشهور . قال : ولا تقل : أخلاط ، بالألف كما هو على لسان العامة . تاج العروس (خ ل ط) .

 <sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٥٤، والعبر ٥/ ٣٠٢، وفوات الوفيات ١٢١، والجواهر المضية ٣/ ٤٤١،
 والسلوك ٢/٤/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ١٥١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧٨.

ابن عبدِ الخالق ' بن خليل بن مَقْلَدِ الأنصاريُّ الدمشقيُّ ، المَعْروفُ بابنِ المَّاسِمِّ المَعْروفُ بابنِ الصائغ، كان مُدَرِّسًا بالعَذْراويةِ وشاهدًا بالخِزانةِ بالقلعةِ ، يَعْرِفُ الحسابَ جيدًا ، وله سَماعٌ ورِوايةٌ ، ودُفِن بقاسِيونَ .

ابنُ الساعى المُؤرِّخُ : تاجُ الدين بنُ المُحتَّسِبِ المَعْروفُ بابن الساعى البَغْداديُّ ، وُلِد سنةَ ثلاثِ وتسعين ، وسمِع الحديثَ ، واعْتَنَى بالتاريخ ، وجمَع وصنَّف، ولم يَكُنْ بالحافظِ ولا الضابطِ المُثَقِن. وقد أَوْصَى إليه ابنُ النَّجَّارِ حينَ تُوفِّي، وله تاريخٌ كبيرٌ عندى أكثرُه، ومُصَنَّفاتٌ أَخَرُ مُفيدةٌ، وآخِرُ ما صنَّف كتابٌ في الزُّهَّادِ ، كتَب في حاشيتِه زَكِئُ الدين عبدُ اللَّهِ بنُ حَبيبِ الكاتبُ :

من عمرهِ يُعْنِقُ في السير ما زال تامج الدين طولَ المدى وفعلُه نفعٌ بلا ضير وهذه خاتمة الخير

في طلبِ العلم وتدوينِه

عَلا عليٌ بتصانيفِه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل ، م ، ومصادر ترجمته : عقد الجمان ۲/ ۱۰۱، والمنهل الصافي ۷/ ۳۰۲، والدارس ١/ ٣٧٦: « عبد الله » . والمثبت مما سيأتي في ترجمة أبيه في صفحة ٩٤ ٥ ضمن وفيات سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٤٧، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦٩، وعقد الجمان ٢/ ١٥٢، والدليل الشافي ١/ ٥١١، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤٣، وتاريخ علماء المستنصرية ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) يعنق: يسرع. الوسيط (ع ن ق).

## ثم دخَلت سنةُ خمس وسبعين وستّمائةٍ ('

فى ''ثالثَ عشَرَ المُحرِمِ'' منها دخل السلطانُ إلى دمشقَ ، وسبَق العَساكرَ إلى بلادِ حلبَ ، فلما توافَت إليه أَرْسَل بينَ يديه الأميرَ بدرَ الدينِ الأتابَكيَّ بألفِ فارسٍ إلى البُلُسْتَيْن '' ، فصادَف بها [ ٨٢/١٠] جماعةً مِن عسكرِ الرومِ ، فركِبوا إليه الإقاماتِ ، وطلَب جماعةٌ منهم أن يَدْخُلوا بلادَ الإسلامِ ، فأذِن لهم ، فدخل طائفةٌ ؛ منهم بيجارُ '' وابنُ الخَطِيرِ ، فرسَم لهم أن يَدْخُلوا القاهرةَ ، فتم عاد السلطانُ مِن حلبَ إلى القاهرةِ ، فدخَلها في فتنكَ السعيدُ ، ثم عاد السلطانُ مِن حلبَ إلى القاهرةِ ، فدخَلها في 'ثاني عشَرَ ربيع الآخِرِ ''.

وفى خامسِ مجمادَى الأولى عمِل السلطانُ عُرْسَ ولدِه الملكِ السعيدِ على بنتِ قَلَاوُون ، واحْتَفَل السلطانُ به احْتِفالًا عظيمًا ، وركِب الجيشُ فى الميْدانِ خمسةَ أيامِ يَلْعَبون ويَتَطارَدون ، ويَحْمِلُ بعضُهم على بعضٍ ، ثم خُلِع على

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۱۶۲۳ – ۱۸۷، ونهاية الأرب ۲۳۳/۳۰ – ۲۳۰، وكنز الدرر ۱۸۷/۸ – ۲۳۰، وكنز الدرر ۱۸۷/۸ – ۲۳۰، والعبر ه/ ۳۰۰، ۳۰۰.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ذيل مرآة الزمان ۳/ ۱٦٥، ١٦٦: «أواخر المحرم»، وفي نهاية الأرب ٣٠/ ٢٣٤: «رابع عشر المحرم».

<sup>(</sup>٣) في مُعجم البلدان ٩٣/١: « أَبُلُسْتَيْنُ » ، وهي مدينة ببلاد الروم قريبة من أَبْسُس مدينة أصحاب الكهف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نبجار»، وفي نهاية الأرب ٣٠/ ٣٣٣: «نَيَنْجَار». وانظر ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٦٦. (٥ - ٥) في نهاية الأرب ٣٠/ ٣٠٥: «رابع عشر ربيع الأول».

الأمراءِ وأربابِ المناصبِ ، وكان مَبْلَغُ ما خُلِع أَلفًا وثلاثَمائةِ خِلْعةِ بمصرَ ، وجاءت مَراسِيمُه إلى الشامِ بالخِلَعِ على أهلِها ، ومدَّ السلطانُ سِماطًا عظيمًا حضَرَه الخاصُّ والعامُّ ، والشارِدُ والواردُ ، وجلس فيه رسلُ التَّتارِ ورسلُ الفِرنِجُ ، وعليهم كلِّهم الخِلَعُ الهائلةُ ، وكان وقتًا مشهودًا ، وحمَل صاحبُ حَماةً هدايا عظيمةً ، وركِب إلى مصرَ للتهنئةِ .

وفى حادى عشَرَ شوالٍ طِيف بالحَمْمِلِ وبكُسْوةِ الكعبةِ المُشَرَّفةِ بالقاهرةِ، وكان يومًا مشهودًا.

#### وَقْعَةُ البُلُسْتَينَ وَفَتْحُ فَيْسارِيَّةَ

ركِب السلطانُ مِن مصرَ في العَساكِرِ ، فدخل دمشقَ في سابعَ عشَرَ شوالِ ، فأقام بها ثلاثة أيامٍ ، ثم سار حتى دخل حلبَ في مُسْتَهَلِّ ذي القَعْدةِ ، فأقام بها يومًا ، ورسَم لنائبِ حلَبَ أن يُقِيمَ بِعَسْكِرِ حلبَ على الفُراتِ لحفظِ المَعابرِ ، وسار السلطانُ فقطع الدَّرْبَنْدَ في نصفِ يومٍ ، ووقع سُنْقُرُ الأَشْقَرُ في أثنانِ الطريقِ بثلاثةِ الله مِن المُعُولِ ، فهزَمهم يومَ الخميسِ تاسعِ ذي القَعْدةِ ، وصعِد العَسْكُرُ المن مِن المُعُولِ ، فهزَمهم يومَ الخميسِ تاسعِ ذي القَعْدةِ ، وصعِد العَسْكرُ الجبالَ ، فأشْرَفُوا على وَطْأَةِ البُلُسْتَيْن ، فرأوا التّتارَ قد رتبُوا عسكرَهُم وكانوا أحدَ عشرَ ألفَ مُقاتِلٍ ، وعزَلوا عنهم عَسْكَرَ الرومِ خوفًا مِن مُخامَرَتِهم ، فلما تراءَى الجَمْعان حمَلت مَيْسَرةُ التَّتارِ ، فصدَمَت سَناجِقَ السلطانُ ، ودخَلَت طائفةٌ منهم بينَهم فشقُّوها ، وساقت إلى المَيْمَنةِ ، فلما رأى السلطانُ ذلك أرْدَف المسلمين بنفسِه ومَن معه ، ثم لاحَت منه الْنَفِاتَةٌ ، فرأى المَيْسَرةَ قد كادَت أن تَتَحَطَّمَ ، فأمَر بنفسِه ومَن معه ، ثم لاحَت منه الْنَفِاتَةٌ ، فرأى المَيْسَرة قد كادَت أن تَتَحَطَّمَ ، فأمَر

جماعةً مِن الأمراءِ بإرْدافِها ، ثم حمَل بالعَسْكرِ جَمِيعِه حَمْلةً واحدةً على التَّتارِ ، فترجُّلوا إلى الأرضِ عن آخِرِهم ، وقاتَلوا المسلمين قِتالًا شديدًا ، وصبَر المسلمون صبرًا عظيمًا ، فأنْزَل اللَّهُ نصرَه على المسلمين ، فأحاطَت بالتَّتار العَساكرُ مِن كلِّ جانب، وقتَلوا منهم خلقًا كثيرًا، وقُتِل مِن المسلمين أيضًا جماعةٌ، وكان في جُمْلةِ مَن قُتِل مِن ساداتِ المسلمين الأميرُ الكبيرُ ضِياءُ الدين ابنُ الخَطِيرِ، و ( سيفُ الدين قيماز ) ، وسيفُ الدين قَفْجَقُ ( الجاشْنَكِير ، وعزُّ الدين أَيْبَك الشقِيفيُّ " ، وأسِر جَماعةٌ مِن أمراءِ المُغُولِ ومِن أمراءِ الروم ، وهرَب البَوْوَاناه ، فنجا بنفسِه ، ودخَل قَيْساريَّةَ في بُكْرةِ الأحدِ ثاني عشَرَ ذي القَعْدةِ ، وأعْلَم أُمراءُ الروم مَلِكَهم بكَسْرةِ التَّتارِ على البُلُسْتَيْنِ، وأشار عليهم بالهزيمةِ، فانْهَزَموا منها وأَخْلُوها، فدخَلُها الملكُ الظاهرُ، وصلَّى بها الجمعة سابعَ عَشَرَ ذي القَعْدةِ، وخُطِب له بها ، ثم كرَّ راجعًا مُؤَيَّدًا منصورًا . وسارَت بذلك البَشائرُ إلى البُلْدانِ ، ففرح المؤمنون يومَثَذِ بنصر اللَّهِ تعالى . ولما بلَغ خبرُ هذه الوَقْعةِ أَبْغَا جاء حتى وقَف بنفسِه وجيشِه، وشاهَد مكانَ المعركةِ [٢٠/١٠٤] ومَن فيها مِن قَتْلَى المُغُولِ، فغاظه ذلك وأعْظَمه ، وحنق على البَرْوَاناه إذ لم يُعْلِمْه بَجَلِيَّةِ الحالِ ، وكان يَظُنُّ أن أمرَ الملكِ الظاهر دونَ هذا كلِّه، واشْتَدَّ غضبُه على أهل قَيْسارِيَّةَ وأهل تلك

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى ذيل مرآة الزمان ۲/ ۱۷۰، ونهاية الأرب ٣٠/ ٥٣٦و وكنز الدرر ٨/ ١٩٩، والعبر ٥/ ٣٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ١٦٩: «شرف الدين قيران العلائي».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « تنجو » . وفى م: « بنجو » . والمثبت من العبر . وانظر عقد الجمان ٢/ ٥٨١، والنجوم الزاهرة ٧/ ١٦٩، والسلوك ٢٩/١ (القسم الثاني) . والجاشنكير: هو الذي يتحدث فى أمر الطعام والمطابخ مع الأستادار . انظر صبح الأعشى ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «الثقفي». وفي ذيل مرآة الزمان: «الشقيقي». والمثبت من العبر، والنجوم الزاهرة.

الناحيةِ ، فقتَل منهم قريبًا مِن مائتَىْ أَلفِ ، وقيل : قتَل منهم خمسَمائةِ أَلفِ مِن قَيْسارِيَّةَ وأَرْزَنِ الرومِ ، وكان فى جملةِ مَن قُتِل القاضى جلالُ الدينِ حَبيبٌ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

#### وممَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الشيخُ أبو الفضلِ عيسى () بنُ الشيخِ عُبَيْدِ بنِ عبدِ الخالقِ الدِّمشقى، ودُفِن بالقربِ مِن الشيخِ رِسلانَ. قال الشيخُ عَلَمُ الدينِ: وكان يَذْكُو أن مَوْلدَه كان سنةَ أربع وستين وخمسِمائةٍ.

الطَّواشِي يُمِنُ الحَبَشِيُ ، شيخُ الخُدَّامِ بالحرمِ الشريفِ النبويِّ ، كان دَيِّنَا عاقلًا عدلًا ، صادقَ اللَّهُجةِ ، مات في عَشْرِ السبعين ، رحِمه اللَّهُ .

"الشيخُ المُحَدِّثُ شمسُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكر المؤصِليُّ، ثم الدمشقيُّ الصوفيُّ ، سمِع الكثيرَ، وكتَب الكتبَ الكبرَ بخطِّ رفيعِ جيدٍ واضحٍ، جاوَز السبعين ، ودُفِن ببابِ الفَرادِيسِ.

الشاعرُ شِهابُ الدينِ أبو المكارِمِ محمدُ بنُ يوسُفَ بنِ مسعودِ بنِ بَرَكةَ بنِ سالم بنِ عبدِ اللهِ الشَّيْبانيُ التَّلَّغْفَرِيُّ () صاحبُ دِيوانِ الشعرِ ، جاوَز الثمانين ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م. وانظر ترجمته في عقد الجمان ٢/ ١٦٩ ، وفيه: « عيسي بن عبد الله ».

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٣١، وعقد الجمان ٢/ ١٧٣، والدليل الشافي ٢/ ٧٩٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) عقد الجمان ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢١٨، والعبر ٥/ ٣٠٦، والوافى بالوفيات ٥/ ٢٥٥، وفوات الوفيات ٤/ ٦٢، والسلوك ٢٣٤/١ (القسم الثاني)، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٥٥، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤٩.

تُؤفِّى بحَماةَ ، وكان الشُّعراءُ مُقِرِّين له مُعْتَرِفِين بفضلِه وتَقَدَّمِه في هذا الفنِّ . ومِن شعره قولُه :

لسانى طَرِيٌّ منك يا غايةَ المُنَى ومِن ولَهِى أَنَى خطيبٌ وشاعرُ فهذا لمعنى مُحسنِ وجهِك ناظمُ وهذا لدمعى في تَجَنِّيك ناثِرُ

القاضى شمسُ الدينِ على بنُ محمودِ بنِ على بنِ عاصمِ الشَّهْرُزُورى القدرية مِن بعدِه (التدريس مَن الدمشقى) مُدَرِّسُ القَيْمُرِيَّةِ بشرطِ واقفِها له ولذريتِه مِن بعدِه ولدُه صلاحُ تأهَّل منهم، فدرَّس بها إلى أن تُوفِّى فى هذه السنةِ ، ودرَّس بعدَه ولدُه صلاحُ الدينِ ، ثم ابنُ ابنهِ بعدَ ابنِ جَماعةَ ، وطالت مدةُ حفيدِه . وقد ولى شمسُ الدينِ على نيابةَ ابنِ خَلِّكانَ فى الولايةِ الأُولى ، وكان فقيهًا جيدًا نَقَّالًا للمذهبِ ، وعمه اللَّهُ ، وقد سافر مع ابنِ العَدِيمِ إلى بغدادَ ، فسمِع بها ، ودُفِن بَقابرِ الصوفيَّةِ بالقُربِ مِن ابنِ الصَّلاح .

الشيخ الصالح العالم الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بنُ سعدِ اللَّهِ بنِ جَماعة ابنِ على بنِ على بنِ جَماعة بنِ حازمِ بنِ صَحْرِ (") الكِنانيُّ الحَمَويُّ، له معرفة بالفقهِ والحديثِ، وُلِد سنةَ ستِّ (أ) وتسعين بحَماةَ، وتُؤفِّى بالقدسِ الشريفِ، ودُفِن

 <sup>(</sup>۱) ذیل مرآة الزمان ۳/ ۱۹۲، والوافی بالوفیات ۲۲/ ۱۸۵، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکی ۸/
 ۳۰۰ وطبقات الشافعیة للإسنوی ۲/ ۱۲۰، ۳۵۷، وعقد الجمان ۲/ ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «سنجر». وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ١٨٧/، ونهاية الأرب ٣٠/٢٣٦، والوافي بالوفيات ٥/٥٦، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١١٥/، والنجوم الزاهرة ٧/. ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) في ذيل مرآة الزمان: «سبع».

بماملاً ، وسمِع مِن الفخرِ بنِ عَساكرَ ، وروَى عنه ولدُه قاضي القُضاةِ بدرُ الدينِ ابنُ جَماعةً .

الشيخ الصالح مجند ألى بن محمد المنينى (١) كانت له عبادة وزهادة وأعمال صالحة ، وكان الناس يَتَرَدُّدون إلى زيارتِه ، (زارَه الملكُ الظاهِرُ مراتٍ وكذلك الأمراءُ ) بَنِينَ ، وكان يَتَكَلَّمُ بكلام كثير لا يَفْهَمُه أحدٌ مِن الحاضِرِين ، بألفاظِ غريبة ، وحكى عنه الشيخ تامج الدين أنه سمِعه يقول : ما تقرَّب أحدٌ إلى الله بمثل الذُّلِ له والتَّضَرُّعِ إليه . وسمِعه يقول : المُولَّةُ مَنْفِيِّ مِن طريقِ اللَّهِ يَعْتَقِد أنه واصل ، ولو علِم أنه مَنْفِي رجع عمّا هو فيه ؛ لأن طريق القوم مِن أهلِ السلوكِ لا يَبْبُتُ عليها إلا ذَوُو العُقولِ الثابتة . وكان يقول : السَّماعُ وظيفة أهلِ البطالة . قال الشيخ تامج الدين : وكان الشيخ مجندُل مِن أهلِ الطريقِ وعلماءِ التَّحقيقِ . قال : وأخبرَنى في سنة إحدى وستين وستمائة أنه قد بلَغ مِن العمرِ حمسًا وتسعين السنة . قلت : فعلى هذا يكونُ قد جاوز المائة ؛ لأنه تُؤفِّى في رمضانَ مِن هذه السنة ، ودُفِن في زاويتِه المشهورة بقرية مَنينَ ، وورَد الناسُ إلى قبرِه يُصَلُّون عليه مِن دمشقَ وأعْمالِها ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

''محمدُ بنُ ' عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ الحافظُ بدرُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ بنُ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩١، والوافي بالوفيات ١٩٦/١١، وعقد الجمان ٢/ ١٧١، والدليل الشافي ١/ ٢٥١، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) هو تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري . انظر : ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من الأصل، وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٢٠٣/٣، والعبر ٥/٣٠٦، والوافي بالوفيات ٢٣٥/٣، والجواهر المضية ٢١٩/٣، والمقفى الكبير ١٦١/٦، وعقد الجمان ٢/ ١٧١،=

الفُوَيْرِه (١) السَّلَمَى الحَنَفَى ، اشْتَغَل على الصدرِ سليمانَ وابنِ عَطاءٍ ، وفى النحوِ على ابنِ مالكِ ، وحصَّل وبرَع ونظَم ونثَر ، ودرَّس فى الشَّبْلِيةِ والقَصَّاعِين ، وطُلِب لنيابةِ القَضاءِ فامْتَنَع ، وكتب الكِتابةَ المنَّسوبةَ . وقد رآه بعضُ أصحابِه فى المنَامِ بعدَ وفاتِه ، فقال له : ما فعَل اللَّهُ بك ؟ فأنشأ يقولُ :

ما كان لى مِن شافِع عندَه غيرُ اعْتِقادى أنه واحدُ وكانت وفاتُه فى جُمادَى الأولى (٢) ، ودُفِن بظاهرِ دمشقَ ، رحِمه اللَّهُ . محمدُ [٨٣/١٠] بنُ عبدِ الوَهَابِ بنِ مَنصورِ شمسُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ الحَرَّانِيُّ الحنبليُّ (٢) ، تِلْميذُ الشيخِ مَجْدِ الدينِ ابنِ تَيْمِيةَ ، وهو أولُ مَن حكم بالديارِ المصريةِ مِن الحَنابلةِ نيابةً عن القاضى تاجِ الدينِ ابنِ بنتِ الأعَزِّ ، ثم ولى شمسُ الدينِ بنُ الشيخِ العِمادِ القَضاءَ مُسْتَقِلًا ، فاسْتناب به ، ثم ترَك ذلك ، ورجَع إلى الشام يَشْتَغِلُ ويُفْتِي إلى أن تُوفِي ، وقد نيَّف على الستين ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>=</sup> والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٥٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «النويرة». والمثبت من مصادر ترجمته عدا الجواهر المضية.

<sup>(</sup>٢) في م: «الآخرة».

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٠٦، والعبر ٥/ ٣٠٦، والوافى بالوفيات ٤/ ٧٥، وفوات الوفيات ٣/ ٤٢٨، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٨٧، والدليل الشافى ٢/ ٢٥١، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤٨.

## ثم دخَلَت سنةُ ستٍّ وسبعين وستّمائةٍ 🗥

فيها كانت وفاةُ الملكِ الظاهرِ رُكْنِ الدينِ بَيْبَرْسَ، صاحبِ البلادِ المصريةِ والشاميةِ والحَلَبيةِ وغيرِ ذلك، وأقام ولدَه ناصرَ الدينِ أبا المعالى محمدَ بَرَكة خان المُلُقَّبَ بالملكِ السعيدِ، مِن بعدِه، ووفاةُ الشيخِ مُحْيى الدينِ النَّوويُ إمامُ الشافعيةِ فيها في اليومِ السابعِ مِن المُحرمِ منها.

ودخل السلطانُ الملكُ الظاهرُ مِن بلادِ الرومِ، وقد كسر التَّارَ على البُلسْتَيْنِ، ورجع مُؤيَّدًا منصورًا، فدخل دمشقَ، وكان يومُ دخولِه يومًا مشهودًا، فنزل بالقصرِ الأَبْلَقِ الذي بناه غربيَّ دمشقَ بينَ الميُدانيْن الأخضريْن، وتواتَرَت الأخبارُ إليه بأن أَبْعا جاء إلى المعركةِ، ونظر إليها، وتأسَّف على مَن قُتِل مِن المعولِ ، وأمَر بقتلِ البرُواناه، وذكروا أنه قد عزَم على قصدِ الشامِ، فأمَر السلطانُ بجمعِ الأُمراءِ، وضرَب مَشورةً، فاتَّفق مع الأُمراءِ على مُلاقاتِه حيث كان، وتقدَّم بضَربِ الدِّهلِيزِ على القصرِ، ثم جاء الخبرُ بأن أَبْعَا قد رجع إلى بلادِه، فأمَر بردِّ الدِّهلِيزِ، وأقام بالقصرِ الأَبْلَقِ يَجْتَمِعُ عندَه الأَعْيانُ والأمراءُ والدُولةُ في أسَرِّ حالٍ، وأَنْعَمِ بالٍ. وأما أَبْعَا فإنه أمَر بقتلِ البَوْواناه – وكان نائبَه على بلادِ الرومِ – وكان اسمُه مُعِينَ الدينِ سليمانَ بنَ عليّ بنِ محمدِ بنِ حسنٍ، وإنما قتَله لأنه اتَّهَمه بُمالاً تِه للملكِ الظاهرِ، وزعم أنه هو الذي حسَّن له دخُولَ وإنما قتَله لأنه اتَّهُمه بُمالاً تِه للملكِ الظاهرِ، وزعم أنه هو الذي حسَّن له دخُولَ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲۳۲/۳ – ۲۹۲، ونهاية الأرب ۳۲۰/۳۰ – ۳۸٪، وكنز الدرر ۲۰۷/۸ – ۲۲٪، وانظر العبر ۳۰۷/۰ – ۳۱۳.

بلادِ الرومِ، وكان البَرْواناه شُجاعًا حازمًا كريمًا جوادًا، وله مَيْلٌ إلى الملكِ الظاهرِ، وكان قد جاوَز الخمسين لما قُتِل.

ثم لما كان يومُ السبتِ خامسَ عشَرَ المحرم تُوفِقي الملكُ القاهرُ بَهاءُ الدين عبدُ الملكِ بنُ السلطانِ المُعَظَّم عيسى بنِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ (١) ، عن أربع وستين سنةً ، وكان رجلًا جيدًا ، سَليمَ الصَّدْرِ ، كريمَ الأخْلاقِ ، ليِّنَ الكلمةِ ، كثيرَ التواضُع، يُعانى ملابسَ العربِ ومَراكبَهم، وكان مُعَظَّمًا في الدولةِ شُجاعًا مِقْدامًا، وقد روَى عن ابنِ اللَّتِّيِّ، وأجاز للبِرْزاليِّ. قال البِرْزاليُّ: ويقالُ: إنه شُمَّ. وذكر غيرُه أن السلطانَ الملكَ الظاهرَ سمَّه في كأسِ ثم ناوَله إياه، فشرِبه وقام السلطانُ إلى المُرْتَفَق، ثم عاد وأخد الساقى الكأسَ مِن يدِ القاهرِ، فمَلأه وناوَله السلطانَ الظاهرَ ، والساقي لا يَشْعُرُ بشيءٍ ممّا جرَى ، وأنْسَى اللَّهُ السلطانَ ذلك الكأسَ ، أو ظنَّ أنه غيرُه لأمرِ يُرِيدُه اللَّهُ ويَقْضِيه ، وكان قد بقى في الكأس بقيَّةً كثيرةً مِن ذلك السُّمِّ، فشرِب الظاهرُ ما في الكأس، ولم يَشْعُرْ حتى شرِبه، فَاشْتَكَى بَطْنَهُ مِن سَاعِتِهِ ، وَوَجَدَ الْوَهَجَ وَالْحُرُّ وَالْكُرْبُ الشَّدَيْدَ مِن فَوْرِه ، وأما القاهرُ فإنه مُحمِل إلى منزلِه وهو مَغْلُوبٌ ، [٨٣/١٠] فمات مِن ليلتِه ، وتَمَرَّض الظاهرُ مِن ذلك أيامًا حتى كانت وفاتُه يومَ الخميسِ بعدَ الظهرِ في السابع والعشرين مِن المحرم بالقصرِ الأَبْلَقِ، وكان ذلك يومًا عظيمًا على الأمراءِ، وحضَر نائبُ السَّلْطنةِ عزُّ الدينِ أَيْدَمُر وكبارُ الأمراءِ والدولةُ ، فصلَّوْا عليه سرًّا ، وجعَلوه في تابوتٍ ، ورفَعوه إلى القلعةِ مِن السورِ ، وجعَلوه في بيتٍ مِن بيوتِ البَحْرِيةِ إلى أن نُقِل إلى تربيه التي بناها ولدُه له بعدَ موتِه ، وهي دارُ العقِيقيِّ تَجاهَ العادليةِ الكبيرةِ ، ليلةَ الجمعةِ خامسَ رجبٍ مِن هذه السنةِ ، وكُتِم موتُه ، فلم يَعْلَمْ مُجمُّهورُ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢٧٢/٣ ، ونهاية الأرب ٣٨١/٣٠ ، والنجوم الزاهرة ٢٧٨/٧ ، والدليل الشافي ١/ ٤٣٠ ، وعقد الجمان ٢/١٩٦.

الناسِ به ، حتى إذا كان العَشْرُ الأخيرُ مِن ربيعِ الأولِ ، وجاءَت البَيْعةُ لولدِه السعيدِ مِن مصرَ ، حزِن الناسُ عليه حُزْنًا شديدًا ، وترَحَّموا عليه تَرَحُّمًا كثيرًا ، وجُدِّدَت البَيْعةُ أيضًا بدمشقَ ، وجاء تَقْليدُ النِّيابةِ بالشامِ مُجَدَّدًا إلى عزِّ الدينِ أَيْدَمُر نائبِها .

وقد كان الملكُ الظاهرُ شَهْمًا شُجاعًا ، عالى الهِمَّةِ ، بعيدَ الغَوْرِ ، مِقْدامًا جَسورًا ، مُعْتَنيًا بأمرِ السلطنةِ ، يُشْفِقُ على الإسلامِ ، مُتَحَلِّيًا بالمُلكِ ، له قَصْدٌ صالحٌ فى نُصْرةِ الإسلامِ وأهلِه ، وإقامةِ شِعارِ الملكِ ، واسْتَمَرَّت أيامُه مِن يومِ الأحدِ سابعَ عشَرَ ذى القَعْدةِ سنةَ ثمانٍ وخمسين إلى هذا الحينِ ، ففتَح فى هذه المدةِ فُتوحاتِ كثيرةً ؛ قَيْساريَّةَ وأَرْسُوفَ () ويَافَا والشَّقِيفَ وأَنْطاكِيةَ وبَغْراسَ () وطَبَرِيَّةَ والقُصَيْرَ وحصنَ الأَحْرادِ وحصنَ عَكَارٍ () والقُرَيْنَ وصافِيتا وغيرَ ذلك مِن الحصونِ المنبعةِ التي كانت بأيدى الفِرِنْجِ ، ولم يَدَعْ مع الإسماعيليةِ شيئًا مِن الحصونِ ، وناصَف الفِرِنْجَ على المَوْقَبِ وبانِياسَ وبلادِ أَنْطُوطوسَ () ، وسائر ما بقى الحصونِ ، وناصَف الفِرنجَ على المَوقبِ وبانِياسَ وبلادِ أَنْطُوطوسَ () ، وسائر ما بقى

<sup>(</sup>١) في م: «أرسون». وانظر ما تقدم صفحة ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) في م: «بعراض». وانظر ما تقدم في صفحة ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «عكا». والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٥٥، ونهاية الأرب ٣٢٩/٣٠.

وعكار: حصن مبنى على جبل يسمى بنفس الاسم، وموقعه شمالى طرابلس. السلوك ٩٢/١ ٥٠ (القسم الثاني) حاشية (١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الفرين»، وفي م: «الغرين». والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٥٥، ونهاية الأرب ٣٠٠/٣٠.

والقرين: حصن من حصون الأرمن، لطائفة منهم يقال لهم: الاسبتار وكان من أمنع الحصون وأضرها على صفد. انظر نهاية الأرب ٣٠٠/٣٠٠.

<sup>(°)</sup> في الأصل، م، وذيل مرآة الزمان: «أنطرسوس». والمثبت من نهاية الأرب ٣٢٨/٣٠ ومما تقدم صفحة ٤٩٣. وانظر معجم البلدان ١/ ٣٨٨.

بأيديهم مِن البلادِ والحُصونِ ، وولَّى في نصيبِه مما ناصَفهم عليه النُّوابَ والعُمَّالَ ، وفتَح قَيْسارِيَّةَ مِن بلادِ الروم، وأَوْقَع بالروم والمَغولِ على البُلُسْتَينِ بأسًا لم يُسْمَعْ بمثلِه مِن دُهورٍ مُتَطاوِلةٍ ، واسْتَعاد مِن صاحبِ سِيسَ بلادًا كثيرةً ، وجاس خلالَ دِيارِهم ومحصونِهم، واسْتَرَدُّ مِن أيدى المُتَغَلِّبِين مِن المسلمين بَعْلَبَكُّ وبُصْرَى وصَوْخَدَ وحِمْصَ وعَجْلُونَ والصَّلْتَ وتَدْمُرَ والرَّحْبَةَ وتَلَّ باشِر وغيرَها ، والكَرَكَ والشُّوْبَكَ ، وفتَح بلادَ النُّوبةِ بكمالِها مِن بلادِ السُّودانِ ، وانْتَزَع بلادًا مِن التَّتَارِ كثيرةً ، منها شَيْزَرُ (١) والبِيرةُ ، واتَّسَعَت مَمْلكتُه مِن الفُراتِ إلى أَقْصَى بلادِ النُّوبةِ ، وعمَّر شيئًا كثيرًا مِن الحصونِ والمَعاقِل والجُسورِ على الأنهارِ الكبارِ، وبنَى دارَ الذهبِ بقلعةِ الجبل، وبنَى قُبةً على اثْنَىْ عشَرَ عمودًا مُلَوَّنةً مُذَهَّبةً، وصوَّر فيها صُوَرَ خاصَّكِيَّتِه (٢) وأشكالَهم، وحفَر أنهارًا كثيرةً وخُلْجاناتٍ ببلادِ مصرَ، منها نهرُ السَّرْدُوس ، وبنَى جَوامعَ كثيرةً ومَساجدَ عَديدةً ، وجدَّد بناءَ مسجدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ احْتَرَق ، ووضَع الدَّرَابِزِيناتِ حولَ الحجرةِ الشريفةِ ، وعمِل فيه منبرًا، وسقَفه بالذهب، وجدَّد المارَسْتانَ بالمدينةِ، وجدَّد قبرَ الخليل، عليه السلامُ ، وزاد في زاويتِه وما يُصْرَفُ إلى المُقِيمِين ، وبنَى على المكانِ المُنْسوبِ إلى قبرِ موسى ، عليه السلامُ ، قبةً قِبْليَّ أَرِيحَا (؛) ، وجدَّد بالقدس أشياءَ حسنةً ، مِن ذلك قبةُ السِّلْسِلةِ ، ورمَّم سقفَ الصَّحْرةِ ، [١٠/١٠] وغيرها ، وبنَي بالقدسِ خانًا هائلًا بماملًا ، ونقَل إليه بابَ قصرِ الخلفاءِ الفاطِمِيِّين مِن مصرَ ، وعمِل فيه طاحونًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيرز». وفي م: «شيرزور». وانظر معجم البلدان ٣/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) خاصكية: ندماء الملك والمقربين. انظر المعجم الذهبي ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: « السرداس » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٥٨، وانظر معجم البلدان ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) أريحا: مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام. معجم البلدان ١/٢٢٧.

وفُونًا وبُسْتانًا، وجعَل للوارِدِين إليه أشياءَ تُصْرَفُ إليهم في نفقةٍ وإصْلاحِ أَمْتِعتِهم، رحِمه اللَّهُ تعالى. وبنَى على قبرِ أبي عُبَيدةَ بالقربِ مِن عَمْتَا أَنَّ مشهدًا، ووقَف عليه أشياءَ للوارِدِين إليه، وعمَّر جسرَ دامِيةَ، وجدَّد قبرَ جعفرِ الطَّيَّارِ بناحيةِ الكَرَكِ، ووقف على الزائرِين له شيئًا كثيرًا، وجدَّد قلعةَ صَفَدَ أَنَّ وجامعَها، وجدَّد جامعَ الرَّمْلةِ، وغيرَها في كثيرٍ مِن البلادِ التي كانت الفِرِنجُ قد أَخَذَتها، وخرَّبَت بجوامعَها ومساجدَها، وبنى بحلبَ دارًا هائلةً، وبدمشقَ القصرَ الأَبْلَقَ والمدرسةَ الظاهريةَ وغيرَها، أوضرَب الدراهمَ والدنانيرَ الجيدة الخالصةَ على النَّصْح والمُعامَلةِ الجيدةِ الجاريةِ بينَ الناسِ، فرحِمه اللَّهُ أَنَّ.

وله مِن الآثارِ الحسنةِ والأماكنِ ما لم يُبنَ في زمنِ الخلفاءِ وملوكِ بني أيوب، مع اشتغالِه بالجهادِ في سبيلِ اللَّهِ، واسْتَخْدَم مِن الجيوشِ شيئًا كثيرًا، ورَدَ إليه نحوٌ مِن ثلاثةِ آلافٍ مِن المُغُولِ فأقْطَعهم وأمَّر كثيرًا منهم، وكان مُقْتَصِدًا في مَلْبَسِه ومَطْعَمِه، وكذلك جيشُه، وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد دُثورِها وبقي الناسُ بلا خَليفةٍ نحوًا مِن ثلاثِ سنينَ، وهو الذي أقام مِن كلِّ مَذْهَبٍ قاضيًا مُسْتَقِلًا قاضي قُضاةٍ.

وكان ، رحِمه اللَّهُ ، مُتَيَقِّظًا شَهْمًا شُجاعًا ، لا يَفْتُرُ عن الأعْداءِ ليلَّا ولا نَهارًا ، بل هو مُناجِزٌ لأعْداءِ الإسلامِ وأهلِه ، ولمّ شَعَيْه والجتماعِ شَمْلِه .

وبالجملةِ أقامه اللَّهُ تعالى في هذا الوقتِ المتأخّرِ عَوْنًا ونَصْرًا للإسلامِ وأهلِه، وشَجًا في مُحلوقِ المارِقِين مِن الفِرنجِ والتَّتارِ والمشركين. وأبْطَل الخُمورَ، ونفَى

<sup>(</sup>١) في م: «عمتنا»، وفي ذيل مرآة الزمان ٣/ ٩٥٪: «بعثما». وانظر معجم البلدان ٣/ ٧٢٢.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: «صفت». والمثبت من نهاية الأرب ٣٠/ ١٣٧.

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من : م .

الفُسَّاقَ مِن البلادِ ، وكان لا يَرَى شيئًا مِن الفَسادِ والمَفَاسدِ إلا سعَى فى إزالتِه بجُهْدِه وطاقتِه . وقد ذكَرْنا فى سيرتِه ما أَرْشَد إلى محسنِ طَوِيَّتِه وسَريرتِه ، وقد جمَع له كاتبُه ابنُ عبدِ الظاهرِ سيرةً مُطَوَّلةً ، وكذلك ابنُ شَدَّادِ أيضًا .

وقد ترَك مِن الأولادِ عشَرةً ؛ ثلاثةَ ذُكورٍ وسبعَ إناثٍ ، ومات وعمرُه ما بينَ الخمسين إلى الستين ، وله أوْقافٌ وصِلاتٌ وصَدقاتٌ ، تقَبَّل اللَّهُ منه الحَسناتِ ، وتَجَاوَز له عن السيئاتِ . واللَّهُ سبحانه أعلمُ .

وقام في المُلْكِ بعدَه ولدُه السعيدُ بمُبايعةِ أبيه له في حالِ حياتِه ، وكان عمرُ السعيدِ يومَئذٍ دون العشرين سنةً ، وهو مِن أحسنِ الأشكالِ وأتمِّ الرجالِ .

وفى صفر وصَلَت الهدايا مِن الفُنْشِ (١) مع رسلِه إلى الديارِ المصرية ، فوجدوا السلطان قد مات ، وقد أُقِيم الملكُ السعيدُ ولدُه مكانَه ، والدولةُ لم تَتَغَيَّر ، والمَعْرفةُ بعدَه ما تنكَّرت ، ولكن البلادُ قد فقدَت أسدَها بل أسدَّها وأشدَّها ، بل الذي بلَغ أشدَّها ، وإذا انْفَتَحت تَغْرةٌ مِن سُورِ الإسلامِ سدَّها ، وكلما انْحَلَّت عُقْدةٌ مِن عُرى العَزائمِ شدَّها ، وكلما انْحَلَّت عُقْدةٌ مِن عُرى العَزائمِ شدَّها ، وكلما رامَت فرقةٌ مارقةٌ مِن طَوائفِ الطَّغامِ أن تَلِجَ إلى حَوْمةِ الإسلامِ صدَّها وردَّها ، فسامَحه اللَّه ، وبلَّ بالرحمةِ ثراه ، وجعَل الجنة مُتقلَّبَه ومَثْواه .

وكانت العَساكرُ الشاميةُ قد سارت إلى الديارِ المصريةِ، ومعهم مِحَفَّةٌ يُظْهِرون أن السلطانَ فيها مَريضٌ، حتى وصَلوا إلى القاهرةِ، فجدَّدوا البَيْعةَ للسَّعيدِ بعدَ ما أَظْهَروا موتَ الملكِ السديدِ الذي هو إن شاء اللَّهُ شهيدٌ.

<sup>(</sup>١) ذكر القلقشندى أنها تطلق على ملوك الجلالقة من الفرنج الذين قاعدة ملكهم طليطلة وبرشلونة من الأندلس، يقال لكل ملك منهم: «أَدْفُونَش». وأن هذا اللقب جار على ملوكهم إلى زماننا، وأنه هو الذى تسميه العامة «الفنش». صبح الأعشى ٥/٤٨٤.

وفى يومِ الجمعةِ السابعِ والعشرين مِن صفرٍ تُحطِب فى جَميعِ الجوامعِ بالديارِ المصريةِ للملكِ السعيدِ ، وصلَّى على والدِه الملكِ الظاهرِ ، واسْتَهَلَّت عَيْناه [١٠٠/ ٨٤] بالدَّموع .

وفى منتصفِ ربيعِ الأولِ ركِب الملكُ السعيدُ بالعَصائبِ على 'عادةِ والدِه')، وبينَ يديه الجيشُ بكَمالِه المصرىُ والشامىُ، حتى وصَل إلى الجبلِ الأحمرِ، وفرح الناسُ به فرحًا شديدًا، وعمرُه يومَئذِ تسعَ عشْرةَ سنةً، وعليه أُبَّهةُ اللَّكِ ورياسةُ السَّلْطنةِ.

وفى يوم الاثنين رابع جُمادَى الأولى فُتِحَت مدرسةُ الأميرِ شمسِ الدينِ آقْسُنْقُرَ الفارِقانيِّ بالقاهرةِ ، بحارَةِ الوَزيريةِ على مَذْهَبِ أبى حنيفة ، وعمِل فيها مشيخة حديثٍ وقارئ . وبعدَه بيومٍ عُقِد عقدُ ابنِ الخليفةِ المُسْتَمْسِكِ باللَّهِ بنِ الحاكمِ بأمرِ اللَّهِ على ابنةِ الخليفةِ المُسْتَنْصِرِ (٢) بنِ الظاهرِ ، وحضَر والدُه والسلطانُ ووُجوهُ الناسِ .

وفى يومِ السبتِ تاسعِ جُمادَى الأولى شُرِع فى بناءِ الدارِ التى تُعْرَفُ بدارِ العقيقيِّ ، تُجاهَ العادليّةِ ، لتُجْعَلَ مدرسةً وتربةً للملكِ الظاهرِ ، ولم تَكُنْ قبلَ ذلك إلا دارًا للعقيقيِّ ، وأُسِّس أساسُ التربةِ فى خامسِ بُحمادَى الآخِرةِ ، وأُسِّسَت المدرسةُ أيضًا .

وفى رمضانَ طلَعَت سَحابةٌ عظيمةٌ بمدينةِ صَفَدَ (٢) لَمَع منها بَرُقٌ شديدٌ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل، م: «عادته». والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٣٤، وعقد الجمان ٢/ ١٨٥، ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) في ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٣٥: «المنتصر».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، م: «صفت». والمثبت من المصادر.

وسطَع منها لسانُ نارٍ ، وسُمِع منها صوتٌ شديدٌ هائلٌ ، ووقَع منها على مَنارةِ صَفَدَ (١) صاعقةٌ شقَّتها مِن أعْلاها إلى أَسْفَلِها شَقَّا يَدْخُلُ الكَفُّ فيه .

#### وممَّن تُولِفًى فيها مِن الأغيانِ:

**البَرْواناه**(٢) في العَشْرِ الأولِ مِن المحرمِ .

**والملكُ الظاهرُ<sup>(٣)</sup> ف**ىالعَشْرِ الأخيرِ منه .

وقد تقَدُّم شيءٌ مِن ترجمتِهما .

الأميرُ الكبيرُ بدرُ الدينِ بِيليك بنُ عبدِ اللّهِ الحزِنْدارُ (') ، نائبُ الديارِ المصريةِ للملكِ الظاهرِ ، كان جَوَادًا مُمَدَّحًا ، له إلمامٌ ومعرفةٌ بأيامِ الناسِ والتواريخِ ، وقد وقف درسًا بالجامعِ الأزهرِ على الشافعيةِ ، ويقالُ : إنه سُمَّ فمات . فلما مات انْتَقَض بعدَه حبلُ الملكِ السعيدِ ، واضْطَرَبَت أمورُه .

قاضى القُضاقِ شمسُ الدينِ الحُنْبليُّ محمدُ بنُ الشيخِ العمادِ أبى إسحاقَ إبراهيمَ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ عليِّ بنِ سُرورِ المُقَدسيُّ (٥) ، أولُ مَن وُلِّى قَضاءَ قضاةِ الحَنابلةِ بالديارِ المصرية ، سمِع الحديثَ مُضورًا (١) على ابنِ طَبَرْزَدَ وغيرِه ، ورحَل

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «صفت».

<sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٦٨، والعبر ٥/ ٣١٠، والوافى بالوفيات ١٥/ ٤٥٧، والسلوك ٦٤٧/١ (القسم الثاني)، والمنهل الصافى ٦٣/٦، وعقد الجمان ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٣٩، ونهاية الأرب ٣٠ / ٣٦٥، وكنز الدرر ٢٠٨/٨، والعبر ٥/ ٣٠٨، والوافى بالوفيات ١٠٥/ ٢٠٩، والمنهل الصافى ٣/ ٣٠٤. (القسم الثانى)، وعقد الجمان ٢/ ١٠٥، والمنهل الصافى ٣/ ٤٤٧. (٤) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٦٢، ونهاية الأرب ٣٠/ ٣٠١، والعبر ٥/ ٣٠٩، والوافى بالوفيات ١٠/ ٣٠٥، والسلوك ٢/ ٣٤٢، ١٤٨ (القسم الثانى)، وعقد الجمان ٢/ ١٩٧، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٧٦. (٥) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٧٩، ونهاية الأرب ٣٠ / ٣٧٦، والعبر ٥/ ٣١١، والوافى بالوفيات ٢/ ٩، وعقد الجمان ٢/ ٣٠٩، والعافى ٢/ ٢٧٩، والعالم الشافى ٢/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٦) في م: «خصوصا».

إلى بغداد ، واشتغل بالفقه ، وتفَنَّ (۱) في علوم كثيرة ، وولى مَشْيخة سعيدِ السُّعَداء ، وكان شيخًا مَهيبًا ، حسنَ الشَّيْبة ، كثيرَ التواضعِ والبِرِّ والصدقة ، وقد اشترَط في قَبولِ الوِلايةِ أن لا يكونَ له عليها جَامَكِيَّةٌ ليقومَ في الناسِ بالحقِّ في حكمِه ، وقد عزَله الظاهرُ عن القضاءِ سنة سبعين ، واعْتَقَله بسببِ الوَدائعِ التي كانت عندَه ، ثم أَطْلَقه بعدَ سنتين ، فلزِم منزلَه ، واسْتَقَرَّ بتَدْريسِ الصالحيةِ إلى أن تُوفِّي في أواخِرِ المحرمِ ، ودُفِن عندَ عمّه الحافظِ عبدِ الغنيِّ بسفحِ جبلِ المُقطَّمِ ، وقد أجاز للبِرْزاليِّ .

قال الحافظُ البِرْزاليُّ: وفي يومِ السبتِ ثاني عشَرَ ربيعِ الأُولِ ورَد الخبرُ بموتِ ستةِ أَمراءَ مِن الديارِ المصريةِ؛ سُنْقُرُ البَغْداديُّ، وبسطا<sup>(۲)</sup> البلديُّ التَّتَريُّ، وبدرُ الدينِ الوَزيريُّ، وسُنْقُرُ الرُّوميُّ، وآقْسُنْقُرُ الفارِقانيُّ ، رحِمهم اللَّهُ.

الشيخ خَضِرٌ الكُرْدىُ شيخُ الملكِ الظاهرِ: خَضِرُ بنُ أبى بكرِ بنِ موسى الكُرْدىُ المُهْرانىُ أَنَّ العَدَوىُ ، ويقالُ: إن أصلَه مِن قريةِ الحُحَمَّديةِ مِن جزيرةِ [١٠/ ٥٨و] ابنِ عمرَ. كان يُنْسَبُ إليه أحوالٌ ومُكاشَفاتٌ ، ولكنه لما خالَط الناسَ افْتَمَن ببعضِ بناتِ الأمراءِ ، وكان يقولُ عن الملكِ الظاهرِ وهو أميرٌ: إنه سيتلى المُلكُ . فلهذا كان الملكُ الظاهرُ يَعْتَقِدُه ويُبالِغُ في إكْرامِه بعدَ أن ولى المَمْلكةَ ، ويُعَظّمُه فلهذا كان الملكُ الظاهرُ يَعْتَقِدُه ويُبالِغُ في إكْرامِه بعدَ أن ولى المَمْلكةَ ، ويُعَظّمُه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تعين » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بطا» .

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٩٨، ضمن وفيات سنة سبع وسبعين وستمائة)، والعبر ٥/ ٣١٤، والوافي بالوفيات ٩/ ٣١، والسلوك ٢/٤ ٦ ( القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ١٩٧، والسلوك ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، م: «النهروانى». والمثبت من مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٦٤، ونهاية الأرب ٣٠٠/ ٣٧٣، وكنز الدرر ٨/ ٢٢٠، والعبر ٥/ ٣٠٩، والوافى بالوفيات ٣٣٣/١٣، والمنهل الصافى ٥/ ٢١٨، والمقفى الكبير ٣/ ٧٥٠.

تعظيمًا زائدًا ، ويَنْزِلُ إلى عندِه إلى زاويتِه في الأسبوع مرةً أو مرتين ، ويَسْتَصْحِبُه معه في كثير مِن أَسْفاره ، ويُكرمُه ويَحْتَرمُه ويَسْتَشِيرُه ، فيُشِيرُ عليه برأيه ومُكاشَفاتٍ صحيحةٍ مُطابِقةٍ ؛ إما رَحْمانيّةٍ أو شَيْطانيّةٍ ، أو حالِ أو اسْتِفَادة (١٠) ، لكنه افْتَتَن لما خالَط الناسَ ببعض بناتِ الأمراءِ ، وكن لا يَحْتَجِبْن منه ، فوقَع في الفتنةِ. وهذا في الغالبِ واقعٌ في مُخالَطةِ الناس، فلا يَسْلَمُ المُحَالِطُ لهم مِن الفتنةِ ، ولا سيَّما مُخالَطةُ النساءِ مع تركِ الاحتجابِ (٢) ، فلا يَسْلَمُ العبدُ الْبَتَّةَ منهن. فلما وقَع فيما وقَع فيه حُوقِق عندَ السلطانِ وبيسرى وقَلَاوُون والفارسِ أَقْطَاى الْأَتَابَكُ ، فَاعْتَرَف ، فَهُمَّ بَقْتَلِه ، فقال له : إنما بيني وبينَك أيامٌ قَلائلُ . فأمَر بسَجْنِه ، فشُجِن سنينَ عَديدةً مِن سنةِ إحدى وسبعين إلى سنةِ ستِّ وسبعين ، وقد هدَم بالقدسِ كَنيسةً ، وذَبَح قِسِّيسَها ، وعمِلها زاويةً ، وقد قدَّمْنا ترجمتَه قبلَ ذلك فيما تقَدُّم (٢) ، ثم لم يَزَلْ مَسْجونًا حتى مات في يوم الخميس سادس المحرم مِن هذه السنةِ ، فأُخْرِج مِن القلعةِ ، وسُلِّم إلى قَرابتِه ، فدُفِن في تربةِ أَنْشَأَها في زاويتِه . مات وهو في عَشْرِ الستين ، وقد كان يُكاشِفُ السلطانَ في أَشْياءَ ، وإليه تُنْسَبُ قُبُهُ الشيخ خَضِرِ التي على الجبلِ غربيَّ الرَّبْوةِ، وله زاويةٌ بالقدسِ الشريفِ .

الشيخُ مُحْيى الدينِ النَّوَويُّ ، يحيى بنُ شَرَفِ ' بنِ مِرَى' بنِ حسنِ بنِ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ سعادة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: «الأصحاب».

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم صفحة ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: الأصل، م: والمثبت من مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٨٣، ونهاية الأرب ٣٨٣/٣٠، والعبر ٥/ ٣١٢، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٠، وطبـقات الشافعية الكبرى للسبـــكي =

حسينِ بنِ جُمعةَ بنِ حِزام الحِزاميُ (١) العالمُ ، مُحْيى الدينِ أبو زكريا النَّوويُّ ثم الدمشقى الشافعي العَلَّامة ، شيخ المذهب ، وكبير الفقهاء في زمانِه ، ولد بنوى سنةَ إحدى وثلاثين وستِّمائةٍ ، ونَوَى قريةٌ مِن قُرَى حَوْرانَ ، وقد قدِم دمشقَ سنةَ تسع وأربعين ، وقد حفِظ القرآنَ ، فشرَع في قراءةِ « التُّنْبيهِ » ، فيقالُ : إنه قرأه في أربعةِ أشهرِ ونصفٍ ، وقرَأ رُبْعَ العِباداتِ مِن « المهذَّبِ » `` في بقيةِ السنةِ ، ثم لزم المشايخَ تَصْحيحًا وشرحًا ، فكان يَقْرَأُ في كلِّ يوم اثنَى عشَرَ درسًا على المُشايخ ، ثم اعْتَنَى بالتَّصْنيفِ، فجمَع شيئًا كثيرًا، منها ما أكْمَله، ومنها ما لم يُكْمِلْه، فمما كمَّل «شرحُ مسلم» و «الرَّوْضةُ » و «المنْهاجُ » و «الرِّياضُ » و «الأذكارُ » و « التَّبْيانُ » ، و « تَحريرُ التَّنْبيهِ وتَصْحيحُه » ، و « تَهْذيبُ الأَسْماءِ واللُّغاتِ » ، و « طَبَقاتُ الفُقهاءِ » وغيرُ ذلك . ومما لم يُتَمِّمْه – ولو كمَل لم يَكُنْ له نَظيرٌ في بابِهِ - « شرمُ المُهَذَّبِ » الذي سماه « المجموعَ » ، وصَل فيه إلى كتابِ الرِّبا ، فأبْدَع فيه وأجاد وأفاد ، وأحْسَن الانْتِقادَ ، وحرَّر الفقة فيه في المذهبِ وغيرِه ، وحرَّر فيه الحديثَ على ما يَنْبَغى، والغريبَ واللغةَ وأشياءَ مهمةً لا تُوجَدُ إلا فيه، وقد جعَله نُحْبِةً "على ما عنَّ له"، ولا أَعْرِفُ في كتبِ الفقهِ أحسنَ منه، على أنه مُحْتَاجٌ إلى أشْياءَ كثيرةِ تُزادُ فيه وتُضافُ إليه .

وقد كان مِن الزَّهادةِ والعِبادةِ والوَرَعِ والتَّحَرِّى والاُنْجِماعِ عن الناسِ على جانبِ كبيرِ، لا يَقْدِرُ عليه أحدٌ مِن الفقهاءِ غيرُه، وكان يَصومُ [١٠/٥٨٠] الدهرَ

<sup>=</sup> ٨/ ٣٩٥، والسلوك ١/٨٤٨ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>١) في م: «الحازمي». وانظر مصادر ترجمته السابقة.

<sup>(</sup>٢) في م: «المذهب». وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «ما عضله».

ولا يَجْمَعُ بين إدامَيْن ، وكان غالبُ قُوتِه ممَّا يَحْمِلُه إليه أبوه مِن نَوَى ، وقد باشَر تَدْريسَ الإقْباليةِ نِيابةً عن ابنِ خَلِّكانَ ، وكذلك ناب فى الفَلكيةِ والرُّكْنيةِ ، وولى مَشْيخةَ دارِالحديثِ الأشرفيةِ ، وكان لا يُضَيِّعُ شيئًا مِن أوقاتِه ، وحجَّ فى مدةِ إقامتِه بدمشقَ ، وكان يَأْمُرُ بالمعروفِ ويَنْهَى عن المنكرِ للملوكِ وغيرِهم . تُوفِّى فى ليلةِ أربع وعشرين مِن رجبٍ مِن هذه السنةِ بنَوَى ، ودُفِن هناك ، رحِمه اللَّهُ وعفا عنا وعنه .

على بن على بن أسفنديارَ نجمُ الدينِ (١) ، الواعظُ بجامعِ دمشقَ أيامَ السُّبوتِ في الأشهرِ الثلاثةِ ، وكان شيخَ الخانْقاه المجُاهديةِ ، وبها تُوُفِّى في هذه السنةِ ، وكان فاضلًا بارعًا ، وكان جدَّه يَكْتُبُ الإنشاءَ للخليفةِ الناصرِ ، وأصلُهم مِن بُوشَنْجَ (٢) . ومِن شعرِ نجم الدينِ هذا قولُه :

إذا زار بالجُثُمانِ غيرى فإننى أَزُورُ مع الساعاتِ رَبْعَك بالقلبِ وما كلُّ ناءِ عن ديارِ بنازِحِ ولا كلُّ دانٍ في الحقيقةِ ذو قُرْبِ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٧٦، والعبر ٥/ ٣١١، والدارس ٢/ ١٦٩، والسلوك ٦٤٨/١ (القسم الثاني)، وعقد الجمان ٢/ ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) بوشنج: بليدة نزهة خصيبة في واد مشجر من نواحي هراة بينهما عشرة فراسخ. معجم البلدان ١/ ٧٥٨.

## ثم دخَلَت سنةُ سبعِ وسبعين وستّمائةٍ (')

كان أولُها يومَ الأربعاءِ، وكان الخليفةُ الحاكمَ بأمرِ اللَّهِ العباسيَّ، وسلطانُ البلادِ شامًا ومصرًا وحلبًا الملكَ السعيدَ.

وفى أوائلِ المحرمِ اشْتَهَر بدمشق ولايةُ القاضى ابنِ خَلَّكانَ قَضاءَ دمشقَ عَوْدًا على بَدْءِ فى أواخِر ذى الحِجَّةِ ، بعدَ عَزْلِ سبعَ سنينَ ، فامْتَنع القاضى عِزُ الدينِ ابنُ الصائغِ مِن الحكمِ فى سادسِ المحرمِ ، وخرَج الناسُ لتلَقِّى ابنِ خَلَّكانَ ، فمنهم مَن وصَل إلى الرَّمْلةِ ، وكان دخولُه فى يومِ الخميسِ الثالثِ والعشرين مِن المحرمِ ، فخرَج نائبُ السَّلْطنةِ عزُّ الدينِ أَيْدَمُر بجميعِ الأمراءِ والمَواكِبِ لتَلَقِّيه ، وفرح الناسُ بذلك ، ومدَحه الشَّعراءُ ، وأنْشَد الفَقيهُ شمسُ والدينِ محمدُ بنُ جَعُوانَ (٢) :

قاضى القُضاةِ أبو العباسِ ذو الكرمِ ذا العامُ فيه يُغاثُ الناسُ بالنَّعَمِ لما تولَّى قَضاءَ الشامِ حاكمُه مِن بعدِ سبعِ شِدادٍ قال خادمُه

وقال سعدُ اللَّهِ بنُ مَرْوانَ الفارِقَيُّ :

غَداةً هجَرْتُه هَجْرًا جَميلًا

أَذَقْتَ الشامَ سبعَ سنينَ جَدْبًا

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲۹۲/۳ – ۲۹۷، ونهاية الأرب ۳۸۰/۳۰ – ۳۹۱، وكنز الدرر ۲۲٤/۸ – ۲۲۲، وعقد الجمان ۱۹۸/۲ – ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: « جعفر ». وفى عقد الجمان: « جعفران ». والمثبت من ذيل مرآة الزمان. والبيتان والأبيات التالية فى الوافى بالوفيات ٣١٠/٧ فى ترجمة ابن خلكان.

فلما زُرْتَه مِن أرضِ مصر

وقال آخرُ :

رأيْتُ أهلَ الشام طُرًّا نالَهمُ الخيرُ بعدَ شرِّ وعُوِّضوا فَرْحةً بِحُزْنِ وسرَّهم بعدَ طُولِ غَمِّ وكلُّهمْ شاكرٌ وشاكٍ

ما فيهم قطُّ غيرُ راضِي فالوقتُ بَسْطٌ بلا انْقِباض قد أنْصَفَ الدهرُ في التَّقاضِي بُدورُ قاض وعَزْلُ قاضي بحال مُشتقبل وماضِي

مدَدْتَ عليه مِن كفيك نيلًا

قال اليُونِينيُّ : وفي يوم الأربعاءِ ثالثَ عشَرَ صفرٍ ذكر الدرسَ بالظاهريةِ ، وحضَر نائبُ السَّلْطنةِ أَيْدَمُر الظاهريُّ ، وكان درسًا حافلًا حضَره القُضاة ، وكان مُدَرِّسَ الشافعيةِ الشيخُ رَشيدُ الدينِ محمودُ بنُ إسماعيلَ الفارِقيُّ ، ومدرسَ الحَنَفيةِ الشيخُ صدرُ الدين سليمانُ الحنفيُّ ، ولم يَكُنْ بناءُ المدرسة كمل.

وفي جُمادَى الأولى(٢) باشَر قَضاءَ الحنفيةِ صدرُ الدين سليمانُ المذكورُ عِوَضًا عن مَجْدِ الدين بن العَديم ، بحكم وفاتِه ، [ ٨٦/١٠] ثم تُؤفِّي صدرُ الدينِ سليمانُ المذكورُ في رمضانَ ، وتوَلَّى بعدَه القَضاءَ مُسامُ الدين أبو الفَضائل الحسنُ بنُ أنوشِرُوانَ الرازيُّ الحنفيُّ ، الذي كان قاضيًا بَمَلَطْيَةَ قبلَ ذلك. وفي العَشْر الأوَلِ مِن ذي القَعْدةِ فُتِحَت المدرسةُ النَّجِيبيةُ ، وحضَر تَدْريسَها ابنُ خَلِّكانَ بنفسِه ، ثم نزَل عنها لولدِه كمالِ الدينِ موسى، وفُتِحَت الخانْقاه النَّجِيبِيةُ، وقد كانتا

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٦٥، وعقد الجمان ٢/٠٠٠.

وأوقافُهما تحتَ الحَوْطةِ إلى الآن .

وفى يوم الثلاثاء خامسِ ذى الحِجَّةِ (۱) دَحَل السلطانُ السعيدُ إلى دمشق، وقد زُيِّنَت له، وعُمِلَت له قِبابٌ ظاهرةٌ، وخرَج أهلُ البلدِ لتَلَقِّه، وفرحوا به فرحًا عظيمًا لمحبيهم والدَه، وصلَّى عيدَ النحرِ بالميْدانِ، وعمِل العيدَ بالقلعةِ المنصورةِ، واسْتَوْزَر بدمشقَ الصاحبَ فَتْحَ الدينِ عبدَ اللَّهِ بنَ القَيْسَرانيِّ، وبالديارِ المصريةِ بعدَ موتِ بَهاءِ الدينِ بنِ الحِنَّا الصاحبَ بُوهانَ الدينِ بنَ الحَيْسُرِ بنِ الحَسنِ السينِ عبدَ اللَّه بيَ السلطانُ العساكرَ إلى السينجاري، وفي العَشْرِ الآخِرِ مِن ذي الحِجَّةِ جهَّز السلطانُ العساكرَ إلى بلادِ سِيسَ صُحبةَ الأميرِ سيفِ الدينِ قَلَاوُون الصالحيّ، وأقام السلطانُ ببدمشقَ في طائفةِ يَسيرةٍ مِن الأمراءِ والخاصَّكِيةِ والخَواصِّ، وجعَل يُكْثِرُ التَّرَدُّدَ اللهِ الزَّنْتِقِيةِ .

وفى يومِ الثلاثاءِ السادسِ والعشرين مِن ذى الحِجَّةِ جلَس السلطانُ بدارِ العدلِ داخلَ بابِ النصرِ ، وأَسْقَط ما كان حدَّده والدُه على بَساتينِ أهلِ دمشق ، فتضاعَفَت له منهم الأَدْعِيةُ ، وأحَبُّوه لذلك حبًّا شديدًا ، فإنه كان قد أُجْحِف بكثيرِ مِن أصحابِ الأملاكِ ، وودَّ كثيرٌ منهم لو تخلَّص مِن مُلْكِه جملةً بسببِ ما عليه .

وفيها (٢) طُلِب مِن أهلِ دمشقَ خمسون ألفَ دينارٍ ، ضُرِبَت أُجْرةً على أملاكِهم مدةَ شهرين ، ومجبِيَت منهم على القَهْرِ والعَسْفِ .

ومَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ:

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) عقد الجمان ٢/٤/٢.

آقوشُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأميرُ الكبيرُ جَمالُ الدين النَّجيبيُّ أبو سعيدٍ الصالحيُّ (١) ، أعْتَقه الملكُ الصالحُ نجمُ الدين أيوبُ بنُ الكامل ، وجعَله مِن أكابرِ الأمراءِ، وولَّاه أَسْتاذَداريتِه، وكان يَتِقُ إليه ويَعْتَمِدُ عليه، وكان مَوْلدُه في سنةِ تسع أو عشر وستِّمائةٍ ، وولَّاه الملكُ الظاهرُ أيضًا أستاذَداريتِه ، ثم اسْتَنابه بالشام تسعَ سنينَ ، فاتَّخَذ فيها المدرسةَ النَّجِيبيةَ ، ووقَف عليها أوقافًا دارَّةً واسعةً ، لكن لم يُقرِّرُ للمُسْتَحِقِّين قَدْرًا يُناسِبُ ما وقَفه عليهم ، ثم عزَله السلطانُ واسْتَدْعاه لمصرَ ، فأقام بها مدةً بَطَّالًا ، ثم مرض بالفالِج أربعَ سنينَ ، وقد عاده في بعضِها الملكُ الظاهرُ ، ولم يَزَلْ به حتى كانت وفاتُه ليلةَ الجمعةِ خامسَ شهرِ ربيع الآخِرِ بالقاهرةِ بداره بدربِ مُلُوخِيًا ، ودُفِن يومَ الجمعةِ قبلَ الصلاةِ بتربيّه التي أَنْشَأُها بالقَرافةِ الصُّغْرى، وقد كان بنَى لنفسِه تُرْبةً بالنَّجِيبيةِ، وفتَح لها شُبًّاكَيْن إلى الطريق ، فلم يُقَدَّرُ دفئه بها . وكان كثيرَ الصدقةِ ، مُحِبًّا للعلماءِ ، مُحْسِنًا إليهم ، حسنَ الاعْتِقادِ ، شافعيَّ المذهبِ ، مُتَغالِيًا في السنةِ ومَحَبَّةِ الصَّحابةِ وبُغْض الرَّوافِض، ومِن جملةِ أَوْقافِه الحِسانِ البُسْتانُ والأراضي التي أَوْقَفها على الجُسُورَةِ التي قِبْليَّ جامع كَرِيم الدينِ اليومَ ، وعلى ذلك أوقافٌ كثيرةٌ ، وجعَل النظَرَ في أوقافِه لابنِ خَلِّكانَ .

أيدكِين بنُ عبدِ اللَّهِ الأميرُ الكبيرُ عَلاءُ الدينِ الشِّهابيُ ('') ، واقفُ الحانقاه [ ٨٦/١٠ الشِّهابيةِ داخلَ بابِ الفَرَجِ ، كان مِن كبارِ الأمراءِ بدمشقَ ، وقد ولَّه الظاهرُ بحلبَ مدةً ، وكان مِن خِيارِ الأمراءِ وشُجْعانِهم ، وله حسنُ ظَنِّ بالفقراءِ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٠٠، والعبر ٥/ ٣١٤، والوافى بالوفيات ٩/ ٣٢٣، ونهاية الأرب ٣٠/ ٣٨٧، وعقد الجمان ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٠١، والوافي بالوفيات ٩/ ٤٩١، وعقد الجمان ٢/ ٢١٢، والمنهل الصافي ٣/ ١٥٢.

والإحسانِ إليهم، ودُفِن بتربةِ الشيخِ عثمانَ (١) الرُّوميِّ بسفحِ قاسِيونَ، في خامسَ عشرَ ربيعِ الأولِ، وهو في عَشْرِ الخمسين، وخانقاتُه داخلَ بابِ الفرجِ، وكان لها شُبَّاكٌ إلى الطريقِ. والشِّهابيُّ نسبةٌ إلى الطَّواشِي شِهابِ الدينِ رَشيدِ الكبيرِ الصالحيِّ.

قاضى القُضاةِ صَدْرُ الدينِ سليمانُ بنُ أبى العِزِّ وُهَيْبٍ أبو الربيعِ الحنفى (٢) مشيخُ الحنفيةِ في زمانِه ، وعالمُهم شرقًا وغربًا ، أقام بدمشقَ مدةً يُفْتى ويُدَرِّسُ ، ثم انْتقَل إلى الديارِ المصريةِ يُدَرِّسُ بالصالحيةِ ، ثم عاد إلى دمشق ، فدرَّس بالظاهريةِ ، وولى القضاءَ بعدَ مَجْدِ الدينِ بنِ العَدِيمِ ثلاثةَ أشهرٍ ، ثم كانت وفاتُه ليلةَ الجمعةِ سادسِ شعبانَ ، ودُفِن من الغدِ بعدَ الصلاةِ بدارِه بسفحِ قاسِيونَ ، وله ثلاثُ وثمانون سنةً ، ومِن لطيفِ شعرِه في مملوكِ تزوَّج جاريةً للملكِ المُعَظَّم :

يا صاحبىً قِفا لى وانْظُرَا عجبًا البدرُ أَصْبَح فوقَ الشمسِ مَنْزِلةً أَضْحَى يُماثِلُها محسنًا و ("صار لها") فأشْكَل الفرقُ لولا وَشْيُ نَمْنَمَةِ

أتى به الدهرُ فِينا مِن عجائبِه وما العُلُوُ عليها مِن مَراتبِه كُفْوًا وسار إليها في مَواكبِه بصُدْغِه واخضرارٌ فوقَ شاربه

طه بنُ إبراهيمَ بنِ أبي بكرٍ كمالُ الدينِ الهَذْبانيُ (١٠) الإزبِليُّ ، كان أديبًا

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «عمار». والمثبت من مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٠٢، والعبر ٥/ ٣١٥، والوافى بالوفيات ٥/ ٤٠٤، والجواهر المضية ٢/
 ٢٣٧، وعقد الجمان ٢/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى الأصل، م: «شاركها». والمثبت من ذيل مرآة الزمان، وعقد الجمان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م ، وعقد الجمان : « الهمداني » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان ٣٠٣/٣ ، =

فاضلًا شاعرًا ، له قُدْرةٌ فى تَصْنيفِ دُوبيتٍ ، وقد أقام بالقاهرةِ حتى تُوفِّى بها فى جُمادَى الأولى مِن هذه السنةِ ، وقد اجْتَمَع مرةً بالملكِ الصالحِ أيوبَ ، فجعَل يَتَكَلَّمُ فى علم النجوم ، فأنْشَدَه على البَدِيهةِ هذين البيتَيْن :

دَعِ النجومَ لطُرْقِيٍّ يَعِيشُ بها وبالعَزِيمةِ فانْهَضْ أَيُّها الملكُ إِن النبيَّ وأصحابَ النبيِّ نَهَوْا عن النجومِ وقد أَبْصَرْتَ ما مَلكوا

وكتَب إلى صاحبٍ له اسمُه شمسُ الدينِ يستَزِيرُه (۱) بعدَ رَمَدٍ أصابه فبرَأ منه :

يَقُولُ لَىَ الكَحَّالُ عِينُكَ قد هُدَتْ فلا تَشْغَلَنْ قلبًا عليها وطِبْ نَفْسَا ولى مدةٌ يا شمسُ لم أَرَكُم بها وآيةُ بُرْءِ العينِ أن تُبْصِرَ الشَّمْسَا

عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ بنِ عثمانَ (٢) جَمالُ الدينِ بنُ الشيخِ نجمِ الدينِ الباذرائيُ البغداديُ ثم الدمشقيُ ، درَّس بمدرسةِ أبيه مِن بعدِه حتى حينِ وفاتِه يومَ الأربعاءِ سادسِ رجبٍ ، ودُفِن بسفح قاسِيونَ ، وكان رئيسًا حسنَ الأخلاقِ ، جاوَز خمسين سنةً .

قاضى القُضاةِ مَجْدُ الدينِ عبدُ الرحمنِ بنُ كمالِ (" الدينِ عمرَ بنِ أحمدَ

<sup>=</sup> وطبقات الشافعية للإسنوى ١٥٣/١ ، والسلوك ٢٥١/١ (القسم الثاني) ، وشذرات الذهب ٥/٧٥٠. وجاء لقبه في مرآة الزمان والسلوك وعقد الجمان : « جمال الدين » .

<sup>(</sup>١) يستزيره: يطلب زيارته.

 <sup>(</sup>۲) في م: «عفان». وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٠٦، والوافي بالوفيات ١٦٨/١٨،
 وعقد الجمان ٢/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، م: «جمال». والمثبت من ترجمة كمال الدين عمر التى تقدمت فى صفحة ٤٤٢. وانظر ترجمة مجد الدين فى: ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٠، ونهاية الأرب ٣٠/ ٣٠، والعبر ٥/ ٣١٥، والعبر ١٩٥، وعقد الجمان ٢/ ٢٠٦، والمقفى الكبير ٤/ ٨٩.

ابنِ العَدِيمِ الحَلبَى ثم الدمشقى الحنفى، ولِى قضاءَ الحَنفية بعدَ ابنِ عَطاءِ بدمشق، وكان رئيسًا ابنَ رئيسٍ، له إحسانٌ وكرمُ أخلاقٍ، وقد ولي الخطابة بجامعِ القاهرةِ الكبيرِ، وهو أولُ حنفى ولِيه، تُؤفِّى بجَوْسَقِه بدمشقَ فى ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ، ودُفِن بالتربةِ التي أنْشَأها عندَ زاويةِ الحَرِيريِّ على الشَّرَفِ القِبْلِيِّ غربيَّ الزَّيْتونِ.

الوزيرُ ابنُ الحِنّا: على بنُ محمدِ بنِ سُلَيْمِ () بنِ عبدِ اللّهِ الصاحبُ [١٠] ٥٨ مهم الله الطاهرِ وولدِه ١٨٥] بَهاءُ الدينِ أبو الحسنِ بنُ الحِنّا الوزيرُ المِصْرِيُّ، وزيرُ الملكِ الظاهرِ وولدِه السعيدِ إلى أن تُوفِّى في سَلْخِ ذي القَعْدةِ ، وهو جَدُّ جَدِّ ، وكان ذا رأي وعَرْمِ وتَدْبيرٍ ، ذا تمكن في الدولةِ الظاهريةِ ، لا تَمْضِى الأمورُ إلا عن رأيه وأمرِه ، وله مكارِمُ على الأمراءِ وغيرِهم ، وقد المتدّحه الشُعراءُ ، وكان ابنُه تامُ الدينِ وزيرَ الصَّحْبةِ ، وقد صُودِر في الدولةِ السَّعيديةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليمان». وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٣/ ٣٨٤، ونهاية الأرب ٣٨٠/٣٨، والعبر ٥/ ٣١٠. والوافي بالوفيات ٢/ ٢٠٠، وعقد الجمان ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ۳/ ۳۸٦، والعبر ٥/ ٣١٦، والوافى بالوفيات ۲/ ١٢٣، وعقد الجمان ۲/ ٢٠٨، والجواهر المضية ٣/ ٥٢، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة ص ٤٨، والمقفى الكبير ٥/ ٢٣٧، وبغية الوعاة ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) في عقد الجمان: «الأول».

#### رائقٌ، فمِن شعره قولُه:

كلُّ حيِّ إلى المَماتِ مآبُهُ (الْثُم من قبرِه سَيُحْشَرُ فردًا معه سائق له وشهيدٌ يُخْرِبُ الدارَ وهي دارُ بَقاءٍ عجبًا وهو في الترابِ غَريقٌ كلُّ يومٍ يَزِيدُ نَقْصًا وإن عُمِّ كلُّ يومٍ يَزِيدُ نَقْصًا وإن عُمِّ والوَرَى في مَراحِلِ الدهرِ رَكْبُ فترَوَّدُ إن التُّقَى خيرُ زادٍ وأخو العقلِ مَن يَقْضِي بصدقِ وأخو الجهلِ يَسْتَلِدُ هَوَى النف وأخو الجهلِ يَسْتَلِدُ هَوَى النف

ومدى عُمْرِه سريعٌ ذَهابُهْ وَاقِفًا وحدَه يُوفَّى حسابَهُ وعلى الحرص ويْحَهُ إكبابُهُ () وعلى الحرص ويْحَهُ إكبابُهُ (ثم يُبْنَى عما قريب خَرابُهُ كيف يُلهِيه طيبُه وعِلابُهُ حلت أوصالَه أوصابُهُ دائم السَّيْرِ لا يُرَجَّى إيابُهُ ونصيبُ اللبيبِ منه لُبابُهُ ونصيبُ اللبيبِ منه لُبابُهُ ( شَيْبَه في صلاحِه وشبابَهُ ( شَيْبَه في صلاحِه وشبابَهُ ( شيئه في صلاحِه وشبابَهُ ( شهدًا لديه مصابُهُ صطابُهُ مصابُهُ

وهى طويلةٌ جدًّا قريبةٌ مِن مائةٍ وخمسين بيتًا ، وقد أَوْرَد الشيخُ قطبُ الدينِ شيئًا كثيرًا مِن شعرِه الحسنِ الفائقِ الرائقِ .

ابنُ إسرائيلَ الحَريريُّ ، محمدُ بن سَوَّارِ بنِ إسْرائيلَ بنِ الخَضِرِ بنِ إسْرائيلَ السَّيْبانيُّ ابنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ نجمُ الدينِ أبو المعالى الشَّيْبانيُّ ابنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ نجمُ الدينِ أبو المعالى الشَّيْبانيُّ اللهِ المُستقيُّ () ، وُلِد في ضُحى يومِ الاثنين ثاني عشرَ ربيعِ الأولِ سنةَ ثلاثِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «عمره في مشيبه وشبابه».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «سهلًا عليه».

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٤٠٥، ونهاية الأرب ٣٠/ ٣٩١، والعبر ٥/ ٣١٦، والوافى بالوفيات ٣/ ١٤٣، وفوات الوفيات ٣/ ١٤٣، وعقد الجمان ٢/ ٢٠٩، والمقفى الكبير ٥/ ٧٠٨، ولسان الميزان ٥/٥٠.

وستمائة ، وصحِب الشيخ على بن أبى الحسن بن منصور البسرى الحريرى ، فى سنة ثمان عشرة ، وكان قد لبس الجؤقة قبله مِن الشيخ شِهابِ الدينِ السُّهْرَورْدِى ، وزعم أنه أجْلَسه فى ثلاثِ خَلَواتٍ ، وكان ابنُ إسرائيلَ يَرْعُمُ أن السُّهْرَورْدِى ، وزعم أنه أجْلَسه فى ثلاثِ خَلَواتٍ ، وكان ابنُ إسرائيلَ يَرْعُمُ أن أهلَه قدِموا الشامَ مع خالدِ بنِ الوليدِ فاسْتَوْطَنوا دمشق ، وكان أديبًا فاضلاً فى صناعةِ الشعرِ ، بارعًا فى النَّظْمِ ، ولكن فى كلامِه ونَظْمِه ما يُشِيرُ به إلى نوعٍ من الحُلُولِ والاتحادِ على طريقةِ ابنِ عَرَبى وابنِ الفارِضِ وشيخِه الحريريّ . واللَّهُ أعلمُ بحالِه وحقيقةِ أمرِه . تُؤفِّى بدمشق ليلة الأحدِ الرابع عشرَ مِن ربيعِ الآخِرِ من هذه بحالِه وحقيقةِ أمرِه . تُؤفِّى بدمشق ليلة الأحدِ الرابع عشرَ مِن ربيعِ الآخِرِ من هذه السنةِ ، عن أربع وسبعين سنةً ، ودُفِن بتربةِ الشيخِ رِسْلانَ معه داخلَ القُبَّةِ ، وكان الشيخ رِسْلانُ معه داخلَ القُبّةِ ، وكان الشيخ رِسْلانُ منه على يديه الشيخ علي الشيخ علي الشيخ علي المغربلِ الذي تخرَّج على يديه الشيخ علي المخريريُ شيخ ابنِ إسْرائيلَ ، فمِن شعرِه قولُه (۱) :

لقد عادَنى مِن لاعجِ الشَّوْقِ عائدُ وهل نارُها بالأجرعِ الفردِ تَعْتَلِى نَدِيمَى مِن سُعْدَى أَديرا حديثها مُنَعَّمةُ الأطرافِ رقَّت مَحاسنًا فللبدرِ ما لاثتْ عليه خمارُها

فهلْ عهدُ ذاتِ الخالِ بالسفحِ عائدُ السُمْعِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وهُو شاهدُ فَذِكْرَى هَواها والمُدامةُ واحدُ ('كما جلَّ في مُحبِّى لها ما أُكايدُ') وللشمس (") ما جالَت عليه القَلائدُ وللشمس ما جالَت عليه القَلائدُ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى الأصل: «حلى لى فى حبى لها ما أكابد»، وفى م: «حلى لى فى حبها ما أكابد». والمثبت من ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: « للغصن ».

#### وله(١):

أَيُّهَا المعتاضُ بالنومِ السَّهرْ سلِّمِ اللَّهرْ سلِّمِ الأُمرَ إلى مالكِهِ لا تَكُونَنْ آيسًا مِن فرَجْ كَدَرٌ يَحْدُثُ في وقتِ الصَّفَا وإذا ما ساء (٣) دَهْرٌ مرةً فارْضَ عن ربِّك في أَقْدارِه

ذاهلًا يَسْبَحُ في بحرِ الفِكَوْ واصْطَبِوْ فالصبرُ عُقْباه الظَّفَوْ إلى الأيامُ تَأْتي بالغِيرُ (٢) وصَفًا يَحْدُثُ في وقتِ الكَدَوْ سر أهلِيهِ ومهما ساء (٣) سَرُّ إلى أنت أسيرٌ للقَدَوْ

وله قصيدة فى مدحِ النبيِّ عَلِيلِيٍّ طويلة حسنة سمِعها الشيخُ كَمالُ الدينِ الزَّمْلَكانيُّ وأصحابُه على الشيخِ أحمدَ الأَعْفَفِ عنه ، وأوْرَد له الشيخُ قُطْبُ الدينِ اليُونِينيُّ أشعارًا كثيرةً ، فمنها قصيدتُه الداليةُ المُطَوَّلةُ التي أولُها أَنَّ :

وفَى لَى مَن أَهْواه جهرًا لَمُوْعِدى وزارَ على شَحْطِ (٥) المَزارِ مُطَوَّلًا فيا حُسْنَ ما أَبدَى (٦) لعينى جمالُه ويا صِدْقَ أَحْلامى بِبُشْرَى وصالِه

وأرْغَم عُذَّالى عليه وحُسَّدِى على مُغْرَم بالوَصْلِ لم يَتَعَوَّدِ ويا بَرْدَ ما أَهْدَى إلى قَلْبى الصَّدِى ويا نيلَ آمالى ويا نُجْحَ مَقْصِدِى

<sup>(</sup>١) الذيل على مرآة الزمان ٣/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) في م: « بالعبر » .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: « شاه ».

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٤١٧، وفوات الوفيات ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : ٥ شط ، . والمثبت من مصدري التخريج . والشحط : البعد . الوسيط (ش ح ط) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «أهدى». والمثبت من مصدرى التخريج.

(اتجلَّى وُجودى إذ تجلَّى لباطنى لقد حُقَّ لى عشقُ الوجودِ وأهلِه

(أثم تغَزَّل فأطال ، إلى أن قال :

فلما تجلَّى لى على كلِّ شاهدِ تَجُنَّبْتُ تَقْييدَ الجِمالِ ترَقُّعًا وصار سَماعى مُطْلَقًا منه بَدْؤُه وصار سَماعى مُطْلَقًا منه بَدْؤُه ففى كلِّ مَشْهودِ لقَلْبى شاهد أراه بأوْصافِ الجَمالِ جَميعِها ففى كلِّ هَيْفاءِ المَعاطِفِ غادةٍ وفى كلِّ بدرٍ لاح فى ليلِ شعرِه وعندَ اعْتِناقى كلَّ قدِّ مُهَفْهَفِ وعندَ اعْتِناقى كلَّ قدِّ مُهَفْهَفِ وفى الدُّرِّ والياقوتِ والطِّيبِ والحُلى وفى الدُّرِّ والياقوتِ والطِّيبِ والحُلى وفى الراحِ والرَّيْحانِ والسمعِ والغِنا وفى الراحِ والرَّيْحانِ والسمعِ والغِنا وفى الدَّو والأَنهارِ والزهرِ (١٠ والنَّدَى وفى الدَّو والأَنهارِ والزهرِ (١٠ والنَّدَى وفى الدَّو والأَنهارِ والزهرِ (١٠ والنَّدَى وفى الدَّو والأَنهارِ والزهرِ (١٠ والنَّدَى

بجَدِّ سعیدِ أو بسعدِ مُجَدَّدِ وقد علِقَت كفَّاى جمعًا بمُوجِدى ()

وسامَرنى بالرمزِ فى كلِّ مَشْهَدِ وطالَعْتُ أَسْرارَ الجَمالِ المُبَدَّدِ وحاشَى لمثلِى مِن سماعٍ مُقَيَّدِ وفى كلِّ مَسْموعٍ له لحنُ مَعْبَدِ (٣) بغيرِ اعْتِقادِ للحُلولِ المبعَّدِ وفى كلِّ مَسْقولِ اللسَّوالِفِ أغيدِ على كلِّ مَصْقولِ السَّوالِفِ أغيدِ على كلِّ عُصْنِ مائسِ العِطْفِ أملدِ (٤) على كلِّ عُصْنِ مائسِ العِطْفِ أملدِ (٤) على كلِّ عالمِي الطرفِ لَدْنِ المُقلَّدِ ورشفى رضابًا كالرحيقِ المُبرَّدِ على كلِّ ساجى الطرفِ لَدْنِ المُقلَّدِ بزبرجِها مِن مُذْهَبٍ ومُورَّدِ (٥) بزبرجِها مِن مُذْهَبٍ ومُورَّدِ (٥) وفى سجعِ تَرْجيعِ الحمامِ المغرِّدِ وفى سجعِ تَرْجيعِ الحمامِ المغرِّدِ وفى كلِّ بُسْتانِ وقصرٍ مُشَيَّدِ وفى كلِّ بُسْتانِ وقصرٍ مُشَيَّدِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) ليس في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٢ – ٢) زيادة من: م. والأبيات فى ذيل مرآة الزمان ٤١٩/٣ – ٤٢٢ . وفيها تلميح وتصريح بالحلول والاتحاد كما ذكر المصنف .

 <sup>(</sup>٣) فى المصدر: «معيد». ومعبد هذا هو: معبد بن وهب. نابغة الغناء العربي في العصر الأموى. انظر
 الأعلام ٨/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) المائس : المختال المتبختر . والعطف : الإبط ، أو المنكب . والأملد : اللين . تاج العروس (م ى س) ، (ع ط ف) ، (م ل د) .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «معمد».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الروح».

يُضاحِكُ نورَ الشمسِ نوَّارُها النَّدِي وقد جَعلَتْه (١) الريحُ صفحةَ مَبْردِ تُمكِّنُ أهلَ الفرقِ من كلِّ مقصدِ بَهِيجِ بأنواع الثِّمارِ المنضَّدِ وعيد وإظهار الرياش المجدّد وفى ميلِ أعْطافِ القَنا<sup>(٢)</sup> المتأوّدِ تُسابقُ وَفْدَ الريح في كلِّ مَطردِ لدى الأُفُقِ الشرقيِّ مرآةَ عَسْجَدِ جَلَتْه سماةٌ مثلُ صَرْح مُمَرَّدِ نِثارُ لَآلِ في بِساطِ زَبَرْجَدِ قُبَالَ نَداه مُتْهِمٌ بعد مُنْجِدِ كباسم ثغر أو محسام مُجَرُّد جوابِ وفي الخطِّ الأنيقِ المجوَّدِ بَدائِعُها مِن مُقْصَرِ ومُقَصَّدِ وفي أمْنِ أَحْشَاءِ الطُّريدِ المُشَرَّدِ وفي رقةِ الألفاظِ عندَ التَّودُّدِ وفي عاطفاتِ العفوِ مِن كلِّ سيِّدِ

وفى الروضةِ الفَيْحاءِ تحتَ سَمائِها وفى صَفْوِ رَقراقِ الغديرِ إذا حكى وفى اللهوِ والأفْراحِ والغَفْلةِ التي وعند انتِشاءِ الشربِ في كلِّ مجلسِ وعندَ امْجتماعِ الناسِ في كلِّ جمْعةٍ وفى لَعَانِ المَشْرَفِيّاتِ بالوغى وفى الأَعْوَجيَّاتِ العِتاقِ إذا انْبرَت وفي الشمسِ تُجلي (٣) وهي في بُرْج نورِها وفي البدر بدر الأَفْقِ ليلةَ تِـمُّه وفى أنجُم زانَت دُجاها كأنها [ ٨٨/١٠] وفي الغيثِ روَّى الأرضَ بعدَ هُمودِها وفي البرقِ يَغْدُو موهنًا في سحابِه وفي حسن تَنْميقِ الخطابِ وسرعةِ الـ وفي رقةِ الأشْعارِ راقَت لسامع وفي عَوْدِ عيدِ الوصل مِن بعدِ جَفْوةٍ وفي رحمةِ المُعْشوقِ شَكْوى مُحبِّه وفى أَرْيَحِيَّاتِ الكريم إلى النَّدَى

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «جعدته». والمثبت من المصدر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، م . وفي المصدر : « الفتي » . والمتأود : المتثنى . تاج العروس (أ و د) .

<sup>(</sup>٣) في م: «تحكى».

وتَحْريكِهمْ عندَ السَّماعِ المقيَّدِ تَنَسَّمُ (١) رومُ الوعدِ بعدَ التَّوَعُّدِ أُشاهِـدُهُ فيها بغير تردُّدِ وفي سَطُوةِ المَلْكِ الشَّديدِ التَّمُّردِ وفى نَحْوةِ القَرْمِ المهيبِ المسوَّدِ وفى بؤسِ أَخْلاقِ النَّديمِ المُعَرْبدِ الزمانَ وفي إيلامِ كلِّ مُجَسَّدِ عليّ وتحسينِ التَّعَدِّي لمعتدِي وتَكْخُلُ عِينُ الشمسِ منه بإثْمِدِ يُعَثَّرُ فيه بالوشيج المنضَّدِ وشِدةِ عيشِ بالسِّقام مُنَكَّدِ وفى غَدْرِه مِن بعدِ عهدٍ مُؤَكَّدِ وداع لِحَرَّانِ الجوانح مُكْمَدِ وفى كلِّ تَشْتيتٍ وشَمْل مُبَدَّدِ وفى طَلَلِ بالٍ دَراسِ مُعَهَّدِ قِفارِ وسيلِ بالمزاييبِ مُرْبَدِ وحالة بسط العارفين وأنسهم وفي لطفِ آياتِ الكتابِ التي بها كذلك أوصاف الجكال مظاهرة ففي صولةِ (٢) القاضي الجَليلِ وسَمْتِه وفي حِدَّةِ الغَضْبانِ حالةَ طَيْشِه وفى صَوْلةِ الصَّهْباءِ حارَ مُدِيرُها وفى الحرِّ والبردِ اللذَّيْنِ تَقسَّما وفى سرٌ تَسْليطِ النُّفوسِ بشرِّها<sup>(٣)</sup> ( وفي عَسَرِ العاداتِ يَسْتَعْرِفُ القضا ) وعندَ اصْطِدام الخيل في كلِّ موقفٍ وفي شَدَّةِ الليثِ الصَّئولِ وبأسِه وفى جَفْوةِ الْمُحْبُوبِ بعدَ وِصالِه وفى رَوْعةِ البَيْنِ المُسِيءِ ومَوْقِفِ الـ وفى فُرقةِ الألَّافِ بعدَ اجتماعِهمْ وفى كلِّ دارِ أَقْفَرَت بعدَ أُنْسِها وفى هولِ أمْواج البحارِ ووَحْشةِ الـ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تقسم». وفي ذيل المرآة: « تبسم ». وتنسم: تتنسم.

<sup>(</sup>۲) في م: «سطوة».

<sup>(</sup>٣) في ذيل مرآة الزمان: «ونشرها».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «وفي عسر العادات يشعر بالقضاء»، وفي ذيل المرآة : « وفي عثر الغارات يستعرف الفضا».

وحالةِ تسليم لسرٌ التَّعَبُّدِ مُناجَى وفي الإطراقِ عندَ التَّهَجُّدِ وإعْمالِهمْ للعِيسِ في كلِّ فدفدِ (١) مَلالِ لقلبِ الناسكِ المُتَعَبِّدِ حجابِ وقبضِ الناسِكِ المُتَزَهِّدِ برؤيتِه شيئًا قبيحًا ولا رَدِي وكلُّ مُضِلًّ لي إليَّ كمُرْشِدِ ونُورٍ وإظْلام ومُدْنِ ومُبْعِدِ وجَهْدي ونومي وادِّعاءُ تهَجُّدي عِذارِی وطَورًا فی حَنِیّةِ مَعْبَدِ<sup>(۱)</sup> فوقتتي تمثزونج بكشف مُسَوْمَدِ مظاهرها عندى بعيني ومشهدى وسرِّى (١) مَقْسُومٌ على كلِّ مَوْرِدِ وبيت لنيران وقبلة مسجد وروضة أزهار ومطلع أسعد

وعندَ قِيامي بالفَرائِض كلُّها وعندَ خُشوعي في الصلاةِ لعزةِ الـ وحالةِ إهْلالِ الحَجِيج بحجِّهم وفي عسرِ تَخْليصِ الحلالِ وفترةِ الـ وفي ذكر آياتِ العذابِ وظلمةِ الـ ويَبْدُو بأوْصافِ الكَمالِ فلا أَرَى فكلُّ مُسِيءٍ لي إليَّ كمُحْسِن فلا فرقَ عندى بينَ أُنْس ووَحْشةٍ وسِيَّانَ إِفْطاري وصومي وفترتي أَرَى تارةً في حانةِ الخمرِ خالعًا تجلَّى لِسرِّى بالحقيقةِ مشربٌ تعَمَّرَت الأوطانُ بي وتحَقَّقَت وقلبي مع الأشياءِ ("أَجْمَعَ قُلَّبٌ") فهيكل أوثان ودَيْرٌ لراهب و(مُرْجُ لغزلانٍ وحانةُ قهوةٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فرقد».

<sup>(</sup>٢) في م : « مسجد » . وخلع فلان عذاره : انهمك في الغي ولم يستح . والحنية : القوس . ويريد بها محراب القبلة لأنه مقوس . الوسيط (ع ذ ر) ، (ح  $\dot{v}$  و) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : « جمع مقلب » . وأجمع : أي الأشياء جميعها . وقُلَّبٌ : يتقلب كيف يشاء . تاج العروس (ق ل ب) .

<sup>(</sup>٤) في م : « شربي » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م ، وذيل المرآة : « مسرح غزلان » .

وأسرارُ عِرفانِ ومفتاحُ حِكمةِ وجيشٌ لضِرغامٍ وخِدرٌ لكاعبِ تقابلتِ الأضدادُ عندى [١٨٨٨٠٠] جميعُها وأحكمتُ تقريرَ المراتبِ صورةً فما موطنٌ إلا ولى فيهِ مَوْقفٌ فلا غَرُو إن فُتُ الأنامَ بها وقد عليه صلاةً اللَّهِ تشفعُ دائمًا

وأنفاسُ وجدانٍ وفيضُ تبلّدِ وظلمةُ حَيْرانٍ ونورٌ لمُهْتدِى وظلمةُ حَيْرانٍ ونورٌ لمُهْتدِى كمحنةِ مجهودٍ ومِنْحةِ مُجْتدِى ومعنّى ومن عينِ التفرّدِ موردِى على قَدَمٍ قامتْ بحقِّ التفردِ على قَدَمٍ قامتْ بحقِّ التفردِ على على من حبالِ محمدِ على بروحِ تحياتِ السلامِ المردّدِ

ابن العُودِ الرافضى أبو القاسمِ بن (۱) الحسينِ بنِ العُودِ نَجيبُ الدينِ الأسَدى الحِلِّي ، شيخُ الشِّيعةِ وإمامُهم وعالمُهم في أنفسِهم ، كانت له فضيلةً ومُشارَكةٌ في علوم كثيرةٍ ، وكان حسنَ الحُاضَرةِ والمُعاشَرةِ ، لَطيفَ النادرةِ ، وكان كثيرَ التَّعَبُدِ بالليلِ ، وله شعرٌ جيدٌ . وُلِد سنةَ إحدى وثمانين وخمسِمائةٍ ، وكان كثيرَ التَّعَبُدِ بالليلِ ، وله شعرٌ جيدٌ . وُلِد سنةَ إحدى وثمانين وخمسِمائةٍ ، وتُوفِّي في رمضانَ مِن هذه السنةِ عن ستٌّ وتسعين سنةً . واللَّهُ أعلمُ بأحوالِ عبادِه وسَرائرِهم ونيَّاتِهم .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان ٤٣٤/٣ ، والعبر ٣٢٥/٥ ، ومرآة الجنان ١٩١/٤ . وجاءت وفاته في المصدرين الأخيرين في سنة تسع وسبعين وستمائة .

# ثم دخَلَت سنةُ ثمانِ وسبعين وستّمائةٍ ('

كان أُولَها يومُ الأحدِ، والخليفةُ والسلطانُ هما المَذْكوران في التي قبلَها. وقد اتُّفَق في هذه السنةِ أمورٌ عَجيبةٌ ، وذلك أنه وقَع الخُلْفُ بينَ المَمالِكِ كلُّها ، اخْتَلَفَت التَّتَارُ فيما بينَهم، واقْتَتَلُوا فَقُتِل منهم خَلْقٌ كثيرٌ، واخْتَلَفَت الفِرِنجُ في السواحلِ، وصال بعضُهم على بعض، وقتَل بعضُهم بعضًا، وكذلك الفِرنجُ الذين في داخل البُحورِ وجَزائرِها اخْتَلَفُوا واقْتَتَلُوا، واقْتَتَلَت قبائلُ الأغراب بعضُها في بعضِ قِتالًا شديدًا ، وكذلك وقَع الخُلُّفُ بينَ العَشِيرِ مِن الحوارنةِ ، وقامت الحربُ بينَهم على ساقٍ ، وكذلك وقَع الخُلُّفُ بينَ الأمراءِ الظاهريَّةِ ، بسببِ أن السلطانَ الملكَ السعيدَ بنَ الظاهرِ لما بعث الجيشَ إلى سِيسَ أقام بعدَه بدمشقَ ، وأخَذ في اللَّهْوِ واللعبِ والانْبِساطِ مع الخاصِّكِيَّةِ ، وتمكَّنوا مِن الأمورِ ، وبَعُد عنه الأمراءُ الكِبارُ، فعصَت طائفةٌ منهم ونابذوه وفارَقوه، وأقاموا بطريقِ العساكر الذين تؤجُّهوا إلى سِيسَ وغيرِهم، فرجَعَت العساكرُ إليهم، فلما اجْتَمَعُوا شَعُّثُوا قَلُوبَهُم عَلَى المُلكِ السَّعِيدِ ، ووحَشُوا خَواطرَ الجيش عليه ، وقالوا : المَلِكُ لا يَتْبَغى له أن يَلْعَبَ ولا يَلْهُوَ، وإنما هِمَّةُ الملوكِ في العدلِ ومصالح المسلمين، والذُّبِّ عن حَوْزَتِهم، كما كان أبوه (٢). ثم راسَله الجيشُ في إبعادِ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۱/٤ – ۱۲، ونهاية الأرب ٣٩٣/٣٠ – ٢٠، ٧/٣١ – ٣٠، وكنز الدرر ٢٢٦/٨ – ٢٣٠. والعبر ٣٠٠ – ٢٢٩. وعقد الجمان ٢١٥/٢ – ٢٣٩. وحمد الجمان ٢١٥/٢ – ٢٣٩. (٢) بعده في م : «وصدقوا فيما قالوا فإن لعب الملوك والأمراء وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب الملك وفساد الرعية».

الخاصِّكِيَّةِ عنه ودُنُوِّ ذَوِي الأحْلام والنُّهَى إليه كما كان أبوه يَفْعَلُ ، فلم يَقْبَلْ ، وذلك كان لا يُمْكِنُه ذلك؛ لقوةِ شَوْكةِ الخاصِّكِيَّةِ وكثرتِهم، فركِب الجيشُ وساروا قاصِدِين مَرْجَ الصُّفُّرِ، ولم يُمْكِنْهم العُبورُ على دمشقَ، بل أَخَذُوا مِن شرقِها ، فلما اجْتَمَعوا كلُّهم بَمْرْج الصُّفَّرِ أَرْسَل السلطانُ أمَّه إليهم ، فتَلَقَّوْها وقبَّلوا الأرضَ بينَ يديها، فأخَذَت تَتَأَلُّفُهم (١) وتُصْلِحُ الأمورَ، فأجابوها واشْتَرَطوا شُروطًا على ولدِها السلطانِ ، فلما رجَعَت إليه لم يَلْتَزِمْ بها ، ولم تُمَكِّنْه الخاصِّكيَّةُ مِن ذلك ، فسارَت العَساكرُ إلى الديار المصرية ، فساق السلطانُ خلفَهم ليتلافَي الأمورَ قبلَ تَفاقُمِها، فلم يَلْحَقْهم [٨٩/١٠]، وسَبَقُوه إلى القاهرةِ، وقد كان أرسَل أهلَه وأولادَه وثَقَلَه إلى الكَرَكِ ، فحصَّنهم فيها ، وركِب في طائفةٍ مِن الجيشِ الذين بقُوا معه والخاصِّكِيةِ قاصِدَ الديارِ المصريةِ ، فلما اقْتَرَب منها صدُّوه عنها، وقاتَلُوه فقُتِل مِن الفريقَيْن نفَرٌ يَسيرٌ، فأخَذَه بعضُ الأمراءِ، فشقَّ به الصُّفوفَ، وأَدْخَله قلعةَ الجبل ليَسْكُنَ الأمرُ، فما زادهم ذلك إلَّا نُفورًا، فحاصَروا حينتَذِ القلعة ، وقطَعوا عنها الماء ، وجرَت مُحطوبٌ طويلةٌ وأحوالٌ صعبةً . ثم اتَّفَق الحالُ بعدَ ذلك مع الأمير سيفِ الدين قَلاؤُونَ الأَلْفِيِّ الصالحيّ -وهو المُشارُ إليه حينَتَذِ – على أن يَتْرُكَ الملكُ السعيدُ المُلْكَ، ويَتَعَوَّضَ بالكَرَكِ والشُّوْبَكِ، ويَكُونَ في صُحْبتِه أخوه نَجْمُ الدين خَضِرٌ، وتَكُونَ المَمْلَكَةُ إلى أخيهما الصَّغيرِ بدرِ الدينِ سَلَامُش، ويَكُونَ الأميرُ سيفُ الدين قَلاؤُون أتابَكُه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تتلافاهم».

## ذكرُ خَلْعِ الملكِ السعيدِ وتَوْليةِ أخيه الملكِ العادلِ سَلَامُش

لما اتَّفَق الحالُ على ما ذكرنا نزَل السلطانُ الملكُ السعيدُ مِن القلعةِ إلى دار العدلِ في سابعَ عشَرَ الشهرِ، وهو ربيعٌ الآخِرُ، وحضَر القُضاةُ والدولةُ مِن أُولى الحَلِّ والعَقْدِ، فَخَلَعِ السَّعِيدُ نَفْسَهُ مِن السَّلْطَنَةِ، وأَشْهَدَهُم على نَفْسِهُ بَذَلْك، وبايَعوا أخاه بدرَ الدينِ سَلَامُش، ولُقِّب بالملكِ العادلِ، وعمرُه يومَئذِ سبعُ سنينَ، وجعَلُوا أَتَابَكُه الأميرَ سيفَ الدينِ قَلَاؤُونَ الأَلْفَىُّ الصَّالَحَيُّ، وخطَب الْحُطِّباءُ، ورُسمَت السِّكَّةُ باسمِهما، وجُعِل للسعيدِ الكَرَكُ، ولأخيه خَضِرِ الشُّوْبَكُ، وكُتِبَت بذلك مَكاتِيبُ، ووضَع القُضاةُ والمُفْتون خُطوطَهم بذلك، وجاءَت البَرِيديةُ إلى الشام بالتَّحْليفِ لهم على ما حلَف عليه المِصْريون. ومُسِك الأميرُ أَيْدَمُر نائبُ الشام الظاهريُّ ، واعْتُقِل بالقلعةِ عندَ نائبِها ، وكان نائبَها إذ ذاك عَلَمُ الدينِ سَنْجَرُ الدواداريُّ ، وأُحِيط على أموالِ نائبِ الشام وحَواصِلِه ، وجاء على نِيابةِ الشام الأميرُ شمسُ الدينِ سُنْقُرُ الأَشْقَرُ في أَبُّهةٍ عظيمةٍ ، وتحَكُّم مَكِينِ ، فنزَل بدارِ السعادةِ ، وعظَّمه الناسُ وعامَلوه معامَلةَ الملوكِ ، وعزَل السلطانُ قضاةَ مصرَ الثلاثةَ ؛ الشافعيُّ والحنفيُّ والمالكيُّ ، وولُّوا القضاءَ صَدْرَ الدينِ عمرَ ابنَ القاضي تاج الدينِ ابنِ بنتِ الأُعَزِّ عِوَضًا عن الشافعيِّ ، وهو تَقِيُّ الدين بنُ رَزِينٍ ، وكأنهم إنما عزَلوه لكونِه توَقُّف في خَلْع الملكِ السعيدِ . واللَّهُ أعلمُ .

#### ذكرُ بَيْعةِ الملكِ المنصورِ فَلاوُونِ الصالحيّ

لما كان يومُ الثلاثاءِ الحادى والعشرين مِن رجبِ اجْتَمَع الأُمراءُ بقلعةِ الجبلِ مِن مصرَ ، وخلَعوا الملكَ العادلَ سَلَامُش بنَ الظاهرِ ، وأخْرَجوه مِن البَيْنِ ، وإنما كانوا قد بايَعوه صورةً ليَسْكُنَ الشَّرُ عندَ خَلْعِ الملكِ السعيدِ ، ثم اتَّفقوا على يَيْعةِ الملكِ المنصورِ ، وجاءَت البَيْعةُ إلى الملكِ المنصورِ ، وجاءَت البَيْعةُ إلى دمشقَ ، فوافَق الأمراءُ وحلَفوا ، وذُكِر أن الأميرِ شمسَ الدينِ سُنْقُرَ الأَسْقَرَ لم يَحْلِفُ مع الناسِ ولم يَرْضَ بما وقع ، وكأنه داخله حسَدٌ مِن المنصورِ ؛ لأنه كان يَرَى أنه أعظمُ منه عندَ الظاهرِ . وخُطِب للمنصورِ على المنابرِ المصريةِ والشاميةِ ، وضُرِبَت السِّكَةُ باسمِه ، وجرَت الأمورُ في البلادِ بمُقْتَضَى رأيه ، [ ١٩٨٠م عزل وفريً ، ونفَذَت مَراسِيمُه في سائرِ البلادِ بذلك ، فعزَل عن الوزارةِ بُرُهانَ الدينِ وولَّى ، ونفَذَت مَراسِيمُه في سائرِ البلادِ بذلك ، فعزَل عن الوزارةِ بُرُهانَ الدينِ الشَّرُ وصاحبَ دِيوانِ الشَّرُ وصاحبَ دِيوانِ المُسْرَةِ بالديارِ المصريةِ .

وفى يومِ الحميسِ حادى عشَرَ ذى القَعْدةِ مِن هذه السنةِ تُؤفِّى الملكُ السعيدُ ابنُ الملكِ الظاهرِ بالكَرَكِ ، وسيَأْتَى ذِكْرُ ترجمتِه ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

وفيها مُحمِل الأميرُ أَيْدَمُر الذي كان نائبَ الشامِ ، في مِحَفَّةٍ - لمرضٍ لحَقِه - إلى الديارِ المصريَّةِ ، فدخَلَها في أواخِر ذي القَعْدةِ ، واعْتُقِل بقلعةِ مصرَ .

## ذكرُ سلطنةِ سُنْقُرَ الأَشْقَر بدمشقَ

لما كان يومُ الجمعةِ الرابعُ والعشرون مِن ذي القَعْدةِ ركِب الأميرُ شمسُ الدينِ

سُنْقُرُ الأَشْقَرُ مِن دارِ السَّعادةِ بعدَ صلاةِ العصرِ، وبينَ يديه جَماعةٌ مِن الأمراءِ والجُنْدِ مُشاةً، وقصَد بابَ القلعةِ الذي يلى المدينةَ، فهجم منه، ودخل القلعة، واسْتَدْعَى الأمراءَ، فبايَعوه على السَّلْطنةِ، ولُقِّب بالملكِ الكاملِ، وأقام بالقلعةِ، واسْتَدْعَى النَّمُطنةِ والعُلماءِ ونادَت المُنادِيةُ بدمشقَ بذلك، فلما أصبتح يومَ السبتِ اسْتَدْعَى بالقُضاةِ والعُلماءِ والأعْيانِ ورُؤساءِ البلدِ إلى مسجدِ أبى الدَّرْداءِ بالقلعةِ وحلَّفهم، وحلَف له بقيةُ الأمراءِ والعَسْكرِ، وأرْسَل العَساكرَ إلى غَرَّةَ لحفظِ الأطرافِ وأخذِ الغَلَّاتِ، وأرْسَل الملكُ المنصورُ إلى الشَّوْبَكِ، فتسَلَّمها نُوَّابُه، ولم يُعانِعُهم نَجْمُ الدينِ خَضِرٌ.

وفيها جُدِّدَت خمسةُ (١) أَضْلاعِ في قبةِ النَّسْرِ مِن الناحيةِ الغربيةِ .

وفيها عُزِل فتحُ الدينِ بنُ القَيْسَرانيِّ مِن الوِزارةِ بدمشقَ ، وولِيها تَقَيُّ الدينِ تَوْبَةُ التَّكْرِيتيُّ .

## وممَّن تُونفِّي فيها مِن الأعيانِ:

عزُّ الدينِ بنُ غانمِ الواعظُ: عبدُ السلامِ بنُ أحمدَ بنِ غانمِ بنِ على بنِ الراهيمَ بنِ عَساكرَ بنِ حسينِ عِزُّ الدينِ (أبو محمد) الأنصاريُ المقدسيُ ، الواعظُ المُطبِّقُ المُفْلِقُ الشاعرُ الفَصيحُ ، الذي نسَج على مِنْوالِ ابنِ الجَوزيِّ وأمثالِه ، وقد أوْرَد له قُطْبُ الدينِ أشياءَ حسنةً كثيرةً مَليحةً ، وكان له قَبولٌ عندَ الناسِ ، تكلَّم مرةً تُجاة الكعبةِ المعَظَّمةِ ، وكان في الحَضْرةِ الشيخُ تامُ الدينِ الفَزاريُ ، والشيخُ تقيُّ الدينِ بنُ دَقيقِ العيدِ ، وابنُ العُجيْلِ مِن اليمنِ وغيرُهم مِن الفَزاريُ ، والشيخُ تقيُّ الدينِ بنُ دَقيقِ العيدِ ، وابنُ العُجيْلِ مِن اليمنِ وغيرُهم مِن

<sup>(</sup>١) في م: «أربعة».

<sup>(</sup>۲) بعده في الأصل، م: «بن». والمثبت من عقد الجمان ٢/ ٢٣٦، والسلوك ١/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م : « أحمد » . وانظر ترجمته في : ذيل مرآة الزمان ١٣/٤، وتذكرة النبيه ١/ ٥٤، والعبر ٥/ ٣٣١، والوافي بالوفيات ١٨/ ٤١٤، ومرآة الجنان ٤/ ١٩٠، وعقد الجمان ٢/ ٢٣٨.

العلماءِ والعُبَّادِ، فأجاد وأفاد، وخطَب فأَبْلَغ وأَحْسَن. نقَل هذا المجلسَ الشيخُ شرفُ (١) الدينِ الفَزاريُّ، وأنه كان في سنةِ خمسِ وسبعين.

الملكُ السعيدُ بنُ الملكِ الظاهرِ برَكَةُ خان : ناصرُ الدينِ محمدُ بَرَكة خان أبو المعالى ابنُ السلطانِ الملكِ الظاهرِ رُكْنِ الدينِ بَيْبَرْسَ البُنْدُ قُدَارِيِّ " ، بايع له أبوه الأمراءَ في حياتِه ، فلما تُوفِّي أبوه بُويع له بالمُلكِ ، وله تسعَ عشْرةَ سنةً ، ومشت له الأمورُ في أولِ الأمرِ على السعادةِ ، ثم إنه غلَبَت عليه الحاصِّكِيةُ ، فجعَل يَلْعَبُ معهم في الميُدانِ الأخصرِ فيما قيل أولَ هُويِّ ، فربما جاءت النَّوْبةُ عليه ، فينْزِلُ لهم ، فأنْكَرَت الأمراءُ الكبارُ ذلك ، وأيفُوا أن يَكُونَ مَلِكُهم يَلْعَبُ مع الغِلْمانِ ، ويَجْعَلَ نفسَه كأحدِهم ، فراسَلوه في ذلك ليرْجِعَ عما هو عليه ، فلم يَقْبَلْ ، فخلَعوه كما ذكرنا ، وولَّوُ السلطانَ الملكَ المنصورَ قَلاوُون في أواخِر رجب كما تقدَّم . ثم كانت وفاتُه في هذه السنةِ بالكركِ [ ١٠/١٠٥] في يوم الجمعةِ الحادي عشرَ مِن ذي القَعْدةِ ، يقالُ : إنه شمَّ . فاللَّهُ أعلمُ " . وقد دُفِن أولًا عندَ قبرِ جعفرِ وأصحابِه الذين قُتِلوا بمُؤْتَة ، ثم نُقِل إلى دمشقَ ، فدُفِن في تربةِ أبيه عندَ قمانين وستِّمائة ، وتملَّك الكركَ بعدَه أخوه نَجْمُ الدينِ خَضِرٌ ، ولُقِّب بالملكِ المسعودِ ، فانْتَرَعها المنصورُ مِن يدِه ، كما سيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تقي»، وفي م: «تاج». والمثبت من مصادر الترجمة.

 <sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٣٣، والعبر ٥/ ٣٢١، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٤، وتذكرة النبيه ١/ ٥٣، والسلوك ٦٦٤/١ (القسم الثالث) ، وعقد الجمان ٢/ ٢٣٢، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) وذكرت أكثر المصادر أن مما قيل أيضًا في سبب موته أنه تَقَطَّر من على فرسه - أي وقع من فوقه على جنبه - فحُمَّ بسبب ذلك فمات بعد مدة .

# ثم دخَلَت سنةُ تسعٍ وسبعين وستّمائةٍ

ففى مُسْتَهَلِّ السنةِ المذكورةِ ركِب السلطانُ الملكُ الكاملُ سُنْقُرُ الأَشْقَرُ مِن القلعةِ إلى المَيْدانِ ، وبينَ يديه الأمراءُ ومُقَدَّمو الحَلَقةِ يَحْمِلون (٥٠) الغاشيةَ ، وعليهم الخلِعُ ، والقُضاةُ والأعيانُ رُكَّابٌ معه ، فسِير في المَيْدانِ ساعةً ، ثم رجَع إلى

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۳۰/۲ – ۰۵، ونهاية الأرب ۳۳/۳۱ – ۷۲، والعبر ۳۲۲/ – ۳۲۰، وكنز الدرر ۲۳۵/۸ – ۲۳۹، وتذكرة النبيه ۷/۱ – ۲۰، وعقد الجمان ۲٤٠/۲ – ۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «السعيد».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شمي». وانظر ترجمته فيما سيأتي ضمن وفيات سنة إحدى وسبعمائة.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

القلعة ، وجاء إلى خدمتِه الأميرُ شرفُ الدينِ عيسى بنُ مُهنّا ملكُ العربِ ، فقبّل الأرضَ بينَ يديه ، وجلَس إلى جانبِه وهو على السّماطِ ، وقام له المَلِكُ الكاملُ ، الأرضَ بينَ يديه ، وجلَس إلى جانبِه وهو على السّماطِ ، وقام له المَلِكُ الكاملُ ، ثضافَ وكذلك جاء إلى خدمتِه ملكُ الأعرابِ بالحِجازِ ، وأمر الكاملُ سُنْقُرُ أن تُضافَ البلادُ الحَلَبيةُ إلى ولايةِ القاضى شمسِ الدينِ بنِ خَلّكانَ ، وولّاه تَدْريسَ الله الأمينيةِ ، وانْتَزَعها مِن ابنِ سَنِيّ الدولةِ .

ولما بلَغ الملكَ المنصورَ بالديارِ المصريةِ ما كان مِن أمرِ سُنْقُرَ الأَشْقَرِ بالشام أَرْسَل إليه جيشًا كثيفًا، فهزَموا عَسْكرَ سُنْقُرَ الأَشْقر الذي كان قد أَرْسَله إلى غَزَّةً ، وساقُوهم بينَ أيديهم حتى وصَل جيشُ المِصْريين إلى قريبِ دمشقَ ، فأمَر الملكُ الكاملُ أن يُضْرِبَ دِهْليزُه بالجُسُورةِ، وذلك في يوم الأربعاءِ ثاني عشَرَ صفرٍ، ونهَض بنفسِه وبمَن معه، فنزَل هنالك، واسْتَخْدَم خلقًا كثيرًا، وأَنْفَق أموالًا جَزيلةً ، وانْضاف إليه عربُ الأميرِ شرفِ الدين عيسى بن مُهَنَّا ، وشِهابِ الدينِ أحمدَ بنِ حجِّي، ونَجُدْةُ حلبَ ونَجْدْةُ حَماةً ورجالٌ كثيرةٌ مِن جبالِ<sup>(١)</sup> بَعْلَبَكُّ ، فلما كان يومُ الأحدِ السادسَ عشَرَ مِن صفر أَقْبَلِ الجيشُ المصريُّ صُحْبةً الأميرِ عَلَم الدينِ سَنْجَرَ الحَلَبيّ ، فلما تَراءَى الجَمْعان وتَقابلَ الفريقان تَقاتَلوا إلى الرابعةِ في النهارِ ، فقُتِل نَفَرٌ كثيرٌ ، وثبَت الملكُ الكاملُ سُنْقُرُ الأَشْقَرُ ثَباتًا جيدًا ، ولكن خامَر عليه الجيشُ ، فمنهم مَن صار إلى المصريِّ ، ومنهم مَن انْهَزَم في كلِّ وجهِ ، وتفَرُّق عنه أصحابُه ، فلم يَسَعْه إلا الانْهِزامُ على طريقِ المَرْجِ في طائفةٍ يَسِيرةٍ ، في صُحْبةِ عيسى بنِ مُهَنَّا ، فسار بهم إلى بَرِّيَّةِ الرَّحْبةِ ، فأَنْزَلَهم في بيوتٍ مِن شَعْرٍ ، وأقام بهم وبِدَوابِّهم مدةَ مُقامِهم عندَه ، ثم بعَث الأمراءُ الذين انْهَزموا

<sup>(</sup>١) في م: «رجال».

عنه، فأخذوا لهم أمانًا مِن الأميرِ سَنْجَرَ، وقد نزَل في ظاهرِ دمشق وهي مَعْلُوقةٌ، [١٩٠/، ٩ط] فراسَل نائبَ القلعةِ، ولم يَزَلْ به حتى فتَح بابَ الفَرَحِ مِن آخرِ النهارِ، وفُتِحَت القلعةُ مِن داخلِ البلدِ، فتسَلَّمها للمنصورِ، وأُفْرِج عن الأميرِ ركنِ الدين بَيْبَرْسَ العجميِّ المعروفِ بالجالقِ (١)، والأميرِ حسامِ الدينِ لاجين المنصوريِّ، وغيرِهم مِن الأمراءِ الذين كان قد اعْتَقَلهم سُنْقُرُ الأَشْقَرُ، وأَرْسَل سَنْجَرُ ثلاثةَ سَنْجَرُ البَيدِيةَ إلى الملكِ المنصورِ يُعْلِمونه بصورةِ الحالِ، وأَرْسَل سَنْجَرُ ثلاثةَ الأَشْقَرِ.

وفى هذا اليوم جاء ابنُ خَلّكانَ ليُسَلّم على الأميرِ سَنْجَرَ الحلبيّ ، فاغتقله فى غُلْوِ الخانقاه النَّجِيبية ، وعزَله فى يوم الخميسِ العشرين مِن صفرٍ ، ورسَم للقاضى نجم الدينِ بنِ سَنيِّ الدولةِ بالقضاءِ فباشره ، ثم جاءَت البَريديةُ معهم كتابٌ مِن الملكِ المنصورِ بالعَنْبِ على طَوائفِ الناسِ ، والعَفْوِ عنهم كلّهم ، فتضاعَفَت له الأَدْعِيةُ ، وجاء تَقْليدُ النِّيابةِ بالشامِ للأميرِ محسامِ الدينِ لاجِين السِّلَحُدارِ المنْصوريّ ، فدخل معه عَلَمُ الدينِ سَنْجَرُ الحلبيُ ، فرتَّبه بدارِ السَّعادةِ ، وأمر سَنْجَرُ الله الفاضى ابنَ خَلّكانَ أن يَتَحَوَّلَ مِن المدرسةِ العادليةِ الكبيرةِ ؛ ليَسْكُنها نَجْمُ الدينِ البُن سَنِيِّ الدولةِ ، وألَحَ عليه فى ذلك ، فاسْتَدْعَى جِمالًا ليَنْقُلَ أهلَه وتُقَلّه عليها ابنُ سَنِيٌ الدولةِ ، وألَحَ عليه فى ذلك ، فاسْتَدْعَى جِمالًا ليَنْقُلُ أهلَه وتُقَلّه عليها إلى الصالحيةِ ، فجاء البريدُ بكتابٍ مِن السلطانِ ، فيه تَقْريرُ ابنِ خَلّكانَ على القضاءِ ، والعَفْوُ عنه وشُكْرُه والثَّناءُ عليه ، وذِكْرُ حدمتِه المُتَقدِّمةِ ، ومعه خِلْعةٌ سَنيةٌ الناسُ به وبما وصَلّى بها الجُمُعة ، وسلّم على الأمراءِ ، فأكرَموه وعظَّمُوه ، وفرح الناسُ به وبما وقع مِن الصَّفْح عنه .

<sup>(</sup>١) في م: «بالحالق».

وأما سُنْقُرُ الأَشْقَرُ فإنه لما خرَجَت العَساكرُ في طلبِه فارَق الأميرَ عيسي بنَ مُهَنَّا ، وسار إلى السَّواحل ، فاسْتَحْوَذ منها على مُصونِ كثيرةٍ ؛ منها صِهْيونُ ، وقد كان بها أولادُه وحَواصلُه، وحصنُ بَلَاطُنُسَ (١) وبَرْزَيَةَ وعَكَّار وجَبَلةَ واللَّاذِقِيَّةِ، والشُّغْرِ و (٢٠ بَكَاسَ وشَيْزَرَ، واسْتَناب فيها الأميرَ عزَّ الدينِ أَزْدَمُرَ الحاج، فأرْسَل السلطانُ المنصورُ لحصارِ شَيْزَرَ طائفةً مِن الجيشِ، فبينما هم كذلك إذ أَقْبَلَت التَّتَارُ مِن كلِّ فجِّ لما سمِعوا بتَفْريقِ كلمةِ المسلمين، فانْجَفَل الناسُ مِن بينِ أيديهم مِن سائرِ البلادِ إلى الشام، ومِن الشام إلى مصرَ، فوصَلَت التَّتَارُ إلى حلبَ، فقتَلوا خلقًا كثيرًا، ونهَبوا شيئًا كثيرًا، وظنُّوا أن جيشَ سُنْقُرَ الأَشْقَر يَكُونُ معهم على المنصورِ، فوجَدوا الأمرَ بخلافِ ذلك، وذلك أن المنصور تك كتب إلى سُنْقُر الأشقر : إن التَّتارَ قد أَقْبَلُوا إلى المسلمين، والمُصْلحةُ أَن نَتَّفِقَ عليهم لئلا يَهْلِكَ المسلمون بينَنا وبينَهم، وإذا ملكوا البلادَ لم يَدَعُوا منا أحدًا. فكتَب إليه سُنْقُرُ بالسمع والطاعةِ، وبرَز مِن حصنِه، فخيَّم بجيشِه ليَكُونَ على أَهْبةٍ متى طُلِب أجاب، ونزَلَت نُوَّابُه مِن مُحصونِهم، وبقُوا مُسْتَعِدِّين لقِتالِ التَّتارِ، وخرَج الملكُ المنصورُ مِن مصرَ في أواخِر مُجمادَى الآخِرةِ، ومعه العَساكُرُ.

<sup>(</sup>١) في م: « بلاطس ». وبلاطنس: حص منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب. معجم البلدان ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م . والمثبت من مرآة الزمان . والشغر : قلعة حصينة يقابلها قلعة بكاس . وانظر معجم البلدان ١/ ٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) في ذيل مرآة الزمان ٤/ ٤٥: «أمراء العسكر المصرى».

وفى يومِ الجمعةِ (الثامنِ والعشرينَ مِن جُمادَى الآخِرةِ قُرِئَ على منبرِ جامعِ دمشقَ كتابٌ مِن السلطانِ أنه قد عهد بالمُلكِ إلى ابنه على ، ولُقِّب بالملكِ الصالحِ ، فلما فُرِغ مِن قراءةِ الكتابِ جاءَت البَرِيديةُ ، فأخْبَروا برُجوعِ التَّتارِ مِن حلبَ إلى بلادِهم ، وذلك لما بلَغهم مِن اتِّفاقِ كلمةِ المسلمين ، [ ١٩١/١٠و] ففرح للسلمون بذلك ، وللَّهِ الحمدُ ، وعاد المنصورُ إلى مصرَ ، وكان قد وصَل إلى غَرَّةَ ، أراد بذلك تَحْفيفَ الوَطْأةِ عن الشام ، فوصَل إلى مصرَ في نصفِ شعبانَ .

وفى جُمادَى الآخِرةِ أُعِيد بُرْهانُ الدينِ السِّنْجارِيُّ إلى وِزارةِ مصرَ، ورجَع فخرُ الدينِ بنُ لُقْمانَ إلى كتابةِ الإنشاءِ .

وفى أواخِرِ رمضانَ أُعِيد إلى القَضاءِ ابنُ رَزِينٍ ، وعُزِل ابنُ بنتِ الأَعَزِّ ، وأُعِيد القَاضى نَفِيسُ الدينِ بنُ شُكْرٍ المالكيُّ ، ومُعِينُ الدينِ الحَنَفيُّ ، وتولَّى قَضاءَ الحَنابلةِ عزُّ الدينِ المُقَدِسيُّ .

وفى ذى الحِجَّةِ جاء تَقْليدُ ابنِ خَلِّكَانَ بإضافةِ المُعامَلةِ الحَلَبيةِ إليه يَسْتَنِيبُ فيها مَن يشاء مِن نُوّابِه .

وفى مُسْتَهَلِّ ذى الحِجَّةِ خرَج الملكُ المنصورُ مِن بلادِ مصرَ بالعَساكِ قاصدًا الشامَ، واسْتَناب على مصرَ ولدَه الملكَ الصالحَ علىَّ بنَ المنصورِ إلى حينِ رُجوعِه.

قال الشيخُ قُطْبُ الدينِ (٢): وفي يومِ عَرَفةً وقَع ببلادِ مصرَ بَرَدٌ كِبارٌ أَتْلَف شيئًا كثيرًا مِن المُغَلَّاتِ، ووقَعَت صاعقةٌ بالإِسْكَنْدَريةِ وأخرى في يومِها تحتَ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، م: «الثالث». والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٤/٥٥.

الجبلِ الأحمرِ على صخرةٍ فأحْرَقَتها ، فأُخِذ ذلك الحديدُ فسُبِك ، فخرَج منه أواقِ بالرِّطْل المصريِّ .

وجاء السلطانُ فنزَل بعَساكرِه تُجاة مدينةِ عَكَّا، فخافَت الفِرِنجُ منه خوفًا شديدًا، وراسَلوه في طلبِ تجْديدِ الهُدْنةِ (فَانّه كان قد انْتهي أمَدُ ما كان قبلَها، فأقام بهذه المنزلةِ إلى أولِ سنةِ ثمانينَ، فكانت فيها الهُدْنَةُ ()، وجاء الأميرُ عيسى ابنُ مُهَنَّا مِن بلادِ العراقِ إلى خدمةِ المنصورِ وهو بهذه المنزلةِ، فتلَقَّاه السلطانُ بجيشِه وأَكْرَمه واحْتَرَمه، وعامَله بالصَّفْح والعَفْوِ والإحسانِ.

### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الأميرُ الكبيرُ جَمالُ الدينِ آقوشُ الشَّمْسَىُ أَ، أحدُ أمراءِ الإسلامِ ، وهو الدَّى باشَر قَتْلَ كَتْبُغانُوين أحدِ مُقَدَّمى التَّتارِ ، وهو المُطاعُ فيهم يومَ عينِ جالوتَ ، وهو الدَّى مسَك عِزَّ الدينِ أَيْدَمُرَ الظاهرىَّ في حلبَ مِن السنةِ الماضيةِ ، وكانت وفاتُه بها .

الشيخُ الصالحُ داودُ بنُ حاتمِ بنِ عمرَ الحَبَّالُ (٢) ، كان حَنْبليَّ المُذْهَبِ ، له كراماتٌ وأخوالٌ صالحةٌ ومُكاشَفاتٌ صادقةٌ ، وأصلُ آبائِه مِن حَرَّانَ ، وكانت إقامتُه ببَعْلَبَكَ ، وتُوفِّى فيها ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، عن ستِّ وتسعين سنةً ، وقد أثنى عليه الشيخُ قُطْبُ الدينِ بنُ الشيخ الفقيهِ اليُونِينيُّ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٥٥، والوافى بالوفيات ٩/ ٣٢٥، وعقد الجمان ٢/ ٢٦٠، والمنهل الصافى ٣/
 ٢٦- وجاءت وفاته فيه في سنة ثمان وسبعين وستمائة - والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٥٥، وعقد الجمان ٢/ ٢٥٩، والدليل الشافي ١/ ٢٩٥.

الأميرُ الكبيرُ نورُ الدينِ على بنُ عمرَ ، أبو الحسنِ الطورى (۱) ، كان مِن أكابرِ الأمراءِ ، (أوله السَّعىُ المَشْكورُ في قتالِ الفِرِنجِ ، وله عندَهم ذِكرٌ عظيمٌ ، وموقعٌ كبيرٌ ، مات أوقد نَيَّف على تسعين سنةً ، وكانت وفاتُه بسببِ أنه وقَع يومَ مَصَافٌ سُنْقُرَ الأَشْقرِ تحتَ سَنابكِ الخيلِ ، فمكَث بعدَ ذلك مُتَمَرِّضًا إلى أن مات بعدَ شهرين ، ودُفِن بسفح قاسِيونَ .

الجزَّارُ الشاعرُ ، يحيى بنُ عبدِ العظيمِ بنِ يحيى بنِ محمدِ بنِ عليٍّ ، جَمالُ الدينِ أبو الحسينِ المصريُّ ، الشاعرُ الماجنُ ، المعروفُ بالجزَّارِ ، مدَح الملوكَ والوُزراءَ والأمراءَ ، وكان ماجنًا ظريفًا محلْوَ المحاضَرةِ ، وُلِد في حدودِ ستّمائة بعدَها بسنة أو سنتين ، وتُوفِّي يومَ الثلاثاءِ ثاني عشَرَ شوالٍ مِن هذه السنةِ . ومِن شعره :

لیس یُنْسَی وفی حَشایُ (\*) الْتِهابُ حمِی عارٍ ولی قِری وثیابُ دِ تَخَیَّلْتُ أَنه سِنْجابُ أَدْرِكُونَى فَبَى مِن الْبَرْدِ هَمِّ أَلْبَسْتَى الأَطْمَاعُ [ ٩١/١٠ظ] وهْمًا فها جِسْ كلما ازْرَقَّ لونُ جسمى مِن البَرْ وقال وقد تزَوَّج أبوه بعَجوزةٍ:

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «الطيورى». وانظر مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان ٤/ ٥٦، ونهاية الأرب ٣١/ ٧١، والسلوك ٦/٤/١ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحسن». وانظر مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ٤/ ٦١، ونهاية الأرب ٣١/ ٧١، والعبر ٥/ ٣٢، وفوات الوفيات ٤/ ٢٧٧، والسلوك ٦٨٤/١ (القسم الثالث)، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) في م: «المناظرة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حياتي»، وفي ذيل مرآة الزمان: «حشائي».

تزوَّج الشيخُ أبى (۱) شيخةً كأنها في فَرْشِها رِمَّةٌ (١) وقائلٌ قال لي (١) كم ستُها لو سَفَرَت غُرَّتُها في الدُّجي

ليس لها عَقْلٌ ولا ذِهْنُ وشَعرُها مِن حولِها قُطْنُ فقلتُ ما في فمِها سِنُ ما جسَرَتَ تُبْصِرُها الجِنُّ

<sup>(</sup>١) في ذيل مرآة الزمان ٤/٤: «إلى».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « وقال لي » ، وفي الأصل: «قائل لي قال ». والمثبت من ذيل مرآة الزمان .

## ثم دخَلَت سنةُ ثمانين وستّمائةٍ (')

اسْتَهَلَّت والخليفةُ الحاكمُ، وسلطانُ البلادِ الملكُ المنصورُ قَلَاوُون .

وفى عاشرِ المحرمِ انْعَقَدَت الهُدْنةُ بينَ أهلِ عَكَّا والمَوْقَبِ والسلطانِ، وكان نازلًا على الرَّوْحاءِ (٢) ، وقد قبض على جَماعةٍ مِن الأمراءِ مَّن كان معه ، وهرَب آخرون إلى قلعةِ صِهْيَوْنَ إلى خدمةِ سُنْقُرَ الأشقرِ ، ودخل المنصورُ إلى دمشقَ في التاسعَ عشَرَ مِن المحرمِ ، فنزَل القلعة وقد زُيِّنت له البلدُ ، وفي يومِ التاسعِ والعشرين مِن المحرمِ أعاد القضاءَ إلى عزِّ الدينِ بنِ الصائع ، وعزَل ابنَ خَلّكانَ .

وفى أولِ صفرٍ باشَر قَضاءَ الحَنابلةِ نجمُ الدينِ بنُ الشيخِ شمسِ الدينِ بنِ أبى عمرَ ، وقد كان المُنْصِبُ شاغرًا منذ عزَل والدُه نفسَه عن القَضاءِ ، وتوَلَّى قَضاءَ حلبَ فى هذا الشهرِ تامجُ الدينِ يحيى بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الكُرْديُّ .

وجلَس الملكُ المنصورُ بدارِ العدلِ في هذا الشهرِ ، فحكَم وأنْصَف المظلومَ مِن الظالمِ ، وقدِم عليه صاحبُ حَماةً ، فتلَقَّاه المنصورُ بنفسِه في موكبِه ، ونزَل بدارِه ببابِ الفَرادِيس .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۸٦/٤ – ١٠٠، ونهاية الأرب ٧٣/٣١ – ٨٦، والعبر ٥/ ٣٢٥، ٣٢٦، وكنز الدرر ٢٤٠/٨ – ٢٤٨ ، وتذكرة النبيه ٦٢/١ – ٦٥ ، وعقد الجمان ٢٦٣/٢ – ٢٨٨. (٢) في ذيل مرآة الزمان : «اللجون».

وفى ربيع الأولِ وقع الصلح بين الملكِ المنصورِ قَلاوُون وبينَ سُنْقُرَ الأَشْقَرِ المُلكِ المنصورِ قَلاوُون وبينَ سُنْقُرَ الأَشْقَرِ المُلكِ الكاملِ على أَن يُسَلِّمَ للسلطانِ شَيْزَرَ ويُعَوِّضَه عنها بأَنْطاكِيَةَ وكَفْرَ طَابَ وشُغْرٍ وبَكَاسَ وغيرِ ذلك ، وعلى أَن يُقِيمَ على ما بيدِه ستَّمائةِ فارسٍ ، وتحالَفا على ذلك ، ودَقَّت البَشائرُ لذلك ، وكذلك صالَح صاحبَ الكَرَكِ الملكَ خَضِرَ بنَ الظاهرِ على تَقْريرِ ما بيدِه ، ونُودِي بذلك في البلادِ .

وفى العَشْرِ الأولِ<sup>(۱)</sup> مِن هذا الشهرِ ضُمِن الخمرُ والزِّنَى بدمشقَ، وجُعِل عليه دِيوانٌ ومُشِدٌ، فقام فى إبْطالِ ذلك جماعةٌ مِن العلماءِ والصَّلحاءِ والعُبَّادِ، فأُبْطِل بعدَ عشرين يومًا، وأُرِيقَت الخُمورُ وأُقِيمَت الحُدودُ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ.

وفى تاسعَ عشَرَ ربيعِ الآخِرِ (٢) وصَلَت الخاتونُ ابنةُ (١) بركة خان زوجةُ الملكِ الظاهرِ ، ومعها ولدُها الملكُ السعيدُ قد نقلته مِن قريةِ المساجدِ بالقربِ مِن الكَركِ لتَدْفِنَه عندَ أبيه بالتربةِ الظاهريةِ ، فرُفِع بجِبالٍ مِن السُّورِ ، ودُفِن عندَ والدِه الظاهرِ ، ونزلَت أمَّه بدارِ صاحبِ حمصَ ، وهُيُّتَت لها الإقاماتُ ، وعُمِل عَزاءُ ولدِها يومَ الحادى والعشرين مِن ربيعِ الآخِرِ بالتربةِ المذكورةِ ، وحضر السلطانُ المنصورُ وأربابُ الدولةِ والقُرَّاءُ والوُعَّاظُ .

وفى أواخِرِ ربيعِ الآخِرِ عُزِل التَّقيُّ ( ُ تَوْبَةُ التَّكْرِيتيُّ مِن الوِزارةِ بدمشقَ ،

<sup>(</sup>١) في ذيل مرآة الزمان ٤/ ٨٩: «الأوسط».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : « الأول » . والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، م . والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «بن». وانظر هذا الحدث في عقد الجمان ٢٦٩/٢.

وباشَرها بعدَه تامجُ الدينِ السَّنْهوريُّ .

وكتَب السلطانُ المنصورُ إلى مصرَ وغيرِها مِن البلادِ يَسْتَدْعِي الجيوشَ لأجل اقْتِرابِ مَجيءِ التتارِ ، فدخَل أحمـدُ بنُ حجّي ومعه بشرٌ كثيرٌ مِن الأعراب ، وجاء [ . ٢/١٠ و] صاحبُ الكَرَكِ الملكُ المسعودُ نَجْدةً للسلطانِ يومَ السبتِ الثانيَ <sup>(٢)</sup> عشَرَ مِن مُجمادَى الآخِرةِ ، وقدِم الناسُ عليه ، ووفَدوا إليه مِن كلِّ مكانٍ ، وجاءته التُّرْكُمانُ والأعْرابُ وغيرُهم، وكثُرَت الأراجِيفُ بدمشقَ، وكثُرَت العَساكرُ بها ، وانجَفَل الناسُ مِن بلادِ حلبَ وتلك النَّواحِي ، وترَكوا الغَلَّاتِ والأموالَ خوفًا مِن أَن يَدْهَمَهم العدوُّ مِن التَّتار ، ووصَلَت التَّتَرُ صُحبَّةَ مَنْكُوتَمُر بن هُولَاكُو إلى (عين تَابِ<sup>٣)</sup>، وسارَت العَساكرُ المنصورةُ إلى نواحِي حلبَ يَتْبَعُ بعضُها بعضًا، ونازَلَت التَّترَ بالرَّحْبةِ في أواخِرِ مُجمادَى الآخِرةِ طائفةٌ مِن الأعرابِ، وكان فيهم ملكُ التَّتَارِ أَبْغَا مُخْتَفِيًا يَنْظُرُ ماذا يصنَعُ أصحابُه، وكيف يُقاتِلون أعداءَه، ثم خرّج الملكُ المنصورُ مِن دمشقَ ، وكان نُحروجُه منها في أواخِرِ جمادَى ، وقنَت الخُطباءُ والأئمةُ بالجوامع والمساجدِ وغيرِها في الصلواتِ ، وجاء مَرْسومُ السلطانِ باسْتِسْلام أهلِ الذِّمَّةِ مِن الدُّواوينِ والكَتَبَةِ، ومَن لا يُسْلِمُ يُصْلَبُ، فأسْلَمُوا كُوْهًا ، فكانوا يَقولون : آمَنًا وحكُّم الحاكمُ بإشلامِنا . بعدَ أن عرَض مَن امْتَنَع منهم على الصَّلْبِ بسوقِ الخيل، ومُجعِلَت الحيالُ في أعناقِهم، فأجابوا والحالةُ هذه ، ولما انْتَهَى السُّلطانُ الملكُ المنصورُ إلى حمصَ كتَب إلى الملكِ الكامل سُنْقُرَ الأَشْقَر يَطْلُبُه إليه نَجْدةً ، فجاء إلى خدمتِه ، فأكْرَمه السلطانُ ، واحْتَرَمه ورتَّب له

<sup>(</sup>١) في عقد الجمان: «الشهرزوري».

<sup>(</sup>٢) في ذيل مرآة الزمان ٤/ ٩٠: «الثامن».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «عنتاب». وانظر معجم البلدان ٣/ ٧٥٩.

الإقاماتِ، وتكامَلَت الجيوشُ كلُّها في صُحْبةِ الملكِ المنصورِ عازِمِين على لقاءِ العدوِّ لا مَحالةً مُحْلِصِين في ذلك، واجْتَمَع الناسُ بعدَ خُروجِ السلطانِ في جامعِ دمشق، ووضَعوا المُصْحَفَ العُثْمانيُّ بينَ أيديهم، وجعَلوا يَتتَهلون إلى اللَّه تعالى في نُصْرةِ الإسلامِ وأهلِه على الأعْداءِ، وخرَجوا كذلك والمُصْحفُ على رءُوسِهم في نُصْرةِ الإسلامِ ويَتتَهلون ويَبْكون، وأَقْبَلَت التَّتُرُ قليلًا قليلًا، فلما وصَلوا كما المُصَلَّى يَدْعُون ويَتتَهلون ويَبْكون، وأَقْبَلَت التَّتُرُ قليلًا قليلًا، فلما وصَلوا حماة أحْرَقوا بُسْتانَ المَلكِ وقصرَه وما هنالك مِن المساكنِ، والسلطانُ المنصورُ مُحَمِّق في عساكرَ مِن الأَتراكِ والتُّرْ كمانِ وغيرِهم في جَحْفل كثيرٍ جدًّا، مُحَمِّق في مائةِ ألفِ مُقاتلٍ أو يَزيدون، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ .

#### وقعة حمص

لما كان يومُ الخميسِ رابعَ عشَرَ رجبِ الْتَقَى الجمعانِ ، وتواجَه الحَصْمانِ عندَ طُلوعِ الشمسِ ، وعَسْكُو التَّتَرِ في مائةِ ألفِ فارسٍ ، وعَسْكُو المسلمين على النصفِ مِن ذلك أو يَزِيدُ قليلًا ، والجميعُ فيما بينَ مَشْهَدِ خالدِ بنِ الوليدِ إلى الرَّسْتَنِ أَنَ ، فاقْتَتلوا قِتالًا عظيمًا لم يُرَ مثلُه مِن أعْصارٍ مُتَطاوِلةٍ ، فاسْتَظْهر التَّتُو أولَ النهارِ ، وكسروا المَيْسَرةَ ، واضطَرَبَت المَيْمَنةُ أيضًا ، وباللَّهِ المُسْتَعانُ . وانكسر النهارِ ، وكسروا المَيْسَرة ، واضطَرَبَت المَيْمَنةُ أيضًا ، وباللَّهِ المُسْتَعانُ . وانكسر انهزَع القلبِ الأَيْسَوُ ، وثبَت السلطانُ ثَباتًا عظيمًا جدًّا في جَماعةٍ قليلةٍ ، وقد انهزَم كثيرٌ مِن عَسْكِر المسلمين ، والتَّتُو في آثارِهم حتى وصَلوا وراءَهم إلى بُحيْرةِ

<sup>(</sup>١) فى ذيل مرآة الزمان ٤/ ٩٣: «الرستين». والرستن: بليدة قديمة بين حماة وحمص. انظر معجم البلدان ٢/ ٧٧٨.

حمصَ، ووصَلوا إلى حمصَ وهي مُغَلَّقةُ الأبوابِ، فقتَلوا خلقًا مِن العامَّةِ وغيرهم ، وأشْرَف المسلمون على خُطَّة (١) عظيمة مِن الهلاكِ ، ثم إن أعيانَ الأمراءِ مِن الشُّجْعانِ والفُوسانِ تَذامَروا فيما بينَهم ؛ مثلَ سُنْقُرَ الأَشْقَر وبَيْسَرى وطَيْبَرُسَ الوَزِيرِيِّ وبَدْرِ الدين أمير سلاح وأَيْتَمُش [١٠١/٠٤ السَّعْدِيِّ ومُحسام الدينِ لاجِين وحُسام الدينِ طُرُنْطاي (٢٠) والدَّوَادارِيِّ وأمثالِهم، لما رأَوْا ثَباتَ السلطانِ رَدُّوا إلى السلطانِ ، وحمَلوا حَمَلاتٍ مُتَعَدِّدَةً صادقةً ، ولم يَزالوا يُتابِعون الحَمْلةَ بعدَ الحَمْلةِ حتى كَسَر اللَّهُ بحولِه وقوتِه التَّتَرَ، وجُرح مَنْكُوتَمُر، وجاءهم الأميرُ عيسى بنُ مُهَنَّا مِن ناحيةِ العَرْضِ فصَدم النَّتَرَ، فاضطربتِ الجيوشُ لصدمتِه، وتمَّت الهزيمةُ ، وللَّهِ الحمدُ ، وقتَلوا مِن التَّترِ مَقْتَلةً عظيمةً جدًّا ، ورجَعَت الطائِفةُ مِن التَّترِ الذين اتَّبَعوا المُنْهَزِمين مِن المسلمين،فوجَدوا أصحابَهم قد كُسِروا، والعَساكرُ في آثارِهم يَقْتُلُون ويَأْسِرون، والسلطانُ ثابتٌ في مكانِه تحتَ السَّناجِق (٢) ، والكُوساتُ تُضْرَبُ خلفَه ، وما معه إلا نحوُ ألفِ فارس ، فطمِعوا فيه فقاتلوه ، فثبَت لهم ثَباتًا عظيمًا ، فانْهَزَموا مِن بينِ يديه ، فلحِقهم فقتَل أكثرَهم، وكان ذلك تَمَامَ النصرِ، وكان انْهِزامُ النُّترِ قبلَ الغُروبِ، وافْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ ؛ أَخَذَت فِرْقةٌ منهم إلى ناحيةِ سَلَمْيَةَ والبَرِّيَّةِ ، والأخرى إلى ناحيةِ حلبَ والفُراتِ ، فأرْسَل السلطانُ في آثارهم مَن يَتْبَعُهم ، وجاءت البِطاقةُ بالبِشارةِ بما وقَع مِن النصرِ إلى دمشقَ يومَ الجمعةِ خامسَ عشَرَ رجبٍ، فَدَقَّت البَشائرُ، وزُيِّنَت البلدُ ، وأوقِدَت الشُّمُوعُ ، وفرح الناسُ ، فلما أصبح الناسُ يومَ السبتِ

<sup>(</sup>١) الخطة : الأمر ، والحالة . الوسيط (خ ط ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «طرقطاي».

<sup>(</sup>٣) السناجق: جمع سَنْجَق وسُنْجَق، وهي الراية. انظر المعجم الذهبي ص ٣٥٢.

أَقْبَلَت طَائفةٌ مِن المُنْهَزِمِين؛ منهم بِيلِيك (١) الناصريُّ والجالقُ وغيرُهم، فأخبَروا الناسَ بما شاهَدوه مِن الهزيمةِ في أولِ الأمرِ، ولم يَكُونوا شاهَدوا ما بعدَ ذلك، فبقي الناسُ في قلَقِ عظيم، وخوفِ شديد، وتهيًا ناسٌ كثيرٌ للهربِ، فبينما الناسُ في ذلك إذ أَقْبَلَت البَرِيديةُ وأَخبَروا الناسَ بصُورةِ ما وقع في أولِ الأمرِ وآخرِه، فتراجَع الناسُ وفرحوا فرحًا شديدًا، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ.

ثم دَخُلِ السلطانُ إلى دمشقَ (أيومَ الجُمعةِ) الثانى والعشرين مِن رجبٍ ، وين يديه الأُسارَى ، بأيديهم الرِّمامُ عليها شَعَفُ (أَنُ وُءُوسِ القَتْلَى منهم ، وكان يومًا مشهودًا ، ومع السلطانِ طائفةٌ مِن أصحابِ سُنْقُرَ الأَشْقَرِ ؛ منهم عَلَمُ الدينِ الدَّوَاداريُّ ، فنزَل السلطانُ بالقلعةِ مُؤيَّدًا مَنْصورًا ، وقد كثَرَت له المحبةُ والأَدْعِيةُ ، وكان سُنْقُرُ الأَشْقَرُ قد ودَّع السلطانَ مِن حمصَ ، ورجَع إلى صِهْيَوْنَ ، وأما التَّتَرُ وكان سُنْقُرُ الأَشْقَرُ قد ودَّع السلطانَ مِن حمصَ ، ورجَع إلى صِهْيَوْنَ ، وأما التَّتَرُ فإنهم انْهَزَموا في أسوأ حالٍ وأَتْعَسِه ؛ يُتَخَطَّفُون مِن كلِّ جانبٍ ، ويُقْتلون مِن كلِّ في فقتلوا في أسوأ حالٍ وأَتْعَسِه ؛ يُتَخَطَّفُون مِن كلِّ جانبٍ ، ويُقْتلون مِن كلِّ في فقتلوا في أسوأ حالٍ وأَتْعَسِه ؛ يُتَخَطَّفُون مِن ونزَل إليهم أهلُ البِيرةِ ، فقتلوا من عن البلادِ ، منهم خلقًا كثيرًا ، وأسَروا آخَرِين ، والجيوشُ في آثارِهم يَطُرُدونهم عن البلادِ ، حتى أراح اللَّهُ منهم الناسَ .

وقد اسْتُشْهد في هذه الوَقْعةِ جَماعةٌ مِن ساداتِ الأمراءِ؛ منهم الأميرُ الكبيرُ الحبيرُ الحبيرُ الحبيرُ الحبيرُ الحبيرُ الحبيرُ أَزْدَمُر الجَمَدَارُ ، وهو الذي جرَح ملكَ التَّتارِ يومَئذِ مَنْكُوتَمُر ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يملك ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «شقف». والشَّعَف: جمع الشَّعَفة، وهي الخُصْلة في أعلى الرأس. انظر تاج العروس (شع ف). (٤) الحاج: من ألقاب مَقَدَّمي الدولة ومِهْتارية البيوت ومن في معناهم وإن لم يكن قد حج. والجمدار: هو الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه، وأصله جاما دار فحذفت الألف بعد الجيم وبعد الميم استثقالا وقيل جَمَدَار. صبح الأعشى ٥/ ٤٥٩، ٦/ ١١.

فإنه خاطَر بنفسِه، وأوهم أنه مُقْفِرٌ إليه، وقلَب رمحه حتى وصَل إليه، فطعَنه فجرَحه، فقتَلوه، رحِمه اللَّهُ تعالى، ودُفِن بالقربِ مِن مشهدِ خالدٍ.

وخرَج السلطانُ مِن دمشقَ قاصدًا الديارَ المصريةَ يومَ الأحدِ ثاني شعبانَ ، والناسُ يَدْعُونَ له ، [ ٩٣/١٠] وخرَج معه عَلَمُ الدينِ الدَّوَاداريُّ ، ثم عاد مِن غَزَّةَ ، وقد ولَّاه الشَّدُّ في الشامِ والنظرَ في المَصالحِ ، ودخَل السلطانُ إلى مصرَ في (أثاني عشَرَ<sup>1)</sup> شعبانَ .

وفى سَلْخِ شعبانَ وُلِّى قَضاءُ مصرَ والقاهرةِ للقاضى وَجِيهِ الدينِ البَهْنَسِيِّ الشافعيِّ .

وفى يومِ الأحدِ سابع رمضانَ فُتِحَت المدرسةُ الجَوْهَريةُ بدمشقَ فى حياةِ مُنْشِئِها وواقفِها الشيخِ نجمِ الدينِ محمدِ بنِ عباسِ بنِ أبى المكارِمِ التَّمِيميِّ الجُوهريِّ، ودرَّس بها قاضى الحَنَفيةِ مُسامُ الدينِ الرازيُّ.

وفى بُكْرةِ يومِ السبتِ التاسع والعشرين مِن شعبانَ وقَعَت مِئْذَنةُ مدرسةِ أبى عمرَ بقاسِيونَ على المسجدِ العَتيقِ، فمات شخصٌ واحدٌ، وسلَّم اللَّهُ تعالى بقيةَ الجَماعةِ.

وفى عاشرِ رمضانَ وقَع بدمشقَ ثلجٌ عظيمٌ وبَرَدٌ كثيرٌ مع هَواءِ شَديدٍ ، بحيث إنه ارْتَفَع عن الأرضِ نحوًا مِن ذراعٍ ، وفسَدَت الخَضْراواتُ ، وتعَطَّلت على الناس مَعايشُ كثيرةٌ .

<sup>(</sup>١) في م: « المشد ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في نهاية الأرب ٣١/٣٦: «الثاني والعشرين».

وفى شوالٍ وصَل صاحبُ سِنْجارَ إلى دمشقَ مُقْفِرًا مِن التَّتَارِ داخلًا في طاعةِ السلطانِ بأهلِه ومالِه ، فتلَقَّاه نائبُ البلدِ ، وأكْرَمه وسيَّره إلى مصرَ مُعَزَّزًا مُكَرَّمًا .

وفى شوالٍ عُقِد مجلسٌ بسببِ أهلِ الذِّمَّةِ من الكُتّابِ الذين كانوا قد أسلَموا كُوهًا ، وقد كتب لهم جَماعة مِن المُقتِين بأنهم كانوا مُكْرَهِين ، فلهم الرجوع إلى دينهم ، وأُثْبِت الإكراهُ بينَ يدى القاضى جَمالِ الدينِ بنِ أبى يعقوبَ المالكيّ ، فعاد أكثرُهم إلى دينهم ، وضُرِبَت عليهم الجزية كما كانوا ، سوَّد اللَّهُ وجوهَهم يومَ تَبْيَضُ وُجوةٌ وتَسْوَدُ وُجوةٌ . وقيل : إنهم غرِموا مالًا جَزيلًا ، جملةً مُسْتَكْتُرةً على ذلك ، قبَّحهم اللَّهُ .

وفى ذى القَعْدةِ قبَض السلطانُ على أَيْتَمُش السعديِّ ، وسجَنه بقلعةِ الجبلِ ، وقبَض نائبُه بدمشقَ على سيفِ الدينِ بَلَبَانَ الهارُونيِّ وسجَنه بقلعتِها .

وفى بُكْرةِ الخميسِ التاسعِ (۱) والعشرين مِن ذى القَعْدةِ ، وهو العاشرُ (۲) مِن آذارَ ، اسْتَسْقَى الناسُ بالمُصَلَّى بدمشق ، فسُقُوا بعدَ عشَرةِ أيامٍ . وفى هذه السنةِ أَخْرَج الملكُ المنصورُ جميعَ آلِ الملكِ الظاهرِ مِن النساءِ والوِلْدانِ والخُدَّامِ مِن الديارِ المصريةِ إلى الكَرَكِ ليَكُونوا في كَنفِ الملكِ المسعودِ خَضِرِ بنِ الظاهرِ .

### وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ:

أَبْغَا ملكُ التَّترِ بنُ هُولَاكُوقان بنِ تُولَى بنِ جِنْكِزْخان (٢)، كان عالى الهِمَّةِ ،

<sup>(</sup>١) في ذيل مرآة الزمان ٤/ ٩٩: «الثامن».

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق: «الثاني عشر».

<sup>(</sup>٣) تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور لابن عبد الظاهر ص ٢ ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ١٠٠، والعبر ٥/ ٣٢٨، والوافي بالوفيات ٦/ ١٨٧، والسلوك ٧٠٤/١ (القسم الثالث)، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦٦.

بعيدَ الغَوْرِ، له رأى وتدبيرٌ، وبلَغ مِن العمرِ خمسين سنةً، ومدةُ مُلْكِه ثمانى عشْرةَ سنةً، ولم تَكُنْ وَقْعةُ حِمْصَ عشْرةَ سنةً، ولم تَكُنْ وَقْعةُ حِمْصَ هذه برأيه ولا عن مَشورتِه، ولكن أخوه مَنْكُوتَمُر أحَبَّ ذلك، فلم يُخالِفْه.

ورأيْتُ في بعضِ تَواريخِ البَغادِدةِ أَن قدومَ مَنْكُوتَمُر إلى الشامِ إنما كان عن مُكاتَبةِ سُنْقُرَ الأَشْقَرِ إليه. فاللَّهُ أعلمُ. وقد جاء أَبْغَا هذا بنفسِه فنزَل قريبًا مِن الفُراتِ لينظرَ ماذا يَكُونُ مِن الأمرِ، فلما جرَى عليهم ما جرَى ساءه ذلك، ومات غَمَّا وحُزْنًا. تُوفِّى بينَ العِيدَيْن مِن هذه السنةِ، وقام في الملكِ بعدَه ولدُه (۱) السلطانُ أحمدُ.

قاضى القُضاةِ نَجْمُ الدينِ أبو بكرِ بنُ قاضى القُضاةِ صَدْرِ الدينِ أحمدَ بنِ قاضى القُضاةِ شمسِ الدينِ يحيى بنِ هِبَةِ اللَّهِ بنِ الحسنِ بنِ يحيى بنِ محمدِ ابنِ المُستَقِ المُولةِ أَا وَلِد سنةَ ستَ عشْرةَ وستِّمائةٍ ، وسمِع الحديثَ ، وبرَع فى المَذْهَبِ ، وناب عن أبيه وشُكِرَت سِيرتُه ، واستَّمائةٍ ، وسمِع الحديثَ ، وبرَع فى المَذْهَبِ ، وناب عن أبيه وشُكِرَت سِيرتُه ، واستَقلَّ بالقضاءِ فى الدولةِ المُظَفَّريةِ ، فحُمِد أيضًا ، وكان الشيخُ شِهابُ الدينِ ينالُ منه ومِن أبيه أَن وقال البِرْزاليُّ : كان شديدًا فى الأحكامِ مُتَحَرِّيًا ، وقد أُلْزِم بالمُقامِ بمصرَ ، فدرَّس بالأمِينيةِ بالمُقامِ بمصرَ ، فدرَّس بالأمِينيةِ والوُكْنيةِ ، وباشَر قضاءَ حلَبَ ، وعاد إلى دمشقَ ، وولاَّه سَنْجَرُ قَضاءَ دمشقَ ، ودُفِن مِن عُزِل بابنِ خَلِّكانَ كما تقدَّم ، ثم كانت وفاتُه يومَ الثلاثاءِ ثامِن المحرمِ ، ودُفِن مِن عُزِل بابنِ خَلِّكانَ كما تقدَّم ، ثم كانت وفاتُه يومَ الثلاثاءِ ثامِن المُحرمِ ، ودُفِن مِن

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ، م . والصواب أنه أخوه . وانظر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان ١١١٤، والوافى بالوفيات ٢٢٧/٨، والعبر ٥/٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/٣٢٤، ونهاية الأرب ٣١/ ٨٤، والعبر ٥/ ٣٣٠، والوافى بالوفيات ٢/ ١٢٩، وتذكرة النبيه ١/ ٦٦، والسلوك ٧٠٤/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/ ٢٩٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الذيل على الروضتين ص ٢١٤ ، ٢١٥ .

الغدِ يومَ تاسُوعاءَ بتُربةِ جدِّه بقاسِيونَ .

وفى عاشرِ المحرمِ ثُوُفِّى قاضى القُضاةِ صدرُ الدينِ عمرُ بنُ القاضى تاجِ الدينِ عبدِ الوَهَّابِ بنِ خلفِ بنِ أبى القاسمِ العَلَامِيُّ، ابنُ بنتِ الأعزِّ المعريُّ، كان فاضلًا بارعًا عارفًا بالمذهبِ، مُتَحَرِّيًا في الأحكامِ كأبيه، ودُفِن بالقَرافةِ.

الشيخ إبراهيم بنُ سعيدِ الشاغورِيُّ المُولَّةُ المعروفُ بالجَيْعانةِ (٢) مشهورًا بدمشق ، ويُذْكَرُ له أحوالٌ ومُكاشَفاتٌ على أنْسنةِ العَوامِّ ومَن لا يَعْقِلُ ، ولم يَكُنْ مُّن يُحافِظُ على الصَّلُواتِ ، ولا يَصومُ مع الناسِ ، ومع هذا كان كثيرٌ مِن العَوامِّ وغيرِهم يَعْتَقِدونه! تُوفِي يومَ الأحدِ سابع مجمادَى الأولى ، ودُفِن بتربةِ المُولَّهِين بسفحِ قاسِيونَ عندَ الشيخِ يوسُفَ القَمِينيُّ (٢) ، وقد تُوفِّي الشيخُ يوسُفُ المُولِّقِين بسفحِ قاسِيونَ عندَ الشيخِ يوسُفَ القَمِينيُّ (٣) ، وقد تُوفِّي الشيخُ يوسُفُ قمِينَ حمامِ نورِ الدينِ الشهيدِ بالبُرُورِيِّين ، قبلَه بمدة ، وكان الشيخُ يوسُفُ يَسْكُنُ قَمِينَ حمامِ نورِ الدينِ الشهيدِ بالبُرُورِيِّين ، وكان يَبْبُسُ ثيابًا بَدَاوِيةً جَمْحَفُ على وكان يَبْبُسُ ثيابًا بَدَاوِيةً جَمْحَفُ على النجاساتِ في الأَزِقَّةِ ، وكان له قبولٌ مِن الناسِ ومحبةٌ وطاعةٌ ، وكان العَوامُ يُغالُون في محبتِه واعْتقادِه ، وكان لا يُصَلِّى ولا يَتَّقِى نَجَاسةً ، ومَن جاءه زائرًا المَعالُمُ على عندَه بالقَمِينِ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَذْكُرون له مُكاشَفاتٍ جلَس عندَه بالقَمِينِ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَذْكُرون له مُكاشَفاتٍ جلَس عندَه بالقَمِينِ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَذْكُرون له مُكاشَفاتٍ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَدْكُون له مُكاشَفاتٍ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَدْكُرون له مُكاشَفاتٍ على النجاسة ، وكان العَوامُ يَدْكُرون له مُكاشَفاتٍ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَدْدُ واللهُ عَالَمُ عندَه بالقَمِينِ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَدْكُون له مُكاشَفاتٍ على النجاسةِ ، وكان العَوامُ يَدْكُون له مُكاشَفاتٍ المُنْ العَوامُ يَدْدُ واللهِ المُنْ العَوامُ يَوْدِ اللهِ المُنْ العُولُ يُنْ العَوامُ يَدْدُ واللهُ يَعْدَهُ والمُنْ العَوامُ يَدْدُ واللهُ المُنْ العَوامُ يَدْدُ واللهِ المُنْ العَوامُ يَدْدُ واللهُ يَدْدُ واللهِ العَرْهُ المُنْ العَوامُ يَعْدُ المُنْ العَوامُ يَدْ عُلَا العَوامُ يَنْ العَوامُ يَقْ العَرْهُ العَوْمُ المُنْ العَوامُ يَعْدُ العَنْ العَوْمُ يَالْمُنْ العَلْهُ العَلْمُ العَلْمُ المَنْ العَوامُ العَوْمُ المَاسِقُ المَالْقُونُ العُنْ العَلْمُ المُنْ العَوْمُ المَاسُونُ العَلْمُ المَاسُونُ المَاسُونِ المَاسُونِ المَاسُونُ المَاسُونِ المَ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «الغلامى». ولعله تصحيف، وفى م: «الغلابى». والمثبت من مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ٤/ ١١٩، والعبر ٥/ ٣٢٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣١٠، وتذكرة النبيه ١/ ٧٠، والسلوك ١/ ٣٦٧، ٧٠٤ (القسم الثالث)، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٠٠ – وفيه: «المولد المعروف بجيفانة» – والعبر ٥/ ٣٢٨، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٤٨، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) في م: «القيميني». وتقدمت ترجمته في صفحة ٣٩٠ في وفيات سنة سبع وخمسين وستمائة.

وكراماتٍ ، وكلُّ ذلك خُرافاتٌ مِن خُرافاتِ العَوامِّ وأهلِ الهَذَيانِ ، كما يَعْتَقِدون ذلك في غيره مِن المُجَانينِ والمُوَلُّهين. ولما مات الشيخُ يوسفُ القَمِينيُ خرَج في جِنازتِه خلقٌ كثيرٌ مِن العَوامِّ وغيرِهم، وكانت جنازتُه حافلةً بهم، ومُحمِل على أَعْناقِ الرجالِ إلى سفح قاسِيونَ ، وبينَ يديه غَوْغاءُ وغوشٌ كثيرٌ وتَهْليلٌ وأمورٌ لا تَجُوزُ مِن فعلِ العَوامِّ ، حتى جاءوا به إلى تربةِ المُوَلَّهين بقاسِيونَ فدفَنوه بها ، وقد اعْتَنَى بعضُ العَوامُ بقبرِه ، فعمِل عليه حِجارةً مَنْقوشةً ، وعمِل على قبرِه سَقْفًا مُقَرْنصًا(١) بالدِّهانِ وأنواعِه، وعمِل عليه مَقْصورةً وأبوابًا، وغالَى فيه مُغالاةً زائدةً ، ومكَّث هو وجماعةٌ مُجاوِرون عندَ قبرِه مدةً في قراءةٍ وتَهْليلِ ، ويُطبَخُ لهم الطَّبيخُ فيَأْكُلون ويَشْرَبون هناك . والمقصودُ أن الشيخَ إبراهيمَ الجَيْعانةَ لما مات الشيخُ يوسفُ القَمِينيُ جاء مِن الشاغورِ إلى بابِ الصغيرِ في جماعةٍ مِن أَتْباعِه ، وهم في صُراخ وضَجَّةٍ وغوشِ كثيرٍ ، وهم يقولون : أَذِن لنا في دخولِ البلدِ ، أَذِن لنا في دخولِ البلدِ . يُكُرِّرون ذلك ، فقيل له في ذلك ، فقال : لي عشرون سنةً ما دخَلْتُ داخلَ سُور (٢) دمشق ؛ لأني كلما أتَيْتُ بابًا[ ١٠/١٠و] مِن أبوابِها أَجِدُ هذا السَّبُعَ رابضًا بالبابِ، فلا أَسْتَطِيعُ الدخولَ خوفًا منه، فلما مات أَذِن لنا في الدخولِ. وهذا كلُّه تَرُويجُ على الطُّغامِ والعَوامِّ مِن الهَمَجِ الرَّعاعِ، الذين هم أتباعُ كلِّ ناعقي، وقيل: إن الشيخ يوسف كان يُرسلُ إلى الجيعانةِ مما يأتيه من الفتوح. واللَّهُ سبحانَه أعلمُ بأحوالِ عبادِه، وإليه المُنْقَلَبُ والمآبُ، وعليه الحساث.

<sup>(</sup>١) سقف مقرنس - بالسين - عُمِل على هيئة السُّلُّم . تاج العروس ( قرنس ، قرنص ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صور».

وقد ذكَوْنا أنه اسْتُشْهِد في وَقْعةِ حِمْصَ جَماعةٌ مِن الأمراءِ منهم الأميرُ عزَّ الدينِ أَزْدَمُر السِّلَحُدارُ (١) عن نحوٍ مِن ستين سنةً ، وكان مِن خِيارِ الأمراءِ ، وله همَّةٌ عاليةٌ يَنْبَغى أن يَنالَ بها مكانًا عاليًا في الجنةِ .

قاضى القُضاقِ تَقَى الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ رَزِينِ بنِ موسى العامرى الحَمَوى الشافعي (٢) ، وُلِد سنة ثلاثٍ وستِّمائةٍ ، وقد سمِع الحديثَ ، وانْتَفَع بالشيخِ تَقى الدينِ بنِ الصلاحِ ، وأَمَّ بدارِ الحديثِ مدةً ، ودرَّس بالشاميةِ ، وولِي وَكالةَ بيتِ المالِ بدمشقَ ، ثم سار إلى مصرَ ، فدرَّس بها بعدةِ مدارسَ ، وولِي الحكمَ بها ، وكان مَشكورًا ، تُوفِّي ليلةَ الأحدِ ثالث رجبٍ منها ، ودُفِن بالمُقطَّم .

وفى يوم السبتِ الرابعِ والعشرين مِن ذى القَعْدةِ تُوُفِّى الملكُ الأَشْرَفُ مُظَفَّرُ اللَّهِ الْحَبُوفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِللَّالِلللَّالِي اللّّلْمُلْمُلْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وفى ذى القَعْدةِ تُوُفِّى الشيخُ جَمالُ الدينِ الإِسْكَنْدرِى الحاسبُ بدمشقَ ، وكان له مكتبٌ تحتَ مَنارةِ فيروزَ (١٠) ، وقد انْتَفَع به خلقٌ كثيرٌ ، وكان شيخَ

<sup>(</sup>۱) في م: « السلحدارى » . وتقدم في صفحة ٧٦ه أنه جَمَدار . وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ٥٠٥، ونهاية الأرب ٣٢/٣١، والعبر ٥/٣٢٨، والوافي بالوفيات ٨/ ٣٧٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٤٩، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٢٤، والعبر ٥/ ٣٣١، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦٥، والوافى بالوفيات ٣/ ١٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٤٦، والسلوك ٧٠٤/١ (القسم الثالث)، والدليل الشافى ٢/ ٦١٦. (٣) بعده فى م : « بن » . وانظر مصادر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٢٨، وعقد الجمان ٢/ ٢٩١،

<sup>(</sup>٤) في م: «كيروز».

الحِسابِ في وقتِه ، رحِمه اللَّهُ .

الشيخُ عَلَمُ الدينِ أبو الحسنِ محمدُ بنُ الإمامِ أبى على الحسينِ بنِ عتيقِ (١) ابنِ عبدِ اللّهِ بنِ رَشِيقِ الرّبَعيُ المالكيُ المصريُ ، ودُفِن بالقَرافةِ ، وكانت له جِنازةٌ حافلةٌ ، وقد كان فَقيهًا مُفْتِيًا ، سمِع الحديثَ ، وبلَغ خمسًا وثمانين سنةً .

وفى يومِ الاثنين الخامسِ والعشرين مِن ذى الحِجَّةِ تُوفِّى الصَّدْرُ الكبيرُ (الشمسُ الدينِ) أبو الغنائِمِ المُسْلِمُ بنُ محمدِ بنِ المُسْلِمِ بنِ مَكِّى بنِ خلفِ بنِ عَلانَ القَيْسىُ الدمشقىُ ، مَوْلدُه سنةَ أربعِ وتسعين ، وكان مِن الرُّؤساءِ الكِبارِ وأهلِ البيوتاتِ ، وقد ولى نظرَ الدواوينِ بدمشقَ وغيرَ ذلك ، ثم ترَك ذلك كلَّه ، وأقبل على العبادةِ وكتابةِ الحديثِ ، وكان يَكْتُبُ سَريعًا ؛ يَكْتُبُ فى اليومِ الواحدِ ثلاثَ كرارِيسَ ، وقد أَسْمَع «مسندَ الإمامِ أحمدَ » ثلاثَ مراتِ ، وحدَّث «بصحيحِ مسلمٍ » و «جامعِ الترمذيّ » وغيرِ ذلك ، وسمِع منه البِرْزاليُ والمرِّي وابنُ تَيْمِيةَ ، ودُفِن مِن يومِه بسفحِ قاسِيونَ عن ستِّ وثمانين سنةً ، رجمهم اللَّهُ جميعًا .

الشيخُ صَفِى الدِّينِ ( أبو القاسم ) بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ محمدِ التَّمِيمى الشَّعِيمى الشَّعِيم السَّعِيم الطُنفي ، شيخُ الحنفيةِ ببُصْرَى ، ومدرسُ الأَمِينيةِ بها مدةَ سِنينَ كثيرةٍ ، كان

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، م، وعقد الجمان ٢/ ٢٩١: «عيسى». والمثبت من مصار تزجمته؛ نهاية الأرب ٣١/ ٨٤، والوافى بالوفيات ٣/ ١٩، والديباج المذهب ٢/ ٣٢٢، والدليل الشافى ٢/ ٦١٦.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: م. وانظر مصادر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ١٢٥/٤، والعبر ٥/ ٣٣٢، وتذكرة النبيه ١/٩٥، والسلوك ٧٠٥/١ (القسم الثالث)، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٥٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «غيلان».

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٢٠: «القاسم». وانظر ترجمته أيضا في الجواهر المضية ١١٣/٤.

بارعًا فاضلًا عالمًا عابدًا مُنْقَطِعًا عن الناسِ ، وهو والدُ قاضى القُضاةِ صدرِ الدينِ عليّ ، وقد عُمِّر دهرًا طويلًا ، فإنه وُلِد في سنةِ (اللاثِ وثمانين وخمسِمائة (اللهُ وتُوفِّي ليلةَ نصفِ شعبانَ مِن هذه السنةِ عن سبع (اللهُ وتسعين سنةً ، رحِمه اللهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱ - ۱) فِي ذيل مرآة الزمان ٢٠٠٤: «ثمان وستمائة».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: «تسع». والمثبت من الجواهر المضية.

## ثم دخَلَت سنةُ إحدى وثمانين وستّمائةٍ (')

اسْتَهَلَّت والخليفةُ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ، والسلطانُ الملكُ المنصورُ قَلاوُون .

المُصالِحة وحَقْنَ الدماءِ فيما ينهم، وجاء في الرَّسْليةِ الشيخُ قُطْبُ الدينِ المُصالِحة وحَقْنَ الدماءِ فيما يينهم، وجاء في الرَّسْليةِ الشيخُ قُطْبُ الدينِ الشِّيرازِيُّ أَحدُ تَلاميذِ النَّصِيرِ الطُّوسيِّ، فأجابِ المنصورُ إلى ذلك، وكُتِبت المُكاتَباتُ إلى ملكِ التَّترِ بذلك.

وفى مُسْتَهَلِّ صفرٍ قبَض السلطانُ على الأميرِ الكبيرِ بدرِ الدينِ بَيْسَرِى . السَّعْديِّ ، وعلى الأميرِ عَلاءِ الدينِ السَّعْديِّ الشَّمْسيِّ أيضًا .

وفيها (٢) درَّس القاضى بدرُ الدينِ بنُ جَماعةَ بالقَيْمُريةِ ، والشيخُ شمسُ الدينِ ابنُ الزَّمْلَكانيِّ الدينِ بنُ الزَّمْلَكانيِّ بالأَمِينيةِ .

وفى يومِ الاثنينِ الحادى عشَرَ مِن رمضانَ وقَع حريقٌ باللَّبَادِين (١٠) عظيمٌ ، وحضَر نائبُ السلطنةِ إذ ذاك الأميرُ محسامُ الدينِ لاجِين السِّلَحُدارُ وجَماعةٌ كثيرةٌ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۱٤١/٤ – ١٤٩، ونهاية الأرب ٣١/ ٨٧، ٩٢، وكنز الدرر ٢٤٩/٨ – ٢٦٠، والعبر ٥/ ٣٣٣، وتذكرة النبيه ٧٢١ – ٧٠، والسلوك ٧٠٦/١ – ٧١١ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٢) الدارس ١/ ١٩١، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «بالسرحانية».

<sup>(</sup>٤) اللبادين: موضع بدمشق مشرف على باب بجيرُون. معجم البلدان ٤/ ٣٤٥.

مِن الأمراءِ ، وكانت ليلةً هائلةً جدًّا وقَى اللَّهُ تعالى شرَّها ، واسْتَدْرَك بعدَ ذلك أَمْرَها القاضى محيى (١) الدينِ بنُ النَّحَاسِ ناظرُ الجامعِ ، فأَصْلَح الأمرَ ، وسدَّ وأعاد البناءَ أحسنَ مما كان ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

### وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الشيخ الصالح بقية السلف بُوهان الدينِ أبو إسحاق بن الشيخ صَفِيً الدينِ أبي الفِدا إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ يحيى بنِ علوى بنِ الرَّضِيِّ الحَنفيُّ (٢) المُشكِ . وسَمِع مِن جَماعة منهم الكِنْديُّ و ابنُ الحَرَسْتانيِّ ، ولكن لم يَظْهَرْ سَماعُه منهما إلا بعدَ وفاتِه ، وقد أجاز له أبو جعفر (١) الصَّيْدَلانيُ وعَفِيفة الفارِقانية وابنُ المنادِى ، وكان رجلًا صالحًا مُحِبًّا لإسماعِ الحديثِ ، كثيرَ البِرِّ بالطلبةِ له ، وقد قرأ عليه الحافظ جَمالُ الدينِ المزِّيُّ «مُعْجَمَ الطَّبَرانيِّ الكبيرَ» ، وسمِعه منه بقراءةِ الحافظ البِرْزاليِّ وجَماعة كثيرون . وكان مولدُه في سنةِ تسع وتسعين وخمسِمائة ، وتُوفِّي يومَ الأحدِ سابع صفرٍ ، وهو اليومُ الذي قدِم فيه الحُجَّاجُ إلى دمشقَ مِن الحجاز ، وكان هو معهم ، فمات بعدَ اسْتِقْرارِه بدمشقَ .

القاضى أمينُ الدينِ الأَشْتَرِيُ (٥) أبو العباسِ أحمدُ بنُ شمسِ الدينِ أبي

 <sup>(</sup>١) في م: «نجم».

 <sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٤٨، والعبر ٥/ ٣٣٥، والوافى بالوفيات ٥/ ٣٢٧، والجواهر المضية ١/ ٧٧، والمنهل الصافى ١/ ٣٧، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٣) في م: «المعزية». والمراد بالعزية: المدرسة العزية الجوانية، نسبة إلى عز الدين أيبك المعظمي. انظر الدارس ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) في م: «نصر».

<sup>(°)</sup> ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٦٥، والعبر ٥/ ٣٣٤، والوافي بالوفيات ٧/ ١٢٤، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/ ٤٠٤، والدليل الشافي ١/ ٥٠.

بكر عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الجَبَّارِ بنِ طَلْحةَ الحَلَبِيُّ ، المعروفُ بالأَشْتَرِيِّ ، الشافعيُّ المُحدِّثُ ، سمِع الكثيرَ وحصَّل ، ووقف أجْزاءً بدارِ الحديثِ الأَشْرَفيةِ . (الْتُوفِّي بالحَانقاه الأندلسيةِ يومَ الحميسِ الرابعِ والعشرين من ربيعِ الأولِ عن ستِّ وستين سنةً ، وكان الشيخُ مُحيى الدينِ النَّوويُّ يُثْنِي عليه ، ويُرْسِلُ إليه الصِّبْيانَ ليَقْرَءُوا عليه في بيتِه ؛ لأمانتِه عندَه وصيانتِه ودِيانتِه .

الشيخ بُرْهانُ الدينِ أبو الثَّناءِ محمودُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ المَرَاغَىُّ الشافعيُّ (٢) مُدَرِّسُ الفَلَكيةِ ، كان فاضلًا بارعًا ، عُرِض عليه القَضاءُ فلم يَقْبَلْ ، تُوفِّى يومَ الجمعةِ الثالثِ والعشرين مِن ربيعِ الآخِرِ عن ستِّ وسبعين سنةً ، وسمِع الحديثَ وأَسْمَعه ، ودرَّس بعدَه بالفَلكيةِ القاضى بَهاءُ الدينِ بنُ الزَّكِيِّ .

القاضى الإمامُ العَلَّامةُ شيخُ القُرَّاءِ زَيْنُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ السلامِ ابنُ على بنِ عمرَ الزَّوَاوِيُّ المالكيُّ ، قاضى قُضاةِ المالكيةِ بدمشقَ ، وهو أولُ مَن باشر القَضاءَ بها ، وعزَل نفسه عنه تَوَرُّعًا وزَهادةً ، واسْتَمَرَّ بلا وِلايةٍ ثمان سنينَ ، ثم كانت وفاتُه ليلةَ الثلاثاءِ ثامنَ رجبٍ منها عن ثلاثٍ وثمانين سنةً ، وقد سمِع الحديثَ ، واشتَغل [ ١٠/٥٩٠] على السَّخاويِّ وابنِ الحاجبِ .

الشيخُ صَلاحُ الدينِ محمدُ بنُ القاضى شمسِ الدينِ على بنِ محمودِ بنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٧٧، والعبر ٥/ ٣٣٦، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٦٩، وتذكرة النبيه ١/ ٧٧، والسلوك ٧/ ١/١ (القسم الثالث)، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٥٦، والدارس ١/ ٢٢٢، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ١٧٣/٤، ونهاية الأرب ٩٦/٣١، والعبر ٥/ ٣٣٥، والوافى بالوفيات ١٨/ ٤٣١، ومرآة الجنان ١/ ٩٧/، وتذكرة النبيه ١/ ٧٦، والدليل الشافى ١/ ٤١٣، وغاية النهاية ١/ ٣٨٦، وشذرات الذهب ٥/ ٣٧٤.

على (۱) الشَّهْرُزُورِيُّ، مدرسُ القَيْمُريةِ وابنُ مُدَرِّسِها، تُوُفِّى فى أواخِرِ رجبٍ، وتُوفِّى أخوه شرفُ الدينِ بعدَه بشهرٍ، ودرَّس بالقَيْمُريةِ بعدَ الصلاحِ المذكورِ القاضى بدرُ الدينِ بنُ جَماعةً.

ابنُ حَلَّكانَ قاضى القُضاةِ شمسُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ أبى بكرِ بنِ حَلَّكانَ الإربلي الشافعيُ (۲) ، أحدُ الأئمةِ الفُضلاءِ ، والسادةِ العلماءِ ، والصدورِ الرؤساءِ ، وهو أولُ مَن مجدِّد في أيامِه قضاءُ القُضاةِ مِن سائِرِ المذاهبِ ، فاستقلُوا (۲) بالأحكامِ بعدَ ما كانوا نُوابًا له ، وقد كان المنْصِبُ بينة وبينَ ابنِ الصائغِ دُولًا ؛ يُعْزَلُ هذا تارةً ويُولَّى هذا ، ويُعْزَلُ هذا ويُولَّى هذا ، ويعزَلُ هذا ويُولَّى هذا ، ويعزَلُ هذا ويُولَّى هذا ، وقد درَّسِ ابنُ خَلِّكانَ في عدةِ مدارسَ لم تُجْمَعْ لغيرِه ، ولم يَبْقَ معه في آخرِ وقتِه سوى الأَجِيبيةُ . تُوفِّى ابنُ خَلِّكانَ بالمدرسةِ النَّجِيبيةُ . تُوفِّى ابنُ خَلِّكانَ بالمدرسةِ النَّجِيبيةِ المذكورةِ بإيوانِها يومَ السبتِ آخِرَ النهارِ ، في السادسِ والعشرين مِن رجبٍ ، ودُفِن مِن الغدِ بسفحِ قاسِيونَ عن ثلاثٍ وسبعين سنةً ، وقد كان يَنْظِمُ رحبٍ ، ودُفِن مِن الغدِ بسفحِ قاسِيونَ عن ثلاثٍ وسبعين سنةً ، وقد كان يَنْظِمُ رسمَه « بوفياتِ الأَعْيانِ » مِن أَبْدَع المُصَنَّفاتِ . واللَّهُ سبحانه أعلمُ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن محمود بن» وانظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٧٥، والوافي بالوفيات. ٤/ ١٩٠٠، والدارس ١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٤٩، ونهاية الأرب ٩٣/٣١، وكنز الدرر ٨/ ٢٦٠، والعبر ٥/ ٣٣٤، وفوات الوفيات ٢٦٠/١، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٠٨، ومرآة الجنان ١٩٣/٤، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٣، والسلوك ١٩١/١ (القسم الثالث)، والدارس ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) في م : « فاشتغلوا » .

## ثم دخَلَت سنةُ ثنتين وثمانين وستّمائةٍ

فيها (١) قدِم الملكُ المنصورُ إلى دمشقَ في يومِ الجمعةِ سابع رجبِ في أُبَّهةٍ عظيمةٍ ، وكان يومًا مشهودًا .

وفيها ولى الخطابة بدمشق الشيخ عبد الكافى بنُ عبدِ الملكِ بنِ عبدِ الكافى، عوصًا عن مُحيى الدينِ بنِ الحَرَسْتانيِّ الذي تُوفِّي فيها كما سيأتي، وخطب يومَ الجمعةِ الحادى والعشرين مِن رجبٍ مِن هذه السنةِ. وفي هذا اليومِ قبلَ الصلاةِ الحتيط على القاضى عزِّ الدينِ بنِ الصائغِ بالقلعةِ ، وأثبت ابنُ الحُصْرِيِّ نائبُ الحنفيِّ مَحْضَرًا يَتَضَمَّنُ أن عندَه وَدِيعةً بَقْدارِ ثمانيةِ آلافِ دينارِ مِن جهةِ ابنِ الإسكافِ ، وكان الذي أثار ذلك شخصٌ قدِم مِن حلبَ يُقالُ له: تاجُ الدينِ بنُ السِّنجاريِّ . وولي القضاءَ بعدَه بَهاءُ الدينِ يوسفُ بنُ مُحيى الدينِ بنِ الزَّكيِّ ، السِّنجاريِّ . وولي القضاءَ بعدَه بَهاءُ الدينِ يوسفُ بنُ مُحيى الدينِ بنِ الزَّكيِّ ، وحكم يومَ الأحدِ ثالث وعشرين رجبٍ ، ومنع الناسَ مِن زيارةِ ابنِ الصائغ ، وسعى في إثباتِ مَحْضَرِ آخَرَ أن عندَه وَدِيعةً بقيمةِ خمسةٍ وعشرين ألفَ دينارِ والمحالِ إسماعيلَ بنِ أسدِ الدينِ ، وقام في ذلك ابنُ الشاكريِّ والجَمالُ بنُ المَحْوِي وآخِرون ، وتكلموا في قضيةِ ثالثةٍ ، ثم عُقِد له مجلسٌ نالَه فيه شدةً الديدة ، وتعَصَّبوا عليه ، ثم أُعِيد إلى اعْتِقالِه ، وقام في صفّة نائبُ السَّلطنةِ مُسامُ المَديدة ، وتعَصَّبوا عليه ، ثم أُعِيد إلى اعْتِقالِه ، وقام في صفّة نائبُ السَّلطنةِ مُسامُ السَّلطنةِ مُسامُ المَديدة ، وتعَصَّبوا عليه ، ثم أُعِيد إلى اعْتِقالِه ، وقام في صفّة نائبُ السَّلطنةِ مُسامُ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۱۷۹/۶ - ۱۸۲، ونهاية الأرب ۹۰/۳۱ - ۱۱۳، وكنز الدرر ۸/ ۲٦۱، ودول الإسلام ۲/ ۱۸۵، وتذكرة النبيه ۱/ ۸۰، ۸۱، والسلوك ۷۱۲/۱ (القسم الثالث).

الدينِ لاجِين وجَماعةٌ مِن الأمراءِ، فكلَّموا فيه السلطانَ، فأَطْلَقه وخرَج إلى منزلِه، وجاء الناسُ إلى تهنئتِه يومَ الاثنينِ الثالث والعشرين مِن شعبانَ، وانْتَقَل مِن العادليةِ إلى دارِه بدَرْبِ النَّقَاشةِ، وكان عامَّةُ جلوسِه في المسجدِ تُجاةَ دارِه.

وفي رجبٍ باشر حسبةً دمشقَ جمالُ الدينِ بنُ صَصْرَى .

وفى شعبانَ درَّس الخطيبُ جَمالُ الدينِ بنُ عبدِ الكافى بالغَزَّاليةِ عِوَضًا عن الخطيبِ بنِ الحَرَسْتانيِّ ، وأُخِذ منه [ ١٠/٥٩ ظ] الدَّوْلَعيةُ لكَمالِ الدينِ بنِ النَّجَّارِ ، الخطيبِ بنِ الحَرَسْتانيِّ ، وأُخِذ منه أخذ شمسُ الدينِ الإِرْبِليُّ تَدْريسَ الغَزَّاليةِ مِن ابنِ عبدِ الكافى المذكورِ .

وفى آخرِ شعبانَ باشَر نيابةَ الحكمِ عن ابنِ الزَّكِيِّ شرفُ الدينِ أحمدُ بنُ نِعْمةَ المقدسيُّ أحدُ أثمةِ الفُضلاءِ وساداتِ العلماءِ المُصنِّفين، ولما تُوفِّى أخوه شمسُ الدينِ محمدٌ في شوالٍ ولِي مكانَه تدريسَ الشاميةِ البَرَّانيةِ ، وأُخِذَت منه العادليةُ الصغيرةُ ، فدرَّس فيها القاضى نجمُ الدينِ أحمدُ بنُ صَصْرَى التَّعْلِبيُّ في ذي القَعْدةِ ، وأُخِذَت مِن شرفِ الدينِ أيضًا الرَّواحيةُ ، فدرَّس فيها نجمُ الدينِ البيانيُ النائيُ الحكم ، رحِمهم اللَّهُ أَجْمَعين .

وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الصدرُ الكبيرُ عمادُ الدينِ أبو الفضلِ (١٠ محمدُ بنُ القاضي شمسِ الدينِ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ١٩٨/٤، ونهاية الأرب ١١٣/٣١، ودول الإسلام ٢/ ١٨٥، والوافى بالوفيات ١/ ٢١١، وتذكرة النبيه ١/ ٨٢، والسلوك ٧١٨/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/ ٣١١، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٥٩، وشذرات الذهب ٥/ ٣٨٠.

أبى نصر محمد بن هبة الله بن الشّيرازيّ، صاحبُ الطَّريقةِ المَنْسوبةِ في الكِتابةِ، سمِع الحديثَ، وكان مِن رؤساءِ دمشقَ وأعْيانِها، تُؤفّى في صَفَرٍ منها.

شيخُ الجبلِ الشيخُ الإمامُ العَلَّامةُ شيخُ الإسلامِ شمسُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ الرحمنِ بنُ الشيخِ أبى عمرَ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قُدامةَ الحَنْبليُ (۱) ، أولُ مَن ولِى قَضاءَ الحَنابلةِ بدمشق – ثم ترَكه وتوَلَّاه ابنُه نَجْمُ الدينِ – وتَدْريسَ الأَشْرفيةِ بالجبلِ ، وقد سمِع الحديثَ الكثيرَ ، وكان مِن علماءِ الناسِ وأكثرِهم دِيانةً في عصرِه وأمانةً ، مع هَدْي صالحٍ وسَمْتِ حسنِ ، وخُشوعِ ووَقارٍ . تُوفِّى ليلةَ الثلاثاءِ سَلْخ ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ ، عن خمسٍ وثمانين سنةً ، ودُفِن في مَقْبرةِ والدِه ، رحِمهم اللَّهُ .

ابنُ جَعُوانَ "العلّامةُ شمسُ الدينِ أبو عبدِ اللّهِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عباسِ ابنِ جَعُوانَ الأَنْصارِيُّ الدمشقيُّ ، الحُدِّثُ الفَقيهُ الشافعيُّ البارعُ في النحوِ واللغةِ ، سمِعْتُ شيخنا تَقيَّ الدينِ ابنَ تَيْمِيةَ وشيخنا الحافظ أبا الحَجَّاجِ المزِّيُّ يقولُ كلِّ منهما للآخرِ: إن هذا الرجلَ قرأ «مسندَ الإمامِ أحمدَ » وهما يشمَعان – فلم نَصْبِطْ عليه لَحْنَةً مُتَّفَقًا عليها. وناهِيك بهذين ثَناءً على هذا ، وهما هما .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ١٨٦/٤، ونهاية الأرب ١١٦/٣١، والوافى بالوفيات ١١٦/١٨، وتذكرة النبيه ١/ ٨١، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٠٤، والسلوك ٧٢٠/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/ ٣١١، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٥٨، والدارس ١/ ٤٩، وشذرات الذهب ٥/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) في م : « ابن أبي جفوان » . وانظر مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان ١٩٧/٤، والوافي بالوفيات ١/ ٣٦٠ وتذكرة النبيه ١/ ٨٤، وعقد الجمان ٢/ ٣١٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٦٠، وبغية الوعاة ١/ ٢٢٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٨١.

الخطيب مُحْيى الدينِ محمدُ النه بنُ الخطيبِ قاضى القُضاةِ عِمادِ الدينِ عبدِ الكريمِ بنِ قاضى القُضاةِ عِمادِ الدينِ عبدِ الكريمِ بنِ قاضى القُضاةِ جَمالِ الدينِ بنِ الحَرَسْتانيِّ الشافعيُّ ، خطيبُ دمشقَ ومدرسُ الغَزَّاليةِ ، كان فاضلًا بارعًا ، أفْتَى ودرَّس وولِى الخِطابةَ والغَزَّاليةَ بعدَ أبيه ، وحضر جِنازته نائبُ السلطنةِ وخلقٌ كثيرٌ ، تُوفِّى في جُمادَى الآخِرةِ عن ثمانِ وستين سنةً ، ودُفِن بقاسِيونَ .

وفى خامسِ رجبٍ تُؤفِّى الأميرُ الكبيرُ ملكُ عربِ آلِ مِرَى (٢) أحمدُ بنُ حَجِّى بمدينةِ بُصْرَى ، وصُلِّى عليه بدمشقَ صلاةُ الغائب .

الشيخ الإمامُ العالمُ شِهابُ الدينِ عبدُ الحَليمِ بنُ الشيخِ الإمامِ العَلَّامةِ مَحْدِ الدينِ (عبدِ السلامِ) بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى القاسمِ بنِ تَيْمِيةَ الحَرَّانيُّ ، والدُ شيخِنا العَلَّامةِ العَلَمِ تَقيِّ الدينِ ابنِ تَيْمِيةَ ، مُفْتِى الفِرَقِ ، الفارقُ بينَ الفِرَقِ ، كانت له فضيلةٌ حسنةٌ ، ولديه فوائدُ كثيرةٌ ، وكان له كُرْسِيِّ بجامعِ دمشقَ كَانت له فضيلةٌ حسنةٌ ، ولي مَشْيخةَ دارِ الحديثِ السُّكَريةِ بالقَصَّاعِين ، وبها كان مسكنُه ، ثم درَّس ولدُه الشيخُ تَقيُّ الدينِ بها بعدَه في السنةِ الآتيةِ ، كما سيأتى ، ودُفِن بمقابرِ [ ١٩٥/١٠و] الصُّوفيةِ ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، م: «يحيى». والمثبت من مصادر ترجمته؛ ذيل مرآة الزمان ١٩٦/٤، والعبر ٥/ ٣٤، الوافى بالوفيات ٣/ ٢٨٢، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/ ٤٤٧، وتذكرة النبيه ١/ ٨٦، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٦٠، والدليل الشافى ٢/ ٧٧٦، وشذرات الذهب ٥/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) فى م: «مثرى»، وانظر مصادر ترجمته فى: ذيل مرآة الزمان ١٨٣/٤، ونهاية الأرب ٢١/٣١، والوافى بالوفيات ٦/٤/٦، والسلوك ٧٢١/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/٤/٣– وفيه: «مرين» – والنجوم الزاهرة ٧/٣٥، والمنهل الصافى ١/٢٦٢، وشذرات الذهب ٥/٣٧٦.

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى الأصل ، م : « عبد الله » . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٨٥، والعبر ٥/ ٣٣٨، وتذكرة النبيه ١/ ٨٥، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٠، وعقد الجمان ٣١٣/٢، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٦٠، والدارس ٢/ ٧٤، وشذرات الذهب ٥/ ٣٧٦.

# ثم دخَلت سنةُ ثلاثٍ وثمانين وستّمائةٍ

فى يوم الاثنين ثانى المحرم منها درَّس الشيخُ الإمامُ العالمُ العَلَّمةُ العَلَمُ تَقَىُّ الله اللهِ العباسِ أحمدُ بنُ عبدِ الحليمِ بنِ عبدِ السلامِ ابنُ تَيْمِيةَ الحَوَّانِيُ بدارِ الحديثِ الشُكَّريةِ التى بالقَصَّاعِين، وحضر عندَه قاضى القُضاةِ بهاءُ الدينِ بنُ الزَّكِيِّ الشافعيُ ، والشيخُ زَيْنُ الدينِ الفَزارِيُ شيخُ الشافعيةِ ، والشيخُ زَيْنُ الدينِ الفَزارِيُ شيخُ الشافعيةِ ، والشيخُ زَيْنُ الدينِ الفَزارِيُ شيخُ الشافعيةِ ، والشيخُ زَيْنُ الدينِ الفَزارِيُ بخطِّه لكثرةِ فَوائدِه ، وكان درسًا هائلًا حافلًا ، وقد كتبه الشيخُ تاجُ الدينِ الفَزارِيُ بخطِّه لكثرةِ فَوائدِه ، وكثرةِ ما اسْتَحْسَنه الحاضِرون ، وقد أطْنَب الحاضِرون في شكرِه على حداثةِ سنّه وصغرِه ، فإنه كان عمرُه إذ ذاك عشرين سنةً وسنتين . ثم جلس الشيخُ تقيُّ الدينِ المذكورُ أيضًا يومَ الجمعةِ عاشرَ صفرِ بالجامعِ الأُمويِّ بعدَ صلاةِ الجمعةِ على مِنْبِر قد هُيِّئُ له لتفسيرِ القرآنِ العزيزِ ، ومِن عفر بالجامعِ الأُمويِّ بعدَ صلاةِ الجمعةِ على مِنْبِر قد هُيِّئُ له لتفسيرِ القرآنِ العزيزِ ، فابْتَدَأُ مِن أولِه في تفسيرِه ، وكان يَحْتَمِعُ عندَه الحلقُ الكثيرُ والجَمُّ الغَفيرُ ، ومِن فابْتَدَأُ مِن أولِه في تفسيرِه ، وكان يَحْتَمِعُ عندَه الحلقُ الكثيرُ والجَمُّ الغَفيرُ ، ومِن فابْتَدَا مِن أُولِه في سائرِ الأقاليم والبُلْدانِ ، واسْتَمَرَّ على ذلك مدة سنينَ مُتَطاوِلةِ . بذكرِه الرُّحْبانُ في سائرِ الأقاليم والبُلْدانِ ، واسْتَمَرَّ على ذلك مدة سنينَ مُتَطاوِلةٍ .

وفيها قدِم السلطانُ إلى دمشقَ مِن مصرَ يومَ السبتِ ثاني عشَرَ مُجمادَى الآخِرةِ ، فجاء صاحبُ حَماةَ الملكُ المنصورُ إلى خدمتِه ، فتَلقاه السلطانُ في موكيِه وأكْرَمه . فلما كان ليلةُ الأربِعاءِ الرابع والعشرين مِن شعبانَ وقع مطرٌ عظيمٌ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲۰۱/۶ – ۲۰۰، ونهاية الأرب ۱۱۹/۳۱ – ۱۲۶، وكنز الدرر ۲٦٢/۸ – ۲٦٧، وتذكرة النبيه ۸۸/۱ – ۹۰، وعقد الجمان ۳۲۳/۲ – ۳۳۱.

بدمشق ، ورَعْدٌ وبَرْقٌ ، وجاء سيلٌ عظيمٌ جدًّا حتى كسَر أَقْفَالَ بابِ الفَراديسِ ، وارْتَفَع المَاءُ ارْتَفَاعًا كثيرًا ، بحيث أَغْرَق خلقًا كثيرًا ، وأَخَذ جِمَالَ الجيشِ المصريِّ وأَثْقَالَهم ، فخرَج السلطانُ إلى الديارِ المصريةِ بعدَ ثلاثةِ أيامٍ ، وتوَلَّى شَدَّ الدَّواوينِ الأُميرُ شمسُ الدينِ سُنْقُرُ عِوَضًا عن الدَّواداريِّ عَلَم الدينِ سَنْجَرَ .

وفيها الختلف التَّتُرُ فيما بينَهم على ملكِهم السلطانِ أحمدَ ، فعزَلوه عنهم وقتَلوه ، وملَّكوا عليهم السلطانَ أرغون بنَ أَبْغَا ، ونادَوْا بذلك في جيشِهم ، وتأطَّدت أحوالُهم ، ومشَت أمورُهم على ذلك ، وبادَت دولةُ السلطانِ أحمدَ ، وقامت دولةُ أرغون بنِ أَبْغَا .

### وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأغيانِ :

الشيخُ طالبٌ الرِّفاعيُّ ( )، بقصرِ حَجَّاجٍ ، وله زاويةٌ مشهورةٌ به ، وكان يَزُورُ بعضَ المُريدِين فمات .

القاضى الإمامُ عزُّ الدينِ أبو المفَاخِرِ محمدُ بنُ شرفِ الدينِ عبدِ القادرِ بنِ عَفِيفِ الدينِ عبدِ الخالقِ بنِ خَليلِ الأَنْصارِيُّ الدمشقىُ (٢)، ولى قضاءَ القَضاةِ بدمشقَ مرتين، عُزِل به ابنُ خَلِّكانَ، (٦ عُزِل بابنِ خلكانَ ، ثم عُزِل ابنُ خَلِّكانَ ، في عُزول ابنُ خَلِّكانَ به ثانيةً ، ثم عُزِل وسُجِن وولِّي بعدَه بَهاءُ الدينِ بنُ الزِّكيِّ ، وبقِي مَعْزولًا إلى أن تُوفِّى بيستانِه في تاسعِ ربيعِ الأولِ ، وصُلِّى عليه بسوقِ الخيلِ ، ودُفِن بسفحِ قاسِيونَ ، وكان مولدُه سنةَ ثمانٍ وعشرين وستِّمائةٍ ، وكان مَشْكورَ بسفحِ قاسِيونَ ، وكان مولدُه سنةَ ثمانٍ وعشرين وستِّمائةٍ ، وكان مَشْكورَ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٤/٤/٤، وعقد الجمان ٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٣٢، والعبر ٥/ ٣٤٤، والوافى بالوفيات ٣/ ٢٧٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٢٧، وتذكرة النبيه ١/ ٩١، وعقد الجمان ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

السِّيرةِ ، له عَقْلٌ وتَدْبيرٌ واعْتِقادٌ كثيرٌ في الصالحين ، وقد سمِع الحديثَ ، (وخرَّج ) له ابنُ بَلَبانَ مَشْيَخةً قرَأها ابنُ جعوانَ ) عليه ، ودرَّس بعدَه بالعذراويةِ الشيخُ زَيْنُ الدينِ عمرُ بنُ مَكِّي بنِ المُرَّخِلِ ، وكيلُ بيتِ المالِ ، ودرَّس ابنُه مُحيى الشيخُ زَيْنُ الدينِ عمرُ بنُ مَكِّي بنِ المُرَّخِلِ ، وكيلُ بيتِ المالِ ، ودرَّس ابنُه مُحيى الدينِ أحمدُ بالعِماديةِ وزاويةِ الكلَّاسةِ مِن جامعِ دمشقَ ، ثم تُوفِّي ابنُه أحمدُ هذا بعدَه في يومِ الأربعاءِ ثامن رجبٍ ، فدرَّس بالدماغيةِ والعماديةِ [١٩٦/١٠ ط] الشيخُ زينُ الدينِ ابنُ الفارِقيِّ شيخُ دارِ الحديثِ ، نِيابةً عن أولادِ القاضي عزِّ الدينِ بنِ الصائع بدرِ الدينِ وعلاءِ الدينِ .

وفيها تُؤفِّى: الملكُ السعيدُ فتحُ الدينِ عبدُ الملكِ بنُ الملكِ الصالحِ أبى الحسنِ إسماعيلَ ابنِ الملكِ العادلِ (٢) - وهو والدُ الملكِ الكاملِ ناصرِ الدينِ محمد - في ليلةِ الاثنين ثالث رمضانَ ، ودُفِن مِن الغدِ بتربةِ أمِّ الصالحِ ، وكان مِن خِيارِ الأمراءِ مُحْتَرَمًا كَبيرًا رئيسًا ، روَى «المُوطَّأَ» عن يحيى بنِ بُكيْرٍ ، عن مُكْرَمِ بنِ أبى الصَّقْرِ ، وسمِع ابنَ اللَّتِيِّ وغيرَه .

القاضى نجمُ الدينِ عمرُ بنُ نصرِ بنِ مَنْصورِ البَيْسانيُّ الشافعيُّ ، تُوفِّى فى شوالِ منها ، وكان فاضلًا ، ولى قضاءَ زُرْعَ ، ثم قضاءَ حَلَبَ ، ثم ناب فى دمشقَ ، ودرَّس بالرَّواحيةِ ، وباشَرها بعدَه شمسُ الدينِ عبدُ الرحمنِ بنُ نوحٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في م: « جفوان ».

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٢٢٤/٤، ونهاية الأرب ٢٦/٣١، وتذكرة النبيه ١/٩٤، وعقد الجمان ٢/ ٥٣٥، والدليل الشافي ١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) في م، وعقد الجمان: «الليثي».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «البياني». والمثبت من مصادر ترجمته؛ تذكرة النبيه ١/٩٤، والسلوك ٧٢٧/١
 (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/ ٣٣٤، والدارس ١/ ٢٦٨.

المُقَّدسيُّ ، يومَ عاشرِ شوالٍ .

وفى هذا اليوم تُوفِّى بحماةً ملكها الملك المنصورُ ناصرُ الدينِ محمدُ بنُ محمودِ بنِ عمرَ بنِ شاهِنشاه (۱) بنِ أيوب، وُلِد سنةً (آثنتين و آثلاثين وستِّمائة، وتمَلَّك عماة سنة ثنتين وأربعين وله عشرُ سنينَ ، فمكَث فى الملكِ أَزْيَدَ مِن أربعين سنةً ، وكان له بِرٌّ وصَدَقاتٌ ، وقد أَعْتَق فى مرضِ موتِه خلقًا مِن الأَرِقَّاءِ ، وقام فى الملكِ بعدَه ولدُه الملكُ المُظَفَّرُ بتَقْليدِ الملكِ المنصورِ له بذلك .

القاضى جمالُ الدينِ أبو يعقوبَ يوسفُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ الزواويُّ الذي عزَل قاضى قُضاةِ المالكيةِ ، ومُدَرِّسُهم بعدَ القاضى زَيْنِ الدينِ الزَّواويُّ الذي عزَل نفسه ، وقد كان يَنُوبُ عنه ، فاسْتَقَلَّ بعدَه بالحكمِ ، تُوفِّى في الخامسِ مِن ذي القَعْدةِ وهو في طريقِ الحجازِ ، وكان عالماً فاضلًا ، قليلَ التَّكْليفِ والتَّكَلُّفِ ، وقد شغر المنصبُ بعدَه ثلاثَ سنينَ ، ودرَّس بعدَه للمالكيةِ الشيخُ جمالُ الدينِ الشَّرِيشيُّ ، وبعدَه أبو إسحاقَ اللَّوْريُّ ، وبعدَه بدرُ الدينِ أبو بكرِ التونسيُّ ، واللَّهُ عملُ الدينِ بنُ سليمانَ حاكمًا درَّس بالمدارسِ . واللَّهُ سبحانه أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل، م: «ملكشاه». والمثبت من مصادر ترجمته؛ ذيل مرآة الزمان ٢٣٦/٤، والعبر ٥/ ٣٤، والعبر ٥/ ٣٤، والوافي بالوفيات ٥/ ١١، وتذكرة النبيه ١/ ٨٨، والسلوك ٧٢٦/١ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل، م: «الرازى». والمثبت من مصادر ترجمته؛ ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٣٩، ونهاية الأرب
 (٣) ١٢٣/٣١، وعقد الجمان ٢/ ٣٣٤، والدليل الشافى ٢/ ٨٠٢، والدارس ٢/ ٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وإحدى نسخ الدارس: «الكورى». وانظر المشتبه ٢/٥٦٠.

<sup>(</sup>٥) في م: «البريسي».

# ثم دخَلَت سنةُ أربعِ وثمانين وستّماتةٍ

فى أواخِرِ المحرمِ قدِم الملكُ المنصورُ إلى دمشقَ ومعه الجيوشُ، وجاء إلى خدمتِه صاحبُ حماة الملكُ المُظَفَّرُ بنُ المنصورِ، فتلقَّاه بجميعِ الجيوشِ، وخلَع عليه خِلْعةَ الملوكِ، ثم سافَر السلطانُ بالعَساكرِ المصرية والشامية ، فنزَل المرَقبَ ، ففتَحه اللَّهُ عليهم في يومِ الجمعةِ ثامِنَ عشرَ صفرٍ ، وجاءَت البِشارةُ بذلك إلى دمشقَ ، فذقَّت البشائرُ ، وزُيِّنت البلدُ ، وفرح المسلمون بذلك ؛ لأن هذا الحصن كان مَضَرَّةً على المسلمين ، ولم يَتَّفِقْ فتحه لأحدِ مِن الملوكِ لا لصلاحِ الدينِ ، ولا للظاهرِ ، وفتَح حولَه بُلُنيّاسَ ومَرقيَّة (٢) ، وهي بَلْدةٌ صغيرةٌ إلى جانبِ البحرِ عندَ حصنِ منيع جدًّا ، لا يَصِلُ إليه سهمٌ ولا حجرُ مَنْجَنيقِ ، فأرسَل إلى صاحبِ طرابُلُسَ ، فهدَمه تقرُّبًا إلى السلطانِ الملكِ المنصورِ ، واسْتَنْقَذ المنصورُ خلقًا كثيرًا مِن أسارَى المسلمين الذين كانوا عندَ الفِرِغُج ، وللَّهِ الحمدُ ، ثم عاد المنصورُ إلى ممنقَ ، ثم سافَر بالعَساكر المصريةِ إلى القاهرةِ .

وفى أواخِرِ مجمادَى الآخِرةِ وُلِد للمنصورِ ولدُه الملكُ الناصرُ محمدُ بنُ قَلاؤُون .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲۳۹/۶ – ۲۰۹، ونهاية الأرب ۱۲۰/۳۱ – ۱۲۸، وكنز الدرر ۲۲۸/۸ – ۲۲۲، وتذكرة النبيه ۲/۲۹، ۹۷، وعقد الجمان ۳۳۷ – ۳٤۲.

<sup>(</sup>٢) في م: «مرقب». وانظر معجم البلدان ٤/ ٥٠١.

وفيها عُزِل مُحْيى الدينِ بنُ النَّحَّاسِ عن نظرِ الجامعِ، ووَلِيَه عزُّ الدينِ بنُ محيى الدينِ بنُ محيى الدينِ بنِ الزَّكِيِّ، [٥٩٧/١٠] وباشَر ابنُ النَّحَاسِ الوِزارةَ عِوَضًا عن التَّقيِّ تَوْبَةُ إلى الديارِ المصريةِ، وأُحِيط على أموالِه وأملاكِه.

وعُزِل سيفُ الدينِ طوغان عن وِلايةِ المدينةِ، وباشَرها عزُّ الدينِ بنُ أبى الهَيْجاءِ.

### وممَّنْ تُوُفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الشيخُ عزَّ الدينِ محمدُ بنُ عليٌ بنِ إبراهيمَ بنِ شَدَّادِ (١٠) ، تُوفِّى في صفرٍ ، وكان فاضلًا مشهورًا ، له كتابُ «سِيرةِ الملكِ الظاهرِ » ، وكان مُعْتَنِيًا بالتاريخ .

''البُنْدُقْدارُ''، أستاذُ الملكِ الظاهرِ بَيْبَرُسَ، وهو الأميرُ الكبيرُ عَلاءُ الدينِ أَيْدِكِين ' البُنْدُقْدارُ الصالحيُّ ، كان مِن خِيارِ الأمراءِ ، سامَحه اللَّهُ ، تُؤفِّى فى ربيعِ الآخِرِ منها ، وقد كان الصالحُ نجمُ الدينِ صادَر البُنْدُقْدارَ هذا ، وأخذ منه مملوكه يَيْبَرُسَ ، فأضافه إليه لشَهامتِه ونهضتِه ، فتقَدَّم عندَه على أُسْتاذِه وغيره .

الشيخُ الصالحُ العابدُ الزاهدُ شرفُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ إسماعيلَ الإخْمِيمِيُ (١٠) ، كانت له جِنازةٌ هائلةٌ ، ودُفِن بقاسِيونَ ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان 1/0.00، ونهاية الأرب 1/0.00، والعبر 0/0.00، والوافى بالوفيات 1/0.00، وعقد الجمان 1/0.00، واسمه فى ذيل مرآة الزمان والعبر: «محمد بن إبراهيم بن على». (۲ – ۲) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٦٢، ونهاية الأرب ٣١/ ١٢٨، والعبر ٥/ ٣٤٨، والوافى بالوفيات ٩/ ٤٩١، وعقد الجمان ٢/ ٣٤٦، والمنهل الصافى ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٧١، والعبر ٥/ -٣٥٠ وفيه: «محمد بن محمد بن حسن» - والوافى بالوفيات 700/7، وعقد الجمان 700/7، وشذرات الذهب 700/7.

ابن عامر المقرئ ، الذى يُنْسَبُ إليه المِيعادُ الكبيرُ ، الشيخُ الصالحُ المُقرِئُ شمسُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عامرِ بنِ أبى بكرِ الغسولَ الحنبليُ ، سمع الحديثَ مِن الشيخِ مُوَفَّقِ الدينِ بنِ قُدامةَ وغيرِه ، وكان يَعْمَلُ الميعادَ ليلةَ الأحدِ ، فإذا فرغوا مِن ذلك دعا بهم ثم وعظهم . تُوفِّى يومَ الأربعاءِ حادى عشرَ مُحمادَى الآخِرةِ ، ودُفِن بالقربِ مِن تربةِ الشيخ عبدِ اللَّهِ الأَرْمَنيُّ .

القاضى عِمادُ الدينِ داودُ بنُ يحيى بنِ كاملِ القُرشَّى البُصْرَوىُ (٢) الحنفى ، مدرسُ العِزِّيَّةِ بالكُشْكِ ، وناب فى الحكمِ عن مَجْدِ الدينِ بنِ العَديمِ ، وسمِع الحديثَ ، وتُوفِّى ليلةَ النصفِ مِن شعبانَ ، وهو والدُ الشيخِ نجمِ الدينِ القَحْفازِيِّ ، شيخ الحنفيةِ ، وخطيبِ جامع تَنْكِز .

الشيخُ حسنٌ الروميُّ ، شيخُ سعيدِ السُّعداءِ بالقاهرةِ (٥) ، وقد ولِيها بعدَه شمسُ الدينِ الأَيْكِيُّ (٦) .

الرَّشيدُ سعيدُ بنُ عليّ بنِ سعيدِ ، الشيخُ رَشيدُ الدينِ الحنفيُّ ، مدرسُ

<sup>(</sup>١) العبر ٥/ ٥٠، وعقد الجمان ٢/ ٣٤٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) في م: «النصروي». وانظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٩٨/١٣، والجواهر المضية ٢/١٩٧، وعقد الجمان ٢/٣٤٤، والدليل الشافي ١/٢٩٧، والدارس ١/٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) في م، والدليل الشافي: «القجقاري».

<sup>(</sup>٤) عقد الجمان ٢/٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) سعيد السعداء: هو خانقاه للصوفية ، كان أولا دارًا لأستاذ من خدام قصر المستنصر العبيدى الفاطمى ، كان يلقب بسعيد السعداء، وقد قتل سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، وقد وقفها الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - بعد أن تملك مصر وأزال الدولة العبيدية - على الصوفية . انظر خطط المقريزى . ٤٠٤ - ٤٠١/٣

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م : « الأتابكي » . والمثبت من عقد الجمان . وستأتي ترجمته في صفحة ٧٠٦ ضمن وفيات سنة سبع وتسعين وستمائة .

ر
 (٧) ذيل مرآة الزمان ٢٦٥/٤ ، والعبر ٥/ ٣٤٧، والوافي بالوفيات ١٥/ ٢٤٦، وتذكرة النبيه ١/ ٩٩،
 وعقد الجمان ٢/ ٣٤٤، والمنهل الصافي ٥/ ٣٩٦، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٦٦، وبغية الوعاة ١/ ٥٨٥،=

الشُّبْليةِ ، وله تَصانيفُ مُفيدةٌ كثيرةٌ ، ونظمٌ حسنٌ ، فمِن ذلك قولُه (١):

قُلْ لَمَن يَحْذَرُ أَن تُدْرِكَهُ أَذْهَب الحُزُّنَ اعْتِقادى أَنَّه ومِن شعرِه قولُه (٢):

إلهى لك الحمدُ الذى أنت أهله صحيحًا خلَقْتَ الجسمَ منى مسلَّمًا وكنتُ يتيمًا قد أحاط بى الرَّدَى وهَبْتَ لى العقلَ الذى بضِيائِه ووفَّقْتَ للإسلامِ قلبى ومَنْطِقى ولو رُمْتُ جَهْدى أن أُجازِى فضيلةً الستَ الذى أرجو جَنابَك (أ) عندما فجُدْ لى بلُطْفِ منك يَهْدِى سَريرتى

نَكَباتُ الدهرِ لا يُغْنِى الحَذَرْ كُلُّ شيءٍ بقَضاءٍ وقَدَرْ

على نِعَم منها الهداية للحمدِ ولُطْفُك بى مازال مذ كنتُ فى المَهْدِ فَاوَيتَ واسْتَنْقَذْتَ مِن كلِّ ما يُرْدِى الله كلِّ حيرٍ يَهْتَدِى طالبُ الرُشْدِ الله كلِّ خيرٍ يَهْتَدِى طالبُ الرُشْدِ فيا نعمة قد جلَّ موقعها عندى فضَلْتَ بها لم يَجْزِ أطرافَها جِدِّى " يُخَلِّفُنى الأهلون وحدى فى خَدى فى خَدى وقلبى ويُدْنينى إليك "من البُعْدِ" وقلبى ويُدْنينى إليك "من البُعْدِ"

تُوُفِّى يومَ السبتِ ثالث رمضانَ ، وصُلِّى عليه بعدَ (١) العصرِ بالجامعِ المُظَفَّرِيّ ، ودُفِن بالسفح .

<sup>=</sup> والطبقات السنية ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٢٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : « جهدى » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « جنانك » ، وفي م : « حنانك » . والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « بلا بعد » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل ، م . والمثبت من ذيل المرآة ٢٦٥/٤ ، وعقد ألجمان .

أبو القاسمِ على بنُ بَلَبانَ بنِ عبدِ اللَّهِ الناصرىُ (١) ، المُحَدِّثُ اللَّهِ الماهرُ ، وَهُو المُعْدُ الماهرُ ، وَهُ الخميسِ مُسْتَهَلَّ رَمضانَ .

الأميرُ مُجِيرُ الدينِ محمدُ بنُ يعقوبَ بنِ عليٌ (١) ، المعروفُ بابنِ تَمِيمِ الحَمَويُ الشاعرُ ، صاحبُ الدِّيوانِ في الشعرِ ، فمِن شعرِه قولُه :

عايَنْتُ وردَ الرَّوْضِ يَلْطِمُ خَدَّه ويقولُ قولًا في البَنَفْسَجِ يُحْنَقُ لا تَقْرَبوه وإن تَضَوَّعَ نَشْرُه ما بينكم فهو العدوُّ الأزرقُ

الشيخ العارفُ شرفُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ الشيخِ عثمانَ بنِ عليِّ الروميُّ (٢) ، [٩٧/١٠] ودُفِن بتربتِهم بسفحِ قاسِيونَ ، ومِن عندِهم خرَج الشيخُ جَمالُ الدينِ محمدٌ الساوجي (٤) ، وحلَق ودخَل في زِيِّ الجواليقيةِ ، وصار شيخَهم ومُقَدَّمَهم .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٦٩، والعبر ٥/ ٣٤٨، وتذكرة النبيه ١٠١١، والسلوك ٧٣٠/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/ ٣٤٥.

 <sup>(</sup>۲) ذيل مرآة الزمان ٤/ ۲۷۷، والعبر ٥/ ٣٥٠، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٢٨، وتذكرة النبيه ٤/ ١٠٠، وعقد الجمان ٢/ ٣٤٥، والدليل الشافي ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٧٤، والعبر ٥/ ٣٥٠، والوافي بالوفيات ٤/ ٨٦، وتذكرة النبيه ١/ ٩٨، وعقد الجمان ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) في م: «الساوحي».

# ثم دخَلَت سنةُ خمس وثمانين وستّمائةٍ ْ``

اسْتَهَلَّت والخليفة الحاكم أبو العباسِ أحمد، والسلطان الملك المنصور قَلَاوُون، ونائبه بالشامِ الأميرُ حسامُ الدينِ لاجين السِّلَحْدارُ المنصوري، والأميرُ بدرُ الدينِ الصَّوابِيُّ مُحاصِرٌ مدينةَ الكَرَكِ في أواخِرِ السنةِ الماضيةِ، وقدِم عليه مِن مصرَ عَسْكرٌ صُحْبةَ الأميرِ مُسامِ الدينِ طُرُنْطاى، فاجْتَمَعوا على حِصارِ الكَرَكِ حتى أَنْزَلوا منها صاحبَها الملكَ المسعودَ خَضِرَ بنَ الملكِ الظاهرِ، في مُسْتَهَلِّ صفرٍ، وجاءت البِشارةُ بذلك إلى دمشق، فدقَّت البَشائرُ ثلاثة أيامٍ، وعاد طُرُنْطاى بالملكِ خَضِرِ وأهلِ بيتِه إلى الديارِ المصريةِ، كما فعل الملكُ الظاهرُ أبوه بأهلِ الملكِ المُعيثِ عمرَ بنِ العادلِ، كما تقدَّم ذلك. واسْتَناب في الكَرَكِ نائبًا عن أمرِ المنصورِ، ورتَّب عمرَ بنِ العادلِ، كما تقلَّا مِن الكَرَكِيِّين، واسْتَحْدموا بقلعةِ دمشقَ. ولما اقْتَرَب مُولًا الظاهرِ إلى القاهرةِ تلقَّاهم المنصورُ، فأكْرَم لُقياهم، وأحسن إلى الأحوَيْن نجمِ الدينِ حَضِر وبدرِ الدينِ سَلاَمُش، وجعلَهما يَرْكَبان مع ابنيه على الأحوَيْن خيمِ الدينِ حَضِر وبدرِ الدينِ سَلاَمُش، وجعلَهما يَرْكَبان مع ابنيه على والأشرفِ خليلٍ، وجعل عليهما عُيونًا يَرْصُدون ما يَفْعَلان مَن ، وأُنْزِلا الدُّورَ بالقلعةِ، وأَبْحِرَى عليهم مِن الرُّواتِبِ والنَّفَقاتِ ما يَكْفِيهم وزيادةٌ كثيرةٌ.

وكتَب الأميرُ بدرُ الدينِ بَكْتُوتُ العَلائِيُّ ، وهو مُجرَّدٌ بحمصَ إلى نائبِ دمشقَ لاجين ، أنه قد انْعَقَدَت زَوْبَعةٌ في يومِ الخميسِ سابعِ صفرٍ بأرضِ حمصَ ،

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٨١، ٢٨٢، ونهاية الأرب ١٢٩/٣١ – ١٣٣، وكنز الدرر ٨/ ٢٧٦– ٢٧٩، وتذكرة النبيه ١/ ١٠٢، ١٠٣، وعقد الجمان ٣٤٨/٢ – ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقولان».

ثم ارْتَفَعَت فى السماءِ كهيئةِ العمودِ والحَيَّةِ العظيمةِ، وجعَلَت تَخْتَطِفُ الحِجارةَ الكِبارَ، فتصْعَدُ بها فى الجَوِّ كأنها سهامُ النَّشَّابِ، وحمَلَت شيئًا كثيرًا مِن الجِمالِ بأحمالِها، والأثاثِ والخيامِ والدَّوابِّ، ففقد الناسُ مِن ذلك شيئًا كثيرًا من الرحالِ والأمتعةِ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون.

وفى هذا اليومِ وقَع مطرٌ عظيمٌ بدمشقَ، وجاء سيلٌ كثيرٌ ولا سيَّما بالصالحيةِ.

وفيها أُعِيد عَلَمُ الدينِ الدَّوَاداريُّ إلى شَدِّ الدَّواوِينِ بدمشقَ ، والصاحبُ تَقيُّ الدينِ تَوْبَة إلى الوِزارةِ بدمشقَ .

وفيها توَلَّى قَضاءَ المالكيةِ بمصرَ زَيْنُ الدينِ بنُ أبى مَخْلُوفٍ النُّوَيرِيُّ (١) عِوَضًا عن القاضي تَقيِّ الدينِ (أبنِ شاسِ ألذي تُؤفِّي بها .

وفيها درَّس بالغَزَّاليةِ بدرُ الدينِ بنُ جَماعة ، انْتَزَعها مِن يدِ شمسِ الدينِ إمامِ الكَلَّسةِ الذي كان يَنُوبُ عن شمسِ الدينِ الأيكيِّ ، والأيكيُّ شيخُ سعيدِ السُّعَداء ، باشَرها شهرًا ، ثم جاء مرسومٌ بإعادتِها إلى الأيكيِّ ، وقد اسْتناب عنه جَمالَ الدين الباجُوبَقيَّ ، فباشَرها الباجُوبَقيُّ في ثالثِ رجبٍ .

### وممَّن تُونِّى فيها مِن الأعْيانِ:

أحمدُ بنُ شَيْبانَ بنِ تَغْلِبَ الشَّيْبانيُّ ، أحدُ مَشايخ الحديثِ المُسْنِدِين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البربري»، وفي م: «البريدي»، وفي عقد الجمان: «التبريزي». والمثبت من نهاية الأرب ٢١/ ١٣٤. وستأتي ترجمته في وفيات سنة ثمان عشرة وسبعمائة.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، م: « برساس ». والمثبت من نهاية الأرب ١٣٣/٣١، والسلوك ٧٣٢/١ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٨٢، والعبر ٥/ ٣٥١، والوافي بالوفيات ٢/٧١٦، وعقد الجمان ٢/ ٣٥٥.

الْمُعَمَّرِين بدمشقَ ، تُؤُفِّى في صفرٍ عن ثمانٍ وثمانين سنةً ، ودُفِن بقاسِيونَ .

الشيخ الإمامُ العالمُ البارِعُ جَمالُ الدينِ أبو بكرِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سُحْمانَ البَكْرِى الشَّرِيشِي المالكيُ () ولد بشَرِيشَ سنة إحدى وستِّمائةٍ ، ورحل إلى العراقِ ، فسمِع بها الحديثَ مِن المشايخِ ؛ القَطِيعيّ وابنِ زوربةَ وابنِ اللَّتِيِّ وغيرِهم ، واشتغل وحصَّل ، وساد أهلَ زمانِه ، ثم عاد إلى الله الله والله وال

قاضى القُضاةِ أبو الفضلِ يوسفُ بنُ قاضى القضاةِ مُحْيى الدينِ أبى الفضلِ يَحْيَى بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ يحيى بنِ على بنِ عبدِ العزيزِ بنِ على بنِ الحسينِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ 'أبنِ الوليدِ بنِ القاسم بنِ الوليدِ بن على بنِ الموليدِ بن الوليدِ بنِ القاسم بنِ الوليدِ بن عبدِ الرحمنِ ' بنِ أبانِ بنِ عثمانَ بنِ عفانَ القرشيُّ الدمشقيُّ المعروفُ بابنِ عبدِ الرحمنِ ' بنِ أبانِ بنِ عثمانَ بنِ عفانَ القرشيُّ الدمشقيُّ المعروفُ بابنِ الزَّكيِّ الشافعيُّ ، كان فاضلًا مُبَرَّزًا ، وهو آخِرُ مَن تولَّى القضاءَ مِن بنى الرَّكِيِّ الله الأثنين حاديَ الى يومِنا هذا ، وُلِد في سنةِ أربعين ، وسمِع الحديثَ ، تُوفِّى ليلةَ الاثنين حاديَ عشرَ ذي الحِجَّةِ ، ودُفِن بقاسِيونَ ، وتولَّى بعدَه ابنُ الخُوبِيِّ شِهابُ الدينِ .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٩٢، والعبر ٥/ ٣٥٤، وتذكرة النبيه ١/٧٠، والديباج المذهب ٢/ ٣١٩، وعقد الجمان ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من : الأصل، م . والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٢٠٧/٤. انظر مصادر ترجمته : ونهاية الأرب ٣٠١/ ٣١٤، والعبر ٥/ ٣٥٦، وتذكرة النبيه ١/ ١٠٣، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٦٥، وعقد الجمان ٢/ ٣٥٦.

وتقدمت ترجمة أبيه في وفيات سنة سبع وستين وستمائة، وفي نسبه بعض الاختلاف.

الشيخ مجدُ الدينِ يوسفُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ المِصْرِيُ ثم الدمشقيُ الشافعيُ الكاتبُ المعروفُ بابنِ المِهْتارِ (١) ، كان فاضلًا في الحديثِ والأدبِ ، يَكْتُبُ كتابةً حسنةً جدًّا ، وتولَّى مَشْيَخةَ دارِ الحديثِ النُّوريةِ ، وقد سمِع الكثيرَ ، وانْتَفَع الناسُ به وبكتابتِه ، تُوفِّى عاشرَ ذي الحِجَّةِ ، ودُفِن ببابِ الفَرادِيسِ .

الشاعرُ الأديبُ شِهابُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ النُّعِمِ بنِ محمدِ المعروفُ بابنِ الخيميّ (٢) ، كانت له مُشارَكةٌ في علومٍ كثيرةٍ ، ويد طُولَى في النَّظْمِ الرائقِ الفائقِ ، جاوز الثمانين ، وقد تَنازَع هو ونجمُ الدينِ بنُ إسرائيلَ في قصيدةِ بائيةٍ (٢) ، فتَحاكما إلى ابنِ الفارضِ ، فأمَرَهما بنَظْمِ أبياتِ على وزيها ، فنظَم كلَّ منهما فأحسَن ، ولكن لابنِ الخيميِّ يدٌ طُولَى عليه ، وكذلك فعَل ابنُ فيلًا ن وامْتَدَحه على وزيها بأبياتٍ حِسانِ ، وقد أطال ترجمته الجَرَريُّ في كتابِه .

وفيها كانت وفاةُ الحاجِّ شَرَفِ بنِ مِرَى (١٠) ، والدِ الشيخِ مُحْيى الدينِ النَّوويِّ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٠٧، والعبر ٥/ ٣٥٦، وعقد الجمان ٢/ ٣٥٦، وشذرات الذهب ٥/ ٣٩٤. (٢) ذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٠٠، ونهاية الأرب ٣١/ ١٣٥، والعبر ٥/ ٣٥٤، والوافي بالوفيات ٤/ ٥٠،

وتذكرة النبيه ١٠٦/١، وفوات الوفيات ٢/ ٤٥٨، وعقد الجمان ٢/ ٣٥٦. (٣) في الأصل: «تائية». وأورد القصيدة اليونيني في مرآة الزمان والصفدى في الوافي بالوفيات،

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «تائية». وأورد القصيدة اليونيني في مرأة الزمان والصفدى في الوافي بالوفيات، ومطلعها:

يا مطلبا ليس لي في غيره أرب إليك آل التقصي وانتهى الطلب

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٨٤- وفيه أنه توفي سنة ثنتين وثمانين وستمائة – والدليل الشافي ٧٤٣/١.

يعقوبُ بنُ عبدِ الحقِّ ، أبو يوسُفَ المَرينيُّ () ، سلطانُ بلادِ المغربِ ، خرَج على الواثقِ باللَّهِ (أبى دَبُوسٍ) ، فسلَبه الملكَ بظاهرِ مَرَّاكُشَ ، واسْتَحْوَذ على بلادِ الأَنْدَلُسِ والجزيرةِ الحَضْراءِ في سنةِ ثمانٍ وستين وستِّمائةٍ ، واسْتَمَرَّت أيامُه إلى مُحَرَّمِ هذه السنةِ ، وزالَت على يديه دولةُ المُوَحِّدِين بها .

البَيْضاويُ صاحبُ التَّصانِيفِ : هو القاضى الإمامُ العَلَّمةُ ناصرُ الدينِ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ الشِّيرازِيُ (٢) ، قاضيها وعالمُها وعالمُ أَذْرَبِيجانَ وتلك النَّواحى ، مات بتِبْريزَ سنةَ خمسٍ وثمانين وستِّمائةٍ ، ومِن مُصَنَّفاتِه «المنهاجُ في أصولِ الفقهِ» ، وهو مشهورٌ ، وقد شرَحه غيرُ واحدٍ ، وله «شرحُ التَّبيهِ» في أربعِ محكلداتٍ ، وله «الغايةُ القُصْوَى في دِرايةِ الفَتْوَى» ، و «شرحُ المُنتخبِ » و «الكافيةُ في المُنطِقِ » ، وله «الطُوالعُ » و «شرحُ الحَصولِ » أيضًا ، وله غيرُ ذلك مِن التَّصانِيفِ المُفيدةِ ، وقد أَوْصَى إلى القُطْبِ الشِّيرازيِّ أن يُدْفَنَ بجانبِه بتِبْرِيزَ . واللَّهُ سبحانَه أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، م: «المدينى». والمثبت من مصادر ترجمته؛ دول الإسلام ٢/ ١٨٧، والسلوك ١/ ٧٣٣ (القسم الثالث)، والدليل الشافى ٢/ ٧٩٠، وتذكرة النبيه ١٠٤/.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «إلى ربوس».

<sup>(</sup>٣) الوافى بالوفيات ١/٩٧٧، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٥٧/٨، وتذكرة النبيه ١/ ١٠٤، والسلوك ١٩٨١، (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/٣٥٧، والدليل الشافى ١/٣٨٨، وبغية الوعاة ٢/٠٠ وطبقات المفسرين للداوودى ١/٢٤٢.

## ثم دخَلَت سنةُ ستٍّ وثمانين وستّمائةٍ ْ `

فى أولِ الحُحرَّمِ ركِبَت العَساكرُ صُحْبةَ نائبِ الشامِ مُسامِ الدينِ لاجين إلى مُحاصَرةِ صِهْيَوْنَ وحصنِ بَرْزَيَه ، فمانَعَهم الأميرُ سيفُ الدينِ سُنْقُرُ الأَشْقَرُ ، فلم يَزالوا به [٩٨/١٠] حتى اسْتَنْزَلوه ، وسلَّمهم البلادَ ، وسار إلى خدمةِ السلطانِ المنصورِ ، فتَلقَّاه بالإكْرامِ والاحْتِرامِ ، وأعْطاه تَقْدُمةً ألفَ فارسٍ ، ولم يَزَلْ مُعَظَّمًا في الدولةِ المنصوريةِ إلى آخرِها ، وانقضَت تلك الأحوالُ .

وفى النصفِ مِن المحرمِ حكم القاضى جَلالُ الدينِ الحَنَفَى نِيابةً عن أبيه حُسامِ الدينِ الرازيِّ .

وفى الثالثَ عشَرَ مِن ربيعِ الأولِ قدِم القاضى شِهابُ الدينِ محمدُ بنُ القاضى شهابُ الدينِ محمدُ بنُ القاضى شمسِ الدينِ بنِ الخليلِ الخُويِّيُّ مِن القاهرةِ على قَضاءِ قُضاةِ دمشقَ، وقُرِئ تَقْليدُه يومَ الجمعةِ مُسْتَهَلَّ ربيعِ الآخِرِ، واسْتَمَرَّ بنيابةِ شرفِ الدينِ المَقْدِسيِّ.

وفى يومِ الأحدِ ثالثِ شوالٍ درَّس بالرَّواحيةِ الشيخُ صَفِيُّ الدينِ الهِنْدَّى، وحَضَر عندَه القُضاةُ والشيخُ تامُج الدينِ الفَزارِيُّ، وعَلَمُ الدينِ الدُّوادارِيُّ، وتوَلَّى قَضاءَ قُضاةِ القاهرةِ تَقَىُّ الدينِ عبدُ الرحمنِ بنُ بنتِ الأُعَزِّ، عِوَضًا عن بُرْهانِ

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ٣١٤/٤ – ٣١٦، ونهاية الأرب ١٤٥/٣١ – ١٥١، وكنز الدرر ٢٨٠/٨، ٢٨١، وتذكرة النبيه ١/٨٠٠– ١١٠، وعقد الجمان ٣٥٨/٢ – ٣٦٣.

الدينِ الحَضِرِ بنِ الحسنِ السِّنْجاريِّ، وقد كان وَلِيَها شهرًا بعدَ ابنِ الخُولِيِّ، فاجْتَمَع حينئذِ لابنِ بنتِ الأَعَزِّ بينَ القَضاءِ كلِّه بالديارِ المصريةِ، وذلك في أُوائلِ صفر منها.

وفيها الشُدْعِي سيفُ الدينِ السامَرِّيُّ مِن دمشقَ إلى الديارِ المصريةِ ليُشْتَرَى منه رِيعُ حَرْزَما الذي الشُتراه مِن بنتِ الملكِ الأشرفِ موسى ، فذكر لهم أنه وقفه ، وكان المتُكَلِّم في ذلك عَلَمُ الدينِ الشُّجاعيُ (٢) ، وكان قد اسْتَنابه الملكُ المنصورُ بديارِ مصرَ ، وجعَل يَتَقَرَّبُ إليه بتَحْصيلِ الأموالِ ، ففتق لهم ناصرُ الدينِ محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المقدِسيُّ أن السامِرِّيُّ اشْتَرَى هذا مِن بنتِ الأشرفِ وهي غيرُ رَشيدةٍ ، وأثبَّت سَفَهَها عليٌّ زَيْنُ الدينِ بنُ مَخْلوفٍ (٢) ، وأبطل البيع مِن أصله ، واسْتَرْجَع على السامَرِّيُّ بمغلِّ مدةِ عشرين سنةً مائتي ألفِ درهمٍ ، وأخذوا منه حِصَّةً مِن الزَّنْبقيةِ قيمتُها سبعون ألفًا ، وعشرةَ آلافِ مُكمِّلةً ، وتركوه وأخذوا منه حِصَّةً مِن الزَّنْبقيةِ واحدًا بعدَ واحدٍ ويُصادِرُونهم ، وذلك أنه بلَغهم ثم أرادوا أن يَسْتَدُعُوا بالدَّماشقةِ واحدًا بعدَ واحدٍ ويُصادِرُونهم ، وذلك أنه بلَغهم أن مَن ظلم بالشامِ لا يُفْلِحُ ، ومَن ظلَم بمصرَ أفْلَح وطالَت مدتُه ، فكانوا يَطْلُبونهم الله مصرَ أرضِ الفَراعِنةِ والظلم ، فيَفْعَلُون معهم ما أرادوا .

وممَّن تُونفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الشيخُ الإمامُ العَلَّامةُ قُطْبُ الدينِ أبو بكرٍ محمدُ بنُ الشيخ الإمام أبي

<sup>(</sup>١) في م: « جزرماء». وحرزم: اسم بليدة في واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين ودنيسر. معجم البلدان ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «وكان ظالما».

<sup>(</sup>٣) بعده في م : «الجائر الجاهل».

العباسِ أحمد بنِ على بنِ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أحمدَ المينمونُ القيسيُ التَّوْزَرِيُ (۱) المصرى ثم المكيُ (۲) ، الشافعيُ المعروفُ بالقَسْطَلانيِّ ، شيخُ دارِ الحديثِ الكامليةِ بالقاهرةِ ، وُلِد سنةَ أربعَ عشرةَ وستِّمائةٍ ، ورحل إلى بغدادَ فسمِع الكثيرَ ، وحصَّل علومًا ، وكان يُفْتِي على مذهبِ الشافعيِّ ، وأقام بمكة مدةً طويلةً ، ثم صار إلى مصرَ ، فولى مَشْيَخةَ الحديثِ ، وكان حسنَ الأخلاقِ ، مُحَبَّبًا إلى الناسِ ، تُوفِّى في آخِرِ المحرمِ ، ودُفِن بالقرَافةِ الكبرى ، وله شعرٌ حسنٌ ، وُوْرَد منه ابنُ الجَرَريِّ قطعةً صالحةً .

عمادُ الدينِ محمدُ بنُ عباسِ الدُّنيْسَرِيُّ (٣) ، الطَّبيبُ الماهرُ ، والحاذِقُ الشاعرُ ، خدَم الأكابرَ والوزراءَ ، وعُمِّرَ ثمانين سنةً ، تُوفِّي في صفرٍ مِن هذه السنةِ بدمشقَ .

قاضى القُضاقِ بُوْهانُ الدينِ الحَضِر بنُ الحسنِ '' بنِ على السِّنْجارَىُ ، توَلَّى الحَكَمَ بالديارِ المصريةِ [ ٩٩/١٠] غيرَ مرةٍ ، وولِى الوِزارةَ أيضًا ، وكان رئيسًا وَقورًا مَهِيبًا ، وقد باشر القَضاءَ بعدَه تَقِيُّ الدين ابنُ بنتِ الأَعَزِّ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل، م: «النورى». وفي ذيل مرآة الزمان: «النوريزى». والمثبت من مصادر ترجمته؛ ذيل مرآة الزمان ٤/ ١٨٧، والوافي بالوفيات ٢/ ١٣٢، مرآة الزمان ٤/ ١٨٧، والوافي بالوفيات ٢/ ١٣٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٤/ ٣٨، وتذكرة النبيه ١/ ١١٠، والسلوك ٧٣٨/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٥/ ٣٩٧، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٣.

والتوزرى : نسبة إلى تورز مدينة بأقصى إفريقية . معجم البلدان ١/ ٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م والسلوك: «المالكي». والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٧٦١، وذيل مرآة الزمان ٤/ ٣٢٨، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٠٠، وتذكرة النبيه ١/ ١١٢، وعقد الجمان ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) في م: « الحسين » . وانظر ترجمته في : ذيل مرآة الزمان ٤/ ٩ ٣١، والوافي بالوفيات ١٣ / ٣٣٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٤، والسلوك ٧٣٨/١ (القسم الثالث) ، وعقد الجمان ٢/ ٣٦٥، والدليل الشافي ١/ ٢٨٨.

شرفُ الدينِ سليمانُ بنُ بُنَيْمان (١) ، الشاعرُ المشهورُ ، له دِيوانٌ ، مات في صفرِ منها .

الشيخُ الصالحُ عزُّ الدينِ عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ المُنْعِمِ بنِ الصَّيْقَلِ الحَرَّانَىُ (٢) ، وَلِد سنةَ أَربعِ وتسعين وخمسِمائةِ ، وسمِع الكثيرَ ، ثم اسْتَوْطَن مصرَ حتى تُوفِّى بها في رابعَ عَشَرَ رجبٍ ، وقد جاوز التِّسعين ، وقد سمِع منه الحافظُ عَلَمُ الدينِ البِوزاليُ لما رحل إلى مصرَ في سنةِ أربعِ وثمانين ، وحكى عنه أنه شهِد جِنازة ببغدادَ فتبِعهم نَبَّاشٌ ، فلما كان الليلُ جاء إلى ذلك القبرِ ففتَح عن الميتِ ، وكان الميتُ شابًا قد أصابَتُه سَكْتةٌ ، فلما فتَح القبرَ نهَض ذلك الشابُ الميتُ جالسًا ، فسقط النَّبَاشُ ميتًا في القبرِ ، وحرَج الشابُ مِن قبرِه (آإلى أهلِه ") .

وحكى له قال: كنتُ مرةً بقَلْيُوبَ، وبينَ يدىَّ صُبْرةُ قمحٍ، فجاء زُنْبُورٌ فأَخَذ واحدةً ثم ذهَب بها، ثم جاء فأخَذ أخرى ثم ذهَب بها، ثم جاء فأخَذ واحدةً أخرى أربعَ مراتٍ. قال: فاتَبْعْتُه، فإذا هو يَضَعُ الحَبَّةَ في فمِ عُصْفورٍ أعْمَى بينَ تلك الأشجارِ التي هناك.

قال: وحكَى لَى الشيخُ عبدُ الكافى أنه شهِد مرةً جِنازةً، فإذا عبدٌ أسودُ معنا، فلما صلَّى الناسُ عليها لم يُصَلِّ، فلما حضَوْنا الدفنَ نظر إليَّ وقال: أنا

<sup>(</sup>۱) في الأصل، م: «عثمان». والمثبت من مصادر ترجمته: الوافي بالوفيات ١٥/ ٣٥٦، وفوات الوفيات ٢/ ٧٥، والسلوك ٧٣٨/١ (القسم الثالث)، والمنهل الصافي ٦/ ٢٤. وجاء اسمه في ذيل مرآة الزمان ٤/ ٣٢١، وتذكرة النبيه ١/ ١١١، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٢، وشذرات الذهب ٥/ ٣٩٥: «سليمان بن بليمان».

<sup>(</sup>۲) ذيـل مرآة الزمان ٤/ ٣٢٨، ودول الإسلام ٢/ ١٨٧، والوافى بالوفيات ٢٨/ ٥٢٣، وتذكرة النبيه ١٨/ ١٨٠، وعقد الجمان ٢/ ٣٦٦، والمنهل الصافى ٧/ ٢٨١، والدليل الشافى ١/ ٤١٥، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « ودفن فيه النباش ».

عملُه. ثم أَلْقَى نفسَه في قبرِ ذلك الميتِ. قال: فنظَرْتُ فلم أَرَ شيئًا.

الحافظُ أبو اليُمْنِ أَمِينُ الدينِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الوَهَّابِ بنِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ عساكرَ الدمشقيُ (١) ، ترَك الرِّياسةَ والأَمْلاكَ ، وجاوَر بمكة ثلاثين سنةً ، مُقْبِلًا على العبادةِ والزَّهادةِ ، وقد حصَل له قَبولٌ مِن الناسِ شاميّهم ومصريّهم وغيرِهم ، تُوُفِّى بالمدينةِ النبويةِ في ثاني رجبٍ منها .

<sup>(</sup>۱) الوافى بالوفيات ۱۸/ ٤٤٧، وفوات الوفيات ۲/ ۳۲۸، والسلوك ۷٤٦/۱ (القسم الثالث) – وفيهم أنه توفى سنة سبع وثمانين وستمائة – وعقد الجمان ۲/ ۳۹۷، والعقد الثمين ٥/ ٤٣٢، والمنهل الصافى ٧/ ٢٦٦، والمدليل الشافى ١/ ١٦٦، وشذرات الذهب ٥/ ٣٩٥.

# ثم دخَلَت سنةُ سبع وثمانين وستّمائةٍ

فيها (١) قدِم الشُّجاعيُّ مِن مصرَ إلى الشامِ بنِيَّةِ المُصادَرةِ لأَرْبابِ الأموالِ مِن أهلِ الشامِ .

وفى أواخِر ربيع الآخِر قدِم الشيخُ ناصرُ الدينِ عبدُ الرحمنِ المُقَدِسيُّ مِن القاهرةِ على وَكالةِ بيتِ المالِ ونَظَرِ الأوقافِ ونَظَرِ الخاصِّ، ومعه تقاليدُ وخِلَعٌ، فتردَّد الناسُ إلى بابِه، وتكلَّم فى الأمورِ، وآذَى كثيرًا من الناسِ، وكانت ولايتُه بسفارةِ الأميرِ عَلَمِ الدينِ الشَّجاعيِّ المُثْكَلِّمِ فى الديارِ المصريةِ، توسَّل إليه بالشيخِ شمسِ الدينِ الأيكيِّ وبابنِ الوَجيهِ (٢) الكاتبِ، وكانا عندَه لهما صُورةٌ، وقد طلب جَماعةً مِن أعيانِ الدَّماشقةِ فى أولِ هذه السنةِ إلى الديارِ المصريةِ، فطُولِبوا بأموال كثيرةِ، فدافَع بعضُهم بعضًا، وهذا مما يُخفَف عُقوبته مِن ظلمِهم، وإلا فلو صبروا لعُوجِل الظالمُ بالعقوبةِ، ولزال عنهم ما يَكْرَهون سريعًا. ولما قدِم ابنُ المُقدِسيِّ إلى دمشقَ كان يَحْكُمُ بتربةِ أمِّ الصالحِ، والناسُ يَتَرَدَّدون إليه ويَخافون شرَّه، وقد اسْتَجَدَّ باشُورةً " ببابِ الفَرادِيسِ ومَساطِبَ بابِ الساعاتِ للشُّهودِ، وحدَّد بابَ الجابيةِ الشماليَّ ورفَعه وكان مُتَواطِئًا، وأصْلَح الجسرَ الذي تَعَه،

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۱۵۳/۳۱ – ۱٦٥، وكنز الدرر ٨/ ٢٨١، ٢٨٢، وتذكرة النبيه ١/١١٥، وعقد الجمان ٢/ ٣٦٩، والسلوك ١/ ٧٣٩– ٧٤٦ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٢) في م: «الوحيد».

<sup>(</sup>٣) الباشورة : سد من التراب يمنع وصول الخيالة والرجالة والسهام إلى مواضع المحاربين . السلوك ١٥٠/١ (القسم الأول) حاشية (٤) .

وكذلك أَصْلَح جسرَ بابِ الفَرادِيسِ تحتَ السُّوَيْقةِ التي جدَّدها عليه مِن الجانبَيْن. وهذا مِن أحسنِ ما عمِله ابنُ المَقْدِسيِّ ، وقد كان مع ذلك كثيرَ الأذِيةِ للناسِ ظَلُومًا غَشُومًا ، ويَفْتَحُ على الناسِ أبوابًا مِن الظلم لا حاجةَ إليها.

وفى عاشرِ [٩٩/١٠] مجمادَى الأولى قدِم مِن الديارِ المصرية أيضًا قاضى القُضاةِ مُسامُ الدينِ الحَنَفَى، والصاحبُ تَقَى الدينِ تَوْبَةُ التَّكْرِيتَى، وقاضى القُضاةِ جَمالُ الدينِ محمدُ بنُ سليمانَ الزَّواوَى المالكي على قَضاءِ المالكيةِ بعدَ شُغورِه عن حاكم بدمشقَ ثلاثَ سنين ونصفِ، فأقام شِعارَ المُنْصِبِ، ودرَّس ونشر المذهب، وكان له سُؤدُدْ ورياسةٌ.

وفى ليلةِ الجمعةِ رابع شعبانَ تُؤفِّى الملكُ الصالحُ عَلاءُ الدينِ بنُ الملكِ المنصورِ قَلاوُون بالدُّوسَنْطاريَّةِ () فَوَجَدَ عليه أبوه وَجْدًا شديدًا، وقد كان عهد إليه بالأمرِ مِن بعدِه، وخُطِب له معه على المنابرِ مِن مدةِ سنينَ، فدفنه في تربيّه، وجعَل ولايةَ العَهْدِ مِن بعدِه إلى ابنِه الأشرفِ خليلٍ، ( وكتب بذلك إلى الآفاقِ، ولما جاءت البريديةُ في شوالٍ بولايةِ الأشرفِ خليلٍ ) مِن بعدِ أبيه، خُطِب له على المنابرِ مِن بعدِ ذِحْرِ أبيه يومَ الجمعةِ، ودَقَّت البَشائرُ، وزُيِّنتِ البلدُ سبعةَ أيامٍ، وليس الجيشُ الخِلَعَ وركِبوا، وأظهر الناسُ سُرورًا لشَهامتِه ().

وفى رمضانَ باشَر حِسْبةَ دمشقَ شمسُ الدينِ بنُ السَّلْعُوسِ عِوَضًا عن شَرَفِ الدينِ بنِ الشَّيْرَجِيِّ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «بالبيطارية»، وفي م: «بالسنطارية». والمثبت من نهاية الأرب وعقد الجمان.
 (٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «مع ما في قلوبهم على أبيه لأجل ظلم الشجاعي».

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «الشيرازى»، وفى م: «الشيزرى»، وفى نهاية الأرب: «الشيرحى»، وفى السلوك: «السيرجى». والمثبت من ترجمته فى السلوك ٢٧٨/٢ (القسم الأول)، والنجوم الزاهرة ٨/٢٦٧. وابن الشيرجى هو أبو الفتح أحمد بن عيسى بن مظفر بن محمد، توفى سنة ست وعشرين وسبعمائة.

وفيه توجَّه الشيخُ بدرُ الدينِ بنُ جَماعةَ إلى خَطابةِ القدسِ بعدَ موتِ خَطِيبِه قُطْبِ الدينِ، فباشَر بعدَه تَدْريسَ القَيْمُريةِ عَلاءُ الدينِ أحمدُ بنُ القاضى تاجِ الدينِ ابنِ بنتِ الأعَزِّ (أخو قاضى مِصرَ، ثم بعد ثلاثِ سنين أخذ ابنُ جَماعةَ قضاءَ الديارِ المصريةِ عِوضًا عن ابنِ بنتِ الأعزِّ .

وفى شهرِ رمضانَ كُبِس نَصْرانيٌّ وعندَه مُشلمةٌ ، وهما يَشْرَبان الحمرَ فى نَهارِ رمضانَ ، فأمَر نائبُ السَّلْطنةِ مُسامُ الدينِ لاجين بتَحْريقِ النَّصْرانيِّ ، فبذَل فى نفسِه أمُوالًا بجزيلةً ، فلم يُقْبَلْ منه ، وأُحْرِق بسوقِ الخيلِ ، وعمِل الشِّهابُ محمودٌ فى ذلك أبياتًا فى قصيدةٍ مَليحةٍ (٢).

## ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الخطيبُ الإمامُ قُطْبُ الدينِ أبو الزَّكاءِ عبدُ المنْعِمِ بنُ يحيى بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ على بنِ جعفرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ عوفِ القرشيُ الزَّهْرِيُ ، خطيبُ بيتِ المقدسِ أربعين سنةً ، وكان مِن الصَّلحاءِ الكِبارِ ، مجموعًا عن الناسِ ، حسنَ الهَيْئةِ مَهِيبًا ، عَزيزَ النفسِ ، يُفْتى الناسَ ، ويَذْكُرُ التَّفْسيرَ مِن حفظِه في المِحْرابِ بعدَ صلاةِ الصبحِ ، وقد سمِع الكثيرَ ، وكان مِن الأَخْيارِ ، وُلِد سنةَ ثلاثٍ وستِّمائةٍ ، وتُوفِي ليلةَ الثلاثاءِ سابعِ رمضانَ عن أربع وثمانين سنةً .

الشيخُ الصالحُ العابدُ إبراهيمُ بنُ مِعْضادِ بنِ شَدَّادِ بنِ ماجدِ الجَعْبَرِيُّ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ وأما المرأة فجلدت الحد » .

<sup>(</sup>٣) تذكرة النبيه ١١٩/١، والسلوك ٧٤٦/١ (القسم الثالث) – وفيهما: «أبو الذكاء» – وعقد الجمان ٣٧٣/٢ – وفيه الجمان ٣٧٣/٢ – وفيه الجمان ٣٧٣/٢ – وفيه التاليل الشافى ٣٠٠/١ – وفيهما: «أبو البركات» – والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٨، والأنس الجليل ٢/ ١٣٦ – وفيه: «أبو الذكا».

تَقَىُّ الدينِ أبو إسحاقَ (١) ، أصلُه مِن قلعةِ جَعْبَرٍ ، ثم أقام بالقاهرةِ ، فكان يَعِظُ الناسَ ، وكان الناسُ يَنْتَفِعون بكلامِه كثيرًا ، تُوفِّى بالقاهرةِ يومَ السبتِ الرابعِ والعشرين مِن المحرمِ ، ودُفِن في تربتِه بالحُسَيْنيةِ ، وله نَظْمٌ حسنٌ ، وكان من الصُّلَحاءِ المشهورين ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الشيخ الصالخ ياسين بن عبد الله المقرئ الحَجَّامُ (٢) ، شيخ الشيخ مُحْيي الدينِ النَّواويُّ ، وقد حجَّ عشرين حَجَّةً ، وكانت له أَحْوالٌ وكراماتُّ .

الْحُونْدَه غازِيَةُ خاتون بنتُ الملكِ المنصور قَلاؤُون (٣) ، زوجةُ الملكِ السعيدِ .

الحكيمُ الرئيسُ عَلاءُ الدينِ على بنُ أبى الحزْمِ بنِ نَفِيسٍ (،) ، شرَح «القانونَ » لابنِ سِينا ، [١٠٠/١٠] وصنَّف «المُوجَزَ » وغيرَه مِن الفَوائدِ ، وكان يَكْتُبُ مِن حفظِه ، وكان اشْتِغالُه على ابنِ الدَّحْوَارِيِّ ، وتُوفِّي بمصرَ في ذي القَعْدةِ .

الشيخ بدرُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ الشيخِ جَمَالِ الدينِ بنِ مالكِ النَّحُويُ (٥) ، شارحُ « الألفيةِ » التي عمِلها أبوه ، وهو مِن أحْسَنِ الشُّروحِ وأكثرِها فَوائدَ ، وكان لطيفًا ظريفًا فاضلًا ، تُوفِّى يومَ الأحدِ الثامنَ مِن المحرمِ ، ودُفِن مِن المغيرِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) دول الإسلام ۲/۱۸۸، والوافى بالوفيات ۲/۱۶۷، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۱۲۳۸، وتذكرة النبيه ۱/۱۱، والدليل الشافى ۱/۲۹، والسلوك ۷٤٦/۱ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ۲/۳۷۳.

 <sup>(</sup>۲) مرآة الجنان ۲۰۶/۶، وعقد الجمان ۲/ ۳۷۵، والدليل الشافي ۲/ ۷۷۱، وشذرات الذهب ٥/٣٠.
 (۳) نهاية الأرب ۲/ ۲۰۹، وعقد الجمان ۲/ ۳۷۸.

<sup>(</sup>٤) دول الإسلام ٢/ ١٨٨، ومسالك الأبصار ٩/ ٣٤٩، ومرآة الجنان ٢٠٧/، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٠٥، وتذكرة النبيه ١/ ١١٥، والسلوك ٢٤٦/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/ ٣٧٤، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٧، ومعجم الأطباء ص ٢٩٢. وهو المعروف بابن النفيس.

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات ٢/٤٠١، وتذكرة النبيه ١/٠١، والسلوك ٧٣٨/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢/ ٣٦٥، وبغية الوعاة ١/ ٢٢٥، وشذرات الذهب ٥/ ٣٩٨. وفيهم أنه توفي سنة ست وثمانين وستمائة.

# ثم دخَلَت سنةُ ثمانِ وثمانين وستّمائةٍ

فيها(١) كان فَتْحُ مدينةِ طَرابُلُسَ، وذلك أن السلطانَ قَلاوُون قدِم بالجيوشِ المنصورةِ المصريةِ في صُحْبَتِه إلى دمشقَ فدخلها في الثالثَ عَشَرَ من صفرٍ، ثم صار بهم وبجيشِ دمشقَ وصُحْبَتُه خلقٌ كثيرٌ مِن المُطَّوِّعةِ، منهم القاضى نجمُ الدينِ الحَنْبليُ قاضى الحَنابلةِ، وخَلْقٌ مِن المَقادِسةِ وغيرِهم، فنازَل طَرابُلُسَ يومَ المنعةِ مُسْتَهَلَّ ربيعِ الأولِ، وحاصرها بالجَانِيقِ حِصارًا شديدًا، وضيَّقوا على الجمعةِ مُسْتَهَلَّ ربيعِ الأولِ، وحاصرها بالجَانِيقِ حِصارًا شديدًا، وضيَّقوا على أهلِها تَضْييقًا عظيمًا، ونصب عليها تسعة عشرَ مَنْجَنِيقًا، فلما كان يومُ الثلاثاءِ أرابعُ ربيعِ الآخِرِ أَنُ فَتِحَت طَرابُلُسُ في الساعةِ الرابعةِ مِن النهارِ عَنْوةً، وشمِل القتلُ والأَسْرُ جميعَ مَن فيها، وغرِق كثيرٌ مِن أهلِ الميناءِ ونُهِبت الأموالُ، وأُخِذَت الذَّخائرُ والحَواصلُ، وقد كان لها في أيْدِي وسُبِيتِت النساءُ والأطفالُ، وأُخِذَت الذَّخائرُ والحَواصلُ، وقد كان لها في أيْدِي الفِرِنْجِ مِن سنةِ ثلاثِ وخمسِمائةِ إلى هذا التاريخِ (أكان المَلِكُ صنجيلُ (أنهُ الفِرِنْجُ مِن سنةِ ثلاثِ وخمسِمائة إلى هذا التاريخِ (أكان المَلِكُ صنجيلُ في أيدى حاصرها سبعَ سنين حتى ظفِر بها كما ذكرنا أن وقد كانت قبلَ ذلك في أيدى حاصرها سبعَ سنين حتى ظفِر بها كما ذكرنا أن وقد كانت قبلَ ذلك في أيدى

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۱۶۳/۳۱ – ۱۶۰، وكنز الدرر ۲۸۲/۸ – ۳۰۰، والعبر ۳۰۲۰ – ۳۶۰، وتذكرة النبيه ۱۹۲/۱ – ۱۹۶، وعقد الجمان ۲/ ۲۷۹ – ۲۸۹.

<sup>- (</sup>٢ - ٢) في الأصل، م، عقد الجمان: «رابع جمادى الآخرة». وفي كنز الدرر: «رابع عشر ربيع الآخر». والمثبت من نهاية الأرب والعبر. وجاء في تذكرة النبيه أن الحصار دام ثلاثة وثلاثين يوما. (٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وصحيل». والمثبت من الكامل ١٠/ ٤١١، ٤٧٥، وكنز الدرر، وعقد الجمان.

المسلمين مِن زمانِ مُعاوية ، فقد فتَحها سفيانُ بنُ مُجيبٍ (١) لمعاوية ، فأسْكَنها مُعاوية اليهود ، ثم كان عبد الملكِ بنُ مَرُوانَ جدَّد عِمارتَها ، وحصَّنها وأسْكَنها المسلمين ، وصارَت آمِنة عامرة مُطْمَئِنَة ، وبها ثِمارُ الشامِ ومصرَ ، فإن بها الجَوْزَ والثَّلْجَ والقَصَبَ ، والمياهُ جارية فيها تَصْعَدُ إلى أمكنة عالية ، وقد كانت قبلَ ذلك ثلاث مدنِ مُتقاربة ، ثم صارت بلدًا واحدًا ، ثم مُحوِّلَت مِن موضعِها كما سيأتى الآن . ولمّا وصَلَت البِشارة إلى دمشقَ دَقَّت البشائر ، وزُيِّنت البلاد ، وفرح الناسُ فرحًا شديدًا ، وللّهِ الحمدُ والمنة .

ثم أمر السلطانُ الملكُ المنصورُ قَلاوُون أن تُهْدَمَ البلدُ بما فيها مِن العَمائرِ والدُّورِ والأَسْوارِ الحصينةِ التي كانت عليها ، وأن يُبْنَى على مِيلِ منها بَلْدةٌ غيرُها أَمْكَنُ منها وأَحْسَنُ ، فَفُعِل ذلك ، فهى هذه البَلْدةُ التي يقالُ لها : طَرابُلُسُ (التي جعَلها اللَّهُ تعالى دارَ أمانِ وإيمانٍ .

ولما فرَغ السلطانُ [من] فَتْحِ طرابُلُسٌ عاد إلى دمشقَ مُؤَيَّدًا مَنْصورًا مسرورًا مَحْبورًا، فدخَلها يومَ النصفِ مِن مجمادَى الآخِرةِ، ولكنه فوَّض الأمورَ والكلامَ في الأموالِ إلى عَلَمِ الدينِ الشَّجاعيِّ، فصادَر جَماعةً وجمعَ أموالًا كثيرةً، وحصَل بسببِ ذلك أذَى الخلقِ، وبعْسَ هذا الصَّنيعُ؛ لأن ذلك تَعْجيلٌ لدَمارِ الظالمِ وهَلاكِه، فلم يُعْنِ عن المنصورِ ما جمَع له الشُّجاعيُّ مِن الأموالِ شيئًا، فإنه لم يَعِشْ بعدَ ذلك إلا اليسيرَ حتى أخذه اللَّه، كما سيَأْتي. ثم سافَر السلطانُ في ثاني شعبانَ بجيشِه إلى الديارِ المصريةِ، فدخَلَها في أواخِرِ شعبانَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م ، عقد الجمان : « نجيب » . والمثبت من أسد الغابة ٢/ ٤٠٧ . وانظر الإكمال ٢/ ٢١٠ ، ٢١١ . (١ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل. وأضفناها لتستقيم العبارة.

وفيها فُتِحَت قِلاعٌ كثيرةٌ [١٠٠/١٠ظ] بناحيةِ حلبَ؛ كَرْكَرُ<sup>(١)</sup> وتلك النَّواحى، وكُسِرَت طائفةٌ مِن التَّتَرِ هناك، وقُتِل ملكُهم خَرْبَندا نائبُ التَّتَرِ على مَلَطْيَةً.

وفيها توَلَّى الحِسْبةَ بدمشقَ جَمالُ الدينِ يوسفُ بنُ التَّقيِّ تَوْبَةَ التَّكْريتيِّ ، ثم أخَذها بعدَ شهورٍ تامجُ الدينِ الشِّيرازِيُّ .

وفيها وُضِع منبرٌ عندَ مِحْرابِ الصَّحابةِ بسببِ عِمارةِ كانت فى المَقْصورةِ ، فصلَّى بُرُهانُ الدينِ الإسْكَنْدريُ نائبُ الخطيبِ بالناسِ هناك مدةَ شهرِ الجماعاتِ والجُمُعاتِ ، ابْتَدَءوا ذلك مِن يومِ الجمعةِ الثانى والعشرين مِن ذى الحِجَّةِ .

### وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الشيخةُ فاطمةُ بنتُ الشيخِ إبراهيمَ (أبنتُ الرُّعَيْنيِّ)، زوجةُ النَّجْمِ بنِ إسرائيلَ، كانت مِن بيتِ الفقرِ، لها سَلْطنةٌ وإقدامٌ وترجمةٌ وكلامٌ في طريقةِ الحريريةِ وغيرِهم، وحضَر جِنازتَها خلقٌ كثيرٌ، ودُفِنَت عندَ الشيخ رَسلان.

العلمُ ابنُ الصاحبِ الماجنُ ، هو الشيخُ الفاضلُ عَلَمُ الدينِ أحمدُ بنُ يوسُفَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ شُكْرٍ (٢) ، كان مِن بيتِ علم ورياسةِ ، وقد درَّس فى بعضِ المدارسِ ، وكانت له وَجاهةٌ ورياسةٌ ، ثم ترَك ذلك كلَّه ، وأقْبَل على الحرفشةِ وصُحْبةِ الحَرافِيشِ (٤) والتَّشَبُّهِ بهم فى اللَّباسِ والطريقةِ ، وأكل الحَشيشَ الحرفشةِ وصُحْبةِ الحَرافِيشِ (٤)

<sup>(</sup>١) كركر: حصن قرب ملطية . معجم البلدان ٤/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م . انظر ترجمتها في عقد الجمان ٢/ ٣٩١، وفيه: «الزعيبي » .

<sup>(</sup>٣) العبر ٥/ ٣٥٧، والوافى بالوفيات ٨/ ٢٩٢، ومرآة الجنان ٤/ ٢٠٧، وتذكرة النبيه ١٢٧/، وعقد الجمان ٢/ ٣٧٨، والمنهل الصافى ٢/ ٢٧٤، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) الحرافيش مفردها حرفوش وهم الرعاع.

(اواسْتَعْمَل ما) كان مِن إلْفِهم في الخَلاعةِ والجُونِ والزَّوائدِ الرائقةِ الفائقةِ التي لا يُلْحَقُ في كثيرِ منها، وقد كان له أولادٌ فُضَلاءُ يَنْهَوْنه عن ذلك، فلا يَلْتَفِتُ لِلْحَقُ في كثيرِ منها، وقد كان له أولادٌ فُضَلاءُ يَنْهَوْنه عن ذلك، فلا يَلْتَفِتُ إليهم، ولم يَزَلْ ذلك دَأْبَه حتى تُؤفِّي ليلةَ الجمعةِ الحادي والعشرين مِن ربيعِ الأولِ.

ولما وَلَى القُضاةُ الأربعةُ كان ابنُ خالتِه تامجُ الدينِ ابنُ بنتِ الأَعَزِّ مُسْتَقِلًا في القَضاءِ قبلَ ذلك ، فقال له ابنُ الصاحبِ المذكورُ: ما مِتَّ حتى رأيتُك صاحبَ رَبْعِ (٢). فقال له : تَسْكُتُ وإلا خلَّيتُهم يَسْقُونك السُّمَّ. فقال له : في قلةِ دينِك تَفْعَلُ ، وفي قلةِ عُقولِهم يَسْمَعوا منك .

وقال كَمْدَحُ الحَشِيشةَ الخَسِيسةَ:

فى خُمارِ الحَشيشِ معنى مَرامِي حَرَّمُوها عن غيرِ عقلِ ونقلِ وله أيضًا:

یا نَفْسُ مِیلی إلی التَّصابی ولا تَمَلِّی مِن سُکْرِ یومٍ وله أیضًا:

جمَعْتُ بينَ الحَشيشِ والخَمْرِ يا مَن يُرينى لباب مدرستى

يا أُهَيْلَ العقولِ والأَفْهامِ وحَرامٌ تَحْريمُ غيرِ الحَرامِ

فاللَّهْوُ منه الفَتَى يَعِيشُ إِن أَعْوزَ الحَمرُ فالحشيشُ

فَرُحْتُ لا أَهْتَدِى مِن السُّكْرِ يَرْبَحُ واللَّهُ غايةُ الأَجْرِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: **«**واستعمله».

<sup>(</sup>٢) الربع: الحكم. انظر الوسيط (ر ب ع).

وقال يَهْجُو الصاحبُ بَهاءَ الدين بنَ الحِيَّا<sup>(١)</sup>:

اقْعُدْ بها وتَهَنَّا لابدًّ أَن تَتَعَنَّى تَكُنُّ محمدُ من أين لكْ يا بنَ حِنّا تَكْتُبْ على ابنِ محمدُ من أين لكْ يا بنَ حِنّا

فاسْتَدْعاه فضرَبه، ثم أمَر به إلى المارَسْتانِ، فمكَث فيه سنةً، ثم أُطْلِق.

شمسُ الدينِ الأَصْبَهانَىُ شارحُ «المُحْصولِ» محمدُ بنُ محمودِ بنِ محمدِ ابنِ عَبَّادِ السَّلْمانَىُ العَلَّامةُ "، قدِم دمشقَ بعدَ الخمسين وستِّمائةِ ، وناظر الفقهاءَ ، واشتهرَت فضائِله ، وسمِع الحديثَ ، وشرَح «المُحْصولَ» للرازيّ ، وصنَّف القواعدَ في أربعةِ فُنونِ ؛ أصولِ الفقهِ ، وأصولِ الدينِ ، والمنطقِ ، والخلافِ ، وله معرفةٌ جيدةٌ بالمنطقِ والنحوِ والأدبِ ، وقد رحل إلى مصرَ ، فدرَّس والخلافِ ، وله معرفةٌ جيدةٌ بالمنطقِ والنحوِ والأدبِ ، وقد رحل إلى مصرَ ، فدرَّس بمشهدِ الحسينِ والشافعيّ وغيرِهما ، ورحل إليه الطَّلَبةُ ، تُؤفِّي في العشرين مِن رجبِ في القاهرةِ ، عن ثنتين وسبعين سنةً .

الشمسُ محمدُ بنُ العَفِيفِ سليمانَ بنِ عليٌّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عليٌّ التَّلْمِسانيُّ ، الشاعرُ المُطَبِّقُ ، كانت وفاتُه في حياةِ أبيه ، فتألَّم له ، ووجد عليه وَجُدًا شديدًا ، [١٠١/١٠] ورثاه بأشعارِ كثيرةٍ ، تُوفِّي يومَ الأربعاءِ الرابعَ عشَرَ مِن

<sup>(</sup>١) لم نقف على هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بحر».

<sup>(</sup>٣) العبر ٥/ ٣٥٩، والوافى بالوفيات ٥/ ١٢، ومرآة الجنان ٤/ ٢٠٨، وتذكرة النبيه ١/ ١٢٥، والسلوك / ٢٠٨ ( القسم الثالث )، وشذرات الذهب ٥/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «بن». وانظر مصادر ترجمته في: العبر ٥/ ٣٥٩، والوافي بالوفيات ٣/ ١٢٩، وفوات الوفيات الم ٢٩/١، وفوات الوفيات ٣/ ٣٧٢، وتذكرة النبيه ١/ ٢٦، والسلوك ١/ ٧٥٠ (القسم الثالث)، والنجوم الزاهرة / ٣٨١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٠٠.

رجبٍ ، وصُلِّى عليه بالجامعِ ، ودُفِن بالصُّوفيةِ . فمِن رائقِ شعرِه قولُه :

وإنَّ ثَـنــايــاه نجــومٌ لــبَــدْرِهِ وكم يَتَجافَى خَصْرُه وهُو ناحِلٌ وله يَذُمُّ الحَشِيشةَ:

ما للحشِيشةِ فضلٌ عندَ آكلِها صفراءُ في وجهِهِ خَضْراءُ في فيهِ

ومِن شعرِه أيضًا :

بدا وجهُه مِن فوقِ ذابلِ قَدُه (۲) فقلت عجيبٌ كيف لم يَذْهَبِ الدُّجَى وله مِن جُملةِ أبياتِ (۳) :

ما أنت عندى والقضيد هذاك حرّكه الهوا

وهنَّ لعِقدِ الحُسْنِ فيه فَرائدُ وهن باردُ

لكنه غير مَصْروف إلى رَشَدِهُ حمراءُ في كبدِهُ (١)

وقد لاح مِن سُودِ الذَّوائِبِ في جُنْحِ وقد طلَعَت شمسُ النَّهارِ على رُمْحِ

بُ اللَّدْنُ في حدٍّ سَوَا ءُ وأنت حرَّكتَ الهَوَى

الملكُ المنصورُ شِهابُ الدينِ محمودُ بنُ الملكِ الصالحِ إسماعيلَ بنِ المعادلِ (أ) ، تُوفِّى يومَ الثلاثاءِ ثامنَ عشَرَ شعبانَ ، وصُلِّى عليه بالجامعِ ، ودُفِن مِن يومِه بتربةِ جدِّه ، وكان ناظرَها ، وقد سمِع الحديثَ الكثيرَ ، وكان يُحِبُّ أهلَه ، وكان فيه لُطْفٌ وتَواضُعٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جسده».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: « حده ». والمثبت من فوات الوفيات ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر عقد الجمان ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٣١/ ١٦٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٢٤، وعقد الجمان ٢/ ٣٩٠.

الشيخُ فخرُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ الرحمنِ بنُ يوسُفَ البَعْلَبَكَّىُ الحَنْبلیُ (۱)، شيخُ دارِ الحديثِ النُّوريةِ ومشهدِ ابنِ عُرُوةَ ، وشيخُ الصَّدْرية ، كان يُفْتى ويُفِيدُ الناسَ مع دِيانةِ وصَلاحٍ وزَهادةٍ وعِبادةٍ ، وُلِد سنةَ إحدى عشرة (۱) وستِّمائةٍ ، وتُوفِّى في رجبٍ منها .

<sup>(</sup>۱) العبر ٥/ ٣٥٨، ومرآة الجنان ٤/ ٢٠٨، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٩، وعقد الجمان ٢/ ٣٨٩، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٨٢، وشذرات الذهب ٥/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وعشرين ﴾ .

# ثم دخَلَت سنةُ تسعِ وثمانين وستّمائةٍ

فيها (١) كانت وفاة الملكِ المنصورِ قَلاؤُون ، وكان الخليفة الحاكم العباسيّ ، ونائبُ مصرَ مُسامَ الدينِ طُونُطاى (٢) ، ونائبُ الشامِ مُسامَ الدينِ لاجِين ، وقُضاة الشامِ شِهابَ الدينِ بنَ الحويِّيِّ الشافعيَّ ، ومُسامَ الدينِ الحَنَفيَّ ، ونجمَ الدينِ بنَ شيخ الجبلِ الحنبليّ (٣) ، وجَمالَ الدينِ الزَّواويُّ المالكيَّ .

وجاء البريدُ بَطَلَبِ شمسِ الدينِ سُنْقُرَ الأعسرِ أَلَى الديارِ المصريةِ ، فأكْرَمه السلطانُ وقوَّاه ، وشدَّ يدَه ، وأمَره باشتِخْلاصِ الأموالِ ، وزاده شدَّ الجيوشِ ، والكلامَ على الحُصونِ إلى البِيرَةِ وكختا وغيرِ ذلك ، فقويَت نفسُه ، وزاد تجبُّرُهُ ، ولكن كان يَوْجِعُ إلى مُروءةٍ وسَتْرٍ ، ويَنْفَعُ مَن يَنْتَمِى إليه ، وذلك مَودةٌ في الدنيا في أيام قَلائلَ .

وفى جُمادَى الآخِرةِ جاء البَريدُ بالكشفِ على ناصرِ الدينِ بنِ المُقَدِسيِّ وكيلِ بيتِ المُالِ وناظرِ الحاصِّ ( والأوقافِ ) ، فظهَرت عليه مَخازِ مِن أكلِ الأُوقافِ وغيرِها ، فرُسِم عليه بالعَذْراويةِ ، وطُولِب بتلك الأموالِ ، وضُيِّق عليه ،

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۱٦٧/٣١ - ١٨٤، وكنز الدرر ٣٠٠/٨ - ٣٠٥، وتذكرة النبيه ١٣٦/١، وعقد الجمان ١٠/٨- - ٢٠٠، والسلوك ١٣٦/١ - ٧٥١/١ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٢) في م: «طرقطاي». وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) في م: «الأشقر».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

وعمِل فيه سيفُ الدينِ أبو العباسِ السامَرِّى قَصيدةً يَتَشَفَّى فيها لِما كان أَسْدَى إليه مِن الظلمِ والإيذاءِ، مع أنه راح إليه، وتغمَّم له وتَمازَحا هنالك، ثم جاء البريدُ بطلبِه إلى الديارِ المصرية، فخاف النُوَّابُ مِن ذَهابِه، (إليها وفُضولِه وشرِّه')، فأصبَح يومَ الجمعة (ثالث شعبانَ) وهو مَشْنوقٌ بالمدرسةِ العَذْراويةِ، فطُلِبَت القُضاةُ والشَّهودُ، فشاهَدوه كذلك، ثم جُهِّز وصُلِّى عليه بعدَ الجمعةِ، ودُفِن بمقابرِ الصوفيةِ عندَ أبيه، وكان مدرسًا بالرَّواحِيةِ وتُرْبةِ أمِّ الصالحِ، مع الوِكالتَيْن والنَّظرِ.

وجاء البريدُ بعملِ مَجانِيقَ لحِصارِ عَكَّا ، فركِب الأَعْسَرُ إلى أَراضى بَعْلَبَكَّ لِمَا هنالك مِن الأَخشابِ العظيمةِ التي لا يُوجَدُ مثلُها بدمشق ، وهي تَصْلُحُ لذلك ، فكثرَت الجِناياتُ والجِبايَاتُ والسَّحْرُ ، وكلَّفوا الناسَ تَكْليفًا كثيرًا ، وأخَذوا أَخشابَ الناسِ ، وحُمِلَت إلى دمشق بكُلْفةٍ عظيمةٍ وشدةٍ كثيرةٍ ، فإنا للَّهِ [١٠١/١٠٤ وإنا إليه راجِعون .

وفاة الملكِ المنصورِ قَلاوُون ، بينما الناسُ في هذا الهمم والمُصادَراتِ وأمثالِ ذلك إذ ورَدتْ بريدية ، فأخبَروا بوفاةِ الملكِ المنصورِ يومَ السبتِ سادس ذى القَعْدةِ مِن هذه السنةِ ، بالحُيَّمِ ظاهرَ القاهرةِ ، ثم محمِل إلى قلعةِ الجبلِ ليلا ، وجلس بعدَه ولدُه الملكُ الأشْرَفُ خليلٌ بولايةِ العهدِ له ، وحلَف له جميعُ الأمراءِ ، وخُطِب له على المنابرِ ، وركِب في أُبَّهةِ المملكِ ، والعَسكرُ كلَّهم في خدمتِه مُشاةً مِن قلعةِ الجبلِ إلى المُيدانِ الأَسْودِ الذي هو سوقُ الخيلِ ، وعلى الأمراءِ والمُقدَّمين الخِلَعُ وعلى القُضاةِ والأعْيانِ ، ولما جاءت الأَخْبارُ بذلك حلَف المُمراءِ والمُقدَّمين الخِلَعُ وعلى القُضاةِ والأعْيانِ ، ولما جاءت الأَخْبارُ بذلك حلَف

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

له الأُمراءُ بالشامِ ، وقبَض على مُحسامِ الدينِ طُونطاى نائبِ أبيه ، وأخَذ منه أموالًا جَزيلةً جدًّا ، فأنْفَق منها على العَسكر .

وفيها ولى خطابة دمشق زَيْنُ الدينِ عمرُ بنُ مَكِّى بنِ المُرَحِّلِ عِوَضًا عن جَمالِ الدينِ بنِ عبدِ الكافى ، وكان ذلك بمُساعدةِ الأَعْسَرِ ، وتولَّى نظرَ الجامعِ الرئيسُ وَجيهُ الدينِ بنُ المُنَجَّا الحَنْبليُ ، عِوَضًا عن ناصرِ الدينِ بنِ المُقَدِسيِّ ، وثمَّر وَقَفَه وعمَّره ، وزاد مائةً وخمسين ألفًا .

وفيها احْتَرَقَت دارُ صاحبِ حَماةَ ، وذلك أنه وقَع فيها نارٌ في غَيْبتِه ، فلم يَتَجاسَرُ أَحَدٌ يَدْخُلُها ، فعمِلَت النارُ فيها يومين ، فاحْتَرَقَت واحْتَرَق كلُّ ما فيها .

وفى شَوَّالٍ درَّس بتربةِ أُمِّ الصالحِ بعدَ إبنِ المُقَّدسيِّ القاضى إمامُ الدينِ القُونَوِيُّ .

وفيها باشَر الشَّرَفُ حسنُ (١) بنُ أحمدَ بنِ الشيخِ أبى عمرَ قَضاءَ الحَنَابلةِ عِوَضًا عن ابنِ عمَّه نجمِ الدينِ بنِ شيخِ الجبلِ ، عن مَرْسومِ الملكِ المنصورِ قبلَ وفاتِه .

وحجَّ بالناسِ فى هذه السنةِ مِن الشامِ الأميرُ بدرُ الدينِ ''بَكْتُوت الزوباسيُ ''، وحجَّ قاضى القُضاةِ شِهابُ الدينِ بنُ الخُويِّيِّ، وشمسُ الدينِ بنُ الخَويِّيِّ، وشمسُ الدينِ بنُ السَّلْعُوسِ، ومُقَدَّمُ الرَّكْبِ الأميرُ عُنْبةُ، فتوَهَّم منه أبو نُمَيِّ، وكان بينهما عَداوةٌ، فأغْلَق أبوابَ مكةً، ومنع الناسَ مِن دخولِها، فأخرِق البابُ، وقُتِل جماعةٌ، ونُهِبَتْ بعضُ الأماكنِ، وجرَت نُحطوبٌ فَظيعةٌ، ثم أَرْسَلوا القاضى ابنَ

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، م : «حسين». والمثبت من نهاية الأرب ٣١/ ١٧٢، وعقد الجمان ٣/ ٤٦، والسلوك ٧٥١/١ (القسم الثالث). وستأتى ترجمته فى صفحة ٦٨٩ ضمن وفيات سنة خمس وتسعين وستمائة.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م: «بكتوت الدوباسي»، وفي عقد الجمان ۳/ ٤٠: «بكتاش الزومانتي».

الحُويِّيِّ لِيُصْلِحَ بِينَ الفريقَيْنِ، ولما اسْتَقَرَّ عندَ أَبِي نُمَيِّ رحيلُ الرُّكوبِ ()، وبقِي هو في الحَرَمِ وحْدَه ، أَرْسَل معه أَبو نُمَيِّ مَن أَلْحُقه بهم سالمًا مُعَظَّمًا . وجاء الخبرُ بموتِ المنصورِ إلى الناسِ وهم بعَرَفاتٍ ، وهذا شيَّة عجيبٌ ، وجاء كتابٌ يَسْتَحِثُ الوزيرَ ابنَ السَّلْعُوسِ في المسيرِ إلى الديارِ المصريةِ ، وبينَ الأَسْطُرِ بخطِّ يَسْتَحِثُ الأَشْرِفِ : يا شقير ، يا وجة الخير ، احْضُرْ لتتسَلَّمَ الوزارةَ . فساق إلى القاهرةِ ، فوصَلها يومَ الثلاثاءِ عاشر المحرم ، فتسَلَّم الوزارةَ كما قال السلطانُ .

#### ومُّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

السلطانُ الملكُ المنصورُ قَلاوُون بنُ عبدِ اللّهِ التُّوْكَىُ الصالحَىُ الأَلْفَىٰ ('')، الملكُ الصالحُ نجمُ الدينِ أيوبُ بنُ الملكِ الكاملِ محمدِ بنِ العادلِ أبى بكرِ ابنِ أيوبَ بألفِ ('') دينارٍ ، وكان مِن أكابرِ الأمراءِ عندَه وبعدَه ، ولما تزوَّج الملكُ السعيدُ بنُ الظاهرِ بابنتِه غازِيَةَ خاتون ، عظم شأنه جدًّا عندَ الظاهرِ ، وما زال يَوْتفِعُ في الدولةِ حتى صار أتابِكَ سَلاَمُش بنِ الظاهرِ ، ثم رفَعه مِن البَيْنِ ، واستقلَّ بالمُلكِ في ''سنةِ ثمانٍ وسبعين ، وكسر التتارَ على حمصَ في سنةِ واستقلَّ بالمُلكِ في ('سنةِ ثمانٍ وسبعين ، وكسر التتارَ على حمصَ في سنةِ ثمانين ، فأحبَّه الناسُ ، وفتَح المَوْقَبَ في ''سنةِ أربعِ وثمانين ، وفتَح طَرابُلُسَ سنةَ ثمانٍ وثمانين ، وغرَم على فتحِ ١٠٠٢/١٠ عكا وبرَز لها ، فعاجَلته المَنيَّةُ في السادسِ والعشرين مِن ذي القَعْدةِ ، ودُفِن بتربتِه بمدرستِه الهائلةِ التي أنْشَأها بينَ السادسِ والعشرين مِن ذي القَعْدةِ ، ودُفِن بتربتِه بمدرستِه الهائلةِ التي أنْشَأها بينَ

<sup>(</sup>١) الركوب: جمع الرَّكْب.

<sup>(</sup>۲) نهاية الأرب ۱۷۳/۳۱، وكنز الدرر ۸/ ۳۰۱، والعبر ٥/٣٦٣، وفوات الوفيات ٢٠٣/، وتذكرة النبيه ١/ ١٣٥، والسلوك ٧٥٤/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ١٢، والدليل الشافى ٢/ ٤٨. (٣) في م : «بألفى».

القَصْرَيْن ، التى ليس بديارِ مصرَ ولا بالشامِ مثلُها ، وفيها دارُ حديثِ ومارَسْتان ، وعليها أوْقاف دارُة كثيرة عظيمة ، مات عن قريبٍ مِن ستين سنة (١) ، وكانت مدة ملكِه اثنتى عشرة سنة ، وكان حسنَ الصورةِ مَهِيبًا ، عليه أَبُّهةُ السَّلْطنةِ ومَهابةُ المُلْكِ ، تامَّ القامةِ ، حسنَ اللحيةِ ، عالى الهمَّةِ ، شُجاعًا وقورًا ، سامَحه اللَّه .

الأميرُ حسامُ الدينِ طُرُنْطاى (٢) ، نائبُ السلطنةِ المنصوريةِ بمصرَ ، أخذه الأشْرَفُ فسَجَنه بقلعةِ الجبلِ ثم قتله ، وبقي ثمانيةَ أيامٍ لا يُدْرَى به ، ثم لُفَّ في حَصيرٍ وأُلْقي على مَرْبَلةٍ ، وحَنَّ (٢) عليه بعضُ الناسِ ، فكُفَّن كآحادِ الفُقراءِ بعدَ النَّعيمِ الكثيرِ ، والدنيا التَّسِعةِ ، والكلمةِ النافذةِ ، وقد أخذ السلطانُ مِن حَواصِلِه ستَّمائةِ ألفِ دينارِ وسبعين قِنْطارًا بالمصرى فِضَّة ، ومِن الجواهِرِ شيقًا كثيرًا ، سوى الخيلِ والبِغالِ والجِمالِ والأَمْتِعةِ والبُسُطِ الجِيادِ ، والأسلحةِ المُثَمَّنةِ ، وعيرِ ذلك مِن الحواصِلِ والأَمْلاكِ بمصرَ والشامِ ، وترَك ولدَيْن أحدُهما أعْمَى ، وقد دخل هذا الأعمى على الأشرفِ ، فوضَع الميُّديلَ على وجهِه وقال : شيءٌ وقد دخل هذا الأعمى على الأشرفِ ، فوضَع الميُّديلَ على وجهِه وقال : شيءٌ وقد دخل هذا الأعمى على الأشرفِ ، فوضَع الميُّديلَ على وجهِه وقال : شيءٌ للّهِ . وذكر له أن لهم أيامًا لا يَجِدون شيقًا يَأْكُلونه ، فرقَّ لهم وأطْلَق لهم الأمْلاكَ يَأْكُلون مِن رِيعِها ، فسبحانَ اللَّهِ المُتَصَرِّفِ في خلقِه بما يَشاءُ ، يُعِرُّ مَن يَشاءُ ويُذِلُّ مَن يَشاءُ .

الشيخ الإمامُ العَلَّامةُ رَشِيدُ الدينِ عمرُ بنُ إسماعيلَ بنِ مسعودِ الفارقى الشافعيُ (١) ، مدرسُ الظاهرية ، تُؤفِّى بها وقد جاوز التسعين ، وُجِد مَخْنوقًا في

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ وقيل ثمانين سنة ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في م: ( طرقطای ). وانظر ترجمته في: نهاية الأرب ۳۱/ ۱۸۰، والعبر ٥/ ٣٦١، المنهل الصافي
 ۲۸ ۳۸۶، وعقد الجمان ۲/ ۲۲، والنجوم الزاهرة ٧/ ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) في م : (حزن).

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢١/ ١٧٢، والعبر ٥/ ٣٦٣، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٤٣١، وفـــوات الوفيات =

الحُحَرِمِ، ودُفِن بالصوفيةِ، وقد سمِع الحديثَ، وكان منفردًا فى فنونِ مِن العلومِ كثيرةٍ، منها النحوُ والأدبُ وحَلَّ المُتَوْجَمِ والكِتابةُ والإنشاءُ وعلمُ الفَلَكِ والنَّجومِ وضربُ الرَّمْلِ والحسابُ وغيرُ ذلك، وله نَظْمٌ حسنٌ.

الخطيب جَمالُ الدينِ أبو محمد عبدُ الكافى بنُ عبدِ الملكِ بنِ عبدِ الكافى الرَّبَعيُ (١) ، تُوفِّى بدارِ الخطابةِ ، وحضر الناسُ الصلاةَ عليه يومَ السبتِ سَلْخَ بُحمادَى الأولى ، ومحمِل إلى السفح ، فدُفِن إلى جانبِ الشيخِ يوسُفَ الفُقَاعِيِّ .

فخرُ الدينِ (أبو الطاهرِ) إسماعيلُ بنُ عِزِّ القُضاةِ أبى الحسنِ على بنِ محمدِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ أبى اليُمْنِ، الشيخُ الزاهدُ المُتَقَلِّلُ مِن مَتاعِ الدنيا، تُوفِّى فى العشرين مِن رمضانَ، وصُلِّى عليه فى الجامعِ، ودُفِن بتربةِ بنى الزَّكِيِّ بقاسِيونَ مَحَبَّةً فى مُحْيى الدينِ بنِ عَرَبِيٍّ ؛ فإنه كان يَكْتُبُ مِن كلامِه كلَّ يومٍ ووقتيْن، وكان مع هذا يَحْسُنُ الظَّنُ به، وكان يُصلِّى مع الأَثْمةِ كلِّهم بالجامع، وقد أَخبَر عنه بعضُ العلماءِ أنه رأَى بخطِّه:

وفى كلِّ شىء له آية تَدُلُّ على أنه عينه وقد صَحَّح على «عينه» ، وإنما الصحيح المَرْوِيُّ عمن أنشَد هذا الشعرَ أولًا:

\* تَدُلُّ على أنه واحدُ (٣) \*

<sup>=</sup> ٢٠٣/٢ - وفيه أنه توفى سنة سبع وثمانين وستمائة - وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٠٨، وتذكرة النبيه ١/ ١٣١، وعقد الجمان ٣/ ٤١، والدارس ١/ ٣٥١، وبغية الوعاة ٢/ ٢١٦.

<sup>(</sup>۱) العبر ٥/٣٦٣، ومرآة الجنان ٤/ ٢٠٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٢٨٠، وتذكرة النبيه ١/ ١٣١، وعقد الجمان ٣/٣٤، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م : «أبو الظاهر». وانظر ترجمته في : العبر ٥/ ٣٦١، وفوات الوفيات ١/ ١٧٩، والوافى بالوفيات ٩/ ٢٦١، والوافى بالوفيات ٩/ ٢٦١، وعقد الجمان ٣/ ٤٤، والمنهل الصافى ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) وهو لأبي العتاهية . انظر التمثيل والمحاضرة ص ١١.

وله شعرٌ فمنه:

( والنهرُ قد ( ) جُنَّ بالغصونِ هوَى فغار منه النَّسيمُ عاشِقُها وله أيضًا:

لمَّا تَحَقَّق بِالإِمكَانِ فُوقَكُمُ [١٠٢/١٠ظ]تَمَيُّرُ (٣) الجمعُ عنه وهُومُتَّحِدٌ

وله:

لى سادة لا أرى سواهم للقد أحاطوا بكل جزء هم نظروا فى عموم فقرى فعاملونى ببحت جود فلا تَلُمْ إِن جرَرْتُ ذَيْلى

مواهب ذي الجلال لدي تَتْرَى

فراح في قلبِه يمثّلُها<sup>()</sup> فجاء عن وصلِه يُميّلُها

وقد بدا حكمُه في عالمِ الصَّورِ فلاحَ فوقَكمُ في عالمِ الصورِ

هم عین معنای عین (۵) جوفی منی وعزوا عن درك طرفی وطول دُلی وفرط ضعفی وصرف بر ومحض لطف فحرا بهم أو تنیت عطفی

فقد أُخْرَسْنَني ونَطَقْنَ شُكْرا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل:

<sup>«</sup> وللدهر منذ حسر بالغصون هوي

<sup>(</sup>٢) في م: «مذ». والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في م: «فميز».

<sup>(</sup>٤) في م: «فرقكم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «غير».

فصار برانا قبلته يمثلها»

فنُعْمى إثرَ نُعمى إثرَ نُعْمى (أوبُشرى بعدَ بُشرى بعدَ بُشرى) لها بَدْةً وليس لها انْتِهاء يَعُمُّ مزيدُها دنيا وأخرى

الحاج طَيْبَرْسُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عَلاءُ الدينِ الوزيرِيُّ ، صِهْرُ الملكِ الظاهرِ ، كان مِن أكابرِ الأمراءِ ذوى الحَلِّ والعَقْدِ ، وكان دَيِّنَا ، كثيرَ الصَّدَقاتِ ، له خان بدمشق أوْقَفه ، وله في فِكاكِ الأُسْرَى وغيرِ ذلك ، وأوْصَى عندَ موتِه بثلاثِمائةِ ألفِ تُصْرَفُ على الجُنْدِ بالشامِ ومصرَ ، فحصَل لكلِّ جنديٍّ خمسون درهمًا ، وكانت وفاتُه في ذي الحِجَّةِ ، ودُفِن بتربتِه بسفح المُقَطَّم .

قاضى القُضاقِ نجمُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ الشيخِ شمسِ الدينِ بنِ أبى عمرَ المقدسيُ ، تُؤفِّى ثانى عشرَ ' جمادى الآخرةِ منها ، وحضر جنازته خلقٌ كثيرٌ ونائبُ السلطنةِ ، ودُفِن بقاسِيونَ ، وله أربعون سنةً سواءً ، وكان فاضلًا بارعًا خطيبًا مُدَرِّسًا ، درَّس بأكثرِ المدارسِ ، وهو شيخُ الحنابلةِ وابنُ شيخِهم ، وتولَّى بعدَه القضاءَ الشيخُ شرفُ الدينِ حسنُ ( ) بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى عمرَ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: (ويسرا بعد يسرا بعد يسرا).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣١/ ١٨٥، وعقد الجمان ٣/ ٤٩، والدليل الشافي ١/ ٣٧٥، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٨٥.

 <sup>(</sup>٣) سقط من : م . وانظر ترجمته في : العبر ٥/ ٣٦٠، والوافي بالوفيات ٧/ ٤٦، وتذكرة النبيه ١/ ٢٩، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٢٠، وعقد الجمان ٣/ ٥٥، والمنهل الصافي ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: (رجب بسوا).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (حسين). وانظر ما تقدم في صفحة ٦٢٥.

## ثم دخَلَت سنةُ تسعين وستّمائةٍ مِن الهجرةِ<sup>(١)</sup>

فيها فُتِحَت عَكَّا وبقيةُ السَّواحِلِ التي كانت بأيدى الفِرِنْجِ مِن مُدَدٍ مُتَطاوِلةٍ ، ولم يَثْقَ لهم فيها حجرٌ واحَدٌ ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

اسْتَهَلَّت هذه السنةُ والخليفةُ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ أبو العباسِ العباسيُ ، وسلطانُ البلادِ الملكُ الأشرفُ خليلُ بنُ المنصورِ قَلاؤُون ، ونائبُه بمصرَ وأعمالِها بدرُ الدينِ يَيْدَرا ، ووَزيرُه ابنُ السَّلْعُوسِ الصاحبُ شمسُ الدينِ ، ونائبُه بالشامِ محسامُ الدينِ لاجِين السِّلَحُدارُ المنصوريُ ، وقُضاةُ الشامِ هم المَذْكورون في التي قبلَها ، وصاحبُ اليمنِ الملكُ المُظفَّرُ شمسُ الدينِ يوسفُ بنُ المنصورِ نورِ الدينِ عمرَ بنِ عليِّ بنِ رسولِ ، وصاحبُ مكةَ نجمُ الدينِ أبو نُمَيِّ محمدُ بنُ إذريسَ بنِ عليِّ بنِ قتادةَ الحَسنيُ ، وصاحبُ المدينِ عبرُ الدينِ جَمَّازُ بنُ شِيحةَ الحُسينيُ ، وصاحبُ قتادةَ الحَسنيُ ، وصاحبُ الدينِ جَمَّازُ بنُ شِيحةَ الحُسينيُ ، وصاحبُ الرومِ غِياثُ الدينِ كَيْخُسرو بنُ رُكْنِ الدينِ قِلِيجِ أرْسَلانِ السَّلْجوقيُ (٢) ، الرومِ غِياتُ الملكُ المَظفَّرُ تَقيُ الدينِ محمودُ بنُ الملكِ المنصورِ ناصرِ الدينِ وصاحبُ محمدِ بنِ الملكِ المنصورِ ناصرِ الدينِ محمدِ بنِ الملكِ المنطقِ وخُراسانَ وتلك محمدِ بنِ الملكِ المُطَفِّرِ تَقيِّ الدينِ محمدِ ، وسلطانُ بلادِ العراقِ وخُراسانَ وتلك

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۱۸۷/۳۱ – ۲۲۳، وكنز الدرر ۲۰۵/۸ – ۳۲۱، وتذكرة النبيه ۱۳۷/۱ – ۱۶۳، والسلوك ۲۰۰۱ – ۷۷۰ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ۰۰/۳ – ۸۹.

<sup>(</sup>۲) جاء فى أحداث سنة ثنتين وثمانين وستمائة فى مختصر أخبار البشر ۲/ ۱۷، وعقد الجمان ۲/ ۳۱، والسلوك ۷۱۸/۱ (القسم الثالث) أن غيات الدين قتله أرغون ملك التتر، وتولى بعده مسعود بن عز الدين كيكاوس بن كيخسر وبن كيفسرو بن قليج أرسلان، وأن مسعودا هذا كان آخر من سمى بالسلطان من السلجوفية، وتوفى سنة ثمان عشرة وسبعمائة.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «محمد بن».

النَّواحي أَرْغُون بنُ أَبْغَا بن هُولَاكُو بنِ تُولَى بنِ جِنْكِرْخان .

وكان أولَ هذه السنةِ يومُ الخميسِ، وفيه تُصُدِّق عن الملكِ المنصورِ بأموالِ كثيرةٍ جدًّا مِن الذهبِ والفضةِ، وأُنزِل السلطانُ إلى تربيّه في ليلةِ الجمعةِ، فدُفِن بها تحتَ القُبَّةِ، ونزَل في قبرِه بدرُ الدينِ بَيْدَرا وعَلَمُ الدينِ الشُّجاعيُ، وفرُّقت صَدَقاتُ كثيرةٌ حينئذِ، ولما قدِم الصاحبُ شمسُ الدينِ بنُ السَّلْعُوسِ مِن الحجازِ [١٠٣/١٠] خُلِع عليه للوِزارةِ، وكتب تَقْليدَه بها القاضى مُحيى الدينِ بنُ عبدِ الظاهرِ كاتبُ الإنشا بيدِه، وركِب الوزيرُ في أُبَّهةِ الوِزارةِ إلى دارِه وحكم.

ولما كان يومُ الجمعةِ قُبِض على شمسِ الدينِ سُنْقُرَ الأَشْقَرِ وسيفِ الدينِ جرمك الناصري ، وأُفْرِج عن الأميرِ زَيْنِ الدينِ كَتْبُغَا ، وكان قد قُبِض عليه مع طُرُنْطاى (۱) ، ورُدَّ عليه إقْطاعه ، وأُعِيد التَّقيُ تَوْبَةُ إلى وِزارةِ دمشقَ مرةً أخرى .

وفيها (٢) أَثْبَت ابنُ الخُويِّيِّ مَحْضَرًا يَتَضَمَّنُ أَن يَكُونَ تَدْريسُ الناصريةِ للقاضى الشافعيِّ ، وانْتَزَعها مِن زين الدين الفارقيِّ .

# ذكرُ فتحٍ عَكًا وبقيةِ السَّواحلِ ّ"

وفيها جاء البَريدُ إلى دمشقَ في مُسْتَهَلِّ ربيعِ الأُولِ لتَجْهيزِ آلاتِ الحِصارِ

<sup>(</sup>١) في م: «طرقطاي».

<sup>(</sup>٢) الدارس ١/٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ١٩٥/٣١ - ٢٠٠، وكنز الدرر ٣٠٨/٨ - ٣١١، وتذكرة النبيه ١/١٣٧، وعقد الجمان ٣/٤٥، ٧٥ - ٦٥.

لعَكًّا ، ونُودِي في دمشقَ : الغَزاةَ في سبيلِ اللَّهِ إلى عَكًّا . وقد كان أهلُ عَكًّا في هذا الحينِ عدَوًا على مَن عندَهم مِن تُجارِ المسلمين، فقتَلوهم وأخَذوا أموالَهم، فَأَبْرِزَت الْمَجَانِيقُ إلى ناحيةِ الجُسُورةِ، وخرَجَت العامَّةُ والـمُطَّوِّعَةُ يَجُرُّون في العَجَل، حتى الفُقهاءُ والمدرسون والصُّلَحاءُ، وتولَّى سياقتَها الأميرُ عَلَمُ الدينِ الدُّواداريُّ ، وخرَجَت العَساكرُ بينَ يدى نائبِ الشام ، وخرَج هو في آخِرِهم ، ولحِقه صاحبُ حَماةَ الملكُ المُظَفَّرُ، وخرَجِ الناسُ مِن كلِّ صَوْبٍ، واتَّصَل بهم عَسْكُو طَرابُلُسَ، وركِب الأشرفُ مِن الديارِ المصريةِ بعساكرِه قاصدًا عَكًّا، فتَوافَت الجُيوشُ هنالك ، فنازَلهم يومَ الخميسِ رابع<sup>(١)</sup> ربيع الآخِرِ ، ونُصِبَت عليها المُجَانيقُ مِن كلِّ ناحيةٍ يُمْكِنُ نَصْبُها عليها ، واجْتَهَدوا غايةَ الاجْتِهادِ في مُحاربتِها والتَّضْييقِ على أهلِها ، واجْتَمَع الناسُ بالجَامع لقراءةِ ﴿ صحيح البخاريِّ » ، فقرأه الشيخُ شَرَفُ الدينِ الفَزاريُّ، وحضَر القُضاةُ والفقهاءُ والأعيانُ، وفي أثناءِ مُحاصَرةِ عكا وقَع تَخْبيطٌ مِن نائبِ الشام حُسام الدينِ لاجِين، فتوَهَّم أن السلطانَ يُرِيدُ مَسْكَه ، وكان قد أخْبَره بذلك الأميرُ الذي يُقالُ له : أبو خُرْص (٢) . فركِب هاربًا، فردَّه عَلَمُ الدينِ الدُّواداريُّ بالمسابه، وجاء به إلى السلطانِ، فطيَّب قلبَه، وخلَع عليه، ثم أمْسَكُه بعدَ ثلاثةِ أيام، وبعَثه إلى قلعةِ صَفَدَ، والحتاط على حَواصِلِه، ورسَم على أُسْتَدارِه بدرِ الدينِ بكداش، وجرَى ما لا على الحِصارِ ، فرتَّب الكُوساتِ ثلاثَمائةِ حِمْلِ ، ثم زَحَف يومَ الجمعةِ سابعَ عشَرَ

<sup>(</sup>١) في المصادر : « ثالث » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خوص».

جُمادَى الأولى، ودَقَّت الكُوساتُ جُملةً واحدةً عندَ طُلُوعِ الشمسِ، وطلَع المسلمون على الأسوارِ مع طُلوعِ الشمسِ، ونُصِبَت السَّناجِقُ الإسلاميةُ فوقَ أَسُوارِ البلدِ، فولَّت الفِرِجُ عندَ ذلك الأَدْبارَ، وركِبوا هارِبِين في مَراكِبِ التُّجارِ، وقُتِل منهم عددٌ لا يَعْلَمُهم إلا اللَّهُ تعالى، وغيموا مِن الأَمْتِعةِ والرَّقيقِ والبَضائعِ شيئًا كثيرًا جدًّا، وأمر السلطانُ بهذمِها وتَخريبِها، بحيث لا يُنتَفَعُ بها بعدَ ذلك، فيسَّر اللَّهُ فَتْحَها نَهارَ جمُعةٍ، كما أَخَذَتها الفِرِجُ مِن المسلمين في يومِ الجمعةِ، وسَلَّمَتْ صُورُ وصَيْداً قِيادَهما إلى الأَشرفِ، فاسْتَوْسَق الساحلُ للمسلمين، وتنظف مِن الكافرين، وقُطِع دابرُ القومِ الذين ظلَموا، والحمدُ للَّهِ للمسلمين.

وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك، ففرح المسلمون، ودَقَّت البَشائرُ في جميعِ الحُصونِ، وزُيِّنَت البلادُ ليَتَنَزَّهَ ١٠٣/١٠ظ] فيها الناظِرون والمتَّفَرِّجون، وأَرْسَل السلطانُ إلى صُورَ أميرًا، فهذَم أسوارَها، وعفا آثارَها، وقد كان لها في أيدى الفِرِنْجِ مِن سنةِ ثمانِ عَشْرةَ وخمسِمائةٍ. وأما عَكَّا فقد كان الملكُ الناصرُ يوسفُ بنُ أيوبَ أخذَها مِن أيدى الفِرِنْجِ، ثم إن الفِرِنْجَ جاءوا فأحاطوا بها بجيوشٍ كثيرةٍ، ثم جاء صلائح الدينِ بالجيوشِ ليُمانِعَهم عنها مدة سبعةٍ وثلاثين شهرًا، ثم في آخرِ ذلك اسْتَمْلكوها، وقتلوا مَن كان فيها مِن المسلمين، كما تقدَّم ذلك.

ثم إن السلطان الملك الأشرف خليلَ بنَ المنصورِ قَلاوُون سار مِن عَكَّا قاصدًا دمشقَ في أُبَّهةِ الـمُلْكِ وحُرْمةِ وافرةٍ ، وفي صُحبتِه وزيرُه ابنُ السَّلْعُوسِ والجيوشُ المنصورةُ ، وفي هذا اليومِ اسْتَناب بالشامِ الأميرُ عَلَمُ الدينِ سَنْجَرُ الشَّجاعيُ ، وسكن بدارِ السَّعادةِ ، وزيد في إقْطاعِه حَرَسْتًا ، ولم تُقْطَعْ لغيرِه ، وإنما كانت

لَصالحِ حَواصِلِ القلعةِ ، وجُعِل له في كلِّ يومٍ ثلاثمائةِ على دارِ الطَّعْمِ (۱) ، وفُوِّض إليه أن يُطْلِقَ مِن الحِزانةِ ما يُرِيدُ مِن غيرِ مُشاوَرةٍ ولا مُراجَعةٍ ، وأرْسَله السلطانُ إلى صَيْدًا ؛ لأنه كان قد بقى بها بُوجٌ عاصٍ ، ففتحه ودقَّت البَشائرُ بسببِه ، ثم عاد سريعًا إلى السلطانِ فودَّعه ، وسار السلطانُ نحوَ الديارِ المصريةِ في أواخِرِ رجبٍ ، وسكّمت وبعثه إلى بيروت ليَفْتَحها ، فسار إليها ففتَحها في أقْربِ وقتٍ ، وسُلّمَت عَثْلِيثُ (۱) وأَنْطُوطُوسُ وجُبَيْلٌ . ولم يَتْقَ بالسواحلِ – وللَّهِ الحمدُ – مَعْقِلٌ للفِرنجِ إلا بأيدى المسلمين ، وأراح اللَّهُ منهم البلادَ والعِبادَ ، ودخل السلطانُ إلى القاهرةِ في تاسعِ شعبانَ في أُبَّهةٍ عظيمةٍ جدًّا ، وكان يومًا مشهودًا ، وأَفْرَج عن بدرِ الدينِ مَنْجَرُ في تسمَّ إلى دمشقَ في سابعِ عشرين الشهرِ المذكورِ ، وقد نظف الشَّجاعيُ نائبُ دمشقَ إلى دمشقَ في سابعِ عشرين الشهرِ المذكورِ ، وقد نظف السَّواحلَ مِن الفِرِنجِ بالكليةِ ، ولم يَتْقَ لهم بها حَجَرٌ .

وفى رابعِ رمضانَ أَفْرَج عن محسامِ الدينِ لاجِين مِن قلعةِ صَفَدَ ، ومعه جماعةُ أُمراءَ ، وردَّ إقْطاعاتِهم إليهم ، وأحْسَن إليهم وأكْرَمهم .

وفى أوائلِ رمضانَ طُلِب القاضى بدرُ الدينِ بنُ جَماعةً مِن القدسِ الشريفِ - وهو حاكمٌ به وخطيبٌ فيه - على البَريدِ إلى الديارِ المصريةِ ، فدخَلها في رابعَ عشَرَةَ ، وأَفْطَر ليلتَئذِ عندَ الوزيرِ ابنِ السَّلْعُوسِ ، وأَكْرَمه جدًّا واحْتَرَمه ،

<sup>(</sup>١) في م: «الطعام». ودار الطعم: دار بدمشق بمثابة الوكالة بالديار المصرية. انظر صبح الأعشى

 <sup>(</sup>٢) في م: (عثلية). وعثليث: اسم حصن بسواحل الشام ويعرف بالحصن الأحمر. معجم البلدان 717/٣.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ٥ سبع ٥. والمثبت من نهاية الأرب ٣١/ ٨٨، ٢١٤، ٢١٥، وكنز الدرر ٨/ ٣١٠.
 وتقدم في حوادث سنة إحدى وثمانين وستمائة أن السلطان المنصور قلاوون قبض عليه.

وكانت ليلة الجمعة، فصرَّح الوزيرُ بعَرْلِ تقيِّ الدينِ ابنِ بنتِ الأعَرِّ وتَوْليةِ ابنِ جماعة بالديارِ المصريةِ قضاء القُضاةِ ، وجاء القُضاةُ إلى تهنئتِه، وأصبح الشَّهوهُ في خدمتِه، ومع القضاءِ خطابةُ الجامعِ الأزهرِ، وتَدْريسُ الصالحيةِ، وركِب في الحَيْعةِ والطَّرْحةِ، ورسَم لبقيةِ القُضاةِ أن يَسْتَمِرُوا بلبُسِ الطَّرَحاتِ، وذهب فخطب بالجامعِ الأزهرِ، وانتقل إلى المدرسةِ الصالحيةِ، ودرَّس بها في الجمعةِ الأخرى، وكان درسًا حافلًا، ولما كان يومُ الجمعةِ رسَم السلطانُ للحاكمِ بأمرِ اللَّهِ أن يَخْطُبَ هو بنفسِه الناسَ يومَثذِ، وأن يَذْكُرَ في خطبتِه أنه قد ولَّى السَّلْطنةَ اللهِ أن يَخْطُبَ بها في الدولةِ الظاهرية، وكانت مِن إنْشاءِ الشيخِ شرفِ الدينِ المقدسيّ في سنةِ ستين وستِّمائةٍ، [ ١٠/٤/١٠] فيكونُ بينَ الخطبتيّن أَزْيَدُ مِن السلطانِ، وذلك بجامعِ قلعةِ الجبلِ، ثم اسْتَمَر ابنُ جَماعةَ يَخْطُبُ بالقلعةِ عندَ السلطانِ، وكان يَسْتَنِيبُ في الجامع الأزهرِ.

وأما ابنُ بنتِ الأعَزِّ فناله مِن الوزيرِ إِخْراقٌ ومُصادَرةٌ وإهانةٌ بالغةٌ ، ولم يَتْرُكُ له مِن مَناصِبِه شيئًا ، وكان بيدِه سبعة عشرَ مَنْصِبًا ؛ منها القَضاءُ ، والخطابةُ ، ونَظَرُ الأَحْباسِ ، ومَشْيَخةُ الشيوخِ ، ونظرُ الخِزانةِ ، وتَداريسُ كِبارٌ ، وصادَرَه بنحو مِن أربعين ألفًا ، غيرَ مَراكبِه وأشياءَ كثيرةٍ ، ولم يَظْهَرْ منه اسْتِكانةٌ له ولا خُضوعٌ ، ثم عاد فرضِي عنه ، وولاه تَدْريسَ الشافعيّ .

وعُمِلَت خَتْمةٌ عندَ قبرِ الملكِ المنصورِ في ليلةِ الاثنينِ رابع ذي القَعْدةِ ، وحضَرها القُضاةُ والأمراءُ ، ونزَل السلطانُ ومعه الخليفةُ إليهم وقتَ السَّحرِ ، وخطَب الخليفةُ بعدَ الخَتْمةِ خُطْبةً بَليغةً ، حرَّض الناسَ فيها على غَرْوِ بلادِ العراقِ ، واسْتِنْقاذِها مِن أيدى النَّتَرِ ، وقد كان الخليفةُ قبلَ ذلك مُحْتَجِبًا ، فرآه

الناسُ جَهْرةً ، وركِب في الأسواقِ بعدَ ذلك .

وعمِل أهلُ دمشق خَتْمةً عظيمةً بالمَيْدانِ الأخضرِ إلى جانبِ القصرِ الأَبْلَقِ، فَقُرِئَت خَتَماتٌ كثيرةٌ، ثم خطب الناسَ بعدَها الشيخُ عزُّ الدينِ الفارُوثيُّ، ثم ابنُ البُرُوريِّ، ثم تكلَّم مَن له عادةٌ بالكلامِ، وجاءَت البَريديةُ بالتَّهَيُّو لَغَرْوِ العراقِ، ونُودِي في الناسِ بذلك، وعُمِلَت سَلاسِلُ عِظامٌ بسببِ الجُسورةِ على العراقِ، وخُصِّلَت الأُجورُ على المقصودِ، وإن لم يَقَعِ المقصودُ، وحصَل لبعضِ الناسِ أذًى بسببِ ذلك.

وفيها نادَى نائبُ الشامِ الشَّجاعيُّ أن لا تُلْبَسَ امرأةٌ عِمامةً كبيرةً، وخرَّب الأَبْنيةَ التي على نهرَى بانِيَاسَ والجَداولَ كلَّها والمَسالح والسَّقاياتِ التي على الأَبْهارِ كلِّها، وأخْرَب جِسْرَ الزلابيةِ وما عليه مِن الدَّكاكينِ، ونادَى أن لا يَمْشِي الأَنهارِ كلِّها، وأخْرَب الحَمَّامَ الذي كان بناه أَطلَق لهم هذه فقط، وأخْرَب الحَمَّامَ الذي كان بناه الملكُ السعيدُ ظاهرَ بابِ النصرِ، ولم يَكُنْ بدمشقَ أحْسَنُ منه، ووسَّع المَيْدانَ الأَخْصَرَ مِن ناحيةِ الشَّمالِ مِقْدارَ سدسِه، ولم يَتُوكُ بينَه وبينَ النهرِ إلا مِقْدارًا يَسِيرًا، وعمِل هو بنفسِه والأُمراءُ في حِيطانِه.

وفيها حُبِس الأميرُ جَمالُ الدينِ آقوشُ الأَفْرَمُ المُنْصوريُّ وأميرٌ (٢) آخرُ معه في القَلْعة .

وفيها مُحمِل الأميرُ عَلَمُ الدينِ الدَّواداريُّ إلى الديارِ المصريةِ مُقَيَّدًا . وقد نظم الشيخُ شِهابُ الدينِ محمودٌ قَصيدةً في فتح عَكَّا<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>١) في م: «القاروني».

<sup>(</sup>٢) هو الأمير سيف الدين قرار سلان المنصوري، انظر السلوك ٧٧٤/١ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢٠٣/٣١ - ٢٠٨.

وعَزَّ بالتُّوْكِ دِينُ المُصْطَفَى العَرَبِي رَوِياه فَى النومِ لاسْتَحْيت مِن الطَّلَبِ فَى البحرِ للشركِ (۱) عندَ البَرِّ مِن أَرَبِ فَى البحرِ البحرِ ما يُنْجِى سِوَى الهربِ فَى البرِّ والبحرِ ما يُنْجِى سِوَى الهربِ شابَ الوليدُ بها هولًا ولم تَشِب به الفتوحُ وما قد خُطَّ فى الكثب عسى يَقُومُ به ذو الشِّعرِ والأدبِ عسى يَقُومُ به ذو الشِّعرِ والأدبِ (اللَّهِ أَيُّ رَضَى فى [۱۰٤/١٠٤] ذلك الغضبِ ما أَسْلَف الأشرفُ السلطانُ مِن قُرَبِ بيشْرِه الكعبةُ الغَرَّاءُ فى الحُبُبِ فالبَرَّ فى طربٍ والبحرُ فى حَرَبِ (۱) فالبَرُّ فى طربٍ والبحرُ فى حَرَبِ (۱)

الحمدُ للَّهِ زالَت دولةُ الصَّلْبِ هذا الذي كانت الآمالُ لو طلَبَت ما بعدَ عَكَّا وقد هُدَّت قواعدُها لم يَئِقَ مِن بعدِها للكفرِ إذ خَرِبت أمَّ الحروبِ فكم قد أنْشَأَتْ فتنًا يومَ عَكَّا لقد أنْسَيْتَ ما سبَقَت لم يَئْلُغِ النَّطْقُ حدَّ الشكرِ فيكَ فما لم يَئْلُغِ النَّطْقُ حدَّ الشكرِ فيكَ فما أغْضَبْتَ عُبَّادَ عيسى إذ أبَدْتَهمُ وأشْرَف المصطفى الهادى البشيرُ على وأشْرَف المصطفى الهادى البشيرُ على فقرَّ عَيْنًا لهذا الفتحِ وابْتَهَجَت وسار في الأرضِ سيرًا قد سمِعْتُ به وسار في الأرضِ سيرًا قد سمِعْتُ به

وهي طويلةٌ جدًّا، وله ولغيرِه في فتح عكا أشعارٌ كثيرةٌ.

ولما رجَع البريدُ أُخْبَر بأن السلطانَ لما عاد إلى مصرَ خلَع على وزيرِه ابنِ السَّلْعُوسِ جميعَ ملابسِه التي كانت عليه ، ومَرْكوبَه الذي كان تحتَه ، فركِبه ورسَم له بثمانيةٍ وسبعين ألفًا مِن خِزانةِ دمشقَ ، ليَشْتَرِيَ له بها قريةَ قَرَحْتَا (1) مِن بيتِ المالِ .

وفى هذه السنةِ انْتَهَت عِمارةُ قلعةِ حَلَبَ بعدَ الخَرابِ الذى أصابَها مِن هُولَاكُو وأصحابِه عامَ ثمانٍ وخمسين.

<sup>(</sup>١) في م: (اللترك).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ فرب راى ، .

<sup>(</sup>٣) في كنز الدرر ٨/٣١٧: فالبَرُّ في طَلَبٍ والبحر في هَرَبٍ.

<sup>(</sup>٤) قرحتا: من قرى دمشق. معجم البلدان ٤/٥٣.

وفى شوال منها شُرِع فى عِمارةِ قلعةِ دمشقَ وبناءِ الدُّورِ السُّلْطانيةِ والطارمةِ والقُبَّةِ الزَّرقاءِ، حسَبَ ما رسَم به السلطانُ الأَشْرفُ خَليلُ بنُ قَلاوُون لنائبِه عَلَمِ الدين سَنْجَرَ الشُّجاعيِّ .

وفيها في رمضانَ أُعِيد إلى نِيابةِ القلعةِ الأميرُ أرجواش، وأُعْطِى إقْطاعاتِ سَنيةً .

وفيها أُرْسِل الشيخُ الرجيحيُّ مِن ذريةِ الشيخِ يونُسَ مُضَيَّقًا عليه، مَحْصورًا إلى القاهرةِ .

وفيها درَّس عزَّ الدينِ الفارُوثيُّ اللهرسةِ النَّجِيبيةِ عِوَضًا عن كمالِ الدينِ البنِ خَلِّكانَ ، وفي ذلك اليومِ درَّس نجمُ الدينِ مَكِّي بالرَّواحيةِ عِوَضًا عن ناصرِ الدينِ بنِ المُقَّدسيِّ ، وفيه درَّس كَمالُ الدينِ الطَّبيبُ بالمدرسةِ الدَّخوارِيَّةِ الطَّبيةِ .

وفى هذا الشهرِ درَّس الشيخُ جَلالُ الدينِ الخَبَّازِيُّ بالخاتونيةِ البَرَّانيةِ ، وجَمالُ الدينِ بنُ الباجُوبَقيِّ بالقِليجةِ (٢) ، وبُرُهانُ الدينِ الإسْكَنْدريُّ بالقُوصِيةِ التي بالجامعِ ، والشيخُ نجمُ الدينِ الدمشقيُّ بالشَّريفيةِ عندَ حارةِ الغرباءِ .

وفيها أُعِيدَت الناصريةُ إلى الْهَارِقِيِّ ، وفيه درَّس بالأمينيةِ القاضى نجمُ الدينِ ابنُ صَصْرَى بعدَ ابنِ الزَّمْلكانيِّ ، وأُخِذَت منه العادليةُ الصغيرةُ لكَمالِ الدينِ بنِ الزَّمْلكانيِّ .

<sup>(</sup>١) في م: «القاروني».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحناوي». وانظر ترجمته في صفحة ٦٥٥ في وفيات السنة الآتية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: « بالفتحية ». والمثبت من عقد الجمان ٣/ ٨٧، والدارس ١/ ٤٠٥.

## ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ :

أَرْغُون بنُ أَبْعًا ملكُ التَّترِ (١) كان شَهْمًا شُجاعًا سَفَّاكًا للدماءِ ، قتل عمَّه السلطانَ أحمدَ بنَ هولاكو ، فعظُم في أغينِ المَعُولِ ، فلما كان في هذه السنة مات مِن شَرابِ شرِبه فيه شُمِّ ، فاتَّهَمَت المَعُولُ اليَهودَ به – وكان وزيرُه سعدُ الدولةِ بنُ الصَّيْفِي (٢) يَهُوديًّا – فقتلوا مِن اليهودِ خلقًا كثيرًا ، ونهَبوا منهم أموالًا عظيمةً جدًّا في جميعِ مَدائنِ العراقِ ، ثم اخْتَلفوا فيمَن يُقِيمونه بعدَه ، فمالت طائفةٌ إلى كَيْخَتُو ، فأجُلسُوه على سَريرِ المَمْلكةِ ، فبقي مدةً ، قيل : سنةً . وقيل طائفةٌ إلى كَيْخَتُو ، فأجُلسُوه على سَريرِ المَمْلكةِ ، فبقي مدةً ، قيل : سنةً . وقيل أقلُ مِن ذلك . ثم قتلوه وملكوا بعدَه يَيْدَرًا (١) ، وجاء الخبرُ بوفاةِ أَرْغُون إلى الملكِ الأشرفِ وهو مُحاصِرٌ عَكًا ، ففرح بذلك كثيرًا ، وكانت مدةً مُلْكِ أَرْغُون ثمانَ المنينَ ، وقد وصَفه بعضُ مُؤرِّخِي العراقِ بالعدلِ والسِّياسةِ الجيدةِ .

المَسْنِدُ المُعَمَّرُ الرُّحَلَةُ [١٠٥/١٠] فخرُ الدينِ بنُ البخارِيِّ، وهو أبو الحسنِ على بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الواحدِ المَقْدسيُ الحنْبليُ المعروفُ بابنِ البُخارِيِّ، وللم أحسنِ على من أحمد بن عبدِ الواحدِ المَقْدسيُ الحنْبليُ المعروفُ بابنِ البُخارِيِّ، وُلِد في سَلْخِ "سنةِ خمسٍ أو مشتَهَلِّ سنةِ ستِّ وتسعين (١) وخمسِمائةِ ، وسمِع الكثيرَ ، ورحَل مع أهلِه ، وكان رجلًا صالحًا عابدًا زاهدًا وَرِعًا ناسِكًا ، تفرَّد

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۲۷/ ٤٠٤، وكنز الدرر ۸/ ۳۲۲، والعبر ٥/ ٣٦٦، والوافى بالوفيات ٨/ ٣٥٠، وتذكرة النبيه ١/ ١٤١، وعقد الجمان ٣/ ١٠٤، والمنهل الصافى ٢/ ٣١٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤١١. (۲) في م: «الصفى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بندر».

<sup>(</sup>٤) في م: «النجار». وانظر ترجمته في : العبر ٥/ ٣٦٨، وتذكرة النبيه ١/٤٤/، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٢٥، وعقد الجمان ٣/ ٩٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٢، وشذرات الذهب ٥/٤١٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) في م: «وسبعين».

برواياتٍ كثيرةٍ لطولِ عمرِه ، ونُحرِّجَتْ له مَشْيَخاتْ ، وسمِع منه الخلقُ الكثيرُ والجَمُّ الغَفيرُ ، وكان منصوبًا لذلك حتى كبِر وأسَنَّ وضعُف عن الحركةِ ، وله شعرٌ حسنٌ ، منه قولُه (۱) :

تكرَّرَت السِّنون علىَّ حتى وقلَّ النَّفْعُ عندى (٢) غيرَ أنِّى فإن يَكُ خالصًا فله جَزاءٌ

بَلِيتُ وصِرْتُ مِن سَقَطِ الْمَتَاعِ أَعلُّلُ بِالروايةِ والسَّماعِ وإن يَكُ مالِقًا (٣) فإلى ضَياعِ

#### وله أيضًا:

إليك اعْتِذارى مِن صلاتى قاعدًا وتَرْكى صلاةَ الفَرْضِ فى كلِّ مسجد فيا ربِّ لا تَمْقُتْ صَلاتى ونَجَنِّى

وعَجْزىَ عن سَعْبى إلى الجُمُعاتِ تَجَمَّع فيه الناسُ للصَّلُواتِ مِن النارِ واصْفَحْ لى عن الهَفُواتِ

تُوُفِّى ضُحَى نَهارِ الأَرْبِعاءِ ثانى ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ عن خمسِ وتسعين سنةً ، وحضر جِنازتَه خلق كثيرٌ ، ودُفِن عندَ والدِه الشيخِ شمسِ الدينِ أحمدَ بنِ عبدِ الواحدِ بسفحِ قاسِيونَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الشيخ تائج الدينِ الفَزارَى ، عبدُ الرحمنِ بنُ ' إبراهيم بنِ ' سِبَاعِ بنِ ضِياءِ تائج الدينِ أبو محمدِ الفَزارَى ، الإمامُ العَلَّامةُ العَلَمُ ، شيخُ الشافعيةِ في زمانِه ، حاز قَصَبَ السَّبْقِ دونَ أقرانِه ، وهو والدُ شيخِنا العَلَّامةِ بُوهانِ الدينِ . كان مولدُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في ذيل طبقات الحنابلة، وعقد الجمان، وشذرات الذهب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مايعًا»، وفي ذيل طبقات الحنابلة وشذرات الذهب: «مانعا».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصدر ترجمته؛ العبر ٥/ ٣٦٧، والوافى بالوفيات ١٨/ ٩٦، وفوات الوفيات ٢/ ٣٦٧، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٦٣/٨، وتذكرة النبيه ١٤٣/١، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٣٠.

الشيخ تاج الدينِ في سنةِ ثلاثين وستِّمائة (١)، وتُؤفِّي ضُحَى يوم الاثنينِ خامسِ مُجمادَى الآخِرةِ بالمدرسةِ الباذرائيَّةِ، وصُلِّي عليه بعدَ الظهر بالأمويِّ، تقَدُّم للصَّلاةِ عليه قاضي القُضاةِ شِهابُ الدينِ بنُ الخُوَيِّيِّ ، ثم صَلَّى عليه عندَ جامعِ جراح الشيخُ زَيْنُ الدينِ الفارِقيُّ ، ودُفِن عندَ والدِه ببابِ الصغيرِ ، وكان يومًا شديدَ الزِّحامِ، وقد كان ممَّن اجتَمعت فيه فُنونٌ كثيرةٌ مِن العلوم النافعةِ، والأخْلاقِ اللطيفةِ، وفَصاحةِ المُنْطِقِ، وحُسْنِ التَّصْنيفِ، وعُلُوِّ الهِمَّةِ، وفقهِ النَّفْسِ ، وكتابُه « الإقْلِيدُ » الذي جمَعه على أبوابِ « التَّنْبيهِ » وصَل فيه إلى بابِ الغَصْبِ ، دليلٌ على فقهِ نفسِه وعُلُوِّ قَدْرِه ، وقُوةِ هِمَّتِه ، ونُفوذِ نظرِه ، واتِّصافِه بالاجْتِهادِ الصحيح في غالبِ ما سَطَّره ، وقد انْتَفَع به الناسُ ، وهو شيخُ أكابرِ مَشايخِنا هو والشيخُ مُحْيَى الدينِ النوويُّ ، وله « اخْتِصارُ المَوْضُوعاتِ » لابنِ الجوزيّ ، وهو عندى بخطُّه ، وقد سمِع الحديثَ الكثيرَ ، وحضَر عندَ ابنِ ﴿ الزَّبِيديِّ « صحيحَ البُخاريِّ » ، وسمِع مِن ابنِ اللُّتِّيِّ وابنِ الصلاح ، واشْتَغَل عليه وعلى ابنِ عبدِ السَّلامِ ، وانْتَفَع بهما ، وخرَّج له الحافظُ عَلَمُ الدينِ البِرْزاليُ أحدُ تَلاميذِه مَشْيَخةً في عشَرةِ أجزاءٍ عن مائةِ شيخٍ ، فسمِعها عليه الأغيانُ ، وكان له شعرٌ جيدٌ ، فمنه قولُه :

للَّهِ أَيَامُ جَمْعِ الشَّمْلِ مَا بَرِحتْ وَمُبْتَدَا الْحُزْنِ مِن تاريخِ مَسْأَلتي يا راحلين قَدَرْتُمْ فالنَّجاةُ لكمُ

بها الحوادثُ حتى أصبحتْ سَمَرا عنكم فلم أَلْقَ لا عينًا ولا أثرًا ونحن للعَجْز لا نَسْتَعْجِزُ القَدَرا

<sup>(</sup>١) في مصادر الترجمة أنه ولد سنة أربع وعشرين وستمائة.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

وقد ولي الدرسَ بعدَه بالباذَرائيةِ والحُلْقةِ والفُتْيا بالجامعِ ولدُه شيخُنا بُرْهانُ الدينِ، فمشَى على طريقةِ والدِه وهَدْيِه ودَلِّه وسَمْتِه، رحِمه اللَّهُ.

وفى ثالثِ شعبانَ تُؤفِّى الطَّبيبُ الماهرُ عزَّ الدينِ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ طَرْخانَ [ ١٠٠٥/١٠] الشويْديُّ الأنصاريُّ (١) ، ودُفِن بالسفحِ عن تسعين سنة ، وروَى شيئًا مِن الحديثِ ، وفاق أهلَ زمانِه فى صناعةِ الطبِّ ، وصنَّف كتبًا (٢) فى ذلك ، وكان يُوْمَى بقلةِ الدينِ ، وتَوْكِ الصَّلُواتِ ، وانْجِلالٍ فى العقيدةِ ، وإنْكارِ أمورِ كثيرةِ مما يَتَعَلَّقُ باليومِ الآخِرِ ، واللَّهُ يَحْكُمُ فيه وفى أمثالِه بأمرِه العَدْلِ الذى لا يَجُورُ ولا يَظْلِمُ . وفى شعرِه ما يَدُلُّ على قلةِ عقلِه ودينه وعدمِ إيمانِه ، واعتراضِه على تَحريم الخمرِ ، وأنه قد طال رمضانُ عليه فى تركِها ، وغيرِ ذلك .

الشيخُ الإمامُ العَلَّامةُ عَلاءُ الدينِ أبو الحسنِ على ابنُ " الإمامِ العَلَّامةِ كَمالِ الدينِ عبدِ الواحدِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ خَلفِ الأَنْصارِيُ الزَّمْلكانيُ ، (مدرسُ الأمينيةِ ، وهو والدُ شيخِنا الإمامِ العلّامةِ كمالِ الدينِ بنِ أبي المعالى محمدِ بنِ عليِّ الزَّمْلكانيُ " ، وقد درَّس بعدَ أبيه المذكورِ بالأمينيةِ ، وكانت وفاةُ والدِه هذا ليلةَ الثلاثاءِ التاسع والعشرين مِن ربيعِ الآخِرِ " بالأمينيةِ ، ودُفِن بمقابرِ الصوفيةِ عندَ والدِه .

<sup>(</sup>۱) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٧٥٩، والوافي بالوفيات ٢/١٢٣، وفوات الوفيات ١/٤٨، والمنهل الصافي ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كتابا».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «الحسن». وانظر ترجمته في: العبر ٥/ ٣٦٩، والوافي بالوفيات ٢١/ ٢٩١، ومرآة الجنان ٤/ ٢١، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢/ ١٣، وتذكرة النبيه ١/ ٤٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٠. (٤ – ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) فى طبقات الشافعية للإسنوى: «الأول».

الأميرُ الكبيرُ بدرُ الدينِ يمكُ (١) بنُ عبدِ اللّهِ الناصريُّ، ناظرُ الرِّباطِ بالصالحيةِ عن وصيةِ أُسْتاذِه، وهو الذي ولَّى الشيخَ شَرَفَ الدِّينِ الفَزارِيُّ مَشْيَخةَ الرِّباطِ بعدَ ابنِ الشَّرِيشيِّ جَمالِ الدينِ، وقد دُفِن بالتربةِ الكبيرةِ داخلَ الرِّباطِ المذكورِ.

الشيخ الإمامُ أبو حفص عمرُ بنُ يحيى بنِ عمرَ الكَرَجَيُّ ، صِهْرُ الشيخِ تَقَى الدينِ بنِ الصَّلاحِ ، وأحدُ تلاميذِه ، وُلِد سنةَ تسع وتسعين وخمسِمائة ، ومات يومَ الأربعاءِ ثانى ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ ، ودُفِن إلى جانبِ ابنِ الصَّلاحِ .

الملك العادل "بدر الدين" سكامُش بن الظاهر ، الذى كان قد بُويع بالـمُلْكِ بعدَ أخيه الملكِ السعيدِ ، وجُعِل الملكُ المنصورُ قَلَاوُون أتابِكَه ، ثم اسْتَقَلَّ قَلاوُون بالملكِ ، وأرْسَلهم إلى الكَرَكِ ، ثم أعادهم إلى القاهرةِ ، ثم سفَّرهم الأشْرَفُ خَليلٌ في أولِ دولتِه إلى بلادِ الأَشْكُريِّ مِن ناحيةِ إصْطَنْبُول ، فمات سَلامُش هناك ، وبَقِي أحوه نجمُ الدينِ خَضِرُ وأهْلُوهم بتلك الناحيةِ ، وقد كان سَلامُش مِن أحسنِ الشبابِ شكلًا وأبُهاهم منظرًا ، وقد افْتَنَ به خلقٌ كثيرٌ 'مِن الناس' ، وشبَّب به الشعراءُ ، وكان عاقلًا رئيسًا مَهِيبًا وَقُورًا .

<sup>(</sup>۱) فى م: (على). وانظر ترجمته فى: نهاية الأرب 777/71، وعقد الجمان 1.7/7 والمنهل الصافى 1.70 وفيهما: (تنكر) - وورد ذكر اسمه فى كنز الدرر 7.50 فى حوادث سنة ثمانين وستمائة، وفى السلوك 7.70 (القسم الثالث) حوادث سنة تسع وسبعين وستمائة.

<sup>(</sup>۲) في م: «الكرخي». والكرجي: نسبة إلى الكَرَج، وهي مدينة بين همذان وأصبهان. معجم البلدان / ٢٥٠، دو الكرخي السبكي ١٩٤٨، ٢٥٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٤٤٨، وعقد الجمان ٩٥/٣ والنجوم الزاهرة ٣٣/٨ – وفيهما أيضًا: «الكرخي» – وشذرات الذهب ٥/١٤. (٣ – ٣) سقط من: الأصل. وانظر ترجمته في: العبر ٥/٣٦٧، والوافي بالوفيات ١٥/٣٢٦، ومرآة الجنان ٤/٢١، وتذكرة النبيه ١/١٤، والمنهل الصافي ١٣٢٦، وشذرات الذهب ٥/٤١١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « واللوطية الذين يحبون المردان » .

العَفِيفُ التَّلْمِسانَى ، أبو الربيعِ سليمانُ بنُ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ على بنِ على بنِ على بنِ ياسينَ العابدى الكوفي (۱) ثم التَّلْمِسانَى ، الشاعرُ المُثَقِنُ في علومٍ ؛ منها النحوُ والأدبُ والفقهُ والأصولُ ، وله في ذلك مُصَنَّفاتٌ ، وله شرحُ « مَواقِفِ النَّقْرِيّ » ، ولا ثرث أسماءِ اللَّهِ الحُسْنَى » ، وله دِيوانٌ مشهورٌ ، ولولدِه محمدِ دِيوانٌ آخَرُ ، وقد نُسِب هذا الرجلُ إلى عَظائمَ في الأقوالِ والاعْتِقادِ في الحُلولِ والاتحادِ والزَّنْدقةِ والكفرِ المحضّضِ ، وشهرتُه تُعْنِي عن الإطنابِ في ترجمتِه ، تُوفِّى يومَ والزَّنْدقةِ والكفرِ الحَين خَلْوة ، ويُذِن بالصوفيةِ ، ويُذْكَرُ عنه أنه عمِل أربعين خَلْوة ، كلُّ عنه أنه عمِل أربعين خَلْوة ، كلُّ خَلْوة أربعين يومًا مُتَتَابِعةً . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «الكركى»، وفى م: «الكومى». والمثبت من مصادر ترجمته: العبر ٥/٣٦٠، والمثبت من مصادر ترجمته: العبر ٥/٣٦٠، والوافى بالوفيات ٥/١٦، وقذكرة النبيه ١/٤٧، ومرآة الجنون ٤/٢، وتذكرة النبيه ١/٤٧، وعقد الجمان ٣/ ٩٥، والمنهل الصافى ٦/٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٢٩، وشذرات الذهب ٥/٢١٤.

## ثم دخَلَت سنةُ إحدى وتسعين وستّمائةٍ

فيها (۱) فُتِحَت قلعةُ الرومِ ، وسلطانُ البلادِ مِن دُنْقُلةَ إلى مصرَ إلى أَقْصَى بلادِ الشامِ بكَمالِه وسَواحلِه [١٠٦/١٠] وبلادِ حلبَ وغيرِ ذلك الملكُ الأشرفُ خَليلٌ ، ووزيرُه شمسُ الدينِ بنُ السَّلْعوسِ ، وقُضاتُه بالشامِ ومصرَ هم المَذْكورون في التي قبلَها ، ونائبُ مصرَ بدرُ الدينِ يَيْدارُ ، ونائبُ الشامِ عَلَمُ الدينِ سَنْجَرُ الشَّجاعَى ، وسلطانُ التَّتَرِ بَيْدو (٢) بنُ أَرْغُون بنِ أَبغا ، والعمارةُ (قي الطَّارِمَةِ ، وفي الدور السلطانيةِ بالقلعةِ .

وفى رابعِ عشرين المحرمِ وقَع حريقٌ عظيمٌ بقلعةِ الجبلِ ببعضِ الخَزائنِ ، أَثْلَفَ شيئًا كثيرًا مِن الذَّخائرِ والنَّفائسِ والكُتبِ .

وفى التاسعِ والعشرين مِن ربيعِ الأولِ خطَب الخليفةُ الحاكمُ، وحثَّ فى خُطْبتِه على الجهادِ والنَّفيرِ، وصلَّى بهم الجمعةَ، وجهَر بالبَسْملةِ.

وفى ليلةِ السبتِ ثالثَ عشَرَ صفرٍ جِيء بهذا الجُرُزِ (١) الأحمرِ الذي ببابِ البرادةِ مِن عَكَّا، فؤضِع في مكانِه.

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۲۲۰/۳۱ – ۲۶۲، ودول الإسلام ۱۹۳/۲ ، ۱۹۶، وتذكرة النبيه ۱۶۹/۱ – ۱۶۹ – ۱۰۵، والسلوك ۷۷۷/۳ – ۱۳۰.

<sup>(</sup>۲) في م: «بيدار».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الجرن » . والجُوْز والجُوُز : العمود من الحديد . والجُوُن : حجر منقور يصب فيه الماء فيتوضأ به . اللسان ( ج ر ز ) ، ( ج ر ن ) .

وفى ربيع الأولِ كمَل بناءُ الطارمةِ وما عندَها مِن الآدُرِ<sup>(١)</sup> والقُبَّةِ الزَّرْقاءِ ، وجاءت فى غايةِ الحسنِ والكَمالِ والارْتفاعِ .

وفى يومِ الاثنينِ ثانى مجمادَى الأولى (٢) ذكر الدرسَ بالظاهريةِ الشيخُ صَفَىُّ الدينِ محمدُ بنُ عبدِ الرحيمِ الأُرْمَوِيُّ ، عِوَضًا عن عَلاءِ الدينِ ابنِ بنتِ الأعَزِّ ، وفى هذا اليومِ درَّس بالدَّوْلَعيةِ كمالُ الدينِ بنُ الزكيِّ .

وفى يومِ الاثنينِ سابعِ مُجمادَى الآخرةِ درَّس بالنَّجِيبيةِ الشيخُ ضِياءُ الدينِ عبدُ العزيزِ الطُّوسيُّ ، مُقْتَضَى نُزولِ الفاروثيِّ له عنها .

#### فتخ قلعةِ الروم

وفى ربيع الآخر (٢) توجه السلطان الأشرف بالعساكر نحو الشام، فقدِم دمشق، ومعه وزيره ابن السَّلْعوس، فاسْتَعْرَض الجيوش، وأَنْفَق فيهم أموالًا جزيلة، ثم سار بهم نحو بلادِ حلب، ثم سار إلى قلعة الروم، فافْتَتَحها بالسيفِ قهرًا في يوم السبتِ حادى عشرَ رجبٍ، وجاءت البِشارةُ بذلك إلى دمشق، وزُيِّنَت البلدُ سبعةَ أيام، وبارَك اللَّهُ ( الحميسِ المسلمين في سبتِهم ) وكان يوم السبتِ أَلْبًا على أهلِ يومِ الأحدِ، وكان الفتحُ بعدَ حِصارِ عظيم جدًّا، مدةَ ثلاثةٍ وثلاثين يومًا، وكانت المنجنيقاتُ تَزِيدُ على ثلاثين مَنْجَنِيقًا،

<sup>(</sup>١) في م : « الدور » . والآدر : جمع الدار . اللسان ( د و ر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الدارس ١/ ٢٤٤، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) في م: «الأول منها».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ( لجيش المسلمين في سعيهم ). والخميس: الجيش الجرَّار.

واسْتُشْهِد مِن الأمراءِ شَرَفُ الدينِ بنُ الخَطِيرِ، وقد قُتِل مِن أهل البلدِ خلقٌ كثيرٌ ، وغنِم المسلمون منها شيئًا كثيرًا ، ثم عاد السلطانُ إلى دمشق ، وترك الشُّجاعيُّ بقلعةِ الروم يُعَمِّرون ما وَهَى مِن قلعتِها ؛ بسببِ رَمْي المُنْجَنِيقاتِ عليها وقتَ الحِصارِ، وكان دخولُه إلى دمشقَ بُكْرةَ يوم الثلاثاءِ تاسعَ عشَرَ شعبانَ ، فاحْتَفل الناسُ لدخولِه ، ودعَوْا له وأحَبُّوه ، وكان يومًا مشهودًا ، بُسِط له كما يُيْسَطُ له إذا قدِم مِن الديارِ المصريةِ، وإنما كان ذلك بإشارةِ ابن السَّلْعوس، فهو أولُ مَن بسَط له، وقد كسَر أبوه التَّترَ على حِمْصَ، ولم يُمْسَطْ له، وكذلك الملكُ الظاهرُ كسَر التَّتَرَ والرومَ على البُلُسْتَيْن وفي غيرٍ مَوْطن ولم يُبْسَطْ له ، وهذه بِدْعةٌ شَنْعاءُ قد أَحْدَثها هذا الوزيرُ للمُلوكِ ، وفيها إشرافٌ وضَياعُ مالٍ وأَشَرٌ وبَطَرٌ ورِياءٌ وتَكْليفٌ للناسِ، وأَخْذُ أموالٍ ووضْعُها في غير مَواضعِها ، واللَّهُ سبحانه سائلُه عنها ، وقد ذهَب وترَكها يَتُوارَثُها الملوكُ والناسُ عنه ، وقد حصَل للناسِ بسببِ ذلك ظلمٌ عظيمٌ ، فلْيَتَّقِ العبدُ ربَّه ، ولا يُحْدِثْ في الإسلام بسببِ هَواه ومُرادِ نفسِه ما يَكونُ [١٠٦/١٠ظ] سببَ مَقْتِ اللَّهِ له، وإعراضِه عنه، فإن الدنيا لا تَدُومُ لأحدٍ، ولا يَدُومُ أحدٌ فيها. واللَّهُ سبحانه أعلم.

وكان ملكُ قلعةِ الرومِ مع السلطانِ أسيرًا ، وكذلك رُءوسُ أصحابِه ، فدخَل بهم دمشق ، وهم يَحْمِلون رءوسَ أصحابِهم على رءوسِ الرماحِ ، وجهَّز السلطانُ طائفةً مِن الجيشِ نحوَ جبلِ كَسْروانَ والجرد (١) بسببِ مُمَالاً يَهم للفِرِنْجِ قديمًا على المسلمين ، وكان مُقَدَّمُ العَساكرِ بَيْدَرا(٢) ، وفي صحبتِه سُنْقُرُ الأَشْقَرُ ، وقراسُنْقُر

<sup>(</sup>١) في م: «الجزر».

<sup>(</sup>۲) هنا وفيما يأتى فى م: « بندار » .

المُنْصوريُّ الذي كان نائبَ حَلَبَ، فعزَله عنها السلطانُ، وولَّى مكانَه سيفَ الدين بَلبانَ الطَّباخِيُّ المنصوريُّ ، وجماعةٌ آخرون مِن الأمراءِ الكبار ، فلما أحاطوا بالجبل، ولم يَتْقَ إلا دَمارُ أهلِه، حمَلوا في الليل إلى بيدْرا حِمْلًا كثيرًا، ففتر في قضيتِهم ، ثم انْصَرَف بالجيُوش عنهم ، وعادوا إلى السلطانِ ، فتلقَّاهم السلطانُ، وترَجُّل السلطانُ للأمير بيدرا، وهو نائبُه على مصرَ، ثم إن ابنَ السَّلْعوس نبَّه السلطانَ على ما فعَل بيدرا ، فلامَه وعنَّفه ، فمرض من خوفِه مِن ذلك مَرَضًا شديدًا أَشْفَى به على الموتِ ، حتى قيل: إنه مات. ثم عُوفِيَ ، فعمِل خَتْمةً عظيمةً بجامع دمشقَ حضرها القُضاةُ والأغيانُ ، وأشْعَل الجامعَ نَظيرَ ليلةِ النصفِ مِن شعبانَ ، وكان ذلك ليلةَ العَشْرِ الأُوَّلِ مِن رمضانَ ، وأَطْلَق السلطانُ أهلَ الحُبُوس، وترَك بقيةَ الضَّمانِ عن أربابِ الجِهاتِ السُّلْطانيةِ، وتصَدُّق عنه بشيءٍ كثيرٍ ، ونزَل هو عن ضَماناتٍ كثيرةٍ ، وكان قد حاف فيها على أربابِها ، وقد المُتَدَح الشِّهابُ محمودٌ الملكَ الأشرفَ خليلًا على فتحِه قلعةَ الروم بقصيدةِ هائلةِ فاضلةِ ، أُولُها (٢):

لك الراية الصَّفراء يَقْدُمُها النصرُ إذا خفقَتْ في الأرضِ (٢) هدَّت بنودُها وإن نُشِرتْ مثلَ الأصائلِ في وَغَى وإن نُشِرتْ مثلَ الأصائلِ في وَغَى وإن يَمَّمَتْ زُرْقَ العِدى سار تحتَها

فَمَن كَيْقُباذُ إِن رَآها وكَيْخُسْرُو هَوَى الشركِ واسْتَعْلَى الهُدَى والْجَلَى الثغرُ جلا التَّقْعَ مِن لأَلاءِ طلعتِها البدرُ كتائبُ خُضْرٌ دَوجُها البِيضُ والشَّمْرُ

<sup>(</sup>١) فمى الأصل، م: «البطاحي». والمثبت من المصادر، وانظر ترجمته فى الوافى بالوفيات ١٠/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) القصيدة بتمامها في كنز الدرر ٨/ ٣٣٤. ومختصرة في فوات الوفيات ٤١٤/١، ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) في م ، وكنز الدرر: «الأفق».

بُروقٌ وأنت البدرُ والفَلَكُ الجَثْرُ<sup>(١)</sup> سماءٌ بدَت تَثْرَى كواكبُها الزُّهرُ مضى الدهرُ عنها وهي عانسةٌ بكرُ كساها الحيا جاءَتْك تَسْعَى ولا مَهْرُ لغيرك إذ غرَّتهمُ المُغْلُ فاغْتَرُّوا وفي آخرِ الأمرِ اسْتَوَى السرُّ والجَهْرُ إلى البحرِ لاسْتَوْلَى على مدِّه الجزرُ (٢) وإن عظمَت إلا إلى غيرِها جِسرُ كما لاح قبلَ الشمسِ في الأَفْقِ الفَجْرُ صوارمُه أنهارُه والقنا الزُّهرُ . وبُحرْدُ المَذَاكي السفْنُ والخُوَذُ الدُّرُ أهِلُّتُهُ والنَّبْلُ أنجمهُ الزهرُ مُحيّاك والآصالُ راياتُك الصفرُ لها كلّ يومٍ فى ذَوِى ۚ ۚ ظُفُرٍ ظُفْرُ عليهم ولا يَنْهَلُّ مِن فوقِهم قَطْرُ لخُطَّابها بالنفس لم يَغْلُها مهرُ

كأن مُثارَ النَّقع ليلٌ وخفقَها وفتحٌ أتَى في إثرِ فتح كأنما فكم قطَمت (٢) طوعًا وكَوْهًا مَعاقلًا بذَلْتَ لها عزمًا فلولا مهابةً قَصَدتَ حمّى مِن قلعةِ الروم لم يُبَحْ ووالُوهمُ سرًّا ليُخفوا أذاهمُ صرَفْتَ إليهم همةً لو صرَفْتَها وما قلعةُ الروم التي حُزْتَ فتحَها طليعةُ ما يَأْتي مِن الفتح بعدَها فصبَّحْتَها بالجيش كالروض بَهْجةً وأَبْعَدْتَ بل كالبحرِ والبيضُ مَوْجُه وأغربتَ بل كالليلِ عُومُجُ سيوفِهِ وأخطأتَ لا بل كالنهارِ شموسُه [ ١٠٧/١٠] لُيُوتٌ مِن الأتراكِ آجامُها القَنا فلا الريحُ تَجُرى بينَهم لاشتباكِها عيونٌ <sup>(°)</sup> إذا الحربُ العوانُ <sup>(١)</sup> تعَرَّضَتْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحبر». وفي م: «الحتر». وفي كنز الدرر وإحدى نسخ الفوات: «الجتر». وفي الفوات: «البحر». والجثر: الواسع. تاج العروس (ج ث ر).

<sup>(</sup>٢) في م: « فطمت ». وفي المصدرين: « وطئت ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الزجر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م ، والمصدرين: «ذرى».

<sup>(</sup>٥) يقال : حربٌ عوان : قوتل فيها مرة بعد أخرى . الوسيط (ع و ن).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «غيوث».

إذا ما رماها القَوْسُ والنظرُ الشَّزْرُ وفي كلِّ قوس مَدَّه ساعدٌ بدرُ وأصبح سهلًا تحتَ خيلِهمُ الوعرُ لقيل هنا قد كان فيما مضَى نهرُ لَدَى خاتَم ً أُو تحتَ مِنْطَقةٍ خَصْرُ سحابَ رَدًى لم يَخْلُ مِن قَطْرهِ قُطْرُ رواعِدُ سُخْطِ وَبْلُهَا النارُ والصخرُ فأكْثرُها شفعٌ وأكثرُها('' وثْرُ وليس عليها في الذي فَعَلَتْ حَجْرُ (١) حذار أعاديه وفي قلبه جمؤ وباحت بما أَخْفَتْه وانْهَتَك السِّتْرُ رَجاهُم ولو لم يَشُبْ <sup>(٧)</sup> قصدَهم مكرُ بها عندَما فَرُوا ولكنهم سُرُوا فُتومُحك فيما قد مضَى كلُّه قَسْرُ تَبِيدُ الليالي والعِدَى وهو مُفْتَرُ تُحَصَّل منها الفتحُ والذكرُ والأجرُ ترى الموتَ معقودًا بهُدب نِبالِهم فَفَى كُلُّ سَرِجٍ غُصْنُ بَانٍ مُهَفَّهَفُّ إذا صدَموا شُمَّ (١) الجبالِ تزَلْزَلَتْ ولو ورَدَتْ ماءَ الفراتِ خيولُهم أداروا بها سُورًا فأضْحَت ('كخِنْصَرِ وأَرْخَوْا إليها مِن <sup>("</sup>بحار أَكُفِّهمْ<sup>")</sup> كأن المجَانِيقَ التي قُمن حولَها أقامت صلاةَ الحربِ ليلًا صخورُها ودارَت بها تلك النقوبُ فأشْرَفَت (٥) فأضْحَت بها كالصُّبِ يُخفِي غرامَه وشبَّت بها النِّيرانُ حتى تَمَزُّقَت فلاذوا بذيل العَفْو منك فلم يَخِبْ وما كُره المُغْلُ اشتغالَك عنهمُ فأخرزْتَها بالسيفِ قشرًا وهكذا وأضْحَت بحمدِ اللَّهِ ثَغْرًا مُمَنَّعًا فيا أشرفَ الأمْلاكِ فُزْتَ بغَزْوةٍ

<sup>(</sup>١) في كنز الدرر والفوات: «صم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «كخاتم لذى خنصر». وفي م «كخاتم لدى خنصر». والمثبت من المصدرين السابقين. (٣ - ٣) في الأصل، م: «أكف بحارهم». والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) في م: «أكبرها». وفي كنز الدرر: «أقتلها».

<sup>(</sup>٥) في م: « فأسرفت » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هجر».

لِيَهْنِكَ عندَ المُصْطَفَى أَنَّ دينَه وَبُشْراك أَرْضَيْتَ المسيحَ وأحمدًا فَسِرْ حيث ما تَخْتارُ فالأرضُ كلُّها ودُمْ وابْقَ للدنيا ليَحْيَى بك الهُدَى حذَفْتُ منها أَشْياءَ كثيرةً.

تُوالَى له فى أيمْنِ دولتِك النصرُ وإن غضِب النَّقْفورُ أَمِن ذاك والكفرُ بِحُكْمِكَ والأَمْصارُ أَجمعُها مِصْرُ ويُرْهَى على ماضى العصورِ بك العصرُ

وفيها توَلَّى خَطابة دمشق الشيخُ عزَّ الدينِ أحمدُ الفاروثي الواسطيُّ بعدَ وفاةِ زَيْنِ الدينِ بنِ المُرَحِّلِ، وخطَب واسْتَسْقَى بالناسِ فلم يُسْقَوْا، ثم خطب مرةً ثانيةً بعدَ ذلك بأيامٍ عندَ مسجدِ القدمِ (الله يُسْقَوْا، ثم ابْتَهَل الناسُ مِن غيرِ دُعاتُه واستسقائه فسُقُوا، ثم عُـزِل الفاروثيُّ بعدَ أيامٍ بالخطيبِ مُوفَّقِ الدينِ أبي المعالى محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ المنْعِمِ بنِ حسنِ المهرانيُّ أبي المعالى محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ المنْعِمِ بنِ حسنِ المهرانيُّ الحَمَويُّ، كان خطيبَ حماةً، ثم انتقل إلى دمشقَ في هذه السنةِ، فقام وخطب، وتألَّم الفاروثيُّ لذلك، ودخل على السلطانِ، واعْتَقَدَ أن الوزيرَ عزَله مِن غيرِ علمِه، فإذا هو قد شعر بذلك، واعْتَذَرَ بأنه إنما عزَله لضعفِه، فذكر له أنه يُصلِّى ليلةَ النصفِ مائةَ ركعةِ بمائةِ «قُلْ هُو اللهُ أَحَدُدُ »، فلم يَقْبَلوا ذلك منه واسْتَمَرُّوا بالحَمويُّ . وهذه دَناءةٌ بَشِعةٌ وقلةُ عقلٍ وعدمُ إخلاصٍ مِن الفاروثيُّ ، واسْتَمَرُّوا بالحَمويِّ . وهذه دَناءةٌ بَشِعةٌ وقلةُ عقلٍ وعدمُ إخلاصٍ مِن الفاروثيُّ ،

وفى هذا اليومِ قبَض السلطانُ على الأميرِ سُنْقُرَ الأَشْقَرِ وغيرِه ، فهرَب هو

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «اليعفور»، وفي كنز الدرر: «التكفور». والنقفور: لقب ملك الأرمن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بن » .

والأميرُ مُسامُ الدينِ لاجِين السَّلَحْدارُ ، فنادَت عليه المُنادِيةُ بدمشقَ : مَن أَحْضَره فله أَلفُ دينارٍ ، ومَن أَخْفاه شُنِق . وركِب السلطانُ وتماليكُه في طلبِه ، وصلَّى الحطيبُ بالناسِ في المَيْدانِ الأخضرِ ، وعلى الناسِ كآبَةٌ بسببِ تَفَرُقِ الكلمةِ واضْطِرابِ الجيشِ ، واحْتَبَط الناسُ ، فلما كان سادسُ شوالٍ أَمْسَكَت العربُ سُنْقُرَ الأَشْقَرَ ، فردُوه على السلطانِ ، فأرْسَله مُقَيَّدًا إلى مصرَ .

وفى هذا اليوم ولَّى السلطانُ نِيابةَ دمشقَ لعزِّ الدينِ أَيْبَكُ الحَمَويِّ، عِوَضًا عن الشَّجاعيِّ، وقدِم الشَّجاعيُّ مِن الرومِ فى هذا اليومِ الثانى من عزلِه، فتلَقَّاه الفاروثيُّ وقال: قد عُزِلْنا مِن الخطابةِ. فقال: ونحن مِن النِّيابةِ. فقال الفاروثيُّ: ﴿ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ الفاروثيُّ: ﴿ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَالْوَرُ فَي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَالْمُ الله المَّالِّي السَّلْعوسِ تغضَّب عليه، وكان قد عينَّ له القَيْمُريةَ فترَك ذلك، وسافَر السلطانُ عاشرَ شوالِ إلى مصر، فدخولِه أقطع قَرَاسُنقُرَ مائةَ فارسِ بمصرَ عِوضًا فذخلها في أَبَّهةِ المُلكِ، وفي يومِ دُخولِه أقطع قَرَاسُنقُرَ مائةَ فارسِ بمصرَ عِوضًا عن نيابةِ حلبَ.

وفى هذه السنةِ اشْتَرَى الأميرُ سيفُ الدينِ طغاى الأَشْرِفَى (') قَيْسارِيَّةَ القطنِ المعروفةَ بإنْشاءِ الملكِ المُعَظَّمِ بنِ العادلِ مِن بيتِ المالِ، بمَرْسومٍ مِن السلطانِ، وكان حَظِيًّا عندَه، ونقل سوقَ الحَرِيريِّين تلك المدةَ، وكان السلطانُ قد أَفْرَج عن علمِ الدينِ الدَّوَاداريِّ بعدَ رجوعِه مِن قلعةِ الرومِ، واسْتَحْضَره إلى دمشقَ، وخلَع عليه، واسْتَصْحَبه معه إلى القاهرةِ، وأَقْطَعه مائةَ فارسٍ، وولاه مُشِدَّ الدواوين مُكْرَهًا.

<sup>(</sup>١) في م: «الأشقرى».

وفى ذى القَعْدةِ اسْتَحْضَر السلطانُ سُنْقُرَ الأَشْقَرَ وطُقُصُوا ، فعاقَبَهما فاعْتَرَفا بأنهما أرادا قتْلَه ، فسألَهما عن لاجِين فقالا : لم يَكُنْ معنا ولا عِلْمَ له بهذا . فَخَنَقَهما ، وأَطْلَقه بعدَما جعَل الوَتَرَ فى حَلْقِه ، وكان قد بقى له مدة لابد أن يَبُلُغَها ، وقد ملَك بعدَ ذلك كما سنَذْكُرُه ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

وفى ذى الحِجَّةِ عَقَد الشيخُ بُرْهانُ الدينِ بنُ الشيخِ تاجِ الدينِ عَقْدَه على بنتِ قاضى القُضاةِ شِهابِ الدينِ ابنِ الخُوَيِّيِّ بالباذَرائيةِ ، وكان حافلًا .

وفيها دخَل الأميرُ سُنْقُرُ الأعْسَرُ على بنتِ الوزيرِ شمسِ الدينِ بنِ السَّلْعُوسِ على صَداقِ ألفِ دينارِ ، وعجَّل لها خمسَمائةٍ .

وفيها قفَز جَماعةٌ مِن النَّتَرِ نحوٌ مِن ثلاثِمائةٍ إلى الديارِ المصريةِ، فأُكْرِموا. وممَّن تُوُفِّى فيها مِن الأغيانِ:

الخطيبُ زَيْنُ الدينِ أبو حفص عمرُ بنُ مَكِّيٌ بنِ عبدِ الصَّمَدِ الشافعيُّ المعروفُ بابنِ المُرَحِّلِ (١) ، وهو والدُ الشيخِ صَدْرِ الدينِ بنِ الوَكيلِ ، سمِع الحديثَ ، وبرَع في الفقهِ وفي علومٍ شَتَّى ، منها علمُ الهَيَّةِ ، وله فيه مصنَّفٌ ، تولَّى خطابةَ دمشقَ ، ودرَّس وأَفْتَى ، تُؤفِّى ليلةَ السبتِ الثالث والعشرين مِن ربيعِ الأولِ ، وصُلِّى عليه مِن الغدِ ببابِ الخطابةِ .

الشيخُ عزُّ الدينِ الفارُوثيُّ "، ولِي الخطابةَ قليلًا ، ثم عُزِل ، ثم مات ، ودُفِن

<sup>(</sup>۱) العبر ٥/ ٣٧٣، ومرآة الجنان ٤/ ٢١٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣٤٢، وتذكرة النبيه ١/ ١٥٥، وعقد الجمان ٣/ ١٣٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) العبر ٥/ ٣٨١، والوافى بالوفيات ٦/ ٢١٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٦، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٣، وغاية النهاية ١/ ٣٤، والسلوك ٨١١/١ (القسم الثالث)، والذى فى هذه المصادر أن وفاته كانت سنة أربع وتسعين وستمائة.

ببابِ الصَّغيرِ ، عفا اللَّهُ عنا وعنه .

الصاحبُ فتحُ الدينِ أبو عبدِ اللَّهِ [١٠٨/١٠] محمدُ بنُ مُحْيى الدينِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الظاهرِ (١) كاتبُ الأسرارِ في الدولةِ المنصوريةِ بعدَ ابنِ لُقْمانَ ، وكان ماهرًا في هذه الصناعةِ ، وحظِي عندَ المنصورِ ، وكذا عندَ ابنِه الأشرفِ ، وكان ماهرًا في هذه الصناعةِ ، وحظِي عندَ المنصورِ ، وكذا عندَ ابنِه الأشرفِ ، وقد طلَب منه ابنُ السَّلْعوسِ أن يَقْرَأَ عليه كلَّ ما يَكْتُبُه ، فقال : هذا لا يُمْكِنُ ، فإن أَسْرارَ المُلُوكِ لا يَطَّلِعُ عليها غيرُهم ، وأبْصِروا لكم غيرى يَكُونُ معكم بهذه المثابةِ . فلما بلَغ ذلك الأشرفَ أعْجَبه منه ، وازْدادَت عندَه منزلتُه . تُوفِّي يومَ السبتِ نصفَ رمضانَ ، وأُخرِجَت في تَرِكتِه قصيدةٌ قد رَثَى (٢) بها تاج الدينِ بنَ الأثيرِ ، وكان قد تَشَوَّش فاعْتَقَد أنه يَموتُ ، فعُوفيَ فبقِيَت عنده ، وتولَّى ابنُ الأثيرِ بعدَه ، ورثاه تاجُ الدينِ كما رثاه ، وتُوفِّي ابنُ الأثيرِ بعدَه بشهرٍ وأربعةِ أيامٍ .

يونُسُ بنُ على بنِ رضوانَ بنِ بِرْقِشِ (٢) الأميرُ عمادُ الدينِ ، كان أحدَ الأمراءِ الطَّبْلَخانةِ في الدولةِ الناصريةِ ، ثم خَمَل ، وبطَّل الجُنْديةَ بالكليةِ في الدولةِ المُظَفَّريةِ ، وهَلُمَّ جَرًّا إلى هذه السنةِ ، وكان الظاهرُ يُكْرِمُه ، تُؤفِّي في شوالِ ، ودُفِن عندَ والدِه بتربةِ الخزيميين .

جَلالُ الدينِ الخَبَّازِيُّ ( ُ عَمرُ بنُ محمدِ بنِ عمرَ ، أبو محمدِ الخُجَنْديُّ ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٤٥/٣١، والعبر ٥/٣٧٣، والوافى بالوفيات ٣/٣٦٦، وتذكرة النبيه ١٥٦/١، والسلوك ١٨١١، والقسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/٤١، والنجوم الزاهرة ٨/٥٣.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: «رثاه». والمثبت موافق لما فى الوافى بالوفيات.

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ٣/ ١٤٦. وفيه: «قرقس».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحناوى». وانظر ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ٦٦٨، وعقد الجمان ٣/ ١٣٦، والدليل الشافي ١/ ٥٠٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٩.

أحدُ مَشايخِ الحَنَفيةِ الكِبارِ ، أصلُه مِن بلادِ ما وراءَ النهرِ ، مِن بلدِ يقالُ لها : خُجَنْدَةُ . واشْتَغل هناك ودرَّس بخُوارَزْم ، وأعاد ببغدادَ ، ثم قدِم دمشقَ فدرَّس بالعِزِّيةِ والحاتونيةِ البَرَّانيةِ ، وكان فاضلًا بارعًا مُنْصِفًا ، مُصَنِّفًا في فُنونِ كثيرةٍ ، تُوفِّي لخمسٍ بقِين مِن ذي الحِجَّةِ منها ، وله ثِنْتان وستون سنةً ، ودُفِن بالصوفيةِ .

الملكُ المُظَفَّرُ قَرَا أَرْسَلانِ الأَرْتَقِيُّ (١) ، صاحبُ مارِدِينَ ، تُوُفِّى وله ثمانون سنةً ، وقام من بعدِه ولدُه شمش الدينِ داودُ ، ولُقِّب بالملكِ السعيدِ . واللَّهُ سبحانه أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) في م: «الأفريقي». وانظر ترجمته في: دول الإسلام ٢/ ١٩٤/، وتذكرة النبيه ١/ ١٥٩، والدليل الشافي ٢/ ٢٣٥، والسلوك ٧٨١/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ١٤٨.

## ثم دُخَلَت سنةُ ثنتين وتسعين وستُمائةٍ ْ'

فى تاريخِ ظَهِيرِ الدينِ الكازَرُونيِّ : ظهَرت نارٌ بأرضِ المدينةِ النبويةِ فى هذه السنةِ ، نَظيرُ ما كان فى سنةِ أربعِ وخمسين على صفتِها ، إلا أن هذه النارَ كان يَعْلُو لَهِيبُها كثيرًا ، وكانت تُحْرِقُ الصخرَ ، ولا تُحْرِقُ السَّعَفَ ، واسْتَمَرَّت ثلاثةً أيام .

اسْتَهَلَّت هذه السنةُ (أوالدولةُ المذكورون هم الذين كانوا في التي قبلَها".

وفى مجمادَى الآخِرةِ قدِم الأشْرفُ دمشقَ ، فنزَل فى القصرِ الأَبْلَقِ والمَيْدانِ الأَخْضَرِ ، وجهَّز الجُيُوشَ ، وتهيئاً لغَزْوِ بلادِ سِيسَ ، وقدِم فى غُبونِ ذلك رُسُلُ صاحبِ بلادِ سِيسَ يَطْلُبون الصَّلَحَ ، فشفَع الأمراءُ فيهم ، فسلَّموا بَهَسْنا وَتَلَّ حَمْدونَ ومَرْعَشَ ، وهى فى أكبرُ بلادِهم وأحْسنُها وأحْصَنُها ، وهى فى فَمِ الدَّرْبَنْدِ .

ثم ركب السلطانُ في ثاني رجبٍ نحوَ سَلَمْيَةَ بأكثرِ الجيشِ ، صُورةَ أنه يُرِيدُ أن يُصِيبَ الأميرَ مُهناً بنُ عيسى ، فلما أن يُصِيبَ الأميرَ مُهناً بنُ عيسى ، فلما

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۲٤٧/٣١ - ۲٥٧، وكنز الدرر ٣٤٠/٨ - ٣٤٤، وتذكرة النبيه ١٦٠/١ - ١٦٦، والسلوك ٧٨٢/١ - ٧٨٧ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٢) انظر عقد الجمان ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى م: «والخليفة الحاكم العباسى وسلطان البلاد الملك الأشرف بن المنصور ونائبه بمصر بدر الدين بيدرا وبالشام عز الدين أيبك الحموى وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا فى التى قبلها والوزير شمس الدين بن السلعوس».

<sup>(</sup>٤) بهسنا: قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط، وهي اليوم من أعمال حلب. انظر معجم البلدان ١/ ٧٧٠.

انْقَضَت الضِّيافةُ أُمْسِك له محسامُ الدينِ لاجِين، وكان عندَه، فجاء به، فسجَنه في قلعةِ دمشق، وأمْسَك مُهَنَّا بنَ عيسى (١)، وولَّى مكانَه محمدَ بنَ عليِّ بنِ مُخذيفة (٢)، ثم أَرْسَل السلطانُ مجمهورَ الجيشِ بينَ يديه إلى الديارِ المصريةِ صُحْبةَ نائبِه بَيدرا، ووزيرِه ابنِ السَّلْعُوسِ، وتأخَّر هو في خاصِّكِيتِه، ثم لحِقهم.

وفى المحرم منها حكم القاضى محسامُ الدينِ الرازيُّ الحنفيُّ بالتَّشْريكِ بينَ العَلَويِّين والجَعْفَريِّين [١٠٨/١٠ في الدِّباغةِ التي كانوا يَتَنازَعونها مِن مدةِ مائتَيْ سنةٍ ، وكان ذلك يومَ الثلاثاءِ سادسَ عشرين المحرمِ ، بدارِ العدلِ ، ولم يُوافِقُه ابنُ الحُويِّيُّ ولا غيرُه ، وحكم للأعناكيين بصحةِ نسَبِهم إلى جعفرِ الطَّيَّارِ.

وفيها رسَم الأشرفُ بتَخْريبِ قلعةِ الشَّوْبَكِ فهُدِمت، وكَانت مِن أَحْصنِ القِلاعِ وأَمْنَعِها وأَنْفعِها، وإنما خرَّبها عن رأي عُتْبةَ العَقَبيِّ، ولم يَنْصَعْ للسلطانِ فيها ولا للمسلمين؛ لأنها كانت شَجًا في مُحلوقِ الأَعْرابِ الذين هناك.

وفيها أَرْسَل السلطانُ الأميرَ عَلَمَ الدينِ الدَّوَادارِيَّ إلى صاحبِ القُسْطَنْطِينِيَّةِ وإلى أُولادِ بَرَكَة ، ومع الرسولِ تحفّ كثيرةٌ جدًّا ، فلم يَتَّفِقْ خُرومجه حتى قُتِل السلطانُ ، فعاد إلى دمشقَ .

وفى عاشر مجمادَى الأولى درَّس القاضى إمامُ الدينِ القَرْوِينِيُّ بالظاهريةِ البَرَّانيةِ، وحضَر عندَه القُضاةُ والأعْيانُ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، م. وفي المصادر أن السلطان قبض على الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى وأرسله إلى دمشق صحبة حسام الدين لاجين.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، م، ونهاية الأرب. وفي كنز الدر وتذكرة النبيه والسلوك: « حُدَيْثة ».

وفى الثانى والعشرين مِن ذى الحِجَّةِ يومَ الاثنينِ (١) طهَّر الملكُ الأشرفُ أخاه الملكَ الناصرَ محمدًا وابنَ أخيه الملكَ المُعَظَّمَ مُظَفَّرَ الدينِ موسى بنَ الصالحِ على ابنِ المنصورِ ، وعُمِل مُهِمَّ عظيمٌ ، ولعِب الأشرفُ بالِقَبَقِ (٢) ، وتمَّت لهم فرحةٌ هائلةٌ ، كانت كالوداع لسلطنتِه مِن الدنيا .

وفى أولِ المحرمِ درَّس الشيخُ شمسُ الدينِ بنُ غانمٍ بالعَصْرُونيةِ ، وفى مُسْتَهَلِّ صفرٍ درَّس الشيخُ كمالُ الدينِ بنُ الزَّمْلَكانيِّ بالرَّواحيةِ عِوَضًا عن نجمِ الدينِ بنِ مَكِّيٍّ ؛ بحكم انْتقالِه إلى حلبَ وإغراضِه عن المدرسةِ المذكورةِ .

ودخَل الرَّكْبُ الشامِيُّ في خامسِ<sup>(٣)</sup> صفرٍ، وكان مَّن حجَّ في هذه السنةِ الشيخُ تَقيُّ الدينِ ابنُ تَيْمِيةَ، رحِمه اللَّه، وكان أميرَهم الباسطيُّ، ونالَهم في مَعَانَ<sup>(٤)</sup> ريخ شديدة جدًّا مات بسببِها جَماعة، وحمَلَت الريحُ جِمالًا عن أماكنِها، وطارَت العَمائمُ عن الرءوسِ، واشْتَغَلَ كلُّ أحدٍ بنفسِه.

وفى صفرٍ منها وقع بدمشقَ بَوْدٌ عظيمٌ أَفْسَد شيئًا كثيرًا مِن المُغَلَّاتِ ، بحيث أُبِيع القمحُ كلَّ عشْرِ أُواقِ بدرهم ، ومات شيءٌ كثيرٌ مِن الدَّوابِّ ، وفيه زُلْزِلَت ناحيةُ الكَرَكِ ، وسقَط مِن قلْعتِها أَنْ أَمَاكنُ كثيرةٌ .

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) القبق: عبارة عن خشبة عالية جدا تنصب في بَرَاح من الأرض، ويعمل بأعلاها دائرة من خشب، وتقف الرعاة بقسيها وترمى بالسهام جوف الدائرة، لكى تمر داخلها إلى غرض هناك؛ تمرينا لهم على إحكام الرمى، ويعبر عن هذا بالقبق في لغة الترك. السلوك ١٨/١ (القسم الثاني) حاشية (٦).

<sup>(</sup>٣) في م: «آخر». والخبر في عقد الجمان ١٩٠/٣ بدون ذكر التاريخ.

<sup>(</sup>٤) في عقد الجمان ٣/ ١٩٠: «مكة». ومعان: مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. معجم البلدان ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تلقيتا»، وتَلْفيتا من قُرى سَنير من أعمال دمشق. معجم البلدان ١/ ٨٩٨.

### وممَّن تُوُفِّي فيها مِن الأعيانِ :

الشيخُ الأُرْمَوِى، الشيخُ الصالحُ القُدُوةُ العارفُ ، أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ الشيخِ الصالحِ أبى محمدِ عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ بنِ يونُسَ بنِ إبراهيمَ بنِ سَلْمانَ (ابنِ الشيخِ الصالحِ أبى محمدِ عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ بنِ يونُسَ بنِ إبراهيمَ بنِ سَلْمانَ (ابنِ الشيخِ الشيخِ اللَّهُ وَمَوْنَ ، كان فيه عِبادةٌ وانْقِطاعٌ ، وله البنكو (الدُّ وأذْ كارٌ ، وكان مُحَبَّبًا إلى الناسِ ، تُؤفِّى بالمحرم ، ودُفِن عندَ والدِه بالسفحِ .

ابنُ الأَعْمَى صاحبُ «المقامةِ» (كمالُ الدينِ على بنُ الشيخِ ظَهِيرِ الدينِ محمدِ بنِ المبارَكِ بنِ سالمِ بنِ أبى الغَنائمِ الدِّمشقى، المعروفُ بابنِ الأُعْمَى، وُلِد سنةَ عشْرِ وستِّمائةٍ، وسمِع الحديثَ، وكان فاضلًا بارعًا، له قصائدُ يَمْتَدِحُ بها رسولَ اللَّهِ عَلَيْتٍ، سمَّاها الشفعيةَ، عددُ كلِّ قصيدةِ اثنان وعشرون بيتًا. قال البِرْزالى: سمِعْتُه، وله «المقامةُ البحريةُ» المشهورةُ. تُوفِّى فى المحرم، ودفِن بالصوفيةِ.

الملكُ الزاهرُ مُجِيرُ الدينِ ، أبو سليمانَ داودُ بنُ الملكِ المجاهدِ أسدِ الدينِ شِيرْكُوه صاحبِ حمصَ ابنِ ناصرِ الدينِ [١٠٩/١٠] محمدِ بنِ الملكِ المُعظَّمِ (٢٠) ، تُوفِّى ببستانِه عن ثمانين سنةً ، وصُلِّى عليه بالجامعِ المُظَفَّرِى ، ودُفِن بتربتِه بالسفح ، وكان دَيِّنًا ، كثيرَ الصلاةِ في الجامع ، وله إجازةً مِن المُؤَيَّدِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م. وفى الأصل: «السكن». والمثبت من: الوافى بالوفيات ٦/٣، والمقفى الكبير ١/ ٢٣٨. وانظر بقية مصادر ترجمته: العبر ٥/ ٣٧٥، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٠، وتذكرة النبيه ١/٣٦٠، والسلوك ٧٨٧/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: الأصل، م. والمثبت من مصادر ترجمته؛ العبر ٥/ ٣٧٦، وفوات الوفيات ٣/ ٨٧، والوافى بالوفيات ٢/ ٨٧، والوافى بالوفيات ٢/ ٧٨٨ (القسم الثالث) – وفيه: «على بن على بن محمد ...» – وعقد الجمان ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣١/ ٥٥٧، والوافي بالوفيات ١٣/ ٤٧١، وتذكرة النبيه ١/ ٦٣، وعقد الجمان ٣/ ١٩٨.

الطُّوسيِّ وزَيْنبَ الشُّعْريةِ وأبى رَوْحِ وغيرِهم، تُوُفِّى في مجمادَى الآخِرةِ.

الشيخ تقى الدينِ الواسطى ، أبو إسحاق إبراهيم بنُ على بنِ أحمدَ بنِ فضلِ الواسطى ثم الدمشق ، تُوفِّى يومَ الجمعة آخِرَ النهارِ رابع عشرين جُمادَى الآخِرةِ عن تسعين سنة ، بدمشق ، تُوفِّى يومَ الجمعة آخِرَ النهارِ رابع عشرين جُمادَى الآخِرةِ عن تسعين سنة ، وكان رجلًا صالحًا عابدًا ، تفرَّد بعُلُو الرُّواية ، ولم يَخْلُف بعدَه مثلَه ، وقد تفقه بغداد ، ثم ركل إلى الشام ، ودرَّس بالصاحِبةِ (٢) مدة عشرين سنة ، وبمدرسة أبى عمر ، وولى في آخرِ عمرِه مَشْيخة الحديثِ بالظاهرية بعدَ سفر الفارُوثي ، وكان داعية إلى مذهبِ السلفِ والصدرِ الأولِ ، وكان يَعودُ المَرْضَى ، ويَشْهَدُ الجَنائز ، ويَأْمُرُ بالمعروفِ ، ويَثْهَى عن المنكرِ ، وكان مِن خيارِ عبادِ اللَّهِ تعالى ، وقد درَّس بعدَه بالصاحِبةِ (٢) الشيخ شمسُ الدينِ محمدُ بنُ عبدِ القويِّ المَرْداوي ، وبدارِ الحديثِ بالظاهرية شرفُ الدينِ عمرُ بنُ حَواجًا ، إمامُ الجامع المعروف بالناصح .

ابنُ صاحبِ حَماةَ ، الملكُ الأَفْضَلُ نورُ الدينِ على بنُ الملكِ المُظَفَّرِ تَقى الدينِ محمودِ بنِ الملكِ المُظَفَّرِ تَقى الدينِ عمرَ بنِ المدينِ محمودِ بنِ الملكِ المُظَفَّرِ تَقى الدينِ عمرَ بنِ شاهِنشاه بنِ أيوبَ "، تُوفِّى بدمشق ، وصُلِّى عليه بجامِعِها ، وخُرِج به مِن بابِ الفَرادِيسِ مَحْمولًا إلى مدينةِ أبيه وتزبتُهم بها ، وهو والدُ الأميريْن الكبيرين بدرِ الدينِ وعمادِ الدينِ إسماعيلَ الذي تمَلَّك حَماةَ بعدَ جدِّه (1) .

<sup>(</sup>١) العبر ٥/ ٣٧٥، والوافي بالوفيات ٦/ ٦٦، وتذكرة النبيه ١/ ١٦٢، والمنهل الصافي ١/ ٢٢، وعقد الجمان ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «بالصالحية». وهي المدرسة الصاحبة والصاحبية. انظر الدارس ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢٥٧/٣١، والوافى بالوفيات ٢٢/ ١٨٦، وتذكرة النبيه ١٦٢/١، والسلوك ٧٨٧/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) في م: «مدة».

ابنُ عبدِ الظاهرِ مُحْيى الدينِ (۱) عبدُ اللهِ بنُ رَشيدِ الدينِ عبدِ الظاهرِ بنِ نَفُدةَ السَّعْدى ، كاتبُ الإنشاءِ بالديارِ المُصرية ، وآخِرُ مَن برَز في هذا الفنِّ على أهلِ زمانِه ، وسبق سائرَ أقرانِه ، وهو والدُ الصاحبِ فتحِ الدينِ النَّديمِ ، وقد تقدَّم ذكرُ وفاتِه قبلَ والدِه ، وقد كانت له مُصَنَّفات ، منها «سِيرةُ الملكِ الظاهرِ» ، وكان ذا مُروءةٍ ، وله النَّظُمُ الفائقُ والنَّثرُ الرائقُ ، تُوفِّي يومَ الثلاثاءِ رابعَ رجبٍ ، وقد جاوز السبعين ، ودُفِن بتربتِه التي الشَّاها بالقرافةِ .

الأميرُ عَلَمُ الدينِ سَنْجَرُ الحلبيُ ، الذي كان نائبَ قُطُز على دمشق ، فلما جاءَتْه بَيْعةُ الظاهرِ دعا إلى نفسِه ، فبُويع وتَسَمَّى بالملكِ المجُاهِدِ ، ثم محوصِر وهرَب إلى بَعْلَبَكَ ، فحوصِر فأجاب إلى خدمةِ الظاهرِ ، فسجَنه مدةً وأطلقه ، وسجَنه المنصورُ مدةً ، وأطلقه الأشرف ، واحْتَرَمه وأكْرَمه ، بلَغ الثمانين سنة ، وتُوفِّى في هذه السنةِ .

<sup>(</sup>۱) بعده فى الأصل ، م : « بن » . والمثبت كما فى مصادر ترجمته ؛ نهاية الأرب ٣١ / ٢٥٦ ، والعبر ٥/ ٣٧٦ . والوافى بالوفيات ١/ ٢٥٦ ، وتذكرة النبيه ١/ ١٦٤ ، والمنهل الصافى ٧/ ٩٨ ، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٨ . (٢) الوافى بالوفيات ١/ ٤٢١ ، وكنز الدرر ٨/ ٣٤٤ ، وتذكرة النبيه ١/ ١٦١ ، وعقد الجمان ٣/ ١٩٩ ، والمنهل الصافى ٦/ ٧٦ .

## ثم دخَلت سنةُ ثلاثٍ وتسعين وستّمائةٍ

فى أولِها كان مَقْتَلُ الأَشْرُفِ، وذلك أنه خرَج إلى الصيدِ فى ثالثِ المحرمِ، ولما كان بأرضِ تَرُوجَةً اللهربِ مِن الإسْكَنْدَريةِ ثانى عشرَ المحرمِ، حمّل عليه خماعةً مِن الأمراءِ الذين اتَّفقوا على قتلِه حينَ انْفَرَد عن جُمهورِ الجيشِ، فأولُ مَن ضرَبه نائبه بَيْدَرَا، وتمَّم عليه لاجِينُ المنصوريُ، ثم اخْتَفَى إلى رمضانَ، وظهر يومَ العيدِ، وكان ممَّن شارَك فى قتلِ الأَشْرفِ بدرُ الدينِ يَيْسَرِى وشمسُ الدينِ قَرَاسُنْقُرُ المنصوريُ، فلمًا قُتِل الأَشْرفُ اتَّفَق الأمراءُ على تَمْليكِ بَيْدَرَا، وسمَّهُ الله القاهرَ [ ١٠٩/١٠ على أو الأوْحَدَ، فلم يَتِمَّ له ذلك، فقُتِل فى اليومِ الثانى بأمْرِ كَتَبْعَا، ثم اتَّفَق زَيْنُ الدينِ كَتْبُعا، وعَلَمُ الدينِ سَنْجَرُ الشَّجاعيُ على أن يُمَلِّكُوا أخاه محمدًا الملك الناصرَ بنَ قَلَاوُون، وكان عمرُه إذ ذاك ثمانِ سِنِينَ أن يُمَلِّكُوا أخاه محمدًا الملك الناصرَ بنَ قَلَاوُون، وكان عمرُه إذ ذاك ثمانِ سِنِينَ السَّلْمُوسِ بالإسْكَنْدَريةِ، وكان قد خرَج فى صُحْبةِ السلطانِ، وتقدَّم هو إلى السَّلْمُوسِ بالإسْكَنْدَريةِ، وكان قد خرَج فى صُحْبةِ السلطانِ، وتقدَّم هو إلى الإشكَنْدَريةِ، فلم يَشْعُو إلا وقد أحاط به البَلاءُ، وجاءه العَذابُ مِن كلِّ ناحية، وذلك أنه كان يُعامِلُ الأمراءَ الكِبارَ مُعاملةَ الصَّغارِ، فأخذوه، وتولَّى عُقوبتَه مِن كلْ ناحية، وذلك أنه كان يُعامِلُ الأمراءَ الكِبارَ مُعاملةَ الصَّغارِ، فأخذوه، وتولَّى عُقوبتَه مِن كلْ ناحية، وذلك أنه كان يُعامِلُ الأمراءَ الكِبارَ مُعاملةَ الصَّغارِ، فأخذوه، وتولَّى عُقوبتَه مِن

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۲۰۹/۳۱ – ۲۷۹، وكنز الدرر ۳٤٥/۸ – ۳۵٦، وتذكرة النبيه ١٦٧١ – ١٦٩، والسلوك ٧٨٨/١ – ٨٠٤ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٢٠١/٣ – ٢٤٦.

 <sup>(</sup>۲) في م: «بروجه». وتروجة: قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية. معجم البلدان
 ۸٤٥/١.

بينهم الشَّجاعيُّ ، فضُرِب ضربًا عظيمًا ، وقُرِّر على الأموالِ ، ولم يَزالوا يُعاقِبونه حتى كانت وفاتُه في عاشِر صفرٍ بعدَ أن احْتِيط على حَواصلِه كلِّها . وأُخضِر جسدُ الأشْرفِ ، فدُفِن بتربِته ، وتألَّم الناسُ لفقدِه ، وأعْظَموا قتلَه ، وقد كان شَهْمًا شُجاعًا ، عالى الهمةِ ، حسنَ النظرِ (١) ، كان قد عزَم على غَرْوِ العراقِ واسْتِهُمَّا شُجاعًا ، عالى الهمةِ ، حسنَ النظرِ (١) ، كان قد عزَم على غَرْوِ العراقِ واسْتِهُمَّا شُجاعًا ، عالى الهمةِ ، وسنَ النظرِ (١) واسْتَعَدَّ لذلك ، ونادَى به في بلادِه ، وقد واسْتِرْ جاعِ تلك البلادَ مِن أيدى التَّتارِ ، واسْتَعَدَّ لذلك ، ونادَى به في بلادِه ، وقد فتَح في مدةِ ملكِه – وكانت ثلاثَ سِنين – عَكَّا وسائرَ السَّواحلِ ، ولم يَتُرُكُ للفِرنجِ فيها مَعْلَمًا ولا حَجَرًا ، وفتَح قلعةَ الرومِ وبَهَسْنا وغيرَها .

فلما جاءَت بيعةُ الملكِ الناصرِ إلى دمشقَ خُطِب له بها على المَنابرِ، واسْتَقَرَّ الحالُ على ذلك، وجُعِل الأميرُ كَتْبُغا أَتابَكَه، والشَّجاعيُّ مُشاوِرًا كبيرًا، ثم قُتِل (٢) بعدَ أيامٍ بقلعةِ الجبلِ، وحُمِل رأسُه إلى كَتْبُغا، فأُمِر أن يُطافَ به في البلدِ، ففرح الناسُ بذلك فرحًا شديدًا، وأعْطَوُا الذين حمَلوا رأسَه مالًا، ولم يَبْقَ لكَتْبُغا مُنازِعٌ، ومع هذا كان يُشاوِرُ كبارَ الأمراءَ تَطْيِيبًا لقُلوبِهم.

وفى صفر، بعد موت ابنِ السَّلْعُوسِ، عُزِل بدرُ الدينِ بنُ جَماعةَ عن الفَضاءِ، وأُعِيد تَقَىُّ الدينِ ابنُ بنتِ الأَعَزِّ، واسْتَمَرَّ ابنُ جَماعةَ مُدَرِّسًا بمصرَ فى كفايةٍ ورياسةٍ، وتوكَّى الوزارةَ بمصرَ الصاحبُ تاجُ الدينِ بنُ الحِبَّا، وفى ظهرِ يومِ الأرْبِعاءِ الحادى والعشرين مِن صفرٍ رُتِّب إمامٌ بمِحْرابِ الصَّحابةِ، وهو كمالُ الدينِ بنِ الزَّكِيِّ، وصلَّى يومئذِ بعدَ الدينِ بنِ الزَّكِيِّ، وصلَّى يومئذِ بعدَ الدينِ ، ورُتِّب بالمكتبِ الذي ببابِ الناطفانيين إمامٌ أيضًا، وهو ضِياءُ الدينِ بنُ الخطيبِ، ورُتِّب بالمكتبِ الذي ببابِ الناطفانيين إمامٌ أيضًا، وهو ضِياءُ الدينِ بنُ

<sup>(</sup>١) في م: «المنظر».

<sup>(</sup>٢) أي علم الدين سنجر الشجاعي كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بن». لم نجد ترجمة كمال الدين هذا.

بُوهانِ الدينِ الإِسْكَنْدرى ، وباشَر نظرَ الجامعِ الشريفِ زَيْنُ الدينِ حسينُ بنُ محمدِ بنِ عَدْنانَ ، وعاد سُوقُ الحَرِيريِّين إلى سُوقِه ، وأخْلُوا قَيْساريةَ القطن الذى كان نوابُ طُقْجِى (۱) أَلْزَمُوهم بسُكْناها ، وولى خطابة دمشق الشيخُ العَلَّامةُ شرفُ الدينِ أحمدُ بنُ جَمالِ الدينِ أحمدَ بنِ نِعْمةَ بنِ أحمدَ المقدسى ، بعدَ عَزْلِ مُوقِي الدينِ الحَموى ، دعوه إلى حَماة ، فخطب المقدسى يومَ الجمعةِ نصفَ رجبٍ ، وقُرِئ تَقْليدُه ، وكانت ولايتُه بإشارةِ تاجِ الدينِ بنِ الحِبَّا الوزيرِ بمصرَ ، وكان فصيحًا بَليغًا عالمًا بارعًا .

وفى أواخِر رجبٍ حلَف الأمراءُ للأميرِ زَيْنِ الدينِ كَتْبُغا مع الملكِ الناصرِ محمدِ بنِ قَلاؤون ، وسارَت البَيْعةُ بذلك في سائرِ المدنِ والمعاقل.

### واقعة عسَّافِ النَّصرانيّ

كان هذا الرجلُ مِن أهلِ السُّويْداءِ قد شهد عليه جَماعةً أنه سبَّ النبيَّ عَلَيْهِ، وقد اسْتَجار عَسَّافٌ [١١٠/١٠] هذا بابنِ أحمدَ بنِ حجِّى أميرِ آلِ عليِّ، فاجْتَمَع الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تَيْميةً، والشيخُ زَيْنُ الدينِ الفارِقيُّ شيخُ دارِ الحديثِ، فدخلا على الأميرِ عزِّ الدينِ أَيْبَك الحَمَويِّ نائبِ السلطنةِ، فكلَّماه في أمرِه، فأجابَهما إلى ذلك، وأرْسَل ليُحْضِرَه، فخرَجا مِن عندِه ومعهما حلقٌ كثيرٌ من الناسِ، فرأى الناسُ عَسَّافًا حينَ قدِم ومعه رجلٌ مِن العربِ، فسبُّوه وشتموه، فقال ذلك الرجلُ البَدويُّ: هو خيرٌ منكم. يَعْنى النَّصْرانيُّ، فرجَمهما الناسُ بالحجارةِ، وأصابَت عَسَّافًا، ووقعَت خَبْطةٌ قويةٌ، فأرْسَل النائبُ، فطلَب بالحجارةِ، وأصابَت عَسَّافًا، ووقعَت خَبْطةٌ قويةٌ، فأرْسَل النائبُ، فطلَب

<sup>(</sup>١) في م: «طغجي».

الشيخيْن ابنَ تَيْميةَ والفارِقيَّ ، فضرَبَهما بينَ يديه ، ورسَم عليهما في العَذْراويةِ ، وقدِم النصرانيُّ ، فأَسْلَم وعُقِد مَجْلسُّ بسببِه ، وأَثْبَت بينَه وبينَ الشهودِ عَداوةً ، فحقَن دمَه ، ثم اسْتَدْعَى بالشيخيْن ، فأرْضاهما وأطْلَقَهما ، ولحِق النَّصرانيُّ بعدَ ذلك ببلادِ الحجازِ ، فاتَّفَق قتلُه قريبًا مِن مدينةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، قتَله ابنُ أخيه هنالك ، وصنَّف الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تَيْميةَ في هذه الواقعةِ كتابَه «الصارمَ المَسْلولَ على سابٌ الرسولِ » .

وفى شعبانَ (١) منها ركِب الملكُ الناصرُ فى أُبَّهةِ الملكِ ، وشقَّ القاهرةَ ، وكان يومًا مشهودًا ، وكان هذا أولَ رُكوبِه ، ودقَّت البَشائرُ بالشامِ ، وجاء المرسومُ مِن جهتِه ، فقُرِئ على المنبرِ بالجامعِ فيه الأمرُ بنشرِ العدلِ وطَىِّ الظلمِ ، وإبْطالِ ضَمانِ الأوقافِ والأملاكِ إلا برضَا أصحابِها .

وفى اليومِ الثانى والعشرين مِن شعبانَ (٢) درَّس بالمَسْروريةِ القاضى جَمالُ الدينِ القَرْوينيُّ ، أخو إمامِ الدينِ ، وحضَر أخوه وقاضى القُضاةِ شِهابُ الدينِ بنُ الحُويِّيِّ ، والشيخُ تَقَيُّ الدينِ ابنُ تَيْميةَ ، وكان درسًا حافلًا .

قال البِرْزاليُّ : وفي شعبانَ اشْتهَر أن في الغَيطةِ بجِسْرِينَ تِنِّينًا عظيمًا ابْتَلَع رأسًا مِن المُغز كبيرًا صحيحًا.

وفى أواخر رمضانَ ظهَر الأميرُ محسامُ الدينِ لاجِين ، وكان مُحْتَفِيًا منذ قتَل الأشرفَ ، فاعْتُذِر له عندَ السلطانِ ، فقبِلَه وخلَع عليه وأكْرَمه ، ولم يَكُنْ قتَله باخْتِيارِه .

<sup>(</sup>١) السلوك ٨٠٣/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الدارس ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر عقد الجمان ٣/ ٢٤٥.

وفى شوالٍ منها<sup>(١)</sup> اشْتَهَر أن مُهَنَّا بنَ عيسى خرَج عن طاعةِ السلطانِ الناصرِ ، وانْحاز إلى التَّر .

وفى يومِ الأربعاءِ ثامنَ ذى القَعْدةِ (٢) درَّس بالغَزّاليةِ الخطيبُ شرفُ الدينِ المقدسيُّ عِوضًا عن قاضى القُضاةِ شِهابِ الدينِ بنِ الخُوبِّيِّ - لمَّا اللهُّ تُوفِّى - وترَك الشامية البَرَّانية ، وقدِم على قضاءِ الشامِ القاضى بدرُ الدينِ بنُ جَماعة يومَ الخميسِ الرابعَ عشرَ مِن ذى الحِجَّةِ ، ونزَل العادلية ، وخرَج نائبُ السَّلْطنةِ والجيشُ بكمالِه لتَلقيه ، وامْتَدَحه الشُّعراءُ ، واسْتناب تاجَ الدينِ الجعبريُّ نائبَ الخطابةِ ، وباشر تَدريسَ الشاميةِ البَرَّانيةِ - عِوضًا عن شرفِ الدينِ المقدسيِّ - الشيخُ زَيْنُ الدينِ الفارِقيُّ (١٤) وانتُزعَت مِن يدِه الناصريةُ ، فدرَّس بها ابنُ جَماعة ، وبالعادليةِ في العشرين مِن ذى الحِجَةِ .

وفى هذا الشهرِ أُخْرَجوا الكِلابَ مِن دمشقَ إلى ظاهرِ الفَلاةِ بأَمْرِ واليها جَمالِ الدين أقباى ، وشُدِّد على الناس والبوَّابِين في ذلك .

ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الملكُ الأشرفُ خَليلُ بنُ قَلاؤون المنصورِ (٥)، وبَيْدَرا (١٠١٠/١٠]

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الدارس ١/٣٦٣، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، م. والمثبت من الدارس.

<sup>(</sup>٤) في م: «الفاروثي».

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٣١/ ٣٥٩، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٢٩، وكنز الدرر ٨/ ٣٤٥، والعبر ٥/ ٣٧٨، والوافي بالوفيات ٣/ ٣١، وتذكرة النبيه ١/ ١٦٧، وعقد الجمان ٣/ ٢٠١، والنجوم الزاهرة ٨/ ٤٠، والمنهل الصافي ٥/ ٢٠٠، والمقفى الكبير ٣/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٢٦٣/٣١، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٣٠، والوافي بالوفيات ١٠/ ٣٦٦، وعقد الجمان ٣/ ٢١٦. والمنهل الصافي ٣/ ٣٦٣، والمقفي الكبير ٢/ ٢٦٠.

والشُّجاعيُّ ، وشمسُ الدينِ بنُ السَّلْعُوسِ (٢).

الشيخ الإمامُ العَلامةُ تامج الدينِ موسى بنُ محمدِ بنِ مسعودِ المَرَاغيُّ "، المعروفُ ' بأبى الجَوّابِ ' الشافعيُّ ، درَّس بالإقباليةِ وغيرِها ، وكان مِن فُضلاءِ الشافعيةِ ، له يدِّ في الفقهِ والأصولِ والنحوِ ، وفهمٌ جيدٌ ، تُوفِّى فَجأةً يومَ السبتِ ، ودُفِن بمقابر بابِ الصغير ، وقد جاوز السبعين .

الخاتون مُؤنسةُ بنتُ السلطانِ العادلِ أبى بكرِ بنِ أيوبَ ، وتُعْرَفُ الله الدارِ القطبيةِ ، وبدارِ إقبال ، وُلِدَت سنةَ ثلاثِ وستِّمائةِ ، وروَت بالإجازةِ عن عفيفةَ الفارِفانيةِ (٢) ، وعن عينِ الشمسِ بنتِ أحمدَ بنِ أبى الفرجِ الثَّقَفيةِ ، تُوفِيَت في ربيع الآخرِ بالقاهرةِ ، ودُفِنَت ببابِ زويلةَ .

الصاحبُ الوزيرُ فخرُ الدينِ ، أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ لُقْمانَ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ الشَّيْبانيُ (^) المصرى، رأسُ الموقعين، وأستاذُ الوُزراءِ المشهورين، وُلِد

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ٣١/ ٢٧٣، وكنز الدرر ٨/ ٣٥٣، والوافى بالوفيات ١٥/ ٤٧٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٢، وعقد الجمان ٣/ ٢٣٤، والمنهل الصافى ٦/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ستأتى ترجمته آخر وفيات هذه السنة .

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ٣/ ٢٤٧، والدليل الشافي ٢/ ٧٥٢، والدارس ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) كذا في الأصل ، م . وفي عقد الجمان والدليل الشافي : « بابن الحيوان » ، وفي الدارس : « بابن الجواب » .

<sup>(</sup>٥) عقد الجمان ٣/ ٢٥٦، والدليل الشافي ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « بالدار القطينة بدار إقبال » .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل، م، والعقد: «الفارقانية» وفى الدليل الشافى: «الفارقية». والمثبت من ترجمتها فى العبر ٥/ ١٧. وهى عفيفة بنت أحمد بن عبد الله بن محمد أم هانئ الفارفانية نسبة إلى فارفان: قرية من قرى أصبهان. وانظر معجم البلدان ٣/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>A) في الأصل، م: «البناني». والمثبت من مصادر الترجمة؛ نهاية الأرب ٣١/ ٢٧٩، والوافي =

سنةَ ثنتَىْ عشْرةَ وستِّمائةِ ، وروَى الحديثَ ، تُؤفِّى فى آخِرِ مجمادَى الآخِرةِ فى القاهرةِ .

الملكُ الحافظُ غِياثُ الدينِ (1) محمدُ بنُ الملكِ السعيدِ مُعِينِ الدينِ شاهنشاه بنِ الملكِ الملكِ الأمْجدِ بَهْرام شاه بنِ المُعِزِّ عِزِّ الدينِ فَرَّحْشاه بنِ شاهِنْشاه بنِ أيوبَ ، وكان فاضلًا بارعًا ، سمِع الحديثَ ، وروَى «البُخاريَّ »، وكان يُحِبُ العلماءَ والفُقراءَ ، تُوفِّى يومَ الجمعةِ سادسَ شَعبانَ ، ودُفِن عندَ جدِّه لأمِّه ابنِ المُقدَّمِ ، ظاهرَ بابِ الفَرادِيسِ .

قاضى القُضاةِ شِهابُ الدينِ بنُ الْحُويِّيِّ ، أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ قاضى القُضاةِ شمسِ الدينِ أبى العباسِ أحمدَ بنِ خَليلِ بنِ سعادةَ بنِ جعفرِ بنِ عيسى ابنِ محمدِ الشافعيُ (۲) ، أصلُهم مِن خُويِّ ، اشْتَغل وحصَّل علومًا كثيرةً ، وصنَّف كتبًا كثيرةً ، منها كتابٌ فيه عشرون فنًّا ، وله « نَظْمُ علومِ الحديثِ » و « كِفايةُ المتُحَفِّظِ » وغيرُ ذلك ، وقد سمِع الحديثَ الكثيرَ ، وكان مُحِبًّا له ولأهلِه ، وقد درَّس وهو صغيرٌ بالدماغيةِ ، ثم ولى قضاءَ القدسِ ثم المحلَّة ، ثم بَهْسَنا ، ثم ولى قضاءَ القاهرةِ ، ثم قدِم على قضاءِ الشامِ قضاء الشامِ على قضاءِ الشامِ

<sup>=</sup> بالوفيات ٦/ ٩٧، وفوات الوفيات ١/ ٤٣، والسلوك ٨٠٤/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٢٥٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ٥٠، والمنهل الصافي ١/ ١٣٦، والمقفى الكبير ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۱) بعده في م: «بن». وانظر ترجمته في: نهاية الأرب ۳۱/ ۲۸۰، والوافي بالوفيات ۱٤٧/۳ – وفيه أن وفاته كانت سنة ثلاث وثمانين وستمائة – ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٢، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٢، وعقد الجمان ٣/ ٢٥٤، والمقفى الكبير ٥/ ٧١٦.

 <sup>(</sup>۲) العبر ٥/ ٣٧٩، والوافى بالوفيات ٢/ ١٣٧، وفوات الوفيات ٣/ ٣١٣، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/ ١٠٥،
 وتذكرة النبيه ١/ ١٧٠، والدليل الشافى ٢/ ٩٥١، والمقفى الكبير ٥/ ١٦٦، وبغية الوعاة ١/ ٢٣.

مع تَدْريسِ العادليةِ والعَزَّاليةِ وغيرِهما ، وكان مِن حَسَناتِ الزمانِ وأكابرِ العلماءِ الأعلامِ ، عَفِيفًا نَزِهَا بارعًا مُحِبًّا للحديثِ وعلمِه وعلمائِه ، وقد خرَّج له شيخُنا الحافظُ المَزِّيُّ أربعين حديثًا مُتَبايِنةَ الإسْنادِ ، وخرَّج له تَقَيُّ الدينِ بنُ عُتْبةَ الإسْعِرْدِيُّ مَشْيخةً على محروفِ المُعْجَمِ ، اشْتَمَلَت على مائتين وستةِ وثلاثين شيخًا . قال البِرْزاليُّ : وله نحوُ ثلاثِمائةِ شيخٍ لم يُذْكَروا في هذا المُعْجَمِ . تُوفِّي يومَ الخميسِ الحامس والعشرينِ مِن رمضانَ ، عن سبع وستين سنةً ، وصُلِّي عليه ودُفِن مِن يومِه بتربةِ والدِه بسفحِ قاسِيونَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

الأميرُ عَلاءُ الدينِ الأعْمَى (١) ، ناظرُ القدسِ ، وبانى كثيرِ مِن معالمِه اليومَ ، وهو الأميرُ الكبيرُ عَلاءُ الدينِ أَيْدِكِينُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصالحيُّ النَّجْميُّ ، كان مِن أكابرِ الأمراءِ ، فلما أضَرَّ أقام بالقدسِ الشريفِ وولِي نظرَه ، فعمَّره وثمَّره ، وكان مَهِيبًا لا تُخالَفُ مَراسِيمُه ، وهو الذي بني المَطْهرةَ قريبًا مِن مسجدِ النبيِّ عَيِلِيَّ ، فانْتَفَع الناسُ بها في الوُضوءِ وغيرِه ، ووجد الناسُ بها تيسيرًا ، وأنشأ بالقدسِ رُبُطًا كثيرةً ، وآثارًا حسنةً ، وكان يُباشِرُ [ ، ١/ ١١ و] الأمورَ بنفسِه ، وله محرّمةٌ وافرةٌ ، تُوفِّي في شوالِ منها .

الوزيرُ شمسُ الدينِ محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبى الرجالِ التَّنُوخيُّ ، المعروفُ بابنِ السَّلْعوسِ ، وزيرُ الملكِ الأشرفِ ، مات تحتَ الضَّرْبِ الذي جاوَز ألفَ

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات ٩/ ٤٨٥، ونكت الهميان ص ١٢٣، وعقد الجمان ٣/ ٢٥٣، والمنهل الصافي // ١٦٣، والمنهل المافي // ١٦٣، والأنس الجليل ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) نهاية الأرب ۲۷۰/۳۱، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٣١، والعبر ٥/ ٣٨٠، والوافي بالوفيات ٤/ ٨٦، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٣، وعقد الجمان ٢/ ٢٢٧، والمقفى الكبير ٢/ ٢٠٤، والمقفى الكبير ٢/ ٢٠٤، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٤.

مِقرعة ، في عاشِر صفرٍ مِن هذه السنة ، ودُفِن بالقَرافة (١) ، وقيل: إنه نُقِل إلى الشامِ بعدَ ذلك . وكان اثبتداء أمْرِه تاجرًا ، ثم ولي الحيشبة بدمشق بسفارة تقيّ الدينِ تَوْبَة ، ثم كان يُعامِلُ الملكَ الأشرفَ قبلَ السلطنة ، فظهَر منه على عَدْلِ وصدقِ ، فلما ملك بعدَ أبيه المنصورِ اسْتَدْعاه مِن الحجِّ فولاه الوزارة ، وكان يَتعاظَمُ على أكابرِ الأمراء ، ويُسَمِّيهم بأسمائِهم ، ولا يَقومُ لهم ، فلما قُتِل أستاذُه الأشرفُ تسَلَّموه بالضَّرْبِ والإهانة وأخذِ الأموالِ ، حتى أعْدَموه حياتَه وصَبَروه ، وأسْكَنوه الثرى بعدَ أن كان عندَ نفسِه قد بلَغ الثُّريَّا ، ولكنَّ حقًّا على اللَّهِ أنه ما رفّع شيئًا إلا وضَعه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالقاهرة».

# ثم دخَلَت سنةُ أربعِ وتسعين وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت والحليفة الحاكم بأمرِ اللَّهِ، وسلطانُ البلادِ الملكُ الناصرُ محمدُ بنُ قَلاوُون، وعمرُه إِذ ذاك اثْنَتا عشرة سنة وأشهرًا، ومُدَبِّرُ المَمالِك وأتابِكُ العَساكرِ الأميرُ زَيْنُ الدينِ كَثْبُغا، ونائبُ الشامِ الأميرُ عزَّ الدينِ أَيْبَك الحَمَويُّ، والوزيرُ بدمشقَ تَقيُّ الدينِ تَوْبةُ التَّكْريتيُّ، وشادُّ الدواوينِ شمسُ الدينِ الأعْسَرُ، وقاضى الشافعيةِ ابنُ جَماعةً، والحنَفيةِ محسامُ الدينِ الرازيُّ، والمالكيةِ جَمالُ الدينِ الزَّواويُ، والحنَابلةِ شرفُ الدينِ حسنٌ، والحُتَّسِبُ شِهابُ الدينِ الحنفيُ، ونقيبُ الأَشْرافِ زَيْنُ الدينِ بنُ عَدْنانَ، ووكيلُ بيتِ المالِ وناظرُ الجامعِ تامُ الدينِ الشّيرازيُّ، وخطيبُ البلدِ شرفُ الدينِ المُقدسيُّ .

فلما كان يومُ عاشُوراءَ نهض جماعةً مِن مَماليكِ الأَشْرَفِ، وخرَقوا حرمةً السلطانِ، وأرادوا الخروج عليه، وجاءوا إلى سوقِ السلاحِ، فأخَذوا ما فيه، ثم احْتِيط عليهم، فمنهم مَن صُلِب، ومنهم مَن شُنِق، وقُطِع أيدى آخرين منهم وألسنتُهم، وجرَت خَبْطةً عظيمةً جدًّا، وكانوا قريبًا مِن ثلاثِمائة أو يَزيدُون.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٨١/٣١ – ٢٨٨، وكنز الدرر ٣٥٦/٨ – ٣٦٢، والعبر ٥/ ٣٨٠.

### ذكرُ سلطنةِ الملكِ العادلِ كَتْبُغا

وأصبّح الأميرُ كَتْبُغا في اليوم ( الحادي عشَرَ <sup>()</sup> مِن المحرم ، فجلَس على سَريرِ المَمْلَكَةِ ، وخلَع الملكَ الناصرَ محمدَ بنَ المنصور ، وأَلْزَمه بيتَ أَهلِه ، وأَن لا يَخْرُجَ منه ، وبايَعه الأمراءُ على ذلك وهنَّأُوه ، ومدَّ سِماطًا حافلًا ، وسارَت البَريديةُ بذلك إلى الأقاليم ، فبُويِع وخُطِب له مُسْتَقِلًّا ، وضُربَت السِّكَّةُ باسمِه ، وتمَّ الأمرُ ، وزُيِّنَت البلادُ ، ودقَّت البَشائرُ ، ولُقِّب بالملكِ العادلِ ، وكان عمرُه إذ ذاك نحوًا مِن خمسين سنةً ، فإنه مِن سَبْي وَقْعةِ حِمْصَ الأولى التي كانت في أيام الملكِ الظاهرِ بعدَ وقعةِ عَينِ جالوتَ ، وكان مِن العُوَيْراتِيّةِ <sup>(٢)</sup> ، وهم طائفةٌ مِن النُّتَر ، واسْتَناب في مصرَ الأميرَ حُسامَ الدين لاجِين السِّلَحْدار المنصوريُّ ، وكان بينَ يديه مُدَبِّرَ المَمالكِ . وقد ذكرَ ابنُ الجَزَرِيِّ في « تاريخِه » (٢) عن بعض الأمراءِ أنه شهد هُولَا كُوقان قد سأَل مُنَجِّمَه أن يَسْتَخْرِجَ له مِن هؤلاء المُقَدَّمِين في عَسْكره الذي يَمْلِكُ الدِّيارَ المصريةَ ، فضرَب وحسّب ، وقال له : أُجِدُه رجلًا يَمْلِكُها اسمُه كَتْبُغا . فظنَّه كَتْبُغانُوين ، وكان صِهْرَ هولاكو ، فقدَّمه على العَساكر ، فلم يَكُنْ هو ، فقُتِل في عَينِ جالوتَ كما ذكَوْنا ، وإنما الذي [ ١٠/ ١١١ظ] ملَك مصرَ هذا الرجلُ ، وكان مِن خِيارِ الأمراءِ وأجْودِهم سِيرةً ومَعْدَلَةً وقَصْدًا في نُصْرةِ الإسلام .

وفى يومِ الأربعاءِ مُسْتَهَلِّ ربيعِ الأولِ ركِب كَتْبُغا فى أُبَّهةِ الملكِ، وشقَّ القاهرةَ، ودعا له الناسُ، وعزَل الصاحبَ تاجَ الدينِ بنَ الحِنَّا عن الوِزارةِ، وولَّى

<sup>(</sup>١ - ١) في كنز الدرر ٨/ ٣٥٧: «يوم الخميس ثالث عشر».

<sup>(</sup>٢) في م: (الغويرانية). وانظر السلوك ٧٠٨/١ (القسم الثالث) حاشية (٣).

<sup>(</sup>٣) انظر النجوم الزاهرة ٨/٥٥.

فخرَ الدينِ بنَ الخلِيلِيّ ، واسْتَسْقَى الناسُ بدمشقَ عندَ مسجدِ القدمِ ، وخطَب بهم تاجُ الدينِ صالح الجعبريُّ نيابةً عن مستخلفِه الشيخِ شرفِ الدينِ المقدسيّ ، وكان مريضًا ، فعزَل نفسه عن القضاءِ ، وخطب الناسَ بعدَ ذلك ، وذلك يومَ الأربعاءِ خامس جُمادَى الأولى ، فلم يُسْقَوْا ، ثم اسْتَسْقَوْا مرةً أخرى يومَ السبتِ سابعِ جُمادَى الآخِرةِ بالمكانِ المذكورِ ، وخطب بهم شرفُ الدينِ المقدسيُّ ، وكان الجمعُ أكثرَ مِن الأولى ، فلم يُسْقَوْا .

وفى رجبٍ حكم كمالُ (١) الدينِ بنُ الشَّرِيشيِّ نِيابةً عن القاضى بدرِ الدينِ ابنِ جَماعةً .

وفيه درَّس بالمُعَظَّميةِ القاضى شمسُ الدينِ بنُ العِزِّ ، انْتَزَعَها مِن عَلاءِ الدينِ بن الدَّقَّاقِ .

وفيه ولِي القدسَ والخَليلَ الملكُ الأوحدُ ابنُ الملكِ الناصرِ داودَ ابنِ المُعَظَّم .

وفى رمضانَ رُسِم للحنابلةِ أن يُصَلُّوا قبلَ الإمامِ الكبيرِ، وذلك أنهم كانوا يُصَلُّون بعدَه، فلما أُحْدِث (محرابُ الصَّحابةِ) كانوا يُصَلُّون جَميعًا فى وقت واحد، فكان يحصُلُ تَشْويشٌ بسببِ ذلك، فاسْتَقَرَّت القاعدةُ على أن يُصَلُّوا قبلَ الإمامِ الكبيرِ، فى وقتِ صلاةِ مَشْهَدِ على بالصَّحْنِ عندَ محرابِهم فى الرواقِ الثالثِ الغربيّ.

قلتُ : وقد تغَيَّرت هذه القاعدةُ بعدَ العشرين وسبعِمائة كما سيأتي .

وفي أواخِرِ رمضانَ قدِم القاضي نجمُ الدينِ بنُ صَصْرَى مِن الديارِ المصريةِ

في م: «جمال». وانظر الدارس ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>Y - Y) في q: « لمحراب الصحابة إمام » .

على قَضاءِ العَساكرِ بالشام.

وفى ظهر يوم الخميسِ خامسِ شوالِ صلَّى القاضى بدرُ الدينِ بنُ جَماعةَ بِحِرَابِ الجَامِعِ إِمامًا وخطيبًا عِوَضًا عن الخطيبِ المُدَرِّسِ شرفِ الدينِ المُقَدسيِّ، ثم خطب مِن الغدِ ، وشُكِرَت خُطبتُه وقراءتُه ، وذلك مُضافٌ إلى ما بيدِه مِن القَضاءِ وغيره .

وفى أواخِر (۱) شوال قدِمَت مِن الديارِ المصريةِ تَواقِيعُ شَتَّى ؛ منها تدريسُ الغَزَّاليةِ لابنِ صَصْرَى عِوَضًا عن الخطيبِ المقدسيّ ، وتوقيعٌ بتَدْريسِ الأمينيةِ لإمامِ الدينِ القَزْوينيِّ عِوَضًا عن نجمِ الدينِ بنِ صَصْرَى ، ورُسِم لأخيه جَلالِ الدينِ بتَدْريس الظاهريةِ البَرَّانيةِ عوضًا عنه .

وفى شوال كَمَلَت عِمارةُ الحمامِ الذى أَنْشَأَه عزُّ الدينِ الحَمَوىُ بمسجدِ القَصَبِ، وهو مِن أحسنِ الحَمَّاماتِ، وباشَر مَشْيَخةَ دارِ الحديثِ النُّوريةِ الشيخُ عَلاءُ الدينِ بنُ العَطَّارِ عِوَضًا عن شرفِ الدينِ المُقَّدسيِّ.

وحجَّ فيها الملكُ الجُاهِدُ أنسُ بنُ الملكِ العادلِ كَتْبُغا، وتصَدَّقوا بصَدَقاتِ كثيرةٍ في الحرمَيْن وغيرِهما.

ونُودِى بدمشقَ يومَ عرفةَ أن لا يَرْكَبَ أحدٌ مِن أهلِ الذِّمَّةِ خيلًا ولا بِغالًا ، ومَن رأَى مِن المسلمين أحدًا مِن أهلِ الذِّمَّةِ قد خالَف ذلك فله سَلْبُه .

وفي أواخِرِ هذه السنةِ والتي تَلِيها حصَل بديارِ مصرَ غَلاءٌ شديدٌ، هلَك

<sup>(</sup>١) في م: «أوائل».

بسببِه خلقٌ كثيرٌ، هلَك في شهرِ ذي الحِجَّةِ نحوٌ مِن عشرين ألفًا.

وفيها ملَك التَّترَ قازان بنُ أَرْغُون بنِ أَبْغَا بنِ تولى بنِ جِنْكِرْخان ، فأَسْلَم وأَظْهَر الإسلام على يدِ الأميرِ نَوْروزَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، ودخلَت التَّترُ أو أكثرُهم في الإسلام ، ونُثِر الذهبُ والفضةُ واللؤلؤُ على رءوسِ الناسِ يومَ إسلامِه ، وتسَمَّى بمحمودٍ ، وشهِد الجمعة والخُطْبة ، وخرَّب كَنائسَ كثيرةً ، وضرَب عليهم [ ١٠/ ١٠١ و ] الجِرْية ، وردَّ مَظالمَ كثيرةً ببغدادَ وغيرِها مِن البلادِ ، وظهرَت الشبحُ والهَياكلُ مع التَّتر ، والحمدُ للَّهِ وحدَه .

#### وفيها تُؤفِّي مِن الأعْيان:

الشيخُ أبو الرجالِ المنينى: الشيخُ الصالحُ الزاهدُ العابدُ أبو الرجالِ بنُ مِرى (٢) بنِ بُحترِ المنينى، كانت له أحوالٌ ومُكاشفات، وكان أهلُ دمشق والبلادِ يَزُورُونه فى قريةِ مَنِينَ، وربما قدِم هو بنفسِه إلى دمشقَ فيكْرَمُ ويُضَافُ، وكانت له زاويةٌ ببلدِه، وكان بَريئًا مِن هذه السَّماعاتِ الشَّيطانيةِ، وكان تلميذَ الشيخِ جَنْدَلِ، وكان شيخُه الشيخُ جَنْدَلٌ مِن كبارِ الصالحين، وكان تلميذَ الشيخِ جَنْدَلٍ، وكان شيخُه الشيخُ أبو الرجالِ ثمانين سنةً، وتُوفِّى سالكًا طريقَ السَّلَفِ أيضًا، وقد بلغ الشيخُ أبو الرجالِ ثمانين سنةً، وتُوفِّى مَنزلِه فى عاشرِ المُحرَّمِ، وحرَج الناسُ مِن دمشقَ إلى جِنازتِه، فمنهم مَن أَدْرَكها، ومِن الناسِ مَن لم يُدْرِكُ فصلَّى على القبرِ، ودُفِن بزاويتِه، رحِمه اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) في م: «توزون». وانظر كنز الدرر ٨/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>۲) في م: «مرعى». وانظر ترجمته في: العبر ٥/ ٣٨٥، ومسالك الأبصار ٨٠/ ١٧٥، ومرآة الجنان ٢٢٧/٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٨.

وفيها فى أواخِرِ ربيعِ الأولِ جاء الخبرُ بأن عَسَّافَ بنَ أَحمدَ بنِ حَجِّى (١) الذي كان قد أجار ذلك النَّصْرانيَّ الذي سبَّ الرسولَ عليه السلامُ قُتِل ، ففرِح الناسُ بذلك .

الشيخُ الصالحُ العابدُ الزاهدُ الوَرِعُ بقيةُ السَّلَفِ ، جَمالُ الدينِ أبو القاسمِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ الحَرَسْتانيِّ بنِ قاضى القُضاةِ وخطيبِ الخُطَباءِ عِمادِ الدينِ عبدِ الكريمِ بنِ جَمالِ الدينِ عبدِ الصمدِ (٢) ، سمِع الحديثَ وناب عن أبيه في الإمامةِ وتَدْريسِ الغَرَّاليةِ ، ثم ترَكُ المناصِبَ والدنيا ، وأَقْبَل على العِبادةِ ، وكان للناسِ فيه اعْتِقادٌ حسنٌ صالحٌ ، يُقَبِّلُون يدَه ويَسْأَلُونه الدعاءَ ، وقد جاوز الثمانين ، ودُفِن بالسفح عندَ أهلِه في أواخِر ربيعِ الآخِرِ .

الشيخُ مُحِبُ الدينِ الطَّبَرِيُّ المُكِيُّ الشافعيُّ "، سمِع الكثيرَ وصنَّف في فنونِ كثيرةٍ ، مِن ذلك كتابُ «الأحكامِ » في مجلداتٍ كثيرةٍ مفيدةٍ ، وله كتابُ على ترتيبِ «جامعِ المسانيدِ » أَسْمَعَه لصاحبِ اليمنِ ، وكان مولدُه يومَ الخميسِ السابع والعشرين مِن جُمادَى الآخِرةِ (من سنةِ خمسَ عشْرَةَ وستِّمائة ) ، ودُفِن بحكةَ ، وله شعرٌ جيدٌ ، فمنه قصيدتُه في المنازلِ التي بينَ مكةَ والمدينةِ تَزِيدُ على ثلاثِمائةِ بيتٍ ، كتبها عنه الحافظُ شرفُ الدينِ الدِّمْياطيُّ في «مُعْجَمِه».

الملكُ المُظَفَّرُ صاحبُ اليمنِ ، يوسفُ بنُ المنصورِ نورِ الدينِ عمرَ بنِ عليِّ

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ٣/ ٣٩٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) العبر ٥/ ٣٨٣، والوافي بالوفيات ١٨/ ٤٤٦، وعقد الجمان ٣/ ٢٨٣، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) العبر ٥/ ٣٨٢، والوافى بالوفيات ٧/ ١٣٥، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٨/٨، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٦، وعقد الجمان ٣/ ٢٨٤، والمقفى الكبير ١٦/١ ، والمنهل الصافى ١/ ٣٤٢، وشذرات الذهب ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل، م : « منها » . والمثبت من مصادر ترجمته عدا عقد الجمان وفيه : « عشر وستمائة » .

ابن رَسُولِ (۱) ، أقام في مُمْلكةِ اليمنِ بعدَ أبيه سبعًا وأربعين سنةً ، وعُمِّر ثمانين سنةً ، وكان أبوه قد ولي أزيدَ مِن مدةِ عشرين سنةً بعدَ الملكِ أقْسِيسَ بنِ الكاملِ محمدِ ، وكان عمرُ بنُ رَسُولٍ مُقَدَّمَ عَساكرِ أقْسِيسَ ، فلما مات أقْسِيس وثَب على المُلكِ ، فتم له الأمْرُ ، وتسمَّى بالملكِ المنصورِ ، واسْتَمَرَّ أَزْيَدَ مِن عشرين سنةً ، ثم قام مِن بعدِه في الملكِ ولدُه الملكُ سنةً ، ثم قام مِن بعدِه في الملكِ ولدُه الملكُ الأشرفُ مُهِدُ الدِّينِ ، فلم يَمْكُثُ سنةً حتى مات ، ثم قام أحوه المُؤيَّدُ هِزَبُرُ (۱) الدينِ داودُ بنُ المُظَفَّرِ ، فاسْتَمَرَّ في الملكِ مدةً ، وكانت وفاةُ الملكِ المُظفَّرِ المذكورِ في رجبٍ مِن هذه السنةِ ، وقد جاوز الثمانين ، وكان يُحِبُ الحديثِ ويَسْمَعُه ، وجمَع لنفسِه أربعين حديثًا .

شرفُ الدِّينِ المُقَدسى ، الشيخُ الإمامُ الخطيبُ المدرسُ المُقْتِى : شرفُ الدينِ أَحمدَ بنِ بَعفوِ بنِ أَبُو العباسِ أَحمدُ بنُ الشيخِ كَمالِ الدينِ أَحمدَ بنِ نِعْمةَ بنِ أَحمدَ بنِ جعفوِ بنِ حسينِ بنِ حمادِ المقدسى الشافعي (٢) ، ١١٢/١٠١ وَلِد سنةَ ثنتين وعشرين وستِّمائة ، وسمِع الكثيرَ ، وكتب حَسَنًا ، وصنَّف فأجاد وأفاد ، وولي القضاء نيابة بدمشق والتَّدريسَ والخطابة بدمشق ، وكان مدرسَ الغزَّاليةِ ودارِ الحديثِ النُّوريةِ مع الخطابةِ ، ودرَّس في وقتِ بالشاميةِ البَرُّانيةِ ، وأَذِن في الإفتاءِ لجماعةٍ مِن الفُضَلاءِ ؛ منهم الشيخُ الإمامُ العَلَّمةُ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ ابنُ تَيْمِيّةَ ، وكان يُتْقِنُ فُنونًا يَقْمَعُ فَونًا فَيْونًا فَنونًا وكان يُتْقِنُ فُنونًا وقتِ باللهِ فتاءِ . وكان يُتُقِنُ فُنونًا وكان يُتَقِنُ فُنونًا ويَقْرَحُ به ، ويقولُ : أنا أَذِنْتُ لابنِ تَيْمِيّةَ بالإِفْتاءِ . وكان يُتُقِنُ فُنونًا وكان يُتُقِنُ فُنونًا ويقولُ : أنا أَذِنْتُ لابنِ تَيْمِيّةَ بالإِفْتاءِ . وكان يُتُقِنُ فُنونًا ويقولُ : أنا أَذِنْتُ لابنِ تَيْمِيّةَ بالإِفْتاءِ . وكان يُتُقِنُ فُنونًا وكان يُتَقِنُ فَنونًا ويقولُ : أنا أَذِنْتُ لابنِ تَيْمِيّةَ بالإِفْتاءِ . وكان يُتُقِنُ فُنونًا ويقولُ : أنا أَذِنْتُ لابنِ تَيْمِيّةَ بالإِفْتاءِ . وكان يُتَقِنُ فَنونا ويقولُ : أنا أَذِنْتُ لابنِ تَيْمِيّةً بالإِفْتاءِ . وكان يُتَقِنُ فَنونا ويقولُ : أنا أَذِنْتُ المُ السلامِ اللهِ العباسِ اللهُ المِنْتُ المُناءِ العباسِ اللهُ المُنْتَعْ المُناءِ المُنْ المُنْتَعْ المُنْتُ اللهِ العباسِ اللهِ العباسِ اللهُ المُناءِ العباسِ اللهُ المُناءِ العباسِ اللهُ المُناءِ المُناءِ العباسِ المُناءِ العباسِ اللهُ المُناءِ المُناءِ المُناءِ المُناءِ العباسِ اللهُ المُناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءُ المناء المناء المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناء المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناءِ المناء المناء المناءُ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣١/ ٢٨٩، والعبر ٥/ ٣٨٤، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٦، وعقد الجمان ٣/ ٢٩٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: «عز». والمثبت من نهاية الأرب وعقد الجمان. وانظر ترجمته فى: المختصر فى أخبار البشر ٤/ ٩١، وكنز الدرر ٩/ ٣٠٧، والوافى بالوفيات ١/ ٥٠١، وفوات الوفيات المرد، وموات الوفيات المرد، والمنافعية الكبرى (٣) العبر ٥/ ٣٦، والوافى بالوفيات ٦/ ٢٣١، وفوات الوفيات ١/ ٥٧، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٨، وعقد الجمان ٣/ ٢٨٥، والمقفى الكبير ١/ ٣٦١، والمنهل الصافى ١/ ٢٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٤.

كثيرةً مِن العلومِ، وله شعرٌ حسنٌ، وصنَّف كتابًا في أُصولِ الفقهِ جمّع فيه شيئًا كثيرًا، وهو عندى بخطِّه الحسنِ، تُوفِّى يومَ الأحدِ سابعَ عشرَ رمضانَ، وقد جاوز السبعينَ، ودُفِن بمقابرِ بابِ كَيْسانَ عندَ والده، رحِمه اللَّهُ تعالى، ورحِم أباه. وقد خطب بعدَه يومَ العيدِ الشيخُ شرفُ الدينِ الفَزاريُّ خطيبُ جامعِ جراحٍ، ثم جاء المرسومُ لابنِ جَماعة بالخطابةِ. ومِن شعرِ الخطيبِ شرفِ الدينِ ابن نِعْمَةَ المقدسيِّ :

احجُجْ إلى الزَّهْرِ لتَسْعَى به وارْمِ جِمارَ الهَمِّ مُسْتَنْفِرَا (۱) مَن لم يَطُفْ بالزَّهرِ في وقتِه مِن قبلِ أن يَحْلِقَ قد قصَّرا

واقفُ الجَوْهريةِ الصدرُ نجمُ الدينِ أبو بكرٍ محمدُ بنُ عَيَّاشِ (٢٠ بنِ أبى المكارِمِ التَّميمي الجوهريُّ، واقفُ الجَوْهريةِ على الحنفيةِ بدمشقَ، تُوُفِّي ليلةَ الثلاثاءِ تاسعَ عشَرَ شوالٍ، ودُفِن بمدرستِه، وقد جاوز الثمانين، وكانت له خِدمٌ على المُلوكِ فمَن دونَهم.

الشيخُ الإمامُ العالمُ المُقْتِى الخطيبُ الطَّبيبُ ، مَجْدُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ الوَهَّابِ بنُ أحمدَ بنِ أبى الفتحِ بنِ سُحْنُونِ التَّنُوحَىُّ الحنفیُ () ، خَطيبُ النَّيْرَبِ التَّنُوحَىُّ الحنفیُ النَّيْرَبِ ، وصُلِّى عليه ومدرسُ الدماغيةِ للحَنفيةِ ، وكان طبيبًا ماهرًا حاذقًا ، تُوفِّى بالنَّيْرَبِ ، وصُلِّى عليه بجامع الصالحيةِ ، وكان فاضلا ، وله شعرٌ حسنٌ ، وروَى شيئًا مِن الحديثِ ، تُوفِّى

<sup>(</sup>١) في فوات الوفيات، والمنهل الصافي: «مستهترا».

<sup>(</sup>٢) في العبر ٥/ ٣٨٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٨: «عباس». وانظر عقد الجمان ٣/ ٢٩٢، والدارس / ٤٩٨.

 <sup>(</sup>٣) العبر ٥/٣٨٣، وفوات الوفيات ٢/٤١٧، وتذكرة النبيه ١/١٨١، والدليل الشافى ١/٤٣٢،
 والطبقات السنية فى تراجم الحنفية ٤/٤/٤، وشذرات الذهب ٥/٤٢٦، ومعجم الأطباء ص ٢٨١.

ليلةَ السبتِ خامسِ ذي القَعْدةِ عن خمسِ وسبعين سنةً .

الفارُوثِيُّ الشيخُ الإمامُ العابدُ الزاهدُ الخطيبُ عزُّ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ ابنُ الشيخِ مُحْيى الدينِ إبراهيمَ بنِ عمرَ بنِ الفرجِ بنِ سابُور بنِ على بنِ غُنيْمَةَ الفاروثيُّ الواسطيُّ ()، وُلِد سنةَ أربعَ عشرةَ وستِّمائةِ ، وسمِع الحديثَ ، ورحل فيه ، وكانت له فيه يدّ جيدةٌ ، وفي التَّفْسيرِ والفقهِ والوَعْظِ والبَلاغةِ ، وكان دَيُنَا فيه ، وكانت له فيه يدّ جيدةٌ ، وفي التَّفْسيرِ والفقهِ والوَعْظِ والبَلاغةِ ، وكان دَيُنَا وَرِعًا زاهدًا ، قدِم إلى دمشقَ في دولةِ الظاهرِ ، فأعْطِي تَدْريسَ الجاروخِيَّةِ () وإمامةَ مسجدِ ابنِ هشامٍ ، ورُتِّب له فيه () شيءٌ على المصالحِ ، وكان فيه إيثارٌ ، وله أحوالٌ صالحةٌ ، ومُكاشَفاتٌ كثيرةٌ ؛ تَقَدَّم يومًا في مِحْرابِ مسجدِ ابنِ هشامِ المُصالحِ ، وكان فيه إيثارُ ، وله المُصلِّلِ ، فقال : المُوجُرُعُ أحدٌ ، ثم كرَّر ذلك ثانيةً وثالثةً ، فلم يَحْرُجُ أحدٌ ، فقال : يا عثمانُ ، احْرُجُ فاعْتَسِلْ . فحرَج رجلٌ مِن الصفِّ ، فاعْتَسَل ثم عاد ، وجاء إلى عثمانُ ، احْرُجُ فاعْتَسِلْ . فحرَج رجلٌ مِن الصفِّ ، فاعْتَسَل ثم عاد ، وجاء إلى الشيخِ يَعْتَذِرُ إليه ، وكان الرجلُ صالحاً في نفسِه ، ذكر أنه أصابه فَيضٌ مِن غيرٍ أن يَرَى شخصًا ، فاعْتَقَد أنه لا يَلْرُمُه غُسْلُ ، فلما قال الشيخ ما قال اعْتَقَد أنه المرادُ .

ثم قدِم الفارُوثيُّ مرةً أخرى في أواخِرِ أيامِ المنصورِ قَلاوُون ، [١١٣/١٠] فخطَب بجامعِ دمشقَ مدةَ شهورٍ ، ثم عُزِل بمُوفَّقِ الدينِ بنِ الحَمَويِّ ، وتقَدَّم ذكْرُ

<sup>(</sup>۱) معرفة القراء الكبار ۲/ ۵۰۲، والعبر ٥/ ۳۸۱، والوافى بالوفيات ٦/ ٢١٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٦، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٣، وغاية النهاية ١/ ٣٤، وعقد الجمان ٣/ ٢٩٠، والمقفى الكبير ١/ ٣٥٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) في م: «الجاروضية». وانظر الدارس ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيها».

ذلك، وكان قد درَّس بالنَّجِيبيَّةِ وبدارِ الحديثِ الظاهريةِ ، فترَك ذلك كلَّه ، وسافر إلى وطنِه ، فمات به بُكْرة يومِ الأربعاءِ مُسْتَهَلَّ ذى الحِجَّةِ ، وكان يومُ موتِه يومًا مشهودًا بواسِطِ ، وصُلِّى عليه بدمشقَ وغيرِها ، رحِمه اللَّهُ تعالى ، وكان قد لبِس خِرْقةَ التصوفِ مِن السَّهْرَوَرْدِيِّ ، وقرأ القِراءاتِ العشْرةَ ، وخلَّف ألْفَى مجلدِ ومائتَى مجلدِ ، وحدَّث بالكثيرِ ، وسمِع منه البِرْزاليُّ كثيرًا «صحيحَ البُخاريِّ» ، و « مُسْنَدَ الشافعيِّ » ، و « مُسْنَدَ الشافعيِّ » ، و « مُسْنَدَ عبدِ ابنِ حُمَيْدِ » ، و « مُسْنَدَ الشّافعيِّ » ، و « مُسْنَدَ الرّارميِّ » ، و « فضائلَ ابنِ مُجمَدِ » ، و « مُشْنَدَ الدّارميِّ » ، و « فضائلَ القرآنِ » لأبي عُبَيْدِ ، وثمانين جزءًا وغيرَ ذلك .

الجَمَالُ المُحُقِّقُ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسينِ الدمشقى (') ، اشْتَغل بالفقهِ على مذهبِ الشافعي ، وبرَع فيه ، وأفْتَى وأعاد ، وكان فاضلًا في الطبّ ، وقد ولي مَشْيَخةَ الدَّخواريةِ لتَقَدَّمِه في صِناعةِ الطِّبِّ على غيرِه ، وعاد المَرضَى بالمارَسْتانِ النُّوري على قاعدةِ الأطبَّاءِ ، وكان مدرسًا للشافعيةِ بالفَرُّخشاهيةِ ('') ومُعِيدًا بعدَّةِ مدارسَ ، وكان جيدَ الذهنِ ، مُشارِكًا في فُنونِ كثيرةِ ، سامَحه اللَّهُ تعالى .

الستُّ خاتون بنتُ الملكِ الأشرفِ موسى بنِ العادلِ<sup>(\*)</sup>، زوجةِ ابنِ عمِّها المنصورِ بنِ الصالحِ إسماعيلَ بنِ العادلِ ، وهى التى أُثْبِت سَفَهُها زمنَ المنصورِ قَلاوُون حتى اشْتَرَى منها حَرْزَمَا ، وأَخَذَت الزَّنْتِقِيةَ مِن زَيْنِ الدينِ السَّامَرِّيِّ .

<sup>(</sup>۱) العبر ٥/ ٣٨٢، والوافى بالوفيات ٧/ ١٣٦، وعقد الجمان ٣/ ٢٩١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٦، ومعجم الأطباء ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: « بالفرحشانية » . والمثبت من الوافي بالوفيات . وانظر الدارس ١/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣١/ ٢٩١، والوافي بالوفيات ٢٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم في صفحة ٦٠٨.

الصدرُ جَمالُ الدينِ يوسفُ بنُ عليٌ بنِ مُهاجِرِ التَّكْريتيُّ ، أخو الصاحبِ تَقيُّ الدينِ تَوْبَةَ (١) ، ولي حِسْبةَ دمشقَ في وقتِ ، ودُفِن بتربةِ أخيه بالسفحِ ، وكانت جِنازتُه حافلةً ، وكان له عقلٌ وافرٌ وتَواضُعٌ وثَرُوةٌ ومُروءةٌ ، وخلَّف ثلاثَ بنينَ ؛ شمسُ الدينِ محمدٌ ، وعَلاءُ الدينِ عليٌّ ، وبدرُ الدينِ حسنٌ .

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ٣/ ٢٩١.

## ثم دخَلَت سنةُ خمس وتسعين وستّمائةٍ (')

اسْتَهَلَّت وخليفةُ الوقتِ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ أبو العباسِ أحمدُ العَبَّاسَىُّ ، وسلطانُ البلادِ الملكُ العادلُ زَيْنُ الدينِ كَتْبُغا ، ونائبُه بمصرَ الأميرُ حُسامُ الدينِ لاجِين السِّلَحُدار المنصوريُّ ، ووزيرُه فخرُ الدينِ بنُ الخليليِّ ، وقُضاةُ مصرَ والشامِ هم الشّكحدار المنصوريُّ ، ووزيرُه فخرُ الدينِ بنُ الخليليِّ ، وقضاةُ مصرَ والشامِ هم المُنْ كورون في التي قبلَها ، ونائبُ الشامِ عزُّ الدينِ الحَمَويُّ ، ووزيرُه تقيُّ الدينِ تَوْبَةُ ، وشادُّ الدَّواوينِ الأَعْسَرُ ، وخطيبُ البلدِ وقاضيها ابنُ جَماعةَ .

وفى المُحَرَّمِ ولِى نظرَ الأَيْتامِ نَجَمُ (٢) الدينِ بنُ هلالٍ عِوَضًا عن شرفِ الدينِ بنِ الشِّيرَجيِّ .

وفى مُسْتَهَلِّ هذه السنةِ كان الغَلاءُ والفَناءُ بديارِ مصرَ شديدًا جدًّا، وقد تفانَى الناسُ إلا القليلَ، وكانوا يَحْفِرون الحَفِيرةَ، فيدْفِنون فيها الفِعَامَ مِن الناسِ، والأَسْعارُ في غايةِ الغَلاءِ، والأَقُواتُ في غايةِ القلةِ والغَلاءِ، والموتُ عَمَّالٌ، فمات بها في شهرِ صفرٍ مائةُ ألفٍ ونحوّ مِن ثلاثين ألفًا، ووقع غَلاءٌ بالشامِ، فبلغَت الغِرَارةُ إلى مائتين، وقدِمَت طائفةٌ مِن التَّتَرِ العُوَيْراتِيّةِ لما بلغَهم سلطنةُ كَتْبُغًا إلى الشامِ؛ لأنه منهم، فتَلَقَّاهم الجيشُ بالرُّحْبِ والسَّعَةِ، ثم سافروا إلى الديارِ المصريةِ مع الأميرِ قَرَاسُنقُرَ المنصوريِّ.

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۲۹۳/۳۱ – ۳۰۹، والمختصر في أخبار البشر ۲/۳۳، وكنز الدرر ۳٦۲/۸ – ٣٦٦، وتذكرة النبيه ۱۸٤/۱ – ۱۹۲، وعقد الجمان ۲۹۹/۳ – ۳۲۲.

<sup>(</sup>۲) في م: «برهان».

وجاء الخبرُ باشتِدادِ الغَلاءِ والفَناءِ بمصرَ، حتى قيل: إنه بِيعَ الفَرُّوجُ المَارِهِ المَعْدَ، وبالقاهرةِ بتسعةَ عشرَ، والبَيْضُ كُلُّ ثلاثةِ بدرهم، وأُفْنِيَت الحُمُرُ والخيلُ والبِغالُ والكلابُ مِن أَكْلِ الناسِ لها، ولم يَبْقَ شيءٌ مِن هذه الحيواناتِ يَلُوحُ إلا أَكَلُوه.

وفى يومِ السبتِ الثانى عشَرَ مِن مُجمادَى الأولى ولى قَضاءَ القُضاةِ بمصرَ الشيخُ العَلَّامةُ تَقَىُّ الدينِ ابنِ بنتِ الأَعَرِّ، ثم وقَع العَلَّامةُ تَقَىُّ الدينِ ابنِ بنتِ الأَعَرِّ، ثم وقَع الدُّحْصُ بالديارِ المصريةِ ، وزال الضَّرُّ والجُوعُ في مُجمادَى الآخِرةِ ، وللَّهِ الحمدُ .

وفى يومِ الأربعاءِ ثانى شهرِ رجبٍ درَّس القاضى إمامُ الدينِ بالقَيْمُريةِ عِوَضًا عن صدرِ الدينِ بنِ رَزِينِ الذي تُوُفِّي .

قال البِوزاليُّ : وفيها وقَعَت صاعقةٌ على قُبُّةِ زَمْزَمَ ، فقتَلَت الشيخَ عليَّ بنَ محمدِ بنِ عبدِ السلامِ مؤذنَ المسجدِ الحرامِ ، كان يُؤذِّنُ على سَطْحِ القُبَّةِ المذكورةِ ، وكان قد روَى شيعًا مِن الحديثِ .

وفيها قدِمَت امرأةُ الملكِ الظاهرِ أمُّ سَلاَمُش مِن بلادِ الأَشكريِّ إلى دمشقَ في أُواخِرِ رمضانَ ، فبعَث إليها نائبُ البلدِ بالهَدايا والتُّحفِ ، ورَتَّب لها الرَّواتبَ والإقاماتِ ، وكان قد نفاهم خليلُ بنُ المنصورِ لما وَلِي السَّلْطنةَ .

قال ابنُ الجَزَرِيِّ : وفي رجبٍ درَّس كَمالُ الدينِ بنُ القَلَانِسيِّ (البالظاهريةِ البَرِّانيةِ الجَزَرِيِّ : وفي الدينِ القَزْوينيِّ .

وفي يومِ الأربعاءِ سابعَ عشَرَ شعبانَ درَّس الشيخُ الإمامُ العَلَّامةُ شيخُ الإسلامِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م. وانظر الدارس ١/ ٣٤٥.

تَقِى الدينِ بنُ تَيْمِيةَ الحَرَّانِيُ بالمدرسةِ الحَنْبليةِ عِوَضًا عن الشيخِ زَيْنِ الدينِ بنِ المُنجَّا لشمسِ المُنجَّا، تُوفِّى إلى رحمةِ اللَّهِ، ونزَل ابنُ تَيْميةَ عن حلقةِ العمادِ بنِ المُنجَّا لشمسِ الدينِ بنِ الفخرِ البَعْلَبَكِّيِّ.

وفى أواخرِ شوالٍ ناب القاضى جَمالُ الدينِ الزُّرَعيُّ الذى كان حاكمًا بزُرْع - وهو سليمانُ بنُ عمرَ بنِ سالمِ الأَذْرَعيُّ - عن ابنِ جَماعةَ بدمشقَ ، فشُكِرَت سِيرتُه .

وفيها خرَج السلطانُ كَتْبُغا مِن مصرَ قاصدًا الشامَ في أواخرِ شوالٍ ، ولما جاء البريدُ بذلك ضَرَبَت البَشائرُ بالقلعةِ ، ونزَلوا بالقلعةِ ؛ السلطانُ ونائبُه لاجين ووزيرُه ابنُ الخليليِّ .

وفى يومِ الأحدِ سادسَ عشَرَ ذى القَعْدةِ وَ وَلِى قَضاءَ الْحَنَابلةِ الشيخُ تَقَى الدينِ سليمانُ بنُ حمزةَ المقدسىُ عِوضًا عن شرفِ الدينِ، مات رحِمه الله ، وخلِع عليه وعلى بقيةِ الحكامِ وأربابِ الولاياتِ الكِبارِ وأكابرِ الأمراءِ، ووَلِى نجمُ الدينِ بنُ أبى الطَّيِّبِ وكالةَ بيتِ المالِ عوضًا عن ابنِ الشِّيرازيِّ، وخلِع عليه مع الحيماعةِ . ورُسِم على الأعْسَرِ وجماعةٍ مِن أصحابِه وخلقٍ مِن الكَتَبةِ والوُلاةِ، وصُودرُوا بمالٍ كثيرِ، واحْتِيط على أموالِهم وحواصلِهم، وعلى بيتِ ابنِ السَّلْعوسِ وابنِ عَدْنانَ وخلقٍ، وجرَت خَبْطةٌ عظيمةٌ . وقدِم ابنا الشيخِ علي الحَرِيريِّ ؛ حسن وشِيثٌ (١) مِن بُسْرَ لزيارةِ السلطانِ ، فحصَل لهما منه رِفْدٌ

<sup>(</sup>ه) من هنا يبدأ القسم الثاني من الجزء الرابع من النسخة المصرية التي يرمز لها بـ (ص).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سبت»، وفي ص: «شبيب»، وستأتي ترجمته في صفحة ٦٩٩.

وإشعافٌ، وعادا إلى بلدِهما(). وضيَّفَت القلندريةُ() السلطانَ بسفحِ جبلِ المرَّةِ() ، فأعطاهم نحوًا مِن عشرةِ آلافٍ. وقدِم صاحبُ حماةَ إلى خدمةِ السلطانِ، ولعِب معه الكرةَ بالميْدانِ. واشْتَكَت الأشْرافُ مِن نقيبِهم زينِ الدينِ البينِ عَدْنانَ ، فرفَع الصاحبُ يدَه عنهم ، وجعَل أمرَهم إلى القاضى الشافعيّ. ابنِ عَدْنانَ ، فرفَع الصاحبُ يدَه عنهم ، وجعَل أمرَهم إلى القاضى الشافعيّ. [١١٤/١٠] والمما كان يومُ الجمعةِ الثامِن والعشرين مِن ذى القعدةِ صلَّى السلطانُ الملكُ العادلُ كَتْبُعا بَمُقْصورةِ الخطابةِ ، وعن يمينِه صاحبُ حماةً ، وحته بدرُ الدينِ أمير سلاحٍ ، وعن يسارِه أولادُ الحريريِّ حسنٌ وأخواه ، وتحتَهم نائبُ المملكةِ محسامُ الدينِ لاجِين ، وإلى جانبِه نائبُ الشامِ عزُّ الدينِ الحَمَويُّ ، وتحتَه قَرَاسُنقُر ، وإلى جانبِه الحاجُ بَهادُر ، وخلفَهم أُمراءُ بدرُ الدينِ بَيْسَرِى ، وتحتَه قَرَاسُنقُر ، وإلى جانبِه الحاجُ بَهادُر ، وخلفَهم أُمراءُ بدرُ الدينِ بَيْسَرِى ، وزار السلطانُ المصحفَ العُثمانيُّ ، ثم أَصْبَح يومَ السبتِ ، فلعِب الكرةَ بالميَّدانِ على العادةِ .

وفى يومِ الاثنينِ ثانى ذى الحِجَّةِ عُزِل الأميرُ عزَّ الدينِ الحَمَويُّ عن النيابةِ ، وعاتَبه السلطانُ عِتابًا كثيرًا على أشياءَ صَدَرَت منه ، ثم عفا عنه ، وأمَره بالمسيرِ معه إلى مصرَ ، واسْتَناب بالشامِ الأميرَ سيفَ الدينِ غرلو (٥) العادليَّ ، وخلَع على

<sup>(</sup>١) بعده في ص: «بحوران».

<sup>(</sup>٢) القلندرية: طائفة تنتمى إلى الصوفية، نشأت بإيران وامتد أثرها إلى الشام ومصر منذ زمن الأيويين، فكان أربابها من الأعاجم على أنهم لم يتقيدوا بآداب المجالسات ولم يحفلوا بالصوم والصلاة والتزموا ألا يدخروا شيئا ولم يتقشفوا ولا زهدوا ولا تعبدوا، وزعموا أنهم قنعوا بطيب قلوبهم مع الله تعالى ولم يتطلعوا إلى طلب مزيد ويعتبرون طيب القلب رأس مالهم. نهاية الأرب ٣٠٨/٣١ حاشية (٣) (٣) في ص: «قاسيون».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «الثاني». وانظر عقد الجمان ٣/٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) في نهاية الأرب ٣٠٦/٣١، وعقد الجمان ٣/ ٣١٠: «أغرلوا». وانظر تذكرة النبيه ١/ ١٨٥.

المُوَلَّى وعلى المُغزولِ أيضًا، وحضَر السلطانُ دارَ العدلِ، وحضَر عندَه الوزيرُ والقُضاةُ والأمراءُ، وكان عادلًا كما سُمِّى .

( وفيه تولَّى الوِزارَةَ شهابُ الدينِ الحنفيُّ عوضًا عن التَّقِيِّ ابن البَيِّعِ التَّكريتيِّ، ووَلِى تقيُّ الدينِ بنُ شهابِ الدينِ الحِسْبَةَ عوضًا عن أبيه وخلَع عليهما ().

ثم سافَر السلطانُ في ثاني عشَرَ ذي الحِجَّةِ واجْتاز على مُحوسِيَة (٢) ثم أقام بالبَرِّيَّةِ أيامًا ، ثم عاد فنزَل حمص ، وجاء إليه نُوابُ البلادِ . وجلَس الأميرُ سيفُ الدينِ غرلو بدارِ العدلِ ، فحكَم وعدَل ، وكان محمودَ السِّيرةِ ، سَديدَ الحكمِ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الشيخُ زينُ الدينِ بنُ مُنَجًا: هو الإمامُ العالمُ العَلَّامةُ مُفْتِي المسلمين الصدرُ الكاملُ زَيْنُ الدينِ أبي البركاتِ (٢) المُنَجًا بنُ الصدرِ عزِّ الدينِ أبي عمرو (٤) عثمانَ بنِ أَسْعَدَ بنِ المُنَجًا بنِ بركاتِ بنِ المُؤَمَّلِ التَّنوخيُّ ، شيخُ الحنابلةِ وعالمُهم ، وُلِد سنةَ إحدى وثلاثين وستِّمائةِ ، وسمِع الحديثَ وتفقَّه ، فبرَع في فنونِ كثيرةٍ مِن الأصولِ والفروعِ والعربيةِ والتَّفْسيرِ وغيرِ ذلك ، وانْتَهَت إليه رِياسةُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل، م: «حرستا». وفى ص: «حرسته». والمثبت من نهاية الأرب ۳۰۸/۳۱، المختصر فى أخبار البشر ٤/ ٣٣، وعقد الجمان ٣/ ٣١٠. ومجوسِيّة: قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل سنير. معجم البلدان ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م: «بن». وانظر مصادر ترجمته؛ تذكرة النبيه ١/ ١٩٠، وذيل طبقات الحنابلة 7/ ٣٣٢، وعقد الجمان 7/ ٣٢٣، والدليل الشافي 7/ ٧٤٣، والدارس 7/ ٧٣، وشذرات الذهب 6/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «عمر».

المذهب، وصنّف فى الأصول، وشرَح «المُقْنِع»، وله تعالِيقُ فى التَّفسير، وكان قد مُجمِع له بينَ مُسْنِ الشكلِ والسَّمْتِ والدِّيانةِ والعلمِ والوَجاهةِ وصحّةِ الذهنِ والعقيدةِ والمُناظرةِ وكثرةِ الصدقةِ ، ولم يَزَلْ يُواظِبُ الجامعَ للاشتغالِ مُتَبَرِّعًا حتى تُوفِّى فى يومِ الخميسِ رابع شعبانَ ، وتُوفِيّت معه زوجته أمُّ محمدِ ستُّ البهاءِ بنتُ صدرِ الدينِ الخُبَدديّ ، وصُلِّى عليهما بعدَ الجمعةِ بجامعِ دمشقَ ، ومحمِلا جميعًا إلى سفحِ قاسِيونَ شماليّ الجامعِ المُظفَّريّ تحتَ الرَّوْضةِ ، فدُفِنا فى تربةِ واحدةِ ، وحمَهما اللَّهُ تعالى . وهو والدُ قاضى القُضاةِ عَلاءِ الدينِ ، وكان شيخَ المسماريةِ ، ثم ولِيها بعدَه ولداه شرفُ الدينِ وعَلاءُ الدينِ ، وكان شيخَ الحَبْليةِ ، فدرَّس بها بعدَه الشيخُ تقيُّ الدينِ بنُ تيميّةَ ، كما ذكَوْنا فى الحوادثِ .

المَسْعوديُّ صاحبُ الحَمَّامِ بالمَزَّةِ: هو الأميرُ الكبيرُ بدرُ الدينِ لُوْلُو بنُ عبدِ اللّهِ المسعوديُّ ، أحدُ كبارِ الأمراءِ المشهورين بخدمةِ الملوكِ ، تُوفِّى ببستانِه بالمِزَّةِ يومَ السبتِ سابع عشرين من شعبانَ ، ودُفِن صبح يومِ الأحدِ بتربتِه بالمِزَّةِ ، وحضَر نائبُ السلطنةِ جِنازتَه ، وعُمِل عَزاؤُه تحتَ النَّسْرِ بجامعِ دمشق ، بالمِزَّةِ ، وحضَر نائبُ السلطنةِ جِنازتَه ، وعُمِل عَزاؤُه تحتَ النَّسْرِ بجامعِ دمشق ، وعُمِل عَزاؤُه تحتَ النَّسْرِ بجامعِ دمشق ،

الشيخُ الخالديُّ: الشيخُ الصالحُ إسرائيلُ بنُ عليٌ بنِ حسينِ الخالديُّ (")، له زاويةٌ خارج بابِ السَّلامةِ ، يُقْصَدُ فيها للزيارةِ ، وكان مُشْتَمِلًا على عِبادةِ وزَهادةِ ، لا يَقُومُ لأحدِ مِن الناسِ ، ولو كان مَن كان ، وعندَه شكونٌ ومعرفةٌ ، لا يَخُرُجُ مِن منزلِه إلا للجمعةِ ، حتى كانت وفاتُه في النصفِ من رمضانَ ، ودُفِن بقاسِيونَ ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ٣/ ٣٣٧، والدليل الشافي ٢/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) عقد الجمان ٣/٣٢٣، والمنهل الصافي ٢/ ٣٦٧، والدليل الشافي ١/ ١١٨.

الشرفُ حسنٌ المقدِ الإمامِ الخطيبِ شرفِ الدينِ أبى بكرٍ عبدِ اللهِ بنِ الشيخِ أبى عمرَ المقدسى بنُ الشيخِ الإمامِ الخطيبِ شرفِ الدينِ أبى بكرٍ عبدِ اللهِ بنِ الشيخِ أبى عمرَ المقدسى ، سمِع الحديث وتفقه ، وبرَع فى الفُروعِ والنحوِ واللغةِ ، وفيه أدب وحسنُ مُحاضَرةِ ، مَلِيحُ الشكلِ ، تولَّى القضاءَ بعدَ نجمِ الدينِ بنِ الشيخِ شمسِ الدينِ فى أواخِرِ سنةِ تِسعِ (٢) وثمانين ، ودرَّس بدارِ الحديثِ الأشرفيةِ بالسفحِ ، وكانت وفاتُه ليلةَ الحميسِ الثانى والعشرين مِن شوالي ، وقد قارَب الستين ، ودُفِن مِن الغدِ بمقبرةِ جدِّه بالسفحِ ، وحضَر نائبُ السلطنةِ والقُضاةُ والأعيانُ جِنازتَه ، وعمل مِن الغدِ عَزاوُه بالجامعِ المُظفَّري ، وباشر القَضاءَ بعدَه تَقي الدينِ سليمانُ بنُ حمزةَ ، وكذا مَشْيَخةَ دارِ الحديثِ الأشرفيةِ بالسفحِ ، وقد ولِيها شهابُ الدينِ العابرُ (٢) الحنبلي النابُلُسي مدةَ شهورٍ ، ثم صُرِف عنها ، واستَقَرَّت بيد قاضى القُضاةِ تقي الدين المقدسيّ .

الشيخُ الصالحُ الإمامُ العالمُ البارِعُ الناسكُ أبو محمدِ بنُ أبى حمزةَ ('') المغربيُّ المالكيُّ ، تُوفِّى بالديارِ المصريةِ في ذي القَعْدةِ ، وكان قَوَّالًا بالحَقِّ ، أمَّارًا بالمعروفِ نَهَّاءً عن المنكرِ ، رحِمه اللَّهُ .

الصاحبُ مُحْيِي الدينِ بنُ النَّحَّاسِ ، أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ بدرِ الدينِ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، م: «حسين». وانظر مصادر ترجمته: الوافى بالوفيات ٢١/ ٩٣، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٩، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٤، وعقد الجمان ٣/ ٣٢٤، والدليل الشافى ١/ ٢٦٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٠، والدارس ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «سبع». والمثبت من عقد الجمان. وانظر ما تقدم في صفحة ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص. وانظر مصدری ترجمته؛ عقد الجمان ٣٢٤/٣ – وفيه: « جمره » – وبدائع الزهور ٣٠/١ – وفيه: « جمره » – وبدائع الزهور ٣٠/١ – ( القسم الأول ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ( الغابر ) . وستأتى ترجمته في صفحة ٧٠٧.

يعقوبَ بنِ إبراهيمَ بنِ 'هِبَةِ اللّهِ' بنِ طارقِ بنِ سالمِ بنِ النّحَاسِ الأسَدى الحَلَبَى الحَنفَى، وُلِد سنة أربعَ عشرة وستِمائة بحلبَ، واشْتغل وبرَع وسمِع الحديثَ، وأقام بدمشقَ مدةً، ودرّس بها بمدارسَ كبارٍ؛ منها الظاهرية والزنجاريةُ '، وولى القضاءَ بحلبَ، والوزارة بدمشق، ونظرَ الجزانةِ، ونظرَ الدواوينِ والأوقافِ، ولم يَزَلْ مُكَرَّمًا مُعَظَّمًا مَعْروفًا بالفَضيلةِ والإنْصافِ في المناظرةِ، مُحِبًا للحديثِ وأهلِه على طريقةِ السلفِ، وكان يُحِبُ الشيخَ عبدَ القادرِ وطائفتَه وطريقته، وكانت وفاتُه ببُسْتانِه بالزَّةِ عشيةَ الاثنينِ سَلْخَ ذي الحَجِيّةِ، وقد جاوز الثمانين، ودُفِن يومَ الثلاثاءِ مُسْتَهَلَّ المُحرَّمِ سنةَ ستّ وتسعين المُعْبَرةِ له بالزَّةِ، وحضر جِنازتَه نائبُ السَّلْطنةِ والقُضاةُ.

قاضى القُضاةِ تَقَى الدينِ ، أبو القاسمِ عبدُ الرحمنِ بنُ قاضى القُضاةِ تاجِ الدينِ أبى محمدِ عبدِ الوَهَّابِ ابنِ بنتِ القاضى الأَعَزِّ أبى القاسمِ خلَفِ بنِ الدينِ أبى محمدِ عبدِ الوَهَّابِ ابنِ بنتِ القاضى الأَعَزِّ أبى القاسمِ خلَفِ بنِ بدرٍ ، العَلائيُ الشافعيُ (٢) ، تُوفِّى في مُحمادَى الأولى ، ودُفِن بالقرافةِ بتربيّهم ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى النسخ: «عبد الله». والمثبت من مصادر ترجمته؛ الوافى بالوفيات ٥/ ٢٢٤، وتذكرة النبيه ١/ ١٩٠، والجواهر المضية ٣/ ٤٠١، وعقد الجمان ٣/ ٣٢٥، والدليل الشافى ٢/ ٧١٢، والدارس ١/ ٢٥٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) في م: «الزنجانيه».

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٢/ ٢٧٩، والوافي بالوفيات ١٨/ ١٧٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٧٢، وتذكرة النبيه ١/ ٢٩٢، وعقد الجمان ٣/ ٣٦٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ٨٢، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٦.

# ثم دخَلَت سنةُ ستِّ وتسعين وستمائةٍ ('

اسْتَهَلَّت والخليفة الحاكم العباسي ، وسلطان البلادِ الملك العادل زَيْنُ الدينِ كَتْبُغا وهو في نواحي حِمْصَ يَتَصَيَّدُ ، ومعه نائبُ الديارِ المصريةِ حسامُ الدينِ لاجين السَّلَحداري المنصوري ، وأكابرُ الأمراءِ ، ونائبُ الشامِ بدمشق الأميرُ سيفُ الدينِ غرلو العادلي ، (أوقضاةُ الشامِ هم المذكورون في التي قبلَها غيرَ الحنبليّ فإنه تقي الدينِ سليمانُ بنُ حمزة ، والوزيرُ شهابُ الدين الحنفيُ وابنُه المحتسبُ وخطيبُ البلدِ قاضي القضاةِ بدرُ الدينِ بنُ جَماعةَ الشافعي أن ، فلما كان يومُ الأربعاءِ [١٠/٥١٠] ثاني المحرمِ دخل السلطانُ الملكُ العادلُ كَتْبُغا ضُحي كان يومُ الأربعاءِ [١٠/٥١٠] ثاني المحرمِ دخل السلطانُ الملكُ العادلُ كَتْبُغا ضُحي عندَه ، وأخذ مِن الناسِ قُصَصَهم بيدِه ، وجلس بدارِ العدلِ يومَ السبتِ ، ووقًع على القُصور هو ووزيرُه فخرُ الدينِ الخليليُ .

وفى هذا الشهرِ حضر شِهابُ الدينِ ابنُ مُحْيى الدينِ بنِ النَّحَاسِ فى مدرسَتَى أبيه (٢) ؛ الريحانية (٤) والظاهرية ، وحضر الناسُ عندَه ، ثم حضر السلطانُ دارَ العدلِ يومَ الثلاثاءِ ، وجاء إلى صلاةِ الجمعةِ ، فصلَّى بالمقصورةِ ثم صعِد فى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣١١/٣١ – ٣٢٧، وكنز الدرر ٣٦٦ – ٣٦٩ ، وتذكرة النبيه ١٩٣/١ – ٢٠١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) في ص: «ابنه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الزنجانية».

هذا اليوم إلى مَغارةِ الدمِ وزارها ، ودعا<sup>(۱)</sup> هنالك ، وتصَدَّق بجملةٍ مِن المالِ ، وحضَر الوزيرُ فخرُ الدينِ بنُ الحَلَيليِّ ليلةَ الأحدِ ثالثَ عشَرَ المحرمِ إلى الجامعِ بعدَ العشاءِ ، فجلَس عندَ شُبَّاكِ الكامليةِ ، وقرأ القُرّاءُ بينَ يديه ، ورسَم بأن يُكمَّلَ داخلُ الجامعِ بالفُرُشِ ، ففعَلوا ذلك ، واسْتَمَرَّ ذلك نحوًا مِن شهرين ، ثم عاد إلى ما كان عليه .

وفى صَبيحةِ هذا اليومِ درَّس القاضى شمسُ الدينِ بنُ الحَريريّ بالقَيْمازيةِ عوضًا عن ابنِ النَّحَاسِ باتفاقِ منهم، وحضَر عندَه جَماعةٌ، ثم صلَّى السلطانُ الجمعة بالمقصورة، ومعه وزيرُه ابنُ الحَليليّ، وهو ضعيفٌ مِن مرضِ أصابه، وفى سابع (عشرَ المحرمِ) أُمِر للملكِ الكاملِ بنِ الملكِ السعيدِ بنِ الصالحِ إسماعيلَ بنِ العادلِ بطبلخانة ولُبسِ الشَّربُوشِ، ودخل القلعة، وضُرِبت الكُوساتُ على بابِه، وخرَج السلطانُ الملكُ العادلُ كَثَبُغا بالعساكِرِ المنصورةِ مِن دمشقَ بُكْرة يومِ الثلاثاءِ "ثانى عشرين المحرمِ، وحرَج بعدَه الوزير "، فاجتاز بدارِ الحديثِ، وزار الأثر النبوعَ، وحرَج إليه الشيخُ زَيْنُ الدينِ الفارِقيُّ، وشافَهه بتدريسِ الناصريةِ، وترك زَيْنُ الدينِ الفارِقيُّ، وشافَهه بتدريسِ الناصريةِ، الشَّريشيِّ، وذُكِر أن الوزيرَ أعْطَى الشيخَ (وينَ الدينِ "شيئًا مِن مُطامِ الدنيا الشَّريشيِّ، وذُكِر أن الوزيرَ أعْطَى الشيخَ (وينَ الدينِ " شيئًا مِن مُطامِ الدنيا فقيله، وكذلك أعْطَى خادمَ الأثرِ ("وهو المَعِينُ " خَطَّابٌ. وحرَج الأعْيانُ والقضاةُ مع الوزيرِ لتَوْديعِه. ووقع في هذا اليومِ مطرُّ جيدٌ اسْتَشْفَى الناسُ به،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عاد».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «عاشر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

رً عشر». (٤) في الأصل: «عشر».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «والعين».

وغسَل آثارَ العَساكرِ مِن الأوْساخِ وغيرِها ، وعاد التَّقَىُ تَوْبَةُ مِن تَوْديعِ الوزيرِ ، وقد فوَّض إليه نظرَ الحَزِانةِ ، وعزَل عنها شِهابَ الدينِ بنَ النَّحَاسِ ، ودرَّس الشيخُ زَيْنُ (١) الدينِ بالناصريةِ الجَوَّانيةِ عوضًا عن القاضى بدرِ الدينِ بنِ جَماعةَ في يومِ الأربعاءِ آخرِ يومٍ مِن المحرمِ .

وفي هذا اليوم تحدَّث الناسُ فيما بينَهم بؤقوع تَخْبيطِ بينَ العسكرِ وخُلْفٍ وتَشْوِيش، فَغُلِّق بابُ القلعةِ الذي يَلي المدينةَ ، ودخَل الصاحبُ شِهابُ الدينِ إليها مِن بابِ الخَوْخَةِ ، وتهَيَّأُ النائبُ والأمراءُ ، وركِب طائفةٌ مِن الجيشِ على بابِ النصرِ وُقوفًا هنالك، فلما كان وقتُ العصرِ وصَل السلطانُ الملكُ العادلُ كَتْبُغَا إلى القلعةِ في خمسةِ أَنْفُسِ أو ستةٍ مِن مَماليكِه ، فدخَل القلعةَ ، فجاء إليه الأمراءُ ، وأحضَر ابنَ جَماعةَ وحسامَ الدين الحَنفيّ ، وتجدُّد تحليفُ الأمراءِ ثانيةً فحلَفوا له ، وخلَع عليهم، وأمَر بالاحْتِياطِ على نُوَّابِ الأميرِ مُحسام الدينِ لاجين وحَواصِلِه، وأقام العادلُ بالقلعةِ هذه الأيامَ ، وكان الخُلْفُ الذي وقَع بينَهم بوادي فَحْمَةَ (٢) يومَ الاثنينِ الثامن " والعشرين مِن المحرم، وذلك أن الأميرَ مُحسامَ الدينِ لاجِين كان قد واطَأ جَماعةً مِن الأمراءِ في الباطنِ على العادلِ ، وتوَثَّق منهم ، وأشار على العادلِ حينَ [١١٥/١٠ظ] خرَجوا مِن دمشقَ أن يَسْتَصْحِبَ معه الخزِانةَ ؟ وذلك لئلا يَبْقَى بدمشقَ شيءٌ مِن المالِ يَتَقَوَّى به العادلُ إن فاتهم ورجع إلى دمشقَ ، ويَكُونُ قوةً له هو في الطريقِ على ما عزَم عليه مِن الغدرِ ، فلما كانوا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : « ناصر » . وانظر الدارس ٤٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) فحمة : مركز من مراكز البريد بين قاقون وجينين . انظر صبح الأعشى ٣٧٩/١٤ .

<sup>(</sup>٣) في م: «التاسع». وانظر النجوم الزاهرة ٨/٦٣.

بالمكانِ المذكورِ قتل لاجينُ الأميرَ سيفَ الدينِ بَتْخاص وبَكْتُوت الأزْرقَ العادليَّيْن، وأخَذ الحِزانة من بينِ يديه والعَشكرَ، وقصد الديارَ المصرية، فلما سمِع العادلُ بذلك خرَج من الدِّهْلِيزِ، وساق جريدة إلى دمشق، فدخلها كما ذكرنا، وتراجع بعضُ مَماليكِه كزَيْنِ الدينِ غلبك وغيره، ولزِم شِهابُ الدينِ الحنفيُ القلعة لتدبيرِ المملكةِ، ودرَّس كمالُ الدين بنُ الشَّرِيشيِّ بالشاميةِ البَرَّانيةِ بُكْرة يومِ الخميسِ مُسْتَهَلِّ صفرٍ، وتقلَّبَت أمورٌ كثيرةٌ في هذه الأيامِ، ولزِم السلطانُ القلعة لا يَحْرُجُ منها، وأَطْلَق كثيرًا مِن المُكوسِ، وكتب بذلك تواقِيعَ، وقُرِئَت على الناسِ، وغلا السعرُ جدًّا، فبلغَت الغِرَارةُ مائتين، واشتَدَّ الحالُ وتفاقم الأمْرُ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون.

## سَلْطنة الملكِ المنصورِ لاجين السّلَحْدارِ (')

وذلك أنه لما استاق الخزانة ، وذهب بالجيوشِ إلى الديارِ المصريةِ دخلها في أُبّهةٍ عظيمةٍ ، وقد اتَّفَق معه مجمهورُ الأمراءِ الكِبارِ ، وبايَعوه وملَّكوه عليهم ، وجلَس على سَريرِ الملكِ يومَ الجمعةِ عاشرَ صفرٍ ، ودقَّت بمصرَ البَشائرُ ، وزُيِّنَت البلدُ ، وخُطِب له على المنابرِ وبالقدسِ والخليلِ ، ولُقِّب بالملكِ المنصورِ ، وكذلك بالكرّكِ ونابُلُسَ وصَفَدَ ، وذهبَت إليه طائفةٌ مِن أمراءِ دمشقَ ، وقدِمَت الجريدةُ (٢) مِن جهةِ الرَّحْبةِ صُحْبة الأميرِ سيفِ الدينِ كُجْكُن ، فلم يَدْخُلُوا البلدَ بل نزلوا

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۳۱۳/۳۱ – ۳۱٦، والسلوك ۸۲۰/۱ – ۸۲۷ ( القسم الثالث )، وتذكرة النبيه ۱/ ۱۹٤، وعقد الجمان ۳۲۵/۳ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «التجريدة».

بَيْدَانِ الحصى (۱) ، وأَظْهَرُوا (الْمُخَالَفَةُ العادلِ وطاعةً المنصورِ لاجِين بحصر، وركب إليه الأُمراءُ طائفة بعدَ طائفة ، وفَوْجًا بعدَ فَوْجٍ ، فضعُف أمرُ العادلِ جدًّا . فلما رأى انْجِلالَ أمْرِه قال للأمراءِ : هو خُشْداشِي ، وأنا وهو شيءٌ واحدٌ ، وأنا له سامع مُطيعٌ ، وأنا أَجْلِسُ في أيِّ مَكَانِ مِن القلعةِ أراد ، حتى تُكاتِبوه وتنظُروا ما يقولُ . وجاءت البَريديةُ بالمُكاتَباتِ بأمرِ الاختياطِ على القلعةِ وعلى الملك العادلِ ، وبقي الناسُ في هَرْجٍ وأقوالِ مختلفة ، وأبوابُ القلعةِ مُغَلَّقةٌ ، وأبوابُ الملاينةِ سوى بابِ النصرِ إلا الحَوْخة ، والعامَّةُ حولَ القلعةِ قد ازْدَحَموا حتى سقطَ طائفة منهم في الحنَّدَقِ ، فمات بعضُهم ، وأمْسَى الناسُ عَشيةَ السبتِ سقطَ طائفةٌ منهم في الحنَّدَقِ ، فمات بعضُهم ، وأمْسَى الناسُ عَشيةَ السبتِ وقد أُعْلِن باسمِ الملكِ المنصورِ لاجِين ، ودقَّت البَشائرُ بذلك بعدَ العصرِ ، ودعا له المُؤذِّنون في سَحَرِ ليلةِ الأحدِ بجامعِ دمشق ، وتلوّا قولَه تعالى : ودعا له المُؤذِّنون في سَحَرِ ليلةِ الأحدِ بجامعِ دمشق ، وتلوّا قولَه تعالى : ودعا له المُؤذِّنون في سَحَرِ ليلةِ الأحدِ بجامعِ دمشق ، وتلوّا قولَه تعالى : وَهُولُ اللّهُمُ مَالِكَ المُمَاكِ ثَوْقِيَ المُمَاكِ مَن تَشَاهُ وَتَنْعُ المُمَاكِ مِمَن تَشَاهُ وَتَنْعُ المُمَاكِ مِمَن تَشَاهُ وَتَنْعُ المُهُ مَالِكَ المُمَاكِ مَن تَشَاهُ واللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَن تَشَاهُ والله عران : ٢٦] .

وأصْبَح الناسُ يومَ الأحدِ، فاجْتَمَع القُضاةُ والأُمراءُ، وفيهم غرلو العادليُّ بدارِ السَّعادةِ، فحلَفوا للمنصورِ لاجين، ونُودِى بذلك في البلدِ، وأن يَفْتَحَ الناسُ دَكَاكينَهم، واخْتَفَى الصاحبُ شِهابُ الدينِ وأخوه زَيْنُ الدينِ الحُتَسِبُ، فعمِل الوالى ابنُ النشابيُّ عَسْبةَ البلدِ، ثم ظهَر زَيْنُ الدينِ، فباشَرها على عادتِه. وكذلك ظهرَ أخوه شِهابُ الدينِ، وسافَر الأميرُ سيفُ الدين غرلو وسيفُ الدينِ جاغان إلى الديارِ المصريةِ يُعْلِمان السلطانَ بوُقوع التَّحْليفِ على ما رسَم به،

<sup>(</sup>١) في م، ص: «الحصن».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: « مملكة ».

<sup>(</sup>٣) في عقد الجمان: «الشهابي».

وجاء كتابُ السلطانِ أنه جلَس على السَّريرِ يومَ الجمعةِ عاشرَ صفر ، وشقَّ القاهرة في سادسَ عشَرَه في أُبُّهةِ المُلْكِ وعليه الخِلْعةُ الخليفيةُ ، [١١٦/١٠] والأمراءُ بينَ يديه مُشاةً، وأنه قد اسْتَناب بالديارِ المصريةِ الأميرَ شمسَ (١١) الدين قراسُنْقُرَ المُنْصوريُّ ، وخُطِب للمنصورِ لاجين بدمشقَ أولَ يوم من رَبيع الأولِ ، وحضَر المَقْصورةَ القُضاةُ وشمسُ الدينِ الأعْسَرُ وكُجْ كُن ، وأسَنْدَمُر (٢) وجَماعةٌ مِن أمراءِ دمشقَ ، وتوَجُّه القاضي إمامُ الدين القَرْوينيُّ وحُسامُ الدين الحنفيُّ وجَمالُ الدينِ المالكيُّ إلى الديارِ المصريةِ مَطْلُوبِين، وقدِم الأميرُ حُسامُ الدينِ أستاذدارِ السلطانِ ، وسيفُ الدين جاغان مِن جهةِ السلطانِ ، فحُلِّف الأمراءُ ثانيةً ، ودخَلوا على العادلِ إلى القلعةِ ، ومعهم القاضي بدرُ الدين ابنُ جَماعةً وكُجْكُن ، فحلَّفوه أيمانًا مُؤَكَّدةً بعدَ ما طال بينَهم الكلامُ بالتُّركيِّ ، وذكر في حَلِفِه أنه راض بما يُعَيِّنُه له مِن البُلْدانِ أَيَّ بلدٍ كان، فوقَع التَّعْيينُ بعدَ اليمينِ على قلعةِ صَرْخَدَ، وجاءَت المَراسِيمُ بالوِزارةِ لتَقيِّ الدينِ تَوْبةً ، وعَزْلِ شِهابِ الدينِ الحنفيِّ ، وبالحِسْبةِ لأمينِ الدينِ يوسُفَ الأَرْمَنيِّ الروميِّ صاحبِ شمسِ الدينِ الأيكيِّ ، عوضًا عن زينِ الدينِ الحنفيّ ، "أخى شهابِ الدينِ الذي كان وزيرًا" ودخَل الأميرُ سيفُ الدينِ قَبْجق المنصوريُّ على نيابةِ الشام إلى دمشقَ بُكْرةَ السبتِ السادسَ عشَرَ مِن ربيع الأولِ (١٠)، ونزَل دارَ السَّعادةِ عوضًا عن غرلو العادليِّ ، وقد خرَج الجيشُ بكُمالِه لتَلَقِّيه ، وحضَر يومَ الجمعةِ إلى المقصورةِ ، فصلَّى بها ، وقُرِئ بعدَ الجمعةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «سيف».

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «استدمر»، وفي عقد الجمان: «أزدمر»، وانظر النجوم الزاهرة ٨/ ٦٢.

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ص: «الآخر».

كتابُ السلطانِ بإبطالِ الضَّماناتِ مِن الأوْقافِ والأَمْلاكِ بغيرِ رِضَا أصحابِها ، وَرَاه القاضى مُحْيى الدينِ بنُ فَضْلِ اللَّهِ صاحبُ دِيوانِ الإِنشاءِ ، ونُودِى فى البلدِ : مَن له مَظْلِمةٌ فلْيَأْتِ يومَ الثلاثاءِ إلى دارِ العدلِ . وخلَع على الأمراءِ والمُقدَّمِين وأربابِ المناصبِ مِن القُضاةِ والكَتبةِ وغيرِهم ، وخلَع على ابنِ جَماعةَ خِلْعَتيْن ؛ واحدةً للقضاءِ والأخرى للخَطابةِ .

ولما كان في شهرِ مجمادًى الآخِرةِ وصَل البريدُ فأخْبَر بتوليةِ القاضى إمامِ الدينِ القَرْوينيِّ قَضاءَ القضاةِ بالشامِ عوضًا عن بدرِ الدينِ بنِ جَماعة ، وإبْقاءِ ابنِ جَماعة على الخطابةِ ، وأضيف إليه تَدْريسُ القَيْمُريةِ التي كانت بيدِ إمامِ الدينِ، وجاء كتابُ السلطانِ بذلك ، وفيه احْتِرامٌ وإكْرامٌ له ، فدرَّس بالقَيْمُريةِ يومَ الخميسِ ثانى رجبٍ ، ودخل إمامُ الدينِ إلى دمشقَ عقيبَ صلاةِ الظهرِ يومَ الأربعاءِ الثامنَ مِن رجبٍ ، فجلس بالعادليةِ ، وحكم بينَ الخصومِ وامْتَدَحه الشَّعراءُ بقصائدَ ، منها قصيدة لبعضِهم (۱) يقولُ في أولِها :

تبَدَّلَتِ الأيامُ مِن عُسْرِها يُسْرَا فأضْحَتْ ثُغورُ الشامِ تَفْتَرُ بالبُشْرَى

وكان حالَ دُخولِه عليه خِلْعةُ السلطانِ ، ومعه القاضى جَمالُ الدينِ الزَّواويُّ قاضى قُضاةِ المالكيةِ وعليه خِلْعةٌ أيضًا ، وقد شكر سِيرةَ إمامِ الدينِ فى السفرِ ، وذكر مِن حُسْنِ أخلاقِه ورِياضتِه ما هو حسنٌ جميلٌ ، ودرَّس بالعادليةِ بُكْرةَ الأربعاءِ منتصفِ رجبٍ ، وأشْهَد عليه بعدَ الدرسِ بتوليةِ أخيه جَلالِ الدينِ نِيابةَ

<sup>(</sup>١) يعنى كمال الدين بن الزملكاني . انظر نهاية الأرب ٣٢٣/٣١ ، ٣٢٤ .

الحكمِ، وجلَس فى الإيوانِ (١) الصغيرِ وحكَم، وألبسه أخوه خلعةً وجاء الناسُ يُهنّئُونه، وقُرِئ تَقْليدُه يومَ الجمعةِ بالشّبّاكِ الكَماليّ بعدَ الصلاةِ بحَضْرةِ نائبِ السّلطنةِ وبقيةِ القُضاةِ، قرأه شرفُ الدينِ الفَزاريُّ.

وفى شعبانَ وصَل الخبرُ بأن شمسَ الدينِ الأَعْسَرَ توَلَّى بالديارِ المصريةِ شدَّ الدواوينِ والوِزارةَ ، وباشَر المنْصبَيْن جميعًا ، وباشَر نظرَ الدَّواوينِ بدمشقَ فخرُ الدينِ بنُ الشِّيرَجيِّ عوضًا عن (نَجْمِ (الدينِ بنِ صَصْرَى ، ثم عُزِل بعدَ قليلِ الدينِ بنُ الشِّيرَجيِّ عوضًا عن (نَجْمِ الدينِ بنِ صَصْرَى ، ثم عُزِل بعدَ قليلِ بشهرٍ أو أقلَّ بأمينِ الدينِ بنِ هلالٍ ، وأُعِيدَت الشاميةُ البَرَّانيةُ إلى الشيخِ زَيْنِ الدينِ الفَارقيِّ مع الناصريةِ بسببِ غَيْبةِ كمالِ الدينِ بنِ الشَّريشيِّ بالقاهرةِ [ ١٠ / الدينِ الفَّريشيُّ بالقاهرةِ [ ١٠ / الدينِ العَصْرِ أُورَسَ فيها في شهرِ رمضانَ يومَ اثنين بعدَ العصْرِ أُ.

وفى الرابع عشرَ مِن ذى القَعْدةِ مُسِك الأميرُ شمسُ الدينِ قَرَاسُنْقُر المنصوريُ نائبُ الديارِ المصريةِ للاجينَ هو وجماعةٌ مِن الأمراءِ معه ، واحْتِيط على حواصلهم وأمْوالِهم بمصرَ والشامِ ، وولَّى السلطانُ نيابةَ مصرَ الأميرَ سيفَ الدينِ مَنْكُوتَمُر الحُساميَّ ، وهؤلاء الأمراءُ الذين مسكهم هم الذين كانوا قد أعانوه وبايعوه على العادلِ كَتْبُغا ، وقدِم الشيخُ كمالُ الدينِ بنُ الشَّريشِيِّ من الديارِ المصريةِ ومعه توقيعٌ بتَدْريسِ الناصريةِ عوضًا عن الشاميةِ البَرَّانيةِ (ودرَّس فيها يومَ السبتِ يومَ عرفة أَ ، وأُمْسِكُ الأميرُ شمسُ الدينِ سُنْقُر الأعْسَرُ وزيرُ مصرَ وشادُّ الدَّواوينِ يومَ السبتِ الثالثَ والعشرين مِن ذى الحِجَّةِ ، واحْتِيط على أموالِه وحواصلِه بمصرَ والشامِ أيضًا ، ونُودِي بمصرَ في ذى الحِجَّةِ أن لا يَرْكَبَ أحدٌ مِن أهل الذِّمَّةِ فرسًا

<sup>(</sup>١) في م: «الديوان».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص : « أمين الدين » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ((ين)، وفي ص: (أمين). والمثبت من النجوم الزاهرة ١٢٣/٨، والدارس ١/٥٦٥.
 ٤) زيادة من: ص.

ولا بغلًا ، ومَن وُجِد منهم راكبًا ذلك أُخِذ منه .

وفيها ملَك اليمنَ السلطانُ الملكُ المُؤَيَّدُ هِزَبْرُ الدينِ داودُ بنُ الملكِ المُظَفَّرِ المُتَقَدِّم ذكرُه في التي قبلَها.

### وممَّن تُونِّي فيها مِن الأغيانِ:

قاضى قضاق الحنابلة بمصرَ عزُّ الدينِ عمرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ 'عمرَ بنِ عبرِ اللَّهِ بنِ 'عمرَ بنِ عبرِ اللهِ بنِ 'عمرَ بنِ عبرِ المنادِ عوضِ الممقدسيُّ الحنبليُّ ''، سمِع الحديث ، وبرَع في المذهبِ ، وحكم بالديارِ المصرية ، وكان مَشْكورًا في سِيرتِه وحُكْمِه ، تُؤفِّي في صفرٍ ، ودُفِن بالمُقطَّمِ ، وتولَّى بعدَه شرفُ الدينِ عبدُ الغَنيُّ بنُ يحيى بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نصرِ الحَرَّانيُّ بديارِ مصرَ .

الشيخ الإمامُ الحافظُ القُدُوةُ ، عَفِيفُ الدينِ أبو محمدِ عبدُ السلامِ بنُ محمدِ بنِ مَزْروعِ بنِ أحمدَ بنِ عَزَّازِ المصرىُّ الحنبلیُّ ، تُوفِّی بالمدینةِ النبویةِ فی أواخِرِ صفرٍ ، وُلِد سنةَ خمسِ وعشرین وستِّمائةٍ ، وسمِع الكثیرَ ، وجاوَر بالمدینةِ النبویةِ خمسین سنةً ، وحجَّ فیها أربعین حَجَّةً مُتَوالیةً ، وصُلِّی علیه بدمشق صلاة الغائبِ ، رحِمه اللَّهُ .

الشيخُ شِيثُ (٥) بنُ الشيخِ عليِّ الحَرِيرِيُّ ، تُوُفِّي بقريةِ بُسْرَ مِن حَوْرانَ يومَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

رُ) ذيلُ طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٥، والسلوك ٨٣٠/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٣٦٩، والدليل الشافي ١/ ٤٩٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) تذكرة النبيه ١/ ١٩٨، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٤، والسلوك ١/١٣٨ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٣٧٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ص: «صنف»، وبعده في م: «الحديث».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سبت»، وفي ص: «شنبث». ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر.

الجمعةِ ثالثَ عشَرَ ربيعِ الآخِرِ ، وتوَجَّه أخوه حسنٌ والفُقراءُ مِن دمشقَ إلى هناك لتَعْزيةِ أخيهم حسنِ الأكبرِ فيه .

الشيخ الصالح المُقرىء جمالُ الدينِ عبدُ الواحدِ بنُ كَثيرِ بنِ '' ضِرغامِ المِصْرِيُّ، ثم الدمشقيُّ، نَقِيبُ السُّبْعِ الكبيرِ والغَزَّاليةِ، كان قد قرأ على السخاويِّ وسمِع الحديثَ، توفى فى أواخرِ رجبٍ وصُلِّى عليه بالجامعِ الأُمويِّ، ودُفِن بالقُربِ مِن قُبَّةِ الشيخ رَسْلانَ.

واقفُ السامَرِّيَّةِ الصَّدْرُ الكبيرُ سيفُ الدينِ ، أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ على بنِ جعفرِ البَغْداديُ السامَرِّيُّ (٢) ، واقفُ السامَرِّيةِ التي إلى جانبِ الكَرَوَّسِيةِ بدمشق ، وكانت دارَه التي يَسْكُنُ بها ، ودُفِن بها ، ووقفها دارَ حديث وخانقاه ، وكان قد انْتقل إلى دمشق ، وأقام بها بهذه الدارِ مدة ، وكانت قديمًا تعرفُ بدارِ ابنِ قوامٍ ، بناها مِن حجارةِ مَنْحوتةِ كلِّها ، وكان السامَرِّيُ كثيرَ الأموالِ ، حسن الأخلاقِ ، مُعَظَّمًا عندَ الدولةِ ، جميلَ المُعاشرة ، له أشْعارُ رائقة ومُبتكرات فائقة ، تُوفِّى يومَ الاثنينِ ثامنَ عشرَ شعبانَ (٢) . وقد كان ببغدادَ له عظوة عندَ الوزيرِ ابنِ العَلْقَميِّ ، وامْتَدَح المُسْتَعْصِمَ ، وخلع عليه خِلْعة سوداء سنية ، ثم قدِم دمشق في أيامِ الناصرِ صاحبِ حلبَ ، فحظِي عندَه أيضًا ، فسعى فيه أهلُ الدولةِ ، فصنف فيهم أُرْجوزةً فتَح عليهم بسبيها بابًا فصادَرهم الملكُ فيه أهلُ الدولةِ ، فصنف فيهم أُرْجوزةً فتَح عليهم بسبيها بابًا فصادَرهم الملكُ بعشرين ألفَ دينارِ ، فعظَّموه جدًّا ، وتوسَّلوا به [۱۷/۱۰] إلى أغراضِهم ، وله بعشرين ألفَ دينارٍ ، فعظَّموه جدًّا ، وتوسَّلوا به [۱۷/۱۰] إلى أغراضِهم ، وله قصيدة في مدحِ النبي عَنِيَّ ، وقد كتَب عنه الحافظُ الدِّمْياطيُ شيئًا مِن شعرِه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص. وانظر ترجمته في: عقد الجمان ٣ / ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲) نهاية الأرب ۳۱/ ۳۲۷، والوافى بالوفيات ۸/ ٦٦، وفوات الوفيات ١/ ١٣٤، وتذكرة النبيه ١/ ٩٩، وعقد الجمان ٣/ ٣٧٠، والمنهل الصافى ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: «بداره وصلى عليه بالجامع الأموى ثم أعيد إلى داره فدفن بها رحمه تعالى».

واقفُ النَّفِيسِيةِ التي بالرصيفِ: الرئيسُ نَفِيسُ الدينِ أبو الفِداءِ إسماعيلُ ابنُ محمدِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ إسماعيلَ بنِ سَلَّامةً (۱) بنِ على بنِ صَدَقة الحَوَّانيُّ ، كان أحدَ (أعُدولِ القسمةِ) بدمشق ، وولى نظرَ الأَيْنامِ في وقت ، وكان ذا تَرُوةٍ مِن المالِ ، وُلِد سنة ثمانِ وعشرين وستِّمائةِ ، وسمِع الحديث ، ووقف دارَه دارَ حديثِ ، تُوفِّي يومَ السبتِ بعدَ الظهرِ الرابعِ مِن ذي القَعْدةِ ، وحُفِن بسفحِ قاسِيونَ بُكْرة يومِ الأحدِ بعدَ ما صُلِّي عليه بالأُمويِّ .

الشيخُ أبو الحسنِ المعروفُ بالشاروتِ (٢) الدمشقى ، يُلقَّبُ بنجمِ الدينِ ، ترجَمه الحَرِيرى فأطْنَب ، وذكر له كراماتِ وأشْياءَ مِن علمِ الحروفِ وغيرِها . واللَّهُ أعلمُ بحالِه .

وفيها (٢) قتل قازانُ الأميرَ نورُوز الذي كان إسلامُه على يديه ، كان نُورُوز هذا هو الذي اسْتَسْلَمه ، ودعاه للإسلامِ ، فأسْلَم وأسْلَم معه أكثرُ التَّتَرِ ، فإن التَّتَرَ شُوسُوا خاطرَ قازان عليه ، واسْتَمالوه منه وعنه ، فلم يَزَلْ به حتى قتله وقتل جميعَ مَن يُنْسَبُ إليه ، وكان نورُوز هذا مِن خِيارِ أمراءِ التَّتَرِ عندَ قازان ، وكان ذا عِبادة وصدق في إسلامِه وأذكارِه وتطوعاتِه ، وقصدِه الجيدِ ، رحِمه اللَّهُ وعفا عنه ، ولقد أسْلَم على يديه منهم خلق كثيرٌ لا يَعْلَمُهم إلا اللَّهُ ، واتَّخذوا السَّبَحَ والهَياكلَ ، وحضروا الجُمَعَ والجَماعاتِ ، وقرَءُوا القرآنَ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في م: «سلام»، وفي ص: «سلامش». وانظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١٢/٩، وعقد الجمان ٣/ ٣٧٢، والمنهل الصافي ٢/ ٢٨٨، والدارس ١/ ١١٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م : « شهود القيمة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: (الساروب)، وفي ص: (الساروت). والمثبت من مصدر ترجمته: عقد الجمان ٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر السلوك ١/ ٨٣٧، ٨٧٤ (القسم الثالث)، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧١.

# ثم دخَلَت سنةُ سبعِ وتسعين وستّمائةٍ

اسْتَهَلَّت والخليفة الحاكم بأمرِ اللَّهِ أبو العباسِ أحمدُ العباسي ، وسلطانُ البلادِ الملكُ المنصورُ حسامُ الدينِ لاجينُ السِّلَحدارُ المنصوريُ ، ونائبه بمصرَ منكوتَمُر ، وبدمشقَ سيفُ الدينِ قَبْجَق (٢) ، وقاضى الشافعيةِ إمامُ الدينِ القَزوينيُ ، وقاضى الحنفيةِ حسامُ الدينِ الرازيُ ، ثم وَلِي ابنُه جلالُ الدينِ مكانَه بدمشقَ في عاشرِ صفرِ ، وركِب بالحيْعةِ والطَّرحةِ ، وهناً ه الناسُ ، وكتبِ في الإسجالاتِ قاضى القضاةِ . وقاضى المالكيةِ جمالُ الدينِ الزواويُ ، وقاضى الحنابلةِ تقيُّ الدينِ سليمانُ بنُ حَمزةَ بنِ الشيخِ أبي عمرَ ، وخطيبُ البلدِ بَدرُ الدينِ بنُ جَماعةَ ، وطلب قاضى القضاةِ حسامُ الدينِ الرازيُ إلى الديارِ المصريةِ ، فأقام عندَ السلطانِ لاجين ، وولاه قضاءَ القضاةِ الحنفيةِ بمصرَ عوضًا عن شمسِ الدينِ (٢) السَّرُوجيّ ، واسْتَقَرُ ولدُه جلالُ الدينِ بالقضاءِ في الشامِ بدمشقَ قاضى قُضاةِ الحَنفيةِ ، ودرَّس بدرستى أبيه الخاتونيةِ والمُقدَّميةِ ، وترك مدرسةَ القَصّاعِين والشَّبْليةِ .

وجاء الخبرُ على يدى البريدِ بعافيةِ السلطانِ مِن الوَقْعةِ التي كان وقَعها، فَدَقَّت البَشائرُ وزُيِّنَت البلدُ، فإنه سقَط عن فرسِه وهو يَلْعَبُ بالكرةِ، فكان كما

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۳۲۹/۳۱ – ۳۰۰، وكنز الدرر ۳۲۹/۸ – ۳۷۲، وتذكرة النبيه ۲۰۲/ – ۲۱۱، وانظر عقد الجمان ۳۸۳/۳ – ۶۲۰.

<sup>(</sup>۲) في ص: «قفجاق».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: «بن».

قال الشاعرُ (١):

حوَيتَ بَطْشًا وإحسانًا ومعرفة وليس يَحْمِلُ هذا كلَّه الفرسُ وكان وجاء التَّقْليدُ، وباس العَتَبةَ، وكان يومًا مشهودًا.

وفى ربيع الأولِ<sup>(۱)</sup> درَّس بالجَوْزية عزُّ الدينِ بنُ قاضى القُضاةِ تَقىِّ الدينِ سليمانَ ، وحضَر عندَه إمامُ الدينِ الشافعيُّ وأخوه جَلالُ الدينِ وجَماعةٌ مِن الفُضلاءِ ، وبعدَ التَّدْريسِ جلس وحكم عن أبيه بإذنِه له فى ذلك .

وفى ربيع الأولِ (٢٠ غضِب قاضى القُضاةِ تَقَىُّ الدينِ بنُ دَقيقِ العيدِ، وترَك الحكمَ بمصرَ أيامًا، ثم اسْتُرْضِى وعاد، وشُرِط عليه أن لا يَسْتَنِيبَ ولدَه الحُحِبُ.

وفى يومِ الجمعةِ عاشرِ ربيعِ الآخِرِ أُقِيمَت الجمعةُ بالمدرسةِ المُعَظَّمِيةِ، وخطَب فيها مدرسُها القاضى شمسُ الدينِ بنُ العِزِّ الحَنَفيُّ . واشْتَهَر في هذا الحينِ القَبْضُ على بدرِ الدينِ يَيْسَرِى بالديارِ المصريةِ ، واحْتِيط على أموالِه بديارِ مصر (٥) . وأرْسَل السلطانُ بجرَيدةٍ صُحْبةَ عَلَمِ الدينِ الدَّوَاداريِّ إلى تَلِّ حَمْدونَ ، فَيُتِحت بحمدِ اللَّهِ ومنه ، وجاء الخبرُ بذلك إلى دمشقَ في الثاني عشرَ مِن

<sup>(</sup>١) كنز الدرر ٨/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر الدارس ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) السلوك ١/ ٨٤٨، ٩٤٨ (القسم الثالث)، وعقدالجمان ٣٨٤/٣ – ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٣٦٦/٣١، والسلوك ٨٣٦/١ (القسم الثالث)، والدارس ١/٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص : « والشام ».

رمضانَ [ ١١٧/١٠ ع] ، وضُرِبَت (١ به الحَليليةُ ، وأُذِّن بها الظهرُ ، وكان أَخْذُها يومَ الأُربِعاءِ سابِع رمضانَ ، ثم فَيَحَت مَرْعَشُ بعدَها ، فدَقَّت البَشائرُ ، ثم انْتَقَل الأربِعاءِ سابِع رمضانَ ، ثم فَيَحَت مَرْعَشُ بعدَها ، فدَقَّت البَشائرُ ، ثم انْتَقَل الجيشُ إلى قلعةِ حموصَ (٢) ، فأُصِيب جماعةٌ مِن الجيشِ ، منهم الأميرُ عَلَمُ الدين سَنْجَرُ طُقْصُبا ، أصابِه زَيَارٌ (٣) في فخِذِه ، وأصاب الأميرَ عَلَمَ الدينِ الدَّواداريَّ حَجَرٌ في رجلِه .

ولما كان يومُ الجمعةِ سابع نصل عشر شوال عمل الشيخُ تَقَى الدينِ ابنُ تَيْميةَ مِيعادًا في الجهادِ ، وحرَّض فيه ، بالَغ في أجورِ (٥) المجاهِدين ، وكان وقتًا مشهودًا وميعادًا جَليلًا .

وفى هذا الشهر (٢) عاد الملكُ المسعودُ نجمُ الدينِ خَضِرُ بنُ الظاهرِ ، مِن بلادِ الأَشْكُرِيِّ إلى ديارِ مصرَ بعدَ أن مكَث هناك مِن زمنِ الأَشْرفِ بنِ المنصورِ ، وتلقَّاه السلطانُ بالموكبِ ، وأكْرَمه وعظَّمه ، وحجَّ الأميرُ خَضِرُ بنُ الظاهرِ في هذه السنةِ مع المصريين ، وكان فيهم الخليفةُ الحاكمُ بأمرِ اللَّهِ العَباسيُّ .

وفى شهرِ شوالٍ جلَس المُدَرِّسون بالمدرسةِ التى أَنْشَأَها نائبُ السَّلْطنةِ بمصرَ ، وهى الـمَنْكُوتَمُريةُ داخلَ بابِ القَنْطَرةِ .

<sup>(</sup>١) في م: «خربت».

<sup>(</sup>٢) في دول الإسلام : « حميمص » . وانظر نهاية الأرب ٣٤٠/٣١ ، والسلوك ٨٤٠/١ ( القسم الثالث ) .

<sup>(</sup>٣) الزيار أو الزيارة : جمعه زيارات ، آلة حربية كالقوس الذى يرمى به البندق . السلوك ٥٣٦/١ (القسم الثاني) حاشية (٢) نقلا عن معجم DOZY . وانظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى مراجع العصر المماليكي الملحق بكتاب العصر المماليكي في مصر والشام .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: «ثامن». وانظر الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) في ص: «إمداد».

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٣١/ ٣٢٩، وكنز الدرر ٨/ ٣٧١، والسلوك ٨٣١/١ (القسم الثالث).

وفيها(١) دَقَّت البَشائرُ لأجلِ أُخْذِ قَلْعَتَىْ مُحميْصَ ونُجَيْمَةَ مِن بلادِ سِيسَ.

وفيها وصَلَت الجَريدةُ أَن مِن بلادِ مصرَ قاصِدِين بلادَ سِيسَ مَدَدًا لأَصحابِهم، وهم نحوٌ مِن ثلاثةِ آلافِ مُقاتِل، وللَّهِ الحمدُ.

وفى منتصفِ ذى الحِجَّةِ (٢) أُمْسِك الأميرُ عِزُّ الدينِ أَيْبَكُ الحَمَوىُّ الذى كان نائبَ الشام هو وجمَاعةٌ مِن أهلِه وأصحابِه مِن الأمراءِ.

وفيها قلَّت المياهُ بدمشقَ جدَّا حتى بقي ثَوْرَا في بعضِ الأماكنِ لا يَصِلُ إلى رُكْبةِ الإنسانِ ، وأما بَرَدَى فإنه لم يَتِقَ فيه مُسْكةُ ماءٍ ، ولا يَصِلُ إلى جسرِ جِسْرينَ (١٠) وغلا سعرُ الثلج بالبلدِ ، وأما نِيلُ مصرَ فإنه كان في غايةِ الزِّيادةِ والكَثْرةِ .

### ومَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ :

الشيخُ حسنُ بنُ الشيخِ على الحَرِيرِيُّ ، تُوُفِّى فى ربيعِ الآخِر (١) بقريةِ بُسْرَ ، تُوفِّى فى ربيعِ الآخِر بقريةِ بُسْرَ ، وكان أكبرَ الطائفةِ ، وللناسِ إليه مَيْلٌ لحُسْنِ أخلاقِه وجَوْدةِ مُعاشَرتِه ، وُلِد سنةَ إحدى وعشرين وستّمائةٍ .

الصدرُ الكبيرُ شِهابُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبى الرَّجاءِ بنِ أبى الرَّجاءِ بنِ أبى الزَّهْرِ التَّنوخيُّ ، المعروفُ بابنِ السَّلْعوسِ (^) ، أخو الوزيرِ شمسِ الدينِ ، قرَأ

<sup>(1)</sup> دول الإسلام ٢/ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «التجريدة»، وانظر نهاية الأرب ٣١٠/٣١، وكنز الدرر ٨/ ٣٦٩، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) دول الإسلام ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) جسرين: قرية من قرى غُوطة دمشق. معجم البلدان ٢/ ٨٢.

 <sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات ١٦٢/١٢ ، وتذكرة النبيه ٢٠٧/، وعقد الجمان ٣/ ٢١٥، والنجوم الزاهرة ٨/١١٣.
 (٦) في الأصل، م: (الأول».

<sup>(</sup>٧) بسر : قربي من أعمال حوران من أراضي دمشق . معجم البلدان ٦٢١/١ .

<sup>(</sup>٨) الوافي بالوفيات ٧/ ١٧٩، والمنهل الصافي ١/ ٣٨٧، والدليل الشافي ١/ ٥٩، والدرر الكامنة ١/ ٢١٢.

الحديث، وسمِع الكثير، وكان مِن خِيارِ عبادِ اللَّهِ، كثيرَ الصدقةِ والبِرِّ، تُوفِّى بدارِهِ في مُجمادَى الأولى، وصُلِّى عليه بالجامع، ودُفِن ببابِ الصغير، وعُمِل عزاؤُه بمسجدِ ابنِ هشام، وقد ولى في وقتِ نَظَرَ الجامع، وشُكِرت سِيرتُه، وحصَل له وَجاهةٌ "عظيمةٌ عَريضةٌ" أيامَ وِزارةِ أخيه، ثم عاد إلى ما كان عليه قبلَ ذلك حتى تُوفِّى، رحِمه اللَّهُ تعالى، وشهِد جِنازته خلقٌ كثيرٌ مِن الناسِ.

الشيخ شمسُ الدينِ الأَيْكَىُّ: محمدُ بنُ أبى بكو بنِ محمدِ الفارسيُّ '' المُعْضِلاتِ ، المُفسِّرين '' المُعْضِلاتِ ، المُفسِّرين ' المُعْضِلاتِ ، المُفسِّرين '' المُعْضِلاتِ ، المُفسِّرين ' المُعْضِلاتِ ، المُفسِّرين أَلَّ اللَّهِ عَلَمِ الأَوائلِ ، باشَر في وقتٍ مَشْيَخة السيوخِ بمصرَ ، وأقام مدرسَ الغزَّاليةِ قبلَ ذلك '' ، تُوفِّى بقريةِ المَوَّةِ يومَ جمعةِ ، الشيوخِ بمصرَ ، وأقام مدرسَ الغزَّاليةِ قبلَ ذلك '' ، تُوفِّى بقريةِ المَوَّةِ يومَ جمعةِ ، ودُفِن يومَ السبتِ ''بعدَما صُلِّى عليه بجامعِ المَرَّةِ ' ، ومشَى الناسُ في جِنازتِه ، منهم قاضى القُضاةِ إمامُ الدينِ القَرْوينيُّ ، [١١٨/١٠] وذلك في الرابعِ مِن رمضانَ ، ودُفِن بمقابرِ الصوفيةِ إلى جانبِ الشيخِ شَمْلَةَ ، وعُمِل عَزاؤُه بخانْقاه السُمَيْساطِيَّةِ ، وحضَر جِنازتَه خلقٌ كثيرٌ ، وكان مُعَظَّمًا في نفوسِ كثيرٍ مِن العلماءِ وغيرهم .

الصدرُ ابنُ عُقْبةَ : إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ عُقْبةَ بنِ هبةِ اللَّهِ بنِ عطاءِ البُصْراويُّ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : م ، ص .

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١١٤، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/ ١٥٨، وتذكرة النبيه ١/ ٩٥، والسلوك ١/ ١٥٨ (القسم الثالث)، وحسن المحاضرة ١/ ٩٤٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) في ص : «وميسرين»، وفي م : «الميسرين».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: «وبعده».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، م.

الحنفى (١) ، درَّس وأعاد ، وولِي في وقتِ قَضاءَ حلبَ ، ثم سافَر قبلَ وفاتِه إلى مصرَ ، فجاء بتَوْقيعِ فيه قَضاءُ حلبَ ، فلما اجْتاز بدمشقَ تُؤفِّي بها في رمضانَ مِن هذه السنةِ ، وله سبعٌ وثمانون سنةً .

« يَشِيبُ المَرْءُ ويَشِبُ معه خَصْلتانِ ؛ الحرْصُ ، وطُولُ الأملِ » (٢) .

الشَّهابُ العابرُ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ النُعِمِ بنِ نِعْمةَ المَقْدسيُ الحنبليُ (٢) ، الشيخُ شِهابُ الدينِ عابرُ الرُّوْيا ، سمِع الكثيرَ ، وروَى الحديثَ ، وكان عَجَبًا في تَفْسيرِ المَناماتِ ، وله فيه اليدُ الطُّولَى ، وله تَصْنيفٌ فيه ، ليس كالذي يُؤْثَرُ عنه مِن الغَرائبِ والعَجائِبِ ، وُلدِ سنةَ ثمانِ وعشرين وستّمائة ، وتُوفِّى في ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ ، ودُفِن ببابِ الصغيرِ ، وكانت جِنازتُه حافلةً ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م. وانظر ترجمته في : الوافي بالوفيات ٥/ ٣١١، والجواهر المضية ١/ ٦٧، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٥، وعقد الجمان ٣/ ٤١٥، والمنهل الصافي ١/ ٣١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٨.

 <sup>(</sup>۲) ورد بلفظ «یهرم ابن آدم ...» فی صحیح مسلم (۱۰٤۷) ، والترمذی (۲۳۳۹) ، وابن ماجة
 (۲۳۲٤) کلهم من حدیث أنس ، وانظر کشف کشف الخفا (۳۲۰٤) .

<sup>(</sup>٣) الوافى بالوفيات ٧/ ٤٨، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٠، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٦، والسلوك / ٨٥٠/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٤١٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٧.

# ثم دخَلَت سنةُ ثمانِ وتسعين وستّمائةٍ (')

ولما كان فى أثناءِ الحُوَّمِ رَجَعَت طائفةً مِن الجيشِ مِن بلادِ سِيسَ بسببِ المرضِ الذى أصاب بعضهم، فجاء كتابُ السلطانِ بالعَتْبِ الأَكيدِ والوَعيدِ الشديدِ لهم، وأن الجيشَ يَخْرُجُ جميعُه صُحْبةَ نائبِ السَّلْطنةِ قَبْجَق إلى هناك، ونصَب مَشانِقَ لَمَن تأخّر بعُذْرٍ أو غيرِه، فخرَج نائبُ السَّلْطنةِ الأميرُ سيفُ الدينِ قَبْجَق (أ)، وصُحْبتُه الجيوشُ، وخرَج أهلُ البلدِ للفُرْجةِ على الأطلابِ على ما جرَت به العامةُ، فبرَز نائبُ السَّلْطنةِ في أُبَّهةٍ عظيمةٍ وتجمُّلِ هائلٍ، فدعَت له العامَّةُ، وكانوا يُحِبُّونه، واسْتَمَرَّ الجيشُ سائرِين قاصِدِين بلادَ سِيسَ، فلما وصَلوا إلى حمصَ بلَغ الأميرَ سيفَ الدينِ قَبْجَق وجَماعةً مِن الأمراءِ معه أن السلطانَ مُتَقلِّبُ الخَاطِرِ عليهم بسببِ سَعْي مَنْكُوتُمُ فيهم، وعلِموا أن السلطانَ لا يُخالِفُه لِحَبَّيَهِ

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۳۰۱/۳۱ – ۳۸۱، وكنز الدرر ۳۰۰/۸ – ۳۰۰، وتذكرة النبيه ۲۱۲/۱ – ۲۱۹ وانظر العبر ه/ ۳۸۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ص : « قفجق » .

له ، فاتَّقَق جَماعةً منهم على الدخولِ إلى بلادِ التَّتَارِ والنَّجاةِ بأنفسِهم ، فساقوا مِن حمصَ فيمَن أطاعهم ، وهم قَبْجَق وبزلى (١) وبَكْتَمُر السِّلَحْدارُ أَلْبَكِّى (٢) واسْتَمَروا ذاهبِين ، فرجَع كثيرٌ مِن الجيشِ إلى دمشق ، وتخبَّطَت الأمورُ ، وتأسَّفت العوامُّ على قَبْجَق لحسنِ سِيرتِه فيهم ، وذلك في ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

# ذكرُ مَقْتَلِ المنصورِ لاجين وعَوْدِ الْلُكِ إلى الناصرِ محمدِ بن فَلاوُون

لما كان يومُ السبتِ التاسعَ عشرَ ربيعِ الآخِرِ وصلَ جَماعةٌ مِن البَريديةِ ، وأَخْبَروا بَمُقْتَلِ السلطانِ الملكِ المنصورِ لاجِين ونائبِه سيفِ الدينِ مَنْكُوتَمُر ، وأَن ذلك كان ليلة الجمعةِ حادى عشرَه ، على يدِ الأميرِ سيفِ الدينِ كُرْجِى الأَشْرفيِّ ومَن وافقه ، وذلك بمُحضورِ القاضى مُحسامِ الدينِ الحنفيِّ وهو جالسٌ فى خدمتِه يَتَحَدَّثان ، وقيل : كانا يَلْعَبان بالشِّطْرَخِ . فلم يَشْعُرا إلا وقد دخل عليهما ، فبادَروا إلى السلطانِ [ ١١٨/١٠ على السرعةِ جَهْرةً ليلةَ الجمعةِ ، فقتلوه وتُتِل نائبُه ضَرْرًا صَبِيحة يومِ الجمعةِ ، وأُلْقى على مَرْبَلةٍ ، واتَّفَق الأمراءُ على إعادةِ ابنِ صَبْرًا صَبِيحة يومِ الجمعةِ ، وأُلْقى على مَرْبَلةٍ ، واتَّفَق الأمراءُ على إعادةِ ابنِ أَسْتاذِهم الملكِ الناصرِ محمدِ بنِ قلاوُون ، فأرْسَلوا وراءَه ، وكان بالكَرَكِ ، ونادَوْا له بالقاهرةِ ، وخُطِب له على المنابرِ قبلَ قُدومِه ، وجاءت الكتبُ إلى نائبِ الشامِ سيفِ الدينِ قَبْجَق ، فوجَدوه قد فرَّ حوفًا مِن غائلةِ لاجين ، فسارت البَرِيديةُ سيفِ الدينِ قَبْجَق ، فوجَدوه قد فرَّ حوفًا مِن غائلةِ لاجين ، فسارت البَرِيدية

<sup>(</sup>١) في ص: «برلاز».

<sup>(</sup>۲) في الأصل، ص: «الأيكي»، وفي م: «الأيلي». والمثبت من مصادر ترجمته: الوافي بالوفيات ٩/ ٣٥٢، والمقفى الكبير ٢/ ٢٧٥، والمنهل الصافي ٣/ ٣٧، والنجوم الزاهرة ٨/ ٢٠٤.

وراءَه ، فلم يُدْرِكوه إلا وقد لحيق بالمُغُولِ عندَ رأسِ العَيْنِ ، مِن أعمالِ مارِدِينَ ، وتفارَط الحالُ ، ولا قوةَ إلا باللَّهِ .

وكان الذى شَمَّر العَزْمَ وراءَهم، وساق ليَرُدَّهم الأميرُ سيفُ الدينِ بَلَبَان، وقام بأعْباءِ البلدِ نائبُ القلعةِ عَلَمُ الدينِ أَرْجُواشِ والأميرُ سيفُ الدينِ جاعان، واعتاطوا على كلِّ مَنْ كان له الحتِصاصُّ بتلك الدولةِ ، فكان منهم جمالُ الدينِ يوسُفُ الرُّوميُ مُحْتَسِبُ البلدِ وناظرُ المارَسْتانِ ، ثم أُطْلِق بعدَ مدةٍ ، وأُعِيد إلى يوسُفُ الرُّوميُ مُحْتَسِبُ البلدِ وناظرُ المارَسْتانِ ، ثم أُطْلِق بعدَ مدةٍ ، وأُعِيد إلى وظائفِه ، واحْتِيط أيضًا على سيفِ الدينِ جاغان وحسامِ الدينِ لاجِين والى البرِّ، وأُدْخِلا القلعة ، وقُتِل بمصرَ الأميران (١) سيفُ الدينِ طُعْجِي - وكان قد ناب عن الناصرِ أربعة أيامٍ - وكُرْجِي الذي تولَّى قثلَ لاجِين ، فقُتِلا وأُلْقِيا على المَزابلِ ، وجعَل الناسُ مِن العامَّةِ وغيرِهم يَتَأَمَّلُون صُورة طُعْجِي ، وكان جَميلَ الصورةِ جدًّا ، (١ ثم بعدَ الدَّلالِ والملكِ وارَتهم هناك قبورٌ ١ ، فدفِن السلطانُ لاجِين ، وعندَ رجليه نائبُه ومملوكُه سيفُ الدينِ مَنْكُوتَمُر ، ودُفِن الباقون في مَضاجعِهم هنالك .

وجاءَت البَشائرُ بدُخولِ الملكِ السلطانِ الناصرِ إلى مصرَ يومَ السبتِ رابع مُحمادَى الأولى، وكان يومًا مشهودًا، وضَربَت البَشائرُ، ودخل القُضاةُ وأكايرُ الدولةِ إلى القلعةِ، وبُويع بحضرةِ عَلَمِ الدينِ أَرْجُواش، وخُطِب له على المنابرِ بدمشقَ وغيرِها بحضرةِ أكابرِ العلماءِ والقُضاةِ والأمراءِ، ثم جاء الخبرُ بأنه قد ركِب وشقَّ القاهرةَ، وعليه خِلْعةُ الخليفةِ، والجيشُ معه مُشاةً "بينَ يديه، وكان يومًا مشهودًا"، وضربَت البشائرُ أيضًا. وجاءت مَراسِيمُه، فقُرِئَت على السُّدَّةِ،

<sup>(</sup>١) في م، ص: «الأمير».

<sup>(</sup>۲ - ۲) هذا كلام مأخوذ من قول الشاعر عدى بن زيد العِبادى :

ثم بعد الفلاح والملك والإم والمرتب وارتهم هناك القبور

والفلاح : البقاء . والإمة : النعمة . أمالي ابن الشجري ١٣٧/١، ١٥٥ .

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من : ص .

وفيها الرِّفْقُ بالرَّعايا والأَمْرُ بالإحْسانِ إليهم ، فدعَوْا له ، وقدِم الأميرُ جمالُ الدينِ اقوش الأَفْرَمُ نائبًا على دمشق ، فدخلها يوم الأرْبعاءِ قبلَ العصرِ ثانى عشرين من جُمادَى الأولى ، فنزَل بدارِ السَّعادةِ على العادةِ ، وفرح الناسُ بقُدومِه ، وأشْعَلُوا له الشَّموع ، وكذلك يوم الجمعةِ أشْعَلوا له لما جاء إلى صلاةِ الجمعةِ بالمقصورةِ ، وبعدَ أيامٍ أُفْرِج عن جاغان ولاجِين والى البرِّ مِن القلعةِ ، وعادا إلى ما كانا عليه ، واسْتَقَرَّ الأميرُ حُسامُ الدينِ الأُسْتادارُ أتابِكًا للعَساكرِ المصريةِ ، والأميرُ سيفُ الدينِ سَلَّارِ نائبًا بمصرَ ، وأُخرِج الأَعْسَرُ في رمضانَ مِن الحَبْسِ ، ووَلِي الوِزارةَ بمصرَ ، وأُخرِج الأَعْسَرُ في رمضانَ مِن الحَبْسِ ، ووَلِي الوِزارةَ بمصرَ ، وأُخرِج قرَاسُنْقُر المنصوريُّ مِن الحبسِ أيضًا ، وأُعْطِي نِيابةَ الصَّبَيْبةِ ، ثم لما مات صاحبُ حَماةَ الملكُ المُظَفَّرُ نُقِل قَرَاسُنْقُر إليها .

وكان قد وقَع فى أواخِرِ دولةِ لاجين بعدَ خُروجِ قَبْجَق مِن البلدِ مِحْنةٌ للشيخِ تقى الدينِ ابنِ تَيْمية ؛ قام عليه جَماعة مِن الفُقهاءِ ، وأرادوا إحْضارَه إلى مجلسِ القاضى جَلالِ الدينِ الحنفيّ ، فلم يَحْضُرْ ، فنُودِى فى البلدِ فى العقيدةِ التى كان قد سأَله عنها [ ١٩/١٠] أهلُ حَماةَ المُسَمَّاةِ « بالحَمويةِ » ، فانْتَصَر له الأميرُ سيفُ الدينِ جاغان ، وأرْسَل يَطْلُبُ الذين قاموا عليه (١) ، فاختفى كثيرٌ منهم ، وضُرِب جماعة مَّن نادَى على العقيدةِ ، فسكت الباقون ، فلما كان يومُ الجمعةِ عمِل الشيخُ تَقيُّ الدينِ الميعادَ بالجامعِ على عادِتِه ، وفسَّر فى قولِه تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ الشيخُ تَقيُّ الدينِ الميعادَ بالجامعِ على عادِتِه ، وفسَّر فى قولِه تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ الشيخُ تَقيُّ الدينِ الميعادَ بالجامعِ على عادِتِه ، وفسَّر فى قولِه تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ الشيخُ عَلَيْ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] ، ثم اجْتَمَع بالقاضى إمامِ الدينِ (القَرْوينيِّ صَبيحةً ) يومِ السبتِ ، واجْتَمَع عندَه جَماعةٌ مِن الفُضَلاءِ ، وبحثوا فى « الحَمويةِ » وناقشوه يومِ السبتِ ، واجْتَمَع عندَه جَماعةٌ مِن الفُضَلاءِ ، وبحثوا فى « الحَمويةِ » وناقشوه

<sup>(</sup>١) في م: « عنده ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ص .

فى أماكنَ منها، فأجاب عنها بما أَشْكَتَهم بعدَ كلامٍ كثيرٍ، ثم قام الشيخُ تَقَىٰ الدينِ ، وقد تَمَهَّدَت الأُمورُ، وسكَنَت الأَحْوالُ، وكان القاضى إمامُ الدينِ مُعْتَقَدُه حسنٌ ومَقْصِدُه صالحٌ.

وفيها وقف عَلَمُ الدينِ سَنْجَرِ الدَّوَادار رِواقَه داخلَ بابِ الفرجِ مدرسةً ودارَ حديثٍ ، وولَّى مَشْيَخَتَه الشيخَ علاءَ الدينِ بنَ العطَّارِ ، وحضَر عندَه القُضاةُ والأغيانُ ، وعمِل لهم ضِيافةً ، ( وأفْرِج عن قَرَاسُنْقُر ' .

وفى يومِ السبتِ حادى عشَرَ شوالِ فُتِح مَشْهَدُ عثمانَ الذى جدَّده ناصرُ الدينِ بنُ عبدِ السلامِ ناظرُ الجامعِ، وأضاف إليه مَقْصورةَ الخُدَّامِ مِن شَمالِيّه، وجعَل له إمامًا راتبًا، وحاكى به مشهدَ عليٌّ بنِ الحسينِ زَيْنِ العابدِين.

وفى العَشْرِ الأُولِ مِن ذى الحِجَّةِ عاد القاضى مُحسامُ الدينِ الرازَّ الحنفيُّ اللهِ قَضاءِ الشامِ ، ومُزِل عن قَضاءِ مصرَ ، ومُزِل ولدُه عن قَضاءِ الشامِ . وكثُرَت الأراجِيفُ فى ذى الحِجَّةِ بقَصْدِ التتارِ بلادَ الشام ، وباللَّهِ المُسْتَعانُ .

#### ومَّن تُوُفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الشيخُ نِظامُ الدينِ أحمدُ بنُ الشيخِ جَمالِ الدينِ محمودِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ السلامِ الحَصِيرِيُ (٢) الحنفيُ ، مدرسُ النُّوريةِ ، تُوفِّى ثامنَ المحرمِ ، ودُفِن في تاسعِه يومَ الجمعةِ في مَقابرِ الصُّوفيةِ ، كان مُفْتِيًا فاضلًا ، ناب في الحكم في وقتٍ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الحصرى». والمثبت من مصادر ترجمته: العبر ٥/ ٣٨٧، والوافي بالوفيات ٨/ ١٦٥، والجواهر المضية ١/ ٣٢٥، وعقد الجمان ٣/ ٤٧٣، والمنهل الصافي ٢/ ٢١٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤١.

ودرَّس بالنُّوريةِ بعدَ أبيه ، ودرَّس بعدَه بها الشيخُ شمسُ الدينِ بنُ الصدرِ سليمانَ (افي يومِ الأربعاءِ رابعَ عشرَ المحرمِ ال

ابنُ النَّقِيبِ المُفَسِّرُ، الشيخُ الإمامُ العالمُ الزاهدُ جَمالُ الدينِ 'أبو عبدِ اللَّهِ' محمدُ بنُ سليمانَ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ البَلْخيُّ، ثم المقدسيُ الحنفيُ، ولدِ في النصفِ مِن شعبانَ سنةَ إحدى عشرةَ وستِّمائةِ بالقدسِ، واشتغل بالقاهرةِ، وأقام مدةً بالجامعِ الأزْهَرِ، ودرَّس في بعضِ المدارسِ هناك، ثم انْتقل إلى القدسِ، فاسْتَوْطَنه إلى أن مات في المحرمِ منها، وكان شيخًا فاضلًا في التَّفْسيرِ، وله فيه مُصَنَّفٌ حافلٌ كبيرٌ، جمّع فيه خمسين مُصَنَّفًا مِن التَّفاسيرِ، وكان الناسُ يَقْصِدون زيارتَه بالقدسِ الشريفِ، ويَتَبَرَّكون به.

الشيخُ أبو يعقوبَ المَغْرِبِيُّ المُقِيمُ بالقدسِ (٣) ، كان الناسُ يَجْتَمِعُون به وهو مُنْقَطِعٌ بالمسجدِ الأَقْصَى ، وكان الشيخُ تَقَىُّ الدينِ ابنُ تَيْميةَ يقولُ فيه : هو على طريقةِ ابنِ عَرَبى وابنِ سَبْعِين . تُوفِّى في المحرمِ مِن هذه السنةِ .

التَّقِيُّ تَوْبُهُ الوزيرُ ( ) الصاحبُ الكبيرُ الصدرُ الوزيرُ القي الدينِ تَوْبَهُ بنُ علي بنِ مُهاجِرِ بنِ شُجاعِ بنِ تَوْبَةَ الرَّبَعِيُّ التَّكْرِيتيُّ ، وُلِد سنةَ عشرين وستِّمائةِ يومَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ص.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى الأصل، م: «عبد اللَّه بن». وانظر ترجمته فى : العبر ٥/ ٣٨٩، والوافى بالوفيات ٣/ ١٣٦، والجواهر المضية ٣/ ١٦٥، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٥، والسلوك ١٨٨١/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٤٧٤، وطبقات المفسرين للداودى ٢/ ١٤٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ٣/٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٣١ / ٣٨٠، والعبر ٥/ ٣٨٧، والوافي بالوفيات ١٠ / ٤٣٨، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٧، والمقفى الكبير ٢/ ٢٢٢، والمسلوك ١٨١/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٢٢٢، والمنهل الصافى ٤/ ١٧٩.

عَرفةَ بعرَفةَ ، وتنقل فى الخدَمِ إلى أن صار وزيرًا بدمشقَ مراتِ عديدةً ، حتى تُوفِّى ليلةَ الخميسِ ثانى مجمادَى الآخِرةِ ، وصُلِّى عليه غُدُوةً بالجامعِ وسوقِ الخيلِ ، ودُفِن بتربتِه تُجاهَ دارِ الحديثِ الأشرفيةِ بالسَّفْحِ ، وحضَر جِنازتَه القُضاةُ والأعْيانُ ، رحِمه اللَّهُ ، وباشَر بعدَه نَظَرَ الدَّواوينِ فخرُ الدينِ بنُ الشَّيْرَجيِّ ، [١٩/١٠١ع] وأخذ أمينُ الدينِ بنُ الهيللِ نظرَ الخزانةِ .

الأميرُ الكبيرُ شمسُ الدينِ بَيْسَرِى () ، كان مِن أكابرِ الأمراءِ المُقدَّمِين في خدمةِ الملوكِ مِن زمنِ قَلاوُون وهَلُمَّ جَرًّا ، تُوفِّى في السَّجْنِ بقلعةِ مصر () ، وعُمِل له عَزاءٌ بالجامعِ الأُمَويِّ ، وحضره نائبُ السَّلْطنةِ الأَفْرمُ والقُضاةُ والأَعْيانُ .

السلطانُ الملكُ المُظَفَّرُ تَقَى الدينِ محمودُ بنُ ناصرِ الدينِ محمدِ بنِ تَقَىّ الدينِ عمرَ بنِ شاهِنشاه بنِ أيوبَ (٢) ، صاحبُ حَماةً ، وابنُ مُلوكِها كابرًا عن كابرٍ ، تُوفِّقُى يومَ الخميسِ الحادى والعشرين مِن ذى القَعْدةِ ، ودُفِن ليلةَ الجمعةِ .

الملكُ الأَوْحَدُ نَجُمُ الدينِ يوسُفُ بنُ الملكِ الناصرِ داودَ بنِ المُعَظَّمِ (١٠) ، ناظرُ القدسِ الشريفِ ، تُوفِّى به ليلةَ الثلاثاءِ ( الرابع مِن ذى الحِجَّةِ ) ودُفِن برِباطِه عندَ

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۳۱/ ۳۷۷، والعبر ٥/ ۳۸۷، والوافى بالوفيات ۲/ ۲۱٤، وتذكرة النبيه 1/ ۲۱٤، والمقفى الكبير ۲/ ۵۰۰. والسلوك ۸۸۰/۱ (القسم الثالث)، والمنهل الصافى ۳/ ۵۰۰.

<sup>(</sup>۲) في ص: «القاهرة».

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣١١/ ٣٧٩، والعبر ٥/ ٣٨٩، وتذكرة النبيه ٢١٤/١، والسلوك ٨٨١/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٤٧٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٣٧٩/٣١، والعبر ٥/ ٣٩٠، وتذكرة النبيه ٢١٨/١، والسلوك ٨٨١/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٤٤٣، والأنس الجليل ٢/ ٢٧١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، م: «رابع ذي القعدة».

بابِ حِطة (١) عن سبعين سنة ، وحضر جنازته خلقٌ كثيرٌ ، وكان مِن خِيارِ أبناءِ الملوكِ دِينًا وفَضيلةً وإحْسانًا إلى الضَّعفاءِ ، رحِمه اللَّهُ .

القاضى شِهابُ الدينِ يوسُفُ بنُ 'الصاحبِ مُحْيِي' الدينِ بنِ النَّحَاسِ ، أحدُ رُؤساءِ الحَنَفيةِ ، ومُدَرِّسُ الرَّيْحانيةِ أَ والظاهريةِ ، ( وقد ولى نظرَ الخزانةِ ونظرَ الجامعِ في وقتِ ، وكان صدرًا كبيرًا كافيًا أَ ، تُوفِّي ببُسْتانِه بالمزَّةِ ثالثَ عشرَ ذي الجامعِ في وقتٍ ، وكان صدرًا كبيرًا كافيًا أَ ، تُوفِّي ببُسْتانِه بالمزَّةِ ثالثَ عشرَ ذي الجامعِ في ودرَّس بعدَه بالرَّيْحانيةِ أَ القاضى جلالُ الدينِ بنُ مُسامِ الدينِ .

الصدرُ الكبيرُ الرئيسُ الصاحبُ أمينُ ( ) الدينِ أبو الغَنائِمِ ، سالمُ بنُ محمدِ ابنِ سالمِ ( بنِ الحسنِ ابنِ هبةِ اللَّهِ بنِ مَحْفوظِ بنِ صَصْرَى التَّغْلِبيُ ، كان أسنَ ( ) مِن أخيه القاضى نجمِ الدينِ بنِ صَصْرَى ، وقد سمِع الحديثَ وأسْمَعه ، أسنَ ( ) من أخيه القاضى نجمِ الدينِ بنِ صَصْرَى ، وقد سمِع الحديثَ وأسْمَعه ، وكان صدْرًا مُعَظَّمًا ، ولي نظرَ الدَّواوِينِ ونظرَ الخزانةِ ، ثم ترَكُ المناصِبَ وحج وجاوَر بمكة ، ثم قدِم دمشق ، فأقام بها دونَ السنةِ ومات ، تُوفِّى يومَ الجمعةِ الثامن والعشرين مِن ذى الحِجَّةِ ، وصُلِّى عليه بعدَ الجمعةِ بالجامع ، ودُفِن بتُرْبتِهم بسفح قاسِيونَ ، وعُمِل عَزاؤُه بالصاحبيةِ .

<sup>(</sup>١) في ص : «خطه». وانظر مسالك الأبصار ١/ ١١٦، والأنس الجليل ٢/ ٢٧١.

رً ( - ۲) في م: «الصالح محب» وانظر ترجمته في الجواهر المضية ٣/ ٦٣٩، والسلوك ٨٨٢/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٣/ ٤٧٤، والدليل الشافي ٢/ ٨٠٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «الزنجابية». وانظر الدارس ١/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « نصير » ، وفي م : « نصر » . وانظر مصادر ترجمته : الوافي بالوفيات ١٥ / ٩٠ ، وعقد الجمان ٣/ ٤٧٦، والمنهل الصافي ٥/ ٣٨٠، والسلوك ٨٨٢/١ (القسم الثالث) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «أحسن»، وبعده في م: «حالًا».

ياقوتُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، أبو الدُّرِّ المُسْتَغْصِمِيُّ الكاتبُ (١) ، لَقَبُه جَمالُ الدينِ ، وأصلُه رُوميٌّ ، كان فاضلًا ، مَليحَ الخَطِّ ، مَشْهورًا بذلك ، كتَب خِتَمًا حِسانًا ، وكتَب الناسُ عليه ببغدادَ ، وتُؤفِّى بها في هذه السنةِ ، وله شعرٌ رائقٌ ، فمنه ما أوْرَده البِرْزاليُّ في « تاريخِه » عنه :

ثُجَدِّدُ الشمسُ شَوْقی کلما طَلَعَتْ وَأَسْهَرُ الليلَ فی أُنْسِ بلا وَنَسِ وكلَّ يومٍ مضَى لا أراك به ليلی نَهارٌ إذا ما دُرْت فی خَلَدی

إلى مُحَيَّاك يا سَمْعى ويا بَصَرِى إذ طِيبُ ذِكْراك فى ظُلْماتِه يَشرِى فلستُ مُحْتَسِبًا ماضيه مِن عُمُرِى لأن ذِكْرَك نورُ القلبِ والبصرِ

<sup>(</sup>۱) العبر ٥/ ٣٩٠، وتذكرة النبيه ٢/ ٢١٩، وعقد الجمان ٣/ ٤٧٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٧، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤٠.

# ثم دَخلت سنة تسعٍ وتسعين وستمائةٍ

وفيها كانت وَقْعةُ قازان، وذلك أن هذه السنةَ اسْتَهَلَّت والخليفةُ الحاكمُ العباسيُّ ، وسلطانُ البلادِ الشاميةِ والمصريةِ وما يَتْبَعُها من الممالكِ الملكُ الناصرُ محمدُ بنُ قلاوون، ونائبُ مصرَ سَلَّار، وبالشام جمالُ الدين آقوش الأَفْرَمُ، والقضاةُ بالدِّيارِ المصريةِ والبلادِ الشاميةِ هم المَذْكُورون في التي قبلَها ، وقد تَواتَرَت الأُخْبَارُ بقصدِ التَّتْرِ إلى بلادِ الشام، وقد خاف الناسُ مِن ذلك خوفًا شديدًا، وجفَل الناسُ مِن بلادِ حَلَبَ وحَماةً ، وبلَغ كِراءُ الجمل مِن حَماةً إلى دمشقَ نحوَ المائتيُّ درهم، فلما كان يومُ الثلاثاءِ ثاني المحرم ضَرَبَت البَشائرُ بسببِ مُحروج السلطانِ مِن الديارِ المصريةِ قاصدًا الشام ، فلما كان يومُ الجمعةِ ثامن ربيع الأولِ دخَل السلطانُ [٢٠/١٠] إلى دمشقَ ، وقد أقام بغَزَّةَ قَريبًا مِن شهرَيْن ، وذلك لما بِلَغَه قُدُومُ التَّترِ إلى الشام ، تهَيَّأ لذلك ، وجاء فدخَل دمشقَ في اليوم الذي ذكرْنا في مطرٍ شديدٍ ووحَلِ كثيرٍ ، ومع هذا خرَج الناسُ لتلقِّيه والدعاءِ له ، فنزَل بالطارمةِ ، وزُيِّنَت له البلدُ، وكثُرَت له الأَدْعِيةُ، وكان وقتًا شديدًا، وحالًا صعبًا، والمُتَلأُ البلدُ مِن الجافِلِين النازِحِين عن بلادِهم، وجلَس الأعْسَرُ وزيرُ الدولةِ، وطالَب العُمالَ، واقْتَرضوا أموالَ الأَيْتام وأموالَ الأَسْرَى لأجل تقويةِ الجيشِ، وخرَج السلطانُ بالجيشِ مِن دمشقَ يومَ الأحدِ سابعَ عشَرَ ربيع الأولِ ، ولم يَتَخَلَّفْ أحدّ مِن الجِيوشِ ، وخرَج معهم خلقٌ كثيرٌ مِن المُطَّوِّعةِ ، وأَخَذَ الناسُ في الدعاءِ والقُنوتِ في الصلواتِ بالجامع وغيرِه ، وتضَرَّعوا واسْتَغاثوا وابْتَهَلوا إلى اللَّهِ بالأَدْعيةِ .

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۳۸۳/۳۱ – ٤٠٨، وكنز الدرر ۱۳/۹ – ٤٠، وتذكرة النبيه ۲۲۰/۱ – ۲۲٤، وعقد الجمان ۷/٤ – ۸۷ .

#### وقعة قازان

لما وصَل السلطانُ إلى وادى الخزَنْدار عند وادى سَلَمْيَةَ، الْتَقَى التَّتَارَ هنالك يومَ الأربعاءِ السابع<sup>(۱)</sup> والعشرين مِن ربيع الأولِ ، فالْتَقَوْا معهم ، فكسَروا المسلمين، وولَّى السلطانُ هاربًا، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون، وقُتِل جَماعةٌ مِن الأمراءِ وغيرِهم ومِن العوامِّ خَلقٌ كثيرٌ ، وفُقِد في المعركةِ قاضي الحنفيةِ (أحسامٌ الرازيُّ ، ، وقد صبَروا ، وأَبْلَوْا بَلاءً حسنًا ، ولكن كان أمرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدورًا ، فولَّى المسلمون لا يَلْوِي أحدٌ على أحدٍ ، ثم كانت العاقبةُ بعدَ ذلك للمُتَّقِين ، غيرَ أنه رَجَعَت العَساكرُ على أعقابِها إلى الديارِ المصريةِ، واجْتاز كثيرٌ منهم على دمشق، وأهلُها في خوف شديد على أنفسِهم وأهالِيهم وأموالِهم (٢)، ثم إنهم اسْتَكَانُوا واسْتَسْلَمُوا للقَضاءِ والقَدَرِ ، وماذا يُجْدِي الحَذَرُ إذا نزَل القَدَرُ ، وربجع السلطانُ في طائفة مِن الجيش على ناحيةِ بَعْلَبَكُ أَنَّ ، وأبوابُ دِمشقَ مُغَلَّقَةً ، والقلعةُ مُحَصَّنةً ، والغَلاءُ شديدٌ ، والحالُ ضيقٌ ، وفرمجُ اللَّهِ قريبٌ ، وقد هرَب جَمَاعَةٌ مِن أُعِيانِ البلدِ وغيرِهم إلى الديارِ المصريةِ ، كالقاضي إمامِ الدينِ الشافعيّ ، وقاضي المالكيةِ <sup>(°</sup>جمالِ الدينِ<sup>°)</sup> الزُّواويّ ، وتاج الدينِ بنِ<sup>٢٠</sup> الشُّيْرازيُّ ، وعَلَم الدينِ الصُّوابيِّ والى البرِّ ، وجَمالِ الدينِ بنِ النَّحَّاسِ والى المدينةِ، والمُحْتَسِبِ وغيرِهم مِن التُّجارِ والعوامِّ، وبقِي البلدُ شاغرًا ليس فيه

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب ٣١٤/٣١: «الثامن».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : « فما شاء الله كان ومالم يشأ ربنا لم يكن » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، م: «والبقاع».

<sup>(° – °)</sup> سقط من: الأصل، م وفي ص: «جمال الدين بن» والمثبت من نهاية الأرب ٣٨٧/٣١.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، م.

حاكمٌ ولا زاجِرٌ ولا رادِعٌ سوى نائبِ القلعةِ ('علمِ الدينِ أَرجواش، وهو مشغولٌ عن البلدِ بالقلعةِ<sup>١)</sup>.

وفى ليلة الأحدِ ثانى ربيع الآخِرِ (٢) كسر المحَبُوسون بحبْسِ بابِ الصغيرِ بابَ السُّجْنِ وخرَجوا منه قريبًا مِن مائشى رجلٍ، فنهبوا ما قدَرُوا عليه، وجاءوا إلى بابِ الجابيةِ، فكسروا أقفال البابِ (الجَوّانيِّ وأخذوا مِن الباشورةِ ما شاءوا، ثم كسروا أقفال البابِ البَرُّانيِّ، وخرَجوا منه على حَمِيَّةٍ، فتفَرَّقوا حيث شاءوا لا يَقْدِرُ أحدٌ على ردِّهم ولا صَدِّهم، وعاثَت الحَرافِشةُ في ظاهرِ البلدِ، فكسروا أبوابِ البَساتينِ، وقلَعوا مِن الأبوابِ والشَّبابيكِ وغيرِ ذلك شيقًا كثيرًا، وباعوه بأرْخصِ الأثمانِ.

هذا وسلطانُ التتارِ قد قصد دمشق بعدَ الوَقْعةِ ، فاجْتَمَع أعيانُ البلدِ والشيخُ تَقَىٰ الدينِ ابنُ تَيْميةَ في مشهدِ على ، واتَّفقوا [١٢٠/١٠ على المسيرِ إلى قازان لتَلقيه ، وأخذِ الأمانِ منه لأهلِ دمشق ، فتوجَّهوا يومَ الاثنينِ ثالث ربيعِ الآخِرِ ، فاجْتَمَعوا به عندَ النَّبكِ (٢) ، وكلَّمه الشيخُ تقى الدينِ ابنُ تَيْمِيةَ كلامًا قويًّا شديدًا ، فيه مَصْلحةٌ عظيمةٌ عاد نفعُها على المسلمين ، وللَّهِ الحمدُ . ودخل المسلمون ليلتكذِ مِن جهةِ قازان ، فنزَلوا الباذَرائيةَ ، وغُلقتُ أبوابُ البلدِ سوى بابِ تُومَا ، وخطَب الخطيبُ يومَ الجمعةِ بالجامعِ ، ولم يَذْكُرُ سلطانًا في خطبتِه ، وبعدَ الصلاةِ قدِم الأميرُ إسماعيلُ ومعه جماعةٌ مِن الرسلِ ، فنزَلوا ببُسْتانِ الظاهرِ عندَ الصلاةِ قدِم الأميرُ إسماعيلُ ومعه جماعةٌ مِن الرسلِ ، فنزَلوا ببُسْتانِ الظاهرِ عندَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «الأول».

<sup>(</sup>٣) النبك: قرية بذات الذخائر بين حمص ودمشق. معجم البلدان ٤/ ٧٣٩.

الطرنِ. وحضَر الفَرْمانُ بالأمانِ، وطِيف به في البلدِ، وقُرِئ يومَ السبتِ ثامن الشهرِ بمقصورةِ الخَطَابةِ ، ونُثِر شيءٌ مِن الذهبِ والفضةِ . وفي ''اليوم الثالثِ'' مِن الْمُناداةِ بِالأَمَانِ طُلِبَتِ الخُيُولُ والسِّلامُ والأَمُوالُ الْمُخَبَّأَةُ عندَ الناسِ مِن جهةِ الدولةِ ، وجلَس دِيوانُ الاسْتِخْلاصِ إِذْ ذَاكَ بِالْمُدْرَسَةِ القَيْمُرِيَّةِ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون، وفي يوم الاثنين عاشر الشهرِ قدِم الأُميرُ سيفُ الدينِ قَبْجُـق المنصوريُّ ، فنزَل بالمَيْدانِ ، واقْتَرَب جيشُ التتارِ ، وكثُر العَيْثُ في ظاهرِ البلدِ ، وقُتِل جَمَاعَةٌ ، وغلَت الأسعارُ بالبلدِ جدًّا ، وضاق الحالُ عليهم ، وأرْسَل قَبْجَق إلى نائبِ القلعةِ ليُسَلِّمَها إلى التتارِ، فامْتَنَع أَرْجُواش مِن ذلك أشدَّ الامْتِناع، فجمَع له قَبْجَق أغيانَ البلدِ، فكلَّموه أيضًا، فلم يُجِبْهم إلى ذلك، وصمَّم على تَرْكِ تَسْلَيمِها إليهم وفيها عينٌ تَطْرِفُ ، فإن الشيخَ تَقيَّ الدينِ ابنَ تَيْميةَ أَرْسَل إلى نائب القلعةِ يقولُ له ذلك ، ( فَاشْتَدُّ عَزْمُه على ذلك ، وقال له ( ) : لو لم يَبْقَ فيها إلا حجرٌ واحدٌ، فلا تُسَلِّمُهم ذلك إن اسْتَطَعْتَ. وكان في ذلك مَصْلَحةٌ عظيمةٌ لأهل الشام، فإن اللَّه تعالى حفِظ لهم هذا الحصنَ والمَعْقِلَ الذي جعَله اللَّهُ حِرْزًا لأَهلِ الشام التي لا تزَالُ دارَ أمانِ وسُنَّةِ ، حتى يَنْزِلَ بها عيسي ابنُ مَرْيمَ ، عليه السلامُ .

وفى يومِ دُخولِ قَبْجَق إلى دمشقَ دَخَل السلطانُ ونائبُه سَلَّار إلى مصرَ كما جاءت البطائقُ بذلك إلى القلعةِ ، ودَقَّت بها البَشائرُ ، فقوى جأْشُ الناسِ بعضَ الشيءِ ، ولكن الأمرُ كما يقالُ :

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، م: «ثاني يوم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

كيف السبيلُ إلى سُعادَ ودونَها قُللُ الجبالِ ودونَهن مُحتوفُ الرِّجلُ حافِيةٌ وما لي مَرْكَبٌ والكفُّ صِفْرٌ والطريقُ مَخُوفُ

وفى يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخِرِ نحطِب لقازانَ على مِنْبرِ دمشق بخضورِ المَغولِ بالمَقْصورةِ ، ودُعِى له على السَّدَّةِ بعدَ الصلاةِ ، وقُرِئ عليها مَرْسومٌ بنيابةِ قَبْجَق على الشامِ ، وذهَب إليه الأغيانُ فهنتُوه بذلك ، فأظهَر الكرامة ، وأنه في تعب عظيم مع التّتارِ ، "ثم شرَع في طَلَبِ الخيولِ التي عندَ الناسِ والأموالِ لأجلِ النّققةِ على التتارِ ، ونزَل شيخُ المَشايخِ نظامُ الدينِ محمودُ بنُ عليُّ الشّيْبانيُّ بالمدرسةِ العادليةِ الكبيرةِ .

وفي يوم السبتِ النصف مِن ربيعِ الآخِرِ شرَعَت التَّتَارُ وصاحبُ سِيسَ في نَهْبِ الصالحيةِ (أفوجدوا فيها شيقًا كثيرًا مِن الغلّاتِ ، وقلَّعوا الأبوابَ والشبابيكَ وخوبوا أماكنَ كثيرةً ؛ كالرباطِ الناصِريِّ وغيرِه مِن الأماكنِ الحسنةِ ، والمارَسْتانِ بالصالحيةِ أومسجدِ الأسَديةِ ومسجدِ خاتون ودارِ الحديثِ الأشرفيةِ بها ، واحْتَرَق جامعُ (التَّوبةِ بالعَقِيبَةِ )، وكان [ ١٠/ ١٠١ر] هذا مِن جهةِ الكُرْجِ (أوالأَرْمَنِ مِن النصارَى الذين هم مع التَّتَارِ ، قبَّحهم اللَّهُ تعالى )، وسبَوًا مِن أهلِها خلقًا كثيرًا وجمًّا غَفيرًا ، ولجاً أكثرُ الناسِ إلى رِباطِ الحنابلةِ ، فاحْتاطَ به التَّتَارُ ، فحماه منهم شيخُ الشيوخِ المذكورُ ، وأُعْطِى في الساكنِ مالٌ له صورةٌ ، ثم قَحَموا عليه ، فسبَوْا مِن بناتِ المَشايخِ وأولادِهم ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: «العقبة». وانظر الدارس ٢/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

(ولما نُكِب دَيْرُ الحَنابلةِ في ثاني مجمادى الأولى قتلوا خلقًا مِن الرجالِ، وسَبَوْا مِن النساءِ كثيرًا، ونال قاضى القُضاة تَقى الدين منهم أذّى كثيرٌ، يُقالُ: إنهم قتلوا مِن أهلِ الصالحيةِ قريبًا مِن أربعِمائةٍ، وأسَروا نحوًا مِن أربعةِ النفِ أسيرٍ، ونُهِبَت كتب كثيرةٌ مِن الرِّباطِ الناصريِّ والضّيائيةِ، وخِزانةِ ابنِ البُرُوريِّ، فكانت تُباعُ وهي مَكتوبٌ عليها الوَقْفِيَّةُ ، وفعلوا بالمرَّةِ مثلَ ما فعلوا البُرُوريِّ، فكانت تُباعُ وهي مَكتوبٌ عليها الوَقْفِيَّةُ ، وفعلوا بالمرَّةِ مثلَ ما فعلوا بالصالحيةِ، وكذلك بداريًّا وغيرِها، وتحصَّن الناسُ منهم في الجامعِ بداريًّا، فقتَحوه قَسْرًا، وقتلوا منهم خلقًا، وسبَوْا نساءَهم وأولادَهم، فإنا للَّهِ وإنا إليه وإنا إليه راجِعون .

وحرَج الشيخُ تقى الدينِ ابنُ تَيْمِيةً في جَماعةٍ مِن أصحابِه يومَ الخميسِ العشرين مِن ربيعِ الآخِرِ إلى ملكِ التَّتارِ، وعاد بعدَ يومين، ولم يَتَّقِقِ اجتماعُه بقازَانَ، حجبه عنه الوزيرُ سعدُ الدينِ والرَّشيدُ مُشيرُ الدولةِ المُسْلَمانىُ بنُ يَهُودى، والْتَزَما له بقضاءِ الشغلِ، وذكرا له أن التتارَ لم يَحْصُلْ لكثيرِ منهم شيءٌ إلى الآن، ولابدَّ لهم مِن شيءِ.

واشْتَهَر بالبلدِ أن التَّتَرَ يُرِيدون دُخولَ دمشقَ، فانْزَعَج الناسُ لذلك، وخافوا خوفًا شديدًا، وأرادوا الخوجَ منها والهربَ، وأين ؟ ولات حينَ مناصٍ! وقد أُخِذ مِن البلدِ فوقَ العشَرةِ آلافِ فت أموالٌ كثيرةٌ على البلدِ مُوزَّعةً على أهلِ الأسواقِ، كلُّ سوقِ بحسبِه مِن المالِ، فلا حولَ ولا قوةَ إلا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص : «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن».

<sup>(</sup>٣) في ص: «سيد».

باللَّهِ. وشرَع التترُ في عملِ مَجانِيقَ بالجامعِ ليَوْمُوا بها القلعةَ مِن الصَّحْنِ، وغُلِقَت أبوابُه، ونزَل التَّترُ في مَشاهدِه يَحْرُسون أخشابَ الجَانِيقِ، ويَنْهَبون ما حولَه مِن الأسواقِ، وأَحْرَق أرجواش ما حولَ القلعةِ مِن الأبنيةِ؛ كدارِ الحديثِ الأَشْرَفيةِ وغيرِ ذلك، إلى حدِّ العادليةِ الكبيرةِ ودارِ السَّعادةِ؛ لئلا يَتَمَكَّنوا مِن مُحاصَرةِ القلعةِ مِن أعاليها، ولزِم الناسُ منازلَهم لئلا يُسَخَّروا في طَمِّ الحَنْدقِ، وكانت الطَّرقاتُ لا يُرَى بها أحدٌ إلا القليلُ، والجامعُ لا يُصَلِّى فيه أحدٌ إلا القليلُ، والجامعُ لا يُصَلِّى فيه أحدٌ إلا اليسيرُ، ويومُ الجمعةِ لا يَتَكامَلُ فيه الصفُّ الأولُ وما بعدَه إلا بجَهْد جهيدٍ، ومَن خرَج مِن منزلِه في ضَرورتهِ يَحْرُجُ ('بثيابِ زِيِّهم')، ثم يَعودُ سريعًا، ويَظُنُّ أنه لا يَعودُ إلى أهلِه، وأهلُ البلدِ قد أذاقهم اللَّهُ لِباسَ الجُوعِ والحوفِ بما ويَظُنُّ أنه لا يَعودُ إلى أهلِه، وأهلُ البلدِ قد أذاقهم اللَّهُ لِباسَ الجُوعِ والحوفِ بما كانوا يَصْنَعون، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون.

والمُصادَراتُ والتَّراسِيمُ والعُقوباتُ عَمَّالةٌ في أكابرِ أهلِ البلدِ ليلاً ونَهارًا، حتى أُخِذ منهم شيءٌ كثيرٌ مِن الأموالِ والأوْقافِ، كالجامعِ وغيرِه، ثم جاء مَرْسومٌ بصيانةِ الجامعِ وتوفيرِ أوقافِه وصَرْفِ ما كان يُؤْخَذُ [١٢١/١٠٤] لِخَرَائنِ السلاحِ إلى الحجازِ، وقُرِئ ذلك المرسومُ بعدَ صلاةِ الجمعةِ بالجامعِ في "تاسعَ عشر" جُمادَى الأولى. وفي ذلك اليومِ توجَّه السلطانُ قازان إلى بلادِه، وترك نُوابَه بالشامِ في ستين ألف مُقاتِلٍ، نحوَ بلادِ العراقِ، وجاء كِتابُه: إنا قد تركنا نوابَنا بالشامِ في ستين ألف مُقاتِلٍ، ومن عزْمِنا العَوْدُ إليها في زمنِ الخَريفِ، والدخولُ إلى الديارِ المصريةِ وفَتْحُها. وقد أعْجَزتهم القلعةُ أن يَصِلوا إلى حجرِ والدخولُ إلى الديارِ المصريةِ وفَتْحُها. وقد أعْجَزتهم القلعةُ أن يَصِلوا إلى حجرِ منها وللَّهِ الحمدُ، وحرَج الأميرُ سيفُ الدينِ قَبْجَق لتَوْديعِ قُطْلُوشاه نائبِ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ بَتِبَانَ زِيهِم ﴾ ، وفي ص: ﴿ بَثِيابِ رَثَّةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: «تاسع عشرين». وانظر نهاية الأرب ٣٩٨/٣١.

قازان، وسار وراءَه، وضَرَبت البَشائرُ بالقلعةِ فرحًا لرحيلِهم، ولم تُفْتَحِ القلعةُ ، وأَرْسَل أَرْجُواش ثانى () يومٍ مِن خُروجِ قَبْجَق لتوديعِ قُطْلُوشاه - القلْعيّة إلى الجامع، فكسَروا أخشابَ المُنْجَنيقاتِ المنصوبةِ به، وعادوا إلى القلعةِ سَريعًا سللين آمنين، واسْتَصْحَبوا معهم جماعةً ممَّن كانوا يَلُوذون بالتّتارِ قَهْرًا إلى القلعةِ ، منهم الشريفُ القُمِّيُّ، وهو شمسُ الدينِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ ابنِ أبى القاسمِ المُرْتَضَى العَلُويُّ، وجاءَت الرسلُ مِن قَبْجَق إلى دمشق، ابنِ أبى القاسمِ المُرْتَضَى العَلُويُّ، وجاءَت الرسلُ مِن قَبْجَق إلى دمشق، فنادَوْا بها: طَيِّبُوا قلوبَكم، وافْتَحُوا ذَكاكينكم، وتهَيَّبُوا غدًا لتَلقِّى سلطانِ الشامِ سيفِ الدينِ قَبْجَق. فخرَج الناسُ إلى أماكنِهم، فأشْرَفوا عليها، فرَأَوْا ما الشامِ سيفِ الدينِ قَبْجَق. فخرَج الناسُ إلى أماكنِهم، فأشْرَفوا عليها، فرَأَوْا ما يها مِن الفسادِ والدمارِ، وانْفَكُ رُؤساءُ البلدِ مِن التَّراسِيمِ بعدما وُزِنوا شيعًا بها مِن الفسادِ والدمارِ، وانْفَكُ رُؤساءُ البلدِ مِن التَّراسِيمِ بعدما وُزِنوا شيعًا .

وقال الشيخُ عَلَمُ الدينِ البِرْزاليُّ: ذكر لى الشيخُ وَجيهُ الدينِ بنُ المُنجَّا أنه حُمل إلى خِزانةِ قازان ثلاثهُ آلافِ ألفِ وستَّمائةِ ألفِ درهم، سوى ما تَمَحَّقُ مِن الأمراءِ والوزراءِ، وأن تَمَحَّقُ مِن التَّراسيمِ والبَراطيلِ (ئ)، وما أخذ غيرُه مِن الأمراءِ والوزراءِ، وأن شيخَ المَشايخِ حصَل له نحوٌ مِن ستِّمائةِ ألفِ درهم، والأَصِيلَ بنَ النَّصِيرِ الطُّوسيَ مائتا (٥) ألفٍ، والصَّفِيُ السِّنجاريُ ثمانون ألفًا، وعاد الأميرُ سيفُ الطُّوسيَ مائتا إلى دمشق يومَ الخميسِ بعدَ الظهرِ الخامس والعشرين من مُجمادَى

<sup>(</sup>١) في ص: «في ثامن». وانظر نهاية الأرب ٣١/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر كنز الدرر ٩/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) فى ص: « يمحق » . وفى كنز الدرر: « لحق » .

<sup>(</sup>٤) البراطيل: جمع يؤطيل، وهو الرشوة. الوسيط ( برطل).

<sup>(</sup>٥) فى النسخ: «مائة». والمثبت من مصادر التخريج.

الأولى، ومعه الألبكى (١) وجماعة، وبين يديه السيوف مُسَلَّلة، وعلى رأسِه عصابة، فنزَل بالقصر، ونُودِى بالبلا: إن نائبكم سيف الدين قَبْجَق قد جاء فافْتَحوا دَكاكِينكم، واعْمَلوا مَعاشكم، ولا يُغَرِّرُ أحدٌ بنفسِه. هذا والأسعارُ فى غاية الغلاء والقلة، قد بلَغت الغِرارة إلى أربعمائة، واللحمُ الوُطلُ بنحوِ العَشَرة، واللحمُ الوُطلُ بنحوِ العَشَرة الدقيقِ بنحوِ الأربعين، والعشَرة الدقيقِ بنحوِ الأربعين، والجبنُ الأُوقيةُ بدرهم، والبَيْضُ كلُّ خمسة بدرهم، ثم فُرِّج عنهم فى أواخرِ الشهرِ، ولما كان فى أواخرِ الشهرِ نادَى قَبْجق بالبلا أن يَحْرُجُ الناسُ إلى الشهرِ، ولما كان فى أواخرِ الشهرِ نادَى قَبْجق بالبلا أن يَحْرُجُ الناسُ إلى قُراهم، وأمَّرَ جماعة، وُانْضاف إليه خَلْقٌ مِن الأَجْنادِ، وكَثُرَت الأَراجيفُ على بابِ هَبْجق يومَ الجمعةِ رابع بابِه، وعظم شأنُه، ودَقَّت البَشائرُ بالقلعةِ وعلى بابِ قَبْجق يومَ الجمعةِ رابع بمائِه، ومَظَم شأنُه، ودَقَّت البَشائرُ بالقلعةِ وعلى بابِ قَبْجق يومَ الجمعةِ رابع بمادَى الآخِرَةِ، وركِب قَبْجق بالعصائبِ فى البلدِ، والشاويشِيَّةُ بينَ يديه، وجهز نحوًا مِن ألفِ فارسِ نحو خرِبةِ اللصوصِ، ومشَى مَشَى الملوكِ فى الولاياتِ وتَأُميرِ الأُمراءِ والمَراسيمِ العاليةِ النافذةِ، وصار كما قال الشاعرُ (١) الولاياتِ وتَأْميرِ الأُمراءِ والمَراسيمِ العاليةِ النافذةِ، وصار كما قال الشاعرُ (١) :

يا لكِ مِن قُنْبَرةِ بَمَعْمَرِ خلا لكِ الجوُّ فييضى واصْفِرِى ونقِّرى ما شئتِ أن تُنَقِّرِى

ثم إنه ضمِن الخَمَّاراتِ [١٢٢/١٠] ومواضعَ الزنَى مِن الحاناتِ وغيرِها، وجُعِلَت دارُ ابنِ جَرَادةَ خارجَ بابِ تُومًا خَمَّارةً وحانةً أيضًا، وصار له على ذلك في كلِّ يومٍ ألفُ درهمٍ. وهي التي دمَّرَته، ومحقت آثارَه، وأخَذ أموالًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأبيكي»، وفي م: «الأليكي».

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ۱۱/۹۹.

أُخَرَ مِن أُوقَافِ المدارسِ وغيرِها، ورجَع بُولَاى مِن جهةِ الأُغُوارِ، وقد عاث فى الأرضِ فسادًا، ونهَب البلادَ وسبى وخرَّب، ومعه طائفةٌ كبيرةٌ مِن التترِ، وقد خرَّبوا قُرَى كثيرةً، وقتلوا مِن أهلِها خلقًا، وأسروا مِن أطفالِها جماعاتٍ، وجُبِى لبُولاى مِن أهلِ دمشقَ أيضًا جِبايةٌ أخرى، وخرَج طائفةٌ مِن القلعةِ، فقتلوا طائفةً مِن التترِ ونهَبوهم، وقُتِل جماعةٌ مِن المسلمين فى غُبونِ ذلك، وأخذوا طائفةً مَّن كان يَلوذُ بالتَّيْرِ، ورسَم قَبْجَق لِحَطيبِ البلدِ وجماعةٍ معه مِن الأعيانِ أن يَدْخُلوا القلعة، فيتَكلَّموا مع نائيها فى المُصالحةِ، فدخلوا عليه يومَ الاثنينِ ثانى عشرَ جُمادَى الآخِرةِ، فكلَّموه وبالغوا معه، فلم يُجِبْ إلى الاثنينِ ثانى عشرَ جُمادَى الآخِرةِ، فكلَّموه وبالغوا معه، فلم يُجِبْ إلى ذلك، وقد أجاد وأحْسَن ().

وفى ثانى (٢) رجبٍ طلَب قَبْجَق القُضاة والأعْيانَ ، فحلَّفهم على المناصَحةِ للدولةِ المحموديةِ - يعنى قازان - فحلَفوا له . وفى هذا اليومِ خرَج الشيخُ تَقَى اللدينِ ابنُ تَيْمية إلى مُخَيَّمِ بُولاى ، فاجْتَمَع به فى فِكاكِ مَن معه مِن أُسارَى اللهينِ ابنُ تَيْمية إلى مُخَيَّمِ بُولاى ، فاجْتَمَع به فى فِكاكِ مَن معه مِن أُسارَى المسلمين ، فاستَنْقَذ كثيرًا منهم مِن أيديهم ، وأقام عندَه ثلاثة أيامٍ ثم عاد ، ثم راح إليه جماعة مِن أعيانِ دمشق ، ثم عادوا مِن عندِه ، فشلِّحوا عند بابِ شرقِى ، وأُخِذت ثيابُهم وعَمائمُهم ، ورجعوا فى شرِّحالةٍ ، ثم بعَث فى طلبِهم ، فاختَفَى وأُخِذت ثيابُهم وعَمائمُهم ، ورجعوا فى شرِّحالةٍ ، ثم بعَث فى طلبِهم ، فاختَفَى أكثرُهم ، وتغيَّبوا عنه ، ونُودِى بالجامع بعدَ الصلاةِ ثالثَ رجبٍ مِن جهةِ نائبِ القلعةِ بأن العَساكرَ المصرية قادمة إلى الشامِ ، وفى عَشيةِ يومِ السبتِ رحل بُولاى القلعةِ بأن العَساكرَ المصرية قادمة إلى الشامِ ، وفى عَشيةِ يومِ السبتِ رحل بُولاى وأصحابُه مِن الترِ ، وانْشَمَروا عن دمشق ، وقد أراح اللَّهُ منهم ، وساروا مِن على

<sup>(</sup>١) بعده في م ، ص : « وأرجل في ذلك ، بيض الله وجهه» .

<sup>(</sup>۲) فى م، ص: «ثامن». وانظر كنز الدرر ٩/ ٣٥.

عَقَبةِ دُمَّرَ ، فعاثوا في تلك النَّواحي فسادًا ، ولم يَأْتِ سابعُ الشهرِ وفي حَواشِي البلدِ منهم أحدٌ ، وقد أزاح اللَّهُ عز وجل شرَّهم عن العِبادِ والبلادِ ، ونادَى قَبْجَق في الناسِ: قد أمِنَت الطُّرُقاتُ ، ولم يَبْقَ بالشام مِن التَّتْرِ أُحدٌ . وصلَّى قَبْجق يومَ الجمعةِ عاشر رجبِ بالمقصورةِ ، ومعه جَماعةٌ من أصحابِه ، عليهم لأمَّةُ الحرب مِن السيوفِ والقِسِيِّ والتراكِيشِ فيها النَّشَّابُ، وأمِنَت البلدُ ونواحيها، وخرَج الناسُ للفُوْجةِ في غياضِ السَّفَوْجَلِ على عادتِهم ، فعاثَت عليهم طائفةٌ مِن التتارِ ، فلما رأوْهم رجَعوا إلى البلدِ هارِبِين مُشْرِعين، ونهَب بعضُ الناس بعضًا، ومنهم مَن أَلْقَى نفسَه في النهرِ ، وإنما كانت تلك الطائفةُ مُجْتازِين ليس لهم قَرارٌ ، وتقَلُّق قَبْجَق مِن البلدِ ، ثم إنه خرَج منها في جَماعةٍ مِن رُؤسائها - منهم عزُّ الدينِ بنُ القَلانسيّ - لتلقّي الجيشِ المصريّ، وذلك أنهم خرَجوا إلى الشام في تاسع رجبٍ ، وجاءت البَريديةُ بذلك ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ ، وبقِي البلدُ ليس به أحدٌ ، ونادَى أَرْجُواش في البلدِ أن احْفَظوا الأَسْوارَ، وأَخْرِجوا ما كان عندَكم مِن الأسلحةِ، ولا تُهْمِلُوا الأسوارَ والأبوابَ، ولا يَبِيتَنَّ أُحدُّ إلا على السورِ، ومَن بات في دارِه شُنِق. فاجْتَمَع الناسُ [ ١٠/ ٢٢ ١ ظ] على الأسوارِ لحفظِ البلدِ ، وكان الشيخُ تقيُّ الدين ابنُ تَيميةَ يَدورُ كلُّ ليلةٍ فوقَ الأَسْوارِ يُحَرِّضُ الناسَ على الصبرِ والقتالِ ، ويَتْلُو عليهم آياتِ الجهادِ والرِّباطِ .

وفى يومِ الجمعةِ سابعَ عشَرَ رجبٍ أُعِيدتَ الخُطبةُ بجامعِ دمشقَ لصاحبِ مصرَ السلطانِ الناصرِ محمدِ بنِ قلاوون ، ففرح الناسُ بذلك ، وكان يُخطَبُ لقازان بدمشقَ وغيرِها مِن بلادِ الشامِ مائةَ يومٍ سَواءً . وفي بُكْرةِ يومِ الجمعةِ

<sup>(</sup>١) دمر: عقبة تطل على غُوطة دمشق. معجم البلدان ٧/ ٥٨٧.

المذكورِ دار الشيخُ تقى الدينُ ابنُ تيْمية ، رحِمه اللَّه ، وأصحابُه على الحَمَّاراتِ والحاناتِ ، فكسَروا آنية الحمورِ ، وشقوا الظُّروف ، وأراقوا الحُمورَ ، وعزَّروا بحماعة مِن أهلِ الحاناتِ المُتَّخذَةِ لهذه الفَواحشِ ، ففرح الناسُ بذلك ، وتُودِى يوم السبتِ ثامنَ عشرَ رجبٍ بأن تُزَيَّنَ البلدُ لقدومِ العَساكرِ المصريةِ ، وقُتِح بابُ الفَرَحِ مُضافًا إلى بابِ النصرِ يومَ الأحدِ تاسعَ عشرَ رجبٍ ، ففرح الناسُ بذلك وانْفَرَجوا ؛ لأنهم لم يكونوا يَدْخُلون إلا مِن بابِ النصرِ ، وقدِم الجيشُ الشاميُ وانْفَرَجوا ؛ لأنهم لم يكونوا يَدْخُلون إلا مِن بابِ النصرِ ، وقدِم الجيشُ الشاميُ صُحْبةَ نائبِ دمشقَ جَمالِ الدينِ آقوشَ الأفرمِ إلى دمشقَ يومَ السبتِ عاشرِ شَعبانَ ، وثانى يوم دخل بقيةُ العَساكرِ ، وفيهم الأميران شمسُ الدينِ قَرَاسُنْقُورُ المُنْصوريُّ وسيفُ الدين قطلبك في تَجَمَّل .

وفى هذا اليوم فُتِح بابُ الفراديسِ. وفيه (١) درَّس القاضى جَلالُ الدينِ القَرْوينيُّ بالمدرسةِ الأَمِينيةِ عِوَضًا عن أخيه قاضى القُضاةِ إمامِ الدينِ، تُوُفِّي بالديار المصريةِ، كما سيأتي بيانُه.

وفى يومِ الاثنينِ والثلاثاءِ والأربعاءِ تكامَل دُخولُ العَساكرِ المصريةِ صُحْبةَ نائبِ مصرَ سيفِ الدينِ سَلَّار، وفى خدمتِه الملكُ العادلُ كَتْبُغَا، وسيفُ الدينِ الطبَّاخيُ (٢) فى تجَمَّلِ باهرٍ، ونزلوا بالمَرْجِ، وكان السلطانُ قد خرَج عازمًا على المجىءِ، فوصَل إلى الصالحيةِ، ثم عاد إلى مصرَ.

وفى يومِ الخميسِ النصف مِن شَعبانَ أُعِيد القاضي بدرُ الدينِ بنُ جَماعةَ إلى

<sup>(</sup>١) الدارس ١/٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «الطراخي».

قضاءِ القُضاةِ بدمشقَ مع الخطابةِ بعدَ إمامِ الدينِ ولبِس الخلِعةَ ، ولبِس معه في هذا اليومِ أمينُ الدينِ العَجَميُ خِلْعةَ الحِسْبةِ ، وفي يومِ السبتِ سابعَ عشَرِه لبِس خِلْعةَ الحَشِيرَ النَّيرِ السَّيرَ الشِّيرَ السِّيرِ السَّيرِ السَّيرَ الس

ودرَّس الشيخُ كمالُ الدينِ بنُ الزَّمْلَكانِيِّ بأُمِّ الصالحِ عِوَضًا عن جَلالِ الدينِ القَرْوينِيِّ يومَ الأحدِ الحادى والعشرين مِن شعبانَ ، وفي هذا اليومِ ولي قضاءَ الحنفيةِ شمسُ الدينِ بنُ الصَّفِيِّ الحَريريُّ ، عوضًا عن حُسامِ الدينِ الرازيِّ ، فُقِد يومَ المعركةِ ، "وجاءَه بعدَ ذلك تدريسُ الحاتونيةِ عِوَضًا عن حسامِ الدينِ الرازيِّ "في ثاني رمضانَ ، ورُفِعَت السَّتائرُ عن القلعةِ في ثالثِ رمضانَ .

وفى مُسْتَهَلِّ رمضانَ جلس الأميرُ سيفُ الدين سَلَّار بدارِ العدلِ فى الميُدانِ الأَخْضَرِ، وعندَه القُضاةُ والأمراءُ يومَ السبتِ، وفى السبتِ الآخرِ خلَع على عزِّ الدينِ بنِ القَلَانِسِيِّ خِلْعةً سَنِيةً، وجعَل ولدَه عمادَ الدينِ عبدِ العزيزِ شاهدًا فى الدينِ بنِ القَلَانِسِيِّ خِلْعةً سَنِيةً، وجعَل ولدَه عمادَ الدينِ عبدِ العزيزِ شاهدًا فى الدينِ بن القلانِسِيِّ خِلْعةً سَنِيةً، وجعَل ولدَه عمادَ الدينِ عبدِ العزيزِ شاهدًا فى المؤانةِ . وفى هذا اليومِ رجع سَلَّار بالعَساكرِ إلى مصرَ، وانْصَرَفَت العَساكرُ الشاميةُ إلى مواضعِها وبُلْدانِها.

وفى يومِ الاثنينِ عاشر رمضانَ درَّس صدرُ الدينِ على بنُ [ ١٢٣/١٠] الصَّفِيِّ ابنِ أبى القاسمِ البُصْراويُّ الحنفيُّ بالمدرسةِ المقدَّميةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «أقبجا». وانظر نهاية الأرب ٢٦/ ٤٠٦، والسلوك ٩٠١/١ (القسم الثالث).

<sup>(</sup>٢) في ص: «الأشقر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، م .

وفى شوالٍ منها عُرِفَت جماعةٌ ممَّن كان يَلُوذُ بالتَّثَرِ ويُؤْذِى المسلمين ، فشُنِق منهم طائفةٌ ، وسُمِر آخرون ، وكُحِل بعضُهم ، وقُطِعَت أَلْسُنّ ، وجرَت أمورٌ كثيرةٌ .

وفى منتصفِ شوالٍ درَّس بالدَّوْلَعيةِ قاضى القُضاةِ جمالُ الدينِ الزُّرَعيُّ نائبُ الحُكْم عوضًا عن جَمالِ الدينِ بنِ البامجُرْبَقيِّ .

وفى يومِ الجمعةِ العشرين من شوالي ركِب نائبُ السَّلْطنةِ جَمالُ الدينِ آقوشُ الأفرمُ في جيشِ دمشقَ إلى جبالِ الجَرَدِ وكسروانَ ، وخرَج الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تَيْميةَ ، ومعه خلق كثيرٌ مِن المُطَّوِّعةِ والحوارنةِ لقتالِ أهلِ تلك الناحيةِ ، بسببِ فسادِ دينِهم وعقائدِهم وكفرِهم وضلالِهم ، وما كانوا عامَلوا به العساكرَ لما كسرهم التَّتُرُ وهرَبوا ؛ حينَ الجتازوا ببلادِهم وثبوا عليهم ونهَبوهم ، وأخذوا أسلحتهم وخيولَهم ، وقتلوا كثيرًا منهم ، فلما وصَلوا إلى بلادِهم جاء رؤساؤُهم إلى الشيخِ تقي الدينِ بنِ تيمية ، فاستتابهم ، وبينَّ لكثيرِ منهم الصوابَ ، وحصَل بذلك خيرٌ كثيرٌ ، وانتصارٌ كبيرٌ على أولئك المُفسِدِين ، والتَرَموا بردٌ ما كانوا أخذوه مِن أموالِ الجيشِ ، وقرَّر عليهم أموالًا كثيرةً يَحْمِلونها إلى بيتِ المالِ ، وأقطِعَت أراضيهم وضِياعُهم ، ولم يَكُونوا قبلَ ذلك يَدْخُلون في طاعةِ الجندِ ولا يُتَزمون أحكام الملَّة ، ولا يَدِينون دينَ الحقِّ ، ولا يُحرِّمون ما حرَّم اللَّهُ ورسولُه . وعاد نائبُ السَّلْطنةِ يومَ الأحدِ ثالثَ عشرَ ذي القَعْدةِ ، وتلقَّاه الناسُ بالشَّموعِ إلى طريق بَعْلَبَكَّ وسَطَ النهار .

وفى يومِ الأربعاءِ سادسَ عشرِه نُودِى بالبلدِ أن يُعَلِّقَ الناسُ الأسلحةَ بالدَّكاكينِ، وأن يَتَعَلَّمَ الناسُ الرَّمْيَ، فعُمِلَت الآماجاتُ (١) في أماكنَ كثيرةٍ مِن

<sup>(</sup>١) الآماجات: جمع آماج، وهو الهدف. انظر المعجم الذهبي ص ٤٧.

البلدِ ، وعُلِّقَت الأُسْلحةُ بالأسواقِ ، ورسَم قاضى القُضاةِ بدرُ الدينِ بنُ جماعةَ بعملِ الآماجاتِ في المدارسِ ، وأن يَتَعَلَّمَ الفُقهاءُ الرَّمْيَ ، ويَسْتَعِدُّوا لقتالِ العدوِّ إن حضر ، وباللَّهِ المستعانُ .

وفى الحادى والعشرين مِن ذى القَعْدةِ اسْتَعْرَض نائبُ السَّلْطنةِ أهلَ الأُسواقِ بينَ يديه ، وجعَل على كلِّ سُوقٍ مُقَدَّمًا ، وحولَه أهلُ سوقِه ، وفى يومِ الخميسِ الرابعِ والعشرين عُرِضَت الأشرافُ مع نَقيبِهم نِظامِ المُلْكِ الحُسَيْنيِّ بالعِدَدِ والتَّجَمُّلِ الحسنِ ، وكان يومًا مشهودًا .

ومما كان مِن الحوادثِ في هذه السنةِ أنه جُدِّد إمامٌ راتبٌ عندَ رأسِ قبرِ زكريا، وهو الفقية شَرَفُ الدينِ أبو بكرِ الحَمَويُّ، وحضَر عندَه ظهرَ يومِ عاشُوراءَ القاضي إمامُ الدينِ الشافعيُّ، وحُسامُ الدينِ الحَنَفيُّ وجماعةٌ ، ولم تَطُلْ مدتُه إلا شهورًا ، ثم عاد الحَمَويُّ إلى بلدِه ، وبطَلَت هذه الوظيفةُ إلى الآن ، وللَّهِ الحمدُ .

#### وممَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

القاضى محسامُ الدينِ أبو الفَضائلِ الحسنُ بنُ القاضى تاجِ الدينِ أبى الفَاضى بنِ الحسنِ بنِ أبى المَفاخِرِ أحمدَ بنِ الحسنِ بنِ أُنُوشِرُوان الرازىُ الحنفىُ ، ولِى قَضاءَ مَلَطْيَةَ مدةً عشرين سنةً ، ثم قدِم دمشقَ ، فولِيها مدةً ، ثم انْتَقَل إلى مصرَ ، فولِيها مدةً ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص: «شغرت».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. وانظر ترجمته في: العبر ٥/ ٣٩٧، ومعجم شيوخ الذهبي ص ١٦٨، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٩٧، والجواهر المضية ١/ ١٥٦، وتذكرة النبيه ٢/ ٢٢٧، وعقد الجمان ٤/ ٨٩، والمقفى الكبير ٣/ ٣.٣٣، والمنهل الصافي ٥/ ٣٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٦.

وولدُه جَلالُ الدينِ بالشامِ، ثم صار إلى الشامِ، فعاد إلى الحكمِ بدمشقَ، ثم لما خرَج الجيشُ إلى لقاءِ قازان بوادى الحَزَنْدار [١٢٣/١٠ عندَ وادى سَلَمْيَةَ خرَج معهم، فَفُقِد مِن الصفِّ، ولم يُدْرَ ما خبرُه، وقد قارَب السبعين، وكان فاضلًا بارعًا رئيسًا، له نَظْمٌ حسنٌ، ومولدُه بأقسرا(۱) مِن بلادِ الرومِ في المحرمِ سنةَ إحدى وثلاثين وستّمائةٍ، فُقِد يومَ الأربعاءِ الرابعِ والعشرين مِن ربيعِ الأولِ منها، وقد قُتِل يومَعَذِ عِدَّةٌ مِن مَشاهيرِ الأمراءِ، ثم ولي بعدَه القَضاءَ شمسُ الدينِ الحَرِيريُّ.

القاضى الإمامُ العالى إمامُ الدينِ أبو المعالى عمرُ بنُ القاضى سعدِ الدينِ أبى القاسمِ عبدِ الرحمنِ بنِ الشيخِ إمامِ الدينِ أبى حَفْصِ عمرَ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ القَرْوينيُ الشافعيُ (٢) ، قدِم دمشقَ هو وأخوه جَلالُ الدينِ ، فقُرِّرا في تداريسَ ، ثم انْتَزَع إمامُ الدينِ قَضاءَ القُضاةِ بدمشقَ مِن بدرِ الدينِ بنِ جَماعةَ كما تقدّم في (سنةِ ستٌ وتسعين) ، وناب عنه أخوه ، وكان جَميلَ الأخلاقِ ، كثيرَ الإحسانِ ، قليلَ الأذى ، ولما أزِف قدومُ التَّتارِ سافَر إلى مصرَ ، فلما وصل إليها لم يقيم بها سوى أسبوع وتُوفي ، ودُفِن بالقربِ مِن قَبَّةِ الشافعيّ عن ستٌ وأربعين سنةً ، وصار المنْصِبُ إلى بدرِ الدينِ بنِ جَماعةَ كما كان ، مُضافًا إلى ما بيدِه مِن الخَطابةِ وغيرِها ، ودرَّس أخوه بعدَه بالأمينيةِ .

المُسْنِدُ المُعَمَّرُ الرُّحَلةُ، شرفُ الدينِ أبو الفضلِ أحمدُ بنُ هِبةِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ بأقسيس ؟ .

<sup>(</sup>۲) العبر ٥/ ٤٠٢، والوافى بالوفيات ٢٢/ ٥٠٤، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ٣١٠، وتذكرة النبيه ١/ ٢٢، وعقد الجمان ٤/ ٩٠، والدارس ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى الأصل، م: «سنة سبع وسبعين»، وفى ص، وعقد الجمان ٣٥٣/٣: السنة السابعة والتسعين». والمثبت من الوافى بالوفيات. وانظر ما تقدم صفحة ٦٩٧.

(ابنِ أحمدَ بنِ محمدِ) بنِ الحسنِ بنِ هبةِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسينِ بنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسينِ عساكرَ الدمشقى، وُلِد سنةَ أربعَ عشْرةَ وستِّمائةٍ ، وسمِع الكثيرَ وروَى ، تُؤفِّى خامسَ عشَرَ مُحمادَى الأولى عن خمسِ وثمانين سنةً .

الخطيبُ الإمامُ العالمُ مُوَفَّقُ الدينِ أبو المَعالى، محمدُ بنُ محمدِ بنِ المُفَضَّلِ (٣) البَهْرَانَى (٤) القُضاعى الحَمَوى، خطيبُ حَماةَ، ثم خطَب بدمشقَ عَوَضًا عن الفارُوثِيِّ كما ذكرنا، ودرَّس بالغَزَّاليةِ، ثم عُزِل بابنِ جَمَاعةَ، وعاد إلى بلدِه، ثم قدِم دمشقَ عامَ قازان، فمات بها.

الصدرُ شمسُ الدينِ محمدُ بنُ سلمانَ (٥) بنِ حمائلَ بنِ على المقدسى المعروفية ، ودرَّس بالعَصْرونية ، المعروف بابنِ غانم ، وكان مِن أغيانِ الناسِ وأكثرِهم مُروءة ، ودرَّس بالعَصْرونية ، توفِّى وقد جاوز الثمانين ، كان مِن الكُتابِ المشهورين المَشْكورين ، وهو والدُ الصدرِ عَلاءِ الدينِ بنِ غانم .

<sup>(1-1)</sup> سقط من: الأصل، م. وانظر ترجمته في: العبر ٥/ ٣٩٥، ومعجم شيوخ الذهبي ص ٨٣٠ وعقد الجمان 1/18، وغاية النهاية 1/18، والمنهل الصافي 1/18، والنجوم الزاهرة 1/18، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «الحسن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «الفضل». وانظر ترجمته في : معجم شيوخ الذهبي ص ٢٩، والعبر ٥/٤٠٤، وتذكرة الحفاظ ١٤٨٨/٤، وعقد الجمان ٤/ ٩٢، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٣، وفي المصادر الثلاثة الأخيرة: «الفضل».

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، م، وشذرات الذهب: «النهروانى»، وفى ص: «المهرانى»، وفى تذكرة الحفاظ: «النهرانى». والمثبت من معجم شيوخ الذهبى، العبر، وعقد الجمان. والبهرانى نسبة إلى بهراء وهى قبيلة من قضاعة كما ذكر ذلك السمعانى فى الأنساب ٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) في النسخ والدارس ٢/ ٤٠٣: «سليمان». والمثبت من مصادر ترجمته: معجم شيوخ الذهبي ص ٤٩٨، والعبر ٥/ ٢٨٥، والنجوم الزاهرة ١٩٣/١، والمقفى الكبير ٥/ ٦٨٥، والنجوم الزاهرة ١٩٣/١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٠١.

الشيخُ جَمَالُ الدينِ أبو محمدٍ ، عبدُ الرحيمِ بنُ عمرَ بنِ عثمانَ الباجُرْبَقَى الشافعيُ () ، أقام مدةً بالموصلِ يَشْتَغِلُ ويُفْتِى ، ثم قدِم دمشقَ عامَ قازان ، فمات بها ، وكان قد أقام بها مدةً كذلك ، ودرَّس بالفَتْحيةِ () والدَّوْلَعيةِ ، وناب فى الخَطابةِ ، ودرَّس بالغَزَّاليةِ نِيابةً عن الشمسِ الأيكيِّ ، وكان قليلَ الكلامِ ، مَجْموعًا عن الناسِ ، وهو والدُ الشمسِ محمدِ المنسوبِ إلى الزَّنْدَقةِ والانحلالِ ، وله أتباعُ يُنسَبون إلى ما يُنسَبُ إليه ، ويَعْكُفون على ما كان يَعْكُفُ عليه ، وقد حدَّث جمالُ الدينِ المَذْكورُ بـ « جامعِ الأصولِ » عن بعضِ أصحابِ مُصَنِّفِه ابنِ الأَثيرِ ، وله نَظْمٌ ونَثْرٌ حسنٌ . واللَّهُ سبحانه أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) العبر ٥/ ٤٤٩، والوافى بالوفيات ١٨/ ٣٣٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨/ ١٩٠، وتذكرة النبيه ٩/ ٢٢٨، وعقد الجمان ٤/ ٩٣، والمقفى الكبير ٦/ ٦٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٩. (٢) في م: «القليجية». وانظر الدارس ١/ ٤٢٩.

## ثم دخَلَت سنةُ سبعِمائةٍ مِن الهجرةِ النبويةِ ''

اسْتَهَلَّت والحَليفةُ (أوالسلطانُ ونوابُ البلادِ والحُكامُ بها هم المذكورون في التي قبلَها، غيرَ الشافعيِّ والحنفيِّ، ولما كان ثالثُ المحرمِ جلس المُسْتَحْرِجُ لاسْتِحْلاصِ أجرةِ أربعةِ أشهرِ من جميعِ أملاكِ الناسِ وأوْقافِهم بدمشق، فهرَب أكثرُ الناسِ مِن البلدِ، وجرَت [١٢٤/١٠] خَبْطةٌ قويةٌ وشقَّ ذلك على الناسِ مشقةً عظيمةً جدًّا.

وفى مُسْتَهَلِّ صفر ورَدَت الأخبارُ بقصدِ التَّتَارِ بلادَ الشامِ، وأنهم عازِمون على مُحولِ مصرَ، فانْزَعَج الناسُ لذلك وازْدادوا ضعفًا على ضعفِهم، وطاشَت عقولُهم وألبابُهم، وشرَع الناسُ فى الهربِ إلى بلادِ مصرَ والكَرَكِ والشَّوْبَك والحصونِ المنيعةِ، فبلَغَت الحَارَةُ (الى مصرَ خمسَمائة، وبيعَ الجَمَلُ بألفِ، والحِمارُ بخمسِمائة، وبيعَت الأمْتِعةُ والثِّيابُ والغلاتُ بأرخصِ الأثمانِ، وجلَس الشيخُ تَقَى الدينِ ابنُ تيميةَ فى ثانى صفرِ بَمُجلِسِه فى الأثمانِ، وجلَس الشيخُ تَقَى الدينِ ابنُ تيميةَ فى ثانى صفرِ بَمُجلِسِه فى

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب  $11/\pi 1 = 20$ ، وكنز الدرر  $11/\pi 1 = 20$ ، وتذكرة النبيه  $11/\pi 1 = 20$ . (۲ – ۲) في ص: «الحاكم العباسي وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون ونائب مصر الأمير سيف الدين رسلان، وقضاء مصر القاضي تقى الدين بن دقيق العيد الشافعي والحنفي [ ] ونائب الشام الأمير جمال الدين آقوش الأفرم. وقاضي الشافعية بها بدر الدين بن جماعة والوزير شمس الدين سنقر الأعسر».

 <sup>(</sup>٣) فى م: (الحمارة)، والمحارة: المُزجع. انظر الوسيط (م ح ر). ويعنى بالمحارة هنا تكلفة الرجوع إلى مصر.

الجامع، وحرَّض الناسَ على القتالِ، وساق لهم الآياتِ والأحاديثَ الواردة في ذلك، ونهَى عن الإسراعِ في الفِرارِ، ورغَّب في إِنْفاقِ الأموالِ في الذَّبِّ عن المسلمين وبلادِهم وأموالِهم، وأن ما يُنْفَقُ في أجرةِ الهربِ إذا أُنْفِق في سبيلِ اللَّهِ تعالى كان خيرًا، وأوْجَب جِهادَ التَّثِرِ حَثْمًا في هذه الكرَّةِ، وتابَع الجَالسَ اللَّهِ تعالى كان خيرًا، وأوْجَب جِهادَ التَّثِرِ حَثْمًا في هذه الكرَّةِ، وتابَع الجَالسَ في ذلك، ونُودِي في البلدانِ: لا يُسافِرُ أحدٌ إلا بمرسومٍ وورقة . فتوقَّف الناسُ عن السير، وسكن جَأْشُهم، وتحدَّث الناسُ بخروجِ السلطانِ مِن القاهرةِ بالعَساكِ المنصورةِ ودَقَّت البَشائرُ لخروجِه (۱)، لكن كان قد خرَج جَماعةٌ مِن بيوتاتِ دمشق كبيتِ ابنِ صَصْرَى وبيتِ ابنِ فضلِ اللَّه وابنِ مُنَجًا وابنِ سُويْدِ وابنِ الزَّمْلكانيِّ وابنِ جَماعةٌ .

وفى أولِ ربيع الآخِرِ قوى الإرْجافُ بأمِر التَّتَارِ ، وجاء الخبرُ بأنهم قد وصَلوا إلى البِيرةِ ، ونُودِى فى البلدِ أن تَخْرُجَ العَامَّةُ مع العَسْكرِ ، وجاء مَرْسومُ النائبِ مِن المَامَّةِ المُرْجِ بذلك ، فاسْتُعْرِضوا فى أثناءِ الشهرِ ، فعُرِض نحوٌ من خمسةِ آلافِ مِن العامَّةِ بالعُدَّةِ والأَسْلحةِ على قدرِ طاقتِهم ، وقنَت الخطيبُ ابنُ جَماعة فى الصلواتِ كلّها ، واتبَّعه أئمةُ المساجدِ ، وأشاع المُوجِفون بأن التَّتَارَ قد وصَلوا إلى حَلَب ، وأن نائب حلب تقهْقر إلى حَماة ، ونُودِى فى البلدِ بتَطْييبِ قُلوبِ الناسِ وإقبالهِم على مَعايشِهم ، وأن السلطان والعساكر واصلة ، وأُبْطِل دِيوانُ المُسْتَخْرِجِ وأُقِيموا ، ولكن كانوا قد اسْتَخْرَجوا أكثرَ مما أُمروا به ، وبقيت بواقي على الناسِ وأَقيموا ، ولكن كانوا قد اسْتَخْرَجوا أكثرَ مما أُمروا به ، وبقيت بواقي على الناسِ الذين قد اختفَوا ، فعُفِي عما بقِي ، ولم يُرَدَّ ما سلف ، لا جَرَمَ أن عَواقبَ هذه الأفعالِ خُسْرٌ ونُكْرٌ ، وأن أصحابَها لا يُفْلِحون ، ثم جاءت الأخبارُ بأن سلطان

<sup>(</sup>١) في ص: « لخروج السلطان من ديار مصر إلى الشام».

مصرَ رَجَعَ عَائدًا إلى مصرَ (ابعدَ أَن خَرَجَ منها قاصدًا الشَّامَ)، فكثُر الخوفُ، واشْتَد الحالُ، وكثُرت الأمطارُ جدًّا، وصار بالطُّرُقاتِ مِن الأوْحالِ والسُّيولِ ما يَحُولُ بينَ المَرْءِ وبينَ ما يُرِيدُه مِن الانْتِشارِ في الأرضِ والذَّهابِ فيها، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون.

وخرَج كثيرٌ مِن الناسِ خِفافًا وثِقالًا يَتَحَمَّلُونَ بأهاليهم وأولادِهم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يَعْلَمون، وجعَلوا يَحْمِلُون الصِّغارَ في الوَحَلِ الشديدِ والمَشَقَّةِ على الدوابِّ والرِّقابِ، وقد ضعُفَت الدُّوابُّ مِن قلةِ العَلَفِ مع كثرةِ الأمْطارِ والزَّلْقِ والبردِ الشديدِ والجوع وقلةِ الشيءِ، فلا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ العليِّ العظيم، واسْتَهَل مُجمادَى الأولى، والناسُ على خُطَّةٍ صعبةٍ مِن الخوفِ، وتأخُّرِ السلطانِ واقْتَرَابِ العدوِّ، وشدةِ الأمرِ والحالِ، وخرَج الشيخُ تَقَيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ، رحِمه اللَّهُ تعالى، في مُسْتَهَلِّ هذا الشهرِ، وكان [١٠٤/١٠ظ] يومَ السبتِ، إلى نائبِ الشام وعساكرِه بالمَوْج، فَثَبَّتُهُم وقوَّى جَأْشُهُم، وطيَّب قلوبَهم، ووعَدهم بالنصرِ والظُّفَرِ على الأعداءِ، وتلا قولَه تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِـ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ ﴾ [الحج: ٦٠]. وبات عندَ العَسْكِرِ ليلةَ الأحدِ، ثم عاد إلى دمشقَ، وقد سأَله النائبُ والأمراءُ أن يَرْكَبَ على البَريدِ إلى مصرَ يَسْتَحِثُ السلطانَ على المَجِيءِ، فساق وراءَ السلطانِ ، وكان السلطانُ قد وصَل إلى الساحل، فلم يُدْرِكُه إلا وقد رجَع إلى القاهرةِ ، وتفارَط الحالُ ، ولكنه اسْتَحَثُّهم على تَجْهيزِ العَســاكرِ إلى الشامِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «من الزلزلة التي كان بها في نواحي الساحل».

(اإن كان لهم به حاجةً ، وقال لهم فيما قال: إن كنتم أَعْرَضْتُم عن الشام وحمايتِه ، أَقَمْنا له سلطانًا يَحُوطُه ويَحْمِيه ، ويَسْتَغِلُّه في زمنِ الأمنِ . ولم يَزَلْ بهم حتى جُرِّدَت العَساكرُ إلى الشام، ثم قال: لو قُدِّر أنكم لشتم حُكَّامَ الشام ولا مُلوكَه واسْتَنْصَركم أهلُه وجَب عليكم النصرُ، فكيف وأنتم حُكامُه وسَلاطينُه ، وهم رَعاياكم وأنتم مسئولون عنهم . وقوَّى جَأْشُهم ، وضمِن لهم النصرَ هذه الكَرَّةَ ، فخرَجوا إلى الشام '' ، فلما تواصَلَت العَساكرُ إلى الشام فرِح الناسُ فَرَحًا شديدًا، بعدَ أن كانوا قد يَعسِوا مِن أنفسِهم وأهْلِيهم وأموالِهم، ثم قوِيَت الأَراجِيفُ بوصولِ التَّتارِ وتحَقَّق أهلُ الشام عَوْدَ السلطانِ إلى مصرَ، ونادَى ابنُ النَّحَّاسِ مُتَوَلِّى دمشقَ في الناسِ: مَن قدَر على السفرِ فلا يَقْعُدْ بدمشقَ. فتَصايحَ النِّساءُ والوِلدانُ ، ورهِق الناسَ ذِلَّةٌ عظيمةٌ وخَمْدةٌ ، وزُلْزلوا زِلْزالًا شديدًا، وعُلِّفَت الأَسْواقُ، وتيقَّن الناسُ أن لا ناصرَ لهم إلا اللَّهُ عز وجل، وأن نائبَ الشام لما كان فيه قوةٌ مع السلطانِ عامَ أولَ لم يَقْوَ على الْتِقاءِ جيشِ التُّتَارِ فكيف به الآن وقد عزَم على الهربِ؟ ويَقُولُون : ما بقِي أهلُ دمشقَ إلا طُعْمةَ العدوِّ. ''ودخَل كثيرٌ من الناسِ القلعةَ ، وامتنعَ الناسُ من النوم والقَرارِ، وخرج ، كثيرٌ مِن الناسِ إلى البَراريِّ والقِفارِ بأهاليهم مِن الكِبارِ والصغارِ، ونُودِي في الناسِ: مَن كانت نيتُه الجهادَ فلْيَلْحَقْ بالجيشِ؛ فقد اقْتَرَب وُصُولُ النَّتَارِ. ولم يَبْقَ بدمشقَ مِن أكابرِها إلا القليلُ، وسافَرَ القاضي ابنُ جَماعةً وشمسُ الدينِ بنُ الحَرِيريِّ ونجمُ الدين ابنُ صَصْرَى ووجيهُ الدينِ ابنُ مُنجًّا، وقد سبَقتهم بيوتُهم إلى الديارِ المصريةِ، وجاءت الأخبارُ بوصولِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

التَّتَارِ إلى سَرْمِينَ (١) ، وخرَج الشيخُ زَيْنُ الدينِ الفارقيُّ والشيخُ إبراهيمُ الرَّقِيُّ وابنُ قوام (٢) وشرفُ الدينِ ابنُ تيمية وابنُ خبارة (الله الله السلطنة الأفرم ، فقوَّوا عزمَه على مُلاقاةِ العدوِّ ، واجْتَمَعوا بمُهنَّا أميرِ العربِ ، فحرَّضوه على قتالِ العدوِّ ، فأجابهم بالسمعِ والطاعةِ ، وقويت نياتُهم على ذلك ، وخرَج طُلْبُ سَلَّر مِن دمشقَ إلى ناحيةِ الجيشِ بالمَرْجِ ، واسْتَعَدوا للحربِ والقتالِ بنياتِ صادقةِ .

ورجع الشيخُ تَقَى الدينِ ابنُ تيميّةَ مِن الديارِ المصريةِ في السابعِ والعشرين مِن جُمادَى الأولى على البريدِ، وقد أقام بقلعةِ مصرَ ثمانية أيامٍ واجْتَمع بالسلطانِ والوزيرِ وأعْيانِ الدولةِ ، وحثَّهم وحرّضهم ، فأجابوه . وقد غلّت الأسعارُ بدمشقَ جدًّا ، حتى أنه أبيع خرُوفانِ بخمسِمائةِ درهم ، واشتدَّ الحالُ جدًّا ، [١٢٥/١٠] ثم جاءَت الأخبارُ بأن ملكَ التَّتارِ قد خاض الفُراتَ راجعًا عامّه ذلك ؛ لضعفِ جيشِه وقلةِ مددِه ، فطابَت النفوسُ بذلك ، وسكن الناسُ ، وعادوا إلى منازلِهم مُنشَرِحِين آمِنِين مُسْتَبْشِرين ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين . ولما جاءَت الأخبارُ بعدمِ وصولِ التَّتارِ إلى الشامِ في مُحمادَى الآخِرةِ تراجَعَت أنفسُ الناسِ إليهم ، وعاد نائبُ السَّلطنةِ إلى دمشقَ ، وكان مُخَيِّمًا في المرْجِ مِن مدةِ أربعةِ أشهرِ مُتتابِعةِ ، وكان هذا مِن أعظم الرِّباطِ ، وتراجَع الناسُ إلى أوطانِهم .

وكان الشيخُ زَيْنُ الدينِ الفارقيُ قد درَّس بالناصريةِ لغَيْبةِ مدرسِها كمالِ الدينِ بنِ الشَّرِيشيِّ بِالكَرَكِ هاربًا، ثم عاد إليها في رمضانَ، وفي أواخِرِ الشهرِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «سرقين». وسرمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب. معجم البلدان ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>۲) في ص: «قرام».

<sup>(</sup>٣) فى ص: «حيازة» وفى عقد الجمان: «حبان».

درَّس ابنُ الزَّكِیِّ بالدَّوْلَعِیةِ عِوْضًا عن القاضی جَمالِ الدینِ الزُّرَعیِّ لغَیْبیّه، وفی یوم الاثنینِ قُرِئَت شُروطُ الذِّمَّةِ علیهم، وأُلْزِموا بها، واتَّفَقَت الكلمةُ علی عزلِهم عن الجهاتِ، وأُخِذوا بالصَّغارِ، ونُودِی بذلك فی البلدِ، وألْزِم النَّصاری بالعَمائمِ الزُّرْقِ، والیهودُ بالصَّفْرِ، والسَّامِرَةُ بالحُمْرِ، فحصل بسببِ ذلك خیر کثیر، وتمیَروا عن المسلمین. وفی عاشرِ رمضانَ جاء المُرْسومُ بالمُشارَكةِ بینَ أَرْجُواش والأُمیرِ سیفِ الدینِ أقجِبا فی نِیابةِ القلعةِ، وأن یَرْکَبَ كلُّ واحدِ منهما یومًا، ویکُونَ الآخَرُ بالقلعةِ یومًا، فامْتَنع أَرْجُواش مِن ذلك.

وفى شوال درَّس بالإقبالية الشيخُ شِهابُ الدينِ بنُ الجَّدِ عِوضًا عن عَلاءِ الدينِ القُونوِيِّ بحكم إقامتِه بالقاهرة ، وفى يوم الجمعة الثالث والعشرين مِن ذى القَعْدة عُزِل شمسُ الدينِ بنُ الحَرِيريِّ عن قَضاءِ الحنفية بالقاضى جَلالِ الدينِ ابنِ حُسامِ الدينِ على قاعدتِه وقاعدة أبيه ، وذلك باتّفاقٍ مِن الوزيرِ الأميرِ شمسِ الدينِ سُنْقُر الأعْسَرِ ، ونائبِ السلطنةِ جمالِ الدينِ آقوش الأَفْرَم .

وفيها وصَلَت رسلُ ملكِ التَّتارِ إلى دمشقَ في أواخرِ الشهرِ ، فأُنْزِلوا بالقَلْعةِ ، ثم ساروا إلى مصرَ .

#### ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

الشيخُ الصالحُ حسنٌ الكُرْدىُ (٢) ، المقيمُ بالشاغورِ في بُسْتانِ له ، يَأْكُلُ مِن غَلَّتِه ، ويُطْعِمُ مَن ورَد عليه ، وكان يُزارُ ، ولما احْتُضِر اغْتَسَل ، وأخَذ مِن شعرِه ، واسْتَقْبَل القِبلةَ ، وركع رَكَعاتٍ ، ثم تُؤفِّى ، رحِمه اللَّهُ ، يومَ الاثنينِ الرابع مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القزويني».

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٣١٣/١٢، وعقد الجمان ٤/٧٤، والمنهل الصافي ٥/١٤٦، والدليل الشافي ١/٢٧٢.

مُجمادَى الأولى، وقد جاوَز المائةَ سنةِ.

الطَّواشِي صَفِيُّ الدينِ جَوْهَرُّ التَّفْلِيسِيُّ الْحُدِّثُ (()) ، اعْتَنَى بَسَمَاعِ الحَديثِ وَخُصيلِ الأَجْزاءِ ، وكان حسنَ الحُلقِ ، ليِّنَ الجانبِ ، وكان رجلًا جيدًا مباركًا صالحًا ، وأوقف أجْزاءَه التي ملكها على المُحدِّثِين .

الأميرُ عزَّ الدينِ محمدُ بنُ أبى الهَيْجاءِ بنِ محمدِ الهذبانيُّ الإِرْبِليُّ '' ، مُتَوَلِّى دمشق ، كان لديه فَضائلُ كثيرةٌ فى التاريخِ والشعرِ ، وربما جمّع شيئًا فى ذلك ، وكان يَسْكُنُ بدربِ سقون '' فعُرِف به ، فيقالُ : دربُ ابنِ أبى الهَيْجاءِ . وهو أولُ منزلِ نزَلْناه حينَ قدِمْنا دمشقَ فى سنةِ ستِّ وسبعِمائة ، ختَم اللَّهُ لنا بخيرٍ فى عافية آمِين ، وكانت وفاةُ ابنِ أبى الهَيْجاءِ فى طريقِ مصرَ ، وله ثمانون سنةً ، وكان مَشْكورَ السِّيرةِ ، حسَنَ المُحاضرةِ .

الأميرُ جَمَالُ الدينِ آقوشُ الشَّرِيفيُّ ، والى الوُلاةِ بالبلادِ القِبْليةِ ، تُوفِّى فى شوالِ ، وكانت له هَيْبةٌ وسَطْوةٌ [١٢٥/١٠ ع] وحُرْمةٌ .

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ٤/ ٢٥٦، والمنهل الصافي ٥/ ٤٥، والدليل الشافي ٢٥٥/١ وفيه: «النفيسي». ديم الماني المناب م/ ١٧٠، والممال ١٨١٨ والقسم الثالث)، وعقد الجمان ٤/ ٥٥١، والدر

<sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات ٥/ ١٧٠، والسلوك ٩١٨/١ (القسم الثالث)، وعقد الجمان ٤/ ١٥٥، والدرر الكامنة ٥/ ٤٩، والدليل الشافي ٢/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سقور»، وفي م: «سحور»، وفي عقد الجمان: «سعود».

<sup>(</sup>٤) كنز الدرر ٩/ ٢٣، وعقد الجمان ٤/ ١٥٥، والسلوك ٩١٧/١ (القسم الثالث).



### الجزء السابع عشر من « البداية والنهاية »

الصفحة

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| ٥      | ثم دخلت سنة ست وستمائة              |
| ٦      | وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان |
| 10     | ثم دخلت سنة سبع وستمائة             |
| ١٦     | ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين      |
| ۲۰     |                                     |
| ۲٧     | ثم دخلت سنة ثمان وستمائة            |
| ۲۸     | وممن توفى فيها من الأعيان           |
| ٣٢     | ثم دخلت سنة تسع وستمائة             |
|        | وفيها توفى                          |
| ٣٥     | ثم دخلت سنة عشر وستمائة             |
| ٣٦     | وفيها توفى                          |
| ٤١     | ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة       |
| ٤٣     | وممن توفى فيها من الأعيان وغيرهم    |
| ٤٥     | ثم دخلت سنة ثنتي عشرة وستمائة       |
| ٤٦     | وممن توفي فيها من الأعيان           |

| 01     | ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة                  |
|--------|------------------------------------------------|
| ۰۲     | وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير            |
| ٦١     | ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة                  |
| ٦٤     | وممن توفى فيها من الأعيان                      |
| ٧٠     | ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمائة                   |
| ٧٣     | صفة أخذ الفرنج دمياط                           |
| ٧٦     | وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان            |
| ٧٩     | ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة                    |
| ۸۳     | وممن توفى فيها من الأعيان                      |
| ۸۸     | ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة                   |
| 1      | وممن توفى فيها من الأعيان                      |
| ١٠٣    | ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة                  |
| ١٠٨    | وممن توفى فيها من الأعيان                      |
| 117    | ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة                   |
| 118    | وممن توفى فيها من الأعيان                      |
| 117    | ثم دخلت سنة عشرين وستمائة                      |
| 117    | وممن توفى فيها من الأعيان                      |
| ١٢٧    | ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة                |
| 1 7 9  | وممن توفى فيها من الأعيان                      |
| ١٣٢    | ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة               |
| هر۱۳۳۰ | وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظا |
| ١٣٦    | خلافة الظاهر بن الناصر                         |

| ١٣٨             | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| \               | ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة                 |
| ننصر ۱٤۸        | وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المسن |
| ي جعفر منصور بن | خلافة المستنصر بالله العباسي أمير المؤمنين أبي  |
| 10              | الظاهر محمد بن الناصر أحمد                      |
| 107             | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| ١٠٨             | ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة                 |
|                 | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| 171             | ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة                  |
| ١٧٣             | ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائة                   |
| ١٧٤             | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| ١٨٠             | ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة                  |
| ١٨٢             | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| ١٨٣             | ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة                 |
| ١٨٦             | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| ١٩٣             | ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة                  |
| 198             | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| Y••             | سنة ثلاثين وستمائة                              |
| Y•Y             | وممن توفي فيها من المشاهير                      |
| Y 1 Y           | ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة                |
| ۲۱٤             | وممن توفى في هذه السنة من الأعيان               |
| ۲۲۰             | ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة               |

| <b>۲۲・</b> | وفیها توفی                           |
|------------|--------------------------------------|
| Y Y T      | ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة     |
| YY۳        | وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان  |
| ٠٢٨        | ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة     |
| 779        | وممن توفى فيها من الأعيان            |
| 771        | ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وستمائة      |
| ۲۳۰        | ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل |
| YTY        | ذکر ما جری بعده                      |
| 7٣٩        | £                                    |
| 7 £ 7      | ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة       |
| 727        | وممن توفى فيها من الأعيان            |
| 727        | ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة      |
| 7 2 9      | وممن توفى فيها من الأعيان            |
| 701        | ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة     |
| 707        | وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير  |
| 700        | ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة      |
| ۲۰٦        | وفیها توفی                           |
| ۲٦٠        | ثم دخلت سنة أربعين وستمائة           |
| Y7Y        | خلافة المستعصم بالله أمير المؤمنين   |
| דדץ        | وممن توفى فيها من الأعيان            |
| Y7V        | ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة     |
| <b>779</b> | وممن توفي فيها من الأعبان            |

| ۲۷۳        | ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستمائة                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۷٤        | وممن توفى فيها من الأعيان                                    |
| ۲۷۷        | ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة                             |
| ۲۸۱        | وممن توفى في هذه السنة من الأعيان                            |
| ۲۸۸        | ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة                             |
| ۲۹۰        | وفيها توفى                                                   |
| <b>۲۹۲</b> | ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة                              |
| ۲۹۳        | وممن توفى فيها من المشاهير                                   |
| <b>۲۹۷</b> | ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة                               |
| <b>۲۹۹</b> | وممن توفى فيها                                               |
| ۳۰۳        | ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة                              |
| ۳۰٥        | وممن قتل في هذه السنة                                        |
| ۳٠٧        | ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة                             |
| (          | تمليك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني مصر بعد بني أيوب ، |
| ۳۰۸        | وتداول دولة الأتراك                                          |
| •          | ذكر ملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح القدس صاحب |
| ۳۰۸        | حلب لدمشق حرسها الله تعالى                                   |
|            | ذكر شيء من ترجمة الصالح أبي الخيش إسماعيل واقف تربة          |
| ۳۱۰        | أم الصالح                                                    |
| ۳۱۰        | وممن توفى في هذه السنة من الأعيان والمشاهير                  |
| ۳۱۳        | ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة                              |
| ۳۱٥        | وممن توفى فيها من الأعيان                                    |

| ۳۱٦,               | سنة خمسين وستمائة                   |
|--------------------|-------------------------------------|
| ۳۱۷                | وفيها توفى                          |
| مائة               | ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وست         |
| ۳۲۳ <b>ä</b>       | ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وستماأ     |
| ٣٢٤                | وممن توفى فيها من المشاهير          |
| ائةا۲۲۳            | ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستم        |
| ሞፕለ <b>፤</b>       | ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائا     |
| ٣٤٢                | وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان . |
| بائة               | ثم دخلت سنة خمس وخمسين وسته         |
| ٣٥٠                | وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان . |
| ئة تة              | ثم دخلت سنة ست وخمسين وستما         |
| هير والأعيان ٣٦٤   | ذكر من توفى في هذه السنة من المشا   |
| ر جميع الخلفاء ٣٦٨ | أرجوزة لبعض الفضلاء انتظم فيها ذكر  |
| ٣٧٤                | فصل                                 |
| ٣٧٥                | فصل                                 |
| ምለ <b>ገ ፯</b>      | ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستماأ       |
| ٣٨٨                | ولاية الملك المظفر قطز              |
| ٣٨٩                | وفيها توفى من الأعيان               |
| ئة                 | ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستما       |
| ٣٩٥                | أخذ التتار حلب ودمشق                |
| ها سریعًا          | صفة أخذهم لدمشق وزوال ملكهم عن      |
| <b>~</b> 99        | وقعة عين حالوت                      |

| ٤٠٥   | ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الاسد الضارى بيبرس البندقداري ه         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٠/   | وممن توفى فيها من الأعيان                                          |
| ٤٢١   | ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة                                     |
| ٤٢٥   | ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم                      |
| ٤٢/   | تولية الخليفة المستنصر بالله الملكَ الظاهر السلطنة                 |
| ٤٢٥   | ذكر تجهيز الخليفة قاصدًا إلى بغداد                                 |
| ٤٣٥   | ثم دخلت سنة ستين وستمائة                                           |
| ٤٣٠   | ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي                                  |
| ٤٤.   | وفيها توفي من الأعيان                                              |
| ٤ ٤ ٥ | ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة                                     |
| ११०   | ذكر خلافة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الأمير أبي على القبي |
| ٤٤٨   | ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها                                 |
| 2 2 9 | وممن توفي فيها من الأعيان                                          |
| 204   | ثم دخلت سنة ثنتين وستين وستمائة                                    |
| १०१   | وفيها كانت وفاة                                                    |
| १०१   | ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة                                     |
| ٤٦٢   |                                                                    |
| १७१   | ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة                                     |
| ٤٦٧   | وَمَن تَوْفَى فَيْهَا                                              |
| १७१   | ثم دخلت سنة خمس وستين وستمائة                                      |
|       | وممن توفى فيها من الأعيان                                          |
| ٤٧٥   | ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة                                       |

| ٤٧٦     | فتح انطاكية على يد السلطان الملك الظاهر |
|---------|-----------------------------------------|
| ٤٨٠     | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٤٨١     | ثم دخلت سنة سبع وستين وستمائة           |
| ٤٨٤     | <b>£</b> .                              |
| ٤٨٦     | ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمائة          |
| ٤٨٨     | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٤٩٢     | ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة           |
| ٤٩٦     | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٤٩٩     | ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من الهجرة     |
| ٥٠١     | وفیها توفی                              |
| ٥٠٤     | ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة         |
| ۰۰۷     | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٥١٠     | ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وستمائة        |
| 011     | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٥١٦     | ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة         |
| • \ \ \ | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| 019     | ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة         |
| ٠٢١     | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| 077     | ثم دخلت سنة خمس وسبعين وستمائة          |
|         | وقعة البلستين وفتح قيسارية              |
|         | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٥٣٠     | ئم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة           |

| ٥٣٧   | وممن توفي فيها من الأعيان                           |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 0 2 7 | ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة                      |
| 0 £ £ | وَمَمَن تُوفَى فَيها مِن الأُعيان                   |
| 0 0 V | ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستمائة                     |
| ००९   | ذكر خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سلامس |
| ٥٦.   | ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي               |
| ٥٦.   | ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق                         |
|       | وممن توفي فيها من الأعيان                           |
| ٥٦٣   | ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة                      |
|       | وممن توفي فيها من الأعيان                           |
| ٥٧١   | ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة                          |
| ٤٧٥   | وقعة حمص                                            |
| ٥٧٨   | وممن توفي فيها من الأعيان                           |
| 0     | ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستمائة                    |
| ٥٨٦   | وممن توفى فيها من الأعيان                           |
| ०८९   | ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وستمائة                   |
| ٥٩.   | وممن توفى فيها من الأعيان                           |
| ०१٣   | ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة                    |
| ०११   | وممن توفَّى فيها من الأعيان                         |
| ٥٩٧   | ثم دخلت سنة أربع وثمانين وستمائة                    |
| ٥٩٨   | وممن توفى فيها من الأعيان                           |
| ٦٠٢   | ثم دخلت سنة خمس وثمانين وستمائة                     |

| ٦٠٣        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
|------------|------------------------------------|
| ۲۰۷        | ثم دخلت سنة ست وثمانين وستمائة     |
| ٦٠٨        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| 717        | ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستمائة    |
| 315        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| 717        | ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستمائة   |
| ٦١٨        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٢٣        | ثم دخلت سنة تسع وثمانين وستمائة    |
| ٦٢٦        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| رة         | ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من الهجر |
| ٦٣٢        | ذكر فتح عكا وبقية السواحل          |
| ٦٤٠        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٤٦        | ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستمائة    |
| ٦٤٧        | فتح قلعة الروم                     |
| ٦٥٤        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٥٧        | ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وستمائة   |
| <b>٦٦•</b> | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| 777        | ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة    |
| ٦٦٥        | واقعة عشاف النصراني                |
| ٦٦٧        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٧٢        | ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة    |
| ٦٧٣        | ذكر سلطنة الملك العادل كَتْبُغا    |

| ٦٧٦               | وفيها توفى من الاعيان                            |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ጓ</b> ለ۳       | ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستمائة                   |
| ٦٨٧               |                                                  |
| 791               | ثم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة                    |
| ٦٩٤               | سلطنة الملك المنصور لاجين السلحدار               |
| 799               | وممن توفى فيها من الأعيان                        |
| ٧٠٢               | ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة                   |
| V • •             | وممن توفى فيها من الأعيان                        |
| ٧٠٨               | ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمائة                  |
| د بن قلاوون . ۷۰۹ | ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محم |
| V17               | وممن توفى فيها من الأعيان                        |
| <b>Y \ Y</b>      | ثم دخلت سنة تسع وتسعين وستمائة                   |
| ٧١٨               | وقعة قازان                                       |
| ٧٣١               | وممن توفى فيها من الأعيان                        |
| ٧٣٥               | ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية            |
| ٧٤٠               | وممن توفى فيها من الأعيان                        |

# تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السابع عشر ويليه الجزء السابع عشر ويليه الجزء الشامن عشر ، وأوله : ثم دخلت سنة إحدى وسبعمائة

#### رقم الإيداع 98/13307

I.S. B.N: 977 - 256 - 187 - 5

#### هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

المكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة ٣٢٥٢٥٧٩ – فاكس ٣٢٥٢٥٧٩

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل

أرض اللواء – 😝 ٣٢٥٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إمبابة